











إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلِيْ.

|                      | وبعد؛ فهذه مقدمه يسيرة للتعرف علي: مصحف «الحفظ الميسر»، وتشمل:                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Y)                  | اولا: شكر خاص                                                                                   |
| (Y)                  | ثانيًا: لماذا نحفظُ القرآنَ؟ (أو: فضل حفظ القرآن الكريم)                                        |
| (V)                  | ثالثًا: من هو «حافظ القرآن»؟                                                                    |
| (1.)                 | رابعًا: لماذا أنزل الله القرآن؟                                                                 |
| (11)                 | خامسًا: شتان بين حالنا وحال الصحابة مع القرآن الكريم                                            |
| (17)                 | سادسًا: هل يفهم من الكلام السابق التقليل من قدر القراءة والحفظ؟                                 |
| (17)                 | سابعًا: الإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن؟                               |
| (17)                 | ثامنًا: حقوق القرآننامنًا: حقوق القرآن                                                          |
| (1A)                 | تاسعًا: الحفظ شرعًا ولغةً                                                                       |
| (Y·)                 | عاشرًا: نموذج لشكل صفحة مصحف «الحفظ الميسر»                                                     |
| ( ( 9 )              | حادي عشر: مشروعية استخدام الروابط                                                               |
| (٣٠)                 | ثاني عشر: لمشاهدة شرح طريقة مصحف «الحفظ الميسر» بالصوت والصور                                   |
| (٣٠)                 | ثالث عشر: طريقة حفظ القرآن الكريم باستخدام مصحف «الحفظ الميسر»                                  |
| (٣٢)                 | رابع عشر وأخيرًا: شكر فريق عمل المصحف، وكيفية التواصل                                           |
| عتَّادًا إِلَى يَمُن | أسأل الله تبارك وتعالَى أن يجعل هذا العمل زَادًا إلى حُسن المصِير إِلَيه، وَ                    |
|                      | القُدُوم عَليه، إِنَّه بِكُل جَمِيل كَفِيل، وَهُو حسبُنَا وَنِعم الوّكِيل، وَصَلَّى اللَّه وَسَ |
|                      | 18231785                                                                                        |

## أولاً: شكر خاص: ثلاً ستاذة/ وفاء علوي حفظها الله (الملكة المغربية)

بعد صدور الطبعة الأولى والثانية من هذا المصحف وفقني الله أن أشاهد فيديوهات لها على اليوتيوب؛ فسعدت بها كثيرًا واستأذنتها حفظها الله أن أستفيد من هذا الجهد المبارك (١) فأذنت لي، أسأل الله أن يجزيها خير الجزاء، وأن ينفع بها، وأن يرفع قدرها في الدنيا والآخرة. 
ثانيًا: الذا تحفظُ القرآن؟ (أو: فضل حفظ القرآن الكريم):

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

إن حفظ القرآنِ الكريمِ من أجلِ القرباتِ، وأفضل الطاعات، وقد حثَ النبيُ على حفظ القرآنِ الكريمِ ومدارستِه وتدبره وتعلمُه وتعليمِه، وبين فضلَ أهلِه وحملتِه، وها هي بعضُ فوائدِ الحفظِ وفضائلِه ليكون ذلك باعثًا للهممِ، فمنْ عرفَ الأجرَ هانتُ عليه المصاعبُ والمشاقُ:

## ١) حافظ القرآن من الذينَ أُوتُوا العلم:

قالَ سبحانه وتعالى: ﴿ بَلْ هُوَ مَايَنَتُ بِيِنَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]. فوصفَ اللهُ الذينَ حفظُوا القرآنَ وكانَ القرآنُ في صدورِهم أنهم من الذينَ أوتُوا العلم، ويكفي الحافظ لكتابِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى عزًا وشرفًا أن يوصفَ بهذا الوصفِ.

## ٢) حافظ القرآنِ من أهلِ اللهِ وخاصيه:

عَنْ أَنَسٍ ظُلِّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ، قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَتُهُ ۗ [احمد ٣/ ١٢٧، وصححه الالبان]. وأَهْلُ الْقُرْآنِ: هُمْ حفظتُه العاملونَ به، وكفى بهذا شرفًا أن أضافهم اللهُ إلى نفسهِ.

## ٣) حافظُ القرآنِ يصعدُ لأعلى درجات الجنة:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَظْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأُ وَارْتَقِ وَرَتُلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ فَظْفَ قَالَ: قَالَ الألبانِ: حسن كَمَا كُنْتَ تُرَتَّلُ فِي النَّانْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلْتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُوهُما اللهِمني اللهِاللهِ اللهِانِ: حسن محبح]، قالَ ابنُ حجر الهيتمي: "الخبرُ المذكورُ خاصٌ بمن يحفظُه عن ظهرِ قلبٍ، لا بمن يقرأُ بالمصحف"، وهل في الآخرةِ مصاحف يقرأُ منها أحدٌ؟!

<sup>(</sup>١) ادعوكم لزيارة قناتها على اليوتيوب؛ اسم القناة: وفاء علوي، كما ستجدون هناك ملفات pdf أكثر من رائعة.

٤) حافظُ القرآنِ مع الملائكةِ رفيقًا لهم في منازلِهم:

عَنْ عَائِشَةَ فَاللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، [البخاري ٤٩٣٧]. قالَ ابنُ الأثير: (مع السفرةِ الكرام البررة أي: الملائكة).

\*\*\*\*\*\*\*

## ٥) حافظُ القرآنِ مقدم على غيره في الدنيا والآخرة:

ومن المواطن التي يقدم فيها حافظُ القرآنِ على غيره ما يلي:

أ- إمامةُ الصلاةِ: عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ فَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ: ايَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ب- المشورةُ والرأي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الله قَالَ: «كَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابُ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا» [البخاري ٧٢٨٦].

ج- الدفنُ بعدَ الموتِ: عَنْ جَابِرِ وَ اللهُ قَالَ: «كَانَ النّبِيُّ وَ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ». [البخاري ١٣٤٣]، فتكريمُ حافظِ القرآنِ لم يقفُ عندَ هذه الدارِ بل تجاوزَها إلى الدارِ الباقيةِ، فيقدمُ في قبره، وهنينًا لهُ ما يلقاهُ بعدَ ذلكَ.

٦) حافظُ القرآنِ يوضعُ على رأسِهِ تاجُ الوقارِ ويُكسى والداه حلتين:

عَنْ بُرَيْدَةَ وَ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ مَالَ : ﴿ إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِبنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ، كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ، اللَّهُ اللَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ يَجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلّ يَجَارَقِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلّ يَجَارَقِه، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَرَاءِ كُلّ يَجَارَقِه، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَرَاءِ كُلّ يَجَارَقِ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَرَاءِ كُلّ يَجَارَقِ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالْدَاهُ خُلّتَيْنِ لا يُقَوّمُ لَهُمَا أَهُلُ الدُّنْيَا، فَيَقُولانِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ وَلا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى مُولِ مَا دَامَ يَقْرَأً، هَذًا كَانَ أَوْ تَرْيِيلًا وَلَا عَلَى مُؤْمِ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأً، هَذًا كَانَ أَوْ تَرْيِيلًا وَيُعَلَّلُ مَا عَلْ مَا وَاصْعَدُ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُو فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأً، هَذًا كَانَ أَوْ تَرْيِيلًا وَالْمَا الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَهُ مِنْ مَا مَا مَا مُعَا عَلَى اللّهِ وَلَا كُنَا أَوْ تَرْيِيلًا وَالْمَا لَكُونَ أَوْ الْمُعْفِي وَلَا عَلَى اللّهُ وَيُولِهُ اللْحُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ

[أحمد ٣٩٤، وحسنه الألباني].

٧) حافظُ القرآنِ يستحقُ التكريمَ والتوقيرَ:

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِى فَظَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ: إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِى فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِى السَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ». [أبو داود المُسْلِم، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِى فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِى السَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ». [أبو داود ١٤٨٤٣، وحسنه الألباني]، فإكرامُ حاملِ القرآنِ من إجلالِ اللهِ سبحانه.

٨) حافظُ القرآنِ أكثرُ الناسِ تلاوةً له فهو أكثرُهم جمعًا لأجر التلاوة

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنةٌ، وَالْحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلكَنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرفٌ. وَالْحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلكَنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمْ مَرْفٌ، وَلاَمْ مَرْفٌ، وَلاَمْ مَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرفٌ. [الترمذي ٢٩١٠، وصححه الألباني]، وعَدَدُ أَحْرُف الْقُرْآنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَئمِائةِ أَلْفِ حَرْفٌ، وَفِي أَجْر خَتْمَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَئهِ مَلايِين حَسَنة، فَعِنْدَمَا تَقُرّا بِالْبَسْمَلة فَقَطْ ماقة وَيْسُعُونَ حَسَنة، فإذا كانَ هذا الأَجرُ الجزيلُ يعطي للقارئِ فما بالكم بالذي يحفظُ؟! ذلك لأنهُ من المعلوم أن الذي يحفظُ قد داومَ على القراءةِ كثيرًا، وما زالَ يداومُ حتى يثبتَ حفظه، فالعقلُ القاصرُ لا يمكن أن يتخيلَ حجمَ الثوابِ الهائل الذي يأخذُه القارئُ ومن ثم الحافظ للقرآن.

٩) حافظُ القرآنِ إذا حَفّظَ غيرَه آية فله أجرها ما تليت:

١٠) حافظُ القرآنِ لا يرد إلى أرذل العمر:

وأرذلُ العمرِ: هو الخَرَف والهِرَم، وضعفُ القوةِ والعقلِ، فعن ابن عباس قالَ: «مَنُ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرد إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ»، وقال الشنقيطي: «وقد تواترَ عند العامةِ والخاصةِ أن حافظ كتابِ اللهِ المداومَ على تلاوتهِ لا يُصابُ بالخرفِ ولا الهذيانِ، وقد شاهدنا شيخ القراءِ بالمدينةِ المنورةِ المداومَ على تلاوتهِ لا رُالَ على قيدِ الحياةِ عند كتابةِ هذه الأسطرِ تجاوزَ المائة بكثير وهو لا الشيخ حسن الشاعر لا زالَ على قيدِ الحياةِ عند كتابةِ هذه الأسطرِ تجاوزَ المائة بكثير وهو لا يزال يقريء تلاميذَهُ القرآنَ ويعلمهم القراءاتِ العشرِ وقد يسمع لأكثر من شخص يقرءون في أكثر من موضع وهو يضبط على الجميع الضواء البيان ٩/ ٨].

١١) حافظُ القرآنِ يقرأُ في كل أحواله:

فبإمكانه أن يقرأ وهو يعمل، أو يقود سيارته، أو في الظلام، ويقرأ ماشيًا ومستلقيًا، فهل يستطيع غير الحافظ أن يفعل ذلك؟!

> ١٢) حافظُ القرآنِ لا يعوزه الاستشهاد بآيات القرآن الكريم في حديثه وخطبه ومواعظه: أما غير الحافظ فكم يعاني عند الحاجة إلى الاستشهاد بآية، أو معرفة موضعها.

١٣) حفظ القرآن سبب لنيل رضا الله:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَّكَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "يَجِيءُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ الْقُرْآنُ: يَا رَبُّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبُّ إِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبُّ إِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبُّ ارْضَ عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأُ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً الترمذي ٢٩١٥، وحن الألباني].

١٤) حفظُ القرآنِ سببُ للنجاةِ في الدنيا:

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ وَاللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ» [مسلم ١٨٠٩]؛ فإذا كانَ النجاةُ من أكبر فتنة على ظهرِ الأرضِ، ألا وهي فتنةُ الدجالِ ثمرة حفظِ عشرِ آيات من أولِ سورةِ الكهفِ، فكيفَ بمن حفظ القرآن كله.

١٥) حفظ القرآن سبب للنجاة في الآخرة:

عَنْ عِصْمَة بْنِ مَالِكِ فَظَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ جُمِعَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ». [الطبراني في الكبير ١٠٩٥، وحسنه الألباني]، والمعنى: لو جمع القرآن في جلد لم يحرق الله ذلك الجلد بالنار، فكيف بجسم الحافظ.

قال أحمد بن حنبل: «يرجى لمن كان القرآن محفوظًا في قلبه أن لا تمسه النار».

١٦) حفظُ القرآنِ الكريم رفعةٌ في الدنيا والآخرة:

عَنْ عَامِرِ بْنِ وَآثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ ظُلْكَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى! قَالَ: إِنَّهُ قَارِيٌ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ مِنْ مَوْلَى! فِأَلَ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا وَيَضَعُ بِالْفَرَائِضِ، قَالَ عُمرُ وَقُولُهُ: أَمَا إِنَّ نَبِيكُمْ وَيَعْتُ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ﴾ [مسلم ٨١٧، وقوله: إن الله برفع بهذا الكتاب- بعني القرآن- أقوامًا أراد برفع حافظيه والعاملين به]، فهذا ابن أَبْزَى - وهو عبد أعتق - أصبح أميرًا على أشراف أهل مكة من الصحابة والتابعين.

١٧) القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ فَالَىٰ عَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَانِيَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَبْرٍ صَوَافَ تُحَاجًانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا». [مسلم غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَبْرٍ صَوَافَ تُحَاجًانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا». [مسلم ١٠٥٠ والغمامُ: السحابُ، وتحاجان: تدافعان وتجادلان بالحجة والبرهان].

## ١٨) الغبطة الحقيقية تكون في القرآن وحفظه:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آنَاهُ اللهُ مَالَا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ﴾ [البخاري ٧٥٢٩].

## ١٩) حفظُ القرآنِ مهرُّ للصالحاتِ من المؤمناتِ، وأنعم به من مهرِ:

فالنبي ﷺ زَوَّجَ رِجلاً فقيرًا امرأة بما معه من القرآن، فقَالَ له: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّهَا، قَالَ: أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: الْخُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةً كَالَا وَسُورَةً كَوْلَ وَسُورَةً كَالَ وَسُورَةً كَالَ وَسُورَةً كَالَا وَسُورَةً كَالَا وَسُورَةً كَالَا وَسُورَةً كَالَا وَسُورَا فَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ فَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## ٢٠) حفظُ القرآنِ ميسرٌ للناسِ كلهم، ولا علاقة له بالذكاءِ أو العمرِ:

فقد حفظه الكثيرون، بل حفظه الأعاجم الذين لا يتكلمون العربية، فضلًا عن الأطفال، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلّ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧]، قال القرطبي: «أي سهّلناه للحفظ، وأعنًا عليه مّنْ أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟».

## ٢١) في حفظ القرآن تأسي بالنبي عَلَيْ والسلف الصالح:

فقد كان على يعلى البرد البرد المعلم مع جبريل الله السلف قال ابن عبد البرد العلم العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه.

## ٢٢) مَنْ حفظ السبع الطوالَ فهو حَبْر:

عَنْ عَائِشَةَ لَوَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُول مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ ا [احمد ٥٢٥٥، وحسنه الألبان]، وحبرٌ: يعني عالم، والسبعُ الأولُ: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة، فكيفَ بمن حفظ القرآن كله.

أسألُ اللهَ أَنْ يكونَ فيما ذكرُتُ كفايةٌ لشحذِ الهممِ لحفظِ القرآنِ الكريمِ، وما تركُتُ من الفوائدِ أكثر.

## ثالثًا: مِن هو «حافظ القرآن (١) ع

بعد عرض النصوص السابقة عن «فضل حفظ القرآن الكريم»؛ يأتي هذا السؤال: من هو «حافظ القرآن»؟

يظن كثير من الناس أن المقصود بـ احافظ القرآن، هو من يستطيع أن يستحضر أو يستظهر القرآن عن ظهر قلب (يعني غيبًا دون النظر في المصحف)، عندما تذكر له بداية آية؛ فإنه يكملها لك.

وهذا الكلام غير صحيح، هذا الرجل إنما حفظ (ألفاظ) القرآن فقط، فأين هو من (المعاني) و (العمل)؟! ولتوضيح هذه القضية تعالوا نستعرض بعض المصطلحات التي ذكرت في الأحاديث السابقة:

- فقد ورد في الحديث رقم ٢ مصطلح: ﴿أَهِلِ القرآنِ ﴾.
- وورد في الحديث رقم ٢، ٦، ١٢، ١٧ مصطلح: اصاحب القرآن،
  - وورد في الحديث رقم ١٦،٥ مصطلح: قارئ القرآن.
    - وورد في الحديث رقم ٧ مصطلح: ١-حامل القرآن١.
    - وورد في الحديث رقم ٤ مصطلح: ﴿حافظ القرآنِ ٩.

فهيا بنا الأن نعيد قراءة هذه الأحاديث لنتعرف عن المقصود من هذه المصطلحات:

(١) ما هو المقصود بالأهل لقرآن ؟

قال النَّبِي ﷺ: "يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ يُحَاجًانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا،

[مسلم ٥٠٥، الحزقان: الجماعتان، والصواف: جمع صافة وهي الباسطة أجنحتها في الهواء].

(١) كل ما دكرته في البنود: ثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا وثامنًا وتاسعًا فمصدره هذه الكتب:

١- رحلة البحث عن أهل القرآن. ٢- مشروع القرآن علم وعمل النشرة التعريفية.

٣- النشرة التعريفية بمنهج المتدبر الصغير. ٤- كيف تسعد بسورة النصر؟

 ٥- تيسير التدبر. وجميعها للدكتور/ شريف طه يونس، وما كان مني إلا الاختصار مع تصرف وإضافات يسيرة. ففي الحديث تقييدٌ لأهل القرآن بالصفة: «الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ»، فدلَّ ذلك بمفهوم المخالفة على أنَّ مَن لم يكن على هذه الصفة من العمل بالقرآن فليس من أهله.

\*\*\*\*\*\*\*

- قال ابن القيم: وأَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ الْعَالِمُونَ بِهِ وَالْعَامِلُونَ بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَالَ ابن القيم: وأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمُ وَلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ قَلْبٍ، وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمُ وَلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السّهُم الزاد المعاد ١/٣٣٨].

- وقال الألباني: وما أهل الله إلا أهل القرآن القائمين به والعاملين بأحكامه. [الضعيفة ١٠٥١]. - وقال الشيخ صالح الفوزان: «كل من عَمِلَ بالقرآن فهو مِنْ أهل القُرآن سَواء حَفظَهُ أو لم

يَحْفَظهُ، أما من حَفِظهُ وهو لم يعمل به فهذا ليس مِنْ أهل القُرآن [الموقع الرسمي للشبخ].

- وقال الشبخ وحبد بالي: «أما العجب فهو ممن يحفظون القرآن ولا يقيمون به الليل، وممن يحفظون عن ظهر قلب ولا يحلون حلاله، ولا يحرمون حرامه، ولا يتأدبون بآدابه، فأنَّى لهؤلاء أن يكونوا من أهل القرآن، حتى ولو حفظوه».

(٢) ما هو المقصود به صاحب القرآن ؟؟

\* فَفِي الْحَدَبِثُ رَفِّم ٣: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ أَخِرُ آيَةٍ نَقْرَ فُهَا كُنْتَ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتُلْ كَمَا كُنْتَ ثُرَتُلُ فِي اللَّذْنِيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ نَقْرَ ؤُهَا».

- قال المباركفوري: «صاحب القرآن أي من يلازمه بالتلاوة والعمل». [تحفة الأحوذي ٨/ ١٨٦].

- وقال العظيم آبادي: صاحب القرآن أي من يلازمه بالتلاوة والعمل، لا من يقرؤه ولا يعمل به. [عون المعبود ٤/ ٢٣٧].

- وقال الشبخ عبد المحسن العباد: صاحب القرآن هوالذي يقرؤه ويعمل به، وليس الذي يقرؤه ويعمل به، وليس الذي يقرؤه فقط دون أن يعمل به. [شرح سنن أبي داود ٨/ ١٦١].

\* وفي الحديث رقم ٦: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ : إِنَّ الْقُرْآنَ بَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ بَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَبَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَبَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَبَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ، الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَئِلَكَ ... ١.

يظهر الصاحب الحقيقي في مواقف الشدة، فيوم أن يذهب الجميع ويتركوا الإنسان وينشغل كل واحد بخاصة نفسه؛ لا ينسى القرآن صاحبه الذي أكرمه في الدنيا، فيطمئنه، ثم يبشره، ثم تبدأ مراسم التتويج والتكريم.

وقوله ﷺ: ﴿ أَظُمَأْتُكَ فِي الْهُوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ ، دليلٌ أكبد على أن صُحبة القرآن وصف لا يستحقه إلا من عمل بالقرآن، فأورثه قيامًا بالليل وصيامًا بالنهار.

## (٣) ما هو المقصود بـ قارئ القران ، واحامع القرأن ا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَفَّ قَالَ: حَدَّنَنِي رَسُولُ اللهِ عَنَّا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَشْوِلُ إِلَى الْمِبَادِ لِيَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَة، فَأَوَّلُ مَنْ بَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ بُقْتَلُ فِي الْمِبَادِ لِيَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَائِية، فَأَوَّلُ مَنْ بَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلَّمُكَ مَا أَنْوَلُتُ عَلَى رَسُولِي عِيْهِ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّيلِ وَآنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ اللَّيلُ وَاتَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ : كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ بَيلُ أَرَدْتَ أَنْ لَكُ مَنْ مَن رَبَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رُكْبَنِي، فَقَالَ: اللهُ أَنَا أَلُولُكَ وَتَعَالَى لَكُ : مَن مَن رَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَيَقُولُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ وَيَقُلُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فتأمل قول الله للقارئ الجامع: • فَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ ، وهذا يؤكد أن لفظة قارئ القرآن أو جامع القرآن تستلزم العمل به، وأن مَن لم يعمل بالقرآن فليس له بجامع أو قارئ. الله عز وجل لم يسأل هذا القارئ عن كم المقروء أو المحفوظ أو القراءات العشر أو التجويد، إنما كان السؤال عن العمل بالمحفوظ.

### (٤) ما هو المقصود بدحامل القرآن،

\* ففي الحديث رقم ٧: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِنَّ مِنْ إِجُلالِ اللهِ: إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ اللهِ: الْمُشْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ».

فقد وضع النبي ﷺ في هذا الحديث شروطًا لمن يستحق الكرامة والإكرام من حملة القرآن.

- قال د. أحمد حطيبه: حامل القرآن: هو الإنسان الذي حفظ كتاب الله وعمل بما فيه، وليس غاليًا فيه، بحيث يكون قد حفظه وتركه وراءه ظهريًا فلم يعمل به. [شرح رياض الصالحين ١٨/٤].

- وقال المناوي: والمراد بحامل القرآن: العامل به المتدبر لمعانيه القائم به. [التنوير ٢/ ٥٣١].

- وقال ابن عبد البر: وحملة القرآن: هم العاملون بأحكامه وحلاله وحرامه.

[التمهيد ١٧/ ٤٣٠].

#### (٥) ما هو المقصود باحافظ القرآن ؟؟

\* ففي الحديث رقم ١٤: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ».

- قال الدكتور محمود روزان: "ومجرَّد قراءتها عن ظهر قلب لا تُوجِب له تلك الفضيلة؛ إذ قد يستظهرها مَن لا يقوم بِحقِّها، وها هو النوويُّ يشرح الحديث قائلاً: (فمن تدبَّرها لم يُفتنْ بالدَّجَال)، فجعل التدبُّر مُرادفًا للحفظِ أو مقصودًا به، وقال القاضي عياض مُوضحًا السرَّ في تخصيص تلك الآيات: (لما في قصة أصحاب الكهف من العَجَبِ والآيات، فَمنْ عَلِمها لَم يستغرب أمر الدَّجال، ولَم يفتن به)، قجعل العِلمَ الموطِّى للفهم مُرادفًا للحفظِ، ولا يخفى أنَّ يستغرب أمر الدَّجال، ولَم يفتن به)، قجعل العِلمَ الموطِّى للفهم مُرادفًا للحفظِ، ولا يخفى أنَّ العلم والتدبُّر سُلَمُ العَمل، فعُلِمَ أنَّ المقصود بقوله (حَفِظ) أي: حِفظَ الرواية عن ظهر قلب، وحِفظَ الدراية والفهم، وحِفظَ الرعاية والتطبيق والامتثال؛ [من بحث له حول "الحفظ، في القرآن "نفسير موضوعي" لم يُنشَر بعد].

## رابعًا: لماذا أنزل الله القرآن؟

قال تعالى: ﴿ كِنَتُ أَنْرَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَكِّرُكُ لِيَتَّبِّرُواً مَايِنِهِ ، ﴾ [ص:٢٩].

- قال الحسن البصري: • وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتِهِ إِلاَ اتَّبَاعَهُ، وَاللهِ مَا هُوَ بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، فَمَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ حَرْفَا، وَقَدْ وَاللهِ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ، مَا يُرَى لَهُ الْقُرْآنُ فِي خُلُقٍ وَلا عَمَل، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: إِنِّي لأَقْرَأُ السُّورَةَ فِي نَفَسٍ، وَاللهِ مَا يُرَى لَهُ الْقُرْآءُ فِي خُلُقٍ وَلا عَمَل، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: إِنِّي لأَقْرَأُ السُّورَةَ فِي نَفَسٍ، وَاللهِ مَا هُؤلاءِ بِالْقُرَّاءِ، وَلا الْعُلَمَاءِ، وَلا الْحُكَمَاءِ، وَلا الْوَرَعَةِ، مَتَّى كَانَتُ الْقُرَّاءُ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا؟ لا كَثَّرَ اللهُ فِي النَّاسِ مِثْلَ هَوْلاءِ الزهد لابن المبارك ١/ ٢٧٤].

- قال شبخ الإسلام ابن تيمية: ﴿ وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْقُرْآنِ هُوَ: فَهُمُ مَعَانِيهِ وَالْعَمَلُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدُّينِ ٩. [المجموع ٢٣/ ٥٤].

- وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: «والمراد من إنزال القرآن: فهم معانيه والعمل به، لا مجرد التلاوة؟.[الدرر السنية ١٣/ ٢٢].

- قال الآجُرِّيِّ في أَخْلاق حَمَلَةِ الْقُرْآنِ: ﴿إِذَا دَرَسَ الْقُرْآنَ فَبِحُضُورِ فَهُم وَعَقْل، هِمَّتُهُ إِيقَاعُ الْفَهْمِ لِمَا أَلْزَمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اتْبَاعِ مَا أَمَرَ، وَالانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى، لَيْسَ هِمَّتُهُ مَتَّى أُخْتِمُ السُّورَةَ، هِمَّتُهُ مَتَّى اسْتَغْنِي بِاللهِ عَنْ غَيْرِهِ، مَتَّى أَكُونُ مِنْ الْمُتَقِينَ، مَتَّى أَكُونُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ، مَتَّى أَكُونُ مِنْ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَتَّى أَكُونُ مِنْ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَتَّى أَشْكُرُ عَلَيْهَا ...، مَتَّى أَخْفَظُ لِسَانِي، مَتَّى أَغُضُ طَرْفِي ... ١.

^\*

- وقد ذم الله الذين يقرءون كتابهم بلا فهم معناه، فقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيَّوُنَ لَا يَعْلَمُونَ كَالِهُم اللهُم وَقَدْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ وَلَا الْتَلاوة وَلَا الْمَانِيَّ ﴾ [البقرة: ٧٨]، قال السعدي: «أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط».

وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُيِلُوا النَّورَنةَ ثُمّ لَمْ يَحْيلُوهَا كَمْثَلِ الْحِمارِ يَحْيلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة:٥].

- قال ابن القيم: ﴿ فقاس من حمّله سبحانه كتابه ليؤمن به، ويتدبره، ويعمل به، ويدعو إليه، شم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب - فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه - كحمار على ظهره زاملة أسفار، لا يدري ما فيها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره، فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به، ولم يؤد حقه، ولم يرعه حق رعايته الإعلام الموقعين ١/ ١٦٥].

#### خامسًا: شتان بين حالنا وحال الصحابة مع القرآن الكريم؟

نحن نهتم بالمباني (قراءة وتجويد وحفظ)، ولا نهتم بالمعاني (فهم وتدبر وعمل). نحن: نحفظ ونحفظ ونحفظ (أي: حفظ الرواية أو الاستظهار).

أو: تحفظ ثم ننسى فنراجع فنحفظ، ثم ننسى فنراجع فنحفظ، وهكذا.

والبعض الآخر: نحفظ، ثم رواية أخرى، ثم قراءة ثانية وثالثة، حتى القراءات العشر وما بعدها، ومتن الشاطبية والدرة، وشروح وأسانيد وإجازات، ونحن لا نفهم ما نقرأ، ولا نعمل مه.

أما الصحابة الكرام فتعالوا نسمع منهم: كيف تعاملوا مع القرآن؟

١ - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَطْفَ قَالَ: ﴿ كُنَّا غِلْمَانًا حَزَاوِرَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَتَعَلَّمَنَا الإيمَانَ قَبْلَ الإيمَانَ وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الإيمَانِ ».
 قَبْلَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ تَعَلَّمَنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا ، وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الإيمَانِ ».

[ابن ماجه ٦١، وصححه الألباني، حَزَاوِرَةً: جمع حَزُور، وهو الغلام إذا اشتد وقوي وخَدَمَ].

٢- عن عبد الله بين عُمَرَ خيف: • لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنَا وَأَحَدُنَا بُوْقَى الإِيمَانَ قَتْلَ الْقُرْآنِ، وَتَزَامَهَا، وَحَرَامَهَا، وَآمِرَهَا، وَرَاجِرَهَا، وَمَا يَبُبغِى أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا، كَمَا تَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْيُوْمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رِجَالاً بُوْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ عِنْدَهُ مِنْهَا، كَمَا تَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْيُوْمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رِجَالاً بُوْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الإيمَانِ، فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ مَا يَدْرِى مَا آمِرُهُ وَلاَ زَاجِرُهُ وَلاَ مَا يَشْخِى أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ الإيمَانِ، فَيَقْرُأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ مَا يَدْرِى مَا آمِرُهُ وَلاَ زَاجِرُهُ وَلاَ مَا يَشْخِى أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَعْلَى الْقُرْآنَ فَيْرَا الشَّوْلَةِ اللهَالِي اللهَ عَلَى الْعَلَى الْقَرْآنِ عَنِي المعانِ الله الدقل من العذق إذا هُزًا.
 من التمر، والمراد أن القارئ يرمي بكلمات القرآن من غير رؤية وتأمل كما يساقط الدقل من العذق إذا هُزًا.
 قال د. محمد إسماعيل المقدم: ﴿ (يُؤْتَى الإِيمَانَ قَبْلُ الْقُرْآنِ) يعني المعاني قبل مجرد قراءة الألفظ، القرآن هنا بمعنى القراءة، الألفاظ دون المعاني [محاضرة. أهداف قراءة القرآن].
 إذن طريقة الصحابة: (الإيمان قبل القرآن)، وطريقتنا: (القرآن قبل الإيمان).
 الصحابة اعتموا بالمعاني (قومة وتدبر وعمل)، قبل المباني (قواءة وضبط وحفظ).
 الصحابة جمعوا بين المباني والمعاني، ونحن توقفنا عند المباني.

سادسًا. هل يفهم من الكلام السابق التقليل من قدر القراءة والحفظ؟ قد يترهم البعض هذا، وهذا فهم غير صحيح.

- الكلام السابق ليس دعوة لترك التلاوة؛ بل دعوة للارتقاء بالتلاوة من تلاوة (الألفاظ) إلى تلاوة (المعاني تفهمًا وتدبرً)، إلى تلاوة (المعاني اتباعًا)؛ لأن تلاوة المعاني غاية وتلاوة المبانى وسيلة.
- الكلام السابق ليس دعوة لترك حفظ الرواية؛ بل دعوة لحفظ أرسخ وأرقى، نترقي فيه بحفظ
  الرواية (الألفاظ) إلى حفظ الدراية (المعاني) وحفظ الرعاية (العمل)، وهو الحفظ المنشور
  للقرآن.

سابعًا: الإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم ثم يفهم، ولكن ...؟

يثاب الإنسان على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، فتأمل ما قاله على عن (آلم): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: (مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، لاَ أَقُولُ آلم حَرْف، وَلكَنْ أَلِفٌ حَرْف، وَلامٌ حَرْف، وَمِيمٌ حَرف، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، لاَ أَقُولُ آلم حَرْف، وَلكَنْ أَلِفٌ حَرْف، وَلامٌ حَرْف، وَمِيمٌ حَرف،

\* قال ابن عثيمين: "القرآن الكريم مبارك كما قال الله تعالى: ﴿ كِنْنُ الزّلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَبْغِي عَلَى وَاءته سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفًا بالعمل به، بدون أن يفهم معناه، فالإنسان لو أراد أن بتعلم الطب مثلاً، ودرس كتب الطب، فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها، فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى، الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس، أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعناه، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آبات، حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعًا أله . [فتاوى نور على الدرب ٥/ ٢]. فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعًا أن يتاوى نور على الدرب ٥/ ٢]. إذن: كتب الطب لا يكفي أن تقرأ فقط، لا يكفي أن تحفظ، بل لابد من تفهم وتطبق عمليًا. وإذا جاء مريض لهذا الطبيب وكتب له الدواء في ورقة (روشتة) لا يكفي أن يقرأ المريض هذه الروشتة، ولو قرأها ٥٠٠٠ ألف مرة، لو قرأها قراءة مجودة لا يكفي، لابد من أخذ الدواء فعليًا.

• قال د. محمد راتب النابلسي: • فالفرق كبير جدًا بين أن تعمل بالقرآن وبين أن تقرأه، مع أن قراءة القرآن عبادة، ... مع أن تلاوته وفق قواعد التجويد عبادة، مع أن فهمه عبادة، لكن أين يكمن الخطر؟ في ألا تطبقه، أعيد عليكم مثل الوصفة: مريض يعاني من مرض خطير ذهب إلى طبيب كتب له وصفة، إن قرأ المريض الوصفة لا يشفى، ... إن فهم تركيب الدواء المريض لا يشفى، يشفى بحالة واحدة: إذا أخذ الدواء الموقع الرسمي للشيخ].

#### ثامنًا ، حقوق القرآن:

| ٦     | ٥      | ٤     | ٣     | Y       | ١        |
|-------|--------|-------|-------|---------|----------|
| العمل | التدبر | الفهم | الحفظ | القراءة | الاستماع |

[1] الاستماع: وإنما قلنا الاستماع ولم نقل السماع؛ لأن الاستماع أكمل من السماع؛ لأنه افتعال فيه قصد وإنصات، فلا نريد سماع الجارحة، وإنما نريد سماع القلب، نريد سماعًا بنفسية التلقي للتنفيذ، بنفسية المحب لربه الذي يريد أن يعرف ما يوصيه به ليمتثله، لذا كانت وصية الله لنا: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْهَ الْ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ, وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

فهذا وعد من الله بالرحمات، وما تتضمنه من إحسان وحنان وفتوحات، لذلك الذي يحقق الاستماع والإنصات، ونوصي بالإكثار من الاستماع؛ ليقع الكلام في قلبك، وكلما زاد الاستماع زادت فرصة التحقق بالرحمات، وزادت فرصة الفتح عليك بالفهم.

[٢] القراءة: لا نريد قراءة للقراءة؛ وإنما نريد قراءة للاتباع؛ نريد تلقيًا للآيات بنفسية مَن
 يتلقى للتنفيذ والاتباع؛ وليس لمجرد الاطلاع والاستمتاع؛ فلا تنتهي العلاقة بالآيات بمجرد
 قراءتها؛ ولكن تستمر فتصبح واقعًا عمليًا في حياتنا.

ونوصي بالإكثار من القراءة، وقد كان من سنته على العملية تكرار الآية، وينبغي أن تكون التلاوة بترتيل وتمهل وخشوع وتحسين للصوت.

[٣] الحفظ: قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ مَا يَنْتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]. [٤] الفهم: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ صَنَّى قَالَ: ﴿ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ؛ لَمْ يُجَاوِزُهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَ ﴾ [الطبري في تفسيره ١/ ٣٥، وقال أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح]. وفهم القرآن هو الطريق إلى التدبر والعمل.

• قال الطبري: ﴿إِنِي لأعجبُ مَمنُ قرأ القرآنِ ولم يعلَم تأويلَه، كيف يلتذُّ بقراءته؟؛

[مقدمة تفسير الطبري ص ١٠].

• قال الشبخ خالد السبت: • وجرب هذا في نفسك، اقرأ تفسير بعض الآيات، ثم اسمعها في الصلاة، كيف تجد الفرق؟ بل وربما تكلم الإمام أو تكلم غيره في صلاة التراويح عن تفسير بعض الآيات؛ فإذا قرئت رأيت فرقًا شاسعًا بينها وبين غيرها من الآيات التي لم تُفسر، وهذا شيء مشاهد، فمعرفة معاني القرآن تجعل القلب يستغرق في تدبره والتفكر في معانيه، .... فأقول: معرفة معاني القرآن طريق للتدبره.

#### \* علاقة الفهم بالعمل:

- قال الطبري: «محالٌ أن يُقال لمن لا يفهمُ ما يُقال له: اعتبرُ بما لا فَهُم لك به ولا معرفةً؛ [تفسير الطبري ١/ ٨٢].
  - قال القرطبي: ﴿ فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟! " [تفسير القرطبي ١/ ٢١].

وننبه هنا: أنه يكفينا المعنى الإجمالي للآيات، ولا يشترط معرفة المعنى التفصيلي لكل كلمة.

ثم يتبع الفهم استخراج الوصايا العملية.

- كيفية استخراج الوصايا العملية؟

أن تسأل نفسك: ماذا ينبغي عليَّ فعله بعد فهمي لهذه الآية؟ ماذا يريد الله مني هنا؟ لماذا أرسل لي هذه الرسالة؟ ثم ترد أنت فتقول: «أن أفعل كذا وكذا».

> [٥] التدبر: قال تعالى: كِنَنْبُ أَنْرَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَنَرُكُ لِيَدَّبُرُواْ مَايَنِهِ ﴾ [ص:٢٩]، والتدبر: هو النظر في عواقب الأمور، وهو يشمل: الاستاط و لمنكر والساعل:

١ الإستاط أي: عرض النفس على الآية أو التفكر في الحال (أين أنا مما أوصت به الآية؟).

قال الحسن البصري: ارَحِمَ اللهُ عَبْدًا عَرَضَ نَفْسَهُ وَعَمْلَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَإِنَّ وَافَقَ كِتَابَ اللهِ
 خمِدَ الله، وَسَأَلَهُ الزُّيَادَة، وَإِنْ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ أَعْتَبَ نَفْسَهُ، وَرَجَعَ مِنْ قَرِيبٍ

[فصل الخطاب في الزهد والرقائق والأداب ٢/ ٢٧١].

وكان يقول: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَا هُوَ؛ فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنِ [أخلاق حملة القرآن ص ٤٠]. مثال: عَنْ جَابِرِ بِن عَبْدِ اللهِ فَظَافَ : جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ فَظَافَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَطْعَمْنَاهُمْ رُطَبًا وَسَقَيْنَاهُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَاءَ اللهِ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اوَسَقَيْنَاهُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فالنبي على أسقط على نفسه وصاحبيه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يُوْمَهِ إِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨]، لم يقل إنما تلك الآية للذين يعيشون في النعيم، الذين يسكنون القصور ويأكلون ما لذ وطاب، بل اعتبر الرطب والماء نعيمًا؛ يستعد الإنسان للسؤال عنه بين يدي الله، فماذا نقول نحن؟! والواحد منا يعيش في النعم غافلًا عن شكرها، بل ربما اعتقد أنه محروم! مثال آخر: عَنْ عَرْفَجَة الثَّقَفِي قَالَ: "اسْتَقْرَأْت إِبْن مَسْعُود ﴿ سَيِّعِ اسْدَرَيُكِ ٱلْأَعْلَ ﴾، فَلَمَّا بَلَغَ: ﴿ بُلُ تُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيًا ﴾؛ تَرَكَ الْقِرَاءَة، وَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابه، وَقَالَ: آثَرُ نَا الدُّنيًا عَلَى الْآخِرة، فَسَكتَ الْقَوْم، فَقَالَ: آثَرُ نَا الدُّنيًا عَلَى الْآخِل؛ [الطبري في تفسيره ٢٤/ ٣٧٥].

٢ النتكر أي التفكر في المآل أو: التفكر في العواقب (الحسنة أو السيئة).

أو التفكر في نتائج (الاستجابة/ عدم الاستجابة) لما دعت إليه الآية.

مثال: ابن عباس في الموقف السابق تفكر في عواقب السكوت عن المنكر، وشهده بقلبه، فخشي الهلاك، وأن يعذبه الله كمن سكتوا عن مناكير أصحاب السبت، فتحرك قلبه خوفًا، ثم فاضت عينه، وهذا دليل على حصول التدبر على أكمل وجه.

مثال آخر: عن الثوري أنَّه بَلَغَهُ أنَّ أُمَّ وَلَدِ الرَّبِيعِ بن خَيْثَمِ قَالَتْ: اكانَ الربيع إذا جَاءَهُ السَّائِلُ؛ يقولُ لي: يَا فُلاَنَةُ أَعْطِي السَّائِلَ سُكَّرًا؛ فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَّرِ».

قَالَ سفيان: «يتأول قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا يَجْنُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]». [المعمران: ٩٢].

فقد تفهم الرَّبِيع الآية، واستخرج منها وصية عملية، وهي: أن ينفق مما يحب، ثم تفكر في عواقب ذلك، وهي: الفوز برضوان الجنة ودخول الجنة، وبادر للبحث عن أحب الأشياء إليه وأنفق منها. ونفس الكلام يقال في موقف عمر:

مثال ثالث عن مجاهد: اكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولا و يوم فتح مدائن كسرى فقال سعد بن أبي وقاص: فدعا بها عمر فأعجبته، فقال إن الله عز وجل يقول: ﴿ لَن نَنَالُواْ اللِّرَحَقَّ تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]، فأعتقها عمر رضي الله عنه.

" الساعل كان من سُنَة رسول الله في أن يتفاعل مع ما يقرأ من القرآن: عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: وصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي فَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَعَ الْبَقَرَة، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَعَ النِّسَاء، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَعَ النِّسَاء، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَعَ النِّسَاء، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَعَ النِّسَاء، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَعَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسُلاً؛ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّعَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوَّالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذِ تَعَوَّذَ الله الله الله الله المقصود من سُنَّة النفاعل مع القرآن.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِذَا قَرَ أَ: سَبْحِ اسْمَ رَبُّكَ الأَعْلَى، قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ
 الأَعْلَى، [أبو داود ٨٨٣، وصححه الألبان].

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ
 مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا، فَقَالَ: "لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الجِنْ لَيْلَةَ الجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا

مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَبْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَيِأَيِّ ءَالْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٣]؛ قَالُوا: لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذَّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ، [الترمذي ٣٢٩١، وحسنه الألباني].

• • وهذه بعض صور تفاعل القارئ أو المستمع مع القرآن:

١ - إذا سمع القرآن: استحضر أن الله يوجه الكلام له، فيركز سمعه، وينتظر معرفة ماذا يريد الله منه.

٢- إذا مر بآية فيها استغفار: اعترف بتقصيره، واستغفر.

٣- إذا مر بآية فيها بشرى: فرح واستبشر أن الله قالها له.

٤ - إذا مر بآية فيها وعد: طمع أن يكون من أهله.

٥- إذا مر بآية فيها ذكر الجنة: حنَّ إليها، ودعا الله أن يدخلها، وعزم أن يعمل ما يقرب منها.

٦- إذا مر بآية فيها ذكر النار: أشفق منها، ودعا الله ألا يدخلها، وعزم أن يهجر ما يقرب منها.

٧- إذا مر بآية فيها وعيد: خاف أن يصيبه شيء منه، وحزن على تقصيره.

٨- إذا مر بآية فيها رحمة: سأل الله الجنة، وفرح واستبشر.

٩- إذا مر بآية فيها عذاب: استعاذ.

١٠ إذا مر بآية فيها تسبيح: سبح.

١١ - إذا مر بآية فيها سجدة: استشعر عظمة الله.

١٢ - إذا مر بآية فيها أمر: استصحب نية الامتثال لهذا الأمر، أو قال (مثلًا): سأفعل يا رب.

١٣ - إذا مر بآية فيها نهي: استصحب نية ألا يفعل، أو قال (مثلًا): لن أفعل يا رب.

١٤ - إذا مر بآية فيها خبر: صدقه، وجزم به.

١٥- إذا مر بآية فيها ذنبه هو يفعله: اعتذر واستغفر.

١٦ - إذا مر بآية فيها عبادة هو يفعلها: سأل الله القبول، كأن يقول (مثلًا): يا رب تقبل مني.

١٧ - إذا مر بآية فيها قصص الأنبياء والصالحين: ازداد حبًا لهم، وعزم على التأسي والاقتداء

14.

١٨ - إذا مر بآية فيها قصص السابقين: اعتبر، وفرح بنصر الله لأوليائه على أعدائه.

١٩ - إذا مر بآية فيها أسماء الله وصفاته: زاد حبًا لله أن عرفنا بذاته سبحانه وتعالى.

وهكذا، وهذه أمثلة فقط، ولا يفهم منها التقيد بما ذُكِرَ.

كذلك ما ينبغي أن نغفل باب الأسماء والصفات، فنتوقف مع ما جاء في الآية من أسماء الله وصفاته وقفة لائقة؛ فنستخرج الاسم أو الصفة، ونفهم المعنى، ونستخرج آثار ذلك الاسم، ونتفكر في تلك الآثار، ونشهد مِنَّة الله وعظمته وقوته ورحمته وعزته.

\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\

[٦] العمل. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَطْنَ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ؛ لَمْ يُجَاوِزُهُنَّ حَتَى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلِ بِهِنَّ الطبري في تفسيره ١/ ٣٥، وقال أحمد شاكر: هذا إسناد صحبح].

عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: إِنَّمَا أَخَذْنَا الْقُرْآنَ عَنْ قَوْمِ أَخْبَرُونَا أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: إِنَّمَا أَخَذْنَا الْقُرْآنَ عَنْ قَوْمِ أَخْبَرُونَا أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا عَا فِيهِنَّ مِنَ الْعَمَلِ، قَالَ: فَتَعَلَّمُنَا الْعِلْمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهُنَّ إِلَى الْعَشْرِ الْأَخِرِ حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِيهِنَّ مِنَ الْعَمَلِ، قَالَ: فَتَعَلَّمُنَا الْعِلْمَ وَالْمُوا مَا فِيهِنَّ مِنَ الْعَمَلِ، قَالَ: فَتَعَلَّمُنَا الْعِلْمَ وَالْمُوا مَا فِيهِنَّ مِنَ الْعَمَلِ، قَالَ: فَتَعَلَّمُنَا الْعِلْمَ وَاللّهُ مَا يَعْمَلُ مَا الْعِلْمِ وَاللّهُ مَا عَلَى الْعَمْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلَ السَّادُ صَحِيحٍ].

ولما نزلت آية الحجاب بادر نساء الصحابة إلى الالتزام بها، وكذلك لما نزل تحريم الخمر، وأيضًا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وعلم الصحابة بذلك داروا وهم يصلون قِبَل الكعبة.

نحن نرى الآن أطفال في عمر العاشرة يحفظون القرآن كاملًا، ونرى كثير من الشباب يحفظون القرآن كاملًا في شهرين فقط في دورات للحفظ السريع، فهل عرف ذلك السلف؟!

"قال الحويني: "عمر ظلا الملهم المحدث قد ظل ١٠ سنوات يحفظ سورة البقرة، إذن ما الذي عطَّل عمر؟ ما الذي أخَرَه؟ والجواب: إنه العمل، العمل بالقرآن، فمثلًا: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا اللَّهَ ﴾ [آل اعمران ٢٠١]، هنا يقف إلى أن يدرب نفسه على التقوى، بخضع حياته مع الناس للتقوى، فإذا حقق التقوى ووجد أنه يتقي الله فعلًا؛ يحفظ الآية التي بعدها، هذا هو معنى: (فَتَعَلَّمُنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا)».

كما يتضمن العمل: تعليم وتبليغ ألفاظه ومعانيه للغير، ودعوة الناس لما وصت به الآية.

تاسعًا: الحفظ شرعًا ولغة:

الحفظ لغة: نقيضُ النسيان، وهو التعاهدُ وقلَّة الغفلة، وحَفِظَ الشيءَ حفظًا: استظهَرَه، وحَرِّسَه، ورَاقَبَه، ورَعَاه، وفي الاصطلاح: لا يختلف عن معناه في اللغة.

لكن المشهور في عرفنا إطلاق لفظة (الحفظ) على حفظ الرواية (الألفاظ)، مع أنَّ تحرير

الاستعمال الشرعي والمعنى اللغوي يُبيّنُ أنَّ إطلاق تلك اللفظة على حفظ الدراية (المعاني) وحفظ الرعاية (العمل والاتباع) أولى وأدقُ، فالحفظ شرعًا ولغة يشمل: حفظ الرواية والدراية والرعاية.



ومصحت الحفظ الميسرا محاولة بتيسير هده الثلاثة عني البحو البابي

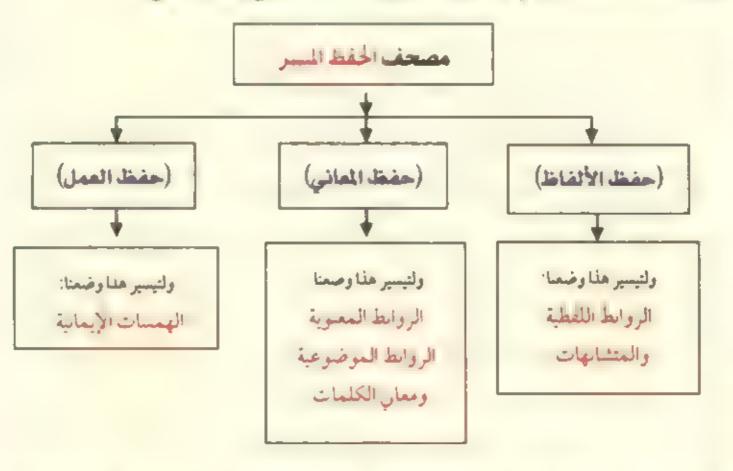

فتعالوا الآن نتعرف على شكل صفحة مصحف «الحفظ الميسر»، وبعد ذلك نتعرف بالتفصيل على هذه المكونات الستة:

١ - الروابط اللفظية. ٢ - الروابط المعنوية. ٣ - الروابط الموضوعية.

٤- معاني الكلمات. ٥- الهمسات الإيمانية. ٦- المتشابهات.

#### عاشرًا؛ يُموذج لشكل صفحة مصحف «الحفظ المسر»:

وهنا وضعنا:
الربط الموضوعي
بين آيات هدا
المقطع (الأول في
هذه الصفحة)
وآيات المقطع
الذي سبقه (أي
المقطع الثاني من
الصفحة السابقة)

وهنا وضعنا:
الربط الموضوعي
بين آيات هذا
المقطع (الثاني في
هذه الصفحة)
وآيات المقطع
الذي سبقه (أي
المقطع الأول من
الصفحة الحالية)

(المقطع الأول من هذه الصفحة)

وهنا وضعنا: الروابط اللفظية والروابط المعنوية بين آيات هذا المقطع، أو الروابط اللفظية والروابط المعنوية بين آيات هذا المقطع والمقطع الذي سبقه أو المقطع الذي يليه.

(المقطع الثاني من هذه الصفحة)

وهنا وضعنا: الروابط اللفظية والروابط المعنوية بين آيات هذا المقطع، أو الروابط اللفظية والروابط المعنوية بين آيات هذا المقطع والمقطع الذي مسقه أو المقطع الذي يليه.

وهنا وضعنا: معاني الكلمات، والكلمات التي قد تفهم خطأ.

وهنا وضعنا: الوقعات الإيمانية.

وهنا وضعنا: المتشابهات.

ولاحظ -كما يظهر في النموذج- أنه تم تقسيم كل صفحة من صفحاتِ المصحفِ غالبًا إلى جزأينِ أو مقطعينِ: مقطع أول في أعلى الصفحة وله أرضية سادة، ومقطع ثان في أسفل الصفحة وله أرضية زرقاء، ليُخفَظ كلّ جزء أو مقطع على حدةٍ.

### شرح المكونات الستة:

[1] الروابط اللفظية ونقصد بذلك ربط بدايات أو نهايات الآيات مع بعضها البعض، وذلك بتظليل الكلمات المتشابهة بأحد هذه الألوان: الأحمر، الأصفر، الأزرق، الرمادي، الأخضر، البرتقالي، وقد جعلت الألوان -غالبًا- على هذا النحو:

الأحمر والأصفر والأزرق والرمادي: للربط بين آيات المقطع، أو داحل الصفحة.

الأخضر والبرتقالي: للربط بين صفحتين متتاليتين، و-نادرًا- بين صفحات متباعدة.

- مثال ١: ربط بداية آية ببداية آية تلبها: تأمل هذا المقطع، وهو لبداية سورةِ الحجراتِ، في الصفحة رقم (١٥٥)، نجدُ أنْ هذا المقطعَ يتكونُ من أربعِ آياتٍ؛ يُربطُ بينها هكذا: الآية الأولى والثانية تبدأ به: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهنا تم التظليل بالأحمر. والآية الثالثة والرابعة تبدأ به: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ﴾، وهنا تم التظليل بالأصفر.

ويمكن أن نقول أيضًا: الآية الأولى والثانية تبدأ بـ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تـ ... والآية الثالثة والرابعة تبدأ بـ: إِنَّ الَّذِينَ يـ ...



# - مثال ٢: ربط بداية آية ببداية آية تليها، وربط نهاية آية ببداية آية تليها، وربط حرف في نهاية آية بكلمة أو كلمات في آية تليها:

تأمل المقطع الثاني من الصفحة رقم (١٠٤) سورة النساء تجد أن:

الآية (١٦٧) تبدأ به: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ ﴾.

والآية (١٦٨) تبدأ به: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ ﴾.

وهذا رابطٌ بين الآيتين، ولاحظ أن حرف الصاد في كلمة (صَدُّوا) يأتي في حروف الهجاء قبل حرف الظاء في كلمة (ظَلَمُوا).

ثم نربطُ بين نهايةِ الآيةِ (١٦٨) وبدايةِ الآيةِ (١٦٩)كما هو مبين بالشكلِ. ثم نربطُ بين نهايةِ الآيةِ (١٦٩) وبدايةِ الآيةِ (١٧٠) بحرفِ السينِ كما هو مبينُ بالشكلِ، فحرف السين في (يَسِيرًا) يذكرنا بـ ﴿ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾، فلا نقول هنا مثلًا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

مَامَنُوا ﴾ أو: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾.

مثال ٣: افتح الصفحة رقم (٨) سورة البقرة: انظر إلى بداية الآياتِ في المقطعِ الأولِ: تجد أن الآيات (٤٩)، (٥٠)، (٥١) تبدأ ب: ﴿وَرِدُ ﴾، والآية (٥٢) تبدأ ب: ﴿ثُمَّ ﴾ وهذا الأمريتكرر أيضًا في المقطع الثاني:

\*\*\*\*

تجد أن الآيات (٥٣)، (٥٤)، (٥٥) تبدأ ب: ﴿وَإِذْ ﴾، والآية (٥٦) تبدأ ب: ﴿ثُمَّ ﴾ ويمكنُ اختصارُ المقطعين هكذا:

وإذ ... وإذ ... وإذ ... ثم ... وإذ ... وإذ ... وإذ ... ثم ...

كما نلاحظ أيضًا: أننا في كل مقطع نختم بـ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾.

وفي الصفحة التالية: وإذ ... فبدَّل ... وإذ ... وإذ ...

مثال ٤: ربط نهاية الآية برابط من الآية نفسها؛ حتى لا تنسى أو تختلط مع غيرها: سورة البقرة آية ٢٢٤ صفحة ٣٥: ربط حرف العيل في (سَمِيعٌ علِيمٌ) بحرف العيل في (عُرْضَةً).



[٢] الروابط المعنوية ونقصد بذلك ربط الآيات مع بعضها البعض بالمعنى، وذلك بتظليل الكلمات المرتبطة بمعنى معين باللون الأحمر أو الأزرق أو الأصفر أو الأخضر. مثال ١: في الصفحة رقم (٥) سورة البقرة:

وَمَايُضِ لَي مِعَالِمِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَعَدِمِيثَ عَهُدَ اللَّهُ مِنْ مَعَدِمِيثَ عَدِمِيثَ عَدْمِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِعِتَ أَن يُوصَلَ اللَّهُ مِنْ مَعَدِمِيثَ عَدِمِيثَ عَدْمِ أَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللّ

فهذا رابطٌ معنوي، فالآيةِ (٢٦) انتهت بكلمة ﴿الْفَاسِقِينَ﴾، فجاء في الآيةِ (٢٧) شرح هذه الكلمة، أو بيان صفات هؤلاء الفاسقين: نقض العهود، قطع ما أمر الله بوصله كالأرحام، السعي لنشر الفساد في الأرض.

#### مثال ٢: افتح الصفحة رقم (٣٤٢) سورة المؤمنون:

المقطعُ الأولُ يربطُ بين آباتِهِ رابطٌ معنوي، فـ ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ الذين وعدهم اللهُ بالفلاح في الآيةِ الأولى، جاء في الآياتِ التالية الصفات التي استحقوا بها الفلاح، وهي: الخشوع في الصلاة، الإعراض عن اللغو، أداء الزكاة، حفظ الفرج، أداء الأمانة، الوفاء بالعهود، المحافظة على الصلوات.

753454545454545454545454545454545

لبتأمل القارئ هذه الصفات ويتدبرها؛ بعرض نفسه عليها ويتفكر في ثمرات التخلق بها. (أما المقطعُ الثاني في نفس الصفحة فيربطُ بينَ آياتِهِ رابطٌ لفظي في بدايةِ كلِ آيةِ كالتالي: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا ... ثُمْ ... ثُمْ ... ثُمْ النَّكُمْ ... ثُمْ النَّكُمْ ... ثُمَّ النَّالِي:

مثال ٣: افتح الصفحتين المتقابلتين (٣٨١، ٣٨٢) سورة النمل:

فنرى في آخر صفحة (٣٨١) لوط عليه السلام يستنكر ما يفعله قومه، ويأمرهم بترك الفاحشة:



وهنا نرى الآية الأولى من الصفحة المقابلة (٣٨٢) تبين لنا جواب قوم لوط وردهم عليه.



حيث ربطنا بينهما بالتظليل باللون الأخضر الذي يستخدم غالبًا للربط بين صفحتين متتاليتين. مثال ٤: أول سورة البقرة الصفحة رقم (٢): ربطنا بين الحروف المقطعة (الم) وكلمة (الكتاب)، وكذلك في بقية السور، هكذا:

## 

لماذا؟ لأنه في كل سور القرآن التي افتتحت بالحروف المقطعة (وعددها ٢٩ سورة) يأتي الحديث عن القرآن الكريم بعد الأحرف المقطعة مباشرة إلا (مريم والعنكبوت والروم والقلم)، فأتت إشارات فقط إلى القرآن.

[٣] الروابط الموضوعية: ونقصد بذلك ربط آيات كل مقطع مع بعضها البعض بييان الموضوع الذي تدور حوله آيات المقطع، وكذلك الربط بين كل مقطع والمقطع السابق له، فتبدو السورة كلها كأنها آية واحدة، أو موضوع واحد ذو أجزاء متماسكة مترابطة.

كما يتضمن الرابط الموضوعي ملخص للمعنى الإجمالي لآبات كل المقطع.

مثال ١: للربط الموضوعي بين كل مقطع وما سبقه: افتح المصحف واقرأ الروابط الموضوعية الموجودة على الهامش الجانبي لصفحات المصحف، افتح مثلاً: (سورة البقرة أو آل عمران أو النحل أو النور) لتري بنفسك أن كل مقاطع السورة مترابطة من أول آية حتى آخر آية في السورة.

مثال ٢: لبيان ملخص المقطع: انظر المقطع الثاني صفحة ١٤٨، والمقطع الأول صفحة ١٤٩.

#### الله والروابط الموصوعية أحدَّتها من هذه السراجع

- ١- «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، برهان الدين البقاعي.
  - ٢ امفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي.
  - ٣- ١ الحاوي في التفسير ، عبد الرحمن القماش.
- ٤ االتفسير الموضوعي، جامعة الشارقة إشراف د. مصطفي مسلم.
  - ٥- «التفسير الموضوعي، عبد الحميد طهماز.
    - ٦- قالتفسير المنير؛ د. وهبة الزحيلي.
    - ٧- «التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور.
  - ٨- «التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي.
  - ٩ "تيسير الكريم الرحمن؛ عبد الرحمن السعدي.
    - ١٠ قصفوة التفاسير؟ محمد على الصابوني.
      - ١١ ﴿ التفسير الحديث محمد عَرَّة دروزة.
    - ١٢ قالموسوعة القرآنية، جعفر شرف الدين.
  - ١٣ «المختصر في النفسير» مركز تفسير للدراسات القرآنية.

١٤ - امصحف دار الصحابة في تناسب وتناسق الآيات؛ مجدي فتحي السيد.

١٥- القرآن الكريم مذيلًا بالتفصيل الموضوعي، دار الفجر الإسلامي دمشق.

[٤] معاني الكلمات: وقد أخذتها من الكتاب الرائع:

«السراج فِي بَيَان غَرِيب الْقُرْآن» للدكتور مُحَمَّد عبد الْعَزِيز الخضيري، ثم أضفت القليل من غيره.

وقد وضعت معاني الكلمات في أول الهامش السفلي، ولونتها باللون الأزرق.

◘ وقد أضفت لهذه الفقرة في هذه الطبعة إضافة جديدة لم تكن موجودة في الطبعات السابقة،
 وهي بعض الكلمات التي قد تفهم خطأ، وميزتها باللون الأسود، ووضعت أمامها هذه العلامة
 ☑، ثم أذكر المعنى المتبادر للذهن والمعنى المقصود في هذه الآية.

## ومثاله: قلت في صفحة ٨:

٤٩ - ☑ ﴿وَرَسْتَحْيُونَ ﴾: يتركونهن أحياء للخدمة، من (الحياة) لا من (الحياء).
 ومثال آخر: قلت في صفحة ٣٢:

٢٠٨- ك ﴿ السِّلْمِ ﴾ ليسَ معناه هنا ضدَّ الحرب؛ بل المقصودُ بهِ هنا: شَرَائِعُ الإِسْلَام.

## \* وقد أخذتها من كتابي:

١- اتصحيح التفسير؟ د. عبد المحسن المطيري.

٧- «أكثر من ٢٠٠ كلمة قرآنية قد تفهم خطأ؛ عبد المجيد بن إبراهيم السنيد.

[0] الوقفات الإيمانية. وعددها ١٦٩٠ وقفة تدبرية أو همسة إيمانية (الحد الأدني لكل صفحة ٢، والحد الأقصى ٥، والمتوسط ٢٠٨)، وقد وضعتها في الهامش السفلي باللون الأحمر، ثم لونت باللون الأحمر أيضًا رقم الآية التي ذكرتُ لها وقفة إيمانية، وكأني أقول لقارئ القرآن أثناء القراءة: توقف وتأمل الآية، ثم اقرأ الوقفة وتدبر الآية، وعاهد ربك أن تعمل بما أوصتك به الآية، ثم تابع القراءة.

## مثال: في هامش صفحة ٧٧٨ (الصفحة الثانية من سورة النمل) نجد هذه الوقفات الأربع:

(١٨) ﴿وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴾ ممنةٌ تقدم درت في النماس العدر وإحسان الطَّلَ الأحريس.

- (٢٠) ﴿ وَتُمنَّدُ ٱلطُّيرَ ﴾ وبعضا لا يتفقَّلُ الناءه، ولا يعرف همومهم
- (٢٠) ﴿ إِنَّ لِآ أَرَى الْهُدُهُدَ .. ﴾ ما أخسر الإصاف، أنهم سنيمالُ ١٠٠ عصره أو لا قسل أن يحكم بغياب الهدهد.
- (۲۲) الهدهدُ له يقلُ يُفال، مل قال ﴿ وَحَمْلُكَ من مَسْرِ سَوْيَقَيْنِ ﴾ ومع دلك قال ردُّ سلبمال الهدهدُ له يقلُ يُفال، على قال ﴿ وَحَمْلُكَ من مَسْرِ سَوْيَقَيْنِ ﴾ ومع دلك قال ردُّ سلبمال الهدهدُ له يقال أَلْكُوبِينَ ﴾ ، د شانشا
- فمع الوقفة الأولى في الآبة ١٨: ﴿حَنَىٰ إِذَا أَنَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمَاةً يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ سُلِيَمَنُ وَجُودُهُ وَهُمْ لَانَشِعُونَ ﴾ يتفاجأ القارئ بنملة تنادي غيرها: ايا أيها النمل ادخلوا مخابئكم، لكيلا تميتكم جنود سليمان وهم لا يحسون بوجودكم، إن النملة تلتمس العذر لغيرها، ثم تبدأ عملية التدبر هكذا:
- ا لاحفاط يُشقِط القارئُ الآيةَ على نفسه أو (يعرض نفسه على الآية)، يسأل نفسه: وأنا؟! هل التمس العذر لإخواني أم لا؟ في موقف كذا يوم كذا هل التمست العذر لفلان؟
- النتكر يتفكر القارئ في عواقب أو حسنات التماس العذر للغير، وكيف أن المسلم يعيش سعيدًا مع هذه الصفة، وكيف سيرضى الله عنه، ثم الناس، وكيف سيحب الناس، ويحبه الناس، ويهنأ بحياة خالية من سوء الظن والكراهية، وأيضًا يتفكر في سيئات سوء الظن، وكيف سيكره الناس ويكرهه الناس ويبتعدون عنه.
- الناعل هنا يندم على ما سلف منه، ويدعو ربه فيقول مثلًا: «اللهم طهر قلبي، اللهم الرزقني حسن الظن»، ولا يشترط كما رأيت أن يكون الدعاء قد ورد بنصه في الكتاب والسنة.
- بعد ذلك تبدأ أهم المراحل وهي مرحلة العمل بالآية، ولا نعني بذلك أن نعمل بالآية مرة واحدة ثم نترك العمل، بل العمل المستمر أو (التخلق)، ومحاسبة النفس إن خالفت.

## ومع الوقف الثانب في الآية ٢٠: ﴿ وَتَعَدُّ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِكَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ

ٱلْعَــَآبِيِينَ ﴾ يتفاجأ القارئ هنا أيضًا أن سليمان عليه السلام يتفقد الطير؛ لينظر الحاضر منها والغائب، ويلاحظ غياب الهدهد فيسأل عنه، وهنا تبدأ عملية التدبر هكذا:

الإسفاط يُسْقِط القارئ الآية على نفسه أو (يعرض نفسه على الآية)، يسأل نفسه: هل أنا أتفقد أو لادي مثل ما فعل سليمان عليه السلام مع الطير؟ هل حافظ أو لادي على صلاة الجماعة اليوم؟ ماذا عن أصدقاء أو لادي؟ وهكذا.

٢ السكر يتفكر القارئ في العواقب الحسنة لتفقد الأولاد والعناية بهم؛ وكيف يهنأ بذلك في الدنيا والآخرة، وكيف يجد برهم عندما يكبر في السن، وأيضًا يتفكر في العواقب السيئة لإهمال تربية الأولاد، وكيف يشقى بهم في الدنيا والآخرة، وكيف يحاسبه الله في الآخرة على تقصيره.

٣ المندعل هنا يشعر بتقصيره في حق أولاده، ويدعو ربه فيقول مثلًا: «اللهم أعني على تربية أولادي»، «اللهم أصلح لي أولادي» ونحو ذلك.

بعد ذلك تبدأ أهم المراحل وهي مرحلة العمل بالآية، فيضع الخطط للاهتمام بالأولاد وتربيتهم، ومحاسبة النفس على التقصير في هذا الأمر.

وعلى هذا فقس في باقي الوقفات.

## \* وقد أخذت حلَّ هذه الوقفات الإيمانية أو الهمسات التدبرية من:

۱ - موقع حصاد: http://7a9ad.com/index.php/ cats/1

۱- موقع القرآن تدبر وعمل: http:// altadabbur.com

۳- موقع الكلم الطيب: http:// www.kalemtayeb.com

٤ - سلسلة اليدبروا آياته.

بالإضافة لتغريدات عدد كبير من مشايخنا حفظهم الله عبر «تويتر» وغيره.

[7] المنشابهات ونقصد بذلك الآيات المتشابهات التي كثيرًا ما يُخطئ فيها الحفاظ، حيث يلتبس الأمر على الواحد منهم، يا ترى هذه الآية في سورة كذا أم في سورة كذا؟ فكتبت رقم هذه الآية ثم الله السورة ورقم الآية التي تتشابه معها، ثم وضعنا هذا في آخر سطر من الهامش السفلى.

مسال ١: ﴿ وَمَا فَدُرُوا اللَّهُ عَنَّى فَدُرِهِ ، ﴾: همذه الآيمة تكسررت في القسر آن في ثلاثمة مواضم ١ - في سورة الأنعام: ﴿ وَمَا فَدَرُوا لَنَّهُ حَقَّ فَدَّرِومَ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ اللهُ ... ﴾ [الأنعام: ٩١]. ٢- في سورة الحج: ﴿ مَا فَكَذُرُوا اللَّهُ حَقَّ فَكَدُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُوعَتُّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٧٤]. ٣- في سورة الزمر: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدْرِهِ، وَالْأَرْشُ جَبِيعًا قَبْضَ مَنْهُ ... ﴾ [الزمر: ٦٧]. فإذا ذهبت إلى صفحة (١٣٩) من سورة الأنعام تجد في الهامش السفلي، وفي السطر الأخير: ٩١]: الحج [٧٤]، الزمر [٧٧]. فما معنى هذا؟ هذا معناه: أن الآية رقم ٩١ المذكورة هنا في هذه الصفحة تتشابه مع الآية رقم [٧٤] من سورة الحج، وأيضًا نفس الآية تتشابه مع الآية رقم [٦٧] من سورة الزمر. وفي سورة الحج في صفحة (٣٤١) تجد في الهامش السفلي، وفي السطر الأخير: ٧٤ : الأنعام [٩١]، الزمر [٦٧]. وفي سورة الزمر في صفحة (٤٦٥) تجد في الهامش السفلي، وفي السطر الأخير: ٦٧ : الأنعام [٩١]، الحج [٤٧]. الا وقد أحدث هذه المشابهات من كنامي ١ - «مصحف التبيان في متشابهات القرآن؛ للدكتور ياسر محمد مرسي بيومي.

٧- "مصحف المتشابهات، للشيخ يحيي عبد الفتاح الزواوي.

#### حادي عشر: مشروعية استخدام الروابط:

تقومُ فكرةُ مصحف «الحفظ الميسر» على استخدام الروابطِ لتبسيرِ حفظِ القرآن الكريم، والروابطُ تشبه ربطَ وعَقَل الْإِبِل لِتَلَّ تَشْرُد، فكذلك الألفاظ والمعاني تمامًا نقومُ بربطِها برباطٍ يمسكُ بها.

ونستدلُ على مشروعيةِ استخدام الروابطِ بحديث عَلِيَّ صُّ قَالَ: قَلَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللَّهُمَّ الْهَدِنِي وَسَدُّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُم السلم ١٧٧٥]. فَمَعْنَى الْهُدِنِي الْهُدِنِي الْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادِ السَّهُم الْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُم الْمُن تَذَكَّر فِي حَال دُعَايْك بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ، لِأَنَّ هَادِي الطَّرِيق لاَ الطَّرِيق وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُم يَخْرِص عَلَى تَقْوِيمه، فاستعمل النبيُّ عَنْهُ، وَمُسَدَّد السَّهُم يَخْرِص عَلَى تَقْوِيمه، فاستعمل النبيُّ عَنْهُ الرَّبط، ربط له الشيئينِ المعنويينِ اللذين قد ينسيان وهما الهدى والسداد بشيئين حسيين يندر نسيانهما، وهما هداية الطريق وسدادُ السهم.

مشاركة الحواس عند الحفظ: تختلف قوة الحفظ بين شخص لآخر، ولكن الاستفادة من عدة حواس يسهل الأمر ويرسخ الحفظ في الذاكرة؛ فاحرص على اشتراك حاسة النظر والسمع والنطق في ذلك؛ لأن لكل حاسة طريقًا موصلًا إلى الدماغ، فإذا كثرت الطرق قوي الحفظ وترسخ.

\*\*\*\*

## واعلم أن الناس في الحفظ على قسمين:

- منهم من يحفظ عن طريق السَّمع أكثر مما يحفظ بالنَّظر، وهذا ذاكرته سمعية.
- ومنهم من يحفظ عن طريق النظر أكثر مما يحفظ بالسمع، وهذا ذاكرته بصرية.

فإن كنت من أولئك البصريِّين فإن شاء الله سوف تستفيد من هذا المصحف كثيرًا.

ثاني عشر الشاهدة شرح طريقة مصحف «الحفظ المسر» بالصوت والصورة:

لمشاهدة شرح الطبعة الحمسين من مصحف «الحفظ الميسر»:

اكتب في خانة البحث في اليوتيوب: مصحف الحفظ الميسر الطبعة الخمسون للشيخ محمد ماضي

https://hefzmoyaser.com وهو: الحفظ الميسر بالمصحف موقع وهو:

وله صفحة على الفيس بوك اسمها: مصحف الحفظ الميسر، ينشر على هذه الصفحة كل ما يخص المصحف من أخبار، ودورات، وعناوين وهواتف المكتبات التي يتوفر بها المصحف، والتواصل معنا، وغير ذلك.

وهناك أيضًا: قناة على اليوتيوب اسمها: مصحف الحفظ المبسر.

وقبل الشروع في حفظ أي سورة تعرف أولاً على شرح للمعنى الإجمالي لهذه السورة،
 وكذلك الخريطة الذهنية للسورة، عبر: قناة مصحف الحفظ الميسر على اليوتيوب.

ثالث عشر طريقة حفظ القرآن الكريم باستخدام مصحف «الحفظ الميسر»:

## [1] الخطوة الأولى (ما قبل الحفظ):

- ١ قراءة «المقطع الأول؛ من الصفحة مرة واحدة بتأنُّ.
- ٧- قراءة االرابط الموضوعي، من الهامش الجانبي للصفحة.
  - ٣- قراءة امعاني الكلمات؛ من الهامش السفلي للصفحة.



٥- تأمل «الروابط اللفظية والمعنوية» الموجودة داخل المقطع باستخدام الألوان الستة.

#### [٢] الخطوة الثانية (الحفظ):

١ - نبدأ في حفظ الآية الأولى من المقطع الأول بأن نكررها جهرًا حتى يتم حفظها (والحد الأدنى للتكرار هو ٢٠ مرة، ولا ننخدع بأننا حفظنا من مرتين أو ثلاث)، مع التركيز الشديد والنظر في هذه الآية حتى تنطبع وترسم في عقولنا.

٢- نغلق المصحف وتقوم بتسميع الآية من الذاكرة خمس مرات، ولو توقفنا عند كلمة فلنا
 أن نراجعها من المصحف، ثم نقوم بالتسميع من الذاكرة خمس مرات من جديد.

٣- ننتقل إلى الآية الثانية، ونفعل بها كما فعلنا بالأولى.

٤ - نجمع بين الآيتين الأولى والثانية من حفظنا (غيبًا) خمس مرات.

٥- ننتقل إلى الآية الثالثة، ونفعل بها كما فعلنا بالأولى والثانية.

٦- نجمع بين الآيات: الأولى والثانية والثالثة من حفظت خمس مرات، وهكذا حتى نهاية المقطع.

ثم نفعل بالمقطع الثاني ما فعلنا بالمقطع الأول.

ثم نجمع بين المقطع الأول والثاني من حفظنا (غيبًا) خمس مرات.

ثم نجمع بين الصفحة وما سبقها حتى تكتمل السورة.

#### [٣] الخطوة الثالثة (المراجعة):

١ - لا بد من المراجعة المستمرة لما تم حفظه (الماضي القريب، والماضي البعيد).

٢- ورد المراجعة ينبغي أن يكون متناسبًا مع الحفظ، يزيد بالتدريح حسب الاستطاعة، إلى
 أن تصل إلى مراجعة ٣ أجزاء كل يوم، بعد حفظ الورد الجديد.

وللتعرف على المزيد من طرق حفظ القرآن الكريم وطرق مراجعته؛ يمكنكم زيارة موقع الحفظ الميسر https://hefzmoyaser.com تجدون العديد من الكتب والفيديوهات المختارة بعناية.

#### رابع عشر وأحيرًا شكر فريق عمل الصحف، وكيفية التواصل:

وامتثالًا لقول النّبيِّ على الله الله وأسعدها في الدنيا والآخرة، ثم أشكر الله المحد ١٨٤٤٩، وحسنه الألباني الله في أشكر بعد الله كل من ساعدني ومدَّ لي يد العون، وأبدأ بمن وقفت بجانبي في هذا العمل وفي غيره زوجتي الغالبة أم عبد الرحمن حفظها الله وأسعدها في الدنيا والآخرة، ثم أشكر مشايخي (رحم الله من مات، وبارك في من بقي)، وأشكر من ساعدوني بل شاركوني في هذا العمل، وهم:

| أ/ وفاء علوي هشامي                                                        | ۸    | شيخ من قنا طلب عدم ذكر اسمه قنا- مصر                                  | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| فاس-المغرب أ/ منى محمد فايز عزت                                           | 4    | ا/ محمد منصور عبدالله                                                 | Y  |
| الأسكندرية - مصر<br>أخت من فلسطين طلبت عدم ذكر اسمها                      | ١.   | الرياض- السعودية<br>أ/ رضا عبد الوهاب نصر الدين                       | ۳  |
| حدة- السعودية                                                             |      | بلطيم- مصر                                                            |    |
| أخت من القاهرة طلبت عدم ذكر اسمها<br>القاهرة- مصر                         | ' '  | الشيخ/ عبد القادر صبري نصر الدين<br>مصر                               | ٤  |
| أ/ هبة أبو المعاطي حسين                                                   | 14   | الشيخ/ أشرف عبد الحالق محمد                                           | ð  |
| بلطيم-معسر ا/ هند مصطفى دياب                                              | 17   | ا/ حبد الرحمن محمد ماضي                                               | -7 |
| الأسكندرية- مصر                                                           | V.S. | بلطيم- مصر                                                            | V  |
| <ul> <li>أ/ سامح لطفي البص (مكتب الفتح)</li> <li>القاهرة - مصر</li> </ul> |      | <ul> <li>أبو محمد عبد الرزّاق بن محمد</li> <li>القاهرة-مصر</li> </ul> |    |

عر صنحة مصحف الحفظ الميسر على الفيس بوك.

أو الإيميل: mm01090479091@yahoo.com

أو الهائند أو الوائس أو الإيمو ١٠٩٠٤٧٩٠٩١ (ومن خارج مصر اضف ٢٠٠).

وإن سائل أخا انتفع بشيء من هذا العمل أن يدعو لي ولوالدي، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من سهو أو خطإ أو نسيان فمني ومن الشيطان، كما انتظر من أخ وجد رابطًا جديدًا يود إضافته لهذا العمل أن يتواصل معنا، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.

كتبه: أبو عبد الرحمن محمد السيد عبد القادر ماضي.

مصر - كفر الشيخ - بلطيم - الشهابية السبت: ٢٨ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٠م



۱ – ﴿بِنَسِيرَاتَهِ﴾ أي: أبتدئ قراءتي مستعينا باسم الله، ٤ ﴿وَرْرِ ٱلدِّرِبِ﴾؛ يوم الجراء والحساب، ٦٠ ﴿اَلْبَرَطَ اَلْسُنَعِيمَ ﴾؛ الطريق الذي لا عوج ظيه؛ وهو الإضلامُ. (٢) ﴿المَسَدُّرِنَهُ ﴾ كلمة، لكنها (تصلاً الميران) اصلاً ميرانت

(٤،٢) من احمل الناملات في سنوره القابعية ال تبدرك إن ♦ ديان يؤرّ الذي ♦ هنو ♦ ترجيل أرجيم أ

(a) ﴿ رَبِاكُ مَسْمِعِينَ ﴾ إن يستطيع حدًان يعتدرنه الانعوبة فيسرب ن يمذُك بالمعوبة والثبات والتوفيق

[1]: النَّمل (٣٠)، ٧]: الأنعام [1]، الكهف [1]، سبأ [1]، فاطر [1].



•←(•)→\

٢ ﴿ السَّحَنَبُ ﴾. القرانُ الكريمُ، ﴿ لَارَبُّ ﴾ لا شكَ، ﴿ لَهُ نَتِهِ ﴾ من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأواصر وتنزك النَّواهي،

٢؛ كثيرًا ما تحيد في مقدمية الكتبات عسدار كانته عين أي سنهو أو خطباً، لكين في مقدمية المصنحف ﴿ دَلْكُ لُبَكِ ب لا إب مه ﴿

٤٤ احتبر أيمانك ويقيبك بالأحرة وتصدق النوم تصدقة خار لابره مُ يُومِرُن ﴿ [١] أَلُ عَمَرَانَ[١]، العنكبوت[١]، الروم[١]، لقمان[١]، السجدة[١]، ٣: الأنفال[٣]، ٥: لقمان[٥].

٤ ﴿ يُرْدُرُنَّ ﴾: متيقنون لا يشكون

النالق والمراجع والم إِنَّ ٱلذِينَ كُفُرُواْ سَوَآءً عَلَيْهِ مُرَدَءَ آنذُرْتَهُمُ وَأَمْ لَمْ نُنذِرَهُمُ V←(Y)→7 القسيمُ الثيانِ: لايُومِنُونَ ١٠ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى الكـــــافرونَ أَبْهِلْرِهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ أَلْنَاسِ وصــفاتُهم، ثُــمَّ توعدُهم بالعذابِ. مَنْ يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ إِلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُومِنِينَ ﴿ **\** •←(٣)→∧ يُخَدِعُونَ أَللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ القسم الثالث وَمَايَشْعُهُونَ ١ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ مَرَضًا المنافقونَ وصفاتُهم: يُظْهِــرُونَ الإســـلامَ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ويُبْطِنــونَ الكفــرَ، لَانْفُسِدُواْفِ إِلَارْضِ قَالُو ٓ إِنَّمَا غَنُ مُصْلِحُونَ ۗ المُخَادعةُ، قلـوبُهم أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ أَلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ وَءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ أَلْنَاسُ قَالُواْ أَنُومِنُ كُمَاءَ امَنَ أَلْسُفَهَا وَ 17←(7)→11 أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٤ وَإِذَا لَقُوا = يُفْسِدونَ ويَزعُمونَ الإصسلاحَ، التَّعسالي الذينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا على النَّاسِ، المؤامرةُ مَعَكُمْ وَإِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْزِءُ وَنَّ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَعُدُّهُمْ علىى المسؤمنينَ والاستهزاءُ بهم، ثُمَّ فِ طُغُنَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَتِبِكَ أَوْلَتِكَ أَلَذِينَ إَشْتَرُوا الصَّلَالَةُ بيانُ عاقبتِهم ومدى بِالْهُدِيٰ فَمَارَجِكَت بِجُنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُتَدِينَ ﴿ خسارتِهم.

﴿ خَتَمَ اللهُ ﴾ : طبع الله ١٠ ﴿ وَمَنْ وَنَهَاقُ وَتَكْذَيِبُ ١٥ ﴿ وَمَنْ أَمْ ﴿ يَرْبِلُهُمْ ﴿ يَمْمُونَ ﴾ : يتحيْزُون.
 (٨) ﴿ وَمِنْ لَنُسِ مَنِ يَقُولُ وَمَنْ سُرْسِيرِ ﴾ الانسان لا يعلم باقواله بل بافعالته (١١) ﴿ فَ مُنْ مُنْسَوِنَ ﴾ تشابهست فدوت المدفقين في كل زمن، فالكل يدعى الإصلاح

(١٤) ﴿ رِدَ حَوْ إِلَىٰ تَبِيدِبِهِمْ ﴾ احدر بعض الاصحاب شبطان في هيمه انسان [١٠]، ﴿ النحل [١٠٨]، ﴿ النحل [١٠٨]، ﴿ المنكبوت [١٠]، ١٤]: البقرة [٧٦]، [٢٠] البقرة [١٧٥]. هِ مَثَلُهُمْ كُمثُلِ إِلَا عِ إِسْتَوْقَدُ نَارًا فَلُمَّا أَصْاءَتُ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ أَللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ١٠٥ صُمِّ بُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبُرِقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَأَلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيظً بِالْهِ كَنِفِرِينَ ﴿ قَا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوَّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُوْشَاءَ أَللَّهُ لَذَهَب بِسَمِعِهِمْ وَأَبْصِرْهِمْ وَإِن أَللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُهَا أَلْنَاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَلذِ حَعَلَلُكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَلذِ حَعَلَلُكُمُ اللارْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجَ بِهِ - مِنَ أَلْتُمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ (2) وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّ لْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ، وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (22) فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ ٱلَّهِ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ٱعِدَّتَ لِلْهَكِفِرِينَ ﴿ وَ الْحِجَارَةُ ٱعِدَّتَ لِلْهَكِفِرِينَ ﴿ وَ }

Y·←(\$)→\V

وللمزيسدِ مسن الكشفِ عن طبيعةِ الكشفِ عن طبيعةِ المنافقينَ ضربَ اللهُ في هسذه الآيساتِ مَثلينِ لبيانِ حالِهم مَثلينِ لبيانِ حالِهم ألأولُ ناريٌّ (مَنُ اللهُ اللهُ ألكُ ناريٌّ (مَنُ اللهُ اللهُ ألكُ وهو المطرُّ وهو المطرُّ الشديدُ).

Y **₹**←(**\$**)→**Y 1** 

بعد ذكر أقسام النّاس الثلاثة أمرَهم الله هنا بعباديد، ودعاهم للنظر في بعض نِعَمِهِ تعالى بعض نِعَمِهِ تعالى للإيمان به وحده، وأنهم لم ولن وأنهم لم ولن بستطيعوا أن يأتوا بسورة مثل سُور القرآن الكريم.

١٦ ﴿ اَسْتَوْفَد ﴾ اوقد، ١٨ ﴿ إِنْكُمْ ﴾ : لا ينطقون، ١٩ ﴿ كَسَيْب ﴿ كَمطر شديد، ٢٢ ﴿ أَسْدَادًا ﴾ - امثالا، ٢٣ ﴿ رَبِّ ﴾ : شك،
 ٢٤ ﴿ وَقُودُهَا ﴾ - خطبُها

(۱۷) ﴿ دَمَّ شُرْرِهِ: ﴾ النفض بنفعيب من تاجر عقوبه المنافقين، ان اعظم عقوبة لهم حرمانهم من بور الهداية (۲۰) ﴿ يُ أَشْعَلُ كُلِّشَي وَقَدِرٌ ﴾ ارح كنفة (مستحيل) من قاموست واستعن بالقدير [۱۷]. البقرة (۱۷۱]، ۲۱: النساء [۱]، ۲۲. إبراهيم (۳۲)، وغافر (٦٤]، ۲۳: يونس (۳۸)، هود (۱۳). William Control of the Control of th وَبَشِرِ إلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِهِ مِن تَعْتِهَا أَلَانُهَا رُكُلُمُ الْرُفِقُواْ مِنْهَا مِن تُعْتِهَا أَلَانُهَا رُكُلُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَاذَا أَلْذِ ع رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَسَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (24) ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَسْتَحْمِ عَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأُمَّا أَلْذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِهَاذَا مَثَالًا يُضِلُ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِه بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ اللَّا أَلْفَاسِقِينَ (25) أَلْذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ أَوْلَيْكِ هُمُ الْخَسِرُونَ (26) كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ وَأَمْوَاتًا فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُّجَعُونَ ﴿ هُوَ أَلْذِ عَلَقَ لَكُم مَّا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا ثُمَّ إِسْتُويَ إِلَى السَّكَمَاءِ فَسَوِّيهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَبِكُلِّ شَعْءِ عَلِيمٌ (38)

٢٥٠-(١)→٢٥ يعد الأمر بالعبادة وتخويـــف المشركين من النّار بشر هنا المؤمنين بالجنّة وما فيها من نعيم.

بعد تحدي الكفار في بعد تحدي الكفار في الصفحة الماضية بأن يساتوا بسورة مشل القرآن يأتي الردَّ على القرآن يأتي الردُّ على القرآن ذكر النحل والنحل والنحل فقالُوا هذا لا يليتُ، ويبانُ أنَّ هذه الأمثالَ والكفارَ ضللالاً، = تُمُ توبيخُ الكفارِ مائاً بحد الكفار ضلالاً، = ثُمَّ توبيخُ الكفارِ عليهُ الكفارِ الكفارِ

﴿ مُتَمَّنِهَ ﴾: في اللّون، والمُنظر، لا في الطّغم، ﴿ ارْواحُ مُطهرةً ﴾: من الأخلاق الرديئة والقدر والحيض والبول ونحوه،
 ٢٠- ﴿ مُسَوِّنَهُ نَ ﴾: أَتُمْ خلقهُنْ.

(٢٥) ﴿رَبُتْرٍ أَلَّمْ مَ مُوْ وَمَنَائُو أَلْتَبَاحِد ﴾ فيها استحداث بشارة المومس وتشبطهم على الأعمال بدكر حرائها
 (٢٧) ﴿ أَدْنِ يِنْضُونَ عَهْداً أَنْ مَن الرّر صفات لفاسقس نقص عهودهم مع الدومع الحلق
 (٢٧) وتس (٢]، آل عمران (١٥)، النساء (٥٧)، ٢٦] المدثر (٣١]، ٧٧. الرعد (٢٥)، ٢٩]: يس (٧٩].

بعد ذكر خلق السماوات والأرض السماوات والأرض تاتي قضة بداية خلسق الإنسان، خلسق الإنسان، وتكريث أدم علي الأرض، خليف أن الأرض، وتعليمُهُ الأسماء.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلَيْ إِنَّ جَاعِلٌ فِي إِلَارْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَأَجُّعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ (و) وَعَلَّمَ ءَادَمَ أَلَا سَمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى أَلْمَلَيْ كَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلآءِ انكُنتُمْ صَدِقِينُ ١٠٠ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (أَنْ قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمَ اقُللَّكُمُ وَإِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمُ وَتِ وَالْارْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (32) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كُمِّ إِنْسَجُ دُوا الآدم فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيْ وَاسْتَكُبَّرُوَّكَانَ مِنَ أَلْكِنْفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادُمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزُوْجُكَ أَلِحَنَّةً وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَيَا هَاذِهِ إِلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ وَالشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّفَا لِمِينَ ﴿ وَإِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا فَأَزَلَّهُمَا أَلْشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيهِ وَقُلْنَا إِهْبِطُوا بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُرْ فِي الْارْضِ مُسْنَقُرُ وَمُتَعُ الْيَحِينِ (35) فَنَلَقِينَ ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَكِلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ (36)

William Control Contro

المرافية الملائكة المرافية المرافية الملائكة المرافية الملائكة المرافية ا

٢ ﴿ طَينَةٌ ﴾: أقوامًا يَخُلُفُ بِعَضْهِمْ بِعَضًا، ﴿ وَيِسْمِكُ ﴾: يُرِيقُ، ﴿ وَتُعَذِّسُ لِكُ ﴾: نُمجَدُك، وتُطهْرُ ذكرك عمًا لا يليقُ،

٣ ﴿ وَأَرْلُهُمَا ﴾: أوقعهما في الخطيبة

٣٢) ﴿ رَبُّ سُنْحِيكَ لا سَهِ لَ أَن لَم تكن تعلم فقل (الله أعلم، لا أفرى) اقتداء بالملائكة والأنساء والعلماء (٣٦) ﴿ رَفُّكَ أَهُ عَلَواْ ﴾ كم هي مؤلمةً

٣٣]: المائدة [١٠٩]، ٣٤]: ص [٧٤]، ٢٥]: طه [١١٧]، ٢٥] البقرة [٥٨]، ٢٥،٣٦] الأعراف [١٩،٢٠].

الإالاق مع مع مع مع مع مع مع النقاب الم قُلْنَا إَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَاتِينَّكُم مِّنِّ هُدًى فَمَن تَبِعَ **٣٩←-(٢)→٣**٨ = ثم نزولُ الجميع هُدِايَ فَلَا خُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (37) وَالذِينَ كَفَرُوا مسن الجَنْسَةِ إلسى وَكُذَّبُواْ بِعَايَدِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ النِّارِهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ (8) الأرض. **ξ**Ψ←-(**ξ**)→**ξ** • يَلْبَنِ إِسْرَآءِ بِلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِي أَلْتِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِتَ بعــدَ أمــرِ النَّــاسِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَارْهَبُونِ ﴿ وَفَي وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ جميعًا بالعِبادةِ، يأتي هنبا الحسيث مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِ عن بني إسرائيل: ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنَى فَاتَّقُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطِلِ يُـذَكَّرُهم اللهُ بنعمِـهِ عليهم، ويسدعُوهم وَتَكُنُّهُ وَالْمَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا إلىسى الإيمسانِ الزَّكُوةَ وَارْكُعُ وَامْعَ أَلرَّاكِعِينَ ﴿ أَتَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبِرِّ بــالقرآنِ، ويــأمرُهم بالصلاةِ والزكاةِ، = وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ أَلْكِئَبُ أَفلا تَعْقِلُونَ ﴿ £∧←(°)→ { £ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ الْاعَلَى لَخَيْمِينَ = ثُـمَّ عَـاتِبَهم هنـا على أسرهم النّاس ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمُ وَإِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُوالَّا لَهُ مُ وَإِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمُ وَإِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ وَفَي بسالبرٌ ونسسيانِهم يَنَيْحَ إِسْرَآءِ بِلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِي أَلْتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ أنفسَسهم، وأمسرُهم بالاستعانة بالصبر عَلَىٰ أَلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يُومًا لَّا تَجْزِهِ نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا تسذكيرُهم ثانيسةً يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوخَذُ مِنْهَاعَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (4) بالنَّعم، وتحذيرُهم

٤٠ ﴿ إِسْرَهِ بِلَ ﴾ يعقوبُ عَلَيْكُمُ، ﴿ مَّأَرْهَمُونِ ﴾: خافون، ٤٦ ﴿ تَلْبِسُوا ﴾: تخلطُوا، ٤٦ كَ ﴿ يَتُلْتُونَ ﴾ معناها: يُوقَّنُون، وليس معناها: يشكُون (٤١) ﴿ ولا نَشَرُواْ عابِي بُسُ عبِلاً ﴾ لا تحمل هدفك من حفظ كناب الله وفهمه تحصين شيء من متاع الحياه الديبا

(٤٤) ﴿وَنَسْلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ أعجر الناس عن اصلاح غيره من عجر عن اصلاح نفسه

من يوم القيامةِ.

٣٨: البقرة [٣٦]، ٢٨: طه [٦٢٣]، ٣٩: التغاين [١٠]، ٥٥: البقرة (١٥٣]، ٤٨، ٤٧: البقرة (١٢٣).

A CORPORATION OF THE PROPERTY وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ أَلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَ الْآيُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَ حَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ( فَ وَأَنتُم نَنظُرُ وَنَ ( فَ فَا وَاذْ وَعَدْنَا مُوسِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ إَتَّخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ وَ أَمْمَ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ اللَّ وَإِذَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِئُكُ وَالْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ( 52 ) « وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُهُ وَأَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّهُ وَهُوَ أَلْنَّوَابُ الرَّحِيمُ وَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسِي لَن نُومِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى أَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَأَنَّكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَي وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ الْغَكَمَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (60)

٣٥٠-(٥)→٥٣ بقية نعم الله على بنسي إسرائيل إذ: أرسل إليهم موسى بالتوراة، وقبل توبتهم، وأحياهم بعد الصَّاعقةِ، وظلَّلهم بالغمام، وأنزل عليهم المنَّ والسلوى، ولكنَّهم ظلمُوا أنفسهم

بالعصيانِ، =

**0 Y** ←( { } ) → **£ 9** 

تذكير بني إسرائيل

بسنعم اللهِ علسيهم

بالتفصيل بعد أن

ذُكّرُهم بها إجمالًا

في المقطع السابق،

إذ: نجَّاهم من آلِ

فرعسونَ، ومسن

الغرقِ، وعفا عنهم

بعسد أن عبسدوا

العجلّ.

21 كَ ﴿ رَبُّ تَعَبُّونَ ﴾: يتركونهن أحياء للخدمة، من (الحياة) لا من (الحياء)، ٥٧ ﴿ ٱلْمَمَامَ ﴾: السحاب،

وَأَلْنَ ﴾ شيئا يُشبه الصمغ كالعسل، ﴿وأَلْتَلُونَ ﴾: طيرا يُشبهُ السُّماني.

(٥٢) ﴿ تَهُ عَدَيْمُ كُنِينَ ﴿ مَمُونَا مَكُمْ ﴾ لا تنسياس مسس كلسرة معاصستك (٥٤) ﴿ وَيُولُو ﴿ فَأَفَّلُو ﴾ توبسة منسبي إسرابيسن في ازاقستة

الدم، وفي ديننا فقط إراقه دموع اللهم، الحمد له على بعمة الاسلام

٤٩: الأعراف [١٤١]، ٤٩: إبراهيم [٦]، ٥١: البقرة [٩٢]، الأعراف [١٤٢]، ٥٧: الأعراف [١٦٠].

وَإِذْ قُلْنَا اَدْخُلُواْ هَانِهِ إِلْقَرْبِيةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ الْبَابِ سُجَدًا وَقُولُواْحِطَةٌ يُعَفَرُ لَكُرْخَطَايِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهُ لَكُلُ الَّذِينَ طَلَكُمُواْ قُولًا غَيْرَ أَلْذِ عِيلَ لَهُ مُ فَأَنْزَلْنَ اعَلَى أَلْذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِنَ أَلْسَكُمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ( 50 ) وَإِذِ إِسْتَسْقِي مُوسِي لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا إَضْرِب بِعَصَالَ أَلْحَجَ فَانفَجَ رَتْ مِنْهُ اِثْنَتَاعَشَرَةً عَيْنَا قَدْعَ لِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ إِللَّهِ وَلَاتَ عَثَوْاً فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ (59) وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسِي لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَاذْعُ لَنَارَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِتَاتُنْبِتُ الْارْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ أَلذِه هُوَأَدُف بِالذِي هُوَخَيْرٌ إِهْبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الدِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ و بِغَضَبِ مِنَ أُللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايِنَتِ إِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَئِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ فَا لَكُ مِنَا لَهُ اللَّهُ اللّ

لمَّا أمرَهُمُ اللهُ بسدخولِ بيستِ المقدس سأجدين داعينَ اللهَ أن يحِطُ عسنهم خطايساهم فيغفرها لهم ولكسنهم بسذلوا وخالفوا فنزل بهسم العذاب. · r ←(Y)→1 r ومن النُّعم أيضًا: لمَّا عطش بنو إسرائيل في التَّبهِ ضربَ موسى عِيدٌ بعصاهُ الحجرَ فتفجسرت منسه اثنتسا عشرةً عينًا (بعددِ قبائلهم) لكل قبيلةٍ منهم عينٌ، فتعنَّشُوا وطلبُوا أنواعًا أخرى من الطعام (غيرَ المنَّ والسلوى) فلازمَهم السَّذُلُ وغضسبُ اللهِ

لكفسرهم وقستليهم

•4←(Y)→•A

= ومنَ النَّعم أيضًا:

٥٨ ﴿ حِنَاةٌ ﴾ : احطط، وضغ عنّا ذُنُوبِنا، ٦١ - ﴿ تَقِلِهَ ﴾ : الْبُقُولِ وَاخْتَصْرِهَ ﴿ وَقِلَّهُمَا ﴾ : الخيار ، ﴿ وَقُرِبِهَا ﴾ : الحنُطة ، والخَبُوبِ الْتِي تُؤْكِل ، ﴿ مِنَا أَنُوبِنا ، وَاخْبُوبِ الْتِي تُؤْكِل ، ﴿ مِنْ مِنَا أَنُوبِنا ، وَاخْبُوبِ الْتِي تُؤْكِل ، وَمِنْ عِنَا ذُنُوبِنا ، ١٦ - ﴿ مَقَلِهَا ﴾ : الْبُقُولِ وَاخْبُوبِ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّا أَنْ مُعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقَالَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا أَنْفُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِ الللَّهُ الللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالّ

(٦١) ﴿ لَبِلَّةً ﴿ وَلِكَ مِا عَصُوا ﴾ ذُلِّ الأمَّة عقوبةُ انتعادها عن دينها، فالله بعر الطابع ولو كان صفيفا، وبدل العاصي ولو كان قويا

(١٦) ﴿ لَ مُنْدَ عَلَ طَمَاءٍ وحدِ ﴾ دكر اسرتك بنعمة يستقلونها بينما تقتقدها كثيرَ من الاسر ٥٨]: البقرة [٣٠]، (٦٦]، (٦٠]: آل عمران [١٦٢].

WHEEL COMPANY OF THE STATE OF T إِنَّ ٱلدِينَ ءَامَنُواْ وَالدِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدِي وَالصَّابِينَ **7**7←(0)→77 مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ وَإِذَّ عِندَرَبِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (6) ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (63) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ ﴿ فَا فَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا أصحابِ السَّبتِ). بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخُلُفُهَا وَمُوْعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ فَ إِذْ قَالَ **77**←(**7**)→**77** مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَإِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُ وَأَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَلَنَّ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنَا كُونَ مِنَ أَلْحَهِلِينَ 60 قَالُوا اذِعُ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ وِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ البقرة): كان رجلً وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَافْعَ لُواْ مَا تُومَرُونَ ٥

> ٦٢ ﴿ وَٱلصَّبِينَ ﴾ : قَوْمُ بِاقُونَ عَلَى قطرتهمْ ، ولا دين لَهُمْ يَتُبغُونَهُ ، ٦٣ - ﴿ ٱلطُّورُ ﴾ : حبلَ بسيّناء ، ٦٥ - ﴿ خَنبِينَ ﴾ : منْبُوذِين ، ٦٦- ﴿نَكُلُا ﴾: عَبْرِقَ، ٦٨ ﴿ فَارِسُ ﴾: مُسنَّةُ هرمةُ، ﴿بِكُرُ ﴾: صغيرةُ فتيُّةُ، ﴿عَوَانٌ ﴾: مُتوسَّطةً. (٦٥) قُلت لليهود: ﴿ كُونُو ﴿ وَدَهُ ﴾ فكانوا، وقُلت للنَّارِ ﴿ كُونِ رَدُّ وسيًّا ﴾ فكانت، اللهم قُل لأمباتنا كيوسي

قَالُواْ ادْعُ لَنَارَبُّك يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ

إِنَّهَا بَقَ رَهُ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا لَسُرُّ النَّاظِرِينَ (68)

(٦٦) ﴿ عَمْسُهَا ﴿ وَمُوْعَظِهُ لِلْنُتُعِينَ ﴾ ما يحصل لعيرك من عقوبة فيه عبرةً وعطةً لك

٣٢: المائدة [٦٩]، الحج [١٧]، ٦٣: البقرة (٩٣]، الأعراف (١٧١)، ١٥: الأعراف (١٦٦].

لمَّا عَلَّلَ إِهَانَةَ بِنِي إسرائيل بعصيانهم ذكرَ هنا ثنوابَ مَن آمسنَ مِسنهم أو مِسن غيرهم، ثُمَّ الحديث عسن معاصسي بنسي إسرائيل وجرائمِهم: ١ - نقسض الميشاقِ، ٢- التحايسلِ علىي الشـــرع (قصّــةً

إسسرائيلَ في امتشالِ في بني إسرائيلَ كثيرَ المالِ، وله أبناءُ أخ، وكمانُوا يتمنُّونَ موتُّـه ليرثوه، فعمِدَ أحدُهم

قَالُواْ ادْعُ لَنَارِيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ أَللَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ رِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَ لُولٌ تُثِيرُ الدَّرْضَ وَلَا تَسْقِ إِلْحَرَثُ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَ الْعَالَوا الكن جِثْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ١ فَقُلْنَا إَضْرِبُوهُ بِبَعْضِمَا كَذَالِكَ يُحْدِ إِللَّهُ الْمَوْتِي وَيُرِيكُمُ ءَايكتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( عَنَّ شُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالِحِجَارَةِ أَوَاشَدُّ فَسُوةً وَإِنَّ مِنَ أَلِحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ الْانْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ إِللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونً النَّهُ أَفَنَظُمَعُونَ أَنْ يُومِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمُ أَللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ وَإِذَا لَقُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُمُ وَإِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَرَيِّكُمْ وَأَفلا نَعْقِلُونَ (5)

٧٤←(٥)→٧٠
 أمرة أنهم آخرون بقتله، فذهب الناش بقتله، فذهب الناش للفصل في المسألة، فأوحى الله إليه أن فاستغربوا بقرة، فاستغربوا ذليك وتشدّدوا في السؤال عن أوصاف البقرة، فلمّا ذبحوها بقيء من أعضائها وضربوا الميت بشيء من أعضائها بشيء من أعضائها بقاتله ثم مات.

ه٧٠-(٢) →٧٧ بعد ذكر قبائع اسكانهم في الماضي تدكرُ الآياتُ مواقف الآياتُ مواقف اليهودِ المعاصرينَ للنبسي عليه وتحريفَهم لكلامِ الله، ونفاقهم.

٧١- وَلَا دَلُولَ ﴾: غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ للْعمل في الحُراثة، وَمُسَلَّمَةٌ ﴾: خالية من الْفيُوب، ولَّا شِبَةَ ﴾: ليس فيها علامةُ من لؤنٍ يُخالفُ لؤنها.

(٧٠) تأمّل: لم يدمح البهود النقرة إلا معد أن قالوا: ﴿إِن شَاءَ أَفَهُ ﴾
 (٧٢) ﴿ رَامَهُ عُرْحٌ مُكُمُّةٍ تَكُمُّةً تَكُمُّهُ في ما تكتمه في صدرك سبحرجه الله لا محالة، فرس ماطنك كما تربن طاهرك

(٧٤) ﴿ أَمُّ فَسَتُ قُلُولِكُمْ مِنْ يَعَدِ ذَالِكَ ﴾ المعاصى هي سبب قسوة الفلب.

(٧٤) بعد رؤية المعجزة ﴿ أَمْ نَسْتُ مُونَكُمُ ﴾ لا تامن قسوة قمك بعد يقطته ٧٦]: البقرة [١٤]، آل عمران [٧٣].

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (6) وَمِنْهُمُ وَأُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمُ وَ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ أَلْكِئلَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ إِللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَمَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنُبَتَ آيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّايكُسِبُونً وَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَتِكَامًا مَّعْدُودَةً قُلَ ا تَخَذَتُمْ عِندَ أَللَّهِ عَهدًا فَلَنْ يُخْلِفَ أَللَّهُ عَهدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّتُ مُهُ فَأُولَيْكِ أَصْحَابُ البِّارِهُمْ فِيهَاخُلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ وَا وَ إِذَ آخُذْنَامِيثَنَى بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ لَاتَعَبُدُونَ إِلَّا أَللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحساناً وَذِ إِلْقُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُوا الصَّكَوْةَ وَءَا تُوا الزَّكَوْةَ أُمَّ تُولِّيْتُهُ وَإِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُهُ مُعْرِضُونِ ۖ ﴿ وَأَنتُهُ مُعْرِضُونِ ﴾

٧٩ ← (٣) → ٧٧ لمّا أظهر اليهودُ للمؤمنينَ ما يعلمُ اللهُ منهم خلافَ وبَّخَهم اللهُ هنا، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّه لا حَظَّ لهم من التوراة إلا القراءةُ الخاليةُ من التّدبر، وتوعَّدَ من خرّف التوراة.

مه (۳) → ۸۰ ولمّا زعمُوا أنَّ النَّارَ لن تمسّهم إلا في أيام قليلةٍ معدودةٍ، ردَّ اللهُ عليهم هنا بأنهم مُخَلَّدونَ في النَّارِ، وأنَّ المسؤمنينَ مُخَلَّدونَ في الجنَّةِ، = مُخَلِّدونَ في الجنَّةِ، = المباقي الذي أخذَهُ الله علي بنسي إسرائيلَ (٨ أشياء).

> ٧٨- وَأُمِرُونَ ﴾: يَجْهِلُونِ القراءة والكتابة، ٧٨ ﴿ أَمَائِ ﴾: تلاوة أوْ أَكَاذِيب تلقُّوها عنْ أَخْبارهم، ٨٣- ﴿ مِيثَنَى ﴾: العهد الْمُؤكِّد، ﴿ عُسْمًا ﴾: كلامًا طَيْبًا

> > (٧٨) ﴿ وَمَنْهُمْ أَمُونَ لَا يَغْمَوْنَ فَكُنْتَ إِذَا أَمَانِ ﴾ قراءة القرآن بلا فهم ولا تدير أمية دمها الله في كتابه (٨٨) ﴿ وَفُولُو لِنَاسَ خُنْيُ ﴾ تأمل (للناس) كل الناس حتى اليهود والنصاري، فالاقربون أولى بالمعروف أدا: آل عمران (٢٤)، ٢٨: الأعراف (٤٢)، ٢٨: المائدة (٧٠)، ٢٨: النساء (٢٦).

وَإِذَ أَخُذُنَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُم مِن دِيدِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ( 3 ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلا مِ تَقَنَّلُونَ أَنفُسكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيدِهِم تَظَّالهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴿ وَإِنْ يَا تُوكُمُ وَأُسَرِىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ وَ إِخْرَاجُهُمُ وَأَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ أِلْكِئْبِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ وَإِلَّاخِرْيُ فِ إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نِيا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ إِلْعَذَابِ وَمَا أُلَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أُولَتِ إِكَا أَلْذِينَ إَشْتَرُوا الْحَيَوْةَ ٱلدَّنْيَا بِالْاخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ وَ وَلَقَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِئَابَ وَقَفَّي نَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّ سُلِ وَءَ اتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوجِ إِلْقُدُسِ أَفَكُلُماجاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ السَّتَكُبُرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نُقَنُلُونَ ﴿ وَقَالُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل قُلُوبُنَاغُلُفُ بَلِ لَعَنَهُمُ أَللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ (8)

مهر (٣) بني المراثيلَ الميثاقِ، وكسانَ الميثاقِ، وكسانَ سفكُ الدماءِ وطردُ بعضا من الميثانية فسيهم، وإذا ديسارِهم ظاهرة أسِرَ بعضُهم فَدَوْهم الميثلوا: لِمَ تقاتلونهم الميثلوا: لِمَ تقاتلونهم وتفدونهم؟! قالوا: أمرناا أن في التوراةِ بالفداءِ، المي في التوراةِ بالفداءِ، =

۱ کسرة بَدِنَ اللهُ هنا کشرة أنبیاء بنسی کشرة أنبیاء بنسی اسرائیل، ولکنهم استکبروا علسی انبیائهم، ففریقا آنبیائهم، ففریقا گذّبوا وفریقا قتلوا (کما حدث مع یحیی ﷺ)، =

٨٥ ﴿ فَكُذَّ دُمُمُ ﴾: تشعوا في تحريرهم من الأشر، ٨٧- ﴿ وَقَفَّتُ ﴾: أَتَبَعْنَا، ﴿ وَأَيَّدُنَهُ ﴾: طَوْيِنَاهُ، ﴿ رُوحٍ ٱلْفَدُسِ ﴾: جبريل. (٨٥) ﴿ أَفَنُوْمِنُونَ بِمَغِينَ ٱلْكُنْبِ وَنَكُفُرُونَ بِمَغِي ﴾ الإيمان بنائه هو الرّصي بالذين كاملاً، أَمَا ابتعاء بعص الاحكام ورد البعص الاحر فيوع من النّفاق.

(٨٧) ﴿ رَشُولُ بِمَ لا خَوَىٰ لَمُنْكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُوا أَنْكُمُ أُنْكُمُ أُنْكُمُ أُنْكُمُ أُنْكُمُ أُنْكُمُ أُنْكُمُ أُنْكُمُ أُلُكُمُ أُلُكُمُ أُلُوا

وَلَمَّاجَاءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ إِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ **↑** \ ←(٣)→ \ **↑** = والآنَ يكفـــرونَ مِن قَبُّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلْذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم بما أنزلَ اللهُ على مَّاعَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ عَلَكُ نَدُّ اللهِ عَلَى أَلْكِنفِرِينَ (88) محمد ﷺ مع معرفتِهم بصدقِه، ما بِيسَمَا إَشْتَرُوْاْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمُ وَأَنْ يَحَفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ منعَهم من الإيمانِ أُللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلُ أَللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع إلا الكبرُ والحسدُ، ولمَّا قالُوا: نـوْمنُ فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَى عَضَبٌ وَلِلْ كَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينً بما أُنْزِلَ إلينا ونكفرُ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَآ بما سواه، قِيل لهم: إن كنتم مؤمنينَ بما أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَأَلْحَقُّ مُصَدِّقًا أنسزلَ اللهُ على يكم لِمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِتَاءَ أَللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم فلماذا قتلتم أنبياء اللهِ مِن قبلُ؟!

مُلْرِان كَانَتْ لَكُمْ

٩٣ ← (٢) → ٩٢ تذكيرُهم بما فعلُوه مع موسى ﷺ لمّا أخَذَ عليهم الميثاق بقبولِ ما جاء به مِن عند اللهِ، فقالُوا: مسمِعنا، ثممَّ عبدُوا العجار.

٨٩ ﴿يَشْنَمْنِحُوكَ ﴾: يستنصرون ببعثته رَبِيْكُ، ٩٠ ﴿مَثَيًّا ﴾: حسنًا، ٩٢ ﴿أَغَدَتُمُ ٱلْمِعْلَ ﴾: جعلتُمُوه إلها معبودًا،

٩٢ ﴿ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِحْلَ ﴾: اختزح بقلوبهم حَبُّ عبادة العجل.

(٩٠) ﴿ مَا أَوْ يَمْسِ عَلَ عَمْشِ ﴾ معيف أن يقصب أنه على أحد، مل معيف حدا، فكيف لو غصب مرّتين ا (٩٢) ﴿ قَالُواْ سِمْمَا وَعُمَيْكِ ﴾ ، ﴿ وَكَالُواْ سَمَّا وَالْمُمَا ﴾ تشاين ردود الافعال تحاه الاوامر فأيهما ردُك؟

٨٩. البقرة [٢٠١]، ٩٣: غافر [٣٤]، البقرة [٥١]، ٩٣: البقرة [٦٣،٨٤]، الأعراف [١٧١].

WINE CONCRETE CONCRETE WILLIAM قُلِ إِن كَانَتَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ أَللَّهِ خَالِصَدَةً مِّن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ أَ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ (93) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبِكُ البِمَاقَدَّ مَتَ آيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينُ ﴿ وَلَنْجِدَنَّهُمُ وَأَحْرَصَ أَلْنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ أَلْذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُاً لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ فَيُ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَزَّ لَهُ وَعَلَى قَلْبِكَ بِإِذْ نِ إِللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشَرِي لِلْمُومِنِينَ (فَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَتِ حَسَيْدِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنِّهِلَ فَإِنَّ أَللَّهُ عَدُوٌّ لِلْهُ عِنْ إِنَّ وَلَقَدَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَاتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَا إِلَّا أَلْفَسِقُونَ ١٠٠ أُورَكُلُما عَلَهُ دُواْ عَهْدًا نَبُذُهُ وَفُرِيقٌ مِّنْهُم بَلَ اَكْثَرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَكُمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ إللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبُذُ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلذِينَ أُوتُوا الْكِئنب كِتَابَ أَللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠

٩٦٠(٣)→٩٤ حِرْصُ اليهودِ على الحياةِ مهما كانتُ حقيرةً ذليلةً، ادَّعُوا انهم شعبُ اللهِ المختارُ وأنَّ الجَنَّةَ خالصةٌ لهم لا خالصةٌ لهم لا فتحدًاهم القرآنُ بتمني الموتِ وبَيَّنَ عجزَهم.

٩٧ → (٢) → ٩٧ عسداوةً اليهسودِ للملائكةِ والرسلِ.

١٠١٠ (٣) → ١٠١ كفرُ اليهودِ بما أُنزِلَ على مُحَمَّدٍ ﷺ، ونقضُهم العهودَ، وإعراضُهم عسن القرآنِ الموافقِ لِما معهم مِنَ التوراةِ.

١٦ ﴿ وَالْرِيْسَارُ ﴾ لو يطول عمرُه، ﴿ بِنُرَمْرِيهِ، ﴾: بفيعده، ١٠٠ ﴿ بَدُهُ ﴾: طرحه.

<sup>(</sup>٩٥) ﴿ وَلَا يَنْمِيرُ أَنَّا لِيا فَذَمْتُ لِيرِينَ ﴾ كنما كثرت ديوب العبد اشبيب عقليه عن الموت وذكره

<sup>(</sup>٩٦) ﴿ وَكُمَّ مَدِيرٌ ﴾ يراك في الطلمة كما يراك في النور، يراك في الحلود كما يراك في العلامية

 <sup>(</sup>۱۰۰) \*سدة دري ننه ، فريق منهم، وليس كلهم، كن دقيقا في العاطك حتى مع الحصوم والاعداء
 (۱۰۰) الجمعة (۷)، (۷) النحل (۱۰۲)، (۹۹) النور (۳٤،٤٦)، المجادلة (۵)، (۱۰۱) البقرة (۸۹).

 $1 \cdot Y \leftarrow (1) \rightarrow 1 \cdot Y$ اشببتغال اليهسود بالسنجرِ ، وسنوة أدبهم مع أنبيائهم حيمت نسبُوا إلى ســـليمانَ عِيْكُا تعاطي السحرِ فبرَّأه اللهُ منه، وبيانُ أنه لا يقسعُ في ملكِ اللهِ شيءٌ من الخير أو الشسر إلا بإذنِسه وعلمِه.

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنَ اَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ أِللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَنِ إِشْتَرِيهُ مَالُهُ وَفِي إِلَا خِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِيسَ مَا شُكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوَ اَنَّهُمُ وَءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ إللَّهِ خَيْرٌ لُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكِ فِرِينَ عَذَابُ اللِّهُ اللَّ مَّا يُودُّ الذِينَ كُفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِئْبِ وَلَا أَلْشُرِكِينَ أَنْ ثُي نَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن رَّبِكُمْ وَاللَّهُ يَخْنُصُ برَحْ مَتِهِ عَنَ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو اللَّهُ لِلْفَصْلِ الْعَظِيمِ ١ مَانَسَة مَنَ اللهِ الخيرَ للمؤمنينَ.

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفُو

سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ أَلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ أَلنَّاسَ

ٱلسِّحْرَوَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنَ اَحَدِحَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَدُّ فَلَاتًكُفُرُ

1 • 0←-(٣)→1 • ٣ لمَّا ذكرَ سوءَ أدبهم مسغ أنبيسائهم السابقينَ ذكرَ هنا سوءً أدبهم معَ النّبي رمناداته باللفظ الذي يبوهم السوء، نُسمَّ بيانُ أنَّ أهلَ الكتسابِ لا يُحِبُّـونَ

١٠٢ ﴿ بَابِلَ ﴾؛ أرض بالعراق، ﴿ هَنُرُوتَ وَمَرُوتَ ﴾؛ اسم ملكين أنزلهُما الله؛ ابتلاء منه؛ لتعليم السَحر، والتُحذير صه،

١٠٤ ﴿ رَعِتَ ﴾؛ أمهلنا أو أرعنا سمعك، يقصدون الشب، ونسبته ﷺ إلى الرَّعونة، ﴿أَشْلَرُنَا ﴿ انظر إلينا

(١٠٢) ﴿ وَمَا هُمْ بِمِكَازِينَ بِهِ ... إِلَّا بِإِذْنِ آللهِ ﴾ من تعلق بالله كفاه شرَّ كل دي شر

(١٠٢) ﴿ رَبُّهُ ﴾ اسع في صلح بين النس؛ وحاصة روحين، فالشيطان وحنده يسعون للاقتباد، فكن انت مصلحا

(١٠٤) ﴿ لا نُخُولُوا رَبِكَ وَقُولُوا الطُّرُهَا ﴾ تأمل عباراتك. إف ١٠]: آل عمران [٧٤].

ا مَانَسَخُ مِنَ -ايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا اللهِ عَنْدِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ أَلَّهَ عَلَى كُلِّ شَعْءِ قَدِيرُ (وَا اللَّمْ تَعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ إللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلَانْصِيرٌ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُ إِلَ مُوسِىٰ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدِّلِ إِلْكُ فَرَبِا لِإِيمَٰنِ فَقَدضَّلَّ سَوَآءَ أَلْسَبِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِنَ اهْلِ أِلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ ارَّاحَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُواْحَتَى يَاتِي أَللَّهُ بِأَمْرِهِ عِإِنَّ أَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْ وَقَدِيرٌ ١ وَأَقِيمُوا الصَّكُوةَ وَءَا تُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهُ إِنَّ أَللَهُ بِمَا تَعْمَلُوبَ بَصِيرٌ و وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ أَلْجَنَّةً إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارِي تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَ اتُوا بُرُهَانَكُمُ وَإِن كُنتُمُ صَدِقِينَ إِن بَلِي مَنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ ولِلهِ وَهُو مُحْسِنً فَلَهُ وَأَجْرُهُ وَعِندَرَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١

١٠٩٠٠ (٤) - ١٠٩٠ لمّا المّا قبولَ المّا حَرِمُ اللهُ قبولَ (رَاعِنا) بعد حِلْهِ من نَسْخِ بعضض الأحكام ذريعة المحكمة، ثمَّ حذَّر من فبينَ اللهُ هنا أن هذا لحكمة، ثمَّ حذَّر من التعنب في الأمسئلةِ لما فعلَ قومُ موسى كما فعلَ قومُ موسى عن أهلِ الكتابِ ردَّ من أهلِ الكتابِ ردَّ من أهلِ الكتابِ ردَّ من المؤمنينَ عن دينِهم.

ادّعاءُ كُلُ فريقٍ مِنَ اليهودِ والنَّصَارَى اليهودِ والنَّصَارَى أن الجَنَّةَ خاصةً بطائفتِه لا يدخلُها غيرُهم، فكذَّبَهم اللهُ وبَيَنَ أنَّ الجَنَّةَ لمن أسلمَ منهم أو مِن غيرِهم.

1-1 ﴿ لَكُ عَلَمُ وَنَرْفَعَ وَنُنِهَا ﴾ : نمحها من القُلُوب ، ١٠٠ ﴿ سُرَآءَ النَّبِيلِ ﴾ : وسط الطّريق ، وهو الضراطُ المبتقيمُ.
(١٠٠) ﴿ لَا عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا لَا تُلْكُ لَكُ لُكُ لُكُ اللَّهُ ﴾ ، وعمن قال ﴿ لَا اللَّهُ هَ ، فكنف نمن قال لا اقتبع بوجهة نظرك (١٠٠) ﴿ عَدُوهُ عَبْدُ أَلَهُ ﴾ ، بعد اتفات الحياة والام الموت واهوال النعث وفرع القيامه الا بالأنس من حولك اعمالك النيفء تحبط بك (١٠٠) : المائلة [٤٠] ، (١٠٠) : التوبة [٢٠١] ، (١٠٠] ، (٢٠] ، (٢٠] ، (١٠٠) : المزمل [٢٠] .

١١٥٠ (٣) →١١٢ لمّا أبطل دعوى اختصاص اليهود والنّصارى بالجنّة والنّصارى بالجنّة ذكر هنا رأي كلّ فريت مسنهم في فريت مسنهم في الآخر، ثمّ بيانُ ظلم مانع الصلاةِ في المساجدِ، وصحة الصلاةِ في أي مكان.

انسراءاتُ اليهودِ والنَّصَــارى والنَّصَـارى والمشركينَ بنسبةِ الوليدِ للهِ، وقولُهم: الوليدِ للهِ، وقولُهم: لِمَ لا يكلَّمنا اللهُ بأنَّك رسولُه حقًا، أو تأتينا معجزةً حسيةٌ تبدلُّ على صدقِك؟ ثُمَّ تقريرُ مهمته ﷺ.

وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ لَيْسَتِ إِلنَّصَدِي عَلَى شَرْءِ وَقَالَتِ إِلنَّصَدِي لَيْسَتِ إِلْيَهُودُ عَلَىٰ شَعْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَابُ كُذَالِكَ قَالَ ٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ \* وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً أُللَّهِ أَنْ يُذْكُرُ فِيهَا السَّمُهُ وَسَعِي فِي خَرَابِهَا ۖ أَوْلَتِمِكَ مَا كَانَ لَهُمُ وَأَنْ يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي إِلَّدْ فَيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي إِلَا خِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ إِلْكُ شُرِقُ وَالْمُعْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ أَللَّهُ وَاسِمُ عَلِيهُ وَقَالُواْ اِتَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدًا سُبْحَننَهُ بَللَّهُ مَافِي إِلسَّمُوتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَهُ وَكَانِنُونَ ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْتَاتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَبُّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْبَيَّنَّا أَلَايَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْعَلَ عَنَ أَصْحَابِ الْحَجِيمِ إِنْ

WINE CONTRACTOR OF THE PARTY OF

١١٦ - ﴿ فَكِيثُونَ ﴾ : خاصفون، مُقادُون، ١١٧ ﴿ مَدِيعٌ ﴾ : الخالقُ على غير مثال سابقٍ.

(١١٤) إذا كان لا اطله ممن منع مناحد الله أن يذكر فنها أسمه، فلا أعظم إيمانا مُمن سنعي في عماره المساحد بالعمارة الحسية والمعنوية (١١٥) قَالَيْكَ بُرُّوا \* أحى السنة، وصلَّ النافلة حيث توجهت السنارة أو السفيئة التي تركبها

(١١٩) ٥ سيم ومدير في فلا تحدث الناس بالسيارات فقط، ولا بالندارات فقط

١١٦]: يونس (٦٨]، ١١٧]: الأنعام [٢٠١]، ١١٧]: غافر (٦٨]، ١١٩]: فاطر [٢٤].

WILLIAM CONTROL OF THE PARTY OF وَلَن تَرْضِي عَنكَ أَلْهُودُ وَلَا أَلنَّصَارِي حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَهُدُى وَلَيِنِ إِنَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ أَلذِ عَجَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِنْ قَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ إِنَّ إِلَّا فِي عَاتَيْنَاهُمُ الْكِئَابَ يَتُلُونَهُ وَحَقَّ تِلُوتِهِ وَأُولَتِهِكَ يُومِنُونَ بِهِ وَمَنْ يُكُفُّرُ بِهِ عَلَى الْمُعَالَقُ مُن يَكُفُرُ بِهِ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ فَأُولَتِكَهُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ يَكِينَ إِسْرَاءِ بِلَانَ كُرُواْ نِعْمَتِي أَلْتِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ فَوَاتَّقُواْ يُومًا لَا تَجْزِهِ نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَٰلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصُرُونَ ﴿ ﴿ فَ إِذِ إِبْتَالَ إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ وِبِكُلِّمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّے جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّ يَتِّحٌ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّا بِفِينَ وَالْعَكِمِفِينَ وَالرُّحَةِ السُّجُودِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا - امِنَا وَارْزُقَ اَهْلَهُ مِنَ أَلْتُمَرَتِ مَنَ امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَا خِرِقَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ إِلنَّارِ وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ١٠٠

المسلمون من خير المسلمون من خير المسلمون من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا عنهم فلن يخرجُوا من حتى يخرجُوا من على ضلالِهم، ثُمَّ على ضلالِهم، ثُمَّ على ضلالِهم، ثُمَّ تذكيرُ بني إسرائيلَ بنالتُعم وتخويفُهم من الآخرةِ.

١٢٦٠ (٣) → ١٢٤ بعدد أمر النّاس جميعًا بالعبادة في بدايسة السورة، والحديث عن بني إسرائيل (كنُموذج لمَن خَالفَ أمرَ اللهِ) عن إبراهيم عليك عن إبراهيم عليك المن خالف أمرَ اللهِ) عن إبراهيم عليك المن أبراهيم عليك المن أبراهيم عليك المناب لأمر اللهِ).

١٢٤ ﴿ كِلِنتِ ﴾ أي اوامر ونواه، ﴿ مَأْتَنَهُنَّ ﴾ قام بهن على أتم وحه، ١٢٥ ﴿ نَثَابَةُ ﴾؛ مرجعا ياتُونه، ثُمْ يزحفون إلى أهليهم.

(١٢١) ﴿ شُولًا مِي تلاوته؛ ﴿ قَالَ أَبِنَ الْقِيمِ ۚ تَلَاوَةَ القرآنِ تَسَاوِلَ بَلَاوَةَ لَقَطَهُ ومقاهِ، وتلاوه المني أشرف من مجرد بالأوة النفيط، وأهبها هم أهل القرآن

> (١٢٦) فيداً عنده أمن المحميع ما فيه، حتى النقطة والطير والشجر، بن حرم الصند على المحرم قبل وصولة بعظيما له. [١٢]: الرعد (٣٧]: البقرة (٤٧،٤٨]: [٢٨]: الحج (٣٦]: إبراهيم [٣٥].

بناءُ البيتِ الحرامِ ودعاءُ إبراهيمَ ووعاءُ إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما السلام أن يتقبلَ اللهُ منهما مسلمَينِ يجعلَهما مسلمَينِ يجعلَهما مسلمَينِ ذريتِهما رسولا ذريتِهما رسولا عرضبُ عن ملةِ إبراهيمَ ﷺ.

١٣٤ ← (٣) ← ١٣٢ وصية إبراهيم ﷺ لبنيه، وكذلك وصية يعقوب ﷺ لبنيه بالتمشك بالإسلام دين جميع الأنبياء.

مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ أَلْسَمِيعُ أَلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ٓ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَا إِنَّكَ أَنتَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيهُ ﴿ وَيَنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمُ وَءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَابَ وَالْحِكُمَةُ وَيُزَكِّهِ مُ وَإِنَّكَ أَنتَ أَلْعَنِ بِيُ الْحَكِيمُ ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرُهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ إِصْطَفَيْنَهُ فِي إِلَّا نَيْا وَإِنَّهُ مِنْ أَلْاخِرَةِ لَمِنَ أَلْصَالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَالُهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ إِلْعَالَمِينَ ﴿ وَأُوْمِي مِا إِبْرَاهِمُ بَلِيهُ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِي لَكُمُ الدِّينَ فَلَاتُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَكُنتُم شُهَداءَ إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِي قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ ومُسَلِمُونَ ﴿ يَلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ الْقُواعِدَمِنَ أَلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا نَقَبُّلُ

۱۲۷ ﴿ اَلْتُواعِدُ ﴾ الأنس، ۱۲۸ ﴿ وَأَرِنا مَاسَكَا ﴾ : بضرنا بمعالم عبادتنا لك ، ۱۲۹ ﴿ وَرُزِّكِيمٌ ﴾ : يُطهّرهم من الشرك وسُوء الأحلاق. (۱۲۷ ك اتما بناء اعظم بنوب الله في الارض دعوا الله ان بنفس منهما الا تعربت اعمالك ، ادع ان بنفس منك (۱۲۷ ك اتما بناء أن الدرك الله في الارض دعوا الله ان بنفس منهما الا تعربت اعمالك ، ادع ان بنفس منك (۱۲۷ ) ﴿ وَ مِنْ يَدْبُدُمُ وَ الله عَلَى مُشْرُوعِكُ الحَدْرَةُ شَأَنَ الانساء والصالحين بعدهم

١٣٩: البقرة [١٥١]، ١٣٤: البقرة [١٤١].

۱۳۸ → (٤) → ۱۳۵ البهودُ والنَّصَارى البهودُ والنَّصَارى يطالبُونَ المسلمينَ أن يكونُوا هودًا أو نصارى، والسردُّ نصارى، والسردُّ عليهم، ووجوبُ عليهم، ووجوبُ الله عليهم لله النَّهُ عليى رسيله الله عليى رسيله الله عليى رسيله جميعًا.

١٤١٠ (٣) →١٣٩ السردُّ على البهودِ والنَّصَارى السدِّينَ والنَّصَارى السدِينَ يجادلُونَ في انهم أولى باللهِ، وإبطالُ دعواهم أنَّ إبراهيمَ عليه ومن ذُكِر معه عصارى، فقد بُعِثُوا نصارى، فقد بُعِثُوا ومناتُوا قبلَ نوولِ التوراةِ والإنجيلِ.

أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيَوْنَ مِن رَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ (135) فَإِنَ - امَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عِفْقدِ إِهْتَدُواْ وَإِن نُولُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ أَللَّهُ وَهُوَ أَلسَمِيعُ أَلْعَكِيمُ وَاللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ وَمَنَ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَةً وَنَعْنُ لَهُ وَمِنْ اللَّهِ صِبْعَةً وَنَعْنُ لَهُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صِبْعَةً وَنَعْنُ لَهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن عَدِدُونَ ﴿ قُلَ اَتُحَاجُونَنَا فِي إِللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آغَمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ وَمُعْلِصُونَ ( الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَل يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَكِرِيْ قُلُ النَّهُ وَأَعْلَمُ أَمِ إِللَّهُ وَمَنَ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ أَللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّاتَعُمْلُونَ ﴿ يَاكَ أُمَّةً قَدْخُلَتُ لَمَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا اَوْنَصَدِي مَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَوَلُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَآ

177 ﴿ وَالْأَسْنَاطِ ﴾ : الأَنْبِياء مِنْ ولد يفقُوب، الَّذِينَ كَانُوا فِي قَبَائِل بني إِسْرائيل، ١٢٨ ﴿ سَنَةُ اللّٰهِ ﴾ . الزَّمُوا دين الله وقطرته. (١٢٧) ﴿ وَمَ الْمَاسِ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰه لابدُ مِن فَهِم الكتاب والسنة بفهم صحابة السي الله الله الله ﴿ وَمَنْ الْمُعَامُ مَنْ عَدَدُ مَا فَعَ عَدْ حَاجَة النَّاسِ الله مِن اعظم الطلم، وكاتم الحَقَ في حكم قابل الناطل (١٤٠) ﴿ وَمَنْ الْمُعَامُ [٩٥] ، الأَنْعَامُ [١٦١] ، النجل [١٢٠،١٢٠] ، [١٣٠] : آل عمران [٨٤] ، [١٤١] : البقرة [١٣٤] .

بعد ذكر إبراهيم على المحديث ويناء الكعبة جاء الكعبة جاء المحديث عن تحويل القبلة من بيت المقدس المياري الميار

١٤٥ ← (٢) ← ١٤٤ نحويلُ القبلةِ إلى القبلةِ إلى البيتِ الحرامِ بمكة، ووجوبُ استقبالِه في الصّلاةِ من أيِّ مكسانٍ في الأرضِ، مكسانٍ في الأرضِ، ثسمَ التحديرُ من متابعةِ أهلِ الكتابِ.

الناليان وعدوم ومعموم ومعموم والتاليان اللهُ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ أَلْنَاسِ مَا وَلِيْهُمُ عَن قِبْلَهُمُ التِحَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلهِ إِلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِهِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ وَأُمَّةً وَسَطَا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى أَلْنَاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلْتِكُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً الْاعَلَى أَلَذِينَ هَدَى أَللَّهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ وَإِنْ أَللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَا قَدْ بَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجِهِكَ فِي إلسَّمَاءِ فَلَنُو لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضِيهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلذِينَ أُوبُوا الْكِنْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّايَعُمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَ اتَيْتَ أَلَذِينَ أُوتُوا الْكِئَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُ م بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَكَبِنِ إِتَّ بَعْتَ أَهْوَاءَ هُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ أَلْظَالِمِينَ ﴿

١٤٢ ﴿ اَلنَّمَهَا ٓ: ﴾: ضعاف انعقول، وهم اليهود والمشركون والمنافقون، ﴿ مَا رَلَّتُهُمْ ﴾: ما صرفهم، ١٤٢ ﴿ إِيمَنتَكُمْ ﴾: صلاتكم التي صلَّيتمُوها إلى بيت المقدس.

(١٤٤) لا يعترص على شرع الدالا سعنه، قال الدقال عمل اعترص على شرعه السيقُولُ لَشْعِهَا أَدَّ مَا وَلَيْهُمْ ﴾ (١٤٤) لا يعترض على شرع الدالا سعنه، قال الدعقق دعوات عاده فحسب، بن حتى رعابهم الهامسة في قلوبهم (١٤٤): الحج (٧٨)، المقرة (٢٨)، المقرة (١٤٠)، المقرة (٢٠١)، الرعد (٣٧).

المنالقان المعاملة ا ٱلذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ﴿ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِيُّهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْ وِقَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَأُلْمَسْجِدِ إِلْحَرَامٌ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا أَلَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَإِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ إِلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً اللَّالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونْنِ وَلِأَيْمَ نِعْمَتِ عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ وَءَ ايَكِنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِئَابَ وَالْحِصَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١ يَتَأْيُهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا استَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوْةِ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَالصَّالُونِ إِنَّ اللَّهَ

المّا حَذَر من متابعةِ
المّا حَذَر من متابعةِ
المل الكتابِ بَيّن هنا
انَّ علماءَهم
انَّ علماءَهم
مُحَمَّدٍ وَنَ صدقً
الكل أمةٍ من الأمم والجهة يتجهون إليها،
والجهة يتجهون إليها،
الله، المهمُ التسابقُ النه، المهمُ التسابقُ الخيراتِ
الله، المهمُ التسابقُ ومنه المخيراتِ
ومنه استقبالُ البيتِ
ومنه استقبالُ البيتِ

١٥٣ ← (٣) → ١٥١ بعد ذكر نعمة تحويل القبلة يُسذّكِرُ اللهُ المؤمنين هنا بنعمة بعثته ﷺ، ثُمَّ الأمرُ بذكره تعالى وشكره، والاستعانة بالصبر والصّلاة على البلاء.

١٤٦ ﴿ يَبْرِمُونَهُ ﴾: أحبار اليهود يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، ﴿ لِكُنْدُونَ السِّ ﴾: يكتمون عن الناس صفة النسي محمد بَيْنَجُّ التس جاءت في التّوراة

(١٥٢) ﴿ مَاذَكُرُونَ لَا كُرْكُمْ ﴾ ليس بيسا وبين أن يدكرنا الله الا أن نذكره فقط

(١٥٢) ﴿ سَنْعِبُوْ بَالْمَهُ وَالْمَبُودِ ﴾ كثيرا ما يوصي من أصيب بمصيبة بالضير ، فلما لا يوصيه أيصا بقريبه الصبر وهي الصلاة ٣٠] ؛ الأتعام (٢٠) ، (٢٠) ؛ البقرة [٤٠] ؛ (٢٠) ؛ البقرة [٤٠] ؛ (٢٠) ؛ البقرة [٤٠] .

الناف المعرف الم  $1 \circ V \leftarrow (t) \rightarrow 1 \circ t$ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمْوَاتُ اللَّهَ الْمَوَاتُ اللَّهِ الْمُوَاتُ لمَّا ذَكَرَ الاستعانة لا تَشْعُرُونَ فَي وَلَنَبْلُونَكُم بِشَعْءٍ مِنَ أَلْخَوْفِ وَالْجُوعِ بالصبر على جميع الأحوالِ، ذُكَّرَ هنــا وَنَقْصِ مِنَ أَلَامُوالِ وَالْانفُسِ وَالتَّمَرُاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ نموذجًا مما يُستعانُ النين إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَجِعُونَ بالصَّبرِ عليهِ: وهـو الجهادُ في سبيلِه، وبَشَــرَ الصَّــابرينَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ ﴿ فَ إِنَّ أَلْصَفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَيْرِ إِللَّهِ على الابتلاءِ. فَمَنْ حَجَّ أَلْبَيْتَ أُو إِعْتَ مَرَفَالَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ **177←(**7)→**77**1 بِهِمَا وَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَلَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ بعدّ الحديثِ عن تحويل القبلة إلى يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَالْهُدِي مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ البيتِ الحرام ذكرَ لِلنَّاسِ فِي أَلْكِنُكِ أَوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَكُلْعَنَّهُمُ اللَّعِنُونَ هنا مشروعية السعي بينَ الصفا والمروةِ إِلَّا أَلذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَتِمِكَ أَثُوبُ لمن حجَّ البيتَ أو

عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلْتُوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ نشبر العلىم وعبدم كُفَّارُ اوْلَيْهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَيْهِ كَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ كتمانِه، وحكمُ من و خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ يموتُ على الكفرِ،

الله الله المُكُرُّرُ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِللهُ إِللهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ الْأَفْقُ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ الْأَفْقُ وَالْمُوالْلَهُ وَالْمُوالْلَهُ وَالْمُوالْلَهُ وَالْمُوالْلُهُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِدُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ وَاللَّالِمُ اللَّلَّا لَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّلْمُ اللَّا

101 ﴿ وَلَنَالُونَكُمْ ﴾: لتحتبر نُكم، ١٥٩ ﴿ يَلْمَكُمْ ﴾: يطر فَهُمْ اللهُ من رحمته.

١١٥٥ ﴿ وَسَارَ عَنْهُ مِنْ ﴾ عندها يقول لك احدهم الشرك، مناشرة ستفرح، فكنف الأاكان القابل هو الدا"؛ ١١٥٦) من اخطا أن يفال عبد المصابب (لا حول ولا قوة الا بالله)، وأبعا يسترجع، قال تعالى ﴿ مَانِ إِذَا أَسْبَهُمْ مُسَنَّةٌ بَابُو إِنَّ إِنْ شَوْرِ بَأَيْتَهُ رَعْفُونَ ﴿ ١٥٤]: آل عمران (١٦٩)، ١٥٩) البقرة (١٧٤]، ١٦١] آل عمران (٩١)، آل عمران (٨٧)، ١٦٢]: آل عمران (٨٨)، ١٦٣]: النحل (٢٢]، الحج

اعتمــرٌ، ووجــوبُ

وتقريرُ وحدانيةِ اللهِ.

.[Y\$

الإقاليّان المعالمة ا إِنَّ فِ خَلْقِ إِلْسَكُمُواتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلُفِ إِلَيْ لِ وَالنَّهِ ادِ وَالْفُلْكِ إِلْتِ تَجْرِي فِي إِلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ أَللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيابِهِ إِلارْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن حُكِلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ إلرِّيكِجِ وَالسَّحَابِ إلْمُسَخَّرِ بَيْنَ أَلْسَكَمَاءِ وَالْارْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ مُصِ ٱلنَّاسِ مَنْ يَنَّخِذُ مِن دُونِ إِللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ إِللَّهِ وَالذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلهِ وَلَوْ تَرَى أَلذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ هِإِذْ تَبَرَّأَ أَلَذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ أَلَذِينَ اتَّبِعُواْ وَرَأَوُا الْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ إِتَّبِعُوا لَوَاتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَّرَّأُمِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْمِنَّاكُذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنِّارِ ١ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي إِلارْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تُتَّبِعُوا خُطُورَتِ إِلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مَيْنِ فَي إِنَّمَا يَامُرُكُم بِالسُّوَءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أُللَّهِ مَا لَانْعَلْمُونَ ١

۱۱۵۰ ﴿ وَالْفُلُكِ ﴾ اللَّهُ فَنَ ﴿ وَتَشْرِيفِ الرِّبَحِ ﴾ : تُوجيهها، ۱۱٦ ﴿ الْأَسْبَابُ ﴾ : الصّلات.
(۱۱۵) ﴿ وَ لَذِي مَالَوْ هُمُ اللَّهُ هُمُ اللَّهُ ﴾ و الدي بطبهه كن قب

170←(Y)→17**8** 

لمَّا أعلنَ أنَّ الإلهَ

إلمه واحمد وهمسي

قضية تُتلقي

بالإنكار من كثير

من النَّاس فناسبُه

إقامةُ الحجَّةِ، فجاءَ

الواضحة لكسل

عاقل على وحدانيةِ

اللهِ، أما السذين لا

يعقلونَ فقد اتَّخذُوا

من دونِ اللهِ أندادًا.

لمَّا ذُمَّ من اتخذَ من

دونِ اللهِ أندادًا بَسَيَّنَ

هنـا أن الـذينَ أفنَـوا

عمرَهم في عبادتِهم

يتبرَّأُونَ منهم عنـدَ

احتياجِهم إليهم،

ثُمَّ أَمَرَ بِأَكُلِ الحَلالِ

الطيب وحَـذَرُ مـن

اتباء الشيطان

الحُطوة الأولى. ١٦٤: الجائية [٥]، ١٦٤: آل عمران [١٩٠]، ١٦٨: الأنعام [١٤٢]، البقرة [٢٠٨].

(١٦٨) ﴿ولانتُمُوا مُقُلِبَ لَنَّيْسِ ﴾ لاحظوا: (حظوات) ولم يقل (حظوة)، فالشبطان بابسا بالمدرج خطوه خطوه، فأحرص على فتل

بعد التحدير من الباع السيطان حَدَّرَ الباع السيطان حَدَّرَ من الباع المسركين من الباع آبايهم في الكفر، وتشبيههم الأمرُ الكفر، وتشبيههم الأمرُ مرة ثانية بأكل مرة ثانية بأكل الطيب، ثُمَّ الأمرُ البعيب، ثُمَّ المحلالِ الطيب، ثُمَّ المحدر ماتِ، ليُبينَ المُحرَّماتِ، ليُبينَ المُحرَّماتِ، ليُبينَ المُحرَّماتِ، ليُبينَ المُحرَّماتِ، ليُبينَ النَّها أُحِلُ النسبةِ لِمَا أُحِلُ النسبةِ لِمَا أُحِلُ .

المحرّمةِ تتحدثُ المعمةِ المحرّمةِ تتحدثُ المحرّمةِ تتحدثُ الأطعامِ الآياتُ عن الطعامِ المُحرَّمِ الذي يأكلُه علماءُ السوءِ في علماءُ السوءِ في بطونِهم من الرشوةِ على كتمانِ الحقِ على كتمانِ الحقِ ونبوةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ التَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أُلَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْ قِلُونَ شَيَّاوَلَا يَهُ تَدُونً ﴿ وَمَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا كُمْثُلِ الذِينَ عَنْعِقُ عِمَا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ا يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَءَ امَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمُ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٠ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ الْمِنْدِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ عَ لِغَيْرِ إِللَّهِ فَمَنُ اضْطُرَّغَيْرَبَاعِ وَلَاعَادِ فَلاّ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ إِنَّ أَلْذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ أَلَّهُ مِنَ أُلْكِ تَنبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمُنَا قَلِيلًا اوْلَيْكَ مَايَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُرَدِ إِلَّا أَلْنَارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ أَلَّهُ يُوْمَ أَلْقِيكُمَةِ إَشْتَرَوُا الطَّهَ لَالَةَ بِالْهُدِي وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى أَلْبَارِ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ نَزَلَ أَلْحَكِنَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ أَلْذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِي إِلْكِتَابِ لَفِيشِقَاقِ بَعِيدِ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٠- وأب لَ بد لِنَبِر اللَّهِ ﴾: ما ذكر عند ذبحه اسمَ غير الله تعالى

١٧٤) ﴿، لا تُحَدِّنَهُمُ ﴾ كان كلامه بين ايديهم في الذبيا فلد بنطبوا اليه، أأدا وقفوا بين يديه يُشرَ فُهم بسماع كلامه "

١٧٠) ﴿ مِمَا مُنْ عَلِي لِهِ قَالَ فَتَادَهُ وَاللَّهُ مَا لَهُمَ عَلِيهِا مِن صِيرٍ ، ولكن ما احراهم على العمل الذي يقربهم إلى النارا

١٧] لقمان [٢١]، ١٧٠]. المائدة (١٠٥]، (١٧): البقرة (١٨]، (١٧) النحل (١١٤). (١٧): النحل (١١٥)، (١٧): البقرة (١٥٩)، آل عمران (١٧)، (١٧): البقرة (١٩٩)، (١٧). البقرة (١٩٩)، (١٧)، (١٧). البقرة (١٩٩)، (١٧).

المبلة : بين الله هنا القبلة : بين الله هنا القبلة المشرق الأتجاء المعدرة الاتجاء المغرب ليس هو البر المقصود من العباد، ولكسن المقصود تحقيق المسائح، =

المحام (٥) →١٧٨ المحام بسبن بعض أحكام وتشريعات المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحال للوالسدين المحال للوالسدين والأقربين (وكان هذا أسات المواريث التي حدد المواريث التي حدد المواريث التي حدد الله فيها نصيب كل وارث).

السَّ أَلْبِرُّأَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ أَلْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِن الْبِرُّ مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِ وَالْمَلَيْ صَالِحَةِ وَالْكِئْبِ وَالنَّبِيِّ مَا وَءَاتَى أَلْمَالُ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِهِ إِلْقُرُونِ وَالْمَتَامِي وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامِ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ وَإِذَاعَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي إِلْمَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْمَاسِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُ الْدِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي إِلْقَنَالَى أَلْحُرُ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْانْفِي بِالْانِيْ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ آخِيهِ شَعْ اللَّهِ فَالِّبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ اِلْيَهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ إِعْتَدِي بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ الِيمُ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأُوْلِي إِلَّا لَبُكِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ وَ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا إِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْا قُرَيِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعَدَمَا سَمِعَهُ وَفَإِنَّهَ آ إِتَّمُهُ وَعَلَى أَلْذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (اللهُ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (اللهُ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللهُ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

١٧٧ ﴿ آلِرُ ﴾ التوسّع في فعل الخير والطّاعة.

(١٧٧) ﴿ وَمَانَ لِمَالَ عَلَيْهِ مَوْلِ لَكُمْ فِي فَكُثِيرِ مِنْ يَعْفِلُ عِنْ الصِّدَقَةُ عَلَى الأَفَارِبِ مِعْ أَنْ تُوانِهَا مِصَاعِفٍ، قَالَ ﷺ -الصَّدَقَةُ عَلَى المُبِيكِينِ صَدِقَةً، وهي على ذي الرحيائيان صَدقَةً وصَلَةً - [الترمدي ٢٥٨، وصححه الالباني] (١٧٧) ﴿ وَٱلْمُولُونَ ﴾ بِمُهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُولُ ﴾ المؤمن وفي بالعهد لا يحلقه

(١٧٩) ﴿ وَكُمْ قِ ٱلْنَصَاسِ مَوَدُ ﴾ قص عليانَه متى قُتَن اقتصوا منه كان هذا داعنا الأنقدة عني القبل، فكان في هذا حياة للناس

١٨٠]: المائدة [٢٠١].

الإالقالي المعادمة ال فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا اَوِ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُ ا أَلَذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ أَيْ الْيَامًا مَعَدُودَاتٌ فَمَن كَابَ مِنكُم مَّ يضَّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِ لَدَةً مِّنَ أَيَّامٍ اخْرُوعَلَى أَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَهُ، وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِلَّكُمْ رَإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ فَا فَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ رَمَضَانَ أَلذِكَ أُنزِلَ فِيهِ إِلْقُرْءَ انُ هُدِّى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ أَلْهُ دِي وَالْفُرْقَ انِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ استام اخريريد الله بكم السرولايريد بكم الْمُسْرُ وَلِتُ كَمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُ كَبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدِيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَنْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِهِ عَنْ فَإِنِّ قَرِيبٌ اجِيبُ دُعُوةً ٱلدَّاعِةِ إِذَا دُعَانِ ه فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِحِ وَلْيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ اللَّهِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُومِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ 

\^{(Y)→1^A بعددَ القِصاص والوَصِيةِ تَستمِرُّ الآيساتُ في بَيسانِ الأحكام الشّرعيةِ: وجُوبُ الصِّيام على هـذه الأمَّةِ، وبعضَ أحكامِه مثل: جوازُ الفِطــرِ للمــريضِ والمُســـافر وأنَّ عليهما القَضَاءُ.  $1 \wedge 1 \leftarrow (Y) \rightarrow 1 \wedge 0$ لمَّا أوجبَ الصيامَ

ولم يُعَيَّن البومَ أو الشمهر المطلسوب صيامُه عَيَّنَ هنا شهرَ رمضانَ وبَيَّنَ فضلَهُ، تُسمَّ إعسادةُ ذكسر الرخصةِ للمريض والمسافرِ، ثُمَّ ذكرُ الدعاء وسط آيات الصوم للفتِ النظرِ

١٨١ ﴿ مُلَتُ ﴾؛ ميلا عن الحقّ خطأ وجهلا، ١٨٦ ﴿ فَلْبِسْتَجِيدُوا لِي ﴾؛ فَلْيُطيعُونِي.

١٨٤} ﴿ أَتِهُ مَدُودَتٍّ ﴾ اللها مجرد ايام قليلة يدهب النعب بعدها ويبقى الاحر ، فاستعل هذه الايام فيما ينععك ١٨٥) ﴿ شَهْرُ رَمَتَ لَذَى أَسِرُ فِ \* كُفُرِه لُ ﴾ شرف الله رمضان بنرول العراق فيه، فكيف بشرف قلبك بالإيمال به

١٨٦) ﴿ بَانَى نَدَرِبُ ﴾ الله قريت، والبُعدُ منك أنت

١٨٦) ﴿ أَمِثُ دَعُوهُ لَذَعِ إِذَ دَعَالٌ ﴾ لم يستش الله دعوة لا تستحاب، اهالك كبيرة والذاكس ١٨٥]: الحج [٢٧].

العودةُ لبيانِ تخفيفِ
العودةُ لبيانِ تخفيفِ
اللهِ على الصائمينَ،
ثُمَّ الإشارةُ إلى
فضيلةِ الاعتكافِ،
فضيلةِ الاعتكافِ،
وأن من امتنعَ عن
الحسلالِ في نهادِ
رمضانَ تعبدًا للهِ
الحريِّ به ألا يأكلَ
الحرامَ من أموالِ
النَّاسِ،

المسان والإفطار في المسوّال والإفطار في المسوّال والإفطار في المحجّ، وبعض أحكام المجهاد مرتبطًا برؤية المحديث عن أهلة المحديث وسط هذه الأمور، وهذا هو السؤال الأول مسن سبعة اسئلة وردَت في سورة وردَت في سورة المقرة.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ إِلرَّفَتُ إِلَى فِسَآمِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَالْنَبُسِرُوهُنَّ وَابْتَعُواْ مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطِ إِلَاسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُو أَيْسُوا الصِّيامَ إِلَى أَلْيُلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ فَ وَأَنتُهُ عَلَكِفُونَ فِي أَلْمَسَاجِدٌ تِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ فَالْا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَالْا تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ عَالِكِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَاتَا كُلُوٓ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَاكُلُواْ فَرِيقًامِنَ اَمُوَلِ إِلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ هَا لَا اللَّهُ مَا كُونَكُ عَنِ إِلاَهِ لَّةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ أَلْبِرُ بِأَن تَا تُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اللَّهِ وَلَكِنِ إِلْبِرُّ مَنِ إِنَّ فِي وَاتُواْ الْبُيُوبِ مِنَ ابْوَابِهِ الْوَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

وَلَا تَعَلَّدُواْ إِنَ أَللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعَتَدِينَ ١

النالقاق وعدم وعدم وعدم وعدم والنالق والمعالم وا

١٨٧ ﴿ وَارْفَتُ ﴾ : الجماعُ ، ١٨٩ ﴿ الْأَمِلَةِ ﴾ : جمعُ هلالِ ؛ وهو القصرُ في بداية ظهوره.

(١٨٧) ﴿ مُن لَا تُمَالِكُمْ وَ أَنَهُمْ ﴾ أنتما لناسُ لنعضكُما، فنعين نطعنَ في روحتك فانَما تكشفُ سترك وتفضخ نفسك (١٨٧) لا تقترب من الشبهات فتقع في الحرام ﴿ مَنْ عُدُودُ أَنَهُ مِلا تَمْرِئُونَ ﴾

(۱۹۰) مدكر مسلما اعتديت عليه، اسات إليه، قم واعتدر إليه الآن، ﴿ولا مُسَمُّ وَأَرْبُ أَنْهُ لا لُحِبُ لَمُسْدِ ﴿

١٨٧]: البقرة [٢٣١، ٢٣٩]، ١٨٨: النساء [٢٩]، ١٩٠: البقرة [٤٤٤]، المائدة [٨٧].

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ 140←(0)→141 بعدَ بيانِ أَنَّ الأَهلَّةَ أَشَدُّمِنَ أَلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ أَلْسَجِدِ إِلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمُ مواقيستُ للنساس، فِيهِ فَإِن قَالُوكُمْ فَاقْتَلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّاءُ الْكِفِرِينَ (90) فَإِن إِنهُوا والحسجَّ يكسونُ في أشسهر هلاليسية فَإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَّكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ القتالَ فيها محرَّمًا في أَلِدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ إِنهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَىٰ لَظَّالِمِينَ ﴿ الشَّهُ وَالْحَرَامُ الجاهليةِ، بَيَّنَ هنا أنَّه بِالشَّهْرِ الْحُرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ إِعْتَدِى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ لا حرجَ في القنمالِ في حبذه الأشسهر دفاعسا عن الدين، ثَمَّ أمرَ بالإنفاقي لاحتياج القتالِ للمالِ. **141←(1)→147** بعدَّ الحديثِ عن

بعد الحديث عن الأشهر الحدرم الأشهر الحرام والمسجد الحرام ذكر هنا بعض ذكر هنا بعض أحكسام الحيخ والعمرة، كوجوب إتمامهما لمن شرع فيهما لمن شرع المخصر، وما يجب المخصر، وما يجب

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدِى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ وَالْعَلَمُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلَوّةِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُوا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٩١- ﴿نَيْنَتُرُمُمْ ﴾: وجدتُمُوهُم، [2] ﴿زَائِنَةُ﴾: الفتنة هنا الشَّرَكُ، وليس النميمةُ وإثارةُ النزاعات، ١٩٦- ﴿أَسْرَتُمْ ﴾. مُنغتُم، ﴿نُانُ ﴾: ذبيعةِ: شاةٍ تُذْبِخ لفقراء الحرم

(١٩٥) ﴿ وَمَعَمَّ ﴾ أذا منحك الدفرصةُ لنحس إلى الاحرين، فأعلم أن هذا فصلُ من الد (١٩٦) ﴿ وَلَمْ عَجِ وَ تَمْرُونَهُ ﴾ صع حطّة مالية ورمنيه وأن طالب خُمع تكنفة حعُ أو عمرة مستعينا بالد (١٩١): البقرة [٢١٧]، [٢٩]: الأنفال [٣٩]، [٩٩]: التوبة [٣٦، ١٢٣]، [١٩]: البقرة [١٨٤، ١٨٥]. الإالقاق ومعرف ومروض ومروض ومروض والقاقال الْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْكَجَّ فَلا رَفَتَ 1**44**←(٣)→1**4**٧ لمَّا أمرَ اللهُ بإتمام وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي إِلْحَجَ وَمَاتَفَ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ الحسجُ والعمسرةِ، وكانستُ العمسرةُ لا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْهُ وَأَفَا إِنَ خَيْرَ أَلزَّادِ إِلنَّقُوعٌ وَاتَّقُونِ وقىتَ لها معلومًا يَتَأُوْلِي إِلَّا لَبَابِ ﴿ لَيْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن بَيَّنَ هنا أنَّ الحبِّج له وقتٌ معلومٌ (شوَّال تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِنْ وذو القعــــدة وذو عَرَفَاتِ فَاذَ حَكُرُواْ اللَّهُ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ الْحَرَامِ الحجُّــة)، وجــوازُ التجارةِ أثناءَ الحجِّ، وَاذْ كُرُوهُ كُمَاهُدِيْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ والأمرُّ بذكرِ اللهِ. لَمِنَ ٱلطَّهَا لِينَ ١ أَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل أَلْتَ السُّ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ أَللَهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ · · Y←(٣)→Y · · فَإِذَا قَصَيْتُ مِ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكِكُورَ بعدَّ أمرِهم بالذكر في المناسكِ أمرَهم ءَابَاءَكُمُ وَأُوَاشَكَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِمَنَّ بالذكر بعدَ قضائِها،

خيرً الدَّنيا والآخرة، والمَوقَّقُ. وهذا هو الموقَّقُ. وهذا المُعنى من عرفاتِ. وهذا المُعنى واجعين من عرفاتِ. (١٩٧) عندما تنافل فرد نفينمُ من خير بنسنهُ مَنْ في يصبح لكن شيء قسمه (١٩٧) عندما تنافل فرد نفينمُ من خير بنسنهُ مَنْ في يصبح لكن شيء قسمه

يَعْفُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي إِلْدُنْهَا وَمَا لَهُ وَفِي إِلَاحِرَةِ مِنْ

خَلَقٌ وَمِنْهُ مِنْ يَعْوُلُ رَبَّنَاءَ الْنَافِ إِللَّهُ نَبِا

حَسَنَةً وَفِي إِلَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلْبَارِ ١

ولَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (00)

(١٩٧) سعة النيوت حسب العلى، وسعة الفلور بصلاح العمل ﴿ولَهُ وَأَوْ مَنْ كَا مِنْ مَا تَنْوَى ﴾ (١٩٩) ﴿ ثُمْرَ أَفِيمِبُواْ ﴿ وَسُلَمْعِيرُواْ أَنَهُ ﴾ استعمر الله بعد كلّ عبادةٍ أو عملٍ صالح اعترافا بالنقصير، واحفتها صعة دابعة لك [١٩٧]: البقرة [٢١٥]، النساء [٢١٧].

وبيــــانُ اخــــتلافِ

مقاصـــدِ النّــاس؛

فمنهم من جعلً

همَّــه الــدنيا، فــلا

يســألُ ربَّـه غيرَهـا،

ومنهم من يسأله

۲۰۷۰(٥)-۲۰۳ بعد الأمر بدكره تعالى في المقطعين السابقين أمر هنا التشريق بمنسى، التشريق بمنسى، وجواز التعجل، ثم ذكر صنفين من النساس: منسافق النساس: منسافق ومؤمن، الأول يُظهِرُ غير ما يبطن، والثاني مخلص في عمله مخلص في عمله يبتغي مرضاة الله.

﴿ وَاذْ صَكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّ امِ مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُفُلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن إِتَّهِيْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قُولُهُ وفِي إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ سِياوَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلْدُ الْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تُولِي سَعِي فِي إِلَارْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَلْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادُ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِى إِللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِنَّهُ بِالْإِثْمِ فَحَسَّبُهُ، جَهَنَّمُ وَكِبِيسَ أَلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ أَلْتَاسِ مَنْ يَشْرِهِ نَفْسَهُ ابْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُكُ بِالْعِبَ ادِ ﴿ يَتَأْيُهُا أَلَذِينَ عَامَنُوا الْدَخُلُوا فِي إِلسَّ أَمِر كَآفَةً وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُور تِ إِلشَّ يُطانُ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَي فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعَدِ مَاجَآءَ تُكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمً وَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ أَلْغَمَى وَالْمَلَيْ حِكَةُ وَقُضِيَ أَلَامَرُ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْامُورُ (٥٠)

واخطورت الشيطان المحام المحا

٢٠٢- وَنَمْ دُودَتٍ ﴾: أيّام التَّشْريق: ١١، ١٢، ١٢ من ذي الحجَّة، ٢٠٧ 🗹 وَيُشْرِى ﴾: يبيغ ، ٢٠٨- وَاليِّسَارِ ﴾ ليس معناه هنا ضدُ الحرّب؛ بل المقصودُ به هنا: شرائغ الإشلام.

(4.1) ﴿ أَمَن سَاسَ مَن مُنْتُ فَيْدُ ﴿ الْحُكُم عَنَى النَّاسِ لَا يَكُونِ بمحرد اشكالهم وأقوالهم، من تحقيقه أفعالهم
 (5.7) ﴿ أَمِن مَا لَمَ مُنْ مُدَادُ مَا يُشْمَ ﴾ لكبر مانغ من قبول النَّصيحة، فأحدر منه

٢٠٨ القرة (١٦٨)، الأنعام (١٤٢)، النور (٢١)، ٢١٠ الأنعام (١٩٨)، النحل (٣٣).

الزالقاني ومعروم ومعروم ومعروم ومعروم والتانيا سَلْ بَنِ إِسْرَآءِ بِلَكُمُ اتَيْنَاهُم مِنَ ايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةً أَللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَ فَي زُيِّ لِلذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَوْةُ الدُّنيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ أَلذِينَ عَامَنُواْ وَالذِينَ إَتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يُرْذُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئلَبِ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ أَلْتَاسِ فِيمَا إَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا إَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلَذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى أَلَّهُ الْذِينَ ءَامَنُوا لِمَا إَخْتَكُفُواْ فِيهِ مِنَ أَلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عَوَاللَّهُ يَهْدِكُ مَنْ يَسْكَ آءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُهُ وَأَن تَدْخُلُوا الْجَنَّكَةُ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثُلُ الذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالطَّرَّآهُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتِي نَصَّرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ أَللَّهِ قَرِبِ إِنَّ فَيَا لَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلُو لِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ وَالْيَتَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ أِلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيكُ وَ اللَّهِ اللَّهُ الله عَلِيكُ

٣١٢ (٣) → ٢١١ = ودعا للاعتبار بحال بني إسرائيل بحال بني إسرائيل وقلة انتفاعهم بالآيات الواضحات على صدق الرسل، فم ذَمَّ حبُ الدنيا، وبَسيَّنَ أن النَّاسَ كَانُوا على التوحيد كَانُوا على التوحيد حتى أضلتهم كانُوا على التوحيد الشياطينُ فأرسلَ مالله الشياطينُ فأرسلَ وأنرلَ الكتب.

٢١٥٠(٢)→٢١٤ لمَّا بَيْنَ أَنَّه هداهم إلى الطريسقِ المستقيم ذَكَّرَهم هنا بسُنَّةِ الابتلاءِ على هذا الطريقِ، ثُمَّ السؤال الشاني: وهوعن الشاني: وهوعن التي تُصرفُ إليها.

٢١١- ﴿ مَا يَمْ ﴾: الحَجْةُ القاطعةُ والعلامةُ النَّالةُ على النَّبوة، ٢١٢- ﴿ كَانَ أَنَاسُ أَنَّهُ وَبِيدَةٌ ﴾: كانوا على هدى جميعًا، ٢١٤ ﴿ أَلِأَسَآهُ ﴾: الفقر، ﴿ وَأَلْشَرَّهُ ﴾: الفقر،
 ﴿ وَالشَّرَّةُ ﴾: الأمراضُ والمصانبُ.

(٢١٤) ﴿ أَمْ ضَيِئَتُمْ أَلَ نَدَّعُنُواْ كُمِنَكَةً وَلِشَا بِأَيْكُمْ .. ﴾ ببلغة الرّحص غالية لا تبال بالراحة ولا بالنّمني، لابدُ من مجاهدة ومصابرة (٢١٤) لا تشغل نفسك بـ﴿من سَرْكَةُ ﴾ فإن ﴿سَرَامِ فَرِبُ ﴾ الأهمُ هل أبت مع الحق أم الباطل"؛ [٢٤٠]، [٢٠٠]، [٢٠٠]، البقرة [٢٩٧]، النساء [٢٧٠].

بعد ذكر الإنفاق بعد ذكر الإنفاق وهو جهاد بالمال، انتقل إلى جهاد بالنفس وهو القتال في سبيل الله، ولما كان الشهر الحرام لا يُستباحُ فيه القتال بيَّن حكم القتال في بيَّن حكم القتال في الشهر الحرام، وهو السؤال الثالث من السؤال الثالث من لرسول الله على المناف.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعُسِيَّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرً لِكُمْ وَعَسِي أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعُلُمُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَكُ عَنِ إِللَّهُمِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيدَ قُلُ قِتَ الْ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَكُفُرُابِهِ وَالْمَسْجِدِ إِلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ أَللَّهِ وَالْفِتْ نَهُ أَحْكَبُرُمِنَ أَلْقَتُلْ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِ حَكُمُ وَإِنِ إِسْتَطَاعُواْ وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ مِنْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فِي إِلدُّنِيا وَالْاخِرَةِ وَأَوْلَيَكِ أَصْحَابُ الْبَارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَإِنَّ إِنَّ أَلَذِينَ عَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَلهَدُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ أللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ فَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ إِلَّهُ مَر وَالْمَيْسِ قُلُ فِيهِمَا إِنْهُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَحُكِبُرُمِن نَّفَعِهِ مَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ أِلْعَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُرُونَ ﴿

٢١٩ (١) → ٢١٩ السؤال الراسع: عن حكم الخمسر والميسر، والخامش: عن مقدار نفقة التطوع.

٢١٧ ﴿ أَنْفَتَةٌ ﴾: الشّرَك، ٢١٩ كا ﴿ أَنْمَعْرٌ ﴾ العفو هنا: هو الفضل والزّيادة، أي: أنْفقُوا ممّا فضل وزاد، وليس: التجاوز والمففرة.
٢١٦) كرهب صعبة سب حبي عروة حسر، قبل روحها ووقعت في السبي، وكانت العاقبة ان تروحت أقصل النشر
(٢١٨) ﴿ أَنْ سَاءَ رَا اللّهِ عَلَيْ اللّه إيمانت بان بامرك بهجر ما تحت، كما امنحل احب حنقه بالهجرة من دبارهم التي تُحبون
٢١٧]: النساء [١٩]، (٢١٧]: البقرة [١٩١]، (٢١٧]: المائدة [٥٤]، (٢١٧]: آل عمران (٢٢)، التوبة (٢١، ٦٩).

فِي الدُّنيا وَالاَخِرَةِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْيَتَهِي قُلِ اصلَحُ لَمُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَلْمُفْسِدُمِنَ أَلْمُصَلِحٍ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ لَأَعْنَاتُكُمُ وَإِنَّ أَللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ( الله عَزِيزُ حَكِيمُ الله وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّومِنَ أَوْلَا مُدُّ مُّومِنكَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلُوَاعْجَبَتُكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّومِنُ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوَاعْجَبَكُمُ وَأُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى أَلْبَارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّرُّونَ ﴿ وَيُسْعَلُونَكَ عَنِ إِلْمَحِيضِ قُلُهُ وَأَذَّى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ نِسَآ وَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكُمْ وَأَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِإَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ وَ وَلَا يَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِ حَكُمْ وَأَن تَبَرُّوا وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ أَلْنَاسٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ

بعد السؤال الخامس عدن النفقة يائي عن النفقة يائي السؤال السادس عن اليسادس عن اليسامى للتذكير بطائفة من الناس بطائفة من الناس عن عليها، ثم النهي عن عليها، ثم النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركات وإنكاح المشركين.

السؤال السابع: عن السؤال السابع: عن الحصيض، وبيانُ تحصريم جماعِ الزوجةِ حتى تطهرَ وتغتسلَ، ثُمَّمَ الأيمانِ، فلا نجعلُها الأيمانِ، فلا نجعلُها مانعًا من فعلِ الخيسرِ، وعدم المؤاخذةِ في يمينِ اللّغو.

١٢٠ ﴿ لِأَعْسَنَكُمْ ﴾؛ لضيْق عليْكُمْ، ٢٢٣ ﴿ مَرْتُ لَكُمْ ﴾؛ موضعْ زرَع لكُمْ، تضغون النَّطفة في أرحامهنْ فيخملُن، ٢٢٤ ﴿ عُهُمَتَ ۖ ﴾؛ مانغا.

(٢٢٠) ﴿ وَأَمَا مِنْ أَشَعْتُ دَمَى كُمُنِحِ ﴾ ربما تجاول أن تبدو تصرفاتنا تريبه، لكن الديفير حصفه النوات

(٢٢١) ﴿ وَلَأَمَدُ مُؤْمِكَ مُ حَبِرٌ مِن مُشْرِكُمِ ﴿ ﴿ وَصِيمَ اللَّهُ لِعَلَاهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِن الروحة المؤمنة صاحبة الدس

(٢٢٢) ﴿ وَسَنْدِدِتُ ﴾ المومن الصادق لامصر له قرار الااذا عرف الحكم الشرعي في كل شيء (٢٢١: البقرة[١٨٧]، ٢٢٧] التوبة [١٠٨].

الإناليّان المنالية ا لَّا يُوَاخِذُكُمُ أَلَّهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُم وَلَكِنَ يُوَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ( فَي ) ﴿ وَإِنْ عَزْمُواْ أَلْطَلَكَ فَإِنَّ أَلِلَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ وَالْمُطَلَّقَكَ يُرَّبُّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ أَللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلاَّحْرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَ ارَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِه عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَالطَّلْقُ مَنَّ تَكُنِ فَإِمْسَاكُ مِعْمُ وفِ أَوْتَسْرِيحُ إِإِحْسَنْ وَلَا يَحِلُ لَكُمُ وَأَن تَاخُذُواْمِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَاحُدُود أَللَّهِ فَإِنْ خِفْتُم ءَأَ لَا يُقِيَاحُدُودَ أَللَّهِ فَالاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا إَفْنَدَتْ بِهِ عِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَالا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَنْعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١٠ فَإِن طَلُقَهَا فَالا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ أَللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ

۲۲۸→(۳)→۲۲۹
الإيسلاءُ: هسو أن
يحلف الرجل على
تسرك وطء زوجنيه
أكثر مسن أربعة
أشهر، وهو يمينٌ
خاصٌ ناسب ذكرُه
بعد اليمين العام،
ولأنه قد يعزمُ على
الطّلاقِ عندَ نهاية
الطّلاقِ عندَ نهاية
مدة الإيلاءِ ناسب
أن ينتقل الحديث
أن ينتقل الحديث

لمّا ذكر الطلاق الرَّجعِي السذي يملكُ الروجُ فيه الرَّجعة، بَيْنَ هنا أنه مرَّسانِ، ثُمَّ حكمُ الخُلعِ، وحكمُ الخُلعِ، وحكمُ الطُلقةِ الثالثةِ التي تصبحُ المرأةُ بعدها

٢٢٥ ﴿ إِللَّهِ قَ أَيْنَيْكُمْ ﴾: اليمينُ اللاغية هي اليمينُ التي لا يقصدُها صاحنها، ٢٢٦ ﴿ يُؤْلِّرَ ﴾ يخلفُون ألا يُجامعوا نساءهم،

٢٢٨ ﴿ إِنْرَبْهُ إِنْ إِنْ فَعَلَمْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ أَوْرَوْ ﴾ ثلاث حيصاتٍ

(٢٢٨) ﴿ وَالْمُسْمِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ حِكِمِ القدة أن الروحين يحسر أن قبها عواطفهما ومصالحهما قبل لفرقه

(٢٢٩) • أُوتَ بِيَّ يَوْسَلُ • ما اعظم هذا خُنق لو نمثته المند في كن تسريح ومفارقة بينه وبين من يحالفه، من روحة او صاحب او عامل أو شريك؟! إم ٢٢: المائدة [٨٩]، ٢٢٩: البقرة [١٨٧].

٢٣٢ ← (٢) → ٢٣١ الواجبُ تجاه المطلقة إذا قاربَتُ العدةُ على الانتهاءِ، وتحريمُ إرجاعِها بقصدِ الإضرارِ بها، في تحريمُ عَضْلِ المرأةِ بمنعِها من الزواجِ أو منعها من الرجوعِ لزوجِها الأولِ من قِبَل الأولِ من قِبَل وليها.

٢٣٢ → ٢٣٢ لمّا ذكر اللهُ أحكام النّكاح والطّلاق، وقسد يكسون للمطلّقساتِ أولادٌ رضّعٌ، فأوصى هنا الوالداتِ بالأولادِ، وألزم الآباء بنفقة الوالداتِ، وكسوتِهن الوالداتِ، وكسوتِهن مدّة الرّضاع.

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ عِعَرُوفِ وَلا عُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَائنَّخِذُوٓا ءَايَتِ إِللَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزُلُ عَلَيْكُم مِّنَ أَلْكِئْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عِوَاتَّ قُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا انَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَاطَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحُنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَواْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَا خِرِ ذَالِكُو وَأَزَى لَكُرُ وَأَطْهَرُواللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعَلَمُونَ ﴿ فَإِلَّهُ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادُهُنَّ اللَّهُ لَانْعَلَمُونَ وَفَي اللَّهِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ أَرَادَأَنَ يُتِمَّ أَلرَّضَاعَةً وَعَلَىٰ لُوَلُودِلْهُ وِرْزَقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّا لَّا وَالِدَةُ أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ - وَعَلَى أَلُوارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنَ ارَادَافِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِفِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَ

ٱرَدَتُمُ وَأَن لَسَ تَرْضِعُوٓ الْأَوْلَادَكُرُ فَالاَجُنَاحَ عَلَيْكُو وَإِذَاسَلُمْتُم مَّا

ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَانَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مِانَعُمَلُونَ بَصِيرٌ وَالْ

٢٢٢ ﴿ وَعَلَ الْوَلُورِ لَدُ ﴾: على والد الطُّفُل، [2] ﴿ نِسَالًا ﴾: فطامُ الصِّبي عن الرَّضاعة، وليس: الطُّلاق

(٢٣١) ﴿وَمَا تَعْدُوهِ مِنْ فَعَدُ مِنْ مُنْهُ ﴾ تربية قرانية: "لاعتداء عن الاحرين هو طد ليمين ولا بتعربضها لتتخط بدوعضته

(٢٣٢) ﴿ دَلِكَ بُرَعِظُ بِهِ .... ﴾ قبولك الموعظة قابل على إيمانك بالله والبوم الاحر

(٢٣٣) ﴿ وَشُورٍ ﴾ قطام الطفل بكون بعد المشورة بين الروحس، فكيف بعيرها من العصابات

٢٣١،٢٣٢: الطلاق [٢]. ٢٣٣: الأنعام [٢٥١]، الأعراف [٤٢]، المؤمنون [٦٢].

بعد بيان أحكام بعد بيان أحكام الطلاق والرجعة والإرضاع ذكر الله عدَّة المُتوفَّى عنها زوجُها: أربعة أشهر وعشرة أيام، فتمتنعُ عن الزواج في هذه المدق، وجواز المديض لها التعسريض لها بالخطبة، دون التصريح.

وَمُتِّعُوهُنَّ عَلَىٰ لُوسِعِ

المطلقاتِ المدخولِ
المطلقاتِ المدخولِ
المطلقاتِ المدخولِ
المطلقاتِ المدخولِ
المستوفَّى
المطلقاتِ المدخولِ
المستوفَّى
المطلقةِ المستوفَّى
المطلقةِ المستوفَّى
المطلقةِ المستوفَّى
المعرِ الدي سمّاه،
العمرِ الدي سمّاه،
العمرُ الدي سمّاه،
التعملُونَ بصِيرُ وَقَعَلُونَ التَكَوْنِ الله المستوفِي المنهِ المنهِ المناه،
المعرِ الدي سمّاه،

وَالذِينَ يُتُوفَونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواَجًا يَتُرَبُّصَّنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعُ وَفِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ( وَ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ إِلنِّسَآءِ أُوَاكَنْ نَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُ نَ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْ رُوفًا \* وَلَا تَعْيِرِمُوا عُقَدَةً أَلِيِّكَاحٍ حَتَّى يَبْلُغُ أَلْكِنَابُ أَجَلُهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ حَلِيتُ ﴿ إِنَّ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ وَ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيَّالُوسِع قَدْرُهُ، وَعَلَى أَلْمُقَرِقَدْرُهُ، مَتَعَا بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى أَلْمُعْسِنِينً و إِن طَلْقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرُضْتُم لَمُنَّ فَرِيضَةُ فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمُ وَإِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا الْمَا أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا أَلذِ بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ

وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بِينَكُمُ وإِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالْمَا لَكُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالْحَالَةُ اللَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالْحَالَةُ اللَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَالْحَالَةُ اللَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ مُعِيدًا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

٢٢٥- ﴿عَرَّمْـثُر﴾: للحستُمْ، ﴿أَحْمَسُرُ ﴾: أَضَحَرْتُمْ، ﴿عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ ﴾: عضد النّكاح، ٢٣٦- ﴿تَقْرِشُوا ﴾: تُحسَدُوا، ﴿نَرِيمَةً ﴾: مهسرًا، ﴿رَمَيْسُومُنَّ ﴾: أغطوهُنْ شيفا من المال جنزا لهَنْ.

( ٢٢٧) هِ، أَن شَبُّ الْزُبُ لِشَوَى ﴾ اكثر الباس عفوا اشدهم تقوى لم، وأقلهم عفوا أقساهم قلبا واصعمهم إيمانا (٢٢٧) ﴿ وَلاسَبُ الْمَشَارِشَاتُ ﴾ اذا كانت هذه الوصنة في حال الطلاق قبل الدخول وليس بسهما عشريةً، فكيف ممن عاش مع روجته الشنين الطوال ٢٣٤]: البقرة [٢٤٠]، ٢٣٧]: البقرة [١٨٠، ٢٤١].

كَيْفِطُواْ عَلَى أَلْصَكُوَتِ وَالصَّكَاوِةِ إِلْوُسَطِي وَقُومُواْ لِلهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْرُكُبَانَا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَاذَ كُرُواْ اللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعُلُّمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةٌ لِأُزْوَجِهِم مَّتَكُعًا إِلَى أَلْحُولِ غَيْرً إِخْرَاجٍ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيبَزُّ حَكِيمٌ ﴿ وَإِلَّهُ مَطَلَّقَاتِ مَتَاعُ اللَّهُ عَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ ا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُتَّقِينَ ﴿ وَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ وَءَ ايكتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١ اللهُ لَكُمْ وَءَ ايكتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ الله إِلَى ٱلذِينَ خَرَجُوا مِن دِين رِهِمْ وَهُمْ وَٱلْوَفُّ حَذَرَ ٱلْمُوتِ فَقَالَ لَهُ مُ أَلَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيِاهُمُ وَإِنَّ أَلَّهُ لَذُوفَضَا إِلَّ أَلَّهُ لَذُوفَضًا عِلَى أَلْنَاسٌ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَيَ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ إِللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمُ مَّن ذَا أَلْذِى يُقُرِضُ أَلَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

الصلاةِ آياتِ الطلاقِ، لأنَّ محافظةً الأسرةِ على الصلاةِ من أهم أسباب استقرارها وسعادتِها، ثُمَّ وصيةً الحولي للمُتوفّى عنها زُوجُها (الآيسة ٢٤٠ منسسوخة بالآيسةِ ٢٣٤)، ومُتعــةً كــلّ مطلقة. 7 £ 0 ← (T) → 7 £ T بعددَ أن استفاضتُ الأيساتُ في الحسديثِ عن إصلاح المُجتَمَع الأصْغَر (الأسسرةِ) انتقلت الآياتُ إلى الحديثِ عن إصلاح

**₹₹**←(0)→**₹**₹∧

توسسط الأمسرُ

بالمحافظيةِ علىي

١٢٨ ﴿ وَالشَّكَاوَةِ ٱلْرُسْلَ ﴾: صلاة العضر، ٢٢٦ ﴿ وَإِمَالًا ﴾: ماشين، ٢٤٠ ﴿ مَنْكَمَّا إِلَى ٱلْمَوْلِ ﴾: نفقتُها وسكنها سنة.

(٢٤٣) ﴿... خَذَرٌ ٱلْمُؤْتِ... مُوثُواً ﴾ لا يُعنى حدرٌ من قدر

(٢٤٥) ﴿لَقْرِشَ أَمَّهُ الصدقة ترجع لصاحبها حقيقه، ياهك عن الأحسر، حيث سنماها ﴿دِشَّهُ وَ لَعْرَضَ حفه السداد، والمُعْبَرضَ هو

اللهُ، ومن اوفي من الله؟!

المُجتَمِع الأكبر

بالترغيب في الجهادِ

بالنَّفسِ والمالِ.

٢٤٠: البقرة [٣٣٤]، ٢٤٧: آل عمران [٢٠٣]، ٢٤٢: المائدة [٨٩]، ٢٤٤: النقرة [١٩٠]، ٢٤٥: الحديد [١١].

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْمَلِا مِنْ بَيْحَ إِسْرَاءِ يلَ مِنْ بَعْدِمُوسِينَ إِذْ قَالُواْ لِنَجِءِ لَهُ مُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَ انْقَلْتِلْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِيتُمُ وَإِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِيدِ بِنَا وَأَبْنَا فِلُمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ الْ تَولُّواْ اللا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّالطَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَئُهُمُ وَإِنَّ أَلَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُو ٓ الْمِنْ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَكَةً مِنَ أَلْمَالِ قَالَ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِينَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي أَلْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُوتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمُ مَ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْحِهِ مَ أَنْ يَانِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُرُكَ ءَالُ مُوسِى وَءَالُهَ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتِ كُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ فَلَنَا فَصَلَ مَا لُوتُ

٢٤٦- ﴿ أَلْنَالِا ﴾ : رُوساءَ القوم، ﴿ مَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ : هل الأَمْرُ كما أتوقَّفُهُ؟ ٢٤٧- ﴿ آسَطَفَنَهُ ﴾ : اختاره، ﴿ بَسُطَـةُ ﴾ : سعة،

٢٤٨ ﴿ التَّابُوتُ ﴾: الصَّنْدُوقُ الَّذِي فيه التَّوراةُ، ﴿ يَكِينَةٌ ﴾: وقارُ وطَمانينةُ، ﴿ لَآيَةُ ﴾: علامةُ.

(٢٤٦) فعم أنَّت منها عدل بول لا فسالا منها في الشاف عبد الانتلاء من صفات المومنين

(٢٤٧) فَفَا أَوْ أَنْ سَكُولُ لِنَّا مَا أَنْ أَسَلَىٰ مَلَهُ ﴾ لا تنطيع الى الماصب، قابها فتنةً، وإن التليث بها فاستعن بالله عيها، واقترب من الله كثر (٣٤٧): النباء (٧٧).

۲٤٦←(۱)→۲٤٦ بعـدُذكـرِ وجـوبِ

الجهادِ سَأْتِي فَضَّةُ

طالوت وجالوت كَنُموذج عَملي (قصَّةُ

قوم من بني إسرائيلَ لمَّا فُرضَ عليهم

القتسالُ كَمسا طلبُسوا

تخلُّفُوا عن الجهادِ

وجَبُنوا وأعرضُوا إلا قليلًا منهم).

¥\$∧**←**(₹)→**₹**₹

لمَّا طلبُوا من نبيِّهم

أن يختارَ لهم ملِكًا

يقاتلونَ معه في سبيل اللهِ عَيَّنَ لهم

طالوت فأعترضوا

بالنَّهِم أولى منه

وأحقّ، فردَّ عليهم،

ئَمَّ ذكرَ لهم علامةً

على أنَّ اللهَ اختارَهُ

لهم.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَلَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهِكُرِفَكُن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيَ إِلَّا مَنِ إِغْتَرَفَ غَرْفَ قَابِيدِهِ عَفْشِرِ بُواْ مِنْ أَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُو وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالْوِينَ عَالَواْ لَاطَاقَةَ لَنَا أَلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلدِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةً عَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذُنِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَكِيرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِيِّتَ أَقَدُامَنَ الْوَانصُ رَبَاعَلَى أَلْقُوْمِ الصيفرين الله فهرَمُوهُم بِإِذْ نِ الله وقتك دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتِيهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكَمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآءُ وَلَوْلَادِ فَائْعُ اللَّهِ إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَّفَسَكَتِ إِلاَرْضُ وَلَكْكِنَ اللَّهَ ذُو فَضَّ لِعَلَى أَلْعَ كَلِمِينَ ﴿ فَا يَلْكَ ءَايَكَ عُالِكَ ءَايَكَ عُاللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ وَفِي

٢٤٩٠-(١)-٢٤٩ خسروج طالوت وجنوده واختباره لهم بالنَّهر، تُمَّ ملاقساة جالوت وجنوده، فخاف ضعفاء الإيمان وثبت المؤمنون الصادقون.

به ۲۰۲۰ (۳) →۲۰۰ طالوت وجنودُه يتوجّهون إلى الله الله بالدُّعاءِ، فنصرَ هم الله وقت لله ألله وقت لله وآتاه الله الملك بعد طالوت لله ألم النبوة، وبيانُ أن ألم الخلق وفسادَهم في المخلق وفسادَهم في الأرض ببعضهم.

٢٤٩ ﴿ ثَبْتَلِحَكُم ﴾ : مَخْتَبِرُكُم، ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا ﴾ : لا قُدرة لنا، ﴿يَطْنُونَ ﴾ : يُوقَنُون، ﴿حَكَم بَن ﴾ : كثير من، ٢٥٠- ﴿تَرَرُواْ ﴾ : ظهرُوا. (٢٤٩) ﴿ فَ لُوالاطافَة لَا أَيْوْه بِمَالُون وَحُمُوده . ﴾ معص كلمات (الاصدقاء) اشد فنكا من سلاح (الاعداء) (٢٥٠) ﴿ فَ لُوارِئُكَ أَفْرِغُ . وَيُكِنَتُ . وأَسُسَرًها . وَهُمْرَمُوهُم ﴾ الدعاء عد الشدائد واطهار الافتقار والحاحة له من اهم اساب النصر

٠٥٠]: آل عمران [١٤٧]، ٢٥١]: الحج: [٤٠]، ٢٥٧]: آل عمران [١٠٨]، ٢٥٧]: الجاثية [٦].

702←-(Y)-->70Y بعد ذكر الكثير من الرسسل وأتَّسه ﷺ منهم بَـيَّنَ اللهُ هنــا أنهم متفاضملون، خَــصُّ بعضَــهم بمناقببَ ليست لغيرهم، ثُمَّ حَثُ على النفقةِ والجهادِ بالمالِ بعدَ الحديثِ عن الجهادِ بالنفس.

وَلَكِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا يُعَالِّكُ يَتَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّارَزَقِنَكُم مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ أَلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو أَلْحَى الْقَيْومُ ( وَ عَلَى الْا تَاخُذُهُ رُسِنَةً وَلَا نُومٌ لَهُ مُمَافِي السَّمَورِ وَمَا فِي إِلارْضِ مَن ذَا أَلْذِ عَيَشَفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ - يَعَلَّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالارْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَعِفْظُهُ مَا وَهُوَأَلْعَلِي أَلْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ أَلْغَيَّ فَكُنَّ يَكُفُرُ بِالطَّلْغُوتِ وَيُومِ بِاللَّهِ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ إِلْوَتْهِي لَا إِنفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (255) والإيمانِ باللهِ، =

007←(Y)→70Y لمَّــا ذَكَــرَ اللهُ الشفاعة، بَيَّنَ هنا أنَّه لن يشفع أحدٌ لأحدٍ إلا بإذنِه تعالى، (أيةُ الكرسي) أعظمُ آيةٍ في القرآن)، وأنَّه لا إكراة على الدَّخولِ في الدِّين، ووجوب الكفسرِ بالطَّساغوت

> ٢٥٢ ﴿ رُرِحِ ٱلْتُدُسُ ﴾ : جبريل، ٢٥٤ ﴿ مُلَةً ﴾ : صداقة ، ٢٥٥ ﴿ سِنَةً ﴾ : نعاسَ ، ﴿ رُّسِيُّهُ ﴾ : مؤضع قذمي الرّبّ ، ﴿ يَتُودُهُ ﴾ : يَثَقَلُهُ ، ٢٥٦- ﴿إِلَّا لَنُوتِ ﴾: كُلُّ ما غبد منْ دُونَ الله وهو راضٍ.

(٢٥٥) ﴿ لَا مِنْ السَّمِ بِ وَمِنْ ٱلْأَرْضِ ﴾ قولوا لأعبى رجل في العالم أنت أحدُ ممثلكات الله

(٢٥٥) اقرا اية الكرسي بعد الصلوات المفروضة، وفي الصباح والمساء، وعبد النوم، يحفظك الله بها من الشيطان ٣٥٣] البقرة (٨٧)، ١٥٤]: البقرة (٢٦٧]، ١٥٤]: إبراهيم (٣١]، ١٥٤] المنافقون (١٠]، ٢٥٩]: لقمان (٢٢].

﴿ يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِسَى إَبْنَ مَرْيَوَ ٱلْبَيِّنَاتِ

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ إِلْقُ دُسِّ وَلَوْسَاءَ أَللَّهُ مَا إِفَّتَ تَلَ أَلدِينَ

مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ إِخْتَلَفُواْ

فَمِنْهُم مَّنَ امَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ مَا إَقْتَ تَلُواْ

٢٥٨٠ (٢) - ٢٥٧ = ثُمَّ بَيْنَ هنا أنَّ اللهَ وليُّ الذينَ آمنُوا، وأنَّ الطَّافِوتَ وليُّ الكافرين، ثُمَّ أعقبَه بذكرِ محاورةِ بينَ نُموذِج للإيمانِ ونموذج للإيمانِ ونموذج للطغيانِ (النَّمْرُودُ).

٢٥٩ (١) →٢٥٩ بعد أن قص الله قصة السراهيم عليها هذه عطف عليها هذه قدرة الله على كل قدرة الله على كل شبي ومن ذلك أمانه الله مائة عام من أمانه الله مائة عام أحياه (المشهور أنه في كتب النفسير أنه في كتب النفسير أنه عرب النفسير أنه النفسير أنه عرب النفسير أنه أنه النفسير أنه النفسير أنه النفسير أنه النفسير أنه النفسير أنه أنه النفسير أنه النفس

إِللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِمِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالذِينَ كَفَرُوا أُولِكَ أَوُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلُمَتِ أَوْلَيَاكَ أَصْحَبُ البَّارِهُمْ فِيها خَالِدُونَ ( وَ اللَّهِ مَا لَمْ مَر إِلَى الذِه حَاجٌ إِبْرُهِيمَ فِي رَبِّهِ مَ أَنَ ابِيهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي ٱلذِه يُحْمِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْمِهِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِتَ أَللَّهَ يَاتِح بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهِتَ ٱلذِے كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي إِلْقَوْمَ أَلْظَالِمِينَ ﴿ أَوْكَالْذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْمِد هَاذِهِ إِللَّهُ بَعِّدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِأْنَةَ عَامِرْتُمَ بَعَثَهُ وَالكَحَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْئَةَ عَامِ فَانظرِ إِلَى طَعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظرِ إِلَى حِمارِكُ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلتَّاسِ وَانظر إلى ألعظام كيف نُنشِرُها ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ اللَّهُ

٢٥٨- ﴿ٱلَّذِى مَلَجَّ إِرَعِتَمَ ﴾: هو النَّصَرُودُ بن كنعان الجُبَّار، ٢٥٦ ﴿عَادِيَةٌ ﴾: مُتهنَّمةً، ﴿عُرُدِتِهَا ﴾: سُقوفها، ﴿أَنَّ ﴾: كيف؟ ﴿بَنَسَنَّةٌ ﴾: يتغيّر، ﴿لُنِئرُمَا ﴾: نزفغها، ونصلُ بغضها ببعض.

(٢٥٧) ﴿أَنْوَرَ ۚ ٱلشَّلَتَ ﴾ وحد نفط البور وحمع الطنمات لأن اخق واحد والكفر احباس كثيرة، وكنها باطنة (٢٥٨) ﴿ أَنْهُ تَارِيلَ أَلَّكُ مَاعٍ إِرَّفِتِهِ فَ رَبِهِ ۚ أَنَّ أَعَلَٰكَ ﴾ البعد الديبونية قند تكون سبب لنظفتان، فهندا طفي لأن الدانياه الملب ولهندا تكون الأمراض والفقر والمصابب احيانا بعمة على الفيد

الإناليات ومورد والمورد والمور = ثُمَّ أعقبها بـ: قصَّةِ إسراهيم عين مع الطّبر، وبعد ذكر قدرتِه تعالى على إحياءِ المَوتي الدَّالَةِ على البعثِ ذَكَرَ ما ينفعُ يـومَ البعـثِ، ومنسه الإنفساقٌ في مسبيلِ اللهِ، وبَسيَّنَ ثوابَه.

ٱلطَّيْرِ فَصَرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ إَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اَدْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمَ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّثُلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ اَنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمُ وَ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ( قُولُ مُعَرُوفُ وَمُغَفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبعُها آ أَذُى وَاللَّهُ عَنِي كُلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صدقاتِكُم بِالْمَنِ وَالاذِي كَالذِه يَعْفَقُ مَالَهُ ورِثَاءَ أَلْنَاسِ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّا خِرْفَمَثُلُهُ، كُمَثُلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلَدًا لَا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِهِ إِلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ( وَ فَيَ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ ثُحْمِ إِلْمُوَيِّي قَالَ أُولَمُ

تُومِنْ قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيَظْمَيِنَّ قَلْبٌ قَالَ فَخُذَ أَرَّبُعَةً مِّنَ

777←(Y)→37Y لمَّا دعا إلى الإنفاق حَـثُ هنـاعلـي ردُّ السائل- إن لم يعطه شيئًا- بكلام طيب أو عِـدَةٍ حَسَنةٍ، والعفو عمّا بدر منه من أذي، ثُـمَّ بَـيَّنَ مِـا يُبطِـلَ الصدقة من: المَنَّ، للتحذيرِ منها.

٢٦٤- ﴿ سَفُوانِ ﴾: حجر أملس، ﴿ وابلُّ ﴾: مطرّ غزيرٌ، ﴿ سَدُدًا ﴾: أجرد لا تراب عليه.

(٢٦١) ﴿ وَأَنَّهُ لُسِيفًا لِسَ يَشَاءُ ﴾ محسب إخلاص المبقق وصدقه، وحل النفقة ونفعها

(٢٦٤) ﴿ لا عِلْمُ مِنْ فِيكُمْ اللِّمِ ﴾ لأران ﴿ فانشه واحدر، ولنا قين، من اعظى فمن كان كمن بحل وضن (٢٦٤) ﴿ لَأَنْصُوْ مَدَدِيكُمْ بِالسِّ وَ لَاذِي ﴿ مَا الرَّحِمِ اللَّهِ تَقْتُوبُ حِلْقُهُ النَّظِي صَدَقَهُ مِن يَجِرِحُ مَسَكِينًا بَالْسُ

٣٦٧] النقرة (٢٧٤]، ٢٦٤]: إبراهيم (١٨]، ٢٦٤ العائدة (٦٧]، التوية (٣٧]، النحل (٢٠٠].

٢٦٦ (٢) → ٢٦٥ بعد المحدث على النفقة والتحذير مما يبطلها ضرب الله هنا مثلين: الأول هنا مثلين: الأول للمخلصين في المخلصين والمؤذين والمؤذين والمقارنة والمنانين، للمقارنة بين الفريقين.

٢٦٩ (٣) (٣) (٢٦٠ لمّا ذكر اللهُ ما يجبُ أن يتَّصفَ به المنفقُ مسن الإخسلاص وعدم المن ونحوه، بيَّنَ هنا صفة المالِ المبذولِ وهو أن يكونَ من جيدِ الأموالِ لا الردي، أسمَّ حَسنَّرَ مسن الشيطانِ الذي يَعِدُ الشيطانِ الذي يَعِدُ النَّاسَ الفقرَ.

وَتَثْبِيتًامِّنَ انفُسِهِمْ كُمث لِجَت قِربِ رُبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَالْتُ اكْلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطُلُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحُدُ كُمُ وَأَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةً مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُلُهُ وَ فِيهَامِن كُلِّ إِلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْكِبُرُولَهُ وَلَيْ الْمُعَفَاءُ فَأْصَابِهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارُ فَاحْتَرَقَتْ كَذَالِك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْايَتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ (265) ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ أَلَارْضِ وَلَاتيكَم مُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدٌ و إلشَّيْطُكُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُويَامُرُكُم بِالْفَحْسُاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّالًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُوتِي إِلْحِكَمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتَ ٱلْحِكَمَةُ فَقَدُ اوِتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّ رَالًا أُولُوا الْالْبُكِ ١

التالات المراجع المراج

وَمَثَلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أُمُّوالَهُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ

٢٦٥- وْنَكُلُّ ﴾: مطرُ خَفيفُ، ٢٦٧ ﴿نَيْتُمُوا ﴾: تقصدُوا.

(٢٦٥) ﴿ وَمَثَلُ لَدُيْنَ يُبْمِعُونَ ﴾ كَشَرِكَمْ أَحْرَضَ على ضرب الأمثال، فانها تقرب المعاني الى الادهان (٢١٨) هذا وعد الشّيطان في الإنفاق ﴿ انشّيَطَنْ بِمُكُمْ الْمَعْرَ ﴾ ، وهذا وعد الله ﴿ انتُ مَدُكُ مَدِمَ مَنْ وَصَلَا ﴾ فاي الوعدين اقوى في قسل؟! (٢٦٨) ﴿ اَنشَيْطَنْ بِمَذَكُمُ الْمَعْرَ ﴾ عندما تهمّ بالصدقة ثم تشراحع؛ فاعلم ان شيطانك قد نجح في مهمّته

٧٦٧]: البقرة [٤٥٤]، ٢٦٩]: آل عمران [٧]، الرعد [١٩]، الزمر [٩].

وَمَآ أَنفَ قَتُم مِن نَّفَ قَةٍ اَوْنَ ذَرْتُم مِن نَّكُ دُرِ فَإِن اللَّهَ يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِ ارْ ﴿ وَ اِن تُبُدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا اللَّهُ الْمُلْفَعَرَّاءَ فَهُو خَيْرُلُكُمْ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ لَكُ اللَّهُ عَلَيْكَ هُدِينَهُ مُ وَلَكِ نَا الله يَهْدِه مَن يَشَاء ومَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا اِبْتِعَاءَ وَجَهِ إِللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ اللَّهِ مِنَ أَحْصِدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لايستطيعُون ضَرَّبًا فِي إلارْضِ يَحْسِبُهُمُ الجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمِهُمُ لايست أون ألنّاس إلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ أَلْذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالْتِيلِ وَالنَّهِ ارِ سِرًّا وَعَلَنِيكَةً فَلَهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ وَ اللهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

٢٧٢- ﴿ لَكَ اللَّهُ ؛ إِلَّحَاجًا فِي السُّوالِ.

(٢٧١) ﴿ إِن لَنْكُوا ۚ لَشِدُوتَ مِمِنَا مِي ﴿ اللهِ بَعِدِجِهِمَ عَلَى اقْعَالُهِمْ وَبَحِن بِتَهِمِهِمْ في بِياتُهُمَّا مَا رابكِ ان تَتَقَرَعَ لَيْبَكُ ١٠٠ (٢٧١) تدكر دينا فعلته، ثم تصدق بصدقة لعن الله يعفره لك ﴿ إِلَّكُمْ عَنْ حَمَّهُ مِنْ سَنَّتِكُ تَحَمُّهُ ﴿

(٢٧٢) لا تحرن (دا لم يسبحب الناس لدعوتك ♦ نِس علتك مُدمُهُمُ ♦

(٢٧٢) ﴿ عَسَنَهُمُ ٱلْكَ مِلَّ اغْسِهُ مِنَ ٱلْمَنْفِ ﴾ ابحث عن العقير المتعمف، ولا تنتظر أن يبحث عنك المتعمفون كثر

٢٧٣]: الحشر [٨]، (٤٧٣: البقرة [٢٦٢].

**\* YY ( Y ) → YY •** بعدُ أن حثُ على الإنفياق مسن جيبد الأموالِ بَيَّنَ هنا أنه يعلـــمُ ذلــك كلّــه وسيجازي عليه، ثُمَّ خيرنابين إخفاء الصدقة وإظهارها،

**7∨7** ← **(७)** → **3**∨**7** 

مع ترجيح الإسرار

لبُعْدِه عن ألرياءِ.

في نهايةِ الحديثِ عن الإنفاقِ بَيَّنَ اللهُ أن من ينفقُ مالًا فإنَّه في الحقيقة يعطى لنفسِه وينفعُها؛ لأن ثوابَ ذلك راجعٌ له في السَّدنيا والآخرةِ، ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ مصارفَ النفقةِ وأولَى النَّاس

بعد الحديث عن الإنفاق والدين عن الإنفاق والدين يعطون بلا عوض تقربًا إلى الله ناسبة ذكر الذين يستغلون عاجسة الفقسراء ألم فيتعاملون بالرباء ثم تعالى يهلك تحريم الرباء وانه تعالى يهلك المسال الربوي ويبارك في أموال ويبارك في أموال المتصدقين.

٢٨١٠ (٤) → ٢٧٨ توعُدُ اللهِ آكلَ الرُّبا المعسرِ حتى إمهالِ المعسرِ حتى يتيسرَ له سدادُ دينِه، أسمَّ التذكيرُ بيومِ القيامةِ والتخويفُ

الناليات من المنافقة ٱلذِينَ يَاكُلُونَ ٱلرِّبَوْالْايَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذِے يَتَخَبَّطُهُ أَلْسَيْطَانُ مِنَ أَلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو أَإِنَّمَا أَلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُ وَمُوْعِظَةً مِن رَّبِهِ عَانِهِي فَلَهُ وَمَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى أَللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ الْبَارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَهُ عَمْ فَيُهُا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ مُعَمَ الله الرِّيوا ويُربِ إلصَّكَ قَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ آثِيم وَ اللَّهُ الْايْحِبُ كُلُّ كَفَّارِ آثِيم وَ اللَّهُ الْايْحِبُ كُلُّ كُفَّارِ آثِيم وَ اللَّهُ الْايْحِبُ كُلُّ كُفَّارِ آثِيم وَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ لَهُ مُرَاجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ وَاللَّهُ مَا لَذِينَ عَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُواْ إِن كُنتُ مِ مُومِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْ كَاكَ ذُوعُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسُرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُ مُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّا قُولًا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفِي كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

٢٧٦- ﴿ يَنْكُنُ ﴾ ينقُض ويذُهِ البركة، ﴿ وَيُرْدِي ﴾ : يزيدُ ويُنهَي، ٢٨٠ ﴿ دُوعْتَرَرَ ﴾ غير قادرٍ على السّداد، ﴿ فَعِلرَةً ﴾ : إفهالُ. (٢٧٦) ﴿ يَنْكُنُ أَنَّ لَهُ وَيُنْفِي مَعَادِلُهُ عَجْبَةً فِي تَحُولُ رِيادَةً مَالَ الزّبَاء لِي مقصان، وتَحُولُ نقصان مال الصدقة الى ريادة (٢٨١) ﴿ وَنَجُولُ نَفِيهُ لِيهِ لِي اللّهِ مَا عَلَمُ اللّهُ وَاحْعُ الى الصّعَبر والكبير، فيعد لنسوال حوانا (٢٨١) ﴿ وَالكبير المائدة [٣٥] ، التوية [١٩١] ، الأحزاب [٢٠] ، الحديد [٢٨] ، الحشر [١٨] .

7**∧**7←(1)→7**∧**7 بعسد ذكسر الإنفساق وثوابه والربا وخطره ذكسر هنسا القسرض الحسن (السدّين)، وتوثيقًــه بالكتابــةِ في أطولِ آيةٍ في القرآنِ (أية الذين).

توثياتُ السدَّيْنِ بالشَّهادةِ.

عدمُ التَّضجِ من كتابةِ الـدِّيْنِ سـواءً كان الدِّيْنُ صغيرًا أو

الإشهادُ عندَ البيع، وتحسريم الإضسرأر بالكتابِ والشهودِ،

الزالات المعالمة المع يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِمُ سَكَّى فَاحَتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَايِبُ بِالْعَكْدِلْ وَلَايَابَ كَاتِبُ أَنْ يُكُنُبُ كُمَا عَلَمَهُ أَللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمَلِلِ إلذِ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ إِللَّهُ رَبُّهُ، وَلَا يَبْخُسٌ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ أَلذِ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنَّ يُعِلَّهُ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ وَإِلْعَكَدِلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَ تَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِيلُهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدِيْهُ مَا أَلَاخِرِيْ وَلَا يَابَ أَلْشَهَدًاءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتُمُواْ أَن تَكُنُّهُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمُ وَأَفْسَكُمُ عِندَ أَللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَ لَدِّهِ وَأَدْنِي أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ يِجِكُرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ٱلَّاتَكُنُهُ وَهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّكُا مِنْ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ ابِحَكُمْ وَاتَّقُواْ الله ويُعكِلْمُ كُمُ الله والله والله يكلِ شَعْءِ عَلِيمٌ الله 

> ٢٨٢ ﴿ رُلَايَأْبَ ﴾؛ لا يمتنع، ﴿ يُنْحَسَّ ﴾؛ ينقُض، ﴿ سبهًا ﴾؛ مخجُوزًا عليْه؛ لتبْذيره، ﴿ سَبِيمًا ﴾؛ كالصغير والمحنُون، ﴿ نَسِلُ ﴾: تسمى، ﴿ نَتَعُلُوا ﴾: تعلُوا، ﴿ نَرْنَاتُوا ﴾: تشكوا

> > (۲۸۲) بادر بكتابه كل دس لك او عليك، لكي لا بصبع حفت وحق ورثتك او حقوق الناس

١٢٨٢) ﴿ وَلا يَأْتُ ﴾ على من حصه الله ينعمة يحتج الناس النها ان يبدلها لها، ولا يمنعها؛ فهذا من شكر النعمه (٢٨٢) ﴿ أَنْ تُرَاِّنَهُ وَلُمُ تُلْحِدُهُ أَنَا ﴾ النفي يوفق لنعمن النافع: [٢٨]: النساء [٢٩]. ﴿ وَإِن كُنتُ مَ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنَّ مَّ قَبُوضَ أَوْ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ إِلَا عِلْوَتُمِنَ أَمَنْتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَرَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( الله مَا فِي أَلْسَمُوتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَأَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ إِللَّهُ فَيَغَفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْ وَقَدِيرُ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ الْمُنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ء وَالْمُومِنُونَ كُلُّ امْنَ بِاللَّهِ وَمُلَيْكِنِهِ ء وَكُنْبِهِ ء وَرُسُلِهِ - لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا إَكْتَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوَاخُطُ أَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَاحَمَلْتَهُ,عَلَى أَلْذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمُنَّا أَنْتَ مَوْلِينَا فَانْصُرْنَا عَلَى أَلْقُوْمِ إِلْكِ فِرِينَ ﴿ وَأَطَعْنَا، فَأَنزَلَ اللهُ ﴿

٢٨٦ ﴿ إِنْسِرًا ﴾: مشقَّة وثقلًا.

هاتينِ الآيتينِ.

**7∧₹**←(**7**)→**3**∧**7** 

بعدَ ذكرِ توثيقِ الدُّيْنِ

بالكتابةِ أو الشهادةِ

ذكر هنا توثيق

الـدِّيْن بـالرَّهن، وأنَّ

الدُّيْنَ أمانةٌ في ذمةِ

المدين يجبُ عليه

وتحسريم كتمسان

الشـــهادةِ، وســعةً

علمِه تعالى.

4×7←(+)→7×7

لمَّا نزلتُ الآيةُ

السابقةُ اشتدَّ ذلك

علىي الصحابة

وقــالُوا: لا نُطِيقُهــا،

فقالَ الرَّسولَ ﷺ:

أتُريـدُونَ أَنْ تَقُولُـوا

كَمَا قَالَ أَهُلُ

الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ

سَــمِعْنَا وَعَصَــيْنَا؟

فقسالُوا: سَسمِعْنَا

(٢٨٢) ﴿ وَلا سَكُنْمُوا الشهدة وَمِن يَحْدُنْهُ وَإِنَّهُ مَاللَّهُ ﴾ كان الشهادة الوقلية، فكنف بمن تكدب في الشهادة (٢٨٦، ٢٨٥) قال ﷺ (من قرا بالابتين من احر سورة البقرة في ليلة كفناه) [النحاري ٥٠٠٩] اي دفعتا عنه الشر والمكروه (٢٨٦) ﴿ لَا يُكَلِّفُ آمَةُ مُسَّا إِلَّا وُسْمِهِ ﴾ يستدل مهده الآية كثيرا على الترحص، مع العلم انها أيص بد<u>ل عب</u>ى العريمة، فكل ما كان في وسبع الانسان فهو مكتف به، مثال الولا ان في وسعا فهم القران ما امريًا سبيره [٢٨٤]: آل عمران [٢٩]، [٢٨٦]: الطلاق [٧].

الله المنافئة الناع بنرازي المنابع الم 7←(7)→1 إثبساتُ التوحيسدِ، بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبيسانُ أنَّ اللهَ أنسزلَ أَلَّةِ أَللَّهُ لا إِلَهُ إِلَّاهُوا أَنْحَى الْقَيْومُ ﴿ فَي زَلَّ عَلَيْكَ أَلْكِئْبَ الكتسبّ هدابسةً للناس، ثُمَّ الردُّ على بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَالإنجِيلَ ٤ مِن ادِّعاءِ النَّصَارِي أن عبسى ﷺ إلهٌ بأنَّ قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ أَلْفُرْقَانَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَكْتِ إِللَّهِ لَهُمْ اللهَ صوَّرَهُ في الرَّحم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِننِقَامٍ ١٠ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ لَا يَغَفِي عَلَيْهِ فكيف يكونُ إلهًا ؟! ولسذا خُتِمَتُ الآيسةُ شَعْ الْمِ الْمُرْضِ وَلَا فِي السَّكَمَاءِ فَي هُوَ الذِي يُصَوِّرُكُمْ بإثباتِ التوحيدِ. فِي إِلَارْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِللهُ إِلَّاهُوا لَعَ إِيدُ الْحَكِيمُ فَ فَ هُوَ ٱلذِحَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَاينَتُ مُحْكَمَنَ هُنَ أُمُّ الْكِئْبِ وَأُخُرُمُتَسَابِهَا أُفَامًا أَلْذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَي كَبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ابْتِعَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَابْتِعَاءَ تَاوِيلِهِ ، وَمَايَعُ لَمُ تَاوِيلَهُ ، إِلَّا أُللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي إِلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ءَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُوا ۚ أَلَا لَبَكِ ٢٠ رَبِّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بِعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلرَّبِّ فِيهِ إِنْ أَللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَ الَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ المُ المُعَادُّ فِي

**٩**←-(٣)->٧ القرآنُ مِنْهُ آياتٌ بينةٌ واضحة لكل أحدٍ، وهسي الأكشرُ التسي يُرجعُ إليها، ومِنْـةُ آياتٌ تُشْكِلُ على بعصض النَّصاس، والواجبُ في هـذا أن يُسردَّ المتشَسابَهُ إلى المُحكَم، تُممّ الله المنامة ا

٧- ﴿ فَتَكَنَّتُ ﴾: واضحاتُ الدَّلالة، ﴿ مُتَمَّنِهِنَّ ﴾: خفيَّاتُ، لا يتعيَّنُ الْرادُ منها إلَّا بردَّها إلى التحكمات، ﴿ثَأْرِينِهِ ۚ ﴾: تَفْسِيرِهِ أَوْ مَغْرِفَةَ حَقِيقَتُهُ، ﴿ٱلْأَلْبُ ﴾: الْفُقُولِ.

 (٥) ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ مَا وَلا قَلْمُ عَلَيْهِ إِلَا قَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَل معصية فانحث عن مكان تحتيق فيه عن نظر الله (٨) ﴿ يَا لَاذُ } فَارِدَ شَدِرَهُ مَدِيدَ ﴾ لا يامن المومن على مقينة القش، ليرا يكثر الدعاء بالشات على الهداية ١]: البقرة [١]، العنكبوت [١]، الروم [١]، لقمان [١]، السجدة [١]، كي: آل عمران [٢١].

إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لَنَ يُعْنِي عَنْهُمُ وَأُمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم **\**\\(-(\xi\)→\\. بعدَ ذكرِ يومَ القيامةِ مِنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَأُولَيْهِكَ هُمْ وَقُودُ النِّارِ ١٠ كُدُأْبِءَالِ بَــيَّنَ هنا أنَّ كشرةَ فِيْ عَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِاَيكِتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ الأموالِ والأولادِ لن تمنعَ عذابَ اللهِ عن وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّ قُلُ لِلذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ الكافرينَ، ودَعَاهم وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمِهَادُ ﴿ قَدْكَانَ للاعتبار بحال آل فرعون ومن قَبْلُهم، لَكُمْ وَءَايَةً فِي فِئَتَيْنِ إِلْتَقَتَا فِئَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ئُـمَّ هــدُّدَهم بــنفس وَأُخْرِيْ كَافِرَةُ تُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى أَلْعَيْنِ وَاللهُ المصيرِ، وذكَّرَهم بما حدثَ يومَ بدرِ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَمَنْ يَسُكَآءُ إِنْ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ إِلَابْصِدِرٌ ﴿ أَنِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ

وَالْبَيْنِ وَالْقَنَاطِيرِ إِلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَةِ

وَالْحَيْلِ إِلْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعُكِمِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُعُ

المسابَّنَ عقوب المسابَّنَ عقوب الكافريس حنَّد هنا الكافريس حنَّد هنا أن المسابَ من أن أله المسيَهم زينة الحَّنيا وشهواتُها عن الآخرةِ، فَدْكَرَ سنة أصنافٍ من فذكرَ سنة أصنافٍ من الشهواتِ، ثُمَّ بَيِّنَ أنَّ الشهواتِ، ثُمَّ بَيِّنَ أنَّ المسيمَ الجَنَّةِ خيرٌ أَنَّ عَيرٍ الجَنَّةِ خيرٌ أَنَّ وَأَبقى.

الْحَيَوْةِ الدُّنْيِ الْوَاللَّهُ عِندَهُ وَسُن الْمَعَابِ ﴿ فَ قُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِ الْوَاللَّهُ عِندَ وَيِهِمَ جَنَّاتُ الْوَنْ الْمَعَادِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

١٤- ﴿ وَٱلْمَنْظِيرِ ٱلْمُقَطِّرَةِ ﴾: الأموال الكثيرة من الذهب والفضَّة، ﴿ ٱلْمُعَابِ ﴾: المرجع.

<sup>(</sup>١١) ﴿ فَأَنْدُ مُمُّ أَمَّةً مُرَّبِيًّا ﴾ الفقوب سبب العداب العاجل والأحل، فبأثار بالاستعفار والنويم

<sup>(</sup>١١) ﴿ وَأَمَا تُدَبِدُ أَسِنَاتٍ ﴾ النفض اعتمد على رحمه الله وكرمه قصيع امره ونهيم، ويبسى الله شديد العفات

<sup>(</sup>١٢) \* فُل عدرَ كَعَرُوا سَنُفَوْسَ \* حير ويشرى ليمومين، وتعويف ليكافرين انهم لا بد ان بعيوا في هذه الدينا 1• أنّ عمران [١١٦]، المجادلة (١٨]، [١] الأنفال [٥٢]، الأنفال [٤٥]، [١٥]: الحج [٧٧].

الإالاالة والمعالمة المعالمة ا الذين يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَاءَ امْنَافَاغَفِ رَلْنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا 1**1**←(3)→17 لمًّا وصفَ اللهُ تعيمَ عَذَابَ أَلْبًارٍ ﴿ أَنَّ الصَّهِ بِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالْقَدِينِ وَالْقَدِينِ المتقينَ في الجَنَّةِ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاسْجِارِ اللهِ شَهِدَ ذكر هنسا صفاتِ المتَّقَـينَ الَّــذينَ أَللَّهُ أَنَّهُ رُلآ إِللهُ إِلَّاهُو وَالْمَلَتَ إِكَاهُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ قَآبِمَا بِالْقِسْطِ يستحقون بسببها لا إِلَهُ إِلَّاهُوا أَلْعَ بِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ هذا النَّعيمَ، ثُمَّ قرَّرَ أنَّه الإله الحسقّ أَللَّهِ إِلاسْلَكُمْ وَمَا إَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّامِنَا المعبسودُ، وبَسيَّنَ بعَدِمَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْسَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْكِتِ اللِّينَ اللَّذِي يتعيَّنُ أن يُعبَدَ بــه وهــو اللهِ فَإِنَ أَللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلَ اسْلَمْتُ الإسلام. وَجْهِى لِلهِ وَمَنِ إِتَّبَعَنِ عَوْقُل لِلذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْامِّيِّينَ • Y ← (٣) → Y Y ءَ ٱسْلَمْتُ مْ فَإِنَ ٱسْلَمُواْ فَقَدِ إِهْتَكُواْ وَإِن تُولُواْ فَإِنَّا مَا لمَّا بَيَّنَ اللهُ سببَ اخستلاف أهسل عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِلْعِبَادِ (20) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ الكتاب وهو البغئ بِاينتِ إللهِ وَيَقْتُلُونَ أَلْبِينِ نِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ والحسـدُ بَــيَّنَ هنــا لرسولِه ﷺ ما يقولُه أَلْذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ أَلْنَاسِ فَبَشِّرُهُ م

١٧ ﴿ إِلَّا مُنكَارٍ ﴾: في أواخر الليل إلى طلوع الفجر، ١٩ ﴿ مَنْكِنَّا ﴾: حسدًا وغدوانا.

(١٧) ﴿، ﷺ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ صَائِرُونَ وَصَادَقُونَ وَقَانِتُونَ وَمَنْفَقُونَ وَمَعَ ذَلِنَا يَسْتَعَفِرُونَ بالأستَعَارِ، فَكَيْفُ بالمُنْسِينَ؟!

بِعَكَدَابِ الْبِيمِ ﴿ إِنَّ اوْلَتِهِكَ أَلَذِينَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ

فِي إِللَّهُ بَيْهِ وَ الْاخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَ نَكْصِرِينَ ﴿

(١٧) دلت الأبة على قصيلة الاستعمار وقت الاستجار، قصل فيه ولو ركعتين ثم شاركهم

(١٩) ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْمُ مَسُوولُنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الله في صورته النهبة [ ۲ ]: آل عمران [ ۲۱]، [۲ ]: البقرة [ ۲۱]، آل عمران [ ۱۸۱ ، ۱۸۱ ]، النساء [ ۱۵۵ ].

لهم إنْ جادَلُوه، ثُمَّ ذمُّ الــذينَ يَكفُــرونَ بآياتِــه ويقتُلــونَ الأنبياء والعلماء المنظمة المنظم الإاقالة ومعرف ومع ومعرف ومعرف ومعرف الأواقالة اللهُ أَلَرْتُرَ إِلَى أَلَذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِنَابٍ أِللَّهِ لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (3) ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا أَلْنَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِ وَعَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ فَكُيْفَ إِذَا جَمَعْنَا لَهُمْ لِيُوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فِي قُلِ إِللَّهُ مَاكِ أَلْمُلُكِ أَلْمُلُكِ تُوتِي إِلْمُلْكَ مَن تَشَاء وتَنزِعُ الْمُلْك مِمَّن تَشَاء وتُعِنُّ مَن تَشَاء وتُعِنُّومَن تَشَاء وتُدلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ أَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِحُ اليَّلَ فِ إِلنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِ إِلْيَالِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِ نَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ أَلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ٢ لَا يَتَخِذِ إِلْمُومِنُونَ أَلْكِنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ إِلْمُومِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَعْءَ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُعَينةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى أَللَّهِ الْمُصِيرُ ( 3 قُلُ قُلُ إِن تُخفُواْ مَافِي صُدُورِكُمْ وَأُوتَبُدُوهُ يَعَلَمْهُ اللَّهُ وَيَعَلَمُ مَافِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَكِيلٍ شَحْءٍ قَدِيثٌ ( 29

٢٢- ﴿كِنَبِ آمَّهِ ﴾: التُّوراةُ، ٢٤- ﴿أَيَّامًا تُمُدُرِدَتُ ﴾: أربعون يومًا، وهي الَّتي عَبدُوا فيها العجل.

(٢٦) ﴿ يَبِدُكُ ٱلْمَيْرُ ﴾ عنوانَ شكواك لامدُ أن يتفسر بعد هذا الاعلان

**₹**0←(**₹**)→**₹** 

لُمَّا ذكرَ اللهُ جدالُهم

وعنسادَهم بَسيَّنَ هنا

إعراضهم عسن

التحاكم إلى التوراة

وهم يزعمونَ الإيمانَ

بها، وذلك لظنُهم أن

النَّارُ لِين تمسُّهم إلا

**74←(3)→7**7

بعدما تقدّمَ مين

إعراض المشركين

وأهل الكتباب تبأتي

هـذه الآيـاتُ تسليةً

للنّبي ﷺ، وتـذكِيرًا

له بتفرُّدِ اللهِ بالمُلكِ،

وقدرتِه على نُصرةِ

دينِه، وبعدَ بيانِ بغي

أحبل الكتباب يبأتي

النهسيُّ عـن مـوالاةِ

الكافرين.

أيامًا معدوداتٍ.

(٢٧) ﴿ رَتَرُرُهُ مَن نَتَ } ﴾ الرَّزق بند الله وحده، وما العبيد الا وساس يقدرها الله لايضال هذا الرزق؛ فأذا سالت فأسال الله

(٢٨) ﴿وَيُعدرُكُمُ لَنَا نِفْكَ ﴾ من رحمته بهم أن حدرهم بعبيه لبلا يقعوا في الحرام

٣٣: النساء (٤٤)، ٣٣: النساء (٥١)، ٣٣: النور (٤٧]، ٤٢ البقرة (٨٠)، ٢٨: آل عمران (٣٠)، ٢٩. البقرة (٢٨٤].

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ يُحْضَرَا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوءٍ تُود لُوانَ بِينها وبينه وأمدا بعِيداً ويُحذِركُم اللهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفَيْ إِلْعِبَادِ ﴿ قُلِ إِن كُنْتُوبُ وَكُونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ إِنَّ قُلَ اَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُنفِرِينَ (32) ﴿ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِي ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَ وَ الْكِمْ مُرَانَ عَلَى أَلْعَلَمِينَ (33) ذُرِيَّةً أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (34) إذْ قَالَتِ إِمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّ نَذُرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنتَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيعُ (35) فَلَمَا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ أَلَذَ كُرُكَالُانِيْ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ (36) فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرِيَّاهُ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رزق بغيسر سسعي زُكُرِيَّاءُ الْمِحْرَابَ وَجَدَعِندُهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنَّى لَكِ هَنداً قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿

**\*Y**←(**\***)→**\***· لَمَّا أُخبَر اللهُ أنه بعلمُ كلِّ شيءٍ ما نخفى وما نعلنُ ويجازي عليه، ذُكَرَ هنسا موعسدَ هسذه المجازاةِ وهو يومُ القيامةِ، ثُمَّ بيانُ أن دليـلَ محبـةِ اللهِ هــو اتباعُ الرسولِ ﷺ. **٣٧←**(0)→**٣٣** بداية الحديث عن أل

عمران بقصة امرأة عمرانَ ونذرِها ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، ثُمَّ ولادةً مسريمَ، وكفالـــةُ زكريا ﷺ لها، وما أكرمَها اللهُ بع من

٣- وْمَرَّتُ لَكَ ﴾: جعلت لك، وْمُعَرِّرُا ﴾ حالصا خدمة بيت القدس، ٢٦ ﴿ الرَّجِيمِ ﴾: المرْجُوم المبعد من رَحمة الله، إِنَّهِدُمًا ﴾: أحصَّنُها، ٢٧٪ فأنْهِرْ بِهِ: مكانِ الصادة

٢٠) كم من كلمة يود صاحبها عدا ﴿ لَوْ أَنْ يَنْهَا وَاللَّهُ، أَمَا المالم ﴿ \*

٢١) ﴿ فَأَنَّهُ ثُولِ يُشْبِنَكُمُ أَلَهُ ﴾ أثَّناغ سنَّة النِّس ﷺ ﴿ الصحيحة هو الصريق الوحيد سين محية الله تعالى

٣٧) ﴿ اكلما ) وحل عنتهكار كربًا الليخرات ) وحد عبدها (رأه ﴿ وراق المحراب لا تنقطع ١٠٠ : آل عمران [٢٨].

النظالف والعنال والمعالمة المعالمة المع هُنَالِكَ دَعَا زُكِرِيّا ﴿ رَبُّهُ وَالْ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلَيْبِكُهُ وَهُوفَ آبِمُ يُصَلِّعِ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحِينَ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ وَسَيِّدُا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ أَلْصَى لِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُكُم وَقَدْ بَلَغَنِي أَلْكِ بَرُ وَامْ رَأَتِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ أَلْنَّاسَ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَا وَاذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِرْلِكُ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ إِلْمَكَيْ حِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِيكِ وَطَهَّ رَكِ وَاصْطَفِيكِ عَلَىٰ نِسَاءَ إِلْعَالَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ يَكُورُ مُوا قَنْكُمْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِي مَعَ أَلرَّكِعِينَ ﴿ فَإِلَّكَ مِنَ أَنْبَآءِ إِلَّعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمُ وَأَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يَكُمُرْيُمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ السَّمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مُرْدَيَمَ وَجِيهًا فِي إِلدُّنْهِا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ (45) عَلِينَا مَن غَبِرِ أَبِ مِن عَبِرِ أَبِ مِن غَبِرِ أَبِ مِن غَبِرِ أَبِ مِن عَبِرِ أَبِ مِن عَبِرَ أَبِ مِن عَبِرِ أَبِ مِن عَبِرَ أَبِ مِن عَبِرَ أَبِ مِن عَبِرَ أَنْ مِن عَبِرِ أَنْ مِن عَبِرَ مِن عَبِرَانِ مِن عَبِرَ مِن عَبِرَانِ مِن عَبِرَ مِن عَبِيلِمِ مِن عَبِرَ مِن عَبِرَانِ مِن عَبِرَ مِن عَبِلِي مِن عَبِلِ مِن عَبِلِمِ مِن عَبِلِمِ مِن عَبِلِمِ مِن عَبِلِمِ مِن عَبِيمِ مِن عَبِلِمِ مِن عَبِيمِ أَنْ مِن مِن عَبِلِمِ مِن عَبْلِمِ مِن عَبِلِمِ مِن عَبِلِمِ مِن عَبْلِمِ مِن عَبْلِمِ مِن عَبْلِمِ مِن عَلِيهِ مِن عَلَيْهِ مِن مِن عَبْلِمِ مِن عَبْلِمِ مِن عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَيْهِ مِن مِن عَبْلِمِ مِن مِن عَلِي مِن عَلَى مِن مِن عَلَيْهِ مِن مِن عَلَيْهِ مِن مِن عَلَمُ مِن مِن مِن عَلَي

عَلِينًا ﴿ رَقَّ اللهِ لَمَرِيمَ بغيسر سسعي منهسا طمعَــتْ نفسُــه في الوليدِ فيدعا ربَّيه، فبشرأته الملائك بىحبىسى ﷺ وطلبَ علامةً تدلُ عليى الحميل، فكانت الآية عدم استطاعتِه النطقَ بللا مرضٍ أو عِلْةٍ. £7←-(0)→£7 بعسد قصمة ولادة بحبي ﷺ من أب كبير وألم عاقر وهـذا شيءٌ غريبٌ، ذكرَ

اللهُ هنا قصَّةً مريمَ

وبشسري الملائكة

لها بـولادةِ عيســى 🏌

£1←(£)→٣A

لمَّارأي زكريا

٢٦ ﴿ رَسَبُورًا ﴾: لا يقربُ الذُّنُوبِ والشَّهواتِ تعفُّفًا، ٤١ ﴿ رَمْرًا ﴾: إشارة، ٤٤ ﴿ يُنْفُونَ أَفَانِهُم ﴾: يطرحون سهامهمَ للاقتراع. (٢٨) ﴿ هُمَانِكَ مَا رَضِيرِهِ اللَّهِ ﴾ الصالحون بقرحون عبدارونه النفد على عبرهم ويتفاء لون بها، بينما بنالم اخاسدون (22) ﴿إِذْ الْمُورَى أَمِدَهُمُ اللَّهُمُ بِكُمُّ أُمْرِبِ ﴾ في المعتمع الصالح يردحم الناس على النطوع، حتى معناحون للعرعه ٤٠] مريم [٨]، ٤٤]: أل عمران [٧٤]، [٤١]: مريم [١٠]، [٤]. غافر [٥٥]، [٤٦]. أل عمران [٥٤]، [٤٤] يوسف [١٠٢]

الإزاليان والمعالمة المعالمة ا وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي إِلْمَهُ دِوكَ هُلَّا وَمِنَ ٱلْصَالِحِينَ (46) قَالَتُ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسِنِ بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ إِللَّهُ يَخْلُقُ مَايِشًا وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِئْبُ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرِيةَ وَالإنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يِلَ أَنِّے قَدُجِئْتُكُم بِنَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ إِنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ إِللَّايْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طُلَامًا بِإِذْنِ أِللَّهِ وَأُبْرِحُ أَلَاكُمهُ وَالْابْرَصَ وَأُحْبِ إِلْمُونِي بِإِذْنِ إِللَّهِ وَأُنَبِتُكُم بِمَاتَا كُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ وَإِن كُنتُومُ ومِنِينَ (4) وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلتَّوْرِيةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم فَاتَّقُواْ أَللَهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَ إِنَّ أَللَهُ رَبِي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ فَي فَلَمَا أَحَسَ عِيسِي مِنْهُمُ الْكُفْرَقَالَ مَنَ اَنصَارِي إِلَى أَللَّهِ قَالَ ٱلْحُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَكَارُ اللَّهِ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ أَنَّا مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

بعد ذکر بشری الملائک الملائک الملائک المسری المسری المسری المالا کیف منا تعجبها: کیف یکون لی ولڈ ولیس کیون لی ولڈ ولیس علیها، ثم بیان لبعض عسسی خصائص عسسی من معجزات.

£**1**←(٣)→£٧

•••(٤)→••

بعد ذكر معجزات
عبسى ﷺ، ذكر معجزات
عبسا أنه لم يلغ
التوراة، بل كان
مُصد قا لِما جاء
فيها، وأنه دعا قومه
لعبادة اللهِ فأمنَ به
بعضهم وأعرض

19 ﴿ الْأَسْكُنَةُ ﴾ من ؤلد أعمى، ﴿ وَالْأَثَرَاتُ ﴾: البرض بياضٌ يُصِيبُ الجلد، ٥٢ ﴿ الْمَوَارِزُّونَ ﴾: أصفياءُ عيسى ﷺ. 19 لو بامت في سبيفاء موسى ﴿ مَنْ لَفُومَه، ودعاء بر هم لَحَثُ لاهن مكه بالأمن والرزق، وعلاج عسس الصُّفُ للاكمه والابرض علمت أن على الدعاة أن يحرصوا على أصلاح دنيا الدس مع حرصهم عن ديبهم

(۵۲) ﴿ مَنْ أَسِكَارِى ﴾ عندما تشتذ عليك الأمور البحث عن الرفيق الصادق [24]. [3]. آل عمران [24]، الزخرف [24].

رُبِّنَاءَ امْنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا أَلْرُسُولَ فَاكْتُبْنَامُعُ أَلْشَاهِدِينَ فَي وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المَكرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَكِيسِي إِنِّي مُتَوَفِّيكُ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلَدِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ الدِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يُومِ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا أَلِذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي إِللَّهُ نَبِ اوَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ فَي وَأَمَّا أَلَذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَنُوفِيهِ مُ وَأَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الطَّالِمِينَ (60) ذَالِكُ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَا يَنْتِ وَالذِّكِرِ إِلْحَكِيمِ (5) إِنَّ مَثُلَعِيسِيْ عِندَ أَللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَ أُدمِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ ، كُن فَيكُونُ ( 58 ) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِن ٱلْمُمْتَرِينَ ( 59 ) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ كَ مِنَ أَلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتُمِ لَ فَنَجْعَكُ لَعَنْتَ أَللَّهِ عَلَى أَلْكَ ذِبِينَ (60)

۱۱←(۳)→۹۹ الردُّ على من زعمَ الوهيةَ عبسى ﷺ ثُمَّ آيةُ المُباهَلَةِ لمَّا دعا النَّبسيُ ﷺ نصارَى نَجْرَانَ أن يبتهلَ الجميعُ إلى يبتهلَ الجميعُ إلى على الكاذبِ من على الكاذبِ من الفريقين فأبَواء =

o∧←(o)→o \$

مؤامرةُ جماعةٍ من

بني إسرائيلَ على

قتىل عىسى ﷺ،

فأنْجَــاه اللهُ مــن

مكرهم وألقى شبكه

على رجـل آخسرً،

ورَفَعَه إلى السماءِ،

ثُمَّ بيانُ جزاءِ اللَّذينَ

كفرُوا وجزاءُ الـذينَ

آمنُوا يومَ القيامةِ.

٥٥ ك ﴿مُتَرَفِيك ﴾ ليسَ المفنى هُنا أَنْ الله أمات عيسى، بل هو حيّ عند الله، والوقاة هُنا: النّوم، ١١ ﴿مَنيَلُ ﴾. بدع باللهه على الكاذب منا
 (٥٢) ﴿رَبَّ مَتْ ... رَبَّهُمْ ... با حَدُد حاجة من حاجاتك، ثمّ انظر الى عبادة تقوم بها، وبوسل الى الله بتلك العبادة
 (٥٤) ﴿ ومحكرُ و ومحكر أَنَهُ ﴾ مكر الله استدراجه، فاحدر أن تكون عنى المعاصي وبعم الله بنساق البنا

٣٥]: المائدة [٨٣]، ٧٧]. النساء [١٧٣]، ٦٠. البقرة [١٤٧]، ٦١]: آل عمران [٢٠].

الجَالِقَالَ وَوَ وَمُ وَمُ الْمُعَالِقُ وَمُو وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُؤْلِّ وَمُ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَأَلْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنِ إِلَهِ إِلَّا أَللَّهُ وَإِنَّ أَللَّهُ لَهُو ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( أَفَ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ ( 62 ) ا فَلْ يَتَأَهَّلَ أَلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُهُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا أَلَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ارْبَابًا مِّن دُونِ إِللَّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُواْ الشَّهَ دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (63) يَتَأَهْلُ أَلْحِكَتُ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنِرِلَتِ إِلتَّوْرِيةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعُدِهِ عَأْفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ هَا نَتُمْ هَلَوُّ لَآءً حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكُم بِهِ عَ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعُلَمُونَ وَفَي مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ إِن أُولَى أَلْنَاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلذِينَ إَتَّبَعُوهُ وَهَاذَا أَلنَّيَةٍ مُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينَ ( وَ ) وَدَّت طَّآيِفَةٌ مِّنَ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُرُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَا يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (69)

ذُكِر في شانِ
عيسى الله الله الله المناعد التعاملة أمر الله نبيه المهاهلة أمر الله نبيه أن يدعوهم إلى توحيد الله أسم المناعد الله أسم المنازعهم في إبراهيم تنازعهم في إبراهيم عدو يهودي أو نصران " يهودي أو نصران"

رغم بُعبدِ المسدّةِ

بينَهم وبينَهُ.

**7 / ( 7 ) → 7 /** 

= ثُمَّ بيانُ صدقِ ما

المنافرة ا

\* ﴿ حَيْلَةُ سَوْلَمْ ﴾: كلمة عذل، وحقَّ نلتزمُ بها، ٦٧- ﴿ مَيما ﴾: ماثلاً عن السرك فصنا، ٦٨- ﴿ وَإِنَّ الْتُقِيبِينَ ﴾ ناصرُهُم ووليَّ أمرهم.

٦) ♦ ورَّ أَنْ عَدِيًّا بِاسْفَهِدِهِ ﴾ إذا رايت فساد اهل الضلال قد استفحل، فتذكر أن الديعم ذلك كله، وسيحاربهم عليه

٢) ﴿ مسلما على العلم المحمد الحصومة على سلب حقى نعرفه في خصمك (٦٧) العلم بالتاريخ طريق لرذ كثير من الأقوال

٢]: آل عمران [٨٧]، ٦٨: الجائية [١٩]، ٦٩: القرة [١٠٩]، ٧٠: آل عمران [٩٨].

البخالفات من والمنافقة من المنافقة المن يَتَأَهُلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ أَلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنَّمُونَ أَلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنَّمُونَ أَلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَقَالَت طَابِهَ أَيْ مِنَ اَهْلِ إِلْكِتَابِ ، امِنُواْ بِالذِحْ أَنْزِلَ عَلَى أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ أَلْنَهَارِ وَاكْفُرُواْ ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُومِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلِ إِنَّ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ ٱلْهُدِيْ هُدَى ٱللَّهِ أَنَّ يُوتِي آحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ وَأُوبُ كَاجُوكُمْ عِندَرَبِكُمْ قُلِ إِنَّ أَلْفَضْ لَ بِيدِ إِللَّهِ يُوتِيهِ مَنَّ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاستُعُ عَلِيمُ ( إِن كَخُنُصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَنَ يُشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ ( الله عَلَى يُؤدِهِ إِلَيْكُ وَمِنْهُ مِنْ إِن تَامَنَهُ بِدِينِ إِلَّا يُؤدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي إِلَّامِيِّتَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أُللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلِي مَنَ اَوْفِي بِعَهُدِهِ - وَاتَّقِى فَإِنَّ أَللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( وَ ٢ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( وَ ٢ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( وَ ٢ إِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُو ٱلذِينَ يَشُرُّونَ بِعَهْدِ إِللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَا قَلِيلًا وَلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي إِلَاحِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُونَ

٧٤ ← (٣) → ٧٢ بعد ذكر حرصهم على إضلال على إضلال المؤمنين ذكر هنا بعض حييلهم: بعض حييلهم: يدعون الدخول في يدعون الدخول في الإسلام، ثم إظهارُ الرجوع عنه من الرجوع عنه من المسلمين في دينهم. المسلمين في دينهم.

٧٧ ← (٣) → ٧٧ بعد ذكر خيانة أهل الكتاب في السدين ومكرهم وكتمهم الحق، يذكرُ هنا حالَهم في الوفاء والخيانية في والخيانية في الأموال، فمنهم الأمينُ ومنهم الخائنُ، ثم ذكرَ الخائنُ، ثم ذكرَ الله وأيمانهم الكاذبة.

٧١ ﴿ الْإِسْرَاتِ ﴾ : تخلطون، ﴿ وَتَكْنُسُو ٱلْمَنَّ ﴾ : تخفون صفة محمد ﷺ في كُتْبكم، ٧٢ - ﴿ وَجْهَ ٱلتَّهَارِ ﴾ : أوله ،
 ٧٥ - ﴿ يَتِمَارٍ ﴾ : المال الكثير ، ﴿ الأَبْرِسُ ﴾ : العرب؛ لأنهم أَفَةُ أَفَيْةً ، ٧٧ ﴿ مَلَنَى ﴾ : نصيب.

(٧٥) ﴿ وَبِنَ أُمْنِ ٱلْكِتَنِ مَنِ مِالْمُ مُعَدِيرٍ يُودون مِن ﴿ احفاق حق وبيان ما عبد اختمه من صواب منهج اسلامي في انصاف الحصوم (٧٦) ﴿ مِنَّ اللَّهُ يُبِبُّ ٱلْتُنْفِينَ ﴾ الا تعبُ أن يعبك حالق الارض والشماوات!

٧٧: آل عمران [٩٩]، ٧٧: البقرة [٧٦]، ٤٧: البقرة (١٠٥)، ٧٧ البقرة (١٠٥).

النالالة والمعرف والمع وَإِنَّ مِنْهُ مِ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُ مِ بِالْكِئْبِ لِتَحْسِبُوهُ  $\wedge \cdot \leftarrow (\uparrow) \rightarrow \lor \wedge$ لمَّــا نَسَبَهم إلــى مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو الكفاب ذكر حشا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ نوعًا خاصًا منه وهو تحريفُ علماءِ أهلِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوتِيهُ اللَّهُ الْكِتَاب الكتاب للتسوراة وَالْحُكُمُ وَالنُّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن والإنجيل، وكذِبَهم على النّاس بنسبةِ دُونِ إِللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّي بِمَا كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٱلْكِئب تحريفِهم إلى اللهِ، نُمَّ بيانُ أنه يمتنعُ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَامُوكُمُ وَأَن تَنَّخِذُوا الْلَكَيمِكَةُ على بشر آتاه الله وَالنَّبِيِّ فَأَرْبَابًا آيَامُرُكُم بِالْكُفْرِبَعَدَ إِذَ آنَتُم مُّسَلِمُونَ ١٠٠ الكتسابُ والنَّبوةَ أن يأمرَ النَّاسَ بعبادتِه. وَإِذَا خَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ ٱلبَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْنَكُمُ مِّن كِتَابِ **∧٣**←(٣)→**∧**1 وَحِكُمةِ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بعدَ بيانِ كَذب أهل الكتاب وتحريفهم بِهِ وَلْتَنْصُرُنَّهُ ﴿ قَالَ ءَ آفَرُرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ وَإِصْرِكَ للكتب، أخبسرَ اللهُ هنا أنَّه أخذُ ميثاق قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (80) النبيسين أن يُصَـدُقَ بعضُـهم بعضًـا، فَمَن تُولِي بِعُدُذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ أَلْفَاسِقُونَ (8) فلماذا يُنكرُ أهلَ أَفْعَ يُر دِينِ إِللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي إِلسَّمُواتِ الكتاب نبوَّةَ مُحَمَّدِ عِيْهِ؟! ثُسمٌ بَسيَّنَ أَنَّ وَالْارْضِ طُوِّعُ اوَكَرُهُا وَإِلَيْهِ ثُرُجُعُونَ وَالْارْضِ طُوِّعُ اوَكُرُهُا وَإِلَيْهِ ثُرُجُعُونَ الإسلام هـ و دينُ الله عن معاصمه عن عن معاصمه عن معاصم عن معاصمه عن معاصمه عن معاصمه عن معاصمه عن معاصمه عن معاصمه

٧٨ ﴿ يَنْوُنَ ﴾. يُحرَّفُونَ الكلام عن مواصعه، ٧٩ ﴿ مَاكَانَ لِنَسَرٍ ﴾؛ ما ينبغي لبشرٍ ، ﴿ رَتَنِيتِمَ ﴾ : خكماء، فقهاء، مُعلَّمين، ﴿نَدْرُسُونَ ﴾: تحفظُونَ ألفاط القران وتفقهون أحكامه، ٨١ ﴿ إِنَّا مُرْرَتُمْ ﴾. أأعتر فتُم، ﴿إِسْرِيُّ ﴾: عهدي.

(٧٩) ﴿ تَسْنَ ﴾ الرباني هو العالم بدين الرب الذي يعمل بعيمه، ومن لم تعمل بعثمه فينس بقالم. (٧٩) ﴿وَ كَ كُونُو - تَنْتِن بِناكُنُمْ مُنْدُون لكسبوب كُنْه بد شود ♦ مدارس كتاب الله هو سبيل الرقاسة ٧٩ الشورى [٥١]، ٨١: آل عمران [١٨٧]، ٨٦. آل عمران [٦٣].

قُلَ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ نَا وَمَآ أُنْزِلُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ 3 وَمَنْ يَبْتَعِ عَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُنَّ يُقْبَلُمِنَّهُ وَهُو فِي إِلَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ 60} كَيْفَ يَهْدِ عِ إِللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَنِهُمُ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ فَ الْقُومَ أَلظَّالِمِينَ ( وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّ وَالْمَلَيْ كُةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالْمَلَيْ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ( اللهُ الدِينَ تَابُواْمِنَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَالْهُمْ يُنظُرُونَ ( اللهُ الدِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُفُرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ الضَّالُّونَ ( فَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُنَّ يُقْبِكُ مِنَ اَحَدِهِم مِّلُ مُ الْارْضِ ذَهَبًا وَلَوِ إِفْتَدِيْ بِهِ ٤ أَوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ١

لمَّسا ذكرَ ميشياقَ الأنبياء أن يؤمنُوا بمُحَمَّدِ ﷺ أمرَ هنــا مُحَمَّدًا ﷺ وأمَّتَه أن يؤمنُسوا بجميسع الأنبياء المتقدمين وبكتبهم وبالإسلام الأنبياءِ قاطبةً. **↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑** بعدَ أن عظمَ اللهُ أمرَ الإسسلام بَسيَّنَ هنسا وعيسدَ مسن تسرك الإسسلامَ، تُسمَّ ذكسرَ أنواعَ الكفارِ من حيثُ التوبةِ: ١ - من يتوبُ توبةً صحيحة. ۲ – من يتوبُ توبة فاسدةً. ٣- من يموتُ على الكفرِ من غيرِ توبةٍ، =

Ao←(Y)→AE

٨٤ ﴿ وَٱلْأَسْنَاطِ ﴾: الأنبياء الَّذين كانُوا في قبائل بني إشرائيل الاثنتي عشرة، ﴿ لَا نُعُرِقُ بَيْنَ أَسَوِمِنْهُمْ ﴾: نؤمنُ بهم جميعًا.

١٨٥) ﴿ وَمَنْ يَنْتُمْ عَبِّر أَلْإِنْتُمْ . أَلْحَبْدِينَ ﴾ الدين اخق الذي لا نقبل أنه من الفناذ غيره هو دس الاسلام

(٨٩) ﴿ إِلَّا الَّذِينَ مَاتُوا ﴾ باب التَّوية لا يقفل أمام عاصي، مهما بالغ في الكفر أو المفاضي

(٩١) لا ينحي المرء يوم العيامة إلا عمله الصالح، وأمَّا المال فلا

٨٤: البقرة (١٣٧)، ٨٦: آل عمران (١٠٥)، ٨٧: البقرة (١٦١)، ٨٨؛ البقرة (١٦٢)، ٨٩. النور (٥)، ٩٠ النساء (١٣٧)، ٩١ البقرة (١٦١).

のなるなるなるない。 ﴿ لَن لَنَا لُوا الْبِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُّونَ ﴿ وَمَالْنَفِقُوا مِن شَعْءِ فَإِنَ أَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ فَإِنَّ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنَّ عَلَا لَبَنَّ عَلَّا لَبَنَّ إِسْرَاءَ بِلَ إِلَّا مَاحَرٌمَ إِسْرَاءَ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرِيلَةُ قُلُ فَاتُواُ بِالتَّوْرِيلِةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ( وَ اللَّهُ مِنْ إِفْتُرِي عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَئِبِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ( 9 قُلُ صَدَق أَلَدُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّهُ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ إِنَّ أُوَّلَ بِينِّ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِے بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَاتُ بَيِّنَاتُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنًا وَلِلهِ عَلَى أَلنَّاسِ حَجُّ أَلْبَيْتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ عَنِ أَلْعَ لَمِينَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ( الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَا تَعْمُدُونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ امْنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهُ كَآءُ وَمَاأَللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمُلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَابَ يَرُدُّوكُم بَعَدَا مِكَنِكُمْ كِفِرِينَ ﴿

٩٧ ← (٥) ← ٩٧ الله الله الله الله الكتابِ: قولُهم الكتابِ: قولُهم على شبهتين الله الكتابِ: قولُهم على ملّة إسراهيم وذريته فكيف تستحل ما كان محرّمًا عندهم الأبلِ والبانِها؟ وكائوا الأبلِ والبانِها؟ وكائوا المقدس فلو كنت المقدس فلو كنت على على ملّسا المقدس فلو كنت عنه إلى الكهة الكهة الكهة

المرد السرد على المرد على السرد على المرد على الله نبيه على الكفر، وصدهم على الكفر، وصدهم عدن سبيل الله، أسم يحذر المؤمنين من طاعتهم طاعتهم

﴿إِنْرُورِلُ﴾: هُو نبيُّ الله يفقُوبُ بْنُ إسْحاق عليهما السُّلام، ٩٦- ﴿مَكُنَّهُ ﴾: بمكَّة، ٩٧- ﴿مَقَامُ إِرَّمِيمٌ ﴾: الحجرُ الَّذِي كان يقفُ علَيْه حين يرفغ القواعد من البيّت، ٩٩- ﴿نَمُوبَا عِزَمًا ﴾ تُريدُونها مائلةً مُغُوجُةً.

ا همي أعمل مد مُنَّ في اعمل بهذه الابد ولو هرة، إذا اعجبت شبي من مالك بصدق به بعلك بدل هذا المرّ المدر حبيعً الميني من مالك بصدق به بعلك بدل هذا المرّ المران [٧٠] المين عن المران [٧٠] ا

المعتابِ ال

الماحاب الله على الماد الله على الماد الكتاب كفرهم الكتاب كفرهم الله الله أمر هنا المؤمنين الله أمر هنا المؤمنين والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف أم حذّر من التفرق والاختلاف في والاختلاف في الدين.

وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْكُنتُمْ وَأَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعُمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَاكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَمُ اللَّهُ لَكُمْ وَمَا ينتِهِ عَلَكُمْ فَمُ اللَّهُ لَكُمْ وَمَا ينتِهِ عَلَكُمْ فَمُ اللَّهُ لَكُمْ وَمَا ينتِهِ عَلَكُمْ فَهُمَّا كُونَا لِللَّهُ لَكُمْ وَمَا ينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ فَهُمَّا كُونَا لِللَّهُ لَكُمْ وَمَا يَنتِهِ عِلْعَلَّكُمْ فَهُمَّا لَكُمْ وَمَا يَنتِهِ عِلْعَلَّكُمْ فَهُمَّا لَكُمْ وَمَا يَنتِهِ عِلْعَلْكُمْ وَمَا يَنتِهِ عِلْعَلْكُمْ وَمَا يَنتِهِ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ وَمَا يَنتِهِ عِلْعَلْكُمْ وَمُ اللَّهُ لَكُمْ وَمَا يَنتِهِ عِلْمُ لَا يَعْلَقُوا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ وَمَا يَنتِهِ عِلْمُ لَكُمْ وَمُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَمِنْ اللَّهُ لَا يَعْلِمُ اللَّهُ لَكُمْ وَمَا يَنتِهِ عَلَيْ لَكُمْ وَمَا يَنتِهِ عِلْمُ لَا يَعْلَمُ وَلَهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَمُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ وَاللَّهُ لَكُمْ وَمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَكُمْ وَمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَهُ مُا لَكُمْ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَهُ وَاللَّهُ لَا يُعْلَمُ لَهُ مُنْ إِلَّهُ لَا يُعْلِمُ لَكُمْ وَمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لَكُمْ وَاللَّهُ لِلْكُمْ وَمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَلْكُمْ وَاللَّهُ لَلْكُمْ وَا يُعْلِمُ لَلْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يَعْلَمُ لَا لَا يَعْلِمُ لَا لَا لَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ لَا عَلَا لَا عَلْمُ لَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لِلْكُلِّلُولُ لَا لَا عَلَيْكُمْ لِلَّهُ لَا عَلَيْكُمْ لِللَّهُ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا لَا عَلَا لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ لِلْعُلْلِكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُوا لَا لَكُلِّكُمْ لِلْكُولُولُ لَلْكُمْ لِلْكُولِ لَلْكُلِّلُكُمْ لِلْكُلِّلِكُ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْعُلِمُ لِلْكُلِّلِكُمْ لَلْمُ لَلْكُمْ لَا لِلْكُلِّلْكُمْ لِلْمُ لَلَّهُ لَلْكُمْ لِلْمُ لَلَّهُ لَلْكُمْ لِلْلَّهُ لِلْكُلُ وَ وَلَتَكُن مِنكُمُ وَأُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى أَلْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنكُرِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ الْمُقلِحُونَ ١٠ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْمِنْ بَعَدِمَاجَآءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ إِسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ وَأَكْفَرْتُم بَعَدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ إِبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ إِللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَلْكَ ءَايَكُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١

١٠١- ﴿ يَتُنْمِم إِللَّهِ ﴾: يلتجئ إليه، أو يستمسكُ بدينه، ١٠٢- ﴿ مُنْمَا ﴾: حافَّة.

(١٠٢) ﴿ وَأَشَيَّحَتُّم بِغُمَّتِهِ وَإِخْوَانًا ﴾ الأحوة في الله نعمة تعتاخ إلى شكر

(١٠٤) ﴿ وَلَتَكُلَّ ۚ ۚ ٱلْمُقِيمُونَ ﴾ احرص اليوم على الأمر بمعروف، والنَّهي عن مبكر التدخل في عباد الله المفلحين

(١٠٦) ﴿ يَوْمَ نَبْعَلُ وُجُودٌ ﴾ كَنْ عَمَلَ تَعْمِلُهُ اليوم أَنَّ ال يَبْضِ وَجَهِكَ يَومَ القيامة أو بسوده، فراحع أعمالك لأن بها لول وجهك عدا [١٠٣] البقرة [٢٤٢]، [٢٠٣] المائدة [٨٩]، [١٠٨]: آل عمران [٨٦]، [١٠٨]: النقرة [٣٥٢]، الجائية [٦]. المعروف والنهي بالمعروف والنهي عن المنكر أخبر هنا أمّت مناهمة قامَت عن المنكر أخبر هنا الله بما أمّر ها المخيرية، في تأنيب أهسل الكتساب وذيهم، وأنهم لن وذيهم، وأنهم لن يضروا المؤمنين إلا أدى باللسان.

وَلِلهِ مَا فِي أَلْسَكُوكِ وَمَا فِي أَلَارُضِ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ أَلْا مُورُ و كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَامُرُ وَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ إِلْمُنكَرِوتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلُوَ امَنَ أَهْلُ الْحِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُومِنُوبُ وَأَكَثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ إِنَّ لَنْ يَضُرُّوكُمُ وَإِلَّا أَذَّى وَإِنْ يُقَايِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْادْبَرِ ثُمَّ لَاينصرُونَ ١ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو آ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ أَللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ أَلنَّاسِ وَبَّآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ أَلَّهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهُمُ أَلْمَسْكُنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ أَلَا نَبِئًاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَيْسُواْ سَوَآءً مِنَ اَهْلِ إِلْكِتَابِ أَمَّةٌ قَابِمَةٌ يُتَلُونَ ءَايَاتِ إِللَّهِ ءَانَاءَ أَلِيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّا عِنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّا خِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ أَلْمُنكُرُو يُسُرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُولَتِمِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمَاتَفْعَكُوا وَمَاتَفْعَكُوا

الآياتِ السَّابِقةِ حالَ اللهُ في الآياتِ السَّابِقةِ حالَ الفاسقين من أهلِ الكتابِ، ذَكَرَ هنا الكتاب، ذَكرَ هنا حالً المسؤمنين منهم، وأنَّه لن يُضيعً منهم، وأنَّه لن يُضيعً ما قدموه من أعمالٍ منهم.

١١٢ ﴿ تُوَثِّرًا ﴾ : وجدوا، وعَمْلٍ ﴾ : بعهدٍ، ﴿ أَنْمَنْكُ أَ ﴾ . فقر النَّفْس، ١١٥ - ﴿ مَلَن يُسَعَّمْرُورُ أَ ﴾ : فلن يضيع عند الله .

مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكَفُّوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْمُتَّقِينَ

١١٠) ﴿ كُلِيمُ مِنْ أَمْنِ أُمْنِ أَمْنِ مَنْ مَنْ ﴾ السحور فقا، لكن مشرط ﴿ مَأْمُرُونَ بِالنَّمَا وَفِورَسُهُوْتَ عِن الشَّحِورِ وَتُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ ﴾ (١١٠) ﴿ مَنْهُمُ النَّمُ وَالْحَدِيدُ مَا مُورَ بِهِ فَي الشرع (١١٠) ﴿ مَنْهُمُ النَّمُ عَلَى النَّمُ عَلَى المُحموعات والافراد مامورُ به في الشرع (١١٠)

(١١٢) ﴿ يَنْوُلُ مَا مَتُ لَنَّهُ مَالَمَ أَنْتُنِ ﴾ هذا حال أهل الايمان في ليلهم، واست ١٠٠٠

١١٧: البقرة [٦١]، ١١٤: آل عمران [١٠٤]، التوبة [٧١].

إِنَّ ٱلذِينَ كَفُرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمُ وَأَمُوا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم 11A←(٣)→117 لَمَّا أَثْنَى على مِنَ أَللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْعَابُ النَّارِهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِنْ المؤمنين من أهل مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ إِلْحَيَوةِ إِللَّهُ نِياكَمَثُلِ رِبِيحٍ فِهَا الكتاب أثبكة بوعيدِ الكفّسارِ، وعسدم صِرُّ أَصَابَتُ حَرِّثَ قَوْمِ ظُلُمُواْ أَنْفُسُهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا انتفاعِهم بأولادِهم ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ انفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وأمسوالِهم، حتسي النسى أنفقُوهـــا في ءَامَنُواْ لَا تَنَّ خِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وجوهِ الخيراتِ، ثُمَّ وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بِدُتِ اللَّهِ فَكُمَّا أَهُ مِنَ افْواهِهِمْ وَمَا تُحْفِي حذرً من اتّخاذهم أصدقاءً ومقربينً. صُدُورُهُمُ وَأَكْبَرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ الْاينَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ 111-(7)---114 هَانَتُمْ وَأُولاء تَحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِّهِ، لَمَّاحِـذَرَ مِسن وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ الْانَامِلَ اتخباذهم أصبدقاء بَيَّنَ هنا السببُ وهو مِنَ أَلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلْصُدُورِ ١٠٠ كراهيتهم للمؤمنين إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفَرَحُواْ ونضاقهم وفسرخهم بما يصيبُهم من بـــلاءٍ، ثُـــمَّ بدايــةُ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتُتَّقُواْ لَا يَضِرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا الحديثِ عن غزوة

١١٧- ﴿ مِرْ ﴾: بزد شبيد، ١١٨- ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾: لا يُقصّرون في إفساد خالكُمْ، ﴿ وَدُواْ مَا عَبِثُمْ ﴾: أحبُوا مشقّتكُمْ الشّديدة، ١٢١- ﴿ عَدَوْتَ ﴾: خَرَجْتُ مِنْ أَوْلِ النّهار، ﴿ تُوَيَّى ﴾: تُعَرِّلُ.

أحدِ ١هـ ، وخروجُ

النَّبِسي ﷺ مسن

المدينسةِ لقتسالِ

المشركينَ.

(۱۱۸) ﴿ وَمَا يُخْفِي مُلِدُورُهُمُ آكُمْ ﴾ الالسنة معارفك الفنوب، فض تكبر بالفنية والنصمة و نشب فهو بحرج صدا حقد واختبد والنفضاء من حوفة (۱۲۰) ﴿ وَإِن عَسْبِرُواْ وَسَفُواْ لَا بِمُبْرُصِكُمُ كُمَّ فَهِ شَبِّكَ ﴾ وعد من انت بالصبر والنقوى بنجيك القدير من كند الكابدين [۱۲]: آل عمران [۱۰]، [۲۰]: النساء [۷۸].

إِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ غُدُوتَ مِنَ أَهَٰلِكَ

تُبُوِّحُ المُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿

**177**←(₹)→**177** ما وقعَ لبني سَلِمَةً وبنسي حارثمةً لمَّا ضسعفوا وهمسوا بالرجوع حينَ رجعَ المنافقون في عزوة أحدِ واللهُ ثُبَّتَهم، ثُمَّ التدكيرُ بالنَّصر في عنزوة بنذر وننزول الملائكةِ.

هَلْدَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِ مِنَ ٱلْمَلَتِ كُةِ مُسَوَّمِينًا وَا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرِي لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِللَّهِ الْعَرْبِ زِ الْحَكِيمِ ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُواْ خَابِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ أَلَامْرِشَحْ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَأُوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ و لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ يَعْفِوُ لِمَن يُسَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأْيُهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ الرِّبُوَّا أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّهِ أَعِدَّتَ لِلْكِنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا الله وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ ورسوله.

النالزة والمرافق المرافق المرا

إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَنِ مِنكُمُ وَأَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى

أَذِلَّةً فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَتُكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُومِنِينَ

أَلَنْ يَكُفِيكُمُ وَأَنْ يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْكِةِ

مُنزَلِينَ ﴿ إِن يَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ

177←(°)→171 بعدَ ذكرِ عزوةِ أحدِ والتذكير بنصر بذر بَسِيَّنَ اللهُ أَنَّ الأمسرَ لمه وحدَّهُ والجميعُ مِلكُ له، وناسبَهُ ذكرُ الرِّبا لأنَّ صاحبَه مهــزومٌ في حربه معَ اللهِ، كما ناسب ذكر أحد الأمــرُ بطاعـــةِ اللهِ

١٢٢ ﴿ أَن تَمْثَلَا ﴾ : تحبُّنا، وتضعُفا، ١٢٥ ﴿ مُرْدِمِ مَدَا ﴾ : ساعتهم هده، ﴿ شُوِّدِينَ ﴾ : مُعلَّمين أنْفُسهُمْ، وحُيُولهُمْ بعلاماتٍ واضحاتٍ،

١٢٧ ﴿ يُكُنُّهُمْ ﴾. يُعْرِيهِم.

(١٣٢). 9 وعد صركة ما ليد والله بها ٥ أحرى ما تستحات للدعاء ويتحقق النصر حين بعين الاقتصار إلى الله

١٣٦] فابد اللَّهُ الأمن بدي ته 9 مع نظمته وسيتسره للمحاهدين سرول الملائكة، الأانة عن أن النصر أنما هو من عبده؛ فلا للعلقوا يغيره ١٣٣] التوية [٢٥]. ٢٣٧: الأنفال [٢٠]، ١٣٩]: الفتح [١٤]، ١٣٧]: النور [٥٦]

الله سَارِعُوٓ أَإِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَالْارْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهُ مَا لَا رَضُ أَعِد تُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَا رَضُ أَعِدُ قُونَ فِ إِلسَّرَآءِ وَالصَّرَّآءِ وَالْكَافِينَ أَلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ أَلنَّاسٍ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالذِّينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوبِ إِلَّا أَللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ( قَالَ أَوْلَيْكِ جَزَاقُهُم مَعْفِرةً اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله المُونَ الله المُؤْمِنَ اللهُ الله المُونَ اللهُ الله المُؤْمِنَ اللهُ الله المُؤْمِنَ اللهُ الله المُؤْمِنَ اللهُ ال مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِهِ مِن تَعْتِهَا أَلَا نَهُ لَرُخَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ( فَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ( الله عَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ( الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكَا عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَعَلِي عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيْكَ عَلِي عَلَيْكَ عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكَعَلِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَلَاتِهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ الْاعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّومِنِينَ و إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمُسَ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّتْ لَهُ وَتِلْكَ أَلَايَّامُ نُدُاوِلُهَا بَيْنَ أَلْنَّاسٌ وَلِيعًلَّمَ أَلَّهُ الدِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذُ مِنكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ١

١٣٦٠ (٤) →١٣٣ بعد التخويف من النّارِ دعا للمسارعة إلى فعلِ الخيراتِ لنيلِ مغفرتِه ودخولِ جنّتِه التي أعدّها للمتّقين، ثم بَينَ مستخفوا بسبيها الحبّدة، ثم أخبَر الجزائِهم.

العزية المؤمنين على ما أصابَهم في غزوة ما أصابَهم في غزوة أحدٍ، وأنّه قد مضت من قبلِكم سُننٌ إلهيةٌ في إهلاكِ الكافرين، في إهلاكِ الكافرين، في إهلاكِ الكافرين، في إحراحٌ وقتملٌ فقد تحزنُوا، وإن أصابَكم أصابَ الكفارَ مثلُه.

١٤٠ وَزُرُجُ ﴾: جزخ، ولدُاوِلْهَا ﴾: ننقلها.

<sup>(</sup>١٢٢) على كلُّ الصرق يُطلب منك نقيس السرعة، الا الطريق في الله مخبوب عليه ﴿ وَسُرَعُوا ۗ ﴿

<sup>(</sup>١٣٣) ﴿ وَكَارِعُوا ﴾ استق اليوم غيرك إلى عمل صالح رحاء أن بدخل في هذه الأبه

<sup>(</sup>١٣٤) كم مرة عملت بهذه الاية"؛ ١٣٩١) يربقع الانسان وبعلو بمقدار إيمانه ﴿ وَأَنَّمُ ۖ وَأَعْرَانَ إِن تُنْبُم أَوْمَانَ ﴿

١٣٣]: الحديد [٢١]، [٢٦]: العنكبوت (٥٨)، الزمر (٧٤]، الاسمال (٢٦)، الأسمام (١١)، النمل (٦٩)، العكبوت (٢٠)، الروم (٤٢)، إبراهيم (٥٧).

الناالة المعالمة المع وَلِيُمَحِّصَ أَللهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ أَلْكِنفِرِينَ إِنَّ أَمْر 111(-(1)-)11 دروش مسن غسزوة حَسِبْتُم وَأَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الذِينَ جَلَهَ دُواْ أحبه: ١- الابستلاءُ للاختبـــارِ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ أَلْصَابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن والتمحـــــيص. قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ ٧- عتسابُ السذينَ تخاذلوا لمَّا سمعُوا اِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ إِلرَّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُبِ لَ إشاعةً قنل النَّبي إَنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ ري السدّعوة إلى اللهِ يجبُ ألا تسرتبط الله شَيْئًا وسَيَجْزِ إلله الشَّاحِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ بحياةِ أحدٍ من البشرِ. لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ أِللَّهِ كِئنَا أُمُّوَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ٣- لا يموتُ أحدٌ ثُوابَ أَلْدُنْيِانُو تِهِ عِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ أَلَاخِرَةِ نُوتِهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ الْمُوتِهِ عَلَى حتى يستوفي المدة مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّلَكِرِينَ ﴿ وَاللَّلَكِرِينَ وَاللَّلَكِرِينَ وَاللَّلَكِرِينَ وَاللَّلَكِرِينَ وَاللَّ التي حدّدها الله له، وكثيرٌ من الأنبياءِ رِيِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ قاتل معهم مؤمنون وَمَا إِسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّدِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ وَ صَادِقُو الإيمانِ ما جبُسوا بسبب مسا إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا إِغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتَ أصبابَهم مسن قتسل اَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ وجراح. ثُوابَ ٱلدُّنْيِا وَحُسْنَ ثُوابِ إِلَا خِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿

١٤١ ﴿ وَلِيُسْفِس مِن الدوب، ١٤٢ ﴿ سَوْن أَلَوْت ﴾ . تتصون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة، ١٤٦ ﴿ وِيَثُون ﴾ : جموع كثيرةً .
 (١٤٢) ﴿ لَا سَسَلْمُ أَن لَمُنَّةُ ... ﴾ سِلْعةُ الرّحمن غالبةً لا تُنالُ بالرّاحة

(١٤٦) ﴿ وَهُمَّا عُمَّتُ صَدِرِي ﴿ هِبِ أَنْكَ لُم قَرْ عَاقِمَةُ الصِيرِ فِي الدَّفِي الْأَفِي الْأَقْفِ الْأَقْفِ الْأَقْفِ الْأَقْفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

(١٤٧) خورُ أَنْ أَعَمُ لَا رُبُونَ وَرَسَرَهَا فِي أَنْرُو وَنُشَافُدُ مِنْ فَالْعَظِمِهِمَا لَمْ يَشْعِنهِم بريق السيوف عن هموم النموت

١٤٢] التوبة [٦٦]، ١٤٧] البقرة [٢١٤]، ١٤٥]: يونس (١٠٠]، ١٤٧] البقرة [٢٥٠].

يَتَأَيُّهُا أَلْذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ الذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىؒ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ بَلِ إِللَّهُ مَو لِيكُمْ وَهُو خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلَقِ فِي قُلُوبِ إلذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلَطَكَنَّا وَمَأْوِيْهُمُ الْنَارُ وَبِيسَ مَثْوَى أَلظَّلِمِينَ إِنَّ وَلَقَادُ صَدَقَكُمُ أَلَلَهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ عَتَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وتَنْ زَعْتُمْ فِي إِلَامْ رِوعَصَ يْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرِيكُم مَّاتُحِبُونَ مِنكُم مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْياوَمِنكُم مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمْ وَلَقَدَّعَفَاعَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِعَلَى أَلْمُومِنِينَ ﴿ إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَاتَ لُوُرِنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ \_ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرِيكُمْ فَأَثْلَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزُنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمُلُونَ ١

المؤمنينَ من طاعةِ الكــــافرينَ. ٥- اللهُ ينصـــــرُ أوليـــاءَه، ويُلقـــى الرعـبَ في قلـوب أعدائِه. 107←(Y)→10Y ٦ - أسبابُ الهزيمةِ في غزوةِ أحدٍ بعد أنَّ رأوًا مسادئ النصر: التنسازعُ والتَّعلستُ بالــــدُنيا والطمـــعُ في الغنائم ومخالفة النَّبِي ﷺ لمَّا أمرَهُم بالبقاءِ في أماكنِهم على كلّ حالٍ، ثُمَّ بيانُ هروبهم من

العسدوُّ، والنَّبسَىٰ ﷺ

يناديهم فلا يلتفتونَ.

101←(T)→1£¶

١٥٢- ۚ ﴿ وَتَحُسُّونَهُم ﴾ أي: تَغَتَّلُونَهُمْ قَتَلَا شَدِينَا، وليست من (الإحْساس)، ١٥٢ ﴿ تُصُّمِدُوك ﴾: تصعفون في الجبل هاربين، ﴿ وَلَا تَكُوْرُك ﴾: لا تُلتفتُون.

۱۵۳۱ قو أما حماً بد منتماً فيه ووقوع لعصبه قال بعلى عن لصحبه قد حيات منت بين منه عبر أن رجاء الا ١٥٣١ قو أما حماً بد منتماً به برى عمالك وبعد بو داكم ولا تحقى عده حافته وستحاربكم عن دب الاعمال [۲۲] الدولة [۲۲]، ۱۵۹ الحديد [۲۳].

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بِعَدِ إِلْغَيِّرِ أَمْنَةً نَعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَاهَمَةُمُ وَأَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرً ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْحَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْامْرِمِن شَحْءً قُلِ إِنَّ أَلَا مُرَكَّلُهُ رِلِلهِ يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ أَلَامْرِ شَعْ "مَاقُتِلْنَاهَاهُ لَهُنَاقُل لَوْكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي أَلِلَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ أِلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تُولُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى أَلْجُمَعَانِ إِنَّمَا السَّتَزَلَّهُمُ الشَّيطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا أَلِلَّهُ عَنْهُمْ وَإِنَّ أَلِلَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ فَأَنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ وَإِذَا ضَرَبُواْ فِي إِلاَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَوْكَانُواْعِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُونِهِم وَاللَّهُ يُحْمِ ء وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَي وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أُومِتُمْ لَمَعْفِرَةً مِنَ اللهِ وَرَحْمَةً خَيْرُمُمَّا تَجَمَعُونَ (15)

101←(1)→101 بأوليائك وحفظم لهـــم، فــألقي في قلبوبهم اطمئنانيا وغَشِيَ النُّومُ طَائفةً ٨ الأعمارُ بيدِ اللهِ. الهزيمة في أحدٍ امتحسانُ لِمسا في الصحدور مسن الإخلاصِ والثباتِ. 10V (T)->100 ١٠ الفرادُ سببُه السذنوبُ وطاعسةُ الشيطانِ، ثُـمَّ لمَّا حَـــذَرَ فِي الآبِــةِ السابقةِ من وسوسةِ الشياطين التي أدَّتْ

إلى هزيمةِ أحدٍ

حَذَّرَ هنا من أقوالِ

المنافقينَ، ثُمَّ رَغُبَ

المَّنَايِبِهِمُّ إِن مَصَارِعِهِمْ ﴿ وَلِلْمَجِسَ ﴾ : ليميز ، 100 ﴿ أَسْتَرَلَّهُمْ ﴾ : أوقعهم في الزَّال ، 101 ﴿ سَرَبُوا في آلاَّرْضِ ﴾ : سافروا للتَّجارة .
 ١٥٤ - هُ لَا ثُمُرِق لَلْ سَكُ - ﴿ حَلَ العاد محدده ، لا نعجتها الاقدام والشجاعة ، ولا يوجزها الحس والحرص .
 ١٥٤ - ١٠٠٠ منذ و شَدْ وَ حَدْ العاد للحسر الله ما في صدورهم من حسن الطن به او عدمه .

(١٥٥) في من لها السلطراً للمن ما ذي أه من عقولة الديث الديث بعدة، والصا عدم التوفيق الى الطاعة

الإالالة المعالمة الم وَلَيِن مِتْهُ وَأُو قُتِلْتُمْ إِلا لَى أَللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَي مَارَحْمَةِ مِن اللَّهِ مَعْشَرُونَ ﴿ فَا فَي مَارَحْمَةِ مِن أُللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظً أَلْقَلْبِ لَانفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِ إِلَامْ فَإِذَاعَهُمْ فَتُوكُّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّه يُحِبُّ الْمُتَوكِلِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا أَلْذِ عَينصُرُكُم مِن اللهِ عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَن ذَا أَلْذِ ع يَنصُرُكُم مِن ا بَعُدِهِ وَعَلَى أُللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ أَلْمُومِنُونَ ( اللهِ عَلَى أُللَّهِ فَلْيَتُوكُ لِللَّهِ عَلَى أَللهِ فَلْيَتُوكُ لِللَّهِ عَلَى أَللهِ فَلْيَتُوكُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى الللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ يُّعَلَّ وَمَنْ يَعْلُلُ يَاتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفِي كُلُ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفْمَنِ إِنَّبِعَ رِضُونَ أُللَّهِ كُمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ أَللَّهِ وَمَأْوِيلُهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْصِيرُ ( الله عَمْ وَرَجَاتُ عِنْدَ أَللهِ وَالله بصِيرُ المِمَا يَعْمَلُونَ ( الله عَمْ الله لَقَدُ مَنَّ أَلَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَءَايُرَوِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْكِ وَالْحِصُمَةُ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ١ اَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدَاصَبْتُم مِّثَلَيْهَا قُلْنُمُ وَأَبِي هَلَاً قُلُهُ وَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُم وَ إِنَّ أَللَّهَ عَلَى كُلِّ شَعْ وَقَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْ وَقَدِيرٌ فَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْ وَقَدِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْ وَقَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْ وَقَدِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْ وَقَدِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْ وَقَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَعْ وَقَدِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَن عِندِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مِن اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَن عِندِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَن عِندِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَن عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَن عَندِ اللَّهُ عَلَى كُلُّ مَا عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلْ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلِّ عَلَيْ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَيْ كُلِّ عَلَى كُلَّ عَلَيْكُ عَلَّى كُلَّ عَلَى كُلِّ عَلَيْ كُلِّ عَلَيْكُولُ مَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ عَلَى كُلِّ عَلَيْكُ مِنْ عَلَا عَلَيْكُ عَلَى كُلَّ عَلَيْكُ عَلَّى كُلَّ عَلَى كُلِّلْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَّى كُلِّ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَى كُلَّ عَ

لمَّا عفا عمَّا حدثَ من الصحابةِ في أحدٍ أمرَ نبيَّه ﷺ هنا أن يعساملهم بسالرفق ويعفسو عسنهم ويستشـــــيرَهم، ١١ – من نصَرَه اللهُ ف لا غالب كه، ۱۲ - تحـــریمُ الغُلُولِ: السَّرقَة من الغَنِيمةِ قبلَ القِسْمةِ. YF1←(3)→0F1 ۱۳ - لا يَستوى مَن كسان قَصْدُه رِضسا ربُّسه ومَسن لسيس كــذلك، ثُــمَّ بيــانُ امتنسانِ اللهِ علسي المسؤمنينَ ببعثتِسه ري وتسلك كيرُهم بنصب بسدر،

والانهسيزامُ إنَّمسا

المعصية.

\~\((1)→\~\

١٥٩ ﴿ مَنَّا ﴾: سيَّىٰ الْخُلُق، ﴿ لَا مَشُوا ﴾: ذهبُوا وتفرْقُوا، ١٦٥ ﴿ يَثَلَيَّا ﴾: ضففيها من القتلي والأسرى يوم بذر.

(١٥٩) ﴿ وَلِزَكُتُ .. لَأَنْصُوا . ٥ من (نفرق) عنه الناس فيراجع (تعامله وقطاطته)

(١٥١) أكمل اخْتَقَ عَقَلا قَبِل له: ﴿وَشَاوِرْقُمْ ﴾ فكيف بغيره؟!

(١٦٥) ﴿ فُلَّ هُوَ مِنْ عِندِ الشِّكُمُ ﴾ قالها الله لأطهر أهل الأرض بعد الانبياء، وبحن بأنف من إن بدكرنا أحدَ بعواقب ديوننا [١٦٠] • الأنفال [٦٧]، [٦٨] الجمعة [٢]

当によりまりまりまります。「当日は」 وَمَا أَصْبَكُمْ يَوْمُ الْتَقَى أَلْحَمْعَ إِنْ فَبِإِذْ نِ إِللَّهِ وَلِيعًلَّمَ أَلْمُومِنِينَ *rr1*←(\*)→*∧r1* ١٥ - مسا أصسابَ وَ لِيعُلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ المؤمنينَ يومَ أحدٍ أُو إِدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ لحكمةٍ بالغةٍ؛ حتَّى يَظُهِرَ المؤمنونَ يَوْمَبِذٍ أَقُرَبُ مِنْهُمْ لِلِايمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّالَيْسَ الصادقونَ، ويَظُهرَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكُتُمُونَ ﴿ أَلَذِينَ قَالُوا لِإِخْوَامِمُ المنافقونَ أصحابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَيِّ ابْنِ وَقَعَدُواْ لَوَاطَاعُونَا مَا قَيْلُواْ قُلُ فَادْرَءُواْ عَنَ اَنفُسِكُمُ سَلُولَ الذينَ رجعُوا الْمُوْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِوقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلْذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمُواتًا بَلَ احْياء عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ١ 1V4—(0)—114 بِمَآءَا إِينَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ - وَكِسَّتَبْشِرُونَ بِالذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بعدك ذكسر تشبيط المنافقينَ للرَّاغبينَ بهم مِنْ خَلْفِهِمُ وَأَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ في الجهادِ ذكرَ حالَ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الشهداءِ عندَ اللهِ، ثُمَّ الحديث عن غزوة ٱلْمُومِينِينَ ﴿ الَّذِينَ السَّجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا احضراء الأسب اليسوم التسالي لغسزوة أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ اجْرُعَظِيمُ أحـدٍ، والثنـاءُ على الذين قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ أَلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ الصحابةِ إذْ خرجُوا بعدما أصابتهم فَرَادَهُمُ وَإِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا أَللَّهُ وَنِعُمَ أَلُوكِيلُ اللَّهُ وَنِعُمُ أَلُوكِيلُ

١٩٨٠ ﴿ فَأَذَرُهُ وَ أَهِ : الدَّفَقُوا، ١٧٢ ﴿ أَلَقَرُحُ ﴾ : الحراخ، ١٧٣٠ ﴿ حَبَثُوا لَكُمْ ﴾ جمعُوا لكم الجيوش، ﴿ حَبَثُنَا اللهُ أَيْدِ الكافرين. (١٦٨ ﴾ ألدِن والوا لإغرجة، وقددُوا لوَ أمد غُوه ما فُسُواً ﴾ احدر المشطين

فأنقلنوا معمة برالله

(١٦٩) قَدُم (الربّ) على (الررق) فقال ﴿ إِنَّ أَمَّا عَدَ رَبِهُمْ رُزُّونَ ﴾ لأنَّ حوار الله أعظه ررق

(١٧١) ﴿ وَأَنَّ أَلَّهُ لَا يُصِيعُ أَمْرًا لَكُوْرِبِينَ ﴾ كُلُّ شيءِ حتى البسجة

(١٧٢) ♦ المين أشبعالاً أنه . ♦ انشر وبين للناس فصل الصحابة (١٦] الفتح [١١]، المائدة [٦٦]، [٦٦]: البقرة [١٥٤]

الإنالة المرابعة المر فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ أَللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمُّمْ سُوَّةً وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ أَللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوِلِياءً هُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُومِنِينَ (17) وَلَا يُحْدِنِكُ أَلْذِينَ يُسكرِعُونَ فِي أَلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهُ شَيْئًا يُرِيدُ اللهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي إِلَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ إَشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا الْمُوالِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا الله شيئًا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ١٠ وَلَا يَحْسِبَنَّ الذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَانُمْ لِي هُمُ خَيْرٌ لِإِنْفُسِمِ مُ وَإِنَّمَانُمْ لِي هُمُ لِيزْدَادُوا إِنْمَانُمُ لِي ذَادُوا إِنْمَا وَلَمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ مَا كَانَ أَلَّهُ لِيذَرَأَ لَمُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ أَلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ أَللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى أَلْغَيْبٍ وَلَكِكُنَّ أَلَّهُ يَجُنَّتِي مِن رُّسُلِهِ - مَنْ يَسْأَءُ فَامِنُواْبِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ١٠٠ وَلا يَحْسِبَنَّ ٱلذِينَ يَبِّخُلُونَ بِمَاءَ ابْيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخُيْلًا لَّهُمْ بَلْ هُوَشَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا جَ وَ لِلهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١

١٧٧←(٤)→١٧٤ رجوعُ المؤمنينَ من احمدراء الأسد، بالثوابِ من اللهِ لم يمسسهم سوءٌ، يمسسهم سوءٌ، والنّهيُ عن الخوفِ من أولياءِ الشّيطانِ، وذَمُّ المسارِعينَ في الحُونِ مِن أجلِهم. الحُونِ مِن أجلِهم.

١٨٠ (٣) → ١٧٨ لمّا فَسرَحَ الكفارُ المّافَسرِ يسومَ أُحُسدِ النّهُ مسن الله مسن ألا عترارِ بإمهالِه لهم، ثمّ بَيَّنَ أن هذا الابتلاء لتمييزِ المؤمنينَ من المنافقين، ولمّا حض المنافقين، ولمّا حض على على بذلِ النفسِ في الجهادِ حض هنا على بذلِ المالِ في الجهادِ، بذلِ المالِ في الجهادِ، وذمّ البخل.

١٧٨- وَنَثْلِهُ: ثُمُهِلُهُمْ بِعِلُولِ البقاء، ١٧٩ وَلِنَدَرَهُ: يَتَرَكَ، ١٨٠ وَسَيُّكُورُونَ ﴾: يجعلُ لهم طوقًا (١٧٥) على قدر (يمان العدد يكونُ خوفُه من الله ﴿ وَمَاثُونِ إِن كُذُرُ تُؤْسِنَ ﴾

(۱۷۸) محرد طول العمر ليس خير، ثلابيان الااد احبين تعمل ۱۷۸ عنه من سالي ما ما أمن منه فاحدر من لامهال، وبادر بالبوية (۱۸۸) ﴿ ولايِمْسَانَ أَذُن يَنْظُون سام سَهُمُ أَنَّذُ ﴿ كَثِيرُون بقصرون معنى هذه لابه عنى البحن بالمال، والمعنى شمل واعبر (۱۸۰): الأنقال [۵۹]، (۱۸۰): الحديد [۵۰].

١٨٤ ← (٤) ← ١٨١ بعد ذم البخل تأتي مقالة اليهود عن الصّدقة وسوء أدبهم مع الله لمّا قالُوا: ﴿ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغَنِياً ﴾ ، وقستلُهم الأنبياء ﴾ وكذبهم على الله ، وتكذبهم النبي ﷺ كما كذبُوا من قبله .

سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْانْبِينَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظُلِّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِلَّا لَا لِينَ قَالُوا إِنَّ أُللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَاتِينَا بِقُرْبَانٍ تَاكُلُهُ النَّارُ قُلُ قَدْ جَآءً كُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِحِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِ عُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ وَإِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ اللهِ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِالْبَيِّنكَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ إِلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ إِلنِّ ارِ وَأَدْخِلُ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنيا إِلَّا مَتَكُ الْغُرُودِ ﴿ ﴿ لَكُتِبُلُونِ فِي الْمُتَلُونِ فِي الْمُعَالِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ أَلذِينَ أُوتُوا الْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذَكُ كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَكَرْمِرِ الْكُمُورِ فَا

(是) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 》 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《 ( ) 《

\* لَّقَدْ سَمِعَ أَلِلَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَعْنِياً }

١٨٢- ﴿ وَأَسْتُكُ ٱلنَّارُّ ﴾: تنزلُ نارٌ من السماء فتأكُّه علامةً على قبوله، ١٨٤- ﴿ وَالرُّبُرِ ﴾: الكتبُ المنزلَة من السماءِ.

(۱۸۱) لرم تغییب لان لا تعول شیبا الا دا کان مرضیا به تعالی، میدکرا الایهٔ (۱۳۰۰ کُنْتُ دادایًا) (

(١٨٥) ﴿ أَعْلَىٰ يَعْمُ عَنِينَ ﴿ لَيْنِيتَ مَقْتُومَهُ بَقِيرٍ ﴿ وَيَمَّا جَفِيقُهُ يَسِيحُقُ الْقَمِلُ

(١٨٥) المُوتِ لِبِسِ النهايِدِ، بِن بدانه النفيد و بدانه حجيد؛ فجدد مصبر لـ الأن

١٨١ المجادلة [١]، ١٨٧: الأنفال [٥١]، الحج [١١]، ١٨٤: فاطر [٢٥]، ١٨٥. الأنبياء [٣٥]، العنكبوت [٧٥].

11 では、これにはいまれてはいましましましました。 管理学会 وَإِذَ اَخَذَ أَللَّهُ مِيثَنَى أَلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ \**^**(٣)→\**^** بعدَّ ذكرِ إيناءِ أهل وَلَاتَكُتُمُونَهُ وَنَابَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ عَمَّنَا الكتباب للمبؤمنين ذكرَ هنا أنهم كانُوا قَلِيلًا فَبِيسَ مَايَشْتُرُونَ ﴿ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ يكتمــــونَ مـــــا في بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَمَّدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُم النسوراة والإنجيسل من الدلائل الدالةِ بِمَفَازَةٍ مِّنَ أَلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ على نبوِّيه ﷺ، ثُمَّ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ ١٠ إِنَّ فِي ذمَّ اللَّذِينَ يفرحونَ بمدح النّاس بما لم خُلْقِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَافِ إِللَّهِ اللَّهَارِ لَآيِكِ يفعلُوا من الخيرِ. 148←(0)→14. لِأُولِ إِلَا لَبَبِ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بعدَ أن ذكرَ اللهُ أن له وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ ملىكَ الســماواتِ والأرض دعسا هنسا رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بِنَطِلًا سُبْحَنِنَكَ فَقِنَا عَذَابَ لَبَّارِ ١ أصحاب العقول رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ إِلنَّارَ فَقَدَ أَخْرَيْتُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ إلى التفكر في هذا الخَلْقِ العظيم، ثُـمَّ انصار ١٠٠ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِ عَ لِلإِيمَانِ أَنَ شسرَعَ في وصُسفِهم امِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَافَاغُفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا وئنسائِهم علسى اللهِ ودعسائهم ومسا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ أَلَا بُرِارِ ﴿ كَنَّا وَءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَا توسلُوا بِه. عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزِنَا يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ أَلِّيعَادًا اللَّهِ

۱۸۷ ﴿ فَنَبُدُوهُ ﴾ : طرخوه ۱۸۸ ﴿ بِمَغَارَةِ ﴾ : بنجاق ۱۹۲ ﴿ أَمْرَتَدُ ﴾ : أهنتُه وأشقيتُه ، ۱۹۲ ﴿ وَصَغَرُ ﴾ : استر . (۱۸۷ ) ﴿ لَنْبَدُهُ للنَّاسِ وَلَا تَكْتُوهُ ﴾ ابعث اليوه عن حاهل باحكام الوصوء والضلاة ، او قصار السور ، وعنمه إياها (۱۸۸ ) ﴿ وَيُحَدُو الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله على ا

140←(1)→140 فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَأَنِّ لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن بعسد ذكسر السدعاء ذَكُرِاوُ انتَىٰ بِعَضُكُم مِن بِعَضِ فَالذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ أخبَسرَ هنسا أنّسه استجاب؛ فهـ و لا مِن دِينرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِ وَقَاتَلُواْ وَقُيَلُواْ لَأَ كُفِّرَنَّ يُضيعُ عَمَلَ عَاملِ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِے مِن تَحْتِهَا سواءً كان ذكرًا أو أنشبى، ومسن هسذا أُلانْهَارُثُوابًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَكُسِّنَ الثَّوَابِ الهجرةُ والجهادُ. ﴿ لَا يَغُرُّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كُفَرُواْ فِي الْبِلَادِ ﴿ مَنَّكُ قُلِيلٌ مُتَكُّ قُلِيلٌ 14∧←(٣)→147 لمَّا وعدَ المؤمنينَ ثُمَّ مَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلِهَادُ ١٠ لَكِنِ إِلَّالِينَ إِنَّ قَوْا بسالتُوابِ وكسانُوا في رَبُّهُمْ لَمُمْ جَنَّاتُ تَجَرِّ مِن تَعْتِهَا أَلَانْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا الفقرِ بينما الكفارُ في النَّعم، ذكرَ هنا ما نُزُلًا مِّنَ عِندِ إِللَّهِ وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ لِللَّبْرِارِ ١٠٠٠ وَإِنَّ مِنَ يُسلَيهم ويصبرُهم. اَهْلِ الصِّحَابِ لَمَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا Y··←(Y)→144 لمَّا ذكرَ في الصفحةِ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَئتِ أِللَّهِ تُمَنَّا السابقةِ أن بعضَ قَلِيلًا اوْلَيْهِكَ لَهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمُ وَإِنَ أَلَّهُ علماءِ أهل الكتاب خانُوا العهدَ وكتمُوا سَريعُ الْحِسَابِ ﴿ يَا يَهَا الدِينَ عَامَنُوا اصْبِرُوا الحقّ ذكرّ هنا أن وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ وَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ منهم مَنْ يـوْمنُ بـاللهِ وبمسا أنسزلَ مسن الْمِيْنَ الْمُؤْلِقُونَا الْمِيْنَ الْمُؤْلِقُونَا الْمِيْنَانِينَ الْمُؤْلِقُونَا الْمِيْنَانِينَ الْمُؤْلِقُونَا الْمِيْنَانِينَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقِينَانِ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقِينَانِينَانِينَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقِينَانِينَالِقِينَانِينَانِينَانِينَالِقُونَا الْمُؤْلِقُلِقِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَالِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَ

١٩٦- ﴿تَقَلُّتُ ﴾: سعة عيْش، وكثرة تنقُلِ وتصرُّف، ١٩٨- ﴿تُرُلا ﴾: ضيافة، ومنزلًا، ٢٠٠- ﴿وَصَابِرُواْ ﴾: غالبُوا الأعداء بالصبر حشى تكُونُوا أكثر صبّرا منَّهُم، ﴿وَرَابِطُواْ ﴾: أقيمُوا على حهاد عذوْكُم.

(١٩٥) ﴿ سَاسَاطَمُتَ ﴿ رَسَايِنَكَ ﴿ رَسَالِما ﴿ رَسُاوَمَايِنا ﴾ الحُواحِشَى ﴿ مَاسْتَمَابِ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾. (١٩٩) ﴿ لا شَارُونَ بِعَالِبِ أَنْهُ تُمِنَّ فَلِيلًا ﴾ لا يكن همك من وراء حفظ القران وتدبره والعمل به الحصول على المكاسب الدنيوية

١٩٧: النحل [١١٧]، ١٩٨: الزمر [٢٠]، ١٩٩: النساء [١٥٩].

بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَنَأْيُهَا أَلنَّاسُ إِتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقًاكُم مِن نَفْسِ وَحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْارْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَعَاتُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَعَاتُوا اللَّهِ اللَّهِ مَا أَمُوالَهُمْ وَلَاتَتَبَدُّ لُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاكُلُواْ أَمْوَالْهُمُ وَإِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْلِنَهِي فَانكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَاثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْنُمُ وَٱلْالْعَدِلُوا فَوَحِدَةً اوْمَامَلُكُتَ ايْمُنْكُمْ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَلَّا تَعُولُوا ١ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَكِ مِنْ خِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءُ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّنَّا مِّنْ يَثَالِهِ وَلا تُوتُوا السُّفَهَاءَ امْوَلَكُمُ الْتِحَكَلُاللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُرْقُولًا مَّعُرُوفًا ١٥٥ ١ وَابْنَالُواْ الْيَكَ مِي حَتَّى إِذَا بِلَغُوا اللِّكَاحَ فَإِن السِّمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اللَّهُ مَ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ وَأَمْوَاهُمْ وَلَا تَا كُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنَّ يُكُبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلِّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا

دَفَعَتُم وَإِلَيْهِم وَأَمُولُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ١

١ ← (٣) → ٣
 التذكيرُ بأن أصلَ البشريةِ واحدٌ (آدمُ البشريةِ واحدٌ (آدمُ يعض، يعض، يعض، الوصيةُ الوصيةُ الوصيةُ الوصيةُ الوصيةُ الوصيةُ الوصيةُ الوصيةُ البنامي أصوالَهم البنامي أصوالَهم وإباحة تعددُ وإباحة تعددُ الباحدة تعددُ الزوجات إلى أربع.

٤ → (٣) → ٢ بعد ذكر تعدد أ الزوجات أمر بإيناء النساء مهورهن، أم نهى عن دفع أموال السفهاء إليهم أينامًا كانوا أو غيرهم إلا بشرطين: بلسوغ النكساح، وإيناس الرشد.

٢- ﴿ رُبُوكِ ﴾: إِلْمَاء ٤- ﴿ مَدُقَتِهِنَّ ﴾: مُهُورَهُنَّ، ﴿ غِلَةً ﴾: هريطة عن طيب نفس، ٦- ﴿ وَالنَّالُوا ﴾: اخْتَبِرُوا، ﴿ مَاكَنْتُم ﴾: علمتُمُ، ﴿ رُشَكَ ﴾: خَسْن تُصرُّ فِ فِي الْأَمُوالِ.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَأَنْفُواْ أَنَّهُ أَلُدَى سِهِ فُورِيمٌ وَٱلأَرْسَمِ ﴾ ايضا الآن موضع حسول لزيارة ارجامت، والانصال عني النعب منهم

<sup>(</sup>۱) ﴿إِنْ اللَّهُ كَانِ غَيْثُمُ رَمِنَ ﴾ رونته لك السرع من رويت للحرام

١٦٠ جود دستُ إلهمَ وأشَهِدُو عنهم \* احقوق أذاته بسفى أن يوثو، حتى ولو كانت بين الأفراس [1]، [1]، [1]، [1]، [1]، [6] النساء [٨].

(海湖) لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَاتُركَ أَلُو لِدَنِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ أَلُو ٰلِدَانِ وَاللَّاقَرْبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ أَلْقِسْ مَهَ أُولُوا الْقُرْبِي وَالْيَنْكِين وَالْمَسَحِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمِّقَوْلُا مَّعْرُوفًا ٥ وَلْيَخْشُ أَلِذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلذِينَ يَاكُلُونَ أَمُّولَ ٱلْيَتَهِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ١٠ هِيُومِيكُو اللهُ فِي أَوْلَادِ كُم لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِ إِلَّا نَتْ يَانِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ إَثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ, وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُ وَوَرِثُهُ وَأَبُواهُ فَالِأُمِّهِ إِلتَّلْتُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَالِأُ مِيهِ إِلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَآ أَوْدَيْنٍ - ابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمُ وَأَقْرُبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

**1 ·←**( **t** )→**V** بعدَ الحديثِ عن أموالِ البتسامي وهسي موروثة بدأهنا الحديث عن المواريث وأنَّ للنَّساءِ فيهما نصيب، وأمسر الأوصياءَ أن يفعلُوا معهم ما يحبُّونَ أن يُفْعَــلُ بِــأولادِهم، وتخويفُهم من أكـل أموالِ اليتامي ظلمًا.

 $11 \leftarrow (1) \rightarrow 11$ لمَّا ذكرَ حكم المبراث إجمالا بَيَّنَ هنا بالتفصيل نصيب: الابسن، البنتِ، الأمِّ، الأب، وفي الصفحةِ التاليةِ: السزوج، الزوجسةِ، الأخــوةِ لأمِّ، أمَّــا الأخوةِ الأشقاءِ أو لأبِ ففي آخرِ أيةٍ 

٨- ﴿ أَوْلُوا ٱلْفُرِّقَ ﴾: من غير الورثة، ١٠- ﴿ وَسَيَصْلَوْكَ ﴾: سيَدْخلُون، ١١- ﴿ إِخُوَّ ۗ ﴾: اثنان فأكثر.

(١) بينية صريق لتجنه (أنا وكافل التنبير في حيم - وصريق لتنار في الدين بأكثار أمر السيم - الممالة ال ١١٠٠ وُسِيكِ اللَّهُ فِي أَوْلِيدِكُمْ ﴾ لو لم يكن الله ارجم بنا من والدينا - رغيا معاصبنا - له اوضاهيا عينا -

١١١) ١٠ مر عد وصيته ﴾ بادر النوم بكتابه وصبت

١١٠ • ، ﴿ ﴾ ضع حدولا رمب لقصاء ديونت و سنقل بالله [٢٢]، إذا النساء [٥]، [١]: النساء [١٦].

١٢ (١) → ١٢ للزوج: نصفُ تركةِ الزوجةِ إن لم يكنُ لها ولكُ، فإنُّ كانَ لها ولكُ فله: الرُّبُعُ.

للزوجة: ربُعُ تركةِ الزوجِ إن لم يكنْ له ولدٌ، فإنْ كانَ له ولدٌ فلها: الثُّمُنُ.

للأخِ لأمُ أو الأختِ لأمُّ: السُّنُسُ، فإن كانُوا أكثر من واحدٍ فلجميعِهم: الثَّلُثُ.

١٤ ← (٢) ← ١٤ لَمُّا بَدِيَّنَ سِهامَ المواريثِ وكانُوا في الجاهليَّةِ يَمنَعونَ النِّساءَ والأطفالَ، ذَكَرَ هنا نُوابَ الطَّاانُعينَ وجسزاءَ العاصينَ ترغيبًا

وترهيبًا.

وَلَحَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُوكَ أَزُورَجُكُمُ وَإِن لَمْ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُ إِن الرُّبُعُ مِمَّا تُركَتُ مُ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَّرَكَ مُم مِّنَ بَعَدِ وَصِيتَةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أوِ إِمْرَأَةً وَلَهُ وَأَخُ أَوُ اخْتُ فَلِكُلِ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَلْسُدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْتُ ثُرُمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكًا أُمِ فِي إِلتَّكُتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيمًا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيكُمْ ﴿ فَي اللَّهُ عَدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ عِن تَحْيِهَا ٱلْانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِ وَذَالِكَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَمَنْ يَعْصِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ، نَدُخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُهِيبٌ شَا

١٢- ﴿كَنَانَةٌ ﴾: هن ليس له ولذ، ولا والذ، ﴿وَلَهُۥ أَخُّ أَوْ أَمْتٌ ﴾: أي أخَّ أو أختُ هن أم.

(١٢) ﴿ مِنْ سَدَدُ وَمِسْتِهِ ﴿ أَوْ دَيْرِ ﴾ اربع مرّات في ايتين متتاليتين، فلا تنساهما عند توريع الارث

(١٣) قَشِم اللهُ التركاتِ بنصمه، فلا يحل لاحد أن يعير منها شينا ﴿ سَمَّتَ خُسُرُوهُ أَسِم ﴿

(١٢، ١٤) ﴿حَدَدَتَ مِهَ ﴾ ﴿حَدَدًا فِيهَ ﴾ الحُلود في الحُبة بصيعة الاحتماع الذي هو احلب للاسس، والحُبود في النار بصيعه الابغيراد الذي هو احلب للوحشه [١٧]: النساء [١١]، [١٢]: البقرة [١٨٧]، ١٤]: البقرة [٢٢٩]. THE REPORT OF THE PARTY OF THE وَ النِّهِ يَاتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَكَ مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَكَ مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَ الْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفِيْهُنَّ أَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ أَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَالذَانِ يَاتِينَنِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَآ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّمَا أَلْتُوْبَةُ عَلَى أَلَّهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ أَلْسُوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَيْكِ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمُوتُ قَالَ إِنِّے تُبُّتُ الْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُ اوْلَيْكِ أَعْتَدُنَا لَمُ مُعَذَابًا الِيمَا ﴿ يَتَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ وَأَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كُرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةِ \* وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِيّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

١٧ ﴿ رَبِي فَرِيبٍ ﴾ : قَبْل مُعايِنة الموت، ١٩ ﴿ وَلا شَّسُلُومُنَّ ﴾ : لا تُمسكُوهُنَّ مُضارِّين لهُنَّ.

(١٧) ﴿ إِنَّا أَنْ اللهِ ﴾ تامل رحمة الله في قوله (على)، فعمل التوبة حقا احقه على نفسه سنجانه، فيما من تانب إلا وحيق على الله أن يقبل توبته (١٩) ﴿ ولا تُشَرَّرُهُ ﴾ احدر الطلم، وحاصة طم من كان ضعيفا كالمراة واليتيم

(١٩) فعسيّ لَ تَكُرِهُواْ شَيْفٌ وعُمَار أَمَّهُ مِهِ مَيْرُ كَيْنِ فَي لِيسَ حَبِرا واحدا، بل حيرا كثيرا، ابتسم في وحه البلاء، ففيه من رئك العطاء

١٩] البقرة [٢١٦].

المساذكر حكم الرجال والنساء في الميراث وحذًر مِن الميراث وحذًر مِن الخطي حدود الله بَيَنَ هناحكم مرتكبي فاحشة الزناء النساء فاحشة الزناء النساء يُحبسن ويُسؤذين، والرجال يُسؤذون بالضرب والنوبيخ النور).

۱۸ ← (۲) → ۱۷ لمَّا ذكرَ أنَّ مرتكبي الفاحشةِ إن تابا زالَ الأذى عنهما، ذكرَ هنا وقت التوبةِ

**14**←(1)→**14** 

وشرطها.

إبطالُ لعادةٍ جاهليةٍ أخرى: وراثةُ المرأةِ كما يُورثُ المالُ والمتاعُ، وكذا العَضْا وَإِنَ ارَدَتُهُ اسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدِيْهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَاخُذُواْمِنْهُ شَيْئًا اَتَاخُذُونَهُ بُهُ تَكُنَّا وَ إِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَ اَفْضِي بَعَضُكُمُ وَإِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا نُنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابكَآؤُكُم مِن ٱلنِّسَآءِ اللَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُۥكَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا (2) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ وَأُمَّهَا يُكُمُ وبناتكم وأخواتكم وعمناتكم وخللتكم وبناث الكخ وبنات الكخت وأمهنتكم اللح أرضعنكم وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبُكِيبُكُمُ أَلْتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَايٍكُمُ اللِّي دَخُلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخُلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ الذِينَ مِنَ اَصَّلَى حِكُمٌ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْاَخْتَ يَنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

٢٧ ← (٣) → ٢٠

لَمَّا ذَكَرَ فِي المقطعِ
السابقِ كراهيةُ
السابقِ كراهيةُ
والكراهيةُ قد يعقُبُها
طلاقٌ بَيَّنَ هنا إباحةً
الطلاق، لكن لا
الطلاق، لكن لا
يأخذُ من مهرِها
شيئًا ظلمًا، ثُمَّمَ
نحريمُ الزواج من
زوجات الأماء.

٣٣ (١) → ٢٣ بعد تحريم لرواح من زوجات الأباء ذكر هنا باقي المحرّ مسات في المحرّ مسات في النكاح (من يحرُمُ زواجُه من النساء) بسبب النّسَبِ ثُمَّ المُصَاهرةِ.

 <sup>﴿</sup> وَوَنَطَارًا ﴾ : مالًا كَثيرًا، ٢١- ﴿ أَضَى ﴾ : اسْتَفِتْعَ بِالْجِفَاعِ، ٢٢- ﴿ وَمَقَتًا ﴾ : بغيضًا يفقُثُ اللهُ فَاعِلَهُ، ٢٢- ﴿ وَرَبَيْهِ بِعَيْثَ اللهُ فَاعِلَهُ ، ٢٢- ﴿ وَرَبَيْهِ بَعَيْثُ اللهُ فَاعِلَهُ ، ٢٢- ﴿ وَرَبَيْهُ كُمُ ﴾ : بغاث بضائكُمُ اللهُ قَاعِلُهُ ، ٢٤ ﴿ وَرَبَيْهُ كُمُ ﴾ : بغاث بضائكُمُ اللهُ تَعْلَى عَالِهَا فِي بُيُوتِكُمْ ، ﴿ وَمَكُنّبِلُ ﴾ : ﴿ وَجَاتُ .
 اللَّاتِي يَتَرَبُيْنَ عَالِهَا فِي بُيُوتِكُمْ ، ﴿ وَمَكُنّبِلُ ﴾ : ﴿ وَجَاتُ .

١٦) قال من الكران ما وحوب لوقاء بالعهود، واحترامها وبقديرها ٢١٠ هن رايسا بقصيما خيق شراه عظير من بينيمية لفقيديها في الكران من مراعات سيرع لحفاظ عن صنة لارحام ٢٢]: الإسراء [٣٢].

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ الَّا مَامَلَكُتَ أَيْمَانُكُمُ كِنْبَ أَلِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ وَأَن تَبْ تَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْنُم بِهِ عَ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُ سَ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَاضَكُ يُتُم بِهِ عِنْ بَعُدِ إِلْفَرِيضَ لَهِ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْحِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ إِلْمُومِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَكَ ٱيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ الْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِنَا بَعْضٌ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اتَّيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى أَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ أَلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

٢٤ ﴿وَٱلْمُحْسَنَتُ ﴾: المُتزوجات، ﴿تُحَمِينِ ﴾- أعفاء عن الحرام، ﴿أَسَنفِينِ ﴾: زانين، ﴿أَخُورَهُ ﴾. مهورهن،

٢٥ ﴿ اللَّحْسَسَتِ ﴾ الحرائر، ﴿ مُعْسَسَتِ ﴾ عفيفاتٍ، ﴿ المُنْتَ ﴾ ؛ الوَقُوع في الزُّنا.

١٤٥ - ١٠ . ١٠ . ١٠ . ١٠ ١٠ من أخر ممعصور ، و خلال ليس له حد ولا حصر أ لطفا من لما ورحمه ، وتيسير التعاف

١٢٥٠ إلى كل من تاحر بصبيه من الزواج يقول الله: ﴿وَأَنْ نَصْبِرُوا مَيْرٌ لَكُمْ ﴾ فانشر

١٥٠) ﴿ وَأَن نَصْرُوا حَبِّرُ لَكُنَّ ﴾ في الصمر خير كثير. [٢٥]: المائدة [٥].

٢٤ ← (١) ← ٢٤ تكملة المحرّمات في النّكاح، ثُمَّ بيانُ إباحة غير المحرّمات بشرطِ المهر وبقصيدِ التعففِ لا الزّنا.

٢٦٠-(٢) →٢٥ بعد إباحة النزواج بكسل النسساء الأجنبات غيسرً

جوازَ الزواجِ بالإماءِ بشسروطِ، وعقوبــةً الإمـــاءِ إذا فعلـــنَ

المحرِّماتِ، بَيَّنَ هنا

فاحشةً الزنا، وأنَّه

تعالی برید بهده

التشـــريعاتِ أن يوضَّحَ لكم معالمَ

دينِه، ويدلكم على

مسنن الأنبيساء

والصالحين، =

وَاللَّهُ يُرِيدُأُنَّ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمْيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ أَلِانسَانُ ضَعِيفًا ﴿ فَهُ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَاكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلاَنْقَتْلُوا أَنفُسكُمْ وَلاَنْقَتْلُوا أَنفُسكُمْ وَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكُ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ١٠٠٠ إِن تَجُتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّ عَاتِكُمُ وَنُدُ خِلُكُم مَّدُخَلًا كُرِيمًا ١ وَلَا تَنْمَنُّواْ مَافَضَّلَ أَللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا إَكْ تَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا إَكُنْسَبْنَ وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْ لِهِ \* إِنَّ أَللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَحْ إِ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُوَالِي مِمَّا تَرَكُ أَلُو لِدَانِ وَالْا قُرِبُونَ وَالَّذِينَ عَلَقَدَتَ أَيْمَنُ كُمَّ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ وَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءِ شَهِيدًا (33)

٣٠- ﴿مُوالَى ﴾: ورثة.

قسمَ اللهُ له.

**∀·**←(٤)→**Y**∨

وفي مقابــل إرادة الله

للتوبة على عباده،

يريمد ممنهم المذين

يطلبُون الشهوات

أن يميلوا من الحقَ

إلى الباطيل، ولَمَّنا

كَانَ غَالَبُ مَا مضى

من السُّورةِ في أموالِ

اليتسامي ومهسور

النّساءِ والمواريثِ

بَــيَّنَ هنــا حرمــةً

التّعــدي علــي

الأموالِ والأنفسِ.

**٣٣←**(٣)→**٣**١

لَمَّا ذَكَر اللهُ الوعيدَ

على فِعـل بعـض

الكباثر ذكَّرَ هنا

الوعدَ على اجتناب

الكبائر تبشيرًا

للمُجتنبِ، ثُمَّ دلّهم

على ما يُسَهِّلَ ذلك

علميهم، وهمو أن

يرضي كل أحدٍ بما

(٢٩) ﴿لا تأكُوا أَمْو لَكُم ﴾ احدر ال تدحل في بطبك الحرام

٧٩: البقرة (١٨٨]، ٧٩: البقرة (٢٨٧]، ٣٣: النساء (٧).

<sup>(</sup>٢٧) ﴿وَالنَّهُ زُسِدُ أَن تُؤْتِ عَانِكُمْ ﴾ سبحانه ما احتمه يشوده إلى عباده (٢٨) ﴿رَشِي ۖ لِإِسْنُ صَفِيعًا ﴾ كلمةً تسعده، واحترى تحزيله، وثالثةً تفضيه، ورابعةً تقيمه، فيا صعيف. ما لك حولٌ ولا قوة الا بربك، فاقترب ميه

<sup>(</sup>٣٢) لا يقول كربة لأحد اسالني، ثم لا يعطيه شيبا، فكيف بأكرم الأكرمين الذي قال. ♦و شنأو أنه بن دمَّسها ♦ °ا

صَّلُ اللهُ بَعْضَهُمْ مُ اللهِ بَعْضَهُمْ مُ فَالصَّلِ حَنَّ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ امْوَلِهِمْ فَالصَّدلِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْعَيْبِ بِمَاحَفِظَ أَللَّهُ وَالنَّحِ تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي أَلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ أَطُعْنَكُمْ فَلَا نَبَّغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنهما فَابْعَثُواْ حَكُمًا مِنَ اَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنَ اَهْلِهَ ] إِنّ يُرِيداً إِصْلَحَايُوفِقِ إِللَّهُ بَيْنَهُ مَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَسُنَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِ وَأَلْقُرُنِي وَالْيَتَنِي وَالْمَسَرِكِينِ وَالْجَارِ ذِي أَلْقُ رَبِي وَالْجِارِ أَلْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ إِلْسَبِيلِ وَمَامَلَكُتَ أَيْمُنَكُمُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبُّخُلُونَ وَيَامُرُونَ أَلْنَاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكَتُمُونَ مَا ءَاتِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْحِهِ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (3)

مَسَاكِينِ وَالْجَادِ
مَسَاكِينِ وَالْجَادِ
مَسَاكِينِ وَالْجَادِ
مَسَاكِينِ وَالْجَادِ
مَسَاكِينِ وَالْجَادِ
مَسَالَكِينِ وَالْجَادِ
مَسَالَكِينِ وَالْجَادِ
مَسَالَكِينِ وَالْجَادِ
مَا اللّهَ لَا يُحِيثُ مَن السَّامِ اللهِ منا اللهِ منا اللهِ منا اللهِ اللهِ منا الهُ منا اللهِ منا ال

٢٦ ﴿وَٱلْمَارِ ٱلْمُثْبِ ﴾: الحار غير القريب، ﴿وَٱلْمَارِبِ إِلْحَنْبِ ﴾: الزفيق في الشفر والحضر، ﴿عُنْنَالاً ﴾: متكبّرا، مفجبًا بنفسه.

(٢٥) ﴿ رَبُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ﴿ مِنَالُ مِنَ التُوفِيقِ بَقِيرٌ مَا فِي قِنُونِنَا مِن بِيهُ الأصلاح

(٣٦) وضاك الله بد ﴿ مَا لُو يَدَى جُسِنا وَ بِدِي ٱلصَّرَى . ﴿ وَقَاحِرُ صِ عَلَى بَنْفِيدُ وَصِيَّةَ الله فيهم،

(٢٦) ﴿ إِنَّهُ لا يُحِدُّ مَنْ صِحِبَ لِمُعَالِكُ مِحُوًّ ﴾ هب أن العالم كنه مدحت واحبُك، ماذا ان كان الله لا يحبُك؟ ا

٣٦: البقرة [٨٣]، الأنعام [١٥١]، الإسراء [٢٣]، ٢٧: الحديد [٢٤].

وَالذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ £Y←(0)→YA لمَّا ذمَّ الـبخلاءَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ إِلَا خِرُومَنَ يَكُنِ إِللَّهِ مَكْ لَهُ وَقَي بِنَا فَسَاءَ اللذينَ بمنعسونَ قَرِينًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوَ امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّا خِرِوَأَنفَقُواْ النَّفقــة، ذمَّ هنــا الباذلين المسرائين مِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ( و النَّالَةُ لا يَظْلِمُ الذين لا يُريدونَ بها مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ وجمسة اللهِ، تُسمَّ الترغيبُ في امتشالِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكُنُفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ الأوامسر والتّحـــذيرُ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُنَوُلاءِ شَهِيدُا إِنْ يُوْمَبِذِيُودُ الذِينَ مسن المخالفسةِ والعصيانِ. كَفَرُواْ وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْتَسَّوى بِهُمُ الْارْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ

كما ذكر الوقوف بين الما ذكر الوقوف بين يديه يوم القيامة ذكر الوقوف بين يديه في السين يديه في السينيا فسندكر المسلاة وبعض المسلاة وبعض المحامها، ثمم سابه وحرصهم على وحرصهم على إضلال المؤمنين.

الله حديثًا ﴿ يَا يَتَأَيُّهَا الذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقْرَبُوا الصّكوة وَالشَّرُ سُكَرِي حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلاجُنُبِالِآلاعَابِ وَالشَّرُ سُكَرِي حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلاجُنُبِالِآلاعَابِ وَالشَّيلِ عَتَى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلاجُنُبِالِآلاعَابِ وَالْحَابَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ

اع ﴿ الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الكيمياء، ٤٣ - ﴿ النَّهُ ﴾ : جامعتُمْ، ﴿ عَلَمُ الكيمياء، ٤٣ - ﴿ النَّهُ ﴾ : جامعتُمْ، ﴿ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الكيمياء، ٤٣ - ﴿ النَّهُ ﴾ : جامعتُمْ، ﴿ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الكيمياء، ٤٣ - ﴿ لَنَّمَّامُ ﴾ : جامعتُمْ، ﴿ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ الكيمياء، ٤٣ - ﴿ لَنَمَّامُ ﴾ : جامعتُمْ، ﴿ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الل اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>(</sup>۱) فاصت عباه ﷺ لا سمع اس مبلغود بفر ۱۰ جان جان الباليات ۱۰ فاد کان لشاهد نفیص عباه فضف بالسهود عبهما (۱۶۲ ۱۷ تا تا الله تاک و الحق شکر مانگهای ۱<u>۰ ک</u>امن مصن نصان و هو لا بغیر مانهون

٤٤]: يونس [٤٤]، ٤١]: النحل [٨٩]، ٤٣]: المائدة [٦]، ٤٤] آل عمران [٢٣]، النساء [٥١].

**₹**3←(₹)→**¥**3 لمَّا ذكرَ حرصَ اليهود على إضلال المؤمنينَ بَيَّنَ هنا ما يُضــــــلُونَ بـــــــه: تحريفهم كلام اللهِ، ومكرهم وإبذاءهم رســولِه ﷺ، تُـــمَّ رجًاهم ودعياهم للإيمانِ، ثُمَّ هَدَدُهم وذُكّرَهم بأصحابِ

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعَنَا فِي إِلدِينِ وَلُوَانَهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْبَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَقُومُ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَ كَا يُمَّا أَلِذِينَ أُوتُوا الْكِئلبَ عَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبِرِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْعَكَ أَلْسَبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ١٥٠ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ إِفْتَرِي إِثْمَا عَظِيمًا • \←(ξ)→ξΛ المُ تَرَ إِلَى الذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسهُم بَلِ إِللَّهُ يُزَجِّے مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّكَادِبَ وَكَفِي بِهِ عِلِيَّا مُبِينًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ أَهُدى مِنَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١٠٠٠ يزكُّون أنفسَهم.

تهديدٌ آخرٌ: اللهُ لا يغفسرُ ولا يتجساوزُ عــن المشــركِ، ويتجاوزُ ويعفو عمَّا دون الشــركِ مــن الذنوب لمن يشاءً، ثُـمَّ تـوبيخُ الـذينَ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفِي بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفِي بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿

\* مِّنَ ٱلدِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ

٤٠ ﴿ إِرْكُونَ أَنفُنَهُمْ ﴾: نِثَنُونَ على أنْفُسهم، ٥١ ﴿ إِلَّمْتِ وَٱلطَّكُونِ ﴾: كُلُّ مَا عَبد من دُون الله وهو راض.

<sup>10) ﴿</sup> وَكُونِ مِنْهُ وَلِيًّا ﴾ إذا يجلي الحاس عبت في كريت، فاعلم أن الله يرمد أن يتولاك 

وع ه با الله <u>ه در سبا</u> به ونتشر له لذكار خشق نقدر ما نفاوه مدح دانيا بيمنجا و لصاريحا ٤٨]: النساء [١١٦]، ٥١: آل همران [٢٣]، النساء [٤٤].

٢٥ ← (٤) →٥٥ بعد وصف مكر اليهود لمّا قالُوا إنَّ المشركينَ أهدى طريقًا من المؤمنينَ، وصَفَهم هنا بالبخلِ والحسدِ.

٢٥ → (٢) → ٧٥ لمَّا ذكرَ انقسامَ أهلِ الكتابِ إلى فريقينِ: كافرٍ ومؤمنٍ، قارنَ هنا بينَ عذابِ الكافرِ ونعيم المؤمنِ.

٨٥ ← (٢) ← ٩٥ بعد ذكر تحريف اليه ود لكتبهم وهذا خيانة لأمانة الدين، أمرَ هنا وبعد أمرِ الولاةِ أن يحكموا بالعدلِ أمرَ الرّعية بطاعتِهم.

اوْكَيْكَ ٱلذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ أَلِلَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَصِيرًا (5) آمُ لَمُ مُ نَصِيبٌ مِنَ أَلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُوتُونَ أَلنَّاسَ نَقِيرًا ( 5 ) أَمُّ المُ اللَّهُ عَلَيْ ال يَحْسُدُ ونَ أَلْنَاسَ عَلَى مَا ءَابِيهُ مُ أَلَّا اللهُ مِن فَضَلِهِ عَفَدَ التَّيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا 3 فَيِنْهُم مَّنَ امَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِاَينِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (فَقُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمْلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِ عِن تَعَيْهَا أَلَا نَهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدَا لَّهُمْ فِهِمَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمُ وَأَن تُودُّوا الْامَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ أَلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدُ لِ إِنَّ أَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِيِّ إِنَّ لَلَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ وَإِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواۤ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِحِ إَلَامِي مِنكُرُ فَإِن نَنزَعُنُمُ فِي شَتْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى أَلَّهِ وَالرَّسُولِ إِنكُنُّمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ إِلَاخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا (6)

00- ﴿أَيْرِا ﴾ قَدُر النُقرة وهي الخَفرة في طهر النواة، ٥٥ ﴿الأَسْتِ ﴾ حُقُوق الله وحُفوق العباد.
(٥٤) ﴿ أَرْحَتُ رُن ﴿ ﴾ أَخَاسِد يقنن بعب عما وحسره، واعتراضه ليس على المحسود إلى على ربه
(٥٤) إن كنت تعتقدُ أنّ النعمة على غيرك تنفص ولو درة من فرصت، قانت له تعرف بعد معنى ﴿ مَ فَشَرَ ﴾ (٥٨) ﴿ لَ لُورُ و الأَمْتِ ﴾ ليس هناك اعظم حياته من رجي تولى امور الناس فياه عنها حتى اضاعها أن النباء [١٥٨، ١٥٥]، الفتح [١٩٠]، [١٩٨]، [١٩٨].

٣٠ (٤) → ٣٠ بعد أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله ، يأتي التعجب من حال مَن يددعي الإيمان (المنافقين) يريدون أن يتحاكمُوا إلى غير يتحاكمُوا إلى غير شرع الله مما وضعة شرع الله مها وضعة البشر، ويرفضون حكم الله ورسوله.

اَلُمْ تَرَ إِلَى أَلِذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَءَامَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبَّلِكَ يُرِيدُونَ أَنَّ يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ امِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ عَوْرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ أُللَّهُ وَ إِلَى أَلرَّسُولِ رَأَيْتَ أَلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١٠ فَكُيْفَ إِذَا أَصَابَتَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا فِ قُلُوبِهِ مِ فَأَعُرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مُ لِيَ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْبِ إِللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُمْ وَإِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُ وكَ فَاسْتَغُفُرُواْ اللَّهُ وَاسْتَغُفَرُلُهُمُ الرَّسُولُ لُوجَدُواْ اللَّهَ تُوَّابُ ارَّحِيمًا ﴿ فَالْ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَيَّنَاهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا فَعَ

كمنا أمر بطاعة المرسول وذم مسن الرَّسول وذم مسن تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إليه رغّب هذا مرّة أخرى في طاعة الرَّسول، وبَسيّن أنَّ الإيمان النام لا يكون إلا بالتحاكم إلى الشرع إلى الشرع المراف المائة ال

ألطَّمُونِ ﴾ كل ما عبد من دون الله وهو راض، ٦٠٠ ﴿يَشَدُّونَ ﴾: يعرضُون ويمنعون غيرهم من الذين،
 ١٠ ﴿مَأَغُرِشُ عَلَيْمٌ ﴾: لا تعنُعهم، ٦٥ ﴿ مَرْمًا ﴾ صيفًا

 <sup>(</sup>٦٤) فيثيثون في طهر علامات النافقين لهرت من يحكيو شرع الدو لنفره منه (٦٤) فيثثث بثروا أيد في تذكر دينا فقيله، ثم استعفر الله (٦٥) يامل في لا يُؤمل على من تحكيف في السند (٦٥) يامل في الرضي ال يحكمنا الاسلام
 (٦٥) المائدة (١٠٤)، (٦٣): النسام (٨١)، (٦٤): إبراهيم (٤).

وَلُوَانَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمُ وَأَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ وَأَوْ اخْرَجُوا مِن دِينِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلُوَانَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِن لْدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ وَ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (67) وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِيكَ مَعَ ٱلذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّةِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَكِيكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ أَلْفَضْ لُمِنَ أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ عَلِيمًا (٥) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ آوِ إِنفِرُواْ جَمِيعًا ١٠٥ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَ أَصَلِبَتُكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدَانَعُمَ أَللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَرَاكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَإِنَ أَصَلِبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ أَللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنْ بِينَكُمْ وَبِينَهُ ومُودّةً يُلَيّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٠ ١ اللهِ فَلْيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ إِلاِّينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيابِ الاَحِرَةِ وَمَنْ يُقَارِل فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُو بِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

٣٦ (٥)→٣٦ بعد ما تقدَّم من أمرِ المنافقين رَغَّبَهم اللهُ في تركِ النفاق بأنه لا يحلَّف إلا بما تحتملُه الطاقة، ثمَّ بَيْنَ نمرة طاعة الله ورسولِه الفورزُ بمرافقة مَنْ أنعمَ الله على عليهم بدخولِ عليهم بدخولِ الجنَّة.

٦٦- ﴿وَأَشَدَّ تَشِّينًا ﴾: أقوى لإيمانهم، ٧٠- ﴿إِنَّكَانَهُ: يَتَأْخُرُ عَنَ الْخُرُوجِ مُتِنَاقِلًا، ويُثبِّطُ غيرهُ.

(٦٦) قول الله منبُر ما يُاعِمُ الماريخ عليا ﴿ مِن وَسَاسَ النَّبَابُ عَبِي الدِسَ عَمِينَا بِمَا وعضت به

(٦٦) في وسائل التواصل تكثر المواعط، وفي وافعنا يعيب العمل

(٦٩) قدم الصديفين على الشهداء، لأن اخْبَاةَ في سبيل الداصفت من الموت في سبيل الله

(٧٢) ﴿ وَأَرْ مِنْكُ مِنْ شُمِحَ ﴾ تشبط الناس عن فعن الحَبر أيما هو من عادات شافقين، فأحدر أن تشط أحد عن حير

وَمَالَكُمُ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَلْرِجَالِ **∨**7←-(۲)→**∨**0 بعددَ أَن بَسيَّنَ ثُسُوابَ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الدِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقُرْيَةِ الجهباد حبرص هسا المؤمنين على الجهاد إِلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلِ لِّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ في سبيلِه لاستنقاذ نَصِيرًا ﴿ إِلَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا المستضعفينَ بمكةً من الرجالِ والنساءِ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ إِلسَّاعُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيآءَ أَلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ والأطفالِ، وبَيَّنَ الفرق بين قتالِ المؤمنينَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ الرَّهُ الرُّرِّرَ إِلَى ٱلذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وقتالِ الكافرينَ. **∨1**←(**۲**)→**∨**∨ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَا ثُوا الرَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالَ إِذَا فَرِيقٌ بعدّ أن حرّض على مِّنْهُمْ يَخْشُونَ أَلنَّاسَ كَخَشِيةِ إِللَّهِ أَوَاشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ الجهاد وبَّخ اللهُ هنا جماعــــةً كــــانُوا كَنَبْتَ عَلَيْنَا أَلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُ لَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلٍ قَرِبِ قُلۡ مَنَعُ الدُّنيا يريـــــدونَ قتــــــالُ قَلِيلٌ وَالْإِخِرَةُ خَيْرٌ لِمِن إِنَّقِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ١٠ اَيْنَمَا المشركينَ في مكةً فلما فرضٌ عليهم تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنامُ فِي الْرُوجِ مُشَيّدةٍ وَإِن تُصِبّهُمْ القتسالَ شَسقٌ ذلسك حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ إللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ عليهم، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ الموتَ لا ينجو منه هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ إللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلاءِ إلْقَوْمِ لَا يُكَادُونَ أحدد ولسو كسانَ في يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٠ مُمَّا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن قصر محصن. سَيِّتَةٍ فِمَن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا [3]

٧٦- ﴿اللَّاسُوتِ ﴾؛ كُلُّ مَا عَبِد مِنْ دُونِ الله وهو راضٍ، ٧٧- ﴿كُلُّواۤ اَيْدِيَكُمْ﴾؛ أي لا تقاتلوا، ﴿مَنِيلًا ﴾؛ الحَيْط الَّذي يكُونَ في شقَّ نواة التَّمْرِ، ٨٧ ﴿رُونِ تُشَيِّدَةً ﴾؛ خصون منبعة.

۱۷۷ فيراً بأساساً ♦ لايستعق ال تكون خريبا و قلعا من حيم ۱۷۸ تذكر ثلاث خالات مين بعرف خاءها توب فعام ♦ أنسابكرا بد ككُّا سراً ♦ (۷۱) څوند سالت الرسته في نسبت ♦ ما براد في خيابت هو المكاس لافعالك، ويعمو الله عن كثير

٧٧ البقرة [٢٤٦]، ٧٨ أل عمران [١٢٠]، التوبة [٥٠].

مَّنْ يُطِعِ إلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ أَللَّهُ وَمَن تَوَلِّي فَمَا أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَ كَنْ قُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ أَلذِ عَقُولُ وَاللَّهُ يَكُمُمُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكِّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا (80) أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ أَلْقُرْءَ انَ وَلُوَّكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ إِللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْذِلَافًا كَثِيرًا إِنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمُ وَأَمْرُ مِنَ أَلَامَنِ أُوِ إِلْحُوفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلُورَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي إلامرمِنهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ، مِنْهُمْ وَلَوْ لَافْضَلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ إِلَّهُ مِنِينًا عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ أَلذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ فَ مَن يَشْفَع شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ وَكِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَتْءِ مُقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا فَقَ

٨٣ (٤) → ٨٠
 لمّا ذكر أنَّ مُحَمَّدًا
 الله بَيْنَ هنا أن من عند الله بَيْنَ هنا أن مراوغة مُحمَّد أطاع الله المنافقين مكشوفة ودعاهم لتدبير المنافقين مكشوفة القسر الإخام لتدبير الخفاياهم، والتثبير من الأخبار قبل حكايتها.

٨٧←(٤)→٨٤
بعد الأمرِ بالجهادِ
وبيانِ تثبيطِ
المنافقينَ للمؤمنين
عادَ هنا إلى الأمرِ
بحض المؤمنين
بحض المؤمنين
على الجهادِ، وأنَّ
من يشجعُ غيرَ،
على الخيرِ يكنْ له
نصيبٌ من الثّوابِ،
وردّ السّلام.

٨١ ﴿ رَبُّتَ كَالَهِمَ ﴾: دبرت بليل، ٨٢- ﴿ أَذَاعُوا بِدٍّ. ﴾: افشوه.

(٨٢) ﴿ ... تَرُونَ ﴾ قال بن لقلَم أقراءة أيه سفكر ونفهم حيرًا من قراءه جلمه نفير للدير وتفهم، وهذه كانت عاده السلف

(٨٢) ﴿ وَلَوْ لِاصْبُرُ أَنْ اللَّهِ ﴿ هَذَا بَيْكَ لِيسَتَ بَعْقِيكَ، وابما بقصل الله عليك ورحميه، فكم من عاقل عره عقبه فاورده المهالك

(٨٦) ﴿ مَحَرُّوا بِأَحْسَ بِنَهَا ﴾ ما أحمل (الكرم) ولو (بالتُحية)

٨١: النساء [٦٣]، ٨٧: محمد (٢٤]، ٨٣ البور (١٠، ١٤، ٢٠، ٢١)، البقرة (٦٤]، النساء (١١٣].

اللهُ لا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَيْحِمَعَنَّكُم وَإِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لارَبِّ فِيهِ **∧1(Y)**→**∧∧** اختلاف الصحابة وَمَنَ اصدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴿ فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ إلىسى فئتسين في فِتُتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكُ مُهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتْرِيدُونَ أَن تَهَ دُواْمَنَ المنسافقينَ السذينَ أظهروا إسسلامهم اَضَلَ اللهُ وَمَنْ يُصِلِلِ إِللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ اسَبِيلًا ﴿ وَدُوالُو ولم يهاجروا، هل تَكْفُرُونَ كَمَاكُفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا لَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَأُولِيَاءَ نقـاتِلهُم (في غــزوةِ حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُ وَهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ فجاءت الآسات حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلَائَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِانْصِيرًا ١ بكفــرهم، تُـــمَّ شمرحت كيفيك اللا ألذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَى أَوْجَاءُ وَكُمْ التعامل معَهم. حَصِرَتُ صُدُورُهُم وَأَنَّ يُقَائِلُوكُم وَأَوْيُقَائِلُوكُم وَأَوْيُقَائِلُواْ قُومَهُم وَلُوشَاءَ **↑ ) ( Y ) → ( Y )** لَمَّا أَمرَ بِقَتْلِ هِؤلاءِ أَللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ إِعَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ المنافقين استثنى هنا مَن لَجَأ منهم وَأَلْقَواْ النَّكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (8) إلى قوم بيننا وبينهم سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنَّ يَّامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّ عَهُدٌ وَمِينَاقٌ بِسَرُكِ مَارُدُّوَا إِلَى أَلْفِنْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُو كُرُويُلْقُوَ أَإِلَيْكُورُ القتالِ، وأخبرَ عن صِنفِ آخَرَ منهم السَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُ مَرْفَخُ ذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ يُظْهِرونَ الإسلامَ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأَوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنَا مُبِينًا (90) لِيَأْمَنُوا على دِمَائِهم وأمسوالِهِم وبَسيَّنَ 

٨٨ ﴿ أَزَكَتُهُم ﴾ : أوقعهم وردُهم ، ٩٠ كَا ﴿ أَلْتُلَم ﴾ : أي انقاذوا لكم طانعين مستسلمين، وليس المراد: ألقوا إليكم تحية السلام. (٨٧) ﴿ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عنه الله الله عندت له "

(٨٨) تدكر عبادة تتمنى عملها ولم سنطع، ثم تدكر ديبا فعلته، واستعفر منه؛ فرنما كان هو الشبب، ﴿، مُمْ أَكُمْهُم بدا كَسُرُ ﴾ [٨٨] البقرة [٣٠]، أل عمران [٢]، طه [٨]، النمل [٢٦]، القصص [٧٠]، التغاين [٦٢]، [٨٧] النساء [١٢٢].

٩٣ ← (٢) → ٩٢ بعد الحديث عن أحكام قنسال المسافقين ذكر الله هنا حكم قتل من لا يحسل قتله مسن المسدومنين أو المعاهسدين والسلقيين، وبسينً والسلقيين، وبسينً

المسابقة عقوبة القتل السابقة عقوبة القتل العمدي، أمسرت الأيسات هنسا الآيثين بالتَّبُّتِ والتَّبُّتِ النساء خسروجِهم إلسى المجهاد لكيلا يقتُلوا المحهاد لكيلا يقتُلوا المحهاد لكيلا يقتُلوا المحهاد الكيلا يقتُلوا الكيلا يقتُلوا المحهاد الكيلا يقتُلوا المحهاد الكيلا يقتُلوا الكيلا يقتُلوا المحهاد الكيلا يقتُلوا المحهاد الكيلا يقتُلوا المحهاد الكيلا يقتلوا المحهاد الكيلا يقتُلوا المحهاد الكيلا يقتُلوا المحهاد الكيلا الكي

وَ مَا كَانَ لِمُومِنِ أَنْ يَقُتُلُ مُومِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنْلَ مُومِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسكَمَةً إِلَى أَهْ لِهِ ٤ إِلَّا أَنْ يُصَدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُو مُومِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُومٍ بِينَكُمْ وَبِينَهُم مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسكَّمَةً اِلَىٰٓ أَهَ لِهِ - وَتَعَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَ يَهِ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ أَللَّهِ وَكَانَ أللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُومِنَ اللهُ عَلِيمًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ أللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدُّلُهُ وَعَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلذين ءَامَنُوا إِذَاضَرَ بَتُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلَّقِيْ إِلَيْكُمُ السَّكُمُ السَّكُمُ لَسْتَ مُومِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ أَلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَيا فَعِندَ أَللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو أَإِنَ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

97 - ﴿رَقَبَةِ ﴾: مملوكًا عبدًا أو أملُه ، 97 - ﴿رَلَسَنَهُ ﴾: طرفه من رحمته ، 98 - ﴿نَرَبُثُرُ ﴾: خرجتُمْ في الأرض، ﴿فَنَيْبُوَّا ﴾: فتثبّتوا. (97) \* دح. وُدُ حهد در أَدُ عهد المعص في الدّماء ١٠٠

(٩٤) ﴿مَايِدُوا ﴾ تثبت، ولا نستعص في احكم على الناس، فالنثبت منهج بحيد النا

٩٤، داريت عاصب لاهد فلا يستعر منه ويدكر ﴿ كَانَ حَضْلُهُ مَا مَا يَعَمَلُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ (٣٦) . [٣٠] الأحزاب [٣٦]، [٣٠] المجادلة [٤]، [٣٠] المائدة [٣٠].

للايستوع إلْقَاعِدُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ غَيْرَأُوْلِي إِلضَّرَدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِ سَبِيلِ إِللَّهِ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ أَللَّهُ الْمُحَهِدِينَ بِأُمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسَنِي وَفَضَّلَ اللَّهُ المُحَاهِدِينَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ فَا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً ورَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ أَلِذِينَ تَوَفِّيهُمُ الْمَكَيْمِكُةُ ظَالِم ۖ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي إِلارْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَ ارْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَلْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيْكِ مَا وِيهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مُصِيرًا ﴿ إِلَّا أَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلِرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (9) فَأُولَيْكِ عَسَى أَلِلهُ أَنْ يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَانَ أَلَلهُ عَفُواً عَفُورًا ﴿ وَاللَّهُ عَفُواً عَفُورًا ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ يَجِدُ فِي إِلارْضِ مُرَاغَمًا كَيْيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى أُللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمُوتَ فَقَدُوقَعَ أَجَرُهُ وَعَلَى أَللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٩٠ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي إِلارْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُ وَ أَنْ يَفْنِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ أَلْكِيفِرِينَ كَانُواْ لَكُرُعَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠

مه (۲)→۹٥ لَمُّ اعاتــب اللهُ المؤمنينَ على قَتْلِ مَن تَكلَّمَ بكلمةِ الشَّهادةِ، فلعلَّه يَقعُ في قلويهم عن الجهادِ فذَكَرَ هنا عن الجهادِ فذَكَرَ هنا فضلَ المجاهـدينَ على غيرِهم. على غيرِهم. لمَّا ذكر ثوابَ مَن أَتْ عَلَى الجهادِ أَتْ عَلَى الجهادِ أَتْ عَلَى الجهادِ أَتْ عَلَى الجهادِ في بلادِ الكُفرِ،

المنارقب من تركِ الهجرةِ بَيِّنَ ما في الهجرةِ من فوائد، الهجرةِ من فوائد، ولأنَّ السفرَ مظنَّةُ المشسقَّةِ بَسيَّنَ مشسروعية قصسرِ

وَإِذَا كُنتَ نِيهِمْ ﴿ الصَّلاقِ فِي السَّفْرِ.

٩٠- ﴿ أَرْلِ ٱلشَّرَرِ ﴾ : أربابُ الغَذُر المانعِ من الجهاد، ١٠٠- ﴿ مُرْعَمَّا ﴾ : مُهاجَزًا، ومكانًا يُتَحوِّلُ إِلَيْهِ، ١٠١- [] ﴿ يَدِيَّكُمُ ﴾ أي: يعتدُوا عليكُم، وليس: ضلُوكُم عن دينكم.

٩٥) ﴿ لَا سُرِى ﴾ معاد الد أن يحمل الله عبدا اسع اليه كعبد أبطأ عبه (٩٥) ﴿ لَتُحهِدِي بِأَبُولِهِ ﴾ أنفق اليوم من مالك ١٠٠) ﴿ سُرُوع أَمُّو لَهُ ﴾ مشاريعك الحيرية لن ينقطع احرها بموتك وليس شرطا ان تتفها ٩٧] . [٩٨] النجل [٩٨] ، [٩٨] ، النساء [٩٨] ، النساء [٩٨] ، النساء [٩٨] .

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَّعَكَ وَلِيَاخُذُ وَالْسَلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَرَابِكُمْ وَلْتَاتِ طَآبِفَةٌ اخْرِك لَوْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُ والْحِذِّرَهُمْ وَأَسْلِحَتُّهُمْ وَدَّ الذِينَ كَفُرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَ اسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِن كَانَ بِكُمْ وَ أَذَى مِن مَطَرِ اَوْ كُنتُم مَرْضِيَ أَن تَضَعُوۤ الْأَسْلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذَرَكُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْكِيفِرِينَ عَذَابًامُّهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَاذَّكُرُواْ اللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا إَطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةُ كَانَتْ عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِتَلْبًا مَّوْقُوتَ اللَّهِ وَلاتَهِنُواْ فِي إِبْتِغَاء الْقُورِ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فَإِنَّهُ مَ يَالُمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِنَابَ بِالْحَقّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ أَلْنَاسِ مِمَا أَرِيكَ أَللَّهُ وَلَا تَكُن لِلَّخَابِينِ خَصِيمًا ١٠٠

١٠٢ (١) →١٠٢ لَمَّا بَيِّنَ اللهُ حُكمَ الفَصرِ في السَّفرِ عندَ الخوفِ، أتبعَهُ ببيانِ كيفيَّ ب لَبعَهُ ببيانِ المخوفِ، ثُمَّ رخَّصَ اللهُ أَنْ يَضَ عوا اللهُ أَنْ يَضَ عوا أسلحتَهم إذا ما تأذّوا بمطرٍ أو كانُوا مَرْضَى لكن معَ الحذرِ.

المحرف وما فيها من المحوف وما فيها من المحوف أمر بذكره تخفيف أمر بذكره أمر بذكره أمر المحسوف بساداء المحسوف بساداء المحسوف المركانها وواجباتها، ونهي عن الضعف في حال القتال، ثم في حال القتال، ثم في عن الخونة، =

١٠٢- وْمَرْقُونَا ﴾: مُحَدُدًا في أَوْقَاتِ مَعْلُومَةِ، ١٠٤- ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ ﴾: لا تَصْفُغُوا.

(١٠٣) امريا الله بالذكر عبد الانتهاء من الضلاة جمِد تمييَّــُ 'لَمُبَوهُ بأدكِرُ أَنَّهُ ﴾، وبينت النبية أن بندا بالاستعفار، فيما أحوجنا الى تبذكر منَّة الله عبينا بالثوفيق للعبادة واستشفار تفصيرنا الذي يدفعنا للاستففار

> (١٠٥) الله قال لنبيَّه ﷺ وهو اكمل الناس عقلا ﴿ لَلْحُكُمْ مِينَ لَمْ مِنْ أَمِنْ أَمَّا ﴾ لا بما اراك عملك . ١٠٢]. الجمعة [١٠]، لا٠٤]. آل عمران [١٣٩]، [١٠] المائدة [٤٨]، الزمر [٢، ٤١]

المدالب (٣) ب١٠٩ وذِكْرُ مثالٍ رائع لعدالب الإسلام: إنصاف يهودي (واليهودُ يحاربون الإسلام) اللهم ظلمًا الإسلام) اللهم ظلمًا بالسرقة وإدانة من بالسرقة وإدانة من بيت مِن الأنصار والأنصار عدّته (والأنصار عدّته (والأنصار عدّته

بعد ذكر قصّة اتهام اليهودي ظلما تأتي الدعوة إلى التوبة، أمَّ التحذيرُ من اتهام البريء، ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ نِعمَتَه على نبيه عَلَيْ للما عصَمه مِسن الدفاع عن الخائنِ.

F CONCORCON CONCORCON (WELL) وَاسْتَغُفِرِ إِللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ الدِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا آشِمًا ﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ أُللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ وَإِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِيْ مِنَ أَلْقُولِ وَكَانَ أُللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠ هَانتُمْ هَنَوُ لاَّء جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيِ افَمَنْ يُجَدِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ إِللَّهَ يَجِدِ إِللَّهَ عَلَمُورًا رَّحِيمًا (إِنَّ وَمَنْ يَكْسِبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ ، عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَنْ يُكْسِبُ خَطِيَّةً أُواِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عِبْرَيْنَا فَقَدِ إِحْتَمَلَ مُ تَنْنَا وَإِثْمَامُ بِينَا ١ وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْهَكَتَ طَا إِفَ لَهُ مُرْدَأَتُ يُّضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَعْء وَأَنزَلَ أَللَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِنْبَ وَالْحِكَمَةُ وَعَلَّمَكَ مَالَةِ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

١٠٧ ﴿ يَعْتَارُنَ ﴾ : يخونُون أنْفُسهُم بالمصية، ﴿ مَزَانًا ﴾ . عظيم الخيانة، ١٠٨ ﴿يُنَيِّئُون ﴾ : يُدبِّرُون ليلًا، ١٠٩ ﴿ حَدَلَتُمْ ﴾ : خاصمتُم، ١١٢ ﴿ يُنْتِئُونَ ﴾ : كذبًا فظيفا.

١١٠٨) ﴿ مُنْسَتَحْفُونَ مِنُ أَنَا ﴿ وَاسْتَحَفُونِ مِنْ مَا لَا يَكُنْ مَصَ يَحَفَ الْ يِرْ وَاخْتِقَ عَلَى معصبه، ولا تَحَفُ الْ يَرَادُ اخْلَقَ عَلَى هذه تعصبه ١١٢) ﴿ لُمْ رَبِيهِ رِيّنَا ... ﴾ احتر انهام بريء وقدفه بما ليس فيه، وإلا فاستعد لعقوبة الله [١١٨]. الإسراء [٨٧]، التا التناء [٨٧]، التور [٢٠، ٢٠، ٢٠]، البقرة [٦٤].

١١٦٠-(٣)-١١٤ لَمَّا لَم تَحَلُّ القَصَّةُ السابقةُ مِن تناجِ لتدبيرِ الخيانةِ بَيِّنَ هنا أنواعَ النَّجوي التي يحبُّها الله، وذكرَ ثوابَ الدِينَ يتناجونَ بالخيرِ، وعقابَ من يخالفُ ويشاققُ، وأن كلَّ ويشاققُ، وأن كلَّ إلا الشرك.

المسرك بنا حكم المسرك بنا هنا حال المسرك بنا هنا حال المسركين العابدين العابدين الحقيقة يعبدون المعيطان الذي أقسم النياد، أن يتخدذ نصيبا مفروضا من العباد، فمر ما يعتزم فعله بهم.

اللَّهُ الْمُرَفِ كَثِيرِمِّن نَّجُويلهُ مُ وَإِلَّا مَنَ المَرْبِصَدُقَةٍ اَوْمَعُرُوفٍ اَوِ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ إَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ فَسَوْفَ نُولِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَمَنْ يُشَاقِقِ إِلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ إِلْمُومِنِينَ نُوكِلِهِ عَاتُوكِي وَنُصَلِهِ حَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُثُمُّركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدضَّلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ان يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاّ إِنكَاوَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ١٠ لَعَنهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١٠ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِيَّاتُهُمْ وَلا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ أَلَانْعَامِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خُلْقَ أَللَهِ وَمَنْ يُتَّخِذِ إِلشَّيْطُانَ وَإِلتَّا مِّن دُونِ إِللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبِينَا " يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُورًا ١٠ اوْلَيْهِكُ مَأْوِيْهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا مِحِيصًا ١٠٠

١١٤- ﴿نَجْرَنَهُمْ ﴾: خديثُهُمْ سرًّا، ١١٥- ﴿يُشَاتِقِ ﴾: يُخَالفُ عِنَادًا، ﴿نُرَهُّرِ مَا تَرَلُّ ﴾: نَثَرُكُهُ، وَمَا تَوَجُهُ إِلَيْهِ، ١١٧- ﴿إِنَّنَا ﴾: أصنامًا؛ كاللَّات والفُرِّى، ﴿نَرِيدًا ﴾: مُتمرَّدًا عاتيًا، ١١٩- ﴿نَلِيَبُوْسَكُنَّ ﴾: فليُقطَّفُنُ. (١١٤) ﴿أَوْ اصْلَنَهُ مِنْ ﴾ إِنَّاسٍ ﴾ قال تَنْجُنَّهُ أَلَا أَحْبُ كُو مأقصًا مِن درجة الصّلاة والضّياه والصّيقة ؟ قالُوا مِنْ قالَ اصلاحُ دات السن

(١١٤) ﴿أَوْ إِمْكَمِ مَنْ َ النَّاسُ ﴾ قال ﷺ ألا أخبر كُمْ بأفصل من درجة الصّلاة والصّياء والصّيقة ؟ قالُوا ملي، قال إصلاحُ دات البين (١١٩) ﴿مَلَيْمَيِّرُكَ مَنْنَ اَنْهِ ﴾ انصح إحدى محارمك ممّن رايتها تقع في النّمص أو الوشم (١١٥: الأنفال [١٣]، الحشر [٤]، [١٦]: النساء [٤٨].

**111←(4)→311** لَمَّا ذكرَ ما للكفَّارِ ترهيبًا أتبَعَه هنا ما لغيرِهم ترغيبًا، ولمَّا ذكرَ دورَ الشيطانِ في إلقاء الأماني الكاذبة بَــيَّنَ هنــا أن دخــولَ الجَنَّةِ ليس بالأماني وإنّمسا بالإيمسانِ

يَّعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرِ اَوْ انتِي وَهُو مُومِنُ والعملِ الصالح. فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةً وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنَ اَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ اَسْلَمَ وَجَهَهُ ولِلهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠) وَلِلهِمَا 17∨←(٣)→170 فِي إِلسَّمُواتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَعْءِ تَحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي إِلنِّسَاءَ قُلِ إِللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتِّلِى عَلَيْكُمْ فِي إِلْكِتَابِ فِي يَتَكُمُ أَلِنِسَاءِ اللَّتِ لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامِي بِالْقِسُطِ وَمَاتَفُعُلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

لمَّسا بَسيَّنَ حسالَ المشركينَ وعبادتهم الشيطان أنكرَ أن يكونَ أَحَدُّ أحسن دينا ممسن اتبع ملة إبسراهيم عَلِيلًا، ثُلَمَّ العمودةُ للحسديثِ عسن الضعفاءِ من النساءِ واليتسامي، ورعايسةٍ

١٢٤ ﴿ بَتِرًا ﴾؛ قليلًا؛ كالنُّقَرة وهي الحُفرةُ في ظهر النَّواة، ١٢٥ ﴿ أَسْلَمَ ﴾؛ انقاد، واستسلم، ﴿ سَبِناً ﴾؛ ماللَّا عن الشَّرَك إلى التَّوْحيدِ.

(١٣٣) ﴿ أَيْسَ بِأَمَاسَكُمْ ﴾ العبرة بالعمل الضالح، امًا الأمانيُ مع ترك العمل فحدعة من الشيطان

(١٣٢) مِنَ الْأَعْتِرَارِ أَنْ تُسِيءَ فَتَرَى إحسانًا فَتَطَنَّ أَنْكَ قَدَ شُومِعِتَ، وَتُنْسَ ﴿ مُ بِشَرِلُ سُوَّءًا تُعْرَ بِهِ ﴾

وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ أَلْصَكِلِحَتِ سَكُدُخِلُهُمُ

جَنَّاتٍ تَجْرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدُاوَعُدَ

أَللَّهِ حَقًّا وَمَنَ اصْدَقُ مِنَ أَللَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ

وَلا أَمَانِي أَهْلِ الصِحتابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجَزِّبِهِ،

وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١

(١٢٧) ﴿سِتنَى ﴿ سَاعِدُ أَحِدُ الْأَبِتَامُ الْيُومِ مِمَا تَسْتَطْيِعِ

١٢٧]: النساء (٥٧]، النساء (٨٧]، ١٧٤]: النحل (٩٧]، غافر (٤٠]، ١٢٧]: اليقرة (٢١٥].

بعدَ العودةِ للحديثِ عن النساء بَيَّنَ اللهُ هنا الاجراءاتِ التي يُعالِعُ بها النسوزَ والإعسراضَ مسن والإعسراضَ مسن جانبِ الزوجِ، معَ بيانِ حدودِ العدلِ المطلسوبِ، فان المطلسوبِ، فان النشورِ كانتُ الفُرقةُ.

١٣١ ((٤) → ١٣١ لمّا ذكر الله أنّه يُغني كلا من سعنِه وأنّه وأنّه واسعٌ فَسَرَ ذلك بأنّه مالكُ السماواتِ مالكُ السماواتِ بقدرتِه على إهلاكِنا بقدرتِه على إهلاكِنا إنْ عصيناه ثُمّ يأتي بآخرينَ يطبعُونه.

وَإِنِإِمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوِ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَالَحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ إِلَانفُسُ الشَّحُّ وَإِن تُحسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلَا تَحِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَي اللهُ وَإِنْ يَنْفَرَّقَا يُغُينِ إِللهُ كُلُّا مِن سَعَتِهِ ، وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٠ وَ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِئلَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَأَنِ إِتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلْسَمَوُكِ وَمَا فِي أَلَارَضِ وَكَانَ أَللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ١٠٠ وَلِلهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّارْضِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ١ اِنْ يَشَأَيْذُ هِبْكُمُ وَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ أَلْدُنْيا فَعِندَ أُللَّهِ ثُوَّابُ الدُّنياوَ الأَخِرَةِ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

١٢٨ ﴿ فَتُوزًا ﴾ : ترفُّهَا وانصرافا عنْها، ﴿ وَأَشْيِرَتِ ٱلْأَنْثُنَّ ٱلثُّحَّ ﴾ : جُبلتَ على الشُّحّ والْبُخل.

(١٢٨) ﴿ أَسْلَمْ عَبُراً ﴾ اصنع او شارك في الصنع بين منعاصمين

(۱۲۸) ﴿ اللَّهِ ﴾ لا يعكُر الصبح ولا يطين خصومات لا لسح، كن حصابقول هذا حفى هذا حفي (۱۲۸) ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ القراق دائما فقد بكون (القراق) بواله (الفني

١٣١]: النساء [١٣٦، ١٣٦]، آل عمران (١٠٩، ١٢٩)، النجم [٣١]، البقرة [٢٨٤]، لقمان [٢٦].

177←(Y)→177 بعد الأمر بالقسط في اليتامي والنساءِ في آبة الاستفتاء (۱۲۷) ياتي هنا الأمرُ العامُ بالقسطِ مع كلّ النَّاسِ، وعندَ أداءِ الشهادةِ، تُسمَّ الأمسرُ بالنّبسات

ٱلذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ إِلذِ عَنَرَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحَابِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحَالَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحَالَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحَالَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِلْمِيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِعْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ على الإيمارِ. بِاللَّهِ وَمَلَيْ كَيتِهِ وَكُنُّهِ مِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ إِلَّاخِرِ فَقَدضَّلَّ ضَلَالْابَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ إَزْدَادُوا كُفُرًا لَّمْ يَكُنِ أِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ 1 € · ←( €) → \ TV سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ إِلَّمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَمُمَّ عَذَابًا اَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَنَّخِذُونَ أَلْكِيفِرِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ إِلْمُومِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نُزِّلُ عَلَيْكُمْ فِي الكِئْبِأْنِ إِذَا سَمِعْنُمُ وَءَايُلْتِ إِللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأَ بِهَا فَكَر نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ إِنَّاكُمُ وَإِذَا مِثْلُهُمُ وَ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكِنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ الدِي مِرْفُسُونَ بِكُمْ الْإِنْكَارِ).

بعلك أمر المؤمنين بالشُــات علـــى الإيمسانِ والتّمسسكِ بجميسع أركانِسه، توعَّدت الآياتُ هنا المتسردُدينَ بسين الإيمانِ والكفرِ، ثُمَّ تحريمُ الجلوس مع من يستهزئ بالحقّ

١٣٥ ﴿ ﴿ تُتَبِيُّواْ الَّمْوِيُّ أَنْ يَغَدِلُواْ ﴾ لا يحملنُّكُم الهوى على ترك العدل، ١٤٠- ﴿ يَتُوشُواْ ﴾ يتكلُّمُوا

١٢٥١ - ١٩٠٠ - شير المرادي أن يشرب الحري على المحدد على الالحديث الهوى على يستان العصابي

يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ

وَلُوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَأُو إِلْوَ لِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ إِنْ يُكُنُّ غَنِيًّا

اَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أُولِي بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهُويَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن

تَلْوُدُاْ أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ يَكَأَيُّهَا

(١٤٠) ﴿ وَالْمُمُنَّا ۗ ﴾ كما بك باله على كلام لا تجور أن شكته به ا فكذلك باله تسكونت على مبكر لا يجور سكوتك عبه

(١٤٠) ﴿ لَنْبِعِينَ وَ لَكِفِرِينَ ﴾ قَدم الله أهل النهاق على الكفار للكرهم وشده خطرهم

١٣٥ المائدة [٨]، ١٣٧ آل عمران [٩٠]، النباء [١٦٨]

المنافقين في الآخرة الله مصير المنافقين في الآخرة الله مصير بسين هنا بعسض مناتهم: حرصهم على حظ أنفسهم، وخسلهم عند وكسلهم عند وكسلهم عند الميهم. الصلاة، وتَذَبُدُهِم.

المنافقين ومنها اتخاذ المنافقين ومنها اتخاذ الكافرين أولياء، نهى الكافرين أولياء، نهى يتصفوا بهذه الصفة يتصفوا بهذه الصفة أسم ذكر عقوية أسم ذكر عقوية المنافقين الشهيرة: من النار، واستثنى والنار، واستثنى والنار، واستثنى والنار، و

الذين يتربّضُون بِكُمْ فَإِن كَان لِلْكُمْ فَتَحُ مِّن اللّهِ قَالُوا الْكُوا الْكُمْ فَتَحُ مِّن اللّهِ قَالُوا الْكُولَا الْكُولِين نَصِيبٌ قَالُوا الْكُونسَت حُوِدً فَيَ مَعْكُمْ وَإِن كَان لِلْكِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوا الْكُونسَت حُودً فَي عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِّن الْمُومِنِينَ فَاللّهُ يَعَكُمُ اللّهُ يَعْكُمُ اللّهُ يَعْكُمُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ وَهُو حَدَدِعُهُمْ وَإِذَا فَا مُوا إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

لاَنْتَخِذُواْ الْهُ كِنفِرِينَ أَوْلِيآ عَن دُونِ الْمُومِنِينَ أَتُرِيدُونَ الْمُومِنِينَ أَتُرِيدُونَ الْنَخِعَ الْمُ الْمُنْ اللهُ وَأَخْلَصُواْ الله وَأَخْلَصُواْ الله وَأَخْلَصُواْ الله وَأَخْلَصُواْ الله وَأَخْلَصُواْ الله وَأَخْلَصُواْ الله وَأَخْلَصُواْ وَاعْتَصِيمُواْ الله وَأَخْلَصُواْ الله وَأَخْلَصُواْ وَاعْتَصِيمُواْ الله وَأَخْلَصُواْ وَاعْتَصِيمُواْ الله وَأَخْلَصُوا الله وَأَخْلَصُوا الله وَأَخْلَصُوا الله وَأَخْلَصُوا الله وَالله وَأَخْلَصُوا الله وَالله وَله وَالله والله وا

161- ﴿ يَرَبَّهُ مِنَ يَكُمْ ﴾: ينتظرون ما يعلُ بِكُمْ ١٤٢- ﴿ مُّذَبَدَ بِنَ ﴾: مترقدين، ١٤٥ ﴿ النَّرُكِ ﴾: المنزلة.
(١٤٢) ﴿ وَإِدَ دَمُولَ لِي لَصَبُوهِ وَمُو كُسُلُ ﴾ الكسل في القيام الى الضلاة والاستعداد لها من علامات النُعاق (١٤٢) كثرةُ دكر الله أمان من النُعاق، فإنَ المنافقين قلبو الدكر ﴿ الاَدَكُرُ ﴿ الاَدَكُرُ وَ مَسْلَمُ ﴾ (١٤٧) يدفع عدات الله بشكر بعمه وتحقيق الإيمان به ﴿ مَا نُعَالُ لللهُ بَعَدَ بِحَثْنِ لِ سُكَرِّتُمْ وَ مَسْلَمُ ﴾ (١٤٧) البقرة [١٢٠]، الكماء [١٣٩]، آل عمران [٢٨]، الإيمان المران [١٤٠].

107←(0)→1£A لمَّا فضيحَ اللهُ المنافقينَ بَيَّنَ هنا أنه لا يحبُّ إظهارَ الفضائح والقبائح إلا من ظُلِمَ، ثُمَّ بيانُ كفر أحل الكتباب لمَّا فرَّقَوا بينَ اللهِ ورسسلِه فسآمنُوا بسبعض الأنبيساء وكفرُوا ببعضٍ.

وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فَرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنَّ يَّتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ الْوَلْيَاكُ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكِيفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ( وَ وَالَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمُ وَأُولَيْكَ سُوفَ نُوتِيهِمُ وَأَجُورُهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْتَلُك أَهْلُ الْكِئْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِئْبًا مِنَ أَلْسَمَاءً فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسِيَّ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا أَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُّهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ إَتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَالِكُ وَءَا تَيْنَا مُوسِى سُلْطَانًا مُبِينًا اللَّهِ وَرَفَعَنَا فَوْ قَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِم وَقُلْنَا لَهُمُ ادَّخُلُوا الْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي إِلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِيثَقًا عَلِيظًا ﴿ 

اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْجَهَرِ بِالسُّوءِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ

أَللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٠ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُحَفُّوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن

سُوءٍ فَإِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهِ وَرُسُلِهِ

لمَّا ذكرَ اللهُ كفرَ أهل الكتاب بَيَّنَ هنا تعنتهم ومطــــــالبتَهم بالمعجزاتِ عنادًا كما فعلسوا مسع موسسى عِيْدٌ)، حتى دفع اللهُ جبــلَ الطــورِ فــوقَ رؤوسِهم وأخَذَ عليهم 🛖 العهد والميشاق أن

١٥٢- ﴿ حَهْرَةً ﴾: عيانًا بالبصر، ﴿الشَّنبِيَّةُ ﴾: صوتَ قويٌ من السُّماء، ١٥٤ ﴿النُّلْرَ ﴾: جبلًا بسيِّنَاء، ﴿لَا تَشْدُوا بَالصَّيد فيه. (١٤٨) ﴿لا يُجِبُّ أَنهُ الْحَهْرِ بِالسُّوءِ بِنَ ٱلْمُولِ إِلا ﴾ الإسلام يحمى سمعة الناس ما لم يطلقوا، فإذا طلموا لم يستحقوا هذه الحماية، وأدن لتمطلوم أن يجهر بكلمة السُّوء في ظالمه

(١٤٩) ﴿ أَنْ تَمَعُرْ عَنْ شُوءِ فَيْ أَنْهُ كُلُّ شَعْرُ ﴾ العمو عن الاحرين سببُ لعمو الله عنك، والجراء من جنس العمل ١٤٩]: الأحزاب [٥٤]، ١٥٢]: النساء [١٦٢].

فَبِمَانَقُضِهم مِيثَقَهُمُ وَكُفَرِهم بِايكتِ إللهِ وَقَنْلِهِمُ الْانْلِعَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلَ طَبَعَ أَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ جُهْ تَكُنَّا عَظِيمًا ( وَ قُولِهِمُ وَإِنَّا قَنَلْنَا أَلْسِيحَ عِيسَى إَبْنَ مَنْ يَمُ رَسُولَ أُللَّهِ ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شَيِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ أَلْذِينَ إَخْلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَاتِي مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا إِنِّبَاعَ ٱلطَّانَّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينَا إِنَّ بَلِ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا و إِن مِنَ أَهْلِ أَلْكِنْبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ عَبَّلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَإِظْلَمِ مِنَ ٱلذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ الحِلَّتْ لَمُمُّ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ كَيْرِالْ وَالْمُ وَأَخْذِهِمُ الرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَمْوَالَأَلْنَاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْهِ كِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اللِّمَا ﴿ لَا لَكِنِ لَكِينِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِرِمِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ أَلْصَلَوْةً وَالْمُوتُونَ أَلْرَكُونَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّيُومِ إِلَاخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوتِهِمُ وَأَجَّرًا عَظِيًّا ١

بعسكة ذكر الميشاق ذَكَرَ هنا نقضَهم له وبقيسةً أسسباب لَعُسنِهم: كفسرِهم، وقستلِهم الأنبياءً، ورميهم مريمَ بالزنا، وقسولُهم إنَّسا قتلُنسا المسيحَ، وما قتلُوه، إنما صلبُوا رجـلًا شبيهًا به، ورفعَه اللهُ إلى السماءِ حيًّا. لمَّا ذكرَ اللهُ قصدَ اليهودِ قتلِ عيسى عَلِيُّهُ بَيَّنَ هنا أنَّهم سيؤمنُونَ بــه بعــدَ نزولِه آخرَ الزمانِ، أَحَمَّ بَيِّنَ جراثمَهم التى بسبيها حَرَّمَ عليهم طيباتٍ كانتُ وأنصفَ المؤمنينَ 📲

100 ﴿ عُلْثُنَّ ﴾؛ مُفطَّاةً، ﴿ يُمَنَّا عَبِلِمًا ﴾؛ رمي مريم بالزنى، ﴿ شُبَّةَ فَيَرُّ ﴾؛ ألقي شبة عيسى عَلَيْكُمُ على أحد أصحابه. (100) احفظ لسائك، لا تقول فنُبتس، فالبلاء موكن بالمنطق، لما فنالوا ﴿ شُولُ عُسَلَ ﴾ الله لا بعني شبب، حيل البلاء ﴿ في مناسِهِ ٩ الى حيث عليها فلا يصل إليها خير

(١٦٠) ﴿ بَبُطْتِرِ ... خَرِّمُا عَلَيْهِمْ ﴾ المعصية والطّلم سببُ في زوال النّعم؛ فاحدر [١٥٠] : المائدة [١٣٧]، البقرة [٨٨]، ١٥٩] : آل عمران [١٩٩]، ١٦٧] : النساء [١٥٧].

**177←(**(3)→177 ا تستمرُ الآياتُ في مناقشةِ أهلِ الكتابِ وإظهار عنادهِم ببيانِ وحدة الوحي لجميع الرمــــل، وأنّ مهمَّــتَهم: مبشَّــرينَ ومنذرينَ، فإن كَفَرُوا بمُحَمَّدٍ عِلَيْهُ فِاللَّهُ يشهد والملائكة بآنه

اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ وبِعِلْمِهِ عَلَمِهِ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ وَالْمَلَيْمِكُةُ يَشْهُدُونَ وَكُفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ قَد ضَّلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ أَلْذِينَ كُفُرُواْ وَظُلَمُواْ لَمْ يَكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا أَبِدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا أَلْنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَامِنُواْخَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي أِلسَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا (اللَّهِ عَلِيًّا حَكِيمًا الله

**17.**←(ξ)→1**1**7 بعد ذكر شهادةِ اللهِ وشهادة الملائكة بِان مُحَسِّدًا ﷺ رسولُه، بَيَّنَ اللَّهُ هنــا ضللال الكافرين وظلمَهـم لأنفسِـهم ئُمَّ توعدَهم، ثُمَّ دعا النَّاسَ جميعًا إلى الإيمانِ بما جاءً به

١٦٢ ﴿ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾: الأنبياء من ولد يعقُوب عَلَيْكُمْ، الذين بَعثُوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة.

اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ع

وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ

وَالْاسْبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيُّوبَ وَيُونِّسَ وَهَكُرُونَ وَسُلَيْهُنَّ

وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ دَ زَبُورًا وَ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ

مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلَّمَ أَللَّهُ مُوسِى

تَكِلِيمًا ﴿ تُسُلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَكُونَ

لِلنَّاسِ عَلَى أَللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ أَلرُّسُلِّ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(١٦١) ٥٠ أشلامة مشمله مساف ♦ كثير من الرسل لا يعرفهم الناس، ما صرهم ان احصى الله ذكير استمانهم في كتابه، وفي الارض أباسُ صاحين لا تعلمهم، الله يعلمهم

(١٣٩) فركار مناعل أبيريم. 4 عبدما بستصعب عنت امر فحدث بغيب بهده الأبه، فهي حبس طنَّ بالله ١٦٢]: الأنعام [٨٤]، ١٦٧]: محمد [٣٢]، محمد [٣٤]، ١٦٨]: النساء [١٣٧]، ١٧٠]: يونس [١٠٨].

١٧١ → (٢) → ١٧١ انتقالُ الحديثِ إلى التصارى ودعوتُهم النَّصَارى ودعوتُهم ألل عدم الغُلوِّ في شأنِ المسيح ﷺ مثانِ اللهِ فهمو ليس ابنَ اللهِ كما يزعمُونَ، بل رسولَ اللهِ وكلمتَه، وهمو لا يتكبرُ ولا يأنفُ أن يكونَ عبدًا يأنفُ أن يكونَ عبدًا للهِ .

١٧٥٠ (٣) →١٧٧ لما عدم بالحسر المستخبرين المستخبرين وغيرهم ذكر هنا جزاء الفريقين: من أمن، ومن استكبر، فم دعا النّاسَ لاتباع مُحَمَّد عليه والعمل بالقرآن، والاعتصام بالله تعالى.

يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَعَنْ لُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى أُللَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ إِنَّمَا أَلْمَسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مُنْ يَمُ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقِيها إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ إِنتَهُوا خَيْرًا لَّكُمُ وَإِنَّمَا أُللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي إِلسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمِ وَالسَّمَا وَالسَّمِ وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّالِقِي وَالسَّمِيْ وَالْمُعْلَقِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ فَالْمُعْلَقِي وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلِقِ وَالسَّمِيْ وَالْمُعْلِقِ وَالسَّمِيْ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِّقِ وَالسَّمِيْ وَالْمُعْلِقِ وَالسَّمِيْ وَالْمُعْلِقِ وَالسَّمِيْ وَالْمُعْلِقِ وَالسَّمِيْ وَالسَّمِيْ فَالْمُعِلْقِ وَالْمِلْمُ وَالْمُعْلِقِ وَالسَّمِيْ فَالْمُعِلِّقِ وَالْمُعْلِقِ وَل وَمَا فِي إِلَارْضِ وَكُفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَنَ يُسْتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكُةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يُسْتَنِكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيْ فَسَيَحْسُرُهُمْ وَ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٠ فَأَمَّا أَلْدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُونِيهِمُ وَأَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلذِينَ اَسْتَنَكُفُواْ وَاسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ فَيَالُهُ مَا أَلْنَاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١

فَأَمَّا ٱلذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُواْ بِهِ وَسُيدُ خِلُّهُمْ

فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيُهْدِيهِمُ وَإِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ

الا ﴿لَا تَمْـالُوا ﴾: لا تتجاوزُوا الاغتقاد الحقّ، ﴿ وَكَالَمْدُ، ﴾: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جِبْريل إلى مزيم وهي: «كُنْ»؛ فكان،
 الا ﴿يَمْتَنَكِتَ ﴾: يَانْف، ١٧٤ - ﴿ رَمَنَ ﴾: ذليل صادق، وهو مُحمّد ﷺ.

(١٧١) نُقَصِدُ أَبُوابِ الْعَقَرَاء وهي مُعَلِقَةً، ونترك باب الذي ﴿ نَدُسَى ﴿ لَسَبُ بِسِمِ عِلَيْ وَهُو لا يُعلق ابدا (١٧٤) ﴿ وَأَرْنُنَا إِلِيَكُمْ وُرُا تُبِيتَ ﴾ القرآن نور، وبقدر حطّ قلبك من القرآن بقدر حطه من البور (١٧١]: المائدة [٧٧]، (١٧١]: آل عمران [٦٥، ٧٠، ٧١]، المائدة [١٥، ٨٠].



اجتمع الذكورُ مع الإناثِ فللذكرِ مثلُ نصيبِ الأنثيينِ.
المسرُ بالوفساءِ الأمسرُ بالوفساءِ وحِلَّ بهيمةِ الأنعامِ وحِلَّ بهيمةِ الأنعامِ الأسستنى وحِلَّ بهيمةِ الأنعامِ وتحسريمُ الصيدِ وتحسريمُ الصيدِ وتحسريمُ الصيدِ وتحسريمُ الصيدِ وتحسريمُ الصيدِ وتحسريمُ التهيءُ وتحسريمُ التهيءُ وتحسن استحلالِ الله والتي عسن استحلالِ عسن استحلالِ منها مناسكُ الحجّ.

1∨1←(1)→1∨1

ختنامُ السورةِ بآييةِ

الكلالة، فمن مات

ولا ولدُّ له ولا والدُّ،

وله أختُّ (شقيقةٌ أو

لأب) فلها النَّصفَ،

فإنْ كانَ له أختانِ

فلهمسا الثلثبانِ، وإذا

١٧٦- ﴿ٱلْكُلْدَاةِ ﴾: مِنْ مَاتِ وَلِيْسِ لَهُ وَلَهُ، وَلا وَاللَّهُ ٢- ﴿لَا غَيْلُوا ﴾: لا تَنْتَهِكُوا، ﴿رَلَا غَرِمَنْكُمْ ﴾: لا يخمِلنَّكُمْ، ﴿مُنَكَانُ ﴾: بُفَضْ. (١٧٦) ﴿أَنْكُ لَهُ مِنْ مَا وَلِيْسِ لَهُ وَلَهُ، وَلا وَاللَّهُ حَكُم الله فَهُو صلالُ وإن استحسبه الباس.

(۱) \*إرانه عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ والمؤمنُ يُسلّم بالأحكام الشرعية ولا يعارضُها بعقله.

(٢) فرساروُ عن أَيْرِ ف اعمل اليوم بهذه الابة وتعاون مع موسسة لمساعدة العقراء والمعتاجين.
 النساء (١٢٧)، ١: الحج (٣٠)، ٢: المائدة [٨].

الإالياق معرض من المعرض ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدُّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِهِ - وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِالْازْلَامِ ذَالِكُمْ فِسَقُ إِلْيُومَ يَبِسَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ إِلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينًا فَمَنُ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَسْتَأْلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ احِلَّ لَكُمْ الطِّيبَاتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلَّحُ سَابِ الْيَوْمَ أَحِلُ لَكُمُ الطِّيبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُوا الْكِئَابَحِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ أَلْمُومِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُعَصِنِينَ عَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِتَ أَخْدَانٍ وَمَنْ يُكُفُرُ بِالْإِيهَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي إِلَا خِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

٣→(١)→٣
لمّا استثنى
(في الآية ١) بعض ما
احسلٌ مسن بهيمةِ
الأنعامِ ذكرَ هنا
الشّورَ المستثناةَ
وهمي عشرةٌ من
الأطعمةِ المحرَّمةِ،
الأطعمةِ المحرَّمةِ،
مُمّ بيانُ أنَّ الإسلامَ
ارتضاه اللهُ لنا.

٤ → (٢) → ٥ لَمَّا ذكر (في الآية ٣) ما حرَّمه مسن المطعومات ذكر هنا ما أحله: الطيبات، وصيدُ الجوارح المُعَلَّمةِ وذبائحُ أهسلِ الكتاب، ثُمَّ بَيْنَ إباحة النواج من إباحة النواج من نساء أهل الكتاب.

 <sup>﴿</sup> الْمَسْنَةَ ﴾: الحيوانُ الذي مات حتف أنفه بدون ذكاةٍ، ﴿ وَٱلْمُسْفَنِقَةُ ﴾: هي: التي خسس نفشها حتى ماتت، ﴿ وَٱلْمَوْرَةُ ﴾: هي: التي ضربت بعضا أو حجر حتى ماتت، ﴿ وَٱلْمَوْرَةُ ﴾: هي: التي ضربت بعضا أو حجر حتى ماتت، ٤ ﴿ مُكَلِّنَ ﴾: مُعلْمين لها الضيد.

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَمْ مَا عَنْكُمُ ﴾ أدرس باب الأطعمة من أحد كتب الفقه لتتعلم ما يباح وما يحرم

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَكُنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... ﴾ دليلٌ على حرمة الابتداع في الدين.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمَا عَنْتُ مِنْ عَوْرَجَ تُكَبِّرُ ﴾ لا يباح الاصيد الكلب المعلم، فانظر حتى الكلاب تتماير بالعد [14 ، 70].

بعد أن بَيْنَ الله لعبادِه ما أحل لهم من المطاعم والمناكح، ذكر أوَّل ما يجبُ عليهم بعد التوحيدِ وهبو الصالاةُ، والصلاةُ لا تصحُّ إلا بالطهارةِ: الوضوءِ والغبل والتيمم.

المَاذكر التَكاليف أَتبَعَه هنا بما يُوجِبُ القَبولَ والانقياد، القبولَ والانقياد، فسالنَّعَمُ تُوجِبُ الانقياد للمسنعم الانقياد للمسنعم وكذا الميشاق، ثمم الأمرُ بالعدلِ حتى مع المخالفين ومن أنبغض، ثمم جراء أالمثناء المثناء المثناء

\* يَتَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُهُ وَإِلَى أَلْصَكُوْهِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَإِلَى أَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ وَإِلَى أَلْكُعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِي أَوْعَلَى سَفَرِ اوْجَآءَ احَدُ مِن أَلْعَا يِطِ أُوَّلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنَ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ وَلَيْ الْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذَّ كُرُواْ نِعْمَةً أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الذِع وَاثْقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَأَطَعُنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّا أَللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتٍ الصُّدُورِ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلهِ شُهَداءً بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِدُلُوا إِعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُويٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ أُللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعُمَلُونَ ٥ وَعَدَ أَللَّهُ الدِينَ ءَا مَنُواْ وَعَكِمِلُوا الصَّلِحِكِ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرُعَظِيمٌ ﴿

﴿ حُبُّنَا ﴾: على جنابةٍ، ﴿ لَمَسْتُمُ ﴾: جامعْتُمْ، ﴿ مَبِيدًا ﴾: ما على وجه الأرض، منْ تُرابٍ ونخوه، ﴿ مَلِيّنَا ﴾: طاهرًا،
 ٨ ﴿ وَلَا بَحْرِمَ عَكُمْ ﴾ لا يحملنُكُم، ﴿ شَنَالٌ ﴾. نفض.

(٧) فإن ساعبياً بدب الشُخر في ما تحقيه في نفست ولو كان (حاطرة) أو (فكره) الديعلمها
 (٨) فولا بخر سيطة شدن فوم عن الانتبار (٨) في بعن نظلم من نعس، فكيف سبعدل مع من لا نعساناً [٤٣]، أو النباء [٤٣]، أو النباء [٢٩]. أو النباء [٢٩].

وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاينينَا آأُولَتِيكَ أَصْحَنبُ الْمُحَدِيمِ اللهِ يَتَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوا اذْ كُرُواْ نِعْمَتَ أُللَّهِ عَلَيْكُمُ وَإِذْ هُمَّ قُومُ أَنْ يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ وَأَيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ مَعَن حَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَ تَوكُّلِ الْمُومِنُونَ ﴿ فَ وَلَقَدَ أَخَاذَ أَلِلَّهُ مِيثَاقَ بَنِحَ إِسْرَآءِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ اثْنَعُ عَشَرَنَقِيبًا وَقَالَ أَللَّهُ إِنَّ مَعَكُمْ لَبِنَ أَقَمْتُمُ الصَّكَلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُمْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّ عِن تَحْتِهِ كَاأَلَانُهُ لَرُّفَ مَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدضَّلَّ سَوَّاءَ أَلْسَبِيلٌ ﴿ فَإِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم لَعَنَاهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْحَظَامِمًا ذُكِرُواْبِهِ ، وَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ وَإِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحِ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

١٠ (٢)→١٠
 بعدد ذكر جراء
 المؤمنين ذكر هنا
 جزاء الكافرين، ثُمَّ
 التذكير بإنعامه على
 المؤمنين بكف أيدي
 أعدائهم عنهم.

١٣٠-(٢)-١٢ لمّا ذكر الله ميشاق المؤمنين (في الآية ٧) حين بايعُوا النّبي والطاعةِ أتبعه هنا والطاعةِ أتبعه هنا ميشاقُ بني إسرائيلَ وما كانَ من نقضِهم وما كانَ من نقضِهم ذلك في السدُّنيا ذلك في السدُّنيا والآخرةِ، ليستَّعظَ والآخرةِ، ليستَّعظَ المسلمونَ بمسن تقدّمَهم من الأمم.

 <sup>﴿</sup>يَسُطُوا إِلَيْكُمْ ﴾: يَنْطَشُوا بِكُمْ، ١٢- ﴿ فَإِمَانَقَتِهِم ﴾: بسبب نقضهم، ﴿رَجَمَلْنَا مُلُوبَهُمْ قَنِسِيَةٌ ﴾: لا تتُعظُ بموعظةِ لفلظها.
 ﴿إِذْ هَمْ فَوْمُ أَن .. مَكَمَ أَنْدَ بِهُمْ عَمَدَ أَنْ كُم مِن حطر أحدق بك حرسك الله هنه وأنت غافلُ

<sup>(</sup>١٢) ﴿إِنَّ اللَّهُ يُجِبُّ ٱلْتُحَسِينَ ﴾ كن محسنًا مع الجميع، وإن لم تلق احسانا منهم، فالأمر ليس لهم بقندر ما هو لك، وهو بيل معنة الد ١٠]: المائدة [٨٦]، ١٠]: الحديد [١٩]، [١]: الأحزاب [٩]، ١٢]: المائدة [٧٠]، النور [٥٥]، ٦٣]: النساء [٥٥].

A CHELLE CONTROL CONTROL SELICIA DE LA CONTROL SELICIA DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA وَمِنَ أَلَذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَيْرِي أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَاغُريَّنَا بَيِّنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبِغُضَاءَ إِلَى يُومِ إِلْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصَىنَعُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَهُلُ الْحِكَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْرًا مِمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ أَلْكِتَابٍ وَيَعْفُواْعَن كَثِيرِ ﴿ فَا قَدْ جَاءَ كُم مِنَ أَللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ ﴿ يَهُدِ عِبِهِ إِللَّهُ مَنِ إِتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ أَلسَّلُمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ أَلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مُرَالِي صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْبَهُمٌ قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ أَللَّهِ سَنَعًا إِنَ أَرَادَ أَنْ يُهُ لِكَ أَلْمُسِيحَ إَبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي إَلَارْضِ جَمِيعًا وَلِلهِ مُلْكُ أَلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ ١

المسؤمنين وميناق المسؤمنين وميناق اليهود، ذكر هنا ميناق النَّصَارى ونسيانَهم له وجزاءً ذلك. المَّا حكى عن اليهود وعسن التَّصارى والعهود وتركهم ما والعهود وتركهم ما

أمِسرُوا بيه، دعياهم

عقب ذلك إلى

الإيمانِ بمُحَمَّدٍ ﷺ.

المَّابَيَّنَ نقضَ اليهودِ
 المَّابَيِّنَ نقضَ اليهودِ
 والنَّصَارى للمواثيقِ
 ودعوتَهم للإيمانِ
 ذُكَـرَ أقـوالُهم
 الشَّنيعة، فذكرَ هنا
 قولَ النَّصَارى وردَّ

١٤- ﴿مَأْعَرَهُنَا ﴾؛ فَالْقَيْنَا، ١٦- ﴿شَكُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾؛ طَرْقِ الأَمْنِ وَالسَّلامَةِ.

(١٤) ﴿ مِنْ وَاحْظًا مُنْ دُكُرُوا مِهِ ﴿ الْمِدَاوِ وَوَالْمُمْتَ ، ﴿ مِصِيحٍ حَافِدِينٍ بَقِدِرٍ مَا نَتِرك مِن الشريعة

(١٦) ﴿ بَهُدى لِدُ لَمَّ مِنِ أَسَامِ رَضُو تَ مُ ﴿ مِنْ أَرَادِ الهِدَايَةِ فَلَيْسَعِ مَا يُرْضِي اللهِ.

(١٧) ﴿عَنُقُ مَا نَاءُ مِنَ أَبِ وَامْ كِمَامِرِ مِنِ الذِهِ، وان شاء من اب بلا أمْ كجواءٍ، وإن شاء من امْ بلا اب كغيسي، وإن شاء من غير أب ولا أمْ كادم [١٣]: النساء [١٥٥]، [١٥]: المائلة [١٩]، [١٧]: المائلة [٧٧]، الفتح [١١]، الشوري [٤٩]. 一般には、 وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ وَالنَّصَكِرِي غَنَّ أَبُّنكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُ فَكُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ إِلْمَصِيرُ ٥٠ يَتَأَهُلَ لَكِنْ عِقَدْ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ أَلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرِ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ سَنْءً وَقَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ عَيْقُومِ إِذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمُ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمُ وَأَنْلِئًا ۚ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتِيكُم مَّالَمْ يُوتِ أَحَدًامِنَ أَلْعَالَمِينَ (22) يَعَوْمِ إِذْ خُلُوا اللارض ألمُقدَّسة ألتي كنب أللهُ لكم ولانرندواعلَى أدبركم فَلَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ (23) قَالُواْ يَكُمُوسِيّ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَاحَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنْ يَّخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ لِخِلُونَ ﴿ ﴿ فَالْ رَجُلُنِ مِنَ أَلَذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ أَلِلَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْعَلَيْهُمُ أَلْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى أُللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ( فَ اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّومِنِينَ اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّومِنِينَ اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّومِنِينَ اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مَّا اللهِ فَي اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُ مُنتُومِنِينَ اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُ مُن اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُ مُومِنِينَ اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُ مُن اللهِ فَي اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُ مُنْ اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللّهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

١٩٠(٢)→١٩ ومن أقوال البهود والنَّصَارى الشَّنيعةِ أيضًا: نحنُ أبناءُ اللهِ وأحِبًاؤُه (كلٌ عن نفسِهِ ادعاءً)، والردُّ علسيهم: فَلِسمَ علسيهم: فَلِسمَ يُعَسَدُّبُكُمْ، ثُسمَ يُعَسَدُّبُكُمْ، ثُسمَ يمُحَمَّدٍ على الإيمانِ بمُحَمَّدٍ

٢٣٠—(٤)→٣٠

لَمَّا أَبطَ لَ اللهُ اللهُ دعاويهم ولم يَزدُهم ذلك إلا كُفرًا وعنادًا بينَ هنا ما فعلَهُ أسلافُهم معَ موسى أسلافُهم معَ موسى عليك لَمَّا أمرَهم المقدّسة، تسلية له المقدّسة، تسلية له الرُّسلِ مِن أخلاقِهم الموروثة. الموروثة.

٢١- ﴿ٱلْمُقَدِّمَةَ ﴾: المُظهَّرة، وهي بينتُ القدس وما حوَّلها.

(١٨) ﴿ عَلَّ النَّوْ أَنْهُ وَأَحِبَوْهُ ﴾ مُعنة ته لا تبال بالادعاء والنمني، ولكن بالبرام شرعه، وقعل ما تعبه

(٢٢) ﴿ قَالَ رُخُلَاكِ ... (أَنْمُمْ ) أَنْتُهُ عَلَهُمًا ... (عَنْشُونَ )﴾ التعاول بعمة

(٢٢) ♦ قال رشلان ... ♦ لم يكن لنصح الرحلين اثر في قومهم لكن الفران خلد ذكرهم بها، كنمائد بن يصبع (٢٢) ♦ أشُرُ ... ♦ من حاف من الله حقالم يحف من احد [1]، المائلة [10]، [٢]: إبراهيم [1]، [٢]: آل عمران [18].

قَالُواْ يَكُمُوسِي إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَ آأَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْ هَبَ اَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ (26) قَالَرَبِّ إِنَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلْقُومِ الْفُسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَكَّرَّمَةُ عَلَيْهِمُ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي إِلارْضِ فَلا تَاسَعَلَى أَلْقَوْمِ إِلْفَسِقِينَ (28) وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِّنَيَ ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرُبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ أَلَا خَرِّقًالَ لَأَقَنَّكُ كُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أَللَّهُ مِنَ أَلْمُنَّقِينَ ( وَ الْبِينَ بَسَطَّتَّ إِلَىَّ يَدَكُ لِنَقْنُكِنِهِ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّي أَخَافُ أَلَّهُ رَبَّ أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُأَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ اَصْحَابِ إِلنَّارٌ وَذَالِكَ جَزَّوُّا الظَّالِمِينَ ﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُ ونَفُسُهُ وقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وفَأَصَّبِحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (32) فَبَعَثَ أَللَّهُ غُرًّا بَايَبْحَثُ فِي إِلارْضِ لِيُرِيهُ وَكَيْفَ يُوارِع سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَكُويلُتِي أَعَجَزُتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِع فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ 3

٢٦٠-(٣)→٢٤ عصيانُ بني إسرائيل لأمر موسى ﷺ، وعقابُ اللهِ لهم بجعلِهم يتيهونَ في الأرضِ أربعسينَ سنةً.

بعدَ ذكرِ نقضِ بني اسرائيلَ ميثاقِ ربِّهم اسرائيلَ ميثاقِ ربِّهم وعصيانِ أمسرِ الجبَّارينَ تأتي قصَّةُ رسولِهم بقتالِ الجبَّارينَ تأتي قصَّةُ الجبَّارينَ تأتي قصَّةُ وهابيل) كنموذج والعصيانِ، ليقضِ العهيدِ والتمرُّدِ والعصيانِ، وكنموذج للحسدِ وكنموذج للحسدِ وكنموذج للحسدِ الله عابلَ وصرفَ اللهيمانِ بالنَّبي عن اسرائيلَ عن الإيمانِ بالنَّبي عن المين بالنَّبي عن الإيمانِ بالنَّبي عن المين بالنَّبي عن الإيمانِ بالنَّبي عن المين بالمين بالنَّبي عن المين بالمين با

٢٥ ﴿ فَأَدُرُقُ ﴾ : فاخَكُمْ ٢٦ ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ : فلا تخزن، ٢٨ ﴿ نَطَتَ ﴾ : مددت، ٢٦ ﴿ بَبُوا إِلَيْسِ ﴾ : ترجع بإثم قتلي،
 ٢٠ ﴿ يَحَدُ فِي ٱلأَرْسِ ﴾ : بحفر فيها خفرة

(٢٧) ﴿ مَنْعَنْلُ مِنْ أَحَدِهِمًا وَلَمْ تَنْفَدُلُ مِنَ ٱلْاحَرِ ﴾ قبول الاعمال الصاحم منة من الله

، ۱۳۱ ه أرد الردادكات أو رى في تعلم من اخصع، تعلم ممن حولك، ليس شرطا ان تتعدمن استادك فقط (۲۰، ۲۰) الحاسد لا سال من حسده الا الخسارة والثنامة، تأمّل: ﴿ مَأْمَلَكُ مِنَ ٱلْخَسْرِينَ ﴾ ، ﴿ مَأْمْلَكُ من ألب مين ٥

مِنَ اَجْلِ ذَالِكُ حَكَتَبْنَاعَلَى بَنِيَّ إِسْرَآءِ يِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكُ نَفَّسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفُسَادٍ فِي إِلَارْضِ فَكَأْنُمَا قَتُلَ أَلْنَاسَ جَمِيعًا وَمَنَ اَحْيِاهَا فَكَ أَنَّهَا أَخْيَا أَلْنَاسَ جَمِيعًا ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعْدَ ذَالِكَ فِي إِلَارْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُ أَالْذِينَ يُحَارِبُونَ أَللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي إِلَارْضِ فَسَادًا أَنْ يُّفَ تَّلُوا أَوْيُصَ لَبُوا أَوْتُكَ لَمُ الْمُ الْمُوا أَوْتُفَ ظَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْمِنَ أَلَارْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي إِلدُّنْيا وَلَهُمْ فِي إِلاَّحْرَةِ عَذَابُ عَظِيمً و الله الذيب تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَتُ أَللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ إِلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّ أَلِذِينَ كَفَرُواْ لَوَاتَ لَهُ مِمَّافِي إِلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلْقِيكُمَةِ مَانْقُبِلَ مِنْهُ مُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ( 38 )

٣٤٠-(٣)-٣٤٠

بعد ذكر قَتْلِ قابيلَ أخاه بَيْنَ اللهُ هنا تغليظً إنسم قَتْلِ النَّهُ هنا النَّهُ هنا النَّهُ هنا أو النَّهُ النَّامُ النَّهُ

٣٦٠-(٢)→٣٥ لمّا ذكر جزاء من حارب الله أمر هنا بتقواه والتوسُّلَ والتقرُّب إليه بالعمل الصالح، أما الكفَّارُ فلا تنفعُهم وسيلةً.

(٣٢) ﴿مَن قَتَكُلُ نَفَيْنًا ... فَكَأَنَّمَا فَتُلُّ عِين حَمِيم ﴾ تامل قدر نفييك عبد ربك!

٣٢- ﴿يُمَكَلِّرُا ﴾: يُشدُّوا على خشبةٍ، ﴿يَنْ شِلَابٍ ﴾: قطع اليد اليُمش والرجل اليُسرى، ٢٥- ﴿الْوَسِيلَةَ ﴾: القربة.

<sup>(</sup>٣٤) ♦ إلا الديث بأو ( ♦ بذكر كبيرة فعلتها ثم بب منها الان واكثر الاستعفار؛ فحد المجارية يسقط لمن ثاب قسل القندرة عليه، فكيف بمن هو دونه؟!

<sup>(</sup>٢٥) ورحهذر فاستله. • اسال الدان يحفك من المحاهدين في سبيد، سواء بنفسك، او بمالك، او بعلمك. ٢٦: الرعد [١٨]، الزُّمَر [٤٧].

يُرِيدُونَ أَنَّ يُخْرُجُواْ مِنَ أَلْبًارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً إِمَاكُسَبَانَكُلًا مِنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ أَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورُرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ومُلك السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَكِلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ ﴿ فَ كِتَأْيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يُحْزِنْكُ أَلْذِينَ يُسكرِعُونَ فِي أَلْكُفُرِ مِنَ أَلْذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفُواهِ هِمْ وَلَدِّ تُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِن أَلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومٍ اخَرِينَ لَوْ يَا تُوكَ يُحَرِّفُونَ أَلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنُ اوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُوتَوُّهُ فَاحَذَرُواْ وَمَنْ يُرِدِ إِللَّهُ فِتَنْتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ وَمِنَ أَللَّهِ شَيْعًا اوْلَيْهِكَ أَلِذِينَ لَمُرْيُرِدِ إِللَّهُ أَنْ يُّطَهِّرَقُلُو بَهُمْ مُلْمُ فِي إِلدُّنْيِاخِزَى وَلَهُمْ فِي إِلاَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٢٨- ﴿نَكَثَلًا ﴾: غَفُوبَةُ، ٤١- ﴿كَنْتُولَ لِنَوْمِ ءَاخَرِينَ ﴾: ينقلون ما يسمعون لأعدائك، ﴿مِتَّنَتُهُ ﴾: ضلالته.

(٣٨) ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِيةُ مَا فَعَلَمُوا أَيْدَ بِهُمَ ﴾ اكُلَّ الْحَرام بقص في الأديان والأبعال

(٣٩) ﴿ مِن دَبَّ وَأَمَّدَحَ مَتُوبٌ عَلِيَّهُ ﴾ اصلاح العمل بعد التوبة سبب لقبولها وثباتها.

(٤١) أبه يستفض لها القلب فالذ تُبرد أنهُ أن تُطهِب مُنُوسَهُمَ في حدد أمورا يتطهر مها قسك ثم افعلها، مثل حسن الطن، والعفو ٤٠]: البقرة (١٠٧]، العنكبوت [٢١]، [٤٤]: المائدة (٦٧].

كمّا أوجبُ في المّانِقةِ الصفحةِ السابقةِ السابقةِ السابقةِ السابقةِ السابقةِ السابقةِ السابقةِ الأرجلِ عندَ أخذِ المسالِ في قطع الحرّابةِ المسالِ في السّرِقةِ المسالِ في السّرِقةِ المسالِ في السّرِقةِ المسالِ في السّرِقةِ المورِب قطع الأبدي المشالِ في السّرِقةِ المؤالةِ المُنالةِ ال

١٤ → (١) → ٤١ لَمَّا بَيَّنَ اللهُ بعضَ التكاليفِ وذكرَ مَن يُحسارِبُونَ اللهُ ورسولَه ويَسعَونَ في الأرضِ فسادًا، في الأرضِ فسادًا، هنا صبَّر اللهُ رسولَه على تحمُّلِ ذلك، وأمرَه ألاً يحزنَ ولا يَهتمَّ بأمْرِ المنافقينَ وأمْر اليهودِ. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوك **₹**₩**(٢)→₹** لمَّاذَكَرَ تحريفَ فَاحْكُم بَيْنَهُم وَأُواعَرِضَ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُ مُوا أَن يُعْرِضَ عَنْهُم وَاللَّهُ مُ اليهود للتوراة ذكر يَّضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ هنا من صفاتِهم: الكذبُ وأكلَ المالِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُنْ يُحَكِّمُونَكُ وَعِندُهُمُ الحرام، ثُمَّ التعجبُ مِن تحاكمِهم له ﷺ التَّوْرِيلةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعُدِذَ الكَ مے کفرِ ہم ہے وَمَا أَوْلَيْكِ بِالْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا أَلْتُورِيهُ فِيهَا وعندهم التوراة ثمم يُعرضُونَ عن حكمِه. هُدُى وَنُورٌ يَعَكُمُ مِهَا أَلْنَبِيتُونَ أَلذِينَ أَسَلَمُواْ لِلذِينَ \$0←(Y)→**\$**\$ مدخ اللهُ التوراةَ هنا هَادُواْ وَالرَّبِّنِيُّونَ وَالْاحْبَارُ بِمَا أَسَتُحْفِظُواْ مِن كِنَّبِ عقبَ ذمَّه لليهودِ في إِللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً فَلَا تَحْشُواْ الْكَاسَ الإعسراض عسًا دعت إليه، وأثنى وَاخْشُونِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَايَتِ ثُمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَعْكُم على الحاكمينَ بها، بِمَا أَنْزَلَ أَلِلَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْكُنْفِرُونَ ﴿ وَكُنِّبْنَا عَلَيْهِمْ ثَمَّ بَيَّنَ أَنَّه فرَضَ علـــيهم فيهــــا فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْانفَ القصاصَ، بأنْ تُقتَلَ بِالْانفِ وَالْاذَّنَ بِالْاذِّنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْبِسْ وَالْجُرُوحَ السنفسُ إذا قَتَلستُ نفسًا أخرى عَمْدًا قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوكَ عَارَةٌ لَّهُ وَمَن بغيرِ حقّ. لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ فَأَوْلَيْكِ هُمُ الظَّلِمُونَ ١

<sup>27 ﴿</sup>لِلسُّحَتِ ﴾: للحسرام، ﴿ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾: العسادلين، 28- ﴿وَٱلرَّبَيْيَّونَ ﴾: الغبُساذ مسن اليهسود، السدين يُربُسون النساس بشسرَع الله، ﴿وَٱلْأَحْمَارُ ﴾: غلماءُ اليهود

<sup>(</sup>٤٢) ﴿ كَتُمُونَ لِلْكَدِبِ ﴾ دَمُ الله سماع الكذب، فما بالك بمن يقوله ومن ينشره

<sup>(</sup>٤٢) ﴿ وَأَخْكُمْ بِيِّهُمْ وَلُوسُتِطِ إِن أَنِهِ يُحَتُّ ٱلْمُمْسِطِينِ ﴾ سيل الله إن يرزقك الفسيط والعدل لبنال محسه الله

<sup>(£2) ﴿</sup> وِلا نَشِيرُو النَّاسِ فِي لا تحمل هدفت من حفظ الفران تحصيل مصلحة دبيوية، أو ثناء [ £2] البقرة [ ١٥٠].

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَالَيْهِم بِعِيسَى إَبْنِ مَرْيَمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكُيِّهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيَةِ وَءَاتَيْنَكُ الإنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيِّهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيَّةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُمُ اَهْلُ الإنجيلِ بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ أُللَّهُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ فَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ أَلْحَكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ الْهُوَاءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ أَلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنِكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوسًاءَ أَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ وَأُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِمَا ءَاتِيكُمْ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخَلَلِفُونَ ( و و عَلَيْهُم بِمَا كُنتُم فِيهِ مَخَلَلِفُونَ ( و ف ف ف و أَن الحكم بينهم بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ الْهُوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ وَأَنَّ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ أَلَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمَ انَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبُهُم اللهُ وذمُّ التحـــاكم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ ( أَفُحُكُمَ لأعرافِ الجاهليةِ. لِحَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ (52)

23 ﴿ وَتَنَّا ﴾ : أَتْبِعنا، ٤٨ ﴿ وَمُهَيِّبًا عَلِيهٌ ﴾ : حاكمًا عليه، ﴿ لِيَسْلُوكُمْ ﴾ : ليختبر كُمْ، ٤٩ ﴿ يَفْرَسُوكَ ﴾ : يَضَلُوك.

(١٤٨) فاستنبُ البُحَابِ ﴿ عَمِرَكَ قَصِيرَ السِّقِ النَّوَمُ عَبْرِكَ إِلَى نَوْعٌ مِنَ الطَّاعَاتِ ( كالصف الأول أو الصدقة لمحتاج

(٤٩) هُ إِنْ مِا مُشَرِّدُ مِنْ أَمِينُهُ مِنْسُرِيُونِهُ ﴿ بعض الطاعات لا يوفق العبدالهِ بسبب ديت سابق، لا نطن أن شوم الديت يبتهي من وقته

٤٦ : الحديد (٢٧)، ٤٨: النحل [٩٣]، البقرة [٤٨]، المائدة [٤٩].

**₹**¥ (۲)→**¥** بعدَ أن مَدخ التوراة وأثنى على الأنبياء الحاكمينَ بها، بَيَّنَ هنا أنَّه أتَّبعَهم بعِيسى ﷺ، مُؤمِنًا بما فيها ومُؤيِّدًا لها، ثُمَّ مدح الإنجيل. **0·←(T)→**£A بعسدَ أن مَسدحَ اللهُ التوراة ثمم الإنجيل وأمَرَ باتْباعِهما، ذكرَ هنا القسرآنَ وبَسيَّنَ منزلتَه من الكتبِ الســــابقةِ، وأن الحكمة اقتضت تعدد الشرائع لهداية البشر، ثُمَّ الأمرُ بالحكم بما أنىزل

يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَدِيَّ أَوْلِيَّا عَضْهُمُ وَ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَهُّم مِنكُمْ فَإِنَّهُ وَمِنْهُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِ عُ الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (53) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخُبْثِيَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى أَللَّهُ أَنَّ يَّاتِي بِالْفَتْحِ أَوَامْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْ فَيُصَبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي - أَنفُسِمِمُ نَدِمِينَ (64) يَقُولُ الذِينَ ءَامَنُوا أَهَا وَلَا مِ اللَّهِ إِلذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (55) يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ وَيَنْ مِنكُمْ عَنْ وَيَنْ مِنْ اللَّهُ يَقُومِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى أَلْكِيفِرِينَ يُجَلِّهِدُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَيْ مِ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَي إِنَّهَ أَوَ لِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالذِينَ عَامَنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلُوٰهَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوٰهَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ وَ كُونَ اللَّهُ وَمَنْ يَتُولُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَالِذِينَءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ أَللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ( 50 ) يَا أَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَكُرَ هُزُوَّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَأُولِيّاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ وَقَ

اليهسودِ والنَّصَــارى وعسسداوتهم ومحاولتَهم تضليلَ المسبلمينَ، حَسَّرٌمَ هنا مُوالاتّهم ، ثُمَّ بَـــيَّنَ مســــارعةً المنسافقينَ إلسي موالاتِهم ومودتِهم. o∨←(t)→ot لمَّا نهَى اللهُ عـن مُسوالاتِهم وبَسيَّنَ أن الذينَ يسارعُونَ إلى مُوالاتِهم مرتدُونَ، بَـيَّنَ هنـا اسـتغناءَه عسن أهسل السرِّدةِ، وصفاتِ صادقى الإيمانِ، ثُمَّ ذكرَ مَن

يجــبُ ويتعـــيَّن

موالاتُــه، والنهــي

العمامُ عمن مموالاةِ

جميع الكفارِ.

0**7**←(**7**)→01

لمَّا بَـيَّنَ اللهُ عنـادَ

٥٢- ﴿ وَآبِرَا ﴾ : مُصِينَةُ تَلُورُ عَلَيْنَا، ٥٤- ﴿ إِنَّةٍ ﴾ : رُحمَاء، ﴿ أَمَزَّرَ ﴾ : أَشَدَّاء، ﴿ لَزَمَّةً لَآبِهُ ﴾ : اغتراض مُغترضٍ.

(٥٤) ﴿ادلُو عِنْ ٱلْتُؤْمِينَ ﴾ اعظم علامات محلَّة المؤمن لربَّه ليبه للمومنين وتواضعه لهم

(05) ﴿ وَلا يَمَا فُرِ لَوْمَهُ لا يُمْ ﴾ ان كنت تحشى اللوام قبل كلامك، فتدكّر هذه الآية في مدح احباب الله

(٥٤) اذا رايت من اقرابك من هو اقصل منك فهما او علما او مالا فتدكر ﴿ فَنْ سَلَّ أَنْهُ يُوْمَهُ سَمَتُ ﴾ لتمبع مرور الحسد إلى قلب [٥٤] التوبة [٢٢]، إقال: البقرة [٢٧]، إقال: المجادلة [٢٧].

آسُا حَكَى اللهُ أن الكفّارَ اتّخذُوا دِينَ اللهُ أن الكفّارَ اتّخذُوا دِينَ اللهُ أن المسلمينَ هُرُوًا ولعبًا، ذكر هنا أحرض ما يتّخِذُونه أصر هُرُوًا ولعبًا وهو الصّلاة، ثم أمرَ الصّلاة، ثم أمرَ الصّلاة، ثم أمرَ العبون علينا؟! ويَينَ تعيبُون علينا؟! ويَينَ الهم أولى بالعبي.

٦٤ ← (٣) ← ٦٢ لَمُّابُيْنَ اللهُ أَنْهِم أولى بالعيبِ ذكر هنا بعض معايبِهم ، ثُمَّ بيانُ سوءِ أدبِ اليهودِ معَ اللهِ لمَّا وصفوه بالبخل ، وردُّ اللهِ علسيهم ، وبيانُ أنَّهم دعاة فتنه ومشعلُو حروب . ٥ إِذَانَادَيْتُمُ وَإِلَى أَلْصَلُوْةِ إِنَّخُذُوهَا هُزُوَّا وَلَعِبًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُومُ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ قُلْ يَتَأَهَّلَ أَلْكِتَ إِهِلَ أَلْكِتَ هِلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا ٱلْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ (6) قُلْ هَلُ انَبِتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَمِنَّهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ إِلسَّبِيلِ (62) وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَددَّ خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتَمُونَ (63) وَتَرِيٰ كَثِيرًامِّنْهُمُ يُسُرِعُونَ فِي إِلاِتَّمِ وَالْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لِيسَمَاكَانُواْيعُمَلُونَ ﴿ فَالْوَلَا يَنْهِيهُمُ الرَّبَانِيُونَ وَالْاحْبَارُعَن قُولِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتُ لَبِيسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَ الْتِ إِلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتَ اَيِّدِيهِمْ وَلْعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفِّرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوة وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ إِلْقِيكُمَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرِّبِ أَطْفَأُهَا أَلَّهُ وَيَسْعَوُّنَ فِي إِلَارْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 60

٦٠- ﴿مُثَرِّدَةٍ ﴾: جزاءً، وعُقُوبَةً، ﴿الطَّامَرُتُ ﴾: كُلِّ ما عُبد منْ دُونِ الله وهو راضٍ، ٦٢- ﴿الثُّمْتَ ﴾: الحُرامَ؛ ومِنْهُ الرَّشُوةُ والرّبا، ٦٢- ﴿مُثَارِّدُةً ﴾: مخبُوسةً عنْ فعل الْخَيْرِ.

(٥٨) من ذكرك بالصلاة لا تقابله بالهرء والسحرية؛ فقد دم الله ذلك على قوم (فررد مديّلة من السوء أغدّره غرّو رساله)
 (٥٨) من ذكرك بالصلاة لا تقابله بالهرء والسحرية؛ فقد دم الله ذلك على قوم (فررد مديّلة من السوء أغدّره غرّو مدين (١٤) في اللحسارة (١٤) في النساء (٩٣)، [٦٤]، [٦٤]، [٦٨]، [٦٨]، [٦٨]، [٦٨].

وَلُوَانَّ أَهْلَ أَلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَكَفُّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ إِلنَّعِيمِ (6) وَلُوانَّهُمُ وَأَقَامُوا التَّوْرِيةَ وَالِانجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِهِمُ لَأَكُ لُواْمِن فَوقِهِ مَ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِنْهُم وَأُمَّةُ مُفَتَصِدَةٌ وَكُثِيرُ مِنْهُم سَاءَ مَايَعْمَلُونَ ( الله عَنَا يُهَا أَلرَّ سُولُ بَلِّغُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لُوْتَفْعُلْ هُمَّا بَلَّغْتَ رِسَالْتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَلْنَّاسِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِ عِ أَلْقُومَ أَلْكِيفِرِينَ وَفَى قُلْيَ أَهُلً ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَمْءِ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ التَّوْرِينَةُ وَالإنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ وَلَيْزِيدُتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْكِيفِرِينَ وَ إِنَّ أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارِي مَنَ امَنَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلا خِرِوَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ( اللهُ الصَّالَةِ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ( اللهُ الصَّافَ اللهُ المُنتَقِ اللهُ إِسْرَاءِ بِلُ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُّ كُلُّماً جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿

هنا أنَّهم لو آمَنُوا واتَّقَــوا لوجَــدُوا سمعاداتِ الآخسرةِ والدنيا. **7∧**←(**Y**)→**7V** بعــدَ الحــديثِ عــن الاسمتهزاءِ بالسدين وشستم اللهِ سسبحانه يأتى الأمرُ لرسولِ اللهِ ر الله عنه الرسالة الرسالة مهمسا وجسد مسن إسماءاتٍ وتجريح، واللهُ يحميه. V·←(Y)→7**4** 

or ←(Y)→۲۲

لَمَّا بِالْغَ اللهُ فِي ذُمِّ

أهـل الكتـابِ، بَـيَّن

لَمَّا بَـيَّنَ أَنَّ أَهـلَ الكِتـابِ ليسُـوا على شيء مالم يُؤمِنوا بَــيَّنَ هنــا أنَّ هـــذا الحُكمَ عامٌّ في الكلِّ، ثُمَّ الحديثُ عن =

٦٧ ﴿ بُنْمِــُنُكَ ﴾: يحفظك من أدى النَّاسِ، ٦٩- ﴿ وَٱلشَّئِئُونَ ﴾ : قومَ باقون على فطرتهم، ولا دين لهم يتُبعُونه.

(٦٧) ﴿ إِنَّهُ عِنْ يَنْسَلُمُ ﴾ البلاغ والدعوة طريق خفط والعصمة

(٧٠) ﴿ مَا لَا يَهُونَ ٱلنَّبَالُمُ \* حَدَدُو ﴾ الإيمان لا يكون صادفا الا اد امن الرحل بما تهواه نفسه وما بدرهه، اما لانبمان بنما تهواه سفس

وردُ ما لا تهواهُ فهو عِبادةً للهوى.

0] الأعراف [47]، ١٧]: المائدة [41]، ١٨]: المائدة [12]، ٦٩] البقرة [77]، ٦٩]: الحج [١٧]، ١٧]: المائدة [٢٢]

٧١ (١) → ٧١ = نقصض بنسي إسرائيل لميثاقِهم، وضلالِهم.

٧٤ (٣) →٧٢ لَمَّا تَكلَّم اللهُ عن اليهود في الآيات السّابقة، تكلَّم هاهنا عن النَّصَارى، وبَسيَّن كفرهم وبَسيَّن كفرهم وزعمهم ألوهية وتوعَدهم، أله وتوعَدهم، أله دعاهُم إلى التوبةِ.

يَمَ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَّلِهِ لَمَّا نَوعًدَهِم ثُمَّ فَعَ الْعَالَةِ الْطَعَامُ لَمْ اللهِ النوبةِ عَلَى النوبةِ اللهُ مُ اللهِ اللهِ عَلَى النوبةِ اللهُ مُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وَحَسِبُوا أَلَّاتَكُونَ فِتَنَدُّ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُعَ تَابَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مُرْتُم عَمُواْ وَصَمُواْ حَكِيْدٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَعُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَيْحَ إِسْرَآءِ يلَا عَبُدُواْ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْجَنَّةُ وَمَأْوِيْهُ أَلْنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ اَنْصِارِ ١ \* لَّقَدْ كَفَرَأُلِذِينَ قَالُوا إِنَّ أَلَّهَ ثَالِثُ ثَلَا تُحَ وَكَامِنِ الذين كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللهُ الْكَالَايَتُوبُونَ إِلَى أَللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيكُمْ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيكُمْ وَا مَّا أَلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْبَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَ لِهِ إلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَصِدِيقَةٌ كَانَا يَاكُلُنِ إِلطَّعَامَ انظر كَيْفَ بُكِينُ لَهُمُ الْايكتِ ثُمَّ انظرابِي يُوفَكُونَ ﴿ قُلَ التَّعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمَاكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (8)

٧١ ﴿ مَنْ مُراْ ﴾.أي: عن الحقّ، ﴿ وَ مَنْ أَهُ: أي: عن سماع المواعظ، ٧٥ ﴿ مِنذِيقَا اللّهِ عَنْ الحقْ الله عن الحقْ إلى الضلال.
 ﴿ أَنْ يُؤْتَكُونَ ﴾: كيف يُصرفُون عن الحقْ إلى الضلال.

٧٢) ﴿ مِن يُشْرِك بِنَّهُ مِنْدُ حَرْمَ أَمَّةُ مِنْ مَا لَحَدُو الْمُعِرِكُ وَابِهِ لا تَبِعِعِ مِعِه ضاعه

۱۷۱ ه (د. بَرُنَ ). . . ه بهذا لتقف وهذه لرحمه بدعو من سنة ورغم أن له ولد في النوبة، لم تعدهم بالمعفرة لا تابوه ۱۷۲ ه ، . . . درات ه استعفر الله الآن آ۷: البقرة (۸۳)، البقرة (۸۷)، ۲۷: المائدة (۱۷)، ۷۷. الأنبياء (۲۲). قُلْيَاأُهُ لَ أَلْكِتَكِ لَا تَعَلُوا فِي دِينِكُمْ عَيْراً لُحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدضَّ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كِثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوآءِ إِلسَّ بِيلٌ ﴿ لَهِ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ بَنِ إِسْرَآءِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى إَبْنِ مَرْبِكُمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَكُنَا هُونَ عَن مُنكَرِفَعَلُوهُ لَبِيسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ﴿ قَا تَكِرَىٰ كَيْ إِنَّا مُنْهُمْ يَتُولُونَ أَلِذِينَ كَفُرُواْ لَبِيسَ مَاقَدٌ مَتْ لَمُعُرِدَأَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي إِلْعَكَ ابِهُمْ خَالِدُونَ ( 3 ) وَلُوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا إِنَّ خُذُوهُم وَأُولِيّاء وَلَكِنَّ كَتْ صَكْثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدُ نَ أَقْرَبُهُ مِ مُودَّةً لِلذِينَ ءَامَنُواْ الذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدِيْ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايسْتَكِيرُونَ ﴿ قَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُل

٧٧ ← (١) → ٧٧ لنّسابَيْنَ غُلْوَ النّصارى في عيسى الغلوِّ في الدّينِ، = الغلوِّ في الدّينِ، = ثُمَّ بَيْنَ سببَ لعنِ الكافرينَ من بنسي إسرائيلَ وطردِهم من إسرائيلَ وطردِهم من واعتداؤُهُم على واعتداؤُهُم على خرماتِ اللهِ، ولا يُنْهى بعضُهم بعضًا عن المُنكرِ، ويُوالُونَ المشركينَ.

٨٢ (١) → ٨٢ لمَّا ذكرَ موالاةَ اليهودِ للمشركينَ ذكرَ هنا شدَّةَ عداوةِ اليهودِ والمشركينَ للمسلمينَ، وقُرْبَ النَّصَارى الصادقينَ مسن المسلمينَ.

٧٧ ﴿لَا نَمْ آوا ﴾: لا تتجاوزُوا، ٨١ ﴿نَسِنُونَ ﴾: خارجون عن طاعة الله، ٨٦ ﴿عَدَوَهُ ﴾: بغضًا، ﴿مَوَدَّةُ ﴾: حبًّا، ﴿ وَتَسِيسِ ﴾: غلماء النَّصارى، ﴿وَرُمْبَانًا ﴾: غبَّاد النَّصارى،

(۷۹،۷۸) ﴿ لُمِنَ ﴾ كَارُا لَا بُسَاهِرُ كَا مِنْ أَسْكِمٍ مِنْوَا ﴾ تأمّل عقوبة المعتمع السلبي الدي يرى المبكر ولا ينكره (۸۰) ﴿يَوْلُوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴿ شَحِطَ أَمَّا عَلِيْهِمْ ﴾ تولي الفين كفروا سبِبُ لسحط الله.

(٨٢) ﴿ وَأَنْهُمْ لَا يَسْتَحَدُّونَ ﴾ تواضع ولا تتكبر ٧٧: النساء [١٧١]، ٧٩: المائدة [٦٢]، ٨٠: المائدة [٦٢]

المَّاذكرَ اللهُ قُرْبَ النَّهُ قُرْبَ اللهُ قُرْبَ النَّصَارى الصَّادقينَ من المسلمينَ بَيَّنَ من المسلمينَ بَيْنَ فَيْمً من المحسنينَ، ثُمَّم ذكرَ جزاءَهم وجزاءَ المحسنينَ، ثُمَّم المحسنينَ، ثُمُّم المحسنينَ، ثُمُّم المحسنينَ، ثُمُّم المحسنينَ، ثُمَّم المحسنينَ، ثُمَّم المحسنينَ، ثُمَّم المحسنينَ، ثُمَّم المحسنينَ، ثُمَّم المحسنينَ المحسنينَ، ثُمَّم المحسنينَ المحسنينَ المحسنينَ، ثُمَّم المحسنينَ المحسنينَ

لمنا أنسى على القِسُيسينَ والرُّهبانَ وعادتُهم المبالغة وعادتُهم المبالغة الطيباتِ بَيِّنَ هنا أن الطيباتِ بَيِّنَ هنا أن الطيباتِ بَيِّنَ هنا أن المسلمينَ ليسُوا مامورينَ بدلك، ولمنا نهي عسن ولمنا التحريم الطيباتِ وكان التحريم الطيباتِ في غالِب الأحوالِ في غالِب الأحوالِ في غالِب الأحوالِ في غالِب الأحوالِ المعين وكفارتَه.

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرِيَّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ أَلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَاكْنُبْنَ امْعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَالَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ أَلْقَوْمِ إِلْصَالِحِينَ (66) فَأَثْبُهُمُ اللهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِّ مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ الْمُحَسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلُ أَلَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتُدُواْ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ( ( ق و كُالُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ أَلذِحَ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ (90) لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغَوِفِي ٓ أَيْمَانِكُمُ ۗ وَلَكِنَ يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ الْآيمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنَ اوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَأَوْكِسُونُهُ وَأَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ إَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ وَإِذَا حَلَفْتُمْ وَإِذَا حَلَفْتُ مُ وَاحْفَظُوٓا أَيْمُنَاكُمْ كُلُالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ رَءَ اينتِهِ عَلَاكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ المَالَكُمْ

٨٤ ﴿ مَّأَنَّهُمُ ﴾: جزاهم، ٨٩- ﴿ إِللَّنِّرِ ﴾: مَا لَا يقصدُهُ الْحَالفُ؛ كَفَوْلِه: لا والله، وبَلَي والله، ﴿ مَقَدَّمُ ﴾: قصدتُمْ عقدهُ بِقُلُوبِكُمْ.

(٨٢) بعض النصاري لما سمعوا القران ﴿رِئْ أَغَيْبَهُمْ تَمَثَّرُ مَ أَنْحَ ﴾ وأسبت يا مومن ٥٠٠

(٨٥) قال تعالى. ﴿ مَأْسُهُمُ اللَّهُ بِمَا مَا لُوا ﴿ ، وقال ﴿ ، شُرَّاء مَا لُوا ﴿ . عبد هي سيجةَ لكلمات قيلت، فانتبه لما تقول

٥٨]: الزمر [٣٤]، ٨٦]: العائدة [١٠]، الحديد [١٩]، ٨٨]: الأنفال [٦٩]، النحل [١١٤]، ٨٩ البقرة [٢٢٩]، البقرة [٢٤٢]، آل عمران [٦٠٣].

(· 斯川縣) (公司) (· 斯川縣) (· 斯川縣) (· 斯川縣) (· 斯川縣) الله يَتَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُو أَإِنَّمَا أَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانصَابُ وَالْازْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ إِلشَّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنَّ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي إِلْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَعَنِ إِلصَّالُوةِ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ (93) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَكُ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوا إِذَا مَا إَتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ التَّقُواْقَءَ امنُوا ثُمَّ التَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُسِنِينَ والمَّا يَا أَيُهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ اللهُ بِشَعْءِ مِنَ ٱلصَّيدِ تَنَالُهُ وَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلصَّيدِ تَنَالُهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ وَاللهِ عَنَا اللهُ وَاللهُ عَنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَنَا اللهُ وَاللهِ عَنَا اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنَا اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنَا اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنَا اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَنْ عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالْمُعَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعَلَمَ أَللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ إِعْتَدِي بَعَدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ الِيمُ وَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَانَقَنْلُوا الْطَيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مِثْلِمَاقَنْلَمِن ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عِذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَّا بَلِغَ أَلْكُعْبَةِ أُوْكُفُّنْرُهُ طَعَامِ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا أَللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْ فَيُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنْ فَامِ اللَّهِ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنْ فَامِ اللَّهِ

٩٣٠(٤)→٩٠
لمّسا أحسلُ اللهُ
الطّبِياتِ حرَّم هنا
الخبائيث: الخمرَ
والميسرَ والأنصابَ
والأزلام، ثُمَّ بَينَ
والأزلام، ثُمَّ بَينَ
المفاسدَ الموجودة
في الخمرِ والميسرِ،
والأمرُ بطاعةِ اللهِ
وطاعةِ الرسولِ،
ونفي الإثم عما
ونفي الإثم عما
شربُوه من الخمرِ
قبلَ تحريمِها.

٩٥٠(٢)→٩٤ بعد أن بين ما أخلَ وما حَرَّم بَيَّنَ هنا ما حرَّمه في حالٍ دونَ حالٍ، فذكرَ تحريم الصيد البريّ في الصيد البريّ في حالة الإحرام بحجّ أو عمرة، وبَسيّنَ كفارة ذلك.

٩٠ ﴿ وَٱلْأَسَابُ ﴾ : حجارةً كان المُشركُون ينبخون عندها تعظيمًا، ٩٥ ﴿ النَّبَرِ ﴾ : بهيمةُ الأنعام؛ من الإبل والْبقر والْغنم.

<sup>(</sup>٩٠) بكيمة واحده (١٠٠). أن قلع الصحابة عن عاده باصبت في بقوسهم بقشراب السيس

<sup>(</sup>٩٤) لا يعجب من شهوله الوصول لتمعضية. فأنتم للأمل عائمًا النب في

<sup>(</sup>٩٥) فرم بده فيسمدُ مدُمدُ وسدُ دريرٌ أن مديرٍ فالها الله في من قبل حصامه أو صيدا وهو معترم، فكنف بص قبل بعسا برينه معصومه

CHELLE CONTROL OF THE PARTY OF **↑**7←(1)→**↑**7 احِلَّ لَكُمْ صَيْدُالْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرْمَ بعدَ تحريم الصَّيدِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّ قُواْ اللَّهَ ٱلذِحَ إِلَيْهِ البَسرِّي في الإحسرام ذكرَ هنا إباحةً صيدِ تَعَشَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ جَعَلَ أَلَّهُ الْكَعْبَ أَلْكَتْ أَلْحَكُوامَ البحرِ. قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَأَلُحُرَامُ وَالْهَدْى وَالْقَلْيَدِدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ 1··←(٤)→**1**∨ لَمَّا حرَّم اللهُ الصيدَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَأَنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ على المُحرِم، وصارً شَعْ عَلِيمُ وَ إِعْلَمُواْ أَنْ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ أَلَّهَ مَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ أَلَّهَ الحَرَمُ سببًا لأمُسن الوحش والطيرِ، بَيَّنَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ مَّاعَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَاللَّهُ يَعَلَّمُ مَا هنا أنَّه أيضًا سببٌ تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ فَأَلَ لَا يَسَتَوِى إِلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ لأمسسن النسساس، وحصولِ الخيراتِ، وَلُوَاعْجَبُكَ كُثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأُوْلِ إِلَّا لَبَي وأنّ مهمّة الرسول لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ عَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ البلاغ. 1·r←(r)→1·1 عَنَ اَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنْهَا حِينَ يُكُنَّالُ لمَّاذَكَرَ مهمة الْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمُ عَفَا أَللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورُ كَلِيكُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيكُ اللَّهُ الرسول بَيَّنَ هنا أن ما بلغه الرسول إليكم سَأَلَهَا قُومٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّا فخُذُوه، ومالم يُبلُغُه إليكم فلا تَسْأَلُوا عنه، مَاجَعَلَ أَنَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكَنَّ ثُمَّ ذمَّ المشركينَ حينَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أُللَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعُقِلُونَ (١٠٠٠) حرَّمُوا ما أحلَّ اللهُ

٩٦ ﴿ وَلِلْكَتَارَةٌ ﴾ : للمسافرين، ١٠٢ ﴿ غِيرَةٍ ﴾ : التي تَقطع أَذُنْها، وتُحلّى للطّواغيت؛ إذا ولدت عددًا من البطّون، ﴿ مَآيِرَةٍ ﴾ : الّتي تَتُصلُ ولادتُها بأنثى بعد أنثى؛ فتُتُركُ للطّواغيت، ﴿ مَآيِرَةٍ ﴾ : الذّكر من الإبل إدا وُلد من ضلبه عددُ من الإبل، لا يُركب، ولا يُخمل عليه

الأنعام.

(٩٩) ♦ شاعل مشول لأسبع ♦ مهمة الداعية هي البلاغ، والنتابج ببد الله وحدة
 (١٠١) لا تكثر من سوال العالم عن الأمور التي لا فابدة من وراءه

١٠٥٠ (٢) →١٠٤ لمَّا حرَّمَ المشركونَ ما أحلَّ اللهُ نسبوه هنا لابائهم، ثُمَّ بَيَّنَ أن من اهتدى لا يضرُّه ضلالُ من ضلَّ.

١٠٨ (٣) →١٠٦ لمّا ذكر الله في الآية السابقة أن المرجع إليه بعد الموت فيُحاسِبُنا ويُجازينا فيُحاسِبُنا ويُجازينا ناسَب هنا أنْ يُرشِدْنا إلى الوصية قبل الموت، وإلى قبل الموت، وإلى عليها لئلا تضيع.

وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَاۤ أُولُوۤ كَانَءَابَاۤؤُهُمۡ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلا يَمْتَدُونَ ١٠ يَأَيُّهَا أَلذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ وَأَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا إَهْ تَدَيَّتُ مُ وَإِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَهُ بَيْنِكُمُ وَإِذَاحَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمُ وَأُوَ اخْرَانِ مِنْ عَيْرِكُمُ وَإِنَ الْتُمْ ضَرَّبْنُمُ فِي إِلَارْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَامِنَ بَعَدِ الصَّلَوْةِ فَيُقَسِمَنِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْ تَبْتُدُ لَا نَشْتَرِ عِلِهِ تُمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَّبِي وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةً أَللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلَا ثِمِينَ ﴿ فَإِنَّ عُيْرَعَلَىٰ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلَا ثِمِينَ ﴿ فَإِنَّ عُيْرَعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلَا ثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلَا ثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَعَلَىٰ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلَا ثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَعَلَىٰ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلَّا ثِمِينَ اللَّهِ إِنَّ عُيْرَعَلَىٰ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لللَّهِ إِنَّا إِنْ عُنْ إِنَّ عُلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِنَّ عُلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنَّهُمَا إَسْتَحَقّاً إِثْمَافَا خَرَانِ يَقُومَنِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلَذِينَ اَسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا إَعْتَدَيُّنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ أَلَّظْ لِمِينَ (١٠٠٠) ذَالِكُ أَدُّنِيَ أَنَّ يَاتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهِهَا آَوْ يَخَافُواۤ أَن تُردَّا يُمَا أُوعَادُ أَيْمَنهُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

١٠٥- ﴿عَلَيْكُمْ أَنْسُكُمْ ﴾: أَلْزِمُوا أَنْفُسُكُمْ الْفَعِلَ بِالطَّاعَة، ١٠٦- ﴿ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: سافزتُمْ، ١٠٧- ﴿إِنْسَا ﴾: خيانة، ﴿ الْأَرْضِ ﴾: سافزتُمْ، ١٠٧- ﴿ إِنْسَا ﴾: خيانة، ﴿ الْأَرْضِ ﴾: الافريان لِلْميِّت.

(١٠٥) ﴿ لَا يَمْرُكُم مَن مَنْ إِنْ مُتَدَنَّهُ ﴾ ضلال الناس لا يضرُ الموص اذا أمر هم بالمعروف ومهاهم عن المكر محبيب طاقته (١٠٦) ﴿ مَنْ سَنَكُم مُسِيدُ أَلَمُونَ ﴾ سمَّى الله الموت مصيبة، والموت وإن كان مصيبة عظمى فأعظم منه العقلة عنه، وتركُ العمل له [٢٠٠]: النساء [٢٦]، ٢٠٠] البقرة [٢٧٠]، ٢٠٠]: البقرة [٢٨٠]، المائدة [٢٠٠]. بعدَ الحديثِ عن الوصيةِ قبلَ الموتِ يأتي التذكيرُ بيومِ القيامةِ وسوالُ القيامةِ وسوالُ الرسلِ عن إجابةِ الرسلِ عن إجابةِ قومِهم لهم، ثمَّ الحديث عن نعمِ العالى وأمّه، وما أيّده الله به من معجزاتٍ.

القُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِ الْمَهْدِوَكَ هَلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكُ أَلْكِ تَكْ وَالْحِكُمَةُ وَالتَّوْرِينَةُ وَالإِنجِيلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ أَلطِينِ كُهَيْءَةِ إِلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَكَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِحُ الْاحْتَمَهُ وَالْابْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُحْرِجُ الْمُوْتِي بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ عَنكَ إِذْ جِنَّتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ أَلْذِينَ كُفُرُواْ مِنْهُمْ وَإِنَّ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُبِيثُ ﴿ إِذَا وَحَيْثُ إِلَى أَلْحُوارِيِّنَ أَنَ امِنُوا بِي وَبِرَسُولِ قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحُوارِيُّونَ يَعِيسَى إَبْنَ مَرْيَعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنَ يُّنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ إَتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدُّ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ أَلشَّا هِدِينَ اللَّهِ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ

لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ الْغُيُوبِ إِنَّ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَكِعِيسَى إَنْ مَرْيَمُ

اَذْ حَكُرٌ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَ اَيَّدَتَّكَ بِرُوجِ

المستة تاسعة نعمة تاسعة تاسعة ومعجزة بعد النعم النعم النماني المتقدمة النعم سؤال الحواريين لعيسى النهم مائدة ينزل عليهم مائدة من السماء (قضة المائدة).

١ ﴿ بِرُوحِ ٱلْتُدُسِ ﴾: جِبْرِيلِ ﷺ، ﴿ الْحَتَابَة، ﴿ الْكَتَابَة، ﴿ الْأَحْمَة ﴾: منْ وُلد أغمى، ١١٦ ﴿ الْمَوَارِيُّونَ ﴾: أضفياءُ عيسى ﷺ؛
 ١٠) ﴿ سَرُلُ دِدَ أُحِبُمٌ ۗ ﴾ على الدعاة الى الله ال موقموا الله سائلهم عضا قدموا لهذا الذّين، ومحاسبهم عليه

١١) ﴿ أَرْكُمْ مَامِي ﴾ تذكر نعم الله عليك، فهذا يعين على شكرها

١١) ﴿ إِنْ عَلَمْ عَلَى اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ مَعْلِمَ اللَّهُ مَعْلِمَ اللَّهُ عِلَم اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَى احياء الموتى، هيئا لكم يا اهل القرال (٣٧] : النقرة (٣٧] : آل عمران (٤٩] ؛ الصف (٦].

المارس (٢) → ١١٤ الماس ألوا عيسى المارك أجابهم هنا ودعا الله أن يُنزل عليهم مائدة من السماء، فاستجاب الله له.

بعد أن عدد الله النعم على عبسى على النعم على عبسى على الله ذكر هنا أنه سيوجه له سؤالا خطيرًا يوم القيامة توبيخا للنصارى، نُسمَّ ردُّ عيسى على عليه سبحانه وتعالى.

١١٨ ← (٣) ← ١١٨
 تفسويضُ عيسسى
 على الأمرَ كلَّه إلى الأمرَ كلَّه إلى الله، وثناءُ اللهِ على الصَّادقينَ.

قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ أَلْلَهُ مَّ رَبِّنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَوْ لِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّے مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِي أَعَذِبُهُ وعَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَأَحَدُامِّنَ أَلْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ أَللَّهُ يَكِعِيسَى إَبِّنَ مَرْيَمَ ءَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِتَّخِذُ وِنِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنَ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغَيُوبِ (اللهُ مَا قُلْتُ لَهُمُ وَإِلَّا مَا آمَرْ تَنِ بِهِ إَنْ اعْبُدُ وَأَاللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ أَلَّا قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ أَلْعَ بِينُ الْحَكِيمُ (إِنَّ قَالَ أَللَّهُ هَاذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّلدِقِينَ صِدَقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِّ عِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدًارَضِي أَلِلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ (اللهُ لِلهِ مُلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ (عِنْ اللهِ مُلَكُ السَّمَ وَقَدِيرٌ (عِنْ اللهِ مُلَكُ السَّمَ وَقَدِيرٌ (عِنْ اللهِ مُلَكُ اللَّهُ مَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ (عِنْ اللهِ مُلَكُ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهِ مَا لَا رَضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ (عِنْ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ وَقَدِيرٌ (عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَّى عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَّهُ عَلَّ عَلِي عَلِي عَلَي

> ١١٤- ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾: نتَخذُ يوَم نُزُولِها عينَا نُعظَّفُهُ، ١١٥- ﴿نَسَ يَكَثُرُ﴾: قمن يكذّب، ١١٦- ﴿مَا يَكُونُ إِنَ ﴾: ما ينبغي لي، ١١٨- ﴿رَرَتُراعَنَهُ ﴾: بما أنهم عليهم من النّعم العظيمة.

(١١٤) ﴿ وأَسَيَّرُ ٱلرِّبِينَ ﴾ سنن احد العباد له وصف الله بحير الزارقين؟ قال الأنه اذا كمر احد لا بعطع رزفه (١١٥) ﴿ بَسَ يَكُفُرْ شَدْمَكُمْ فِإِنْ أُعِدِنُهُ . ﴿ إِيالَا أَنْ تَعَاهِدَ الله ثُمْ يَعْطَبُكُ مَا تَرِيد، فَسَقَصَ عَهِدَك، قابه مطلّة العداب الشديد (١١٩) ﴿ يُؤْمُرُهُمُ ٱلشَّدِينَ مَدْتُهُمْ ﴾ الصدق ينفع أهله في الدّبيا والاحرة



١ ﴿ رَجِيلُ ﴾ : خلق، ﴿ يِنْدِلُوتَ ﴾ : يُسؤون به غيرهُ، ويُشركون، ٢ ﴿ حلتكُم بِن طِيرٍ ﴾ : خلق ادم من طين، ﴿ تَمْتُرُونَ ﴾ : تشكون، ٦ ﴿ فَرَّبِ ﴾؛ أَمَّةٍ مِنَ النَّاسِ، ﴿مُدَّرَّارًا ﴾؛ غزيزًا، ٨. ◘ ﴿ لَا يُطَرُّونَ ﴾. أي لا يُضهلُون، وليس من النَّظر أي الرؤية.

(٢) مهما علا يسبب فاصلك (١٠ س) (٣) (٣) (٤ مثر ك) ( عمل البود طاعة بداق السر

(٦) ﴿ وَأَفْلَكُنُّهُم بِدُنُومِمْ ﴾ ما وقعت مصيبة الا بدنب

١ الماتحة (٢]، الكهف [١]، سنا [١]، فاطر [١]، ٣ الأنبياء (١١٠)، ٤: يس [٤٦]، ٥ الشعراء [٦].

بدأت السورةُ بإقامةِ الأدلَّةِ على قدرةِ اللهِ ووحدانيتِــه: خلــقِ الســــــماواتِ والأرض، وتعاقب الظّلماتِ والنُّورِ، وخلق الإنسانِ، ثُمَّ بيسانُ إعسراض الكافرين وتكذيبهم

لَمَّا ذكرَ اللهُ إعراضَ الكافرين وتكذيبهم وَعَظَهِم هنا بما حلَّ بالأمم المكذبية قبلهم من هلاك وتدمير، فُسمَّ بَسيَّنَ عنسادُهم وردٌّ علىي طلبهم إنزال مَلَكِ

وَلُوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ (أَنَّ وَلَقَدُ السُّهُ زِعَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ عِيَسْنَهُ رِءُونَ اللهِ قُلْ سِيرُواْ فِي إِلَارْضِ ثُمَّ اَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلقِبَةً المُكَدِّبِينَ ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ قُل لِلهِ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلرَّحْ مَةَ لَيَجْ مَعَنَّكُمْ وَإِلَىٰ يُوْمِرِ الْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ إلذِينَ خَسِرُوۤ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ الله وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي إِليِّلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلِ إِنِّي أُمِنْ تُ أَنَ اَكُونَ أَنَ اَكُونَ أُوَّلَ مَنَ اَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ قَلَ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ مَنْ يُصَرَّفْ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَعَدُّ رَحِمَهُ وَذَالِكَ أَلْفُوزُ الْمُبِينُ ﴿ وَإِنَّ يَمْسَسُكَ أَلَّهُ بِضُرٍّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِنْ يُمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ أَلْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ وَاللَّهِ مُلْكَامِهُ الْخَبِيرُ ﴿ وَإِ

١٢ (٣) →١٠ لَمُّا اقترحَ الكافرونَ علب سبيلِ الاستهزاءِ نسزولَ مَلَكِ مع مُحَمَّدٍ ﷺ لَيُصَدُّقَه، بَيَّنَ هنا أن ليُصَدُّقه، بَيَّنَ هنا أن الاستهزاءَ بالرِّسلِ عادةٌ قديمةٌ معروفة، فُمَّ دعاهم للتفكرِ في مخلوقاتِ اللهِ.

٩- ﴿ وَلَلْبَسْنَا ﴾: ﴿ لَلْطُنَا، ١٠- ﴿ فَكَانَ ﴾: أحاط ونزلَ، ١٧ ﴿ يَسْنَكُ ﴾: يُصَبِّك.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ وَلَقُد أَسَلُهُونَ بِرُسُلِ سَ مُلِك ﴾ إذا استهرا مك احدُ من النَّاس فتدكُّر أنَّ الرَّسل من قبلك استهرى مهم، فلا تحرن

<sup>(</sup>١٥) إذا دعتُك نفسُك لمصيةٍ فردُدْ هذه الآية

<sup>(</sup>١٧) ﴿ بِمُرْ مَلَا كَانَ مُ لَكُمْ اللهِ أَي صر كان، صغيرا او كبيرا، في احسادها، في قلومنا، لل يريله الاالله [10]: الأنبياء [21]، [17]. الجائية [37]، [10] الزمر [37]، [10]: يونس [30]، [37]: يونس [30]، [30] الأنعام [30].

۲۱←(۳)→۱۹
 لَمَّسا ذكسرَ اللهُ الاستدلالَ على الباتِ ما يَليقُ بِه مِن الصَّفاتِ، انتقلَ إلى الصَّفاتِ، انتقلَ إلى إباتِ صدق رسالةِ مُحمَّد على معرفةِ أهلِ الكتابِ معرفةِ أهلِ الكتابِ بصدقِه على وذمُ من بصدقِه على من كذّب بآباتِ اللهِ.

٢٧ ← (٦) → ٢٧ لَمَّا ذَكرَ اللهُ كَذِبَ المشركينَ في الدُّنيا بَيَّنَ هنا كذِبَهم في الآخرةِ وتبرُّؤهم من الشَّركِ كذبًا، ثُسمَّ الشَّركِ كذبًا، ثُسمَّ بيانُ إعراضِهم عن بيانُ إعراضِهم عن القسرآنِ، وصدِّهم النَّاسَ عن الإيمانِ، وحسرتِهم يسومَ القيامةِ.

قُلَاكَ شَعْءً الكَبُرُشَهُ لَدُهُ قُلِ إِللَّهُ شَهِيدُ المِّينِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَاذًا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ عِ مَنْ بَلَغٌ أَينًاكُمْ لَتَشَّهَدُونَ أَنَّ مَعَ أُللَّهِ ءَالِهَةً اخْرِيْ قُلِلّا أَشْهَدُ قُلِ إِنَّمَاهُوَ إِلَٰهُ وَكِدُّ وَإِنَّنِ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (20) أَلِدِينَ ، اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْمِ فُونَهُ ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ (2) وَمَنَاظَامُ مِمَّنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أُللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ إِنَّا يَنتِهِ } إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ أَلظَّالِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشُرَكُوٓ أَأَيۡنَ شُرَكّا وَكُمُ الذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ (23) ثُمَّ لَرُتَكُن فِتْنَكُمُ وَإِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ (24) أَنظُرُكَيْفَ كُذُبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (25) وَمِنْهُم مَّنْ يُسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِنْ يُرَوّا كُلَّ مَايَةٍ لَّا يُومِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَاجَاءُ وِكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ أَلَا وَلِينَ (26) ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْوُنَ عَنْهُ وَيَنْوُنَ عَنْهُ وَيَنْوُنَ يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَوْتَرِي ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى أَلْبًارِ فَقَالُواْ يَالَيُّنَّا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبُ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَأَلُومِنِينَ ( 3 )

٢ ﴿ أَكِنَّهُ ﴾: أغطيةً، ﴿ وَزُلَّ ﴾: صممًا وثقلا في السمع، ٢٦ ﴿ يَهْرَد عَنَّهُ ﴾: يتباعدُون عن القران بأنفسهم.

٢) ﴿ بِنْ لِالنَّبْحُ الطِينِ وَمِوعَ المطلومين مسقى تطارد الطالم، وستقف حابلاً بينه وبين اي توفيق وفلاح.

٢٠) ﴿ وَحَمْدَ عَنْ مُوْمِهُ \* كَمْ أَنْ مُعَهُولُ ﴾ اعظم عقولة ال يحال بيك وبيل فهم وتدبر كتاب الله

٣] البقرة [١٤٦]، الأمعام [١٢]، ٢١]. يونس [١٧]، ٢٢]. يونس [٢٨]، ٢٥]: يونس [٤٦]، محمد [١٦]، الإسراء [٤٦]، الكهف [٥٧]، الأعراف

**\***Y←-(°)→ **Y** ∧ لمَّا تَمَنُّوا العودةَ إلى السدنيا ليعملسوا صالحًا، كذَّبَهم اللهُ هنا وبَيَّنَ أنَّهم لو رُدُّوا إلى السَّدُنيا لعادُوا إلى ما نَهَاهم اللهُ عنه من الكفر، ثُمَّ ذكرُ حقيقةِ الدَّنيا ومقارنتُها بالآخرةِ.

**\***0←(\*)→\*\* بعددَ الحديثِ عـن أحوالِ المشركينَ في الدُّنيا والآخرةِ وحزنِ الرسول لتكذيبهم له، تأتى مواسباةُ اللهِ لـه بأنَّ هذا لم يحدثُ له وحدَّهُ، بـل هـي سُنَّةً المُشركينَ في معاملةِ الرسل، وأنَّه لا حِيلةً

THE COLOR OF THE SHIP AND THE S بَلْ بَدَ الْهُمْ مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا مُهُواْعَنْ لُهُ وَإِنَّهُمْ لَكُلِدِبُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيِا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ (30) وَلَوْتَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْدَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ (31) قَدْخَسِرَ أَلِذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَاءِ إِللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمُ وَأَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ وَمَا أَلْحَيَوْهُ اللَّهُ سَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَا الرَّالُ الْأَخْرَةُ خَيْرٌ لِلذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (33) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ رَلَيْ حَزِنْكَ ٱلذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكُ وَلَكِنَّ أَلْظُلِمِينَ بِتَايَنتِ إِللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ 34 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ

رُسُلُ مِن قَبِلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ أَنِيهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ إِللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَاعِ الْمُرْسَلِينَ ( وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ إِسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي إِلَارْضِ أَوْسُلَّمًا فِي إِلسَّمَاءِ فَتَاتِيهُم بِنَايَةٍ وَلُوْسُاءَ أُللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَلَّهُدِى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْجَلِهِلِينَ (36)

(٣١) ﴿ وَهُمْ عِنْسُونَ أَوْرَ رَقَّمْ عِلَ طُهُورِ هِمْ ﴾ الدينوب أسوا حمن تحميه الأسبان يوم العيامة

(٣٤) ﴿ وَأَبِدُ حَيَّ أَسَهُمَ شَرُّهِ ۞ لَمْ يَمَكُنُ اللهُ للرَّسِلُ وَهُمَ أَقْصِلُ الْبِشُرِ إِلاَ بِعِدَ الأسلاء،

٢٠ ﴿ رُبْدُوا عَلَ رَبَيَّمُ ﴾ - أوقفوا بين يديه، ٢٥- ﴿ كَبُرَ ﴾ : شقَّ وعظم، ﴿ تَنْكِي نَفَقَا ﴾ : تطلب سربا تحت الأرض، ﴿ سُلْمًا ﴾ : مصعدُ تصعدُ به.

٣٩]: المؤمنون (٣٧]، الجاثية [٢٤]، ٢٠٠]: الأحقاف (٣٤]، ٢٦]: يونس (٤٥]، النحل (٢٥)، ٢٦ العنكبوت (٦٤]، الأعراف (١٦٩]، ك يوسف [١١٠].

يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةً مِّن رَّبِّهِ عَقُلِ إِنَّ أَللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يُنزِّلُ ءَاينةً وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (38) وَمَا مِن دَاتِيَةٍ فِي إِلَارْضِ وَلَا طَهْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدٍ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِ إِلْكِتَكِ مِن شَعْ وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (9) وَالذِينَ كُذَّبُواْبِعَايكِتِنَاصُمُ وَبُكُمْ فِي إِلظَّالُمكتِ مَنْ يَشَاإِ إِللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يُشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ فَالَّ قُلُ اَرَ يَتَكُمُ وَإِنَ البِيكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوَاتَنَّكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدَارُسُلْنَا إِلَىٰٓ أُمَمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ﴿ فَكُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِ مُرَدَ أَبُوابَ كُلِ شَعْءً حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُناهُم بَغْتَةُ فَإِذَاهُم مُّبَّلِسُونَ (45)

٣٩٠-(٤)→٣٦ المّاذكر تكذيب المشركين للنبي المشركين للنبي إعراضهم، فهم إعراضهم، فهم كالموتى والمَيْثُ لا كالموتى والمَيْثُ لا يشمخ ولا يستجيب، فسم مطالبتهم بإنزالِ آية معر ربهم خارقة للعادة.

\$0←(7)→\$.

لمّا بَيّنَ غاية جهلِ أولئك المشركينَ بينَ هنا حالَهم عند الشّينَ هنا حالَهم عند الشّينَ هنا حالَهم عند الشّينَ هنا والجوء إلى الكسارَ ولجوء إلى الله، فإذا الكشف الله، فإذا الكشف الجحصود الجحصود والاستكبار، ثُمّ والاستكبار، ثُمّ التسذكيرُ بسنّة التسذكيرُ بسنّة التسذكيرُ بسنّة الابسيّلاء وسنّة اللابسيّلاء وسنّة

٣٠ ﴿ ثَافَرُ طَنَا﴾؛ ما تركنا، ٢٩ ﴿ شَرِّ ﴾ لا يسْمِغُونَ، ﴿ وَلَكُمْ ﴾ . لا يتكلُّمُونَ، ٤٢ ﴿ إِلَّالْمُلَوِ ﴾ : الفقر، ﴿ وَالشَّرَادِ ﴾ : المرض، إنسرَّمُونَ ﴾ : يتدلُلون ويتوبون، ٤٤ ﴿ تُلِيسُونَ ﴾ : ايسُون.

(٤٤) ﴿ مَا مَدَ مَهُمْ مَا مُرَادُ مَا الله وَ مَا مُرْدِ ﴾ النعمة نطعي الانسان، فيبشه الله بالالام ليتذكر ربه وبعود البه
 (٤٤) ﴿ مَدَ دَيُّ أَمَا رُحَدُ وَ مَدْ ﴿ احْدَر الاستدراح الايتابع عليك بعمه وابت مقيدٌ على معصنه
 (٣): العنكبوت [٥٠]، (٣]: هود [٦]، (٤): الأنعام [٤٧]، (٤٤]: النحل [٦٣]، (٤٤] الأعراف [٦٥]

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ إلذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ (46) قُلُ ارْ يَتُعُود إِنَ اَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنِ إِلَا أُغَيِّرُ أَللَّهِ يَاتِيكُم بِهِ إِنْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ أَلَايَتِ ثُمَّ هُمَّ يَصَدِفُونَ ﴿ فَكُ أَرَّ يُتَكُمُ وَإِنَّ أَنِيكُمْ عَذَابُ أَلَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَاكُ إِلَّا أَلْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن امنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قَالَ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِ عُزَايِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أَعُولُ لَكُمْ وَإِنَّا اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أَعُولُ لَكُمْ وَإِنْ مَلَكُ إِنَ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَى قُلُهُ لَ يَسْتَوِى إِلَّا عَبِي وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ إِنَّ وَأَنذِر بِهِ إِلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ يُحَسُّرُوا إِلَىٰ رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ، وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ و و العَصِي يُرِيدُونَ الذِينَ يَدَّعُونَ رَبُّهُم بِالْعَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَمَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَعْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَعْ وِفَتُطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ أَلظَّالِمِينَ (53)

٤٩ ← (٤) → ٤٩ بعد تذكيرهم بسنة بعد تذكيرهم بسنة الاستدراج هَدّد الله المشركين هنا المشركين هنايه، وخوّفهم مِنْ عذايه، وبَيّنَ وظيفة الرسل: مبشرين ومنذرين، وانقسام النّاس

م (٣) → ٥٠ المُسابَسِيْنَ وظيفَةَ المُرْسَلَ إليهم، أمرَ المُرْسَلَ إليهم، أمرَ عن نفسِه ثلاثة أمورٍ، عن نفسِه ثلاثة أمورٍ، فُمَّ أَمَرَه بالإنذارِ، ولمَّا طلبَ الكفارُ من النَّبي وبلالٍ، وقالوا: لو وبلالٍ، وقالوا: لو طسردتَ هسؤلاءِ ولا تَظرُدِ...، = ولا تَظرُدِ...، =

<sup>21 ﴿</sup> نُشَرِّتُ ﴾ فَنوْغُ، ﴿ مَشْدَوْنَ ﴾ : يُغرضون، ٥٢ ﴿ إِلْفَدُورَ ﴾ : أوْل النَّهار، ﴿ وَٱلْمَتِي ﴾ : اخر النّهار.

<sup>(</sup>٤٨) ﴿ لُشَرِي وَلُمْ رَسِ ﴾ بشر بالحبة وحوف من النَّارُ في بصيحتك ودعوتك الى الله

<sup>(</sup>٤٨) ﴿ مِنْ مُنْ وَأَشْبِهِ ﴾ لا يقبل الله تقوى القب حتى يشعها صلاح العمل

<sup>(</sup>٥١) ﴿ وَأَبِدَ اللَّهِ مِعْدِفُونَ ﴾ لن ينتفع من القران والداراته الاالدين يعافون حشرهم الى الله

٢٤] الأنعام (٦٥]، ٤٧] الأنعام [٤٠]، ٤٨] الكهف (٥٦]، الأعراف (٣٥]، ٥٠: هود [٣١]، الرعد [٢٨]، ٥١. الأنعام (٧٠)، ٧٥. الكهف [٢٨]

AND CONCURSION CONCURSION OF STEELING وكَذَاكُ فَتَنَابَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيُقُولُوا أَهْلَوُلاءِ مَنَ أَللَّهُ 00←(Y)→0Y = ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّ كلِّ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكْكِرِينَ ﴿ فَأَوْ وَإِذَا واحدٍ مُبتلى بصاحبِه، فالكفارُ الأغنياءُ كانُوا جَاءَكَ ٱلذِينَ يُومِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلَ سَلَكُمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ بحسسدون فقسراء رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةُ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا الصحابة على سبقِهم بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَعَفُورٌ رَحِيمٌ وَفِي الصحابة يرونَ الكفارَ وَكُذَالِكَ نُفُصِّلُ الْايكتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْمُجْرِمِينَ (56) في السّعةِ وهـم في قُلِ إِنِّي نُهُمِيتُ أَنَ اعْبُدَ أَلِذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ قُلُلَّا أَنِّبِعُ 70←(1)→P0 لَمَّا كان هدفَّهم من أَهُواآءً كُمُّ قَدضَّلُلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَامِنَ أَلْمُهُتَدِينَ ﴿ طسرو الفقسراء قُلِ إِنِّ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِّن رَّذِ وَكَذَّبْتُ مِ بِيَّ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّذِ وَكَذَّبْتُ مِ ا المستضعفينَ هـو اتِّباعُ أهواتِهم، أمرَ تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ أَلْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ يَقْصُ أَلْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ اللهُ رسـولَه ﷺ هنــا الْفَاصِلِينَ ( قَالُ أَوَ أَنَّ عِندِ عَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ لَقُضِيَ أن يجاهرَهم بالتبروِ مىن عبىادتِهم لغيىرِ أَلَامْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (9) اللهِ، وأنَّه لسن يتَّبعَ العَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ آ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُهُ آ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي أهواءَهم، ثُمَّ بيانُ يسعة علجه تعبالي إِلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَاتَسَقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ وتفردِه بعلم الغيبِ. فِي ظُلْمُنْتِ إِلَارْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ اِلَّافِي كِنْبِ مُبِينِ فَيَ

٥ ﴿ مَنْ أَنْ إِنْكُنَا بِاخْتَلَافَ الأَرْزَاقَ وغيرها، ٥٥ ﴿ وَلِنَسْتَبِينَ ﴾: لتظهر وتتضح، ٥٠- ﴿ مَثِرُ ٱلْمَصِابِينَ ﴾: خير من يحكم في القضايا،

٤ ﴿ مُمَانِحُ ٱلْمَيْبِ ﴾: خزائنَ الفيب؛ وهي خمسٌ مذَكُورةً في اخر لُقمان.

٥) مهما عطم دنيك تدكر فكنب تُكُد على مُسه لا خيبة في (٥٤) في عهام ثُرُ تاب في تدكر دنيا عملته بجهل واستغفر الله منه.
 ٥) فرد نشئط بن ورسع إلا يشبئها في فكنف بسحدة أو صدقه أو مناحاة ١٠٠ كيف بدمعة من عين مؤمن؟!

٥: الأعراف [١٧٤]، ٥٦: غافر [٦٦].

• ٦٠ (٣) → ٦٠

لَمَّا ذَكْرَ كَمَالُ عَلَمِهُ

تعالى ذَكَرَ هنا كَمَالُ

قدرتِه وقهرِه، فَـذُكرَ

النَّومَ والإيقاظَ والموتَ

والبعثُ والحسابُ
وكلُ هذا ليس للإنسانِ
فيه قُدرةٌ.

٣٦ (٦) → ٦٣ دليسلٌ آخرُ على دليسلٌ آخرُ على كمالِ قدرتِه تعالى: وهو الإنجاءُ من على إنزالِ العذابِ، أُسطَّ وجوبُ على إنزالِ العذابِ، أُسطَّ وجوبُ الإعسراضِ عسن الإعسراضِ عسن مجالسِ المستهزئينَ بأحكامِ الإسلام، =

وَهُو الذِي يَتُوفِيكُم بِالنِّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُ حُمْ فِيهِ لِيُقْضِى أَجَلُ مُسكَى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ مُمِّ يُنْكِبُّ عُكُم بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَلَمُ اللَّهِ مُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ احَدَكُمُ الْمَوْتُ تُوفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ فَأَ مُرَّدُونًا إِلَى أَللَّهِ مَوْلِيهُمُ الْحَقِّ رَسُلُنَا وَهُمْ الْكَقِّ أَلَا لَهُ أَلَىٰ كُمْ وَهُو أَسْرَعُ الْحَسِينَ ﴿ قُلُّ مَنْ يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ إِلْبَرِوَالْبَحْرِتَدْعُونَهُ وتَضَرُّعًا وَخُفَيَّةً لَّإِنَا بَحَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَكُ قُلِ إِللَّهُ يُنجِيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿ فَأَ قُلُهُ وَأَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمُ وَأُوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ وَأَوْ يُلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ انظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ الْإِينَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (66) وَكُذَّ بَهِ عِوْمُكُ وَهُو أَلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ لِّكُلِّ نَبَا إِمُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ (6) وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُوضُواْفِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ أَلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعَدَ أَلدِّ<del>كُرِى</del> مَعَ أَلْقَوْمِ إِلْظَالِمِينَ (68)

-1- ﴿ رَحْتُ ﴾: اكتسبَتُمْ، ٦٢- ﴿ تَصَرُّمُا ﴾: مُظهرين الضّراعة؛ وهي شدَّةُ الفقر إلى الشّيء والحاجة، ﴿ رَحُدُهُ ﴾: مُسرّين بالدُّعاء. (١٦) ﴿ رَبُّسُ عَلِيكُمْ حَمَلَةً ﴾ هم ملايكة تحصي عليك اعمالك واقوالك؛ فاحسب لكل عمل وقول حسابه (٦٢) ﴿ وَهُوَ (أَشَرُعُ ) لَلْنَبِينَ ﴾ من أعظم سمات العدالة سرعة التفاصي (٦٢) ﴿ وَهُو (أَشَرُعُ ) لَلْنَبِينَ ﴾ من أعظم سمات العدالة سرعة التفاصي (٦٤) ﴿ وَهُو رَاسَهُ عَلَى كَانِ مِنْ عَمْلُ كَانِ مِنْ عَلَى كَانِ مِنْ عَلَى كَانِ مِنْ عَلَى كُلْ مِنْ عَلَى كَانِ مِنْ عَلَى كَانِ مِنْ عَلَى كُلْنِ مُنْ أَنْ عَلَى كُلْنِ مِنْ عَلَى فَالْنُونِ وَاللّهُ عَلَى كُلْنِ مِنْ عَلَى كُلْنِ عَلَى كُلْنِ مِنْ عَلَى كُلْنُ مِنْ عَلَيْكُ اللّهِ مُنْ أَنْ عَالِيْهُ مِنْ أَنْ عَلَى مُنْ أَنْفُقُونِ الشّيَعِ فَالِمُ وَنْ إِلَيْنُ مِنْ إِنْ عَلَى كُلْنِ مِنْ عَلَى كُلْنِ مِنْ عَلَى كُلْنُ مِنْ أَنْ عَلِيْ عَالِكُ فَاللّهُ عَلَى كُلْنِ قَلْنَانِهُ مِنْ أَنْ عَلْنُ مِنْ أَنْكُونِ مِنْ أَنْ عَلْمُ عَلْنُ عَلَى عَلْنُ مِنْ عَلْنُ عَلَى كُلْنُ مِنْ عَلْنُ مِنْ عَلْنُ مِنْ عَلْنُ عَلَى كُلْنُ مِنْ عَلْنُ عُلْنُ مِنْ عَلَى كُلْنُ مِنْ عَلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنَاكُ عَلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ مِنْ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى عَلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلْنُ عَلَى كُلْنُ عَالِكُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ مِنْ عَلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلَى كُلْنُ عَلْنُ عَلْمُ عَلَى كُلْنُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَل

(٦٤) ﴿ النَّمَامُ آلَى وَسِ كُلِ كُرْبِ ﴾ كل كرب، معم كل كرب، فتصرع اليَّه، وسله أن يفرح كرب ويقصي حاجنك [٦]: الأنمام [١٨]، [٦٨]: يونس [٣٠]، [٦٢]؛ يونس [٢٢]، [٦٥]: الأنمام [٤٦].

وَمَا عَلَى أَلْذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَعْ وَوَلَاكِن **₽ r** ← (**y**)→ **1 V** = فـــإذا تجنَّــبَهم ذِكْرِيْ لَعَلَّهُ مْ يَنَّقُونَ ﴿ وَ الذِيكَ الَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الل المُتَّقــونَ فلــم دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوا وَعَنَّتُهُمُ أَلْحَيَوْهُ أَلْدُنْيا وَذَكِرْبِهِ يَجْلِسُوا معهم فلا إثَّمَ عليهم، ولكنَّ أَن تُبُسَلَ نَفُسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيُّ عليهم التذكير وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُوخَذِّمِنْهَ آُولَتِهِكَ والوعظَ، ثُمَّ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّه ﷺ أَن يُعْرِضَ ألذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ عنهم، وأن يلذُّكُرَ النَّاسَ بالقرآنِ. اَلِيمُ المِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ١٠ قُلُ اَندُعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ **∨**٣←-(٣)-->∨ **١** مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِينَا أَلَّهُ لمَّا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أن يُعْسرضَ عسنهمُ كَالذِع إِسْتَهُوتُهُ أَلْشَيَاطِينُ فِي إِلَارْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ أمسرَه هنسا أن يُنكِسرَ يَدْعُونَهُ وَإِلَى أَلْهُدَى إَيتِنَا قُلُ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُدِى علسيهم عبسادة الأصنام التي لا تنفعُ وَأُمِنَ النُّسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ إِنَّ وَأَنَ الْقِيمُوا الصَّلَوْةَ ولا تضرُّ، وتـركَهم وَاتَّقُوهُ وَهُوَ أَلِدِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ وَهُو أَلْذِح عبادةِ خالقِ الســــــمواتِ خَلَقَ أَلِسَمُ وَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن والأرض، تُــــمّ فَيَكُونُ (3) قُولُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي الصُّورِ تحذيرُهم من يـوم عَكِلُمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَكَدَةِ وَهُوَ الْخُصِيمُ الْخَبِيرُ اللهِ

﴿ أَنْسَلَ ﴾: أسلموا وأخذوا إلى جهنم، ٧١- ﴿ رَبُرَدُ عَلَىٰ أَعْقَارِنَا ﴾: أي نعوذ في الكفر، ﴿ أَسْتَهْوَتُهُ ﴾: هوت به؛ فأضلتُهُ،
 ﴿ الشُّورُ ﴾ القرن الذي ينْفُخ فيه إشرافيلُ ﷺ

٧٠ و مدات أعداد ديباً إما ولوا ... و حدد معدس لهو تعودت عليد، واستندل به معدسا معيدا
 ٧١) ونذ، (اندت بذعوباً بل أهدى أقد و من اعظم اسباب الهدابة والبحاة من الصلال وجود الاصحاب الضاحين
 ٧٠. الأنعام [٥١]، يونس [٤]، (٧١: البقرة (١٢٠)، آل عمران (٧٣)، الأنعام (٧١).

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا - الِهَةً إِنِّي أَرِيكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِحَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (6) فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ إِلِيْلُ رِءِ اكُوكَكُا قَالَ هَلْذَا رَبِّحٌ فَلَمَّا أَفَلُ قَالَ لَآ أُحِبُ الْافِلِينَ ﴿ فَلَمَّارَءَ اأَلْقَمَرَ بَازِعَ اقَالَ هَاذًا رَيِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِ رَيِّ لَأَكُونَكَ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلضَّا لِينَ ( اللَّهُ عَارَءَا أَلْشَّمُسَ بَازِعَتَهُ قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلْدًا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِنَّ بَرِيَّ اللَّهُ مُمَّا تُشْرِكُونَ (9) إِنْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِهِ فَطُرَ أَلْسَمَوُاتِ وَالْارْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهَا جَهُ وَمَا جَهُ وَقُومُهُ وَقَالَ أَتُكُنَجُّونِ فِي إِللَّهِ وَقَدْ هَدِيْنِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّ كُلُّ شَعْءِ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكُّرُونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ وَأَشْرَكْتُ مِ إِللَّهِ مَالَمْ يُنُزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْامْنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَّمُونَ فَيَ

> ٧٤ ﴿ مِنْ مَلَانِ تُبِيرٍ ﴾: تانهين لا يهتدون، ٧٦ ﴿ جَنَّ ﴾: أظَلَم، ﴿أَفَلَ ﴾: غاب، ٧٩ ﴿ مَبِيمًا ﴾: خاللًا عن الشَّرْك إلى التَّوْحيد، ٨١ ﴿ سُلَمَانَنَا ﴾: خُجَّةً وبرهانٌ.

**∨٩**←(٦)→**∨٤** 

بعدد إنكساره ﷺ

علسيهم عبسادة

الأصنام ذكرَ اللهُ هنا

قِصَّةً مناظرةِ إبراهيمَ

ﷺ معَ أبيه وقومِه

لرُجوع العَربِ إليه

الأعلى، فذُكِّرُوا بأنَّ

إنكارَ هذا النَّبِيِّ عِلَيْهِ

عليكم عِبادَةً

الأصنام هــو مِشــل

إنكسارِ جَسدُكم

إسراهيمَ على أبيــه

 $\Lambda \land \leftarrow (\Upsilon) \rightarrow \Lambda \circ$ 

لَمَّا أعلنَ إبراهيمُ

عَلِيُّكُمُّ مُعتقَدَه لقُومِه

جــــادلُوه، فلمَّــــا

أفحمَهم في المناظرةِ

أرادُوا صــرفَه عــن

الحقُّ فخوُّ فَوه من

الأصنام.

وقَوْمِه عِبادَتُها.

(٧٤) ﴿ وَرَدُ بَالَ بِرُجِبُدُ لِآبِهِ النَّبَاءُ اللَّهِ ﴾ انكر مبكرا ولو كان دلك لاقرب قريب وقدم النصح له؛ ولكن باسلوب حكيم (٨١) ﴿ وَكَيْبِ أَبَاقُ مَا أَشْرِكُنُمْ ﴾ من أعظم اعمال القلوب الا تكثرت بمن لا بعاف الله، الدكيف تعاف حنقا صعيفا لم يحف القوى الحبار ٤٧٤: الزخرف [٢٦]، ٨٠: السجدة [٤]، غافر [٨٥].

أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُ مِ بِظُلْمِ اوْلَتِيكَ لَهُمُ الْامْنُ **Y**∧←(*r*)→**Y**∧ لَمَّا خَوَّفُوا إِسراهِيمَ وَهُم مُهُ تَدُونَ ﴿ وَ قِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَّيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَعَلَىٰ من الأصنام ذكرَتْ قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتِ مَن نُشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (84) الآياتُ أسبابَ الأمن والهدايةِ: الإيمانَ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ حَكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا باللهِ وعدمَ الشركِ، هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُ وَهُ لَيْمَانَ وَأَيُّوبَ ولَمَّا حكسي عسن إسراهيمَ 🕮 أنَّسه وَيُوسُفَ وَمُوسِى وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعِزِے الْمُحْسِنِينَ (85) أظهـرَ حجـةَ اللهِ في التوحيب ونصرها وَزَّكُرِيَّاءَ وَيَحْيِي وَعِيسِيٰ وَإِلْيَاسَكُلُّ مِنَ أَلصَّالِحِينَ (86) عَــدُدَ وجــوهَ نعمِــه وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسِعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى وإحسانِه عليه، وذِكرُ ١٨ مسمن الأنبيسساءِ ٱلْعَالَمِينَ (37) وَمِنَ سَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكُمْ مُ وَإِخُونِهِمْ وَاجْلَبَيْنَاهُمْ اصطفاهم اللهُ.

٨٨ (٣) → ٩٠
 بعد ذكر هداية الله
 للأنبياء واصطفاء الله لهم ذكر هنا ما فضلوا به، ثم أمر المر
 بالاقتداء بهم.

THE CONTRACTOR OF SHIP OF

٨٠ ﴿ يُلْبِسُوا ﴾: يخلطوا إيمانهم بشرك، ٨٧- ﴿ وَأَجْنَبَنَامُ ﴾ اصطفيناهم، ٩٠ ﴿ أَتَّسَدِهُ ﴾: البع.

(٨٢) ﴿ أَدُينَ يُامَوا ... فَتُمُ الْأَثْنُ ﴾ كُنْمًا زاد ايمانك راد امانك

(٨٨) خبيط 4 الأنبياء لو حصل منهم الشرك لبطبت اعمالهم، فكيف بمن هو دونهم!

(١٠) ومهديهة المبية في فأن مع ميم رهيد في فوينغ سير من أدب في ا<mark>تبع المنهج ولا تشع الاشحاص.</mark>

٨٣: يوسف [٧٦]، ٨٤: الأنبياء [٧٧]، المنكبوت [٧٧]، النساء [١٦٣]، ٨٨: الزمر [٢٣]، ٩٠: الزمر [١٨]، الشوري [٢٣].

٩٧٠-(٢)→٩١

بعد ذكر هذا العدد
الكبير من الرسل يأتي
السرد على السذين
زعمُ وا أنَّ الله ليم
يرسل رسلًا ولم ينزل
كتبًا، وإثباتُ أن هذا
القرآنَ منزَّلٌ من اللهِ.

٣٩ ← (٢) ← ٩٤ بعد الرّدِ على نفي الإرسالِ والإنسزالِ والوسي، وإثباتِ أنَّ القرآنَ منزلٌ من اللهِ أعقبه هنا بوعيدِ من اللهِ التَّعسى النبسوَّة التَّعسى النبسوَّة والرُّسالة على سبيلِ الكَذِبِ والافتراءِ، والمحسوتِ ويسومَ القيامةِ.

﴿ وَمَاقَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِلِهِ فَقَالُواْ مَا أَنزَلَ أَلَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَعْءِ قُلُ مَنَ انزَلَ أَلْكِتَبُ أَلْدِ عَجَاءَ بِهِ عَمُوسِي نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّالَرٌ تَعَلَّمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَا وَكُمْ قُلِ إِللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الذِع بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرِىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَالذِينَ يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَهُ وَمَنَ أَظَّلُمُ مِمَّنِ إِفْتَرِي عَلَى أُللَّهِ كَذِبًّا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزُلُ أَللَّهُ وَلُوْ تَرِئ إِذِ إِلظَّالِمُونَ فِعُمَرَتِ إِلْكُوتِ وَالْمَلَكِيكَةُ بَاسِطُو الْيَدِيهِ مُوالْخُرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيُومَ تَجْزُونَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ عَيْرًا لَحْقِ وَكُنتُمُ عَنَ ايكتِهِ عَسَّتَكَبِرُونَ ﴿ وَلَقَدَجِنَّتُمُونَا فُرُدِي كَمَاخَلَقْنَكُمُ وَأُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرِيْ مَعَكُمُ شُفَعَاءً كُمُ الذِينَ زَعَمْتُمُ وَأَنْهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوْاً لَقَدَتَّفَظُعَ بِيُنَكُمُ وَضَلَّ عَنڪُم مَّاكَنَتُم تَزَعُمُونَ فَقَ

٩١- ﴿وَآطِيسَ﴾: هفاتر, (٩١) «ومعدرُوا مُدَّمَى غَرَّمَه وتحرن الله إلى جهل الناس قدرك (٩٢) ﴿كَنَّكُ أَبِرَكُ هُ نَعْلَقَ بِالقرآل تَحد البركة، قال احد المستريل (اشتعل بالفرال فقمرت البركات والحيرات في الدت)، وقال الس تيمية: وندعتْ على تصييع اكثر أوقاتي في غير معاس القرآن

> (٩٤) ﴿ وَلَمْدُ جِئَنُمُوا فَرَدَى ﴾ قردا وحيدا في قدرك، في حشرك، ليس معك سوى عملت [4]: الحج [٧٤]، الزمر [٧٧]، [٩٨]، الأنعام [١٥٥]، الشوري [٧]، [٩٨]: سيأ [٣١]، الأحقاف [٢٠]، [٩٤]، الكهف [٤٨].

TENER CONCORDANCE SELIEN ﴿ إِنَّ أَلَّهَ فَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوِي يُخْرِجُ الْحَيِّمِ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الميتِ مِنَ أَلْحِي ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُوفَكُونَ ﴿ فَالِقُ الإصباحِ وَجَعِلُ الْيُلِ سَكُنّا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَحُسْبَنّا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِلْهُ مَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمُنتِ إِلْبَرِ وَالْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْاينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وهُ وَهُو أَلَدِئَ أَنشَأَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّوْمُسْتُودَعُ قَدْفَصَّلْنَا أَلَايَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ الذِحَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء فَأَخْرَجْنَابِهِ، نَبَاتَ كُلِّ شَيْرَ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاحِكِبًا وَمِنَ أَلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيةٌ وَجَنَّاتِ مِنَ اعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرُ مُتَسَابِهِ إِنظُرُوا إِلَى ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ مِإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاينتِ لِقُوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكاءَ أَلِجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخُرَّقُواْ لَهُ رَبِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَكْنَهُ وَتَعَلَى عُمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ أَنِّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَلْحِبَهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠٠٠)

٩٦ ﴿ وَإِنَّ ٱلْإِسْبَاعِ ﴾: الَّذِي يشُقُّ ضياء الصَّبِع، ﴿ مُسْبَانًا ﴾: بحساب مَقَدَّر، ٩٩ ﴿ قِتْوَانَّ دَابِيَّةٌ ﴾: غذوقَ قريبةُ الثَّناوُل.

(٩٥) اذكر مثالًا لحي أخرجه الله من منت، ومبت أخرجه الله من حي، وبأمل قدرة الله

(٩٦) ﴿ مَا إِنَّ لِانْتَ ﴾ اليس الذي اراح طلعه الليل مانقلاق الصناح مقادر على تقريح كرمك وتيسير امرك (٩٦)

(41) ﴿ وحدل البُتل سك ﴾ بو الليلة مبكرا كما هي السبة

١٩٠١ ه. أمد خند الأنمام [١٤١]، ١٠١] البقرة [١١٧] البقرة [١١٧] الأنمام [١٤١]، ١٠١] البقرة [١١٧].

**1**∧←(**t**)→**1**0

لَمَّا قَرَّرَ اللهُ التَّوحيدُ وأُردَفَه بتقريرِ أُمْرِ النبوَّةِ عادَ إلى أُدلَّةِ الفسرادِه بالربوبيةِ: المخلقِ والإيجادِ، والإماتةِ، والإماتةِ، والنهارِ، وانتظامِ والنهارِ، وانتظامِ حركةِ الكواكبِ والنجوم.

٩٩ (٣) → ٩٩ تكملة المقطع السابق، ثم توبيخ المُشركين الدين المذين الدين جعلُوا الحِن شُركاء لله في العبادة ونسبُوا لله البنين والبنات، لله البنين والبنات، ثم أتبع ذلك إقامة ألم قول من يتبت له قول من يتبت له قول من يتبت له

الولد.

بعدَ ذكرِ أُدلَةِ انفرادِه بالربوبيةِ بَيَّنَ هنا أن من اتّصفَ بهذه الصـــفاتِ فهـــو المستحقّ للعبادةِ، ثُمَّ مَدَحَ الأَدِلَّةَ لكى نتسدبرَها، ثُسمَّ أمسرَ نبيَّــه ﷺ باتباع السوحي، وبيسانُ أنَّ اللهَ لـــو أرادَ هدايـــةَ المشركينَ لَفَعلَ. بعـــدَ ذمِّ عبــادةِ

١١٠٠ (٣) → ١٠٨ بعد ذمّ عبدادة الأصنام وربّما كانَ ذلك داعيًا إلى سبّها، أمرَ اللهُ هنا بعدم سب آلهة المُشركينَ مخافَة المُشركينَ مخافَة الْ يَحْمِلُهم هذا على سَبُ الله، ثُمَّ بيانُ طلبِهم الآياتِ ليؤمنُوا.

ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللهُ وَخَالِقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَعْرُ فَاعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَعْءِ وَكِيلٌ ١ الْابْصَدُوهُ وَيُدْرِكُ الْابْصَدُوهُ وَاللَّهِ مِنْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٠٠٠ قَدْ جَآءَ كُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْعَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظِ ﴿ فَا وَكُذَالِكَ نُصَرِّفُ الكيكت وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ وَلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ إَنَّهِ مَا أُوحِي إِلَيْك مِن رَّبِّك لا إِلنه إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضَ عَنِ المُشْرِكِينَ إِنَّ وَلُوشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بُوكِيلٍ ﴿ وَلا تَسُبُوا الدِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَاكِ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ وَثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَرْجِعُهُ وَفَيُنِتَعُهُ مِيمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ وَءَايَةً لْيُومِنُنَّ بِهَا قُلِ إِنَّمَا أَلَا يَتُ عِندَ أُلَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَأَنَّهَ آإِذَا جَآءَتُ لَا يُومِنُونَ إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفِّيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَالَرُ يُومِنُواْبِهِ إَوْلَ مَنَ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

> ١٠٤- ﴿بَمَا إِرُ ﴾: براهين، ١٠٥- ﴿مُنْرِثُ﴾: نُبِيْنَ، ﴿دَرَسْتَ﴾: تعلَفت، ١٠٩- ﴿جَهَدَ أَبْنَنِيمٌ ﴾: بأيمانِ مَوْكَدةِ. (١٠٨) ﴿ وَلَا تَسُنُوا ٱلَّذِيرَ ﴾ فيسُنُو آنه ﴾ حين تكون مهدبا في لفتك فانت تصونُ المقدس في حناتك من كلمات الحاهنين

> > (١٠٨) حين بقسوا في كلماتنا فانَّنا نشحن مجالفينا بشجنات عداءِ حديدة، ومسوعات لايداننا

(١١٠) ﴿ رُمُقَيِّبُ أَفِيدَ مُهُمُّ ﴾ ثق تمامًا انَّ امر قلبك (حبا كان كرها) ليس بيدك ا

١٠٢]: غافر [٦٢]، ١٠٩]: النحل [٣٨]، النور [٣٥]، فاطر [٤٢].

TENER CONTRACTOR CONTR ﴿ وَلُوَانَّنَا نَرَّ لُنَّا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكِ الْمَهُ وَكُلُّمَهُ وَالْمُونِي وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَعْء قِبَلًا مَّا كَانُوا لِيُومِنُواْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَللَّهُ وَلَكِئَّ أَكُثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوًّا شَيَطِينَ أَلانسِ وَالْجِنِّ يُوجِع بَعَضُهُمُ وَإِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقُولِ عُرُورًا وَلُوشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفَتُرُونَ اللَّهُ وَلِنَصَبِي إِلَيْهِ أَفْهِدَةُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَّتَرِفُواْ مَاهُم مُّ قَتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَبْتَغَهِ حَكُمًا وَهُوَ أَلَدِ تَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُ وَالْكِئَابَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ وَمُنزَلٌ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتَكِلِمُكُربِّكِ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠ وَإِن تُطِعَ آكُثُرُ مَن فِي إلارضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ إللهِ إِنَّهُ إِنَّ يَّتَبِعُونَ إِلَّا أَلظَنَّ وَإِنَّ هُمُ رَا لِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ إَسَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُومِنِينَ (اللهِ

١١٢- ﴿رُحْرُكَ ٱلْقَوْلِ ﴾ : القول الباطل الَّذي زيْنَهُ قانلوه، ١١٤- ﴿ٱلْمُنْتَرِينَ ﴾ : الشاكين.

(١١٢) \* وكدبك حعنب لكُل سي عدَّةً ﴾ هيهاب أن تسلب طريق الأسياء دون أن ترى أعداءهم على حنبات الطريق

(١١٢) اطعى لهبب الحرزن والألم في قلبك بتأمل قوله تعالى: ﴿ وَلَّوَ شَآَّةَ رُمُّكَ مَاصَالُوهُ ﴾

(١١٦) الكثرة ليست دليلا على الحقّ ﴿ وَمِنْ لُمُعُ أَكُمُ مِنْ فِي أَلَارُسَ يُصِيُّوك ﴾، بل بعرف الرجال مالحقّ ولا بعرف الحق بالرحال [١١٦]: الفرقان [٣١]، البقرة [١٤٧]، آل عمران [٣٠]، يونس [٩٤].

بعد ذكر طلبهم بعد ذكر طلبهم الآيات بَيْنَ اللهُ هنا أنّه لو أغطاهم ما طَلَبُوه مِن الآياتِ والمعجزاتِ لم والمعجزاتِ لم اللهُ له الهداية، ثُمَّ اللهُ له الهداية، ثُمَّ بَيْنَ أَنَّ لكلً نبيً أعداءً من الإنس والجن.

 وَمَالَكُمُ وَأَلَّا تَاكُلُواْمِمَّا ذُكِر السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرُّمَ عَلَيْكُم وإلَّا مَا أَضْطُرِرْتُهُ وَإِلَّه وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأُهُوا بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ( وَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلّا مُواللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مُلِّلَّا مُعْمِلِمُ اللَّهُ مُلِّلَّ مُلِّلَّا مُلَّا مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّ مُلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّ مُلِّلَّا مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّ مُلِّلَّا مُلِّلَّ مِن اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلَّ مِلْ اللَّهُ مُلِّ مُلِّلَّا مُلِّلَّ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِّ مِلْمُلْ مُلِّلِمُ مُلِّلِّ مُلِّلِمُ مُلِّلَّا مُلِّلَّ مُلِّلِمُ مِلْ اللَّهُ مُلِّ مُل هِوَذَرُواْظُلِهِرَ ٱلْاثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقَتَرِفُونَ ١ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَا كَانُواْ يَقَتَرِفُونَ ١ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَا لَا يُذَكِّر إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسَقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَ اطَعَتْمُوهُمْ وَإِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ١ أُومَن كَانَ مَيْ تَافَأُحْي يَنْكُ وَجَعَلْنَالُهُ، نُورًا يُمْشِي بِهِ عَفِي إِلنَّاسِ كُمُن مَّثُلُهُ وَفِي إِلظَّلُمُ مِن لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكِنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهِ الْيَمْكُرُواْفِيهَا وَمَا يم كُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا جَآءَتُهُمْ وَ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُومِنَ حَتَّى نُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ إِللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَلَتِهِ عَسَيْصِيبُ الذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ أَللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا كُانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الْحَالَا

بعد إباحة الأكلِ بعد إباحة الأكلِ ممّا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه من الذبائع بَيْنَ اللهُ هنا أنّه لا يوجدُ ما يمنعُ ذلك، ثُمَّ عليه من المعاصيَ وما لم يُذكرُ اسمُ اللهِ عليه من الذبائع.

المسركين يجادلُونَ اللهُ أنَّ المسركين يجادلُونَ المؤمنين ذكر هنا مثلا يصورُ حالَ المومن المهتدي المومن المهتدي وحالَ الكافر المسال، ثم بيانُ المسركين تعني المسركين تعني المسركين ومطالبتهم بالنبوة.

-١٢٠ وَرَدْرُواْ ﴾. اتركوا، وطنهِر ألاِثْدِ وَمَطِئَهُ أَهُ: المعصية في العلانية والسرّ، ١٢٢ ومَيْسَا ﴾: اي ضالًا في الكفر هالكا، وفَاحْيَيْنَهُ ﴾: أحيينا قلبه بالإيمان.

(١٢٠) فودرُو منهر لإله وباطبة ، حاسب بعيث اليوم عن باطن الآثام التي لا يطبع عنها لا الله

(١٢٢) ﴿ سِنَّا مَأْضِيْنَهُ وَحَمَّلْنَا لَدُورًا ﴾ الشرك موتّ وطلمة، والانمان حياة وبورْ

(١٣٢) ﴿ وَمَا شَحَرُونَ إِلَّا أَشْبَهُ ﴾ كن مكر عني ذين الله هو مكرَّ بصاحبه، يستمنع به النوه ويعثر به عدا (١٣٧): يونس (١٣). [٢٤]: التوبة [٩٠].

17V←(T)→170 بعسدَ ذكر تعنَّستِ المشـــركين ومطالبتِهم بالنّبوةِ، توضَّحُ هذهِ الآياتُ أنهم ليئسوا أهلا للإيمسانِ، وغيسرَ مستعدّينَ لقبولِه.

1414-(1)--144 لَمَّا بَيِّنَ اللهُ حالَ مَن يَتَمَسَّكُ بالصِّراطِ المستقيم بيتن بغده حال من يكُونُ بالضِّدُ من ذلك، وهمم الشمياطينُ وأوليساؤهم مسن الإنس يومَ القيامةِ، أسمع تسوبيخهم ونسدمُهم حيستُ لا ينفَّعُ النَّدَمُ (عادة القرآن تعقيبُ الوعدِ

فَمَنْ يُرِدِ إِللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ ويُشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلإِسْلَنْمِ وَمَنْ يُرِدَ اَنْ يُضِلُّهُ وَيَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَضَّعُكُدُ فِ إِلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَكُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الذِينَ لَا يُومِنُونَ ( وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكِ مُسْتَقِيمًا قَدُفَصَّلْنَا أُلَايِكَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَرَبِهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُ مِهِمَا كَانُواْيَعُمَلُونَ ١٠ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمْ عَشَرَ أَلِجِنَ قَدِ إِسْتَكُثُرَتُهُ مِنَ أَلِانسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم مِّنَ أَلِإِنسِ رَبَّنَا إَسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجُلُنَا أَلَذِحَ أَجَّلْتَ لَنَاقَالَ أَلنَّارُ مَثُّوبِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ أَللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَمَعْشَرَ أَلِجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِن كُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ وَءَايِنِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمُ وَأَنتَهُ مُ كَانُواْ كِنفِرِينَ ﴿ فَاللَّكُ اللَّهُ وَاللَّكَ اللَّهُ وَاللَّك أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ الكَ أَلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَافِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَخَتُ اللَّهِ وَالْعَكُس).

١٢٧ ﴿ وَارْ ٱلسَّلَيْ ﴾: الحَنْفُ، ١٢٨ ﴿ أَسْتَنْتُمَ ﴾: انتفع (١٢٥) • مين أرداها أن مديدً ♦ الهدايه سده، فسالها من مالكها (١٢٥) قَائِبَ مِنْدُ أَمَلَاكُم في من انشرح صدره للاسلام أي انسع. فحب الخير، وطوعت له نفسه فعله، مبلددا به غير مستثمل؛ قال هذا علامه على أن الله قد هذاه

> (١٢٧) ﴿ وَهُو وَلِنَّهُمْ مِدِ كَاتُوا بِقِيمُونَ ﴾ اكثر من الأعمال الصاحَّة. قانها سبب لولاية الله ١٢٥]. يونس (١٠٠]، ١٢٨: سبأ (٤٠]، ١٣٠): الأعراف (٣٥)، الأعراف (١٧٢)، ١٣١): هود (١١٧].

وَلِكُلِّ دُرَجَاتٌ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْ مَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ أَلْغَنِي ۚ ذُوا لَرَّهُ مَدِّ إِنَّ يَشَكَأُ يُذَهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ الحَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنْتُ رِبِمُعْجِزِينَ (15) هُقُلْ يَقُومِ إعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَإِنْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ ، عَلِقِبَةُ الدّارِ إِنَّهُ ، لا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ أَلْحَرَرْثِ وَالْانْعَكِمِ نَصِيبً افَقَ الُواْ هَ كَذَا لِلهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ كَذَا لِشُرَكَا إِنْ الْمُركَا إِنْ الْمُركَا إِنْ الْم فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى أَللَّهِ وَمَاكَانَ لِلهِ فَهُويَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمَ ساآءً مَايحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيُّنَ لِكَيْدِمِنَ أَلْمُشْرِكِينَ قَتْلَأُولَادِهِمْ شُركَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْشَاءَ أَللَّهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرَّهُمُ وَمَا يُفْتَرُونَ (اللَّهُ مُ وَمَا يُفْتَرُونَ (اللَّهُ

١٣٥ ← (٤) ← ١٣٧ لَمَّا بَسِيْنَ حسالَ الفريقينِ بَيِّنَ هنا أَنَّ الحَلِ قَوْمِ درجة لَمَّ بيانُ مخصوصة ، ثُمَّ بيانُ غِنَاه تعالى عسن غِنَاه تعالى عسن طاعبة المُطيعينَ وعن جميع خلقِه ، والتهديدُ بعدابِ والإندارُ بعدابِ والإندارُ بعدابِ القيامة .

١٣٧←(٢)→١٣٦ لَمَّا بَيْنَ اللهُ قُبِحَ عقائيدِ المشركينَ ذكرَ صورًا من جهالاتِهم وأحكامِهم المفتراةِ في تحليلِ وتحريمِ في تحليلِ وتحريمِ والأنعانِ، ثمَّ بَيَّنَ =

١٢٢- ﴿ وَلِكُلُ دَرَجَتُ مِنَا عَكِيلُوا ﴾: لكل عامل مرتبة بعبب عمله، ١٢٥- ﴿ تَكَاتِكُمْ ﴾: طريقتكم، ١٣٦ ﴿ ذَرّاً ﴾: خلق، ﴿ الْأَرْوعِ الزُّرُوعِ (١٣٢) ﴿ وَلِكُلُ دَرَجَتُ مِنَا عَكِيلُوا ﴾ عند الله بعجم عملك.

ُ (١٣٢) ﴿ رَبُكَ ۖ ثَمَىٰ ءُو أَرْخَــهُ ﴾ حين تشكو ليشر فقد يملكُ مساعدتك ولكنه لا برحم، او يترجم وليس ببده شيءً ، ربك وحده من يرجمك ويعطيك

(١٢٥) ﴿إِنْهُ لَا يُمْبِحُ ٱلطَّالِمُ لا يعلج في النَّمِيا ولا في الاحرة (١٣٦]: الأحقاف [١٩]. (١٣٦]: الكهف (٨٥)، (١٣٥). الزمر (٣٩].

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَ أَنْعَادُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن = هنـا أنَّهـم قَسَّـمُوا نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أنصامهم وزروعهم إَسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِ م بِمَاكَانُواْ ثلاثــة أقـــام: ١ - أنعسامٌ وأقسواتٌ يَفْتَرُونَ ﴿ وَ الْوَاْمَا فِي مُطُونِ هَكَذِهِ إَلَانَعُكُمِ حِكْرٌ على آلهتِهم لا خَالِصَ أُ لِذُكُورِنَا وَمُحَكَرُمُ عَلَىٰ أَزُورَجِنَا وَلِي يَكُن ينتفع بها أحد .\_\_\_\_واهم، مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُركاء سُيجْزِيهِمُ وَصَفَهُمُ وَإِنَّهُ ٢- أنعسامٌ حَرَّمُسوا ركوبَهـــــا، حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال ٣- أنعـــامٌ لا سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ إِفْ بِرَآءً عَلَى أَللَّهِ يسذكرُونَ اسسمَ اللهِ عليها عندَ الدبع، قَدضَ لُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ ثُمَّ حكمَ بخسارتِهم أَنشأ جَنَّاتِ مَّعْمُ وشكتٍ وَغَيْرُمَعْمُ وشكتٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعَ وسفاهتِهم. مُغْنَلِفًا اكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشْكِبِهَا وَغَيْرً لَمَّا افتروا على اللهِ مُتَسْبِهِ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ إِذَا آأَثُمَرُ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ، يُوْمَ الكَــــذِبَ وأشـــركُوا معيه وخلّلسوا حِصَادِهِ وَلاتُسُرِفُوا إِنَّهُ وَلا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ الْمُسْرِفِينَ وحَرَّمُوا، دُلُّهم هنا وَمِنَ أَلَانُعُكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا صَحُكُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ على وخدانِيَّتهِ بأنَّه خَالِقُ الأشْبَاءِ، وأنَّه الله والمَنْ عَواخُطُوتِ إللَّهُ يَطَنِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوًّا مُبِينً اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُمْ عَدُوًّا مُبِينً اللَّهِ جَعَل هذه الأشيكا: ارزاقًا لهُم، =

١٢٨- ﴿ بِمَرِّرُ ﴾؛ مُحرَّمةً، ١٤١- ﴿ مُنْدُرِكُتِ ﴾؛ مُختاجةً إلى العريش؛ كالعنب، ﴿ وَعَيْرُ مُدُرُونَتِ ﴾؛ قائمة على ساقها؛ كالنُخُل، ﴿ وَعَيْرُ مُدُرِثُنَا ﴾؛ ما هُو مهيّاً لغير الحَمَل؛ كالغنم.

(١٤١) ﴿ وَلا تُتَرِيُّوا \* ﴿ الْإِسْرَافِ صِفَّةَ مِدِمُومَةً يَكُرُهُهَا اللهِ، فلا نَسْرِفُ في الأكل أو اللباس أو غيرهما.

(١٤٢) ﴿ وَلَا شَمَّرُ مُثُلِّ بِ أَيْسَمِي ﴾ أحدر الشيطان ووساوسه، وبذكر دائمًا أن له خطوات يستدرج بها الإنسان.

١٤١: الأنمام (٩٩]، ١٤٢: البقرة (١٦٨)، البقرة (٢٠٨].

النسان، ومن التقر النسان، ومن الأنسام النسان النسن (الذكر النسان النسن (الذكر والأنثى)، ومن المغز النسين، ومن الإبل النسين، ومن الإبل النسين، فلم خرصوا النسين، فلم خرصوا بعضا منها، واخلوا بعضا منها، واخلوا بعضا منها، واخلوا برهان لهم.

العددة المشركين العددة المشركين على ما حرّ أمر هنا العدلال، أمر هنا المسولة والمناس ما حرّ منه الله عليهم؛ ليعلموا أن الما عدا ذلك حلال، أمر من على اليهود بسبب فنويهم.

TO THE REAL PROPERTY OF THE PR ثمنيكة أزوج مِن ألضًا فِإِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْصَا فِي الْمُعْزِ إِثْنَانِي قُلُ-آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمِرِ إِلْانثَيَيْنِ أُمَّا إِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانْتُيَانِ نَبِيُونِ بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَالِدِقِينَ ﴿ وَمِنَ أَلِابِلِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْبَقَرِ إِثْنَيْنِ قُلَ - آلذَّكَرُينِ حَرَّمَ أَمِرِ إِلَّانتُينِ أَمَّا إِشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانتَينِ أَمْ كُنتُوشُهُ كُاءَ إِذْ وَصِيكُمُ اللَّهُ بِهَاذَا فَمَنَ اَظَامُ مِمِّنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ أَلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِ عِ إِلْقُومَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ فَلَا لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْدَمُامَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسَقًا اهِلَ لِعَيْرِ إِللَّهِ بِهِ عَكَنُ اضْمُطَّرَّ عَيْرَبَاعِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى أَلَذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِهِ ظُفُرٍ وَمِنَ أَلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَا إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُ مَا أُو الْحُوابِ آأُومَا

إَخْتَلُطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴿ إِنَّا لَصَالِقُونَ ﴿

١٤٥ ﴿ رِحْشُ ﴾: نجسُ، ١٤٦- ﴿ كُلُّ وَى ظُفْرٌ ﴾: كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ مَشْقُوقَ الأصابِع؛ كالإبل والنَّعام، ﴿ٱلْمُوَابَآ ﴾: الأمعاء.

(١٤٤) الهداية منه عطيمة يصعها الدعن الطالمين ♦ إلى أنه لا يهُدي عَوْم الطبيات ♦

(١٤٦) ﴿ وعَنْ أَلَّهُ ﴾ هَا ذُو حَالَتَ ﴿ وَفَ حَالَمُهُ مِنْ إِنْ قَدْ يَعْمُ مَا الْعَبْدُ بَالْدِيوَ فِي كثير مِن الصِّبَاتُ كَمَا حَصَلَ لَلْبَهُودُ (١٤٦<u>)</u> ﴿ حَرِيْتُهُ مِنْ إِنْ إِنْهِ الْمُجْرِمِينَ لَا يَدَلُ عَلَى عَدَمَ عَقُونَتُهَا، فإن باس الله لا يعلم منى باني

١٤٣: الأنعام [٤٤٢]، ١٤٦: النحل [١١٨].

A SENER CONCURSION OF THE PROPERTY OF THE PROP فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمُ ذُورَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُردُّ بَأْسُهُ، عَنِ إِلْقُوْمِ إِلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ أَللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلا ءَابَا وَلَا حَرَمْنَامِن شَعْءٍ كَذَاكُ كُذَّبَ أَلْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأَسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَ انْتُعُرُ وَإِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ قُلْ فَلِلهِ إِلَّهُ مُعْدَالْ لِلَّهُ الْبَالِعَةُ فَلُوشَاءَ لَهَدِيكُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ قُلْهَ مُلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَللَّهَ حَرَّمَ هَنذًا فَإِن شَهِدُواْ فَكَلا تَشْهَكُدُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعَ اهْوَاءَ أَلَذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَئِتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاحِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ مُ قُلُّ تَعَالُواْ اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَأَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُ وَأَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَالَيْكُمُ وَأَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَالَيْكُمُ وَأَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَالِيَا لَهُ مُعْمَلِكُمُ وَأَلَّا لَيْسُرِكُواْ بِهِ عَالَيْكُمُ وَأَلَّا لَيْسُرِكُواْ بِهِ عَالِيَا لَهُ مُعْمَلِكُمُ وَأَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ وَأَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَلْنَا وَلَا تَقْنُلُوا أُولَادَكُم مِن اِمْلَاقٍ نَحْنُ نُرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَاتَقْرَبُوا الْفُورِيشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاتَقُ نُلُوا النَّفْسَ أَلِتَ حَرَّمَ أَللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُم وَصِّيكُم بِهِ عِلْعَلَّكُم نَعْقِلُونَ ﴿

لمنسب اذم الله المنسب اذم الله المنسب اذم الله المنسب وكين المختم على وينه بغير المختم والقائم المنعنا ان نكفر المعتم دليل المعتم المعت

ا ١٥١٠ (١) →١٥١ أيات الوصايا العشر:
ا نبذُ الشركِ باللهِ.
ا نبذُ الشركِ باللهِ.
الإحسانُ إلى اللهِ.
الوالدينِ. ٣ تحريمُ
وأدِ البناتِ.

الفواحش. ٥-منعُ

١٤٧ ﴿ وَأَشُدُ ﴾؛ عَذَائِسُهُ، ١٤٨- ﴿ غَرَّسُونَ ﴾؛ تكسنيُون، ١٥٠ ﴿ هَلُمُ ﴾؛ هساتُوا، ﴿ شُهَادَكُمُ ﴾؛ شسهُودكم، ﴿ يَسُولُونَ ﴾؛ يُسسؤُونَ بسه غسيْرهُ ويُشْرِكُونَ، ١٥١- ﴿ أَتَلُ ﴾؛ اقرأ، ﴿ إِنْكَنَّ ﴾؛ فقر.

> (١٥١) ﴿ وَالْمُولِدِينَ إِلَيْهِ ﴾ اعمل النوم شب من البر تحسن به اليهما، سواء كان احباء ام امواتا، فقد وصاف انه بهما. (١٥١) ﴿ وَلاَ يَشُرِبُوا لَهِ حَيْرِهِ طَهِمَ سَهِمَ وَمَا طَلَي ۗ ﴿ فِي الْعَنُوبَ فَوَاحِشَ بَاطِيةً لا تَعْفِلُ عَنِهَا

١٤٨: النحل [٣٥]، ١٥١: الإسراء [٣١]، الإسراء [٣٣]، الأنمام [١٥٣].

الإلاقة المنافقة المن وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأُوفُوا الصَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَانُكُلِفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُبِي وَبِعَهدِ إِللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصِّيكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ وَصِّيكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ وَكُونَ الْكُلُّولَ اللَّهِ الْعَلَّكُورُ الذَّكُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّا وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِعِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عِذَالِكُمْ وَصِّيكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى أَلْكِئُكِ تَمَامًا عَلَى أَلْدِتَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَعْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِهِ مَ يُومِنُونَ ﴿ وَهَا وَهَا الْكُنْبُ أَنْزُلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُواۤ إِنَّمَاۤ أَنزِلَ أَلْكِئنَهُ عَلَى طَا يِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ الله المُوالوالوَانَا أَنزِلَ عَلَيْنَا أَلْكِئْبُ لَكُنَّا أَهْدِي مِنْهُمُ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةً مِن رَّبِ كُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةً فَمَن اَظْلَدُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَنتِ إِللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَاسَنَجْرِ فَ الذِينَ يصدِفُونَ عَنَ ايكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيصَدِفُونَ 😳

١٥٢ (٢) → ١٥٢ بقيةُ الوصايا العشرِ: ٢ - المحافظةُ على مسالِ اليسيمِ. ٧ - إيضاءُ الكيلِ والميزانِ بالقسطِ. ٨ - العدلُ في القولِ أو الحكر. أو الحكر. ١٠ اتباعُ العهدِ. المستقيم.

١٥٧٠-(٤) -١٥٧٠ لَمَّا ذَكَرَ اللهُ الصِراطُ المُستقيمَ أَتْبَعَب بالحديثِ عن كتابِ موسَى عَلَيْكُمُ لأنَّ التكاليف المذكورة ثابتة إلى قيام القيامة، وأنَّ إنوالَ النسوراةِ والقسرآنِ النسوراةِ والقسرآنِ المشركين، فلم يعد وهذا الكتابُ بينَ أبديهم؟

١٥٢ ﴿ بَبُكُمَ اَشُدَدُ ﴾ : يصل إلى سنَ البُلُوخ، ويكون راشعا، ﴿ إِلَيْسَلِ ﴾ : بالعذل، ١٥٦ ﴿ طَآ بِفَتَيْ ﴾ : اليهود والنُصارى، ﴿ دِرَاسَيْهِمْ ﴾ : قراءة كُتْبِهِمْ، ١٥٧ ﴿ بَيَنَ ٱلْحَلالِ والحَرام.

> (١٥٢) ﴿ وَهِ دَ قُلْتُمْ فَأَعْدَلُواْ وَلَوْ كَانَ دَ فَرَنَ ﴾ تعاهد بعيث بقول العدل في كل امر، ولو على بعيث (١٥٥) ﴿ وهدا كُنتُ أَرِيْبُهُ مُسَارِكُ ( فَأَيْسُونُ ) وَأَنْفُو َ لِمَنْكُمُ ( أَرْحَلُون ) ﴿ بقدر اتباعك لكتاب الله عنما وعملا تكون رحمة الله لك ١٥٥]: الإسراء [٣٤]، ١٥٥]: الأنعام [٩٢]، ١٥٨: النحل [٣٣]، ١٥٩ الروم [٣٢].

THE STATE OF THE PARTY OF THE P هِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَاتِيهُمُ الْمَكَتِ كُهُ أَوْ يَاتِي رَبُّكَ أَوْ يَاتِي رَبُّكَ أَوْ يَاتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْتَكُنَ امَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي ٓ إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ إِنكَظِرُوا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمُ وَإِلَى أَللَّهِ ثُمَّ يُنْبِينُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ( الله عَمْدُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسّيتَةِ فَلا يُحْزِي إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ﴿ قُلِ اِنَّنِي هَدِينِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيعِ ١٠٥ دِينَاقَيِّمَامِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِعِ وَمَعْياتَ وَمَمَاقِ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ الكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ والمَاعَيْرَأُللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَعْءِ وَلَا تَكْسِبُ كُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَعْءِ وَلَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِي ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ أَلذِ عَجَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ أَلَارْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَا يَكُورُ وَإِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعْفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ

١٦٠←(٣)→١٥٨ لَمَّا بَيَّنَ اللهُ أَنَّهُ أَنْهُ المُنْدُارُ جاءَ هـذا الإنـذارُ الأخيـرُ للمشـركينَ قبـلَ غلـقِ بـابِ التوبةِ، والتحذيرُ من الفُرْقةِ والاختلافِ، وبيانُ جزاءِ الأعمالِ في الآخرةِ.

الآرض، ومُحتكن الأرض، ومُحتكن الأرض، ومُحتكن الاراض، والعبادةِ المخالصةِ للهِ تعالى، الخالصةِ للهِ تعالى، الخالصةِ للهِ تعالى، الخالصةِ للهِ تعالى، مسئوليةِ كسلُ مخصِ عن نفسِه لا عسن غيرِه، وأنّه مستخطِ عن نفسِه لا عسن غيرِه، وأنّه مستخطَ في مستخطَ في الأرض، ومُحتَحَنُ الأرض، ومُحتَحَنُ الأرض، ومُحتَحَنُ الأرض، ومُحتَحَنُ الأرض، ومُحتَحَنُ الأرض، ومُحتَحَنُ المُرض، ومُحتَحَنُ الأرض، ومُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنَ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنَ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنُ المُحتَحَنَ المُحتَحَنَ المُحتَحَنُ المُحتَحَنَ المُحتَحَنَ المُحتَحَنَ المُحتَحَنَ المُحتَحَنَّ المُحتَحَنَ المُحتَحَنَ المُحتَحَنَّ المُحتَحَنَّ المُحتَحَنَ المُحتَحَنَّ المُحتَحِنَّ المُحتَحِنَّ المُحتَحَنَّ المُحتَّ المُحتَحَنَّ المُحتَحَنَّ المُحتَحَنَّ المُحتَحَنَّ المُحتَحَنَّ المُحتَحَانِ المُحتَحَانُ المُحتَحَانُ المُحتَحَانُ المُحتَحَانُ المُحتَحَانُ المُحتَانُ المُحتَانُ المُحتَانُ الم

١٦٢ ﴿ وَنُكِي ﴾: ﴿نَحَى، ١٦٤- ﴿ وَلَا زُرُ ﴾ لا تحمل

(١٥٨) ﴿ الْأَسَاءُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ لا تسوف ليونه والأعمال الصاحَّة؛ فقد ياتي عبيت رمان لا تمكن فيه منها (١٥٨) ﴿ أَنْ أَسَاءُ أَا ﴾ انتظار الفرح من اعظم الفنادات، فاحسن الطن تربك

١٦) ﴿ سَ بِمَاءَ بَالْخُلِينَةِ فَلِمُ مِنْتُمْ أَنْتَ لَهِ أَوْمِنَ بِمَاءَ بِالسِّينَةِ فَلَا يُقْرِي إِلَّا مُنْبِهِ، وَهُمَّ لِالْفُلِيشُونِ ﴾ عا اكر هك يالعا ا

١٦٠ القصص [٨٤]، ١٦٣ الأعراف [١٤٣]، ١٦٤. الإسراء [١٥]، فاطر [١٨]، الزمر [٧]، ١٦٥: فاطر [٣٩]، الأعراف [١٦٧]

الحافظ المعالمة المعا بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٱلْمِّصَّ كِنَبُ انزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِلْنَذِرَ بِهِ وَذِكْرِيْ لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ بِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُو وَلَاتَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ وَأُولِيآ ءَ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُّرُونَ ٢ وَكُم مِن قُرْيَةٍ الْمُلَكِّنَهُافَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا اوْهُمْ قَابِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُويِهُمُ وَإِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ فَلَنَسْ عَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ ﴿ وَالْوَزْنُ يُوْمَيِدِ إِلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوْرِيثُهُ, فَأُولَتِ لَكُهُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ, فَأَوْلَيْهِكَ أَلذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسهُم بِمَا كَانُوا بِعَايلِتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُمَكَّنَّ كُمَّ فِي إِلَارْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ٥ وَلَقَدُ خَلَقَنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَةِ إِسْجُدُوا الآدم فسكج دُوٓ أَإِلَّا إِبْلِيسَ لَوْيَكُن مِنَ ٱلسَّاحِدِينَ ٥

١ → (٧) → ٧
 البداية بالحديث عن
 القرآن، وأمره ﷺ
 بالإندار والتّبليغ،
 وأمر القوم بالقبول
 والمُتابعة، ثمَّ التّهديد
 على تَسركِ القبولِ
 والمُتابعة بيد والتّبلين القبولِ
 والمُتابعة بيد والمتابعة بيد كر
 والمُتابعة بيد أي الدّنيا؛
 وأنّه تعالى يَسأل
 الكُل عن أعمالِهم
 يومَ القيامة.

٨ → (٤) → ١٨
 لَمَّا ذكرَ السؤالَ عن الأعمالِ أثبتَ هنا وزنَّ الأعمالِ، وأن المُفلِحَ من ثقلتُ موازينُه، والخاسرَ من خفَّتُ موازينُه، والخاسرَ ثمَّ أمرُ الملائكةِ من أمرُ الملائكةِ بالسحودِ لآدمَ بالسحودِ لآدمَ فسجدُوا إلا إبليسَ.

٤ ﴿ إِنَّكَ ﴾ : عذابًا، ﴿ بَنْ ﴾ : نانمين ليلا، كَا ﴿ تَآيِلُوكَ ﴾ نانمُون في نصف النَّهار، من القيلولة وليست من القول،

 <sup>﴿</sup> وَٱلْوَرْنُ ﴾: وزُنْ أغمال العباد.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَنْبِهُوا مَا أَمِلَ مِنْكُمُ مَنْ زَنَّكُمُ ولا سَمَوا ﴿ وَمُولَا إِنَّالًا ﴾ وحوب اتباع الوحي، وترك انباع الاراء مع وجود البص

<sup>(</sup>٥) ﴿ .إِنْ كُنَّ طَعَبَرِ فِي اليَّوَمِ بِدِيونِكَ وَتَبَ مِنهَا ۚ فَالْاعِبَرِ اللَّهِ عِنْدِ بِرُولِ العِدابُ لا فَيَمَهُ لَهُ ٢] إبراهيم [١]، ٢] الزمر [٥٥]، [٠] الأنبياء [١٤]، [٩٠٨]. المؤمنون [١٠٢، ١٠٣]، [١١]: الحجر [٣١]

فِيهَافَاخْرُجِ إِنَّكَ مِنَ أَلْصَلْغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِن أَلْصَلْغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (الله عَالَ إِنَّكُ مِنَ أَلْمُنظرِينَ ﴿ قَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِ لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ أَلْمُسْتَقِيمَ (فَأَنَّ مُمَّ لَا تِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعَنَ أَيْمُنِهِمْ وَعَن شَمَا يِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ (فَ) قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَامَذْهُ وَمَامَّدْ حُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ وَ أَجْمَعِينَ ١٠ وَيَكَادُمُ السَّكُنَ النَّكُنَ النَّكُنَ النَّكُنَ الْحَيْدَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ إِلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَ (قُلَّ فَوَسُوسَ لَمُمَا أَلشَّيْطُنُ لِيبُدِي لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يِهِمَا وَقَالَ مَانَهِ يَكُمَارَبُّكُمَا عَنَ هَاذِهِ إِلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَلْخَالِدِينَ (9) ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّ لَكُمَّا لَمِنَ أَلْنَصِحِينَ (20) فَدَلِّيهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا أَلْشَّجَرَةً بَدَتَ لَكُمَاسُوءَ يُهُمَّا وَطَفِقًا يَغْصِفُنِ عَلَيْهِمَامِنْ وَرَقِ إِلْجُنَّةِ وَنَادِيهُمَارَيُّهُمَا أَلْوَانْهَكُمَا عَن تِلْكُمُا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمُا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ الْكُ

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَ امْرَ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن بِّادٍ

وَخَلَقْتَهُ وَمِن طِينِ إِنَّ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّ رَ

المسكن الله آدم المروحة حواء الجنة، وروحة حواء الجنة، فوسوس لهما الله على المسجرة التي الماهما الله عنها، فانكشفت عوراتهما فانكشفت عوراتهما وناداهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما وناداهما الماهما وناداهما

١٤ ﴿ أَطَرْنِ ﴾ : أمهلني، ١٨ ﴿ مَدُّرَمًا ﴾ : معقُوتًا، ٢١ ﴿ كَا ﴿ رَقَاسَمُهُمَا ﴾ : حلف لهما، من القسم، وليست من القسمة، ٢٢ ﴿ رَطَبِتَ ﴾ : شرعا،
 ﴿ يَعْمِمَانِ ﴾ : يلرقان.

(١٢) ﴿الأَلْرِّالَةُ ﴾ كلمة ابلس الى بسبه هك، يكرَّرها بعصبا في نفيته كل يوم

١٤٠ قال سفال بن عبيبه الانمنعل حدك من لدعاء ما بعد من نفسه، قال بداحات دعاء شر اخْتَق البيس ﴿ وَرَ بدي \_ إنكام للسوء ﴾ [٧٠]، إ٧] ص [٧٥]، [٧٨]، [٧٨]، البقرة [٣٦،٣٥]، [٣٧]؛ طه [١٢١].

قَالَارَبَّنَاظَلَمُنَا أَنفُسنَا وَإِن لَّرْ تَغَفِرُ لَنَا وَرَحْمَنَا لَنَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قَالَ إَهْبِطُواْ بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي إَلَارُضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ فَا يَبِيحَ ءَادُمَ قَدَانزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِلِاسًا يُورِ عسَوْءَ اللَّهُ وَرِيشًا وَ لِبَاسَ أَلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنَ مايكتِ إللهِ لَعَلَّهُ مُ يَذُ كُرُونَ ﴿ وَ كَا يَنْتِ ءَادَمَ لَا يَفْئِنَنَكُمُ السَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِنَ أَلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيرِيهُمَاسُوءَ لِيَهِمَا إِنَّهُ رَبِيكُمْ هُووَقَبِيلُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَا لُرُونَهُمْ وَ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَكُوا فَلْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلِ إِنَّ أَللَّهُ لايام مُ إِلْفَحْسَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (2) قُلَ اَمَرُرَةِ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدِيْ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ الصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ الصَّكَالَةُ السَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿

والهبسوط إلىسي الأدضِ، تُـــــمَّ ٤ نبداءاتِ لبنسي ادم، الأولَ: تذكيرُهُم بأنَّ اللهَ خلقَ لهم لباسًا يستتر عَسوراتِهم، ولِباسُ النَّقوى خيرٌ منسمه، والشمساني: تحمذيرُهم مسن أنَّ بخددَعُهم الشّيطانُ كماخذع أبويهما آدَمَ وحوَّاءَ. **٣·←(٣)→٢**٨ لمَّا حَذَّرَ من فتنةٍ الشيطانِ بَيَّنَ هنا أنَّ المشركين استجابُوا لسه وفَتِنُسوا حتسى صــــارُوا إذا فعلُـــوا فاحشـــةً قــــالُوا: وجدنا عليها آباءتنا، واللهُ آمرَنا بها، ثُـمَّ

الردُّ عليهم.

**۲∨**←(0)→**۲**۳

نسدمُ آدمَ وحسوًّاءَ،

٢٦ ﴿ وَرَالَكُمْ ﴾: يَسْتُرْ عَوْراتِكُمْ، وَهُو لِبَاسُ الضُّرُورَة، ﴿ وَرِدِنُكُ ﴾: لباس الزَّينة، ﴿ وَلِنَاشُ ٱلنَّفُونَ ﴾: العمل الصالخ
 (٢٤) ﴿ تَالَ أَمْسُلُوا ﴾ سبب المعصية اخرج ادم من الحنة، وانتبس من الرحمة
 (٢٧) ﴿.. النَّنْطِنُ كُمَّ آخْرَ أَنُونِكُمْ مَن أَلْمَدُ ﴾ تخيل مزارة الهنوط من الحنة كلما جاءك بوساوسه، لا تحمله يحرمك العودة لها

(٣٧) ﴿.. الشَّيْطِنُ كُمَّا أَشْرَ أُنوبُكُم مَن أَلَمْتُه ﴾ تخيل مرارة الهموط من اخمة كلما جاءك بوساوسه، لا تحفله يحرمك العودة لها (٣٠) ﴿وَعَنَسَتُونَ عَلَيْمٍ مُّهُمَّدُونَ ﴾ من حدلان الله للعبد أن يكون على صلال ويطن أنه على هدى، راجع مفسك باستمرار

٢٣: هود [٤٧]، [٢٤: البقرة [٣٦، ٣٨]، طه [١٦٣].

٣٤ ← (٤) ← ٣٤ الأمرُ النداءُ الثالثُ: الأمرُ النداءُ الثالثُ: الأمرُ بأخسدِ الزِّينةِ عندَ إرادةِ الصلاةِ، وبيانُ حِلَّ الزِّينةِ والطيباتِ من الرزقِ، وتحريمُ من الرزقِ، وتحريمُ الفواحشِ.

يَبْنَحَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ فَالْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ إَلْيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عَوَالطَّيِّبَنْتِ مِنَ ٱلْرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نِياخَالِصَةٌ يُومَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ الْإِينَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٩٠٥ قُلِ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّيَ أَلْفُواَحِشَ مَاظُهُرُمِنَّهَاوَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَرٌ يُنْزِّلُ بِهِ سُلُطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلُ اللَّهُ عَلَمُونَ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ آجَلُ فَإِذَاجَاءَ اجَلُّهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَّدِمُونَ (32) يَبْنِحَ ءَادُمَ إِمَّا يَاتِينَاكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُورَ وَالْكِحِ فَمَن إِتَّقِيْ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (33) وَالذِينَ كُذَّبُواْبِ كَايُكِنَّا وَاسْتَكُبُرُواْعَنْهَا أَوْلَيْكِ أَصْحَابُ البَّارِهُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ فَا فَمَنَ أَظُلُمُ مِمَّنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أُللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبُ بِاينتِهِ أَوْلَيِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئْلِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُوبِ إِللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْعَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَأَنَّهُمْ كَانُواْ كِفِرِينَ (35)

الإاليك المواجعة المو

٣٥→(٣)→٣٥
النداءُ الرابع: الحثُ
على اتباع الرسلِ
ببيانِ جزاءِ من
اتبعهم وجزاءِ من
كَذَبهم، ثُمَّ توبيخُ
الملائكةِ لهولاءِ
الملائكةِ لهولاءِ
المكذّبينَ عندَ قبضِ

٢١- ﴿مُذُوا زِينَتْكُرُ ﴾: ساترين عوْراتكُمْ، مُتزيِّنين، ﴿مَالِمَةٌ يَرْمَ ٱلْتِيَمَةُ ﴾: هي للمؤمنين خاصة لا يشاركُهم الكفارُ، ٢٧- ﴿ٱنْتَرَىٰ﴾: تقول كذبًّا، ﴿بُرَ ٱلْكِنَبِ ﴾: ما كُتب عليهمْ في اللُّوح من العذاب، ﴿مَـّلُواْ مَنَّا ﴾: غابوا عنا.

(٢١) ﴿ مُدُورُ بِمِنْكُمٌ مِدكُلُ مُعِدِ ﴾ تحمّل وترين عبد حروحك للضلاة عملا بهده الابة الكريمة

(٢٦) ﴿ وَالدَبَ . وَأَسْتَكُرُوا عَهَا أَوْلَيْكَ أَسْخَبُ أَلَا ﴾ ما دام أن هماك كبيرا فالطريق الى الحنّة معلق [٢٦) ﴿ وَالدَبَ . وَأَسْتَكُرُوا عَهَا أَوْلَيْكَ أَسْخَبُ أَلَا إِنْ الْمَاعِ [٤٨] ، (٢٧ الشعراء [٤٢].

٧ نالجانان والمعالمة والمع قَالَ اَدْخُلُواْفِي أَمَدِ قَدْخُلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ أَلْجِنِ وَالإنسِ فِي إِليَّارِكُلُّمَادَخَلَتُ امَّةً لَّعَنَتُ اخْنَهَا حَتَّى إِذَا إِذَا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِيهُ مُ لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلاَءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِنَ أَلَيًا رِفَ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانْعُلَمُونَ (37) ﴿ وَقَالَتُ اولِيهُ مُ لِأُخْرِيهُ مُ فَمَاكًا كَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٩٠ إِنَّ ٱلذِيكَ كُذَّبُواْ بِتَايِكِنِنَا وَاسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنْ عُلَمْ وَأَبُونُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِ أَلِحُياطٍ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِهِ الْمُجْرِمِينَ (39) لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فُوقِهِ مُعَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِيْنِ إِنظَالِمِينَ ﴿ وَالذِينَ عَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ الصَيلِحَنتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا اللَّوْسَعَهَ ٱلْوُلَيْكِ أَصْعَكُ أَصْعَكُ أَصْعَكُ أَصْعَكُ الْجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ تَجْرِهُ مِن تَعِيْهِمُ الْأَنْهَارُوقالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الذِه هَدِينَا لِهَاذًا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدِينَا أَللَّهُ لَقَدْجَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقَّ وَنُودُوٓ اللَّهُ الْمُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنُتُمُ تَعُمُلُونَ ١

الأياتُ لمشهدِ إلقاء الأمم الكافرةِ في النَّار تباعًا، كلِّما دخلتُ أمَّةٌ لعنتُ أختَها، وما دعــا بــه الأتبــاعُ المستضمعفونَ، وردًّ المتبوعينَ عليهم. **٤٣**←(٤)→**٤**• بعلك مشلهد دخلول المكذِّبينَ النَّارَ بَيَّنَ هنــــا اســـتحالةً دخمولِهم الجَنَّـةَ ووَصَفَ حالَهم في النَّارِ، ثُمَّ على عادةِ القسرآنِ بعسدَ ذكسر الوَعيدِ للمُكذَبينَ أتبعَــه بالبشــارَةِ والوعبد لِلمُسؤمِنينَ المُصَدُّقينَ.

**~1**←(۲)→**\*** 

بعبد مشهد قبض

الأرواح تنتقـــــــلَ

٣٨- ﴿ أَغَنَهُ ﴾: نظيرتها الّتي اقتلت بها، ٤٠ ﴿ يُلِحَ ﴾: يدخُل، ﴿ سَرِّ لَلْهَالِ ﴾: ثقب الإبرة.
 (٣٨) ﴿ كُلَّنَا دَسَلُ أَنْدُ لَمَتَ أَشْرُهُ ﴾ فلسفة حطب النار: كلُّ يُنقى باللوم على الاحرين وبنس نفسه

(٤٢) ﴿ لَا تُكِيفُ مَنَّ إِلَا أَنْتِمِهَا ﴾ الالترام بشرع الله سهن ومتيسزً ، فاسمض بالله ولا بعجر

(£T) ﴿ وَرَغَا بَاقِ شِدُورِهِمِ مِنْ عَلَ ﴾ هيند ثقبوت نصبح وتمسى لا تحمن حقدا، تعيش نصفه من صفات اهن الجية

٣٧]: ص [٢٦]، ٤٦]: البقرة [٨٢]، ٤٣]: الحجر [٤٧]، فاطر [٣٤]، الزمر [٤٧]، الزخرف [٧٧]

وَنَادِيْ أَصْعَابُ الْجُنَّةِ أَصْعَبُ أَلْبًارِ أَنْ قَدُّ وَجَدْنَا مَا وَعَدُنَارَبُّنَا حَقًّا **\$**3 ← (٣) → **\$ \$** لَمَّا بَيَّنَ اللهُ وَعِيدَ فَهَلُ وَجَدِيُّمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمُ وَأَن الكُفَّـــارِ ووَعـــدَ المُؤمِنينَ أتبعَه هنا لَّعْنَةُ أَنلَّهِ عَلَى أَلظَّالِمِينَ ﴿ أَلْذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ إِنلَّهِ وَيَبْغُونَهَا بـــالحوارِ بــــينَ عِوَجًا وَهُم بِالْاخِرَةِ كُنفِرُونَ ﴿ وَهِ وَبَيْنَهُمَا جِعَابٌ وَعَلَى أَلَاعَ إِفِ آصحاب الجَنِّةِ وأصحابِ النَّارِ، ثُمَّ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمِيهُمْ وَنَادُواْ اصْحَابَ أَلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ الحسوار بسين لَرْيَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ فَي اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَلُوهُمْ نِلْقَاءَ أصحاب الأعراف ا وأصحاب الجنةِ. اصْعَكِ إِلنَّارِقَالُواْرَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ إِلْظَّالِمِينَ (40) وَفَادِئَ أَصْعَبُ • \←(•)→ **\** \ الحوارُ بينَ أهل الاعراف رِجَالاً يَعْ فُونَهُم بِسِيمِيْهُمْ قَالُواْ مَا أَغَنى عَنكُم جَمْعُكُو الأعسراف وأهسل وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَهَا أُهَا وَكُولا إِ الذِينَ أَقْسَمْتُ مُ لَا يَنَالُهُمُ النَّارِ، ثُمَّ الحوار بينَ أصحاب النسار اللهُ إِرَحْمَةِ إِذْ خُلُواْ الْجُنَّةَ لَاحْوَفْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَزُّنُونَ وأصحاب الجنة، (48) وَنَادِئَ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ أَلْيًارِ أَصْحَبُ أَلِحُنَّةِ أَنَ اَفِيضُواْ عَلَيْ مَا يطلبونَ الماءَ أو أنْ يُعطوهُم مِمَّا رَزَقُهُمُ مِنَ أَلْمَاءِ أُوْمِمَّارِزُقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ أَللَّهُ حَرَّمَهُمَاعَلَى اللهُ مِسنَ الطّعسام، فأجــــابُوهُم أنَّ اللهَ ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا حَـرَّمَ مساءَ الجَنْـةِ وَغُرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيا فَالْيَوْمَ نَسْيَهُمْ وَكُمَا نَسُوا وطَعَامَهَا على لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَ انُواْبِ الْكِنْا يَجْحَدُونَ (50)

٤٦- ﴿جَابُّ﴾: حاجزً، وهُو سُورٌ بينهُما، يُقالُ لَهُ: الأغراف، ﴿بِيسَنِعُمُّ ﴾: بعلاماتهم، ﴿يَلَسُونَ ﴾: يزجُون ذخولها، ٤٧ ﴿يُلْأَنَّهُ: جهة،

٤٨ ﴿ الْمَنْالُ ٱلْأَمْرَابِ ﴾ : هن استوت حسناتُهم وسيَّاتُهمْ ، ٥١ ﴿ رَعَزْتُهُمْ ﴾ . خدعتُهم.

(٤٨) ♦. أغَى مَـكُمْ مَنْكُمْ ♦ لن يعني عنك يوم القنامة كثر ه مالك أو اتناعك، لن سفعك الا عملك

(٤٩) ﴿ أَمْتُولَاهِ ٱلَّذِي أَشِسْتُمْ لَا بِنَالُهُمْ أَلِناً رَضْمَةٍ ﴾ لا تحتفر احدا الدا لاله فقير أو صفيف أو عير ذلك

20]: هود [14]، <u>24</u>: الزخرف[7۸]

o { ← (٣) → o Y بعددَ بيسانِ مصــيرِ الكافرينَ بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّه أقامَ الحُجَّةَ علسيهم بنسزولِ القرآنِ، واعترافُهم يومَ القيامةِ بصدقِ الرسـل، فيتمنُّـوا أن يجدُوا شفعاءَ لهم، أو يرجعُسوا إلسى السدَّنيا ليعملَسوا صالحًا.

> o∧←(ξ)→oo لمَّا ذَكَرَ اللهُ بعضَ مظاهر قدريه في الكـــونِ وتفـــرُّدَه بسالخلق والأمسر المقتضِى لتفسرّدِه بالعبادةِ أمَـرَ هنـا بالدعاءِ وبَيَّنَ آدابَه، ثُمَّ حَرَّمَ الإِفسادَ في الأرضِ.

وَلَقَدْجِثْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴿ فَا مَا مُنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ، يَوْمَ يَاتِي تَاوِيلُهُ ، يَقُولُ الذينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا آَوَنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلذِ عَكُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (52) إِنْ رَبَّكُمُ اللهُ الذِه خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرْثُمَّ إِسْتَوِىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُغْشِي إِلْيَلَ أَلْنَّهَارِ يَطْلُبُهُ وَحَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَكُرُوالنُّجُومُ مُسَخَّرَتِ بِأُمْرِهِ مَ أَلَا لَهُ الْخَاقَ وَالْامْنُ تَبَارُكَ أَللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَيَ أَدْعُواْرَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ الْأَيْحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَ لَا نُفُسِدُوا فِي إَلارْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَت أَللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ (55) ﴿ وَهُوَ أَلْذِ عُ يُرْسِلُ الرِّيْكَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَهُ رَحْمَتِهِ عَتَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا شُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ إِلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلُّ إِلثَّمَرَ سِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَّكُمُ تَذَّكُرُونَ فَقَ

٥٢ ﴿يَظُرُونَ ﴾: ينتظرُون، كا﴿تأْدِيلَهُ ﴾ أي: ما وُعدوا في القرآن وما يؤولُ إليه أمرُهم من جنَّةٍ أو نار، وليس معناها تفسيرُه،

٥٥ ﴿ تُصَرُّعُ ﴾ : مُتدلِّينَ، ﴿ وَحُدْيَةٌ ﴾ : سرًّا، ٥٧ - ﴿ دُشَرًّا ﴾ : مُبِشُرات بالغيث، ﴿ أَقَلْتُ ﴾ : حملت.

(٥٥) ﴿ أَدْعُو إِنْكُمْ صِبُّ وَخُفَيُّهُ ﴾ بحب الددعاء الحفاء؛ لابه لا ساحيه متفردا الا من هو موقل بقريه، فادعوه بتصرع دون أن يراك احدا (٥٦) ﴿إِنَّ رَحْنَكَ ٱللَّهِ قَرِبُ مِنْ ٱلْمُحْسِبِينَ ﴾ وتزداد قربًا كلما زاد الإحسانُ

٤٥]: يونس [٣]، النحل [١٢]، ٥٧: القرقان [٤٨]، فاطر [٩].

THE VERY ASSESSED ASS وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ وَإِذْنِ رَبِّهِ وَالذِي خَبْثُ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدُا كَذَا الْكَنْصَرِّفُ الْإِينَ لِقُوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ لَقَدَ ارْسَلْنَانُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَفَالَ يَنْقُومِ إِنْعَبُدُ وَأَ اللَّهَ مَالَكُم مِنِ اللهِ عَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ فَيَ قَالَ أَلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنُرِيكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةً وَلَكِكَتْ رَسُولٌ مِن رَبِ إِلْعَالَمِينَ ﴿ أَبُلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنصَهُ لَكُرْ وَأَعَامُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَانَعُ الْمُونَ ١ أَوْعَبْتُمُ وَأَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُمِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّن كُرُ لِلْسُنذِرَكُمُ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (6) فَكُذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالذِينَ مَعَهُ مِنْ أَلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا أَلَذِينَ كَذَبُواْ بِتَايَنْنِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ﴿ فَأَ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ إِعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ اللَّهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ قَالَ أَلْمَلا أَلْمَلا أَلْدِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرِياكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ أَلْكَاذِ بِينَ ﴿ قَالَ يَكَفُّومِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّ رَسُولٌ مِن رَّبِّ إِلْعَالَمِينَ ١

٩٥ (٦) (٦٠) (٩٠ بداية الحديث عن قصص الأنبياء في هذه السورة، القطة الأولى: نوخ عليك التوحيد فاتهموه التوحيد فاتهموه بالضلال وكذّبوه، بالضلال وكذّبوه، فأنجاه الله مسن الطوفان ومن معه في السفينة، وأغرق الذين كفرُوا.

م٦٠ (٣) ← ٦٧ القضة الثانية ودُ علاقة الثانية ومُ علاقة الثانية ومُ علاقة مُ علاقة التوحيد، عادًا إلى التوحيد، فاتَّهمُوه بالسَّفاهة مُ كذَّه ه.

٥٨- ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلنَّابِهُ ﴾؛ الأرضُ الطبيعة، ﴿وَٱلَّذِى حَبُثَ ﴾؛ الأرضُ الخبيشة، ﴿نَكِدُا ﴾؛ رديفا، ٦٠- ﴿آلْمَالُو ﴾؛ السفيئة، ﴿مَا السفيئة، ﴿مَا لَذَا اللَّهُ وَالْمَالُو ﴾؛ السفيئة، ﴿مَا اللَّهُ وَالْمَالُو ﴾؛ السفيئة، ﴿مَا اللَّهُ وَالْمَالُو ﴾؛ السفيئة، ﴿مَا اللَّهُ وَالْمَالُو ﴾؛ السفيئة،

(٦٢) ﴿ وَأَمِثُ كُرُّ وَأَمَّرُ ﴾ صفنان ما تعني بهما داعية الا اوبي البركة والقبول النصبحة الصادقة، والعد

١٦٢، ٢٧) قالو، لهود عُلَيْ ﴿ إِنْ لَدِيثِ قِيمِهِ \* فاحانهم ﴿ لِشَنِ مَا سَامِمٌ ﴿ وَلَمْ يَقُنُ مِنَ السَّفِياء، هذه احلاق الأنبياء

٩٥ المؤمنون [٢٣]، ٦٦]: الأعراف [٦٨]، ٦٤]: يونس [٧٣]، [٥٠]: هود [٥٠]، ٦٧]: الأعراف [٦١].

المناالين والمنال والمنال المنالم المن أُبِلِّغُكُمْ رِسُلَاتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ آمِينُ (67) ﴿ اَوَعِبْتُعُودَ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْنَذِرَكُمْ وَاذْ كُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقُوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي إِلْخُلْقِ بَصَطَةً فَاذْكُرُوّاْءَ الْآءَ أُللَّهِ لَعَلَّكُونُ فُلْلِحُونً ﴿ قَالُوا أَجِتْ تَنَا لِنَعْبُدَ أَللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا فَالِنَابِمَاتِعِ دُنَّاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ( فَ اللَّهُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّيِكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُ اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُم مَّانَزَّلَ أَللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنِ فَانْظِرُوۤ أَإِنَّے مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَالذِينَ مَعَدُوبِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِئَايَانِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِلِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ إِعْبُ دُوا اللَّهَ مَالَحِكُم مِنِ اللهِ عَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَ تُحَكُّم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمُ هَنذِهِ عِنَاقَةُ أُللَّهِ لَكُمُ مُءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ الِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مه و دُ عَلِيْ ينصحُ مو دُ عَلِيْ ينصحُ مو دُ عَلِيْ ينصحُ قومَه، ويذَكُرهم بأنَّ الله جعلهم خلفاء في الأرضِ مسن بعيد عليه وزادَهم طولا مسلاكِ قسومِ نسوح وقوة في الجسمِ وقوة في الجسمِ مسادَت عاد في تمادَت عاد في المحسيان، فناسب نالم تخويفُهم، ثُمَّ الله هودًا عَلَيْكُ ومن معه، وأهلكُ ومن معه، وأهلكُ ومن معه، وأهلكُ الكافرين.

٧٣ (١) → ٧٣ أَلْقَطُةُ الثَّالِثَةُ: صَالِحٌ الثَّالِثَةُ: صَالِحٌ الثَّلِيُّ، دعا قومَهُ أَلْمُودَ إلى التوحيدِ.

٦٩- وَبَشَطَةٌ ﴾: قُوَةً، وضخامة، ٧٢- وْزَقَلْنَا دَارِ ﴾: أهلكناهم جميفا، ٧٧- وْمَندِهِ. نَاتَةُ أَمُّهِ لَحَكُمْ مَائِةٌ ﴾: طلبوا ناقة عشراء يُخرجها لهم من الضخرة.

(٦٩) ﴿أَذَكُرُواْ ءَالَاءَ أَنْدَمِنَكُوْ نَفِيضُ ﴾ كثيرة ذكير بعيم الله من اعظم اسباب البركية في البرق والمقتشمة، والقبلاج في البنب والاحترة؛ لأن ذكرها يستصحب شكرها

> (٧٢) ﴿ مَا عَسْمَهُ وَ مَدَكَ مِمَهُ ﴾ سن الله أن يبنعي المومنين المستصففين في رهاب برحصه. [75]: الأعراف (٦٢]، [74]: الأعراف (٧٤)، [٧٧]: هود (٦٤]، هود (٦٤]، الشعراء (١٥٦]

٧٦٠—(٣)→٧٤ صالحٌ ﷺ يُذَكِّرُ قومَه ثمودَ بنعم اللهِ عليهم، ويحذَّرُهم السعي في الأرضِ بالفسادِ، فاستكبرُوا وكفرُوا. وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعَدِ عَادٍ وَبُوّا أَكُمْ فِي إِلَارْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَ اقْصُورًا وَنُنْحِنُونَ أَلْجِبَالَ بِيُوتًا فَاذُ كُرُواْءَا لَآءَ أَللَّهِ وَلَانَعْتُواْفِ إِلارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ أَلْمَلاَّ أَلْدِينَ إِسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِيدِينَ أَسْتُضْعِفُواْ لِمَنَ امْنَ مِنْهُمُ وَأَتَعَ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ قَالُوٓ أَإِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَلَا أَرْسِلَ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَل مُومِنُونَ ﴿ قَالَ أَلَذِينَ إَسْتَكَبَرُوٓ أَإِنَّا بِالَّذِينَ إَسْتَكَبَرُوٓ أَإِنَّا بِالَّذِيَّ ءَامَنتُم بِهِ عَكُفِرُونَ ( وَ ) ﴿ وَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوا عَنَ أمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يُنْصَالِحُ إِيلِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَوْمِ لَقَدَ اَبْلَغْ تُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يَحِبُّونَ أَلْتَصِحِينَ و و لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَ اتُونَ أَلْفَاحِسَهُ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ اَحَدِمِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ كُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ إللِسَاءِ بَلَ النَّمْ قَوْمٌ مُّسَرِفُونَ (8)

٧٩ ← (٣) ← ٧٩ و النّاقة التي جعَلَها الله لهم التي جعَلَها الله لهم آيسة، فأخسدَنهم الزلزلة الشديدة فهلكُوا.

٠٨٠—(٢)→٨٠ القضة الرابعة: لوط عليه، دعا قومَه لتركِ الفاحشةِ.

٧٤ ﴿ وَبُوَّاكُمْ ﴾ : أسكنكم ومكن لكم، ﴿ وَلا نَمْنُوا ﴾ : لا تسموا، ٧٧ - ﴿ فَمَقَرُّوا ﴾ : فقتلُوا، ﴿ وَعَنَوْا ﴾ : استخبرُوا،

٧٨ ﴿ أَرَّبُكُ ﴾ . الزَّارَالَةُ الشَّديدةُ، ﴿ منتينَ ﴾ - هالكين، لاصقين بالأرض على زكبهمْ، ووْجُوههمْ.

٧٤١. ٥٠ و أست و الأص تتبدأون ... ﴿ النعم يُرول بالمُعاصِين فانبعاد عنها

٧٩) ﴿ وَلَكُنُ لِأَغِنُّونَ النَّصِيبِينَ ﴾ من علامات الهلاك؛ كراهيه الناصح ومحبة المادح

١٧٩ بدكر شخص بصحب و،شكره وادع له ٧٤]: الأعراف [٦٩]، ٧٨]: المنكبوت [٣٧]، الأعراف [٩١]، المال [٥٥].

الناافيان كالمحادث والمحادث وا وَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ وَإِنَّهُمْ وَأُنَّاسُ يَنَطَهَ رُونَ ﴿ فَا فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا إِمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ إِعْبُ دُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ اللهِ غَيْرُهُ وَلَدْ جَآءَ تُكُم بَيِنْكُ أُمِن رَّبِكُمْ فَأُوْفُوا الصَّيْلُ وَالْمِيزَاتُ وَلَانَبُخُسُوا النَّاسَ أَشْسَاءَ هُمَّ وَلَا نُفْسِدُوا فِي إِلَارْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن كُنتُم مُومِنِينَ ﴿ وَلَا نَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ إِللَّهِ مَنَ - امنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَ عَوجًا وَاذْكُرُوٓ الإِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرُكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَ إِن كَانَ طَآبِفَةً مِنكُمُ وَءَامَنُواْ بِالذِحَ أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ أُلَّر يُومِنُواْ فَاصْبِرُواْحَتَىٰ يَحَكُمُ أَللَّهُ بَيْنَا وَهُوَخَيْرُ الْحَكِمِينَ (68

۸۷←(۱)→۸۷ وتَوعَّدَهم بانتقامِ اللهِ منصہ.

**∧٤←-(٣)→∧**٢

لم يستجيبُوا فنزلَ

وأنجـــى اللهُ لوطّــــ

وأهلمك الكمافرين

وفيهم امرأةً لوطٍ.

 $a \land \leftarrow (?) \rightarrow r \land$ 

القصية الخامسية

سُعِيبُ ﷺ، دعـا

قومَه (مَـذُينَ) إلى

التوحيـدِ، وأمـرَهم

بإتمام الكيسل

والمينزانِ، ونهاهُم

عــن الإفســادِ في

النَّاسِ عن الإيمانِ،

٨٥ ﴿ وَلَا بَنْخَسُوا ﴾؛ لَا تَنْقُصُوا، ٨٦- ﴿ سِرَطِ ﴾؛ طَرِيقٍ، ﴿ تُرْعِدُونَ ﴾؛ تَتُوعَنُونِ النَّاسِ بِالقَشَلِ، ﴿ وَكَبْشُونَهَ ﴾ عَرَبُكُ ا عَرَبُكُ وَهُ عَلَوْ فَهَا مُفُوحِتُهُ، وتُعيلُونُها إِنِّبَاعًا لأَهُوالكُهُ.

(Ar) ﴿ أَعَيْدَهُ وَأَمَّلُهُ إِلَّا أَثْرَأَدَهُ كَاتَ مَنَ ٱلْمَارِسِ ﴾ دين الله تعالى ليس فيه محاباةً، فامراةً لوط عُلَيْهُ ، فا عصت جعلها الله من المعلمين (AE) ﴿ فَالْطُرُ كَنْفَ كَانَ مَغِيةً ٱلْمُتَرِمِينَ ﴾ ما من طالع طعى وتحتر الا وجعله الله عبرة لمن بعشر ، لكن المشكلة هل بعشر "ا

٨٧: النمل [٥٦]، ٥٨: هود [٨٤]، هود [٨٥]، ٨٦: آل عمران [٩٩].

لمنا قالُوا: من اتبع لمنا قالُوا: من اتبع شعباً خاسِرٌ قالَ اللهُ الخاسرونَ هم الذينَ كَذَّبُوه، ثُمَّ ببانُ سُنةِ اللهِ إذا أرسلَ إلى أهلِ قريبةٍ نبياً فكذَّبُوه؛ السيالة ويتركُوا الكفر، والمرض ليتضرعُوا إليه ويتركُوا الكفر، فلما لم يُفِدُ ذلك بدَّلَ فلما لم يُفِدُ ذلك بدَّلَ الشيدة رخاءً، ثبعً الشيدة رخاءً، ثبعً الشيدة رخاءً، ثبعً الشيدة رخاءً، ثبعً المناهم فجاة.

اللهُ قَالَ أَلْمَلا أَالذِينَ إَسْتَكْبَرُوا مِن قُومِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آوُلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قَالَ أُولُو كُنَّاكْرِهِينَ ﴿ قَدِ إِفْتَرَيْنَا عَلَى أَللَّهِ كُذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ بَحِينَا أَللَّهُ مِنْهَا وَمَايَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُشَاءَ أَللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَعْءِ عِلْمًا عَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا إَفْتَحْ بَيْنَنَاوَبِيْنَ قُومِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَيْحِينَ ﴿ وَقَالَ أَلْمُلْأُ الذِينَ كَفَرُواْمِن قُومِهِ عَلَيْنِ إِنَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُورَ إِذَا لَّخَسِرُونَ (89) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَنْثِمِينَ (90) ٱلذِينَ كُذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا ٱلذِينَ كُذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ الْحَسِرِينَ ﴿ فَا فَنُولِي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدُ اَبْلَغْنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَ اسِي عَلَىٰ قُوْمِ كِنْفِرِينَ ﴿ وَمُ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِن نَبْتِمٍ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠٠٠ أَمَّا بَدُّ لَنَامَكَانَ أَلْسَيِتُهُ إِلْحَسَنَةَ حَتَّىٰعَفُواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَ ءَابِآءَنَا ٱلصَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَّهُم بَعْنُهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿

(VEINER ) CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY

٨٩ ﴿ أَنْتَحَ ﴾: احكُم، ٩١ ﴿ الرَّبَعَةُ ﴾: الرَّلَوْلَةُ الصَّدِيدةُ، ٩٢ ۚ ۚ ﴿ لَمْ يَشْتُوا فِي ديارهمْ، وليس: يغتنوا وتكثُر أموالُهم، ٩٠ ۚ ۚ ﴿ وَمَنْ العَمُو مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وليس من العمو ٩٠ ۚ ۚ ﴿ عَنْهُ إِنْ ﴾: كَثْرُوا ونمؤا عددًا ومالاً، وليس من العمو

٨٩) ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا ۚ إِن نَامُ اللهُ ﴾ لا يعتر ، فالابياء عيموا ان ثنائهم على الدين ابما هو بمشيئة الله، لا من عند أنفسهم ٩٤) ﴿ لَمَا لَهُمْ بِمَرَّعُونَ ﴾ العبرة من الشيدة والبيلاء أن يراك الله متصر غا إليه بالذعاء

٨٨ إبراهيم [٦٣]، [٦] الأعراف [٧٨]، العنكبوت [٣٧]. [٩٤]. سبأ [٣٤]، الزخرف [٢٣].

وَلُوَانَّ أَهْلَ أَلْقُرِئَ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَّكُتِ مِنَ أَلْسَكُمَاء وَالْارْضِ وَلَكِينَ كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ الْقُرِئَ أَنْ يَاتِيهُم بَأْسُنَا بِيكَا وَهُمْ نَابِمُونَ ﴿ أَوَامِنَ أَهُلُ الْقُرِئَ أَنْ يَاتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَ رَأَللَّهِ فَالْا يَامَنُ مَحَكُرَأُللَّهِ إِلَّا أَلْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ١٠٠ أَوَلَمْ يَهْدِلِلدِّينَ يَرِثُونَ ٱلْارْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَ ٓ ٱلْوَنْشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ أَلْقُرِىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ إِلْحِيْفِرِينَ ﴿ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثُرُهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِنْ قَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي بِتَايَكِينَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسِى يَنفِرْعَوْنُ إِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (اللهُ عَوْنُ إِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٩٦ (٥) →٩٦ لَمَّا بَيْنَ اللهُ فِي الآيةِ السَّابِقةِ أَنَّ السَّذِينَ اللهُ فِي الآيةِ عَصَوْا وتَمَرَّدُوا أَخَذَهم اللهُ بَغْتَةً ؛ أَخَذَهم اللهُ بَغْتَةً ؛ بَيْنَ فِي هذه الآيةِ الشَّام لو أطاعُوا أَنَهم ليهم أَنَّه عليهم أَنَه عليهم أَنه عليهم أَنه عليهم أنه علم الأمنِ أُنه عليهم الأمنِ من مكر اللهِ.

ا ١٠٢ → (٢) → ١٠١ ثُمَّ بيانُ الغَرَضِ من ذِكْرِ قَصصِ الأقوامِ الخمسةِ وهسو: مُصولُ العِبْرَةِ.

۱۱۲ ← (۱۰) ← ۱۰۳ القضاء القضاء السادسة: موسس على مسع الطاعية فرعون.

٩٧ ﴿أَسُهُ ﴾؛ عذائِنا، ﴿يَكِتُا ﴾ لَيْلا، ١٠٠ ﴿ أَوْلَرْيَهُم ﴾؛ أولمْ يتبيَّنْ، ﴿يَرِبُّونَ ﴾؛ يسكنُون، ﴿وَنَطَّبَعُ ﴾؛ نختم.

<sup>(</sup>٩٦) ﴿ مَأْخَذَ نَهُم بِمَاكُامُ ۚ كَمْرُونَ ﴾ ما يصيبك من بلاء ومحبة فهو سبب دبوبك وتقصيرك

<sup>.</sup> ٩٩) ﴿ عَلَا يَشْ مِحَكُمْ أَشِهِ إِلا ٱلْفَوْدُ ٱلْمَسْرُونِ ٥ - وَلَ خطواتَ الأَصْ مِنْ مَكْرِ النه أن يستكثر الأنسان قبيل الطاعات، و أن يحتمر الشياب

<sup>(</sup>٩٩) لو تنفت ما ينفت من الإيمان فلا تغتر، و سال الله الثنات

٩٦] المائدة [٦٥]، ١٠١] يونس (٧٤)، ١٠٣]: يونس (٧٥)، ١٠٤] الزخرف [٤٦].

VERNIE CORPORATION OF CHELLING حَقِيقٌ عَلَى آن لَّا آقُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ قَدِّجِتُ نُكُم بِيَنَةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنَّ إِسْرَآءِ بِلَّ اللَّهِ قَالَ إِن كُنتَ جِتْتَ بِئَايَةٍ فَاتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ أَلْصَلْدِقِينَ ﴿ فَأَلَّهِي عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ وَفَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ أَلْمَلاَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِمُ عَلِيمٌ اللهُ الله قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي إِلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ١ يَاتُوك بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ أَلْسَحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ الْعَالِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُمُوسِيٓ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا ٱللَّقُواْ سَحَكُرُواْ أَعْيُنَ أَلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ وَأُوْحَيِّنَا إِلَىٰ مُوسِينَ أَنَ الِّقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَا فِكُونَ ١ فُوقَعَ أَلْحُقُ وَبَطَلَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَنغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِي أَلْسَحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿

فرعونُ يسألُ موسى
آبة على صدقِه،
فسألقى عصاهُ
فتحوَّلتُ إلى تُعبانٍ
عظيم، وأَخْرَجَ يَدَهُ
من جَيْبِهِ فإذا هي
بيضاءُ تستلألاً،
فاتَّهمُوه أنّه ساحرٌ.

السحرة، فجاءُوا السحرة، فجاءُوا السحرة، فجاءُوا يطلبُونَ المكافأة إِنْ غَلبُسوا موسى، فوافقَ فرعسونُ، فألقى السحرةُ ثُمَّمَ القى موسى عصاهُ فانقلبتْ حية تبتلعُ خبالَهم وعصيهم، خبالَهم وعصيهم، فامن السحرة،

١٠٥ ﴿ حَتِيلٌ ﴾؛ جديرٌ، ١١١ ﴿ أَرْبَهُ ﴾؛ أخْرَفْ ﴿ قَ ٱلْدَايِنِ ﴾ مدن مصر، ﴿ خَيْبِينَ ﴾؛ يعمعون السعرة، ١١٦ ﴿ وَٱلْـَرَّفَـُوهُمْ ﴾. خوفُوهم، ١١٧ ﴿ تَلْقَتُ ﴾؛ تاكلُ، ١١٩ ﴿ وَٱلْقَلُـوُ ﴾؛ انصرفوا، ﴿ صَعرِينَ ﴾؛ أذلاء.

1117 \* وساء سبح أو وعبَّ وأوا إلى سالالمُ \* \* من اهد صفات دعاة الصلال اخترص على الدود (١٦) \* وَأُلْقِي النَّاحَرَةُ سُجِدِينَ ﴾ طووا تاريحهم المطلم كلَّه يسجدةٍ.

١٠٧ ١١٧) الشمراء (٣٧ ٣٧)، ١١٣ ،١١٣ الشعراء (٤١ ، ٤١). ١١٥ الم طه (٥٥ ، ٦٦).

لمَّا آمنَ السَّحرةُ هــــــددهم فرعـــونُ بتقطيسع الأيسدي والأرجسل مسن خلاف وتعليقِهم على جذوع النخل، ثُمَّ بيانُ إصرارِهم على الإيمانِ باللهِ. أَشْرَافُ قوم فرعونَ يحرُّضُـونَه علـي موسى ﷺ، ثُــةً نصيحة موسي لقومِه: استعينُوا باللهِ واصبرُوا، ويبشرُهم

فرعونَ =

بهلاك فرعون

قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَكَمِينَ ١٠٠ رَبِّ مُوسِى وَهَكُرُونَ ١٠٠ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَ أَمَنتُم بِهِ عَبِلَ أَنَ مِاذَنَ لَكُورُ وَإِنَّ هَلَا الْمَكُرُّ مَّكُولُمُوهُ فِ إِلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَافُسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصَلِبَنَّكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصَلِبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ ١ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَانَنِقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَ الْمَنَّا بِتَايِئتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تَنَارَبُّنَا أَفْرِعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمُلَامِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسِي وَقُومَهُ ولِيُفْسِدُوا فِي إِلارْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنَقَنُّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَلَسْتَحْيِء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ اللَّهِ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ قَالُوا أُودِينَا مِن قُبُلِ أَن تَاتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئَتَنَا قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُمُ وَ أَنْ يُهَالِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِ إِلَارْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدَاخُذُنَّاءَالَ فِرْعَوْنَ موسى على بهلاكِ ﴿ إِلْسِنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِلَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْتُمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَا لَكُونَ اللَّهُ مَا يَا لَكُونَ اللَّهُ مَا يَا لَكُونَ اللَّهُ مَا يَا لَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَا لَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا يَتَلَّالُهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّه

> ١٢٥- وْسُغَلِبُونَ ﴾: راحفون، ١٣٦- ﴿ وَمَانَنفَمُ مِنّآ ﴾: ما تكره وما تُنكرُ، ﴿أَدِّعٌ ﴾: صُبْ، ١٢٧- ﴿أَنْذَرُ ﴾: أتشرُكُ، كَ ﴿وَنَسْتَمِّي، نِسَآءَهُمْ ﴾: راجع صفحة ٨، ١٢٠- ◘ ﴿إِلْسِينَ ﴾: بالقخط والجُذب، وليس: الأغوام.

> > (١٣٢) ﴿ مسلم به، مل أن وادر لكُرُّ ﴾ حشى الإيمان بالله ربعا لا يسمح الطعاة به إلا بادن

(١٢٧) ﴿ وَقُلُ أَمُّلاُّ مِنْ مِوْمِ فِرْعَوْنَ أَمْدُ ﴾ النظانة البسنة شرُّ على الفناد والبلاد (١٣١٠/١٣١]. الشعراء [٤٩ ٤٧]. ١٢٥ [٤٩]، [٢٠]

VÜLİLEY GOLGA GOLG فَإِذَا جَاءَتُهُ مُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلاَّ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ أُللِّهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ ١ وَقَالُواْ مَهْمَاتَانِنَا بِهِ عِنَ ايَةٍ لِتُسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجِرَادَ وَالْقُمُّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدُّمَ ءَاينَتِ مُفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ ( الله وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى اَدُّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشُفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِحَ إِسْرَاءِ يلُ ﴿ فَلُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى آجكل هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِ إِلْيَةٍ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْبِ اللِّنَاوَكَ انُواْعَنَهَا غَلْفِلِينَ ( اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا وَأُوْرَثِنَا أَلْقَوْمَ أَلَذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ألارض ومَعَارِبَهَا أَلِي بَدركُنا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ ٱلْحُسِيٰعَلَىٰ بَنِحَ إِسْرَآهِ يلَ ﴿ إِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَّعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿

۱۳۲ ← (۳) ← ۱۳۲ = ذكر الله هنا ما أنزله بفرعون وبقومه من عناب النبا: قحط وجاب وطوفان وجراد وغير ذلك وجراد وغير ذلك نتيجة كفرو بموسى المله ومَنْ مَعه.

لمَّا وقع عليهم المُّاوا موسى العدابُ سألُوا موسى عليه الله الله عنهم هذا فيكشف عينهم هذا العداب ليؤمنُوا، فلَمَّا كشفه نقضُوا العهد، فانتقم اللهُ منهم وأغرقهم في البحر، =

١٣٧ ← (١) → ١٣٧ = ثُمَّ أَوْرَثَ اللهُ بني إسرائيلَ الَّذِينَ كَانَ يستذلُّهم فرعونُ بلادَ الشام.

١٢١- ﴿بَطَّبَرُوا ﴾: يتشاء مُوا، ١٣٢ ﴿ اللُّومَانَ ﴾: السَّيْلِ الجَارِفِ الَّذِي آغرق زُرُوعَهُمْ، ﴿ وَالشَّفَادِعَ ﴾: الْتي ملأت انيتهم، ومضاجعهم، ﴿ وَالشَّفَادِعَ ﴾: الْتي ملأت انيتهم، ومضاجعهم، ﴿ وَالدِّي اخْتلط بمياههم

(١٣٢) ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْمُ مِنْ وَالِهِ لَلْمُؤَمَّا جَاعَتُ لِكَ بِمُؤْمِدِكَ ﴾ من أكسر ما بصرَّ ابن ادم: المكامرة والمعاندة

(١٣٤) ﴿ وَلَمَا وَمِ مِسْهِمُ الْمُحَرُّ مِنْوِ مَمُومِي ﴾ في الأرهات تتبعه الأنظار للمُصلحين فقط.

(١٣٧) هوأورث أنَّوَم عين فالله الشيف علور أن مشهور ألا من ومعمرتها في الاستضعاف اول مراحل التمكين (١٣٥) الزخرف [٥٠].

الإلفاق والمعلمة والم وَجُنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يِلَ أَلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قُوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لِنَّهُ مُوْقَالُواْ يَكُوسَى إَجْعَل لِّنَا إِلَيْهَا كُمَا لَهُمْ وَءَ الِهَدُّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ (30) إِنَّ هَنَوُلاَءِ مُتَبَّرُمَّا هُمْ فِيهِ وَبِكَطِلٌ مَّا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَبْغِيكُمُ وَإِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذَ الْجَيْنَاكُمُ مِّنَ الِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ أَلْعَذَابِ يَقَّنُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاً مُنَّا رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسِى ثَلَاثِينَ لَيَلَةُ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّمِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفُنِ فِي قَوْمِ وَأَصْلِحْ وَلَاتَنَّبِعْ سَبِيلَ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسِى لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظرِ النِّكَ قَالَ لَن تَرِينِ وَلَكِئُ انظرِ إِلَى أَلْجَبَلِ فَإِنِ إِسْتَقَرَّمَكَ انْهُ وَفَسُوْفَ تَرِينِي فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلُهُ وَكَاوَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننك تُبْتُ إِلَيْك وَأَنآ أُوّلُ الْمُومِنِينَ ١

البحرّ، فمرُّوا على أصـــنامًا، فقـــالُوا لموسسى ﷺ: اجعسل لنسا صسنمًا نعبـــدُه، فـــوَبَّخَهم موسىي ﷺ، ثُبعً ذُكَّسرَهم بسنعم اللهِ \ **£ T** ← ( <sup>†</sup> ) → \ **£ Y** واعسدَ اللهُ موسسى على ثلاثىينَ ليلسة يرتقِبُ بعُدَها مُناجاةً ربِّهِ وإنسزالَ التَّسوراةِ، ئَـمَّ أكملَها بعشـر فصارت أربعين، فلَمَّا جاءً موسى في الموعسدِ كلَّمَسه اللهُ، وطلبٌ موسى رؤيةً

اللهِ تعالى.

1£1←(±)→14V

بعُسدَ أَنْ أَغْسرِقَ اللهُ

عدُوَّهم عَبَرَ سوسى

عيك وبنو إسرائيل

١٣٨ ﴿ يَتَكُنُونَ ﴾: يُقيمُون عابدين، ١٤٣ ﴿ لِبِيتَنِيا ﴾. في الوقت الذي واعتناهُ فيه.

(۱٤٢) ﴿وَدَا رَانُوسَ لَحَامَ هَارُو لَ أَخْتُمَ ﴿ وَأَسْبَحَ ﴾ استخلف موسى أحاه هارون على بسي سر بين، ووصاه بالأصلاح وعده الأفساد وهو نبئ، هذا تنبية وتذكيرُ، كل الناس بحاجة إلى التذكير حتى الأنبياء

(١٤٢) ﴿ وَوَاعِدًا مُومَىٰ ... وَلِمَا جَاء مُومِي لِمِسْتِهَا ﴾ المحافظة على المواعيد من احلاق الانساء

١٣٨]: يونس [٩٠]، (١٤١): البقرة [٤٩]، (١٤١): إبراهيم (٦]، (١٤٢): البقرة (١٥)، (١٤٢): الأنعام (١٦٢).

المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمحبوء عليها في الدُّنيا، عدَّدَ عليه هنا وُجبوء عليه هنا وُجبوء نعيم وامَسرَه أن يعيم وامَسرَه أن يتمسلغ منه تسلية منه تعالى له، ثم أخبر الله سيُبُعِدُ عن آياتِه الله المنه يتكبّرون في الأرض بغير الحقّ.

شَيْءً فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامُرْقَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنَ الَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَإِنْ يَتَرُوّا حَكُلَّءَ ايَةٍ لَا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنْ يُرَوُّا سَبِيلَ أَلرُّشَدِ لَا يُتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يُسَرُّوا سَيِيلَ أَلْغَي يَتَّخِذُوهُ سَيِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُوا بِعَايَلتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَلِفِلِينَ ﴿ وَالذِينَ كُذَّابُواْ بِتَايَلِينَا وَلِقَاءَ إَلَاخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلَيْجُزُونَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْ مَلُونَ ١٥ وَاتَّخِذُ قُومٌ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِنْ خُلِيِّهِ عُد عِجْلَاجَسَدُ اللهُ وَخُوارُ الدِيروا انَّهُ ولا يُكِلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا إِنَّ كَذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ وَكُنَّاسُقِطُ فِ-أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَسِرِينَ اللَّ

VEINE CORCE CORCE STEIN E

قَالَ يَكُمُوسِيٓ إِنِّے إِصْطَفَيْتُكُ عَلَى أَلْنَّاسِ بِرِسَالَتِے وَبِكُلْمِ

فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُن مِنَ أَلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكُتَبْنَا

لهُ, فِي إِلا لُوَاحٍ مِن كُلِ شَحْءِ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ

الماده (۲) الماده موسى المالم الموسى الماده موسى الماده موسى الماده الما

١٤٥ ﴿ اَلَا لُواحِ ﴾ : ألواح التَّوراة، ١٤٧ ﴿ حِيطَتَ ﴾ : بطلت، ١٤٨ ﴿ خَلِيْهِ مَـ ﴾ : ذهبهم، ﴿ خُوَارُّ ﴾ : صوتُ يُسْمِعُ؛ كصوْت البُقر،

١٤٩ ﴿ مُقِطُونَ أَيْدِيهِمْ ﴾: تعفوا

(١٤٣) لَا أَنْأَيْتُ مُا أَنَّانِي أَنْتُ بَالْكُرُوبِ ﴾ ظهر قنت من لكبر، فان المنكبر لا يوفق الى الهدايم

(١٤٦) الكبر بحرمك لدَّة التدبر والعبش مع القران، تواضع لتفهد

(١٤٨) وأمر برزالهُ دِنْكِيْنُم . • بقبيح العناء واحمود، وعدم تفكر الانسان في حاله وواقعه وما حوله [١٤٨]: الأنمام [٢٥]، [١٤٧]: الروم [١٦].

الإلاقة المعلمة المعلم وَلَمَّارَجَعَ مُوسِيٓ إِلَىٰ قُومِهِ عَضَّبُنَ أَسِفَاقًا لَ بِيسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ ابَعَدِي أَعَجِلْتُ مُ وَأَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى أَلَالُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ إِنْ أَمْ إِنَّ أَلْقُومَ إِسْتَضَعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِكَ أَلَاعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ أَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِغْفِرْ لِي وَلِأَخِهِ وَالْدَخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ الرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ إِنَّا ٱلْذِينَ إِنَّا ٱلْذِينَ إِنَّا ٱلْذِينَ إِنَّا ٱلْذِينَ إِنَّا الْمُؤْدُوا الْعِجْلَ سَيَنَا لَمُ مُ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِإِلْحُيُوةِ اللَّهُ نِيا وَكُذَالِكَ بَعْزِهِ إِلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالذِينَ عَمِلُوا السَّيَّ اتِ ثُعَّ تَابُوامِنُ بَعَدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَا لَا لُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةً لِلذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْنَارَ مُوسِىٰ قُومَهُ استِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُ مِن قَبْلُ وَإِبَّنِي أَنْهِلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسَّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَنفِرِينَ ( 55 )

المَّارِجُعَ موسى لَمَّارِجُعَ موسى المَّارِجُعَ موسى المُّاجِاةِ ربَه عَضِبانَ حزينًا لعبادِة قومِه العجل، رَمَى الألواحَ وأمسك الألواحَ وأمسك برأسِ أخيه هارونَ يجرُّه إليه، ثُمَّ بيانُ يجرُّه إليه، ثُمَّ بيانُ جسزاءِ الظالمينَ باتَخاذِ العجلِ إلها، وقبولُ توبةِ النائبين.

١٥٥٠ (٢) →١٥٥٠ أُلَّسًا سكنَ عسن موسسى عَلِيكُ مُ موسسى عَلِيكُ مَ الغضبُ وهداً أخذَ مُ الغضبُ وهداً أخذَ مُ واختارَ سبعينَ رجلًا مسن خيسارِ قومِسه مسن خيسارِ قومِسه مسن خيسارِ قومِسه معما فعله سفهاؤُهم من عبادةِ العجل.

١٥٠ ﴿ أَسِنًا ﴾: حزينًا، ﴿ أَبْنَ أُمَّ ﴾: يا ابن أمّي! ﴿ مَلَا ثُنَّيتَ إِنَ الْأَعْدَاءَ ﴾: لا تشر الأعداء بما تفعل بي،
 ١٥٥ ﴿ لِبِيقَنِنا ﴾: للوقت والأجل الذي واعذناه فيه.

<sup>(</sup>١٥٠) ﴿ وَلا تُنْكِبَ فَى الْأَعْدَ، ﴾ لا تقراحيتك في حصرة حصومهم، فأن شماتة العدو موقه حتى للأسياء (١٥٠) ﴿ لأَعْدَ، ﴾ الصديق لا نشمت (١٥١) ﴿ فَالْ رِبِ أَعْمَرُ لَى ولاّتِي ﴾ صيرات احتابك إلى اسمت في الدعاء (١٥٠) ﴿ لأَعْدَ، ﴾ المؤمنون [٩٤]، (١٥٩) المؤمنون [٩٤]، (١٠٩) المؤمنون [٩٤].

النافاة المنافعة المن ا ﴿ وَاحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَبِيا حَسَنَةً وَفِي إِلَّاخِرَةً إِنَّا 701←(y)→V01 تكملة دعاءِ موسى هُدُنّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَنَ الشَّاءُ ورَحْمَتِ ﷺ لقومِسه، ولمَّسا ذكرَ اللهُ قصَّةَ موسى وَسِعَتُ كُلُّ شَعْءِ فَسَأَحَتُ بُهُ اللِّينَ يَنَّقُونَ وَيُوتُونَ ع قومِه ناسَبَ أُلزَّكُوْهَ وَالذِينَ هُم بِتَاينَنِنَا يُومِنُونَ ﴿ الذِينَ يَتَّبِعُونَ أن يذكرَ هنا أنَّ على أحل الكتباب متابعية ألرَّسُولَ ٱلنَّبَةِ مَ ٱلْاِمِى ٱلذِه يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ السَّذِي فِ إِلتَّوْرِينةِ وَالإنجِيلِ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِيهُمْ يجسدون اسسمه وحسفتَه في التسوراةِ عَنِ إِلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ والإنجيل. الْخَبَيْتَ وَيضَعُ عَنْهُمُ وَإِصْرَهُمْ وَالْاغْلَالُ أَلْتَ كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ 101←-(Y)→10A النُّورَ الذِيَ أَنزِلَ مَعَهُ وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ قُلُ لمَّا ذَّكَرَ اللهُ ما ينبغي يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَاك تحو النّبي محمدٍ ﷺ مسن المتابعسةِ ، لَهُ وَمُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ لا إِللهَ إِلَّاهُ وَيُحِيهِ وَيُمِيتُ أمرَه هنا أن يبينَ أن رسالتَه إلى النَّاسِ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلنَّبِيَّ ءِ إِلَّا مِيَّ إِلذِ عَيُومِثُ بِاللَّهِ أجمعينَ، ثُمَّ ذكرَ أنَّ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ مِسن قَسوم موسسى

١٥٧- وَٱلأَبْرَى ﴾: الَّذِي لا يَضْراً، ولا يَكْتُبْ، وَإِسْرَهُمْ ﴾: ما كُلْفُوهُ مِنْ الأغمال الشَّاقَةِ، وْزَالْأَعْلَالَ ﴾: التَّكاليفُ الشَّاقَةُ في التوراة، ووَقُرُوهُ، وعظمُوهُ.

عَلِيَكُ مُسن وُفَسقَ

🏋 للهدايةِ واتبعَ الحق.

(١٥٦) لا تستكثر دبوبك أمام رحمة الله ولا تقبط، ألست شيئا من معلوقاته وهو القائل ﴿ورَحْسَنِي وَسَعَتُ كُلُّ مُنَوَّ ﴾ (١٥٧) اعمل اليوم بهده الايه ﴿بأَشْرُمُهُ بأَلْمَدُرُونَ وَبِنْهِ فَهُمَ عِنَ أَلْسُكُرُ ۖ وَلُو عَلَى صِدِيقَكَ أَوَ احد مِنَ أَهُكَ (١٥٧) اعمل اليوم بهده الايه ﴿بأَشْرُهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَمِن قُوْمِر مُوسِي أَمَّةُ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ ١٠٠

وَقَطَّعْنَاهُمُ إِثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا امْمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِيّ 17.←(1)→17. بعدَ بيانِ أنهم لم إِذِ إِسْتَسْقِيْهُ قُومُهُ وَأَنِ إِضْرِبِ بِعُصَاكَ أَلْحَكُرُ يكونسوا جميعسا فَانْبِجَسَتْ مِنْ لُهُ إِثْنُتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ ضالينَ بَيَّنَ اللهُ هنا أنه قسَّمَ بني إسرائيلَ مَشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَاعَلَيْهِمُ الْعَمْمَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ الْمَنَّ إلى ١٢ قبيلةً (كلَ قبيلةٍ من واحدٍ من وَالسَّلُويْ كُلُواْمِن طَيِّبُتِ مَارَزُقْنَاكُمْ وَمَا أبناءِ يعقوبَ ﷺ)، ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُمُ مَيظَلِمُونَ ١٠ وَإِذ ثَمَّ بَيَّنَ نعمَه عليهم في صحراءِ التيهِ. قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَاذِهِ إِلْقَرْبِيةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ 17**1**←(7)→171 شِيْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّكُ الْغُفَر لَمَّا ذكرَ إنعامَه عليهم في صبحراء لَكُمْ خَطِيَّتُ كُمْ سَنْزِيدُ الْمُحْسِنِينَ التِّيهِ وبَيَّنَ ظلمَهـم، فَهَدَّلَ أَلْذِينَ ظُلَمُواْ مِنْهُمْ قُولًا غَيْرَ أَلْذِ عِيلَ لَهُمْ ذكسرَ هنا إنعامَـه عليهم عندَ الوُصولِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْ زَامِنَ أَلْسَكُمَآءِ بِمَاكَانُواْ إلى بيتِ المقدس يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَالَهُمْ عَنِ أَلْقَرْبِكِةِ أَلْيَحَانَتُ وبَيَّنَ ظلمَهم أيضًا، ئُـمَّ قضة أصحاب حَاضِرَةً ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِ السّبْتِ إِذْ تَا بِيهِمُ السبت السذينَ نُهوا حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُ اوَيُومَ لَا يَسْبِتُونَ عن الصيدِ فيه، فاحتالُوا = لاتَاتِيهِمْ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١

-11 ﴿ الْمُنَامُ وَأَرَكُنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَالسَّلُونَ ﴾: راجع صفحة ١٦١ ﴿ الْقَرْبَةَ ﴾: بينت المقدس، ١٦٢ ﴿ عَاصره ٱلْمَحْدِ ﴾: على ساحل البحر الأحمر. (١٦٢) ﴿ مَنَدَّلَ ... فَأَرْسَلْنَا ﴾ إنا أنهم الله على عبد نعمة ولم يشكرها سُلبتُ منه

(١٦٢) ﴿كَذِلْكَ بَأُوهُم مِمَا كَابُو بَفُسْفُونِ ﴾ (قا وحدت البلاء برل بك، فتذكر معصبة فعلتها ثم اكثر من الاستعفار منها

(١٦٢) اقرا قصه اصحاب السبب، ونعلم منها خطورة التحاين عني شرع الله

١٦١]: البقرة [٦٠]، ١٦١، ١٦١]: البقرة [٥٨،٥٩].

الإياليّاق ومروم و وَإِذْ قَالَتُ اللَّهُ مِنْهُمْ لِمُ تَعِظُونَ قَوْمًا إِللَّهُ مُهْلِكُهُمُ وَأُومُعَذِّبُهُمْ 371←(٣)→178 = بـأن نصبُوا شبَاكَهم عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ١ وحفسروا حفسرهم، فكانت الأسماك تقع فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا أَلْذِينَ يَنْهُونَ عَنِ إِلْسُوءٍ فيها يـومَ السبتِ، فإذا وَأَخَذَنَا أَلَذِينَ ظُلَمُوا بِعَذَابِ بِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ كانَ يومُ الأحدِ أَخذُوها و فَا عَنَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيد وأكلُوها، فمسخَهم اللهُ قسرَدَةً، وأنجس السذينَ وَإِذْ تَأَذَّ كُرُبُّكَ لَيْبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ رَإِلَى يَوْمِرِ الْقِيكَمَةِ مَنْ نَهوا عن المنكرِ. **V** • ←(\$)→1**7V** يَّسُومُهُمْ سُوَّءَ أَلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ، بعسد ذكسر بعسض لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي إِلَارْضِ أَمَمًا مِنْهُمُ قبائح اليهودِ، ناسَبَ ذلك ذكرً عقابه لهم الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَالُونَاهُم بِالْحَسَنَاتِ بأنه سيسلط عليهم وَالسَّيِّ اللَّهِ لَعُلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ﴿ فَكُلُّ فَخُلُفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خُلُفُ مَن يُلذيقَهم أَشَلَّ العنذابِ إلى ينوم وَرِثُواْ الْكِكْبَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَنذا أَلَادٌ نِي وَيَقُولُونَ سَيْغَفُرُلْنَا القِيامـةِ، وتفـريقِهم وَإِنْ يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ ويَاخُذُوهُ أَلَرْ يُوخَذَّعَلَيْهِم مِيثَنَى الْكِتَابِ جماعاتٍ مشرَّدِينَ، أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى أَنتَهِ إِلَّا أَلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيهِ وَالدَّارُ أَلَاخِرَةُ الصالحينَ. خَيْرٌ لِلذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالذِينَ يُمَيِّكُونَ اللَّهِ وَالذِينَ يُمَيِّكُونَ بِالْكِئْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ أَلْمُصَلِحِينَ 😳

١٦٤- ﴿ مَنْذِرَةً ﴾؛ أيْ: تعطَهُم؛ لنُعدر إلى الله فيهم، ١٦٧- ﴿ مَأَدَّتَ ﴾؛ أعلم إعلامًا صريحًا، ١٦٧- ﴿ يَشُومُهُمْ ﴾؛ يُنيقُهم، ١٧٠ ﴿ يُسُومُهُمْ ﴾؛ يُنيقُهم، ١٧٠ ﴿ يُسُومُهُمْ ﴾؛ يُنيقُهم، ١٧٠ ﴿ يُسُومُهُمْ ﴾؛ يُنيقُهم،

(١٦٤) في مطِّي وَدُّ أَمَّهُ مُهَدِّكُهُمُ ﴾ المُنطون موجودون، فاحدرهم (١٦٤) ﴿ مَدْدَ مُرْنَ أَنَّ أَنَّ مُهَدَّ أَمَّهُ مُهَدَّ أَمَّهُ مُهَدَّ أَمَّهُ مُهَدِّكُمُ أَنَّ المُنطون موجودون، فاحدرهم (١٦٤) ﴿ مَدْدُ أَنَّ أَنَّ اللهُ مسئلاً عَادَا لَمْ مَعْطَكُ وَمَدَّكُمُ كَانِيهُ ﴿ مَدَدُ مَنْ مَا أَنْ مَا مُولِدُ كَا أَنْ مَا مُولِدُ كَانِهُ ﴿ مَدَدُ مَنْ مَعْطُكُ وَمَدَّكُمُ لَا أَنْ مَا مُؤْمِدُ أَنَّ أَنَّا مُ أَنْ أَنَّا مُ أَنْ أَنَّ أَنْ أَمَا مُ [١٦٥] . الأنمام [١٦٥] . الأنمام [٢٣] .

くのでは、 ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا أَلَجِهَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةً وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقِعَ إِمِمْ \V£←-(£)→\V\ بعدَ الإنكارِ عليهم خُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُونَنَّ وَا لنقضِهم الميشاقً وَإِذَ ٱخْذُ رَبُّكُ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنظُهُ ورِهِمْ ذُرِّيَّانِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ ذكرَ اللهُ هنا ميثاقين: الميثاق الذي أخذه عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَأَلَسْتُ بِرَيْكُمْ قَالُواْ بَلِي شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يُومَ على بني إسرائيل ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَلْذَاغَلِينَ ١٠٤ أُوِّنُقُولُوٓ أَإِنَّا أَشْرَكَ لَمَّا رفيعَ فيوقَ رؤوسِــهم الجبــلَ، ءَابَآ وَنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمُ وَأَفْهُلِكُنَا مِافَعَلَ والميثاق العام الذي أخذُه على بني آدمَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَاكِ نُفَصِّلُ الْاينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ جميت وإقسرارهم ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلَذِ يَءَ اتَّيَّنَكُ ءَايَكِنِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبُعَهُ الشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْشِتْنَا 1VA-(1)--1V0 لَرْفَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى أَلَارْضِ وَاتَّبِعَ هَوِيلُهُ فَمَثَلُهُ وَ كَمَثُلِ إِلْكَلْبِ إِن تَعْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتُ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ إِلْذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا فَا قَصْصِ القصص لعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقُومُ الدِينَ كَذَّبُوأْبِ الكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يُظْلِمُونَ ﴿ مَنْ يَهْدِ إِللَّهُ

فَهُوَ أَلْمُهُ مَدِي وَمَنَ يُضَلِلُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ١

بعدَ أَن ذَكَرَ اللَّهُ أَخُـذَ الميثاقِ على النَّاس جميعًا، ذكر هنا حالَ أحدِ الدننَ أخَّذُ عليهم العَهدَ بالتَّوحيــدِ، وأمَــدَّه بمِلسم يُعينُسه على ذلك، ولكنه كفرَ بـه (قيلَ هو: بَلْعَامُ بـن بَاغُورَاء).

بربوبيته.

١٧٥- ﴿ فَأَنسَلَمُ مِنْهَا ﴾: خرجَ منْهَا بِكُفُره، ونبذها، ﴿ فَأَتِّمَهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾: خَقَهُ، وصار قرينهُ، واسْتخوذ عليه، ١٧٦- 🗹 ﴿ عَمْدِلَ عَلَيْهِ ﴾ . تطرُدُهُ، وليس منْ وضع الأحمال عليه، ﴿ يَلْهَتْ ﴾ ؛ يُخْرِج لسانهُ لاهثًا. (١٧٥) ﴿ النَّا عَالَمَ عِنْهِا ﴿ هَلَ تَعَلَّمُ اللَّهُ مِنْ هَذَهُ اللَّهِ عَلَى صَاحِبُ الْعَرَانَ الذي تركه؟ (١٧٨) ﴿ مِن يَهُداَلَةُ فَهُو ٱلْمُهَتَدِى ﴾ الهداية مِن الله لكن يحب أن تطلبها تحسن عمل وصدق مع الله ١٧٧: الأنمام (١٣٠)، ١٧٤: الأنمام (٥٥)، ١٧٨: الإسراء (٩٧)، ١٧٨: الكهف (١٧)

﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّهُ حَكِثِيرًا مِّنَ أَلِحِينٌ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ **1 ∧ · ← ( † ) → 1 ∨ ¶** لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ هُـو لَّا يَفْقَهُونَ مِهَا وَلَهُمْ وَأَعْنُ لَا يُبْصِرُونَ مِهَا وَلَهُمْ وَءَاذَانُ لَا يَسَمَعُونَ الهادي وهو المُضِلّ أعقَبَه بذكر مَن خُلِقَ بِهَآ أَوُلَيۡإِكَ كَالَانْعُكِمِ بَلْهُمُ وَأَضَلُّ أُولَيۡإِكَ هُمُ الْعَكِفِلُونَ ١ للخُسرانِ والنَّارِ، ثُمَّ وَلِلهِ إِلا سُمَّاءُ الْحُسَنِي فَادْعُوهُ بِمَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي بَيَّنَ صفاتِهم التى أَسْمَكَيِهِ عَسَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةُ أَدَّتُ بهم إلى هـذا المصير . يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْبِعَا يَكِنَا 1AV←(V)→1A1 لَمَّا ذكرَ اللهُ مَن ذرَأَ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِحُ لَهُمْ وَإِنَّ للنَّارِ ذكَرَ هنا كَيْدِے مَتِينُ ﴿ اَوْلَمْ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَنْحِبِهِم مِن جِنَّةٍ إِنْ مُقَابِلُهم، ثُمَّ بقيةً الحسديثِ عسن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ الْوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَاخَلَقَ أَلِلَّهُ مِن شَعْءِ وَأَنْ عَسِيَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ إِقْنُرِبَ دَعـوتُهم للنَّظَـر في حـــالِ الرَّســولِ، أَجُلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ ، يُومِنُونَ (١١٥٥) مَنْ يُصْلِلِ إِللَّهُ فَكُلَّ والتفكــرِ في عـــالـم هَادِي لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُعْيَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَمْ عُلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ الســـــمواتِ والأرض، ثُـمَّ أمـرَه أَيَّانَ مُرَّسِيْهَا قُلِ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُرَيِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنهَا إِلَّاهُو تُقُلَّتُ ﷺ أن يقــولَ لِمَــن فِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَا تَاتِيكُمُ وَ إِلَّا بَغُنَةً يَسْتَلُونَكُ كَأَنَّكُ حَفِيً يساله عن موعب القيامة: لا عِلمَ لي عَنْهَا قُلِ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ أُللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهِ

١٨٢- ﴿ سَسَتَدْرِحُهُم ﴾: سنفتخ لهم الأرزاق؛ ليغترُّوا، ثمْ نْباعْتُهُمْ بِالْفَقُوبَة.

(۱۸۰) ﴿ رَبِّهُ ۚ لَأَنْتَى بَأَدَّغُومُ ﴾ أي اطلبوا منه باسمانه؛ فيقول يا رحيم ارجمني، يا رزاق ارزقني، يا تؤاب تب علي. (۱۸۲) ﴿ سَنَنْدَرِحُهُم ﴾ ليس الخوف ان يحرمك الدوانت تطيعه، انها الخوف ان يعطيك وأنت تعصيه، قال الحسن. كم من مُستدرج

بالاحسان إليه، وكم معتون شاء النّاس عبيه. وكم معرور بستر الله عليه!

١٧٩]. الحج [٤٦]، ١٨١]: الأعراف [١٥٩]، ١٨٣]. القلم [٥٤]، ١٨٤]: الروم [٨]، ١٨٧]: النازعات [٢٦]

A (VEIRIE) CONTRACTOR CONTRACTOR STEERING \^\<del>(</del>(\)→\^\ ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِمِ نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ أَللَّهُ وَلَوْ كُنتُ = ولا أقسدِرُ على أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاستَكُثُرْتُ مِنَ أَلْخَيْرٍ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوءُ إِنَ جَلَبِ نَفْعِ إلَى نفسي ولا دفَعِ ضَرُّ انَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ هُوَ الْذِيرُ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ هُوَ الْذِي خُلَقَكُم عنها. مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَّا 1**1**1 ← (1) → 1.11 لَمَّا تقدُّمَ سوالَ تَغَشِّيهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَلَمًّا أَثْقَلَت دُعُوا الكُفّارِ عن السّاعة أُللَّهُ رَبُّهُ مَا لَبِنَ اتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ (8) ووَقتِها، وكان فيهم من لا يُؤمِنُ بالبعثِ، فَلُمَّاءَ ابِيهُمَاصُلِحًا جَعَلَا لَهُ وشِرَّكًا فِيمَاءَ ابْيَهُمَا فَتَعَلَى ذكرَ هنا ابتداءَ خَلْقِ الإنسانِ وإنشائِه؛ أَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلْقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ تنبيهًا على أنَّ الإعادة مُمكِنةً كما أنَّ الإنشاءَ كان مُمكِنًا. وَإِن تَدْعُوهُمْ وَإِلَى أَهْدَىٰ لَا يَتَبعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُرُ وَأَدْعُوتُمُوهُمُ 190←(T)→1°T أُمَ النُّدُوكِ مِنْ مُونَ فِي إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَمَّا أَثْبَتَ أَنَّهُ لَا قُدرةَ للأصنام على شيءٍ ؛ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْلَكُمْ وَإِن بَيَّنَ هنا أنَّه لا عِلمَ كُنتُوصْ دِقِينَ ﴿ أَلَهُمُ وَأَرْجُلُ يُمْشُونَ مِهَا أَمْ لَهُمُ وَأَرْجُلُ يُمْشُونَ مِهَا آمْ لَهُمُ وَأَيدٍ لها، ولا قندرةً لهنا على النَّفع والضَّرِّ، يَنْطِشُونَ بِمَا أَمْرُلُهُ مُواْ عُيُنُ يُبْصِرُونَ بِمَا أَمْ لُهُمُوء اذَاتُ وبَيَّنَ أَنُّهَا لَا تَصَلُّحُ للألوهية. 

١٨٩ ﴿لِيَسْكُنَ ﴾: ليأنس ويطمئنُ، ﴿تَمَنَّـَهَا ﴾: جامعها، ﴿مَرَّتَ بِدِّ ﴾: قامت به وقعدت خَفْةِ الحَمَل، ﴿أَتْتَلَت ﴾: صارت ثقيلة لأجل الحَمل، ١٩٠ ﴿مَتَكَـلَ ﴾: تعاظم وتنزّه، ١٩٥ ﴿نُظِرُونِ ﴾: تَمْهلُون.

(١٨٨) فإن أناً إلا مدرّ عوام بُوَمِون في من مهام النبي ﷺ النشارة والبدارة، فاجعنها من مهامك في الحياة، كان بنشر من حولك بنما اعده الله لاهل طاعته في الحَيّة، أو يقرب بصر الله

(١٩٠) فعد داسها مناه مناه عملا لله شركاء فه افا حصيت لك يعمة فاشكر الله قبل شكر عبره من البشر (١٨٨): يونس [٤٩].

المسام المسلم ن.

وَتَرِينَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ( وَ الْعَفُو وَالْمُنَ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ إِتَّقُواْ إِذَا مُسَّهُمْ طُلِّبِفُ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ﴿ وَ إِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي إِلَّهُ مَا يُعَالُّونَهُمْ فِي إِلَّغِيُّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لُولًا إَجْتَبَيْتَهَا قُلِ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّ هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا قَرِحَ أَلْقُرْهُ اللَّهِ وَإِذَا قَرِحَ أَلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَاذْكُرِيَّاكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقُولِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ أَلْغَلِفِلِينَ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ عِندَرَبِّكِ لَايَسْتَكُبِرُونَ عَنَّعِبَادَيِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَيَسَجُدُونَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ

إِنَّ وَلِيِّي أَللَّهُ الذِي نَرَّلَ أَلْكِئْبٌ وَهُوَيْتُولِّي أَلْصَلِحِينٌ ﴿ إِنَّ وَلِيِّي أَلْكُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا

وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَ تَطِيعُونَ نَصَرَكُمْ وَلاَّ

أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ إِن اللَّهُ عُوهُمُ وَإِلَى أَلْمُدِي لايسَمَعُواْ

المجاب المباطين المابين أن شياطين المجسن والإنسس لا يقصرون في الإغواء والإضلال؛ بَيْنَ هنا الإغواء والإضلال؛ بَيْنَ هنا الإغواء والإضلال، وهو: أنهم كانوا يطلبون آياتٍ مُعَيَّنة، ومعجسوصة علي مخصوصة علي التعني.

١٠٠٠ ﴿ يَرَعَنْكَ ﴾ : يُصِيبنُك، ﴿ مَرَّعُ ﴾ : وشوسة، ٢٠٥ ﴿ إِلْمُدُدِ ﴾ : أول النَّهار، ﴿ وَٱلْأَسَالِ ﴾ : اخره.

(١٩٩) هو الدش مي تفهير ك ﴾ كثير من الجدل كان دواؤه ألا تدخل فيه

۲۰۰ الجاثية [۲۰]، ۲۰۳ الجاثية [۲۰]، ۲۰۷: فصلت [۲۸].



ا → (٤) → ٤ سسؤالُ الصّحابةِ للنّبي ﷺ عن حُكمِ الغَنائِمِ التي غَنِمُوها من كفّارِ قُريشٍ في غزوةِ بَدرٍ، ولِمَن غزوةِ بَدرٍ، ولِمَن هي، وكيف تُقسَّمُ؟ أُسمَّ بيانُ صفاتِ المؤمنينَ وجزائِهم.

بداية أحداث غزوة بدر ٢ هـ بخروج النبي والصّحابة من المدينة للقاء قريش مع كراهية البعض مع كراهية البعض لذلك، ووعد الله لهم بإحدي الطبائفتين: عير قُريش القادمة من الشام وَمَا تَحْمِلُهُ مِنْ

أَرْزَاقِ، أوِ النَّفِيرِ الآتي

من مكةً.

**∧**←( **ξ** ) → **0** 

١- ﴿ ٱلْأَمَالُّ ﴾: الْغنائم، ﴿ دَاتِ ٱلشَّرْحَةِ ﴾: صاحبة السُّلاح، والْقُوَّة، ﴿ دَابِرَ ٱلْكَثِرِينَ ﴾: اخرهُم، والْرَاذُ: جميعُهُمْ.

<sup>(</sup>١) ﴿وأَسْلِحُوا دَاتَ شَكَّةً ﴾ اسع في صبح بين شخصين عن المسلمين احتلفا

<sup>(</sup>٢) ﴿إِذَا ذُكِرِ أَنْهُ وَجِلْتُ قُلُولُهُمْ ﴾ من أعطم علامات الإيمان. التأثر بكلام الله

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِذَا نُلِتَ عَلَيْهِ وَاسْتُدُوا وَتُهُمُّ إِيكُنتًا ﴾ الاستجاعُ لتلاوة القران يزيدُ الإيجان

<sup>(</sup>٢) ﴿ وإِدا تُلِتَ عَلِيْهُمْ مَاسَتُكُمُ أَيْسًا ﴾ أيها القارى للقرآن. احتست (زيادة ايمان عيرك) ٣٠ النفرة [٣]، ٤]. الأنفال [٧٤]، [٨] يونس [٨٧]

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ وَأَنِّي مُمِدُّكُمْ وِأَلْفِ **11←(ץ)→1** لَمَّا عَلِمُوا أَنَّه لابـدَّ مِنَ ٱلْمُكَتِيكَةِ مُرْدَفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلُهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرِي مِن القِتبالِ استغاثَ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا أَلْنَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ المؤمنُونَ بسربُهم أنْ ينصرهم فاستجاب عَنِيزُ حَكِيمُ إِنَّ إِذْ يُغَيِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَدُ مِنْ وُيُنْزِلُ لهم، ووعَـدَهم بـأن عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُرُرِجْزَ يُصِدُّهم بِـالفِ مِــن الملائكة، وألقَسى ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ إِلَاقَدَامُ (إِنَّ عليهم النَّعاسَ ليقُّووا على القتالِ من الغدِ. إِذْ يُوحِهِ رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَتُبِتُوا الذِينَ ءَامَنُواْ 1 €←(Ÿ)→1 Y سَأَلَق فِي قُلُوبِ إلذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبُ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ اللهُ يســوحي إلـــــى الملاتكةِ بأنَّه معهم أَلَاعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ حَكُلَّ بِنَانٍ ( 2 ) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ بالنّصـــر والتأييـــدِ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ وَكَالِبُ اللَّهَ ليُثبُّنُوا المـــؤمنينَ ويُلقسي في قُلسوب شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ فَا ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكِفِرِينَ الكُفَّارِ الرعبَ. عَذَابَ أَلْنِارِ ١٠ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ •/<del>←</del>(۲)→۲/ كَفُرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْادْبَارُ ﴿ وَهُ وَمَنْ يُولِيهِمْ يَوْمَ إِلَّهِمْ يَوْمَ إِلَّهِ لَمَّا أَخبَرَ أَنَّه سيُلقِي دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ الرُّعـبَ في قَلــوبِ

17 ﴿ مُتَحَرِّمًا لَفِنَالِ ﴾؛ مُظهرًا الفرار؛ خذعة، ثم يكُنُ، ﴿ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِتَرَى : مُنْحازًا إلى جماعة المُسلمين.

بِغَضَبِ مِنَ أَللَّهِ وَمَأْوِيْهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْصِيرُ اللَّهِ وَمَأْوِيْهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْصِيرُ اللَّهِ

(٩) ﴿ مُسْمَدَثُونَ ﴾ لو استعنى حيش عن الدعاء لكان الحيش الذي فيه النبي الله

(١) ﴿, ﴿ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ السَّعِرِ حَاجِبُكَ لِلْأَجَابَةَ كَعَاجَةَ الْعَرِيقَ لَلْعُوتَ، عَنْدَهَا تَجَابَ دَعُوتُكُ

 (١٠) ﴿ وَمَا يَنْكُمُ إِلَّا مِنْ عَبِدَ إِنَّهِ ﴿ مَهُما مَلَكِتُ مِنْ اسْبَابُ الْعُوهُ قَالَ تَرى النصر ماليا يتصرك اللهُ، فاحتصر الطريق والتصبية من الله ١٠]: آل عمران [١٣٦]، ١٣: الحشر [٤]، ١٥: الأنفال [٤٥].

الكُفَّارِ نهَى هنا عَن

الفِرارِ مستهم إلا

الما المسلحة ا

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلِ أَللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَنَكِنَ أَللَّهُ رَمِيْ وَلِيكُتِلِي أَلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًا اِتَ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيعٌ تَا فَاللَّهُ وَأَنَّ أَللَّهَ مُوَهِّنُّ كُيْدَ ٱلْكِيفِرِينَ (١٥) إِن تَسْتَفُيْحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ الْفَكَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُولَن تُغْنِي عَنكُرُ فِتُتَكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولَّوْاْعَنْهُ وَأَنْتُو تَسْمَعُونَ ١٥ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِمْعَنَا وَهُمُّ لَايستمعُونَ ١ ﴿ إِنَّ شَرَّ أَلَدُّوآتِ عِندَ أَللَّهِ إِلََّهُمُ الْمُكُمُ الذين لايعقلُون (2) وَلَوْعَلِمَ أَللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْسَمَعَهُمْ وَلُواسِمَعَهُمْ لُتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ استَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ يَحُولُ بِينَ أَلَّهُ يَحُولُ بِينَ أَلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَإِنَّ قُواْفِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّكَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ (25)

أَخبَرُ هنا أَنَّ شَرَّ السَّوابُ عنده عرَّ وجَلَّ الكُفَّارُ، ثُمَّ أَمَرَ بالاستجابةِ لسه ولرسوله وَ النَّيْ . ١٠ ﴿ وَلِيْ إِلَا النَّيْ مِينَ ﴾ : إذ ﴿ وَلِيْ إِلَا النَّيْ وَمِينَ ﴾ : إذ ﴿ وَلِيْ إِلَا النَّيْ وَمِينَ ﴾ : إذ

بعددَ أن نهدى غدن

الفـــرار مـــنَ

المشركينَ بَيَّنَ هنا

للمؤمنينَ أنه ليس

بخسولِهم وقُسوَّتِهم

قَتَلُسوا أعسداءَهم

المُشركينَ يومَ بَدرٍ،

ولكِنَّ اللذي قَتَلَهم

هــو اللهُ، ئُــةً أُمَــرَ اللهُ

المؤمنينَ بأن يُطيعوه

ويُطيعوا رسولَه ﷺ،

ونهساهم أن يكونسوا

Y0←(٤)→YY

لَمَّا نهى اللهُ المؤمنينَ

أن يكونُوا كالكفَّار؛

كالكفّار ..

١٧- ﴿وَلِثَبْلُ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴾: لينعم عليهم بالنصر والأجر، ٢٣- ﴿ٱلشُّمُّ ﴾: الدين سُنت اذائهم عن سماع الحق،
 ﴿ٱلْكُمُّ ﴾: الّذين خرست السنتُهم عن النّطق بالحق، ٢٥ ﴿بِشَدَّ ﴾: محنة

(١٩) ﴿ رَبِي مُلِدُ ﴿ وَالصَّابِكُ مَصِيبِهِ بَسِبَ دَنِبَ مِن دِيونِكَ، فاعدِ إِن عودَكَ لِدِيبَ بِعني رجوع المصابب اللك

(٢٢) ﴿ وَلَوْ عِنْمُ أَنَّهُ فِيهُمْ خَيَّرًا لَّأَنْتُمُهُمٌّ ﴾ كُلُّ طاعةٍ تعملها دليلٌ عنى وحود الخير فيك

(١٤) ﴿ تَ سَمَعُولُ ثَلْتَ أَنْتُ وَقُلْمَ ﴾ أثبت لا تَعِلْكُ قَلِيكَ، فاستعن بعن يعتَكُم أن يتسم ٢٢]: الأنفال [٥٥].

لمَّا أَمَرَ بالاستجابةِ
له ولرسولِه ﷺ ذَكْرَ
المُومنينَ بنعمنينِ:
المُولسى: العِسزَةُ
والنَّصْسرُ بعسدُ
والنَّصْسرُ بعسدُ
والنَّصْسرُ بعسدُ
والخَسوفِ والقِلَّةِ
والخَسوفِ في مكة
فكيف لا يستجيبُونَ
فكيف لا يستجيبُونَ
له الآنَ، ثُمَّ وصَّى
المُورِ، وبَيَّنَ ثمراتِ
التقوى.

**\***7**←**(3)→**\***7

وَاذْكُرُواْ إِذَ النَّمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْارْضِ تَخَافُونَ أَنَّ يَنَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوِيكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطِّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ فَا يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَءَ امَنُواْ لَا يَخُونُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمُنَايَكُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَدُّوا أَنَّالُهُ عِندُهُ وَأَجُّرُ عَظِيمٌ (28) يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ عَامَنُواْ إِن تَنْقُواْ الله يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُوا لَفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴿ فَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ أَلَذِينَ كَفُرُواْ لِيُنْبِتُوكَ أَوْيَقَتُلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَحِرِينَ ﴿ وَفَي هُ وَإِذَا لُتَالِي عَلَيْهِمُ وَ عَاكِنُنَا قَالُواْقَدُ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَاذَآ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ اللوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ أَلْسُكَاءٍ أُو إِيتِنَابِعَذَابٍ الِيمِ (32) وَمَاكَانَ أَللَّهُ لِيعَذِّبُهُمُّ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكًا كَ أَللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَقُ

٢٦ ﴿ إِنْسَلْمَكُمْ ﴾ : يأخدكُمُ الكفارُ بسرعةِ ، ﴿ حارثُكُمْ ﴾ : أسكنكُمُ المدينة ، ٢٦ ﴿ رُدَّنَانًا ﴾ : مخرجًا ، ونجاةً ، وهداية ، وفورا ،
 ٢٠- ﴿ إِنْهَا عُرْكَ ﴾ : ليحبشوك .

٢٩١) ﴿ رَبُّهُ ۚ اللَّهُ غَمْرًا أَكُمُّ مُونِ ٥ من انفي الديفون و مرة ويرك بواهيه حمل له ما يمرق بديين الحق والناطل، فلا يلبيسان عليه.

<sup>(</sup>۲۰) ﴿ شَكَّارِ لَا سُكُرُ آللًا ﴾ كم يمكرون ويعططون، والله تعفظ دينه وينصر عباده

<sup>.</sup> ٢٢) ١٥/ ١٥ \_ أنهُ مُعديهُمْ وهُمُ سَمَعُمُون ﴿ الاستعمار مابع من موابع وقوع العداب، فلا تعمل عبه [٧٨]: التغاين [١٥].

AUCHIEL STEELS OF THE STEELS O وَمَالَهُمُ وَأَلَّا يُعَذِّبُهُمُ أَللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ إِلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَاكَانُوا أُولِكَاءَهُ وَإِنَا وَلِيَا وَهُ وَإِلَّا أَلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكَ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا كَانَ صَلَا نَهُمْ عِندَأُلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِينَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُوْتَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَكُفُرُواْ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيصَدُّواْعَن سَبِيلِ إِللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَاثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحسَّرَةً ثُمَّ يُغَلِّبُونَ وَالذِينَ كَفُرُو إِلَى جَهَنَّمَ يُعَشَرُونَ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْحَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيُرْكُمُهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أُولَنَبِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ يَنتَهُوا يُغَفُّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفٌ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاوَّلِينَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ أَلِدِينُ كُلَّهُ وِلِلَّهِ فَإِنِ إِنتَهُواْفَإِتَ أَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَفَي وَإِن تُولُواْ فَاعْلَمُوا أَنَّ أَللَّهُ مَوْلِينَكُمْ نِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلْتَصِيرُ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَوْلِينَكُمْ نِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلْنَصِيرُ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَوْلِينَكُمْ نِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلْنَصِيرُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَوْلِينَاكُمْ نِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلْنَصِيرُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَوْلِينَاكُمْ نِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلْنَصِيرُ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَوْلِينَاكُمْ نِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلْنَاكُم وَلِيعَامِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَوْلِينَاكُمْ نِعْمَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَوْلِينَاكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَوْلِمِينَاكُمْ أَنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن  اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

**₹**V←(ξ)→**₹** لمَّا ذَكَرَ اللهُ ما يمنعُ عذابّـــه عــــن المشركينَ بَيَّنَ هنا أنهسم يسستحقونه لأتهسسم منعسسوا المسلمينَ مسن الوصسولِ إلىي المسجد الحسرام والطبوافِ، وبَسيَّنَ كيفية صلاتِهم عندَ البيستِ: صَسفِيرًا وتَصْفِيقًا، وإنفاقَهم أموالَهم للصَّدُّ عن سبيلِ اللهِ.  $\xi \cdot \leftarrow (\Upsilon) \rightarrow \Upsilon \wedge$ لَمَّا بَيَّنَ اللهُ ضلالَهم في عِباداتِهم البَدَنيَّةِ والماليَّةِ وحَشْرَهم إلى النَّارِ أرشَدَهم إلى طريستي المَّــواب ودعُـاهم للتوبـةِ، ثُــمَّ الأمرر بقتسالهم إذا أصرُّوا.

٣٥- ﴿مُكَآءٌ ﴾: صفيرًا، ﴿وَتَصْدِيَةٌ ﴾: تَصْفيقًا، ٢٧- ﴿فَيْرَكُمُهُ ﴾: فيجعلُهُ مُلْقَى بِعَضْهُ فوق بغضٍ، ٢٨- ﴿سَلَفَ ﴾: سبق، وْسُنَّتُ ٱلْأَرَّلِينَ ﴾: طريقتُنا فيهمَ بالهلاك إذا كنَّبُوا، ٢٩- ﴿مِثْنَةٌ ﴾: شزكَ، وصدُّ عنْ سبيل الله.

(٣٧) ﴿ لَمَارِ اللَّهُ أَنْحَمَثُ مِ ٱلطِبَ ﴿ مَالَابِتَلَاءَاتَ وَالْمُحَنِّ يَمِيرُ اللهِ الْحَبِيثُ مِن الطَّيْف، ويحفل كُلُّ فريق على حدة (٢٨) ﴿ قُلُ لَيْدِسِ كَعَرُواً إِن سَتَهُواً يُمِّمَرُ لَهُم مَا فَدَّ سَنِف ﴾ سنجانه ما ارجمه؛ هذا بلطفه بالمبترين فكنف بالمقتلين؟

٣٩: البقرة [١٩٣]، ٤٠]: الحج [٧٨].

13←(Y)→¥1 لمًّا أَمَرَ اللهُ بمقاتلةِ الكفارِ وكانَ مِسن المَعلوم أنَّه بعسدَ القتالِ قد تحصُّلَ الغنيمــةُ؛ ذَكَـرَ هنــا حُكمَ الغنائم الذي افْتُتِحَتْ به السورةُ، ثُمَّ التذكيرُ ببعضِ

أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تُواعَكُ تُعَلِّا خَتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِي أَللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا ﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ أحداثِ غزوةِ بدرٍ. هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيِيٰ مَنْ حَجِي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ أَللَّهُ £0←(٣)→£٣ لَسَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوَارِيكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِ إِلَامْرِ وَلَاكِنَ أَللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ ،عَلِيمُ إِذَاتِ إِلْصُدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ وَإِذِ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي أَللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿ يَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً يستعدُّوا، ثُمَّ ذَكَّرَهم فَاتْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمَّ نُفَلِحُونَ (4) الثباتُ، وكشرةُ ذك

A DESIGNATION OF THE PARTY OF T

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَعْ رَفَأَنَّ لِلهِ خُمُسَدُ، وَلِلرَّسُولِ

وَلِذِهِ إِلْقُرِي وَالْمُتَهِي وَالْمُسَكِكِينِ وَابْنِ إِلسَّيِيلِإِن

كُنتُمُ وَءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ

يَوْمَ النَّفَى أَلْجُمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْءِ قَدِيثُ (1) إِذْ

اَنتُم بِالْعُدُوةِ إِلدَّ نِياوَهُم بِالْعُدُوةِ إِلْقُصُونَ وَالرَّكْبُ

تدبيرُ اللهِ للمؤمنينَ يومَ بىدر: يىرى النبىي ﷺ المشركينَ في منامِسه قليلي العددِ فيستبشرُ، ثُمَّ تقليلُ المشركينَ في أعيسنيهم لينجيسراوا عليهِم، وتقليلُهم في أعين المشركينَ فلا

> 11 ﴿ وَإِدِى ٱلْمُدِّرَىٰ ﴾: قرابة النَّبِي رَبِيْ ﴿ وَهُمَ: بنُو هَاشَم، وبنُو الْمُطْلَب، 2٢ ﴿ إِٱلْمُدْرَةِ ٱلذَّبَا ﴾: بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة، ﴿ إِلَّهُ دُورٌ ٱلْتُصَّوَّىٰ ﴾: بجانب الوادي الأبعد

٤٢ هويا , ب أما لاحتمَامُ في أمنياً ﴿ تُدِينُو عِنْوَ وَعِنْمُوا (عِنْهُمُ اللهُ تَأْتِي بَلاَ مِيْفَادًا، وعنانيه بك عظم من تخطيطك لنفسك

١٤٥ في مسد بنه و: أنه و رحلُه الدكتر الدكتر الله

(١٤٥) \*و كرُّو سرحيم بعدي عُبيدُ في من راد العلاج فسكثر من ذكر الله [ع]. الأنفال [١٥].

الناليان والمنالم المنالم المن وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفَسَلُواْ وَتَذَّهَب رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓ أَإِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْصَبِرِينَ ﴿ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ أَلْنَاسِ وَيَصُدُُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ أَلْنَاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ أَلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّ بَرِيَّ أُمِّن حَمُّ وَإِنِّي أَرِي مَا لَا تَرُونَ إِنِّ أَخَافُ أَلَهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ فَ إِذْ يَكُفُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ عَرَّهُ وَلَاءٍ دِينُهُمَّ وَمَنْ يَتُوكَ لَعَلَى أَللَّهِ فَإِنَّ أَللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى أَللَّهِ فَإِنَّ أَللَّهُ عَنِ يَرْحَكِ مُ وَقَ وَلُوْتُرِي إِذْ يَنُوفَى أَلْذِينَ كَفَرُوا الْمَلَيْ كُذُ يَضِّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَّبُ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أَنَّ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ بِمَاقَدٌمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْ أَللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلْعَبِيدِ (52) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَفُرُواْ بِعَايَنتِ إللَّهِ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ وَإِنَّ أَللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (53)

**73←(1)→43** = وطاعـةُ اللهِ ورسـولِه عظية، عدمُ التنازع، الصَّبرُ، ثُمَّ وصَـفَ لهم حال عدوهم وسبب هزيمتِهم. £4←(Y)→£A لمَّا وصف خروجَ المشركين بَيَّنَ هنا أنَّ الشــــــيطانَ شــجُعَهم علــي الخـــروج، فلَمَّـــ تلاقسى الفريقسان هربَ وتبرَّأ منهم.  $\circ$ Y $\leftarrow$ ( $\forall$ ) $\rightarrow$  $\circ$ . لمَّا وصَفَ أحوالَ هبؤلام المشبركين وصَـفَ هنـا أحـوالَ موتِهم، والعبذابُ الذي يصل إليهِم في ذلك الوقتِ، ثُمَّ

بَيَّنَ أَنَّ هَذَه سُنَّتُه في

الكُلُ.

٤٧- ﴿ اللهِ عَبْرًا، ﴿ تَرَادُنَ ﴾ : تقاملت، ﴿ تَكُسُ ﴾ : رجع مُديزًا، ٤٨ كَا ﴿ بَارُّ لَحَكُمٌ ﴾ : ناصرُ كُم، وأنتم في حماي، وليس مقيم بجواركم
 (٤٦) ﴿ ولا سر عُود مُشَعُور مع عضرين ﴾ ما نبارع قوم وقل صدرها الاحل بها العشيل، والمحت هيسها وقعدوا معنه الله للعدادرين
 (٤٨) ﴿ وردين بَهُ أَنْشَعْشُ أَعْدَبَهُمْ ﴾ الذي يرين للاحرين اعمالها القبيحة، ويمدح افعالها المشبية شبطان
 (٤٨) الأحزاب [١٢]، [٥]، آل عمران [١٨٢]، الحج [١١]، [٧]. آل عمران [١١]، الأنفال [٥٤).

ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ • **t**←( Y )→ **• Y** سببُ ما سبقَ: أن مَا بِأَنفُسِمٍ مَ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ فَا كَدَأْبِ ءَالِ اللهَ لا يُغيِّسرُ نعمَسةً أنعمَها على أحدٍ إلا فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بذنب ارتكبَه، كما بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقَنَاءَ الَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (55) حـــدَثَ مــعَ آلِ فرعونَ. إِنَّ شَرَّ أَلدُّوآبِّ عِندَاللَّهِ إلذِينَكَفُرُواْفَهُمْ لَايُومِنُونَ (60) • • ← (•) → • • لمَّا أخبرَ عن هلاكِ ٱلذين عَهَدتَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ فَ الكافرين وصفهم وَهُمُ لَا يَنْقُونَ ( وَ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي إِلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم هنا بأنهم شررً مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (80) وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن السدُّواب، ثُسمَّ بَسيَّنَ كيسفَ نعامِسلَ مَسن قَوْمٍ خِيانَةُ فَانْبِذِ النَّهِمْ عَلَىٰ سُوآءٍ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ أَلْخَآبِنِينًا نقضَ العهدَ منهم، ومسن ظهرت منه وَ وَلَا تَعْسِبَنَّ أَلَذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ١ بوادرُ النقضِ. ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا إِسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ  $r \leftarrow (r) \rightarrow r$ لَمَّا أُوجَبَ على تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُو مَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُنكُلُّ لَانْعُلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعُلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَعْ وَفِي سَبِيلِ بمَن نقضَ العَهدَ، وأنْ يَنبِذُ العَهِدَ إلى إِللَّهِ يُوكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظَلُّمُونَ ﴿ وَإِنجَنَّهُ إِلَّا لَكُمُ وَالْجَنَّحُوا مَــنُ خــاف منسه لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَمَا وَتُوكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (62) السنقض أمسرَه هنسا بإعدادِ العُسدَةِ العُسدَةِ

٥٧ ﴿ فَتُنَبِّمُ ﴾ تعدنهم، ﴿ مَنْزِدُ بهد بَلْ مَنْهُمْ ﴾ : أنزل بهم عدايًا يُخوفُ من وراءهم، ٥٨ ﴿ مَأْيُدُ ﴾ : فاطرح عهدهم، ﴿ وَاللَّهُمُ ﴾ التكونُوا وإيَّاهمَ مُستوين في العلم بطرحه، ٥٩ ﴿ لَــَكُرّاً ﴾ . فاتوا، وتعوا

٥٥ - د المديني الله الآلة الدا وعدت فلا تحلف تعهد، فسيل هذا من صفات المومس

٢٥]. غادر [٢٢]. ٤٥] أل عمران [١١]، الأنفال [٥٧]، ٥٥] الأنفال [٢٣]، ٥٩] أل عمران [١٧٨]

وَإِنْ يُرِيدُوٓا أَنْ يَعَدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أَلَّهُ هُوَ أَلَاحَ أَيَّدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ (6) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِ مَ لُوَانفَقْتَ مَا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَّ وَلَكِيَّ أَللَّهَ أَلُّفَ بِينْهُمُ وَإِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ فَا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيمِ حَسْبُكَ أَللَّهُ وَمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيمِ حَرِّضِ المُومِنِينَ عَلَى أَلْقِتَ الْإِنْ يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَديرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْتُنَيْنِ وَإِن تَكُن مِن حَكْم مِّاْتَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِنَ الذين كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ فَأَلْنَ خَفَّفَ أُللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّأَنَّهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْنُنَيْنِ وَإِنْ يَكُن مِنكُمُ وَأَلْفُ يَغَلِبُوا أَلْفَ يَنِ بِإِذْنِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَنبِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنبِيمَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنبِيمَ اللَّهُ مَعَ أَلْصَنبِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَنبِرِينَ وَ أَن مَا كَانَ لِنبِيمَ اللَّهُ مَعَ أَلْصَنبِرِينَ وَ أَنْ مَا كَانَ لِنبِيمَ اللَّهُ مَعَ أَلْصَنبِرِينَ وَ اللَّهُ مَا كُانَ لِنبِيمَ اللَّهُ مَعَ أَلْصَن لِنبِيمِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا كُانَ لِنبِيمِ اللَّهُ مَعَ أَلْصَن لِنبِيمِ اللَّهُ مَا كُانَ لِنبِيمِ اللَّهُ مَعَ أَلْصَالِ إِلَيْ اللَّهُ مَعَ أَلْصَالْ إِلْهُ مِن اللَّهُ مَا كُانِ اللَّهُ مَا كُانِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا كُانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا كُانَ اللَّهُ مَا كُانِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَا كُانِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَا مَا مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن  اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن  اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا لَهُ وَأَسْرِىٰ حَتَّىٰ يُنْحِنَ فِي إِلاَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّنْهَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ فَا لَوْ لَا كِنْكُمِّ مِنْ أُللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَكَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ أَللَهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (0)

7**₹**—(<sup>†</sup>)→**7₹** لَمَّا أَمَر بالصَّلح إذا مالُوا إليه، بَيَّنَ هنا أنَّهـم إنَّ صَسالحُوا علىسى سىبيل المُخَادعيةِ وجيبَ قبول الصلح أيضا واللهُ كافيه. **77←(٣)→78** لَمَّا وَعَـدُ نَبِيُّهُ ﷺ بالنّصر عندَ مُخادَعةِ الأعداء؛ وَعَدُه هنا بالنَّصِرِ مُطلقًا، ثُمَّ الحث على القنالِ، وألَّا يفرَّ الواحدُ منَّ المؤمنينَ منَ العشَرةِ من الكفَّارِ، ثُمَّ نُسِخَ الحكمُ إلى اثنينِ. 7**1**←(\*)→7V بعسدَ الحسث على القتبالِ يأتي حكم الأسسرى، وعتسابُ النّبي ﷺ وأصحابه على أخذ الفداء قبلَ أن يكُثُرُ القتلُ.

٦٢ ﴿ مُسْمَكُ ﴾: كافيك، ٦٥ ﴿ مُمْرِضٍ ﴾: حُثْ، ٦٧ ﴿ مُنْرِخَ ﴾: يبالغ في الْقتٰل، ﴿ عَرَضَ الذَّبَ ﴾: حطامها.
 (٦٢) ﴿ لَوْ أَسْفَ مَا قَ لَا أَلْفَ مَنَ أَلَفَ مَنَ أَلُولِهِمْ ﴾ باليف كتاب اسهل من ناليف قيب، فادع الله بالحاج أن يولف بين قبوب احوابك (٦٢) ﴿ لَوْ أَسَفَ مَا أَلَفَ ﴾ الحبُ لا يُشْتَرى!

<sup>(</sup>٦٤) ﴿ يَنْ آَبُ النَّا حَنْثُ أَمَّهُ وَمِنْ أَنْفُومَ أَنْفُومِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وعد من الله لعباده المتنفس لرسوله ﷺ بالكفاية والنصرة على الأعداء

٧٧]: آل عمران (١٦١)، ٦٨]: النور (١٤)، ٦٩: المائدة (٨٨)، النحل [١١٤]

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّيْحِ مُ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِن ٱلْاسْرِي إِنْ يَعْلَمِ إِللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ وَإِنْ يُربِدُواْ خِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيهُ مَكِيمٌ اللَّهُ الذِّينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ ءَاوُواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِيكَ بَعْضُهُمُ وَأَوْلِيّاءُ بَعْضِ وَالذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُوْ مِنْ وَلَكِيتِهِم مِن شَعْءِ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ إِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّاعَلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ وَأُولِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَ نَدُّ فِي إَلَارْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَالذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْفِ سَبِيلِ إِللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّالُهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (5) وَالذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكِ مِنكُمْ وَأَوْلُواْ الْارْحَامِ 

٧٢٠(٣)→٧٠

لَمُّا أُخِذُ الفِلاءُ مِن الأسرى وشَقَ عليهم المُسرى وشَقَ عليهم انحذُ أموالِهم منهم، أنحزُ اللهُ هذه الآية المرغيب الهيم في وترغيب الهيم أللهُ وترغيب الهيم أللهُ المؤمنين أربعة أقسام المؤمنين أربعة أقسام وبيَّن حُكمَ كلَّ منها: المولون. ٢-المهاجرُون الأين لم المؤمنون الذين لم المؤمنون الذين لم المؤمنون الذين لم يهاجرُوا.

٧٥ ← (٣) → ٧٧ ٤ - المؤمنُونَ الذينَ هاجرُوا بعدَ صُلحِ الحديبيةِ، ثم بَيَّنَت الآيات أنَّ أولي الأرحامِ أولي من غيرِهم بالبر.

﴿ اَلْرَبُوا اللّهَاجِرِينَ في دُورِهِمْ، ٧٥- ﴿ وَأُولُوا الْأَرْعَارِ ﴾ : دُوو الْقرابات.
 (٧٠) ﴿ مُمَا وَهُ وَ مُورِهِمْ مُنْ ﴿ وَعدر ساس عبى قسر صلاح النوايا باتي العطايا (٧٢) ﴿ وحهدُوا بِأَتُوبِهِمْ ﴾ اعمن بهده الآية نصدُق بشيء اليوم (٧٢) ﴿ أَنْتَ سَرُوكُمْ ﴾ حق على كل مستم مناصرة احوابه المسلمين أن استنصروه في الذبن
 (٧٥) ﴿ وَأَبِهُمُ الْأَنَاءَ ﴾ اعمل عملا بصن به رحمت من بعليمهم أو اطعامهم أو قصاء حاجتهم، فهم أولى بك من غيرهم

٧٤: الأنفال [٤]، ٥٧: الأحزاب [٦].



٤ ﴿ فَهُ يَنفُسُوكُمْ ﴾؛ لمْ يحوسوا العهد، ﴿ وَلَمْ يُطَّاهِرُواْ ﴾؛ لمْ يُصاوفُوا، ٥٠ ﴿ أَسَلَمَ ﴾؛ انقضس، ﴿ ٱلْأَمْهُرُ لَكُرُمْ ﴾؛ الأشهر الأربعة التي أغنتُم فيهـ المُشْرِكِينَ، بدأت يوم النَّحر، وانتهت في العاشر من ربيع الثَّاني، ٣- ﴿ ٱلسَّمَارُكَ ﴾ طلب الأمان من القتل.

(٢) قلل في أوامرك من فورا، وحالًا، فالرب قال لأعدانه استروا ﴿ أَاللَّهُ مَيْنَ، ولا عهد بكه تعدها ولا أمان (٥) خين ديا.... 4 تامن كنف بدعو له أعداء الاسلام إلى النوية والاقتال عيبة، ويعدهم بالخبر، فكيف باهن الايمان

٥: التوية [١١].

أشهرٍ.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدُّعِن دَأَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٤ إِلَّا أَلَذِينَ عَنْهَدَتُّ مُ عِنْدَ أَلْمَسْجِدِ إِلْحُرَامِ فَمَا إَسْتَقَامُواْلَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمُ وَإِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ كَيْفَوَ إِنَّ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُواْ فِيكُمْ وَإِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِمٍ وَتَابِي قُلُوبُهُمْ وَأَحُثُرُهُمْ فَىسِقُونَ ﴿ إِشَّتَرُواْ بِعَايَنتِ إِللَّهِ ثَمَنَا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَا يَرْقُبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِيكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ١٠٠٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ أَلْصَكُوٰهُ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰهُ فَإِخُوا ثُكُمُ فِي إِلدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْإِينَ لِقُومِ يَعَلَمُونَ ﴿ وَإِنْكُمُوا اللَّهِ وَإِنْكُمُوا اللَّهِ وَإِنْ لَكُمُوا أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمُنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْرَاجِ إِلرَّسُولِ وَهُم بَكَ ءُوكُمْ وَأُولَكَ مَرَّةٍ اَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُومِنِينَ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُومِنِينَ

الغسدر والخيانسة والعزم على الابتداء بنقض العهود التي بيسنهم وبسين المؤمنينَ، وأنَّهم إنْ تمكّنُــوا مـــن المسؤمنين فلسن يرائوا فيهم قرابة ولا عهدًا. 1 **\***←−(**\***)→1 1 لمَّا بَيَّنَ ما يُوجبُ عداوة المشركين بَيَّنَ هنا ما يقفزُ بهم إلى درجـــةِ الإخـــوانِ في السدين في لحظمة

٠ ﴿ اَشْتَصْارا ﴾؛ وقوا بعهدكم، ٨٠ ﴿ يَظْهِرُوا ﴾؛ يظهروا بكم، ﴿ إِلَّا ﴾؛ قرابة، ﴿ رَبَّةَ ﴾؛ عهدا، ١٢ ﴿ لَكُثُوا ﴾؛ نقضوا، ﴿ أَيْسَهُم ﴾؛ غهودهم، ﴿ لَا أَيْسُ لَهُمْ ﴾ لا عهد لهم ولا ذخة

١٧ ﴿ إِنَّا لَمْ مُكَّ ٱلْمُثَّقِّدُ ﴾ اترك فعلا بحيه ويبعضه الله نقوى به

١٨ قال: ﴿ وَأَكْمَا مُسَلِّمُ ﴾ ، ولم يقل: (كلهم فاسقون) كن دقيما في الفاطب حتى مع الحصوم والأعداء ١١) • وهُ لَكُنْ قُ كُنِسُ • مصحبح العقيدة حونهم إلى احود بعد ان كانوا • هُمُ كَمُنْ مُدُوب • [11] التوية [٥]

**\ •←( ( )→ \** لمَّا أعلنَ اللهُ نهاية العهسسودِ مسسعً المشركينَ بَيَّنَ هنا السبب، وكَشَـفَ عسن إضسمارهم

واحدةٍ: (فَإِنْ تَسَابُوا)،

ثُمَّ بَيَّنَ أيضًا ما بُوجبُ

قَاتِلُوهُمْ يُعَاذِبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمُ وَيَضْرُكُمُ عَلَيْهِ مْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُومِنِينَ ﴿ وَكُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمً والمُ المُحسِبْتُ مُواَن تُتَركُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ إِللَّهُ الدِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرْيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا أَلْمُومِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَجِدَ أَللَّهِ شَلِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفِّرِ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ وَفِي إِلَيَّارِهُمْ خَالِدُونَ ١ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ أَللَّهِ مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّا خِرِ وَأَقَامُ أَلْصَلُوْهُ وَءَاتَى أَلزَّكُوهُ وَلَوْ يَغْشَ إِلَّا أَللَّهَ فَعَسِيّ أُوْلَيَكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ أَلْمُهُتَدِينَ ﴿ فَا هَا مُعَلَّمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةُ ٱلْمُسْجِدِ إِلْحَرَامِ كُمُنَ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَايسَتُونَ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عَ إِلْقَوْمَ ٱلظُّالِمِينَ ١٠ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ب المسركوذَ سن إِمْ وَإِنْ مُوالِمِمْ وَأَعْضِمِمُ وَأَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ أَللَّهِ وَأُولَيِكَ هُو الْفَايِرُونَ (20) عمارةِ المسجدِ الحرام

17←(T)→18 أعبادَ اللهُ حنبا الأمرَ بقتسال المشسركين وذكر خمس فوائد لذلك، ثُمَّ وَبَّخَ من تثاقلَ.

1∧←(Y)→1V بعدك الأمر بقشالِهم بَـيَّنَ اللهُ هنـا حرمـةً مشاركةِ المشسركينَ في عمارةِ مساجدِ اللهِ بالعبـــادةِ أو الخدمةِ أو الولايةِ.

Y·←(Y)→14 بعدَ تحريم مشاركةِ المشمسسر كينَ في عمارة مساجدالله بَـيِّنَ هنا أن الإيسانَ والهجرة والجهاد وسقاية الحاج.

١٥- ﴿عَبُّطُ تُلُوبِهِمُّ ﴾: غضبها الشديد، ١٦- ﴿وَلِيمَةً ﴾: بطانة، وأولياء، ١٩- ﴿سِفَايَةٌ لَلَّآجَ ﴾: سقي الحجيج الماء.

(١٦) ﴿ أَرْجَــنَتُمْ أَن ثُنَّرَكُو ﴿ ﴿ لَا بِدُ مِن ابتلاءات وامتحادات مِن الله سبن هن الله صادق في إيمانك ام لا

(١٨) ﴿ بُدَ شَدُّ مَدِيدً أَنَّهُ ﴾ امكث في المتحدلدكر الله فيل الصلاة أو تقدها، أو بين المقرب والقشاء، فهذا من عمارة المباحد

(١٩) ﴿ أَحِدُمُ ۚ كُنَّ ، س ، حهد ﴾ مهما كان عمك ، لحيري فس يعاس الايمال ناته واحهاد في سبنه [١٥] التوبة [٢٧]، [٦٦] آل عمران [١٤٧]

۲۱ (٤) → ۲۱ بشارة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدول تُسمَّ التحديرُ مسن ولاية الكافرين وإن كانوا أولِي قُربى، ووجوبُ تقديم ووجوبُ تقديم حبِّ الله ورسولِه شمائية أشياء.

يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِبِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّتِ لَمُ فِيهَا نَعِيمُ مُنْقِيمُ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (22) يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوٓاءَابَاءَكُمُ وَإِخُوانَكُمُ وَأُولِياءَ إِنِ إِسْتَحَبُّوا الْكُفْرَعَلَى الإيمانِ وَمَنْ يُتُولُّهُ مِنكُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَ (23) قُلِ إِن كَانَ ءَابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَ أَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَ جُكُرُوعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَالَ إِقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا آخَبً إِلَيْكُم مِنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَرَبُّصُواْحَتَّى يَاتِكَ أَللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِه القوم الفكسيقين ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرة وَيُومَ حُنَيْنِ إِذَاعَجِبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَأَرْ تُغْنِ عَنَكُمُ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ أَلَارْضُ بِمَارَحُبُتُ ثُمَّ وَلِيْتُم مُّدْبِرِينَ وَالْمُ أَنْزُلُ أَللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ الْكِنْفِرِينَ ﴿ وَاللَّكَ جَزَآءُ الْكِنْفِرِينَ ﴿ وَفَي

م ۲۰ (۳) → ۲۰ لمّا أَمْرَ بِالقِتَالِ والجهادِ ذَكَّرَ المؤمنينَ هنا بأنه نَصَرَهم في مواطنَ كثيرة ليعتزُ وابدينِهم، ولكن لايُعجبُ وابكنريهم كيوم حُنينِ ٨ ها لمنا أعجبُ وابكنريهم انهزمُ وا، فلمّا تضريهم إلى اللهِ نَصَرَهم.

٢٤- وْأَفْتُرُوْمُنَا ﴾: اكْتَسَبْتُمُوهَا، وْكَسَادَهَا ﴾: عدم رواجها، ٢٥- ﴿وَلِّيتُمْ تُدْيِرِينَ ﴾: فرزتْمْ مُنْهَزِمين.

(٢٤) ﴿ يُرْبِ كَانَ مَا يَأْدُ ﴾ الآية دليلُ على وجوب مجنّة الله ورسوله ﷺ، وعلى تقديمها على محنة كلُ شيء ومعرف أن النام الذي كا أنه أن النام الله على وجوب مجنّة الله ورسوله ﷺ، وعلى تقديمها على محنة كلُ شيء

(٢٥) ﴿ إِذْ الْمُحَمَّدُ خَدِّرُكُمُ مِن ثُمِّي عَمَاكُمُ شَكَ ﴾ الناقلت؛ يا ربُّ تولاكِ اللهُ، امّا إن قلت ، يا انا، تحلَّى عنك (٢٦) ﴿ وَالرِر خُودُ لِرُ مِوْهِ ﴾ ليس شرطا أن ترى خطوات القرح، الفرح يسير اليك في الحقاء وانت لا تدري

١٠١) كو شرق محود من مروهت به ليس كرك أن مران [٦٢٣]. [٢٣]: الممتحنة [٩]، المائدة [٩٥]، ٢٥]: آل عمران [٦٢٣]. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مَنْ يَشَكَآءُ وَاللَّهُ عَلَى فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ إِنَّ \* يَتَأَيَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا أَلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَالْا يَقُرَبُوا أَلْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسُوفَ يُغَنِّيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكُا قَائِلُوا اللَّهِ عَلِيمٌ وَكُا قَائِلُوا اللَّهِ عَلَي الايُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ إِلَا خِرِولَا يُحَرِّمُونَ مَاحَكُمُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ أَلْحَقِّ مِنَ أَلْذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابُ حَتَى يُعُطُوا الْجِزْيَةُ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ (9) وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ إِلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِ هِمْ يُضَاهُونَ قُولَ أَلَذِينَ كَفُرُواْمِن قَبَّلُ قَلَا لَكُهُمُ اللهُ أَنِي يُوفَكُونَ (30) أَتَّخَذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهُبَ نَهُمُ وَأَرْبَ ابًا مِن دُونِ إِللَّهِ وَالْمَسِيحَ إِبَّ مَرْيَكُمْ وَمُ اَأْمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُ ذُوّاْ إِلَاهًا وَحِدًا لْآ إِلَنْهُ إِلَّا هُوسُبُحَننَهُ وَعَكَّا يُشْرِكُونَ اللَّ

 $Y \leftarrow (Y) \rightarrow Y \wedge$ لمًّا علَّلَ فيما مضى إقصاء المُشركينَ عن المُسجِدِ الحرام بأنهم شاهدون على أنفسِهم بالكُفر، فليسوا أهلا لتعمير المستجد المبنسى للتُّوحيدِ، عَلَّـلَ هنـا بعِلَةٍ أخسرى وهسى أنَّهم نَجَسٌّ، فلا يَعْمُسروا المسسجدَ لِطَهارَتِه، ثُـمَّ الأمرُّ بقتالِ أهل الكتاب حتسى يؤمنَسوا أو يدفعُوا الجزيةً. **\***1←(**\***)→**\***• لَمَّا أَمَرَ بِيَسَالِ أَحِلِ الكِتساب ذكسرً هنسا بعسض أقسوالِهم وأفصالِهم المُوجبةِ لِقِتالِهم.

٢٨ ﴿عَيْـلَةُ ﴾؛ فَقُرَا، ٢٦ ﴿الْبِرْيَةَ ﴾؛ مالُ يَفُرضُ على الكافر المقيم بِبلاد المُسلمينَ، ﴿مَنْبِرُونَ ﴾؛ أَذَلَاهُ، ٢٠ ﴿يُعَنَيَهِوْرَ ﴾؛ فِشَابِهُون، ٢٠ ﴿أَمْسَارُكُ ﴾؛ فَلْمَا بِهُون، ٢٠ ﴿أَمْسَارُكُ ﴾؛ فَلْمَاء اليهُود، ﴿وَرُمْتَ مُهُ ، عُبّاذ النّصارى.

<sup>(</sup>٢٧) في سسورة واحسدة: ﴿ فِإِن تُسَتَّمُ ﴾، ﴿ فِإِنْ بَانُوا ﴾، ﴿ تُمَدُّ سُوتُ لَقَدْ ﴾، ﴿ أَنْ يَسُوبُ عليهم ﴾، ﴿ إِنْ سُوبُ عليهم ﴾، ﴿ إِنْ سُوبُ عليهم ﴾، ﴿ السَّهُوبُ ﴾، ﴿ أَسْتَهُوبُ ﴾، ﴿ أَسْتُهُ ﴾، ﴿ أَسْتَهُوبُ ﴾، ﴿ أَسْتَهُوبُ ﴾، ﴿ أَسْتَهُوبُ ﴾، ﴿ أَسْتُهُ ﴾، ﴿ أَسْتَهُوبُ ﴾، ﴿ أَسْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَنْ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَّهُ أَلُوا أَلْمُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلِمُ أَلِهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلِهُ أَلَّهُ أَلْتُواللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلْكُولُ أَلَّهُ أَلَّاللَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّاللَّهُ أَلَّا أَلَّاللَّهُ أَلَّا ًا أَلَّا أَلَّلًا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَ

<sup>(</sup>٢٨) ﴿يُمْسِيكُمُ اللَّهُ ﴾ غناك وفقرك بيده، فلم تُدل نفسك لفيره [٧٧]: التوبة [١٥].

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH يُريدُونَ أَنَّ يُّطْفِئُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفُواهِ هِمْ وَيَالِكَ أَللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسِيِّ مُورَهُ وَلُوكِ مِ أَلْكَ فِرُونَ 32 هُوَ اللَّهِ مَا أَلْكَ فِرُونَ 32 هُوَ اللَّهِ مَ أَرْسَلُ رَسُولُهُ وَبِالْهُ دِي وَدِينِ إِلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَكَي أَلَّذِينِ كُلِهِ وَلُوْكِرِهُ أَلْمُشْرِكُونَ ﴿ فَا يَتَأَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَلَاحِبارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِالْبَيْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَالذِينَ يَكَنِرُونَ أَلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ اَلِيمٍ ﴿ فَ يُعْمِي عَلَيْهَا فِي إِرْجَهَنَّ مَ فَتُكُوعَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَاكَنَرُّتُمْ لِأَنْفُسِكُرُ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ اللَّهِ إِنَّاعِدَةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ إِثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي حَيَابِ إِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أَلْسَكُ مَا وَالْارْضَ مِنْهَا أَرْبَعَكُ حُرُمٌ وَالْكَ أَلِدِينَ الْقَيْتُمُ فَالْا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمُ وَقَائِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَما يُقَائِلُونَكُمُ كَأَفَّةً وَاعْلَمُوٓ أَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (36)

٣٣ ← (٢) → ٣٣ ومن أفعالِهم القبيحة أيضًا: سعيهم في القضا: سعيهم في القضاء علمى الإسلام، ثُمَّ وعدُ اللهِ بإظهار دينه.

٣٤ (٢) → ٣٤ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ اليَهودَ وَالنَّصَارى اتَّخَذُوا الْجَارَهم ورُهبانَهم اربابًا في الأحبارَ والرُهبانَ هنا الأحبارَ والرُهبانَ هنا بالطّمع وأكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ، ثُمَّ النَّاسِ بالباطلِ، ثُمَّ توعَّدَ من امتنعَ عن أداءِ حقوقِ اللهِ في أداءِ حقوقِ اللهِ في الأموالِ.

٣٦٠-(١)→٣٦ العودةُ للأمرِ بقتالِ المشركينَ، والتنبيةُ على حُرمةِ القتالِ في الأشهرِ الحُرُم.

٣٤- ﴿يَكْبِرُونَ ﴾؛ لا يُؤدُّون الزَّكاة، ٣٦- ﴿أَرْبُلَتُ مُرَّمُ ﴾؛ حَرْم الله فيها القتال، وَهي؛ ذُو القفدة، وذُو الحجَّة، وَالْحَرْمُ، وَرجبُ.

(٣٢) ﴿ أَمْهِرَا عَلَى عَلَيْهِ ﴾ استشر، سصبح الاسلام هو الدين الذي يعبد الدبه في الأرض لا عبره

(٣٤) ﴿ حِكْمَ مَنِ ٱلْأَمْدِ . ﴿ قَالَ اللهِ (كثيرًا)، فالتَّعْمَمُ خَطَّا، كَنْ دَقَّتْهُ فِي احتيار كلماتك

(٢٥) ﴿ رَبِّم يُمِّي عِبْهِ ... ﴾ انظر كيف يكون المال حجيما على اصحابه بوء القيامة إذا لم يُودوا الركاة الواحبة

٣٧ الصف [٨]، ٣٣: الصف [٩].



٣٧- ﴿ اللَّهِيَّ ﴾: التَّاحِيرُ خِرْمةِ شَهْرِ إلى شَهْرِ آخِرَ، ﴿ لِكُواطِئُوا ﴾: ليُوافقُوا.

(٢٩) ﴿رِيسْتَدَلُ مَرَّدَعَبُركُمْ ﴾ اعلم أنّك لو دعيت إلى عمل حير فاعتدرت عنه، فسوف ياتي عيرك وياحد شرف هذا العمل، فردد داسما اللهمُ استعملنا ولا تستندلنا

(٤٠) ﴿يَكُثُولُ لِمُكَجِبِهِ. لاغْتَرَنَ ﴾ الضاحب بحقُ هو الذي يعفف عنك الاحتران (٤٠) ﴿لاعتَرِنَ إِنَّ أَنَّهُ منَ ﴾ هذه الآية وصعت منهج التخفيف على المحرونين لا تحلَّثهم عن تفاصيل مشكلاتهم ولكن حدثهم عن رث بعرفها [٣٩] هود [٥٧]. إنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْأُوجَ بِهِدُواْ بِأُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُ مِّ تَعَلَمُونَ ١٠٠ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ مُهِلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ ﴿ لَا لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِ أَنْ يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَنْذِنْكَ أَلَّذِينَ لايُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّاخِرُوارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ فِي رَيْبِهِ مِن رُدُدُون فِي ﴿ وَلُوَ ارَادُوا الْخُرُوج لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ أَللّهُ الْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اَقَعُدُواْ مَعَ أَلْقَ عِدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمُ مَّازَادُوكُمُ وَإِلَّاخِبَالْاوَلَأُوتَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِنْنَةُ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ١

13 (١) → 13 = ثمَّ الأمر بالنَّفيرِ معَـهُ ﷺ في جميعِ الأحوالِ. 14 (٤) → 23

تسوييخُ المنافقينَ المتخلفينَ عن تَبُوكِ المتخلفينَ عن تَبُوكِ اللذينَ استأذنُوه ﷺ في التخلف مُظهِرينَ أنهم ذوو أعذادٍ ولم يكونسوا كذلك، يشي وعتابُ النّبي ﷺ لمّا أذِنَ لهم، ثُمَّ بَيَّنَ لهم، ثُمَّ بَيَّنَ لهم، ثُمَّ بَيَّنَ لهم، ثُمَّ بَيَّنَ لهم النّبي النّب

لمَّا بَيِّنَ أَنَّ تَخَلُّفَهم كَانَ لمَّا بَيِّنَ أَنَّ تَخَلُّفَهم كَانَ بغير على، ذكر هنا السلليل وهو تسركُهم الاستعداد، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَه كره خروجهم فتقلل عليهم الخروج، وبال حطر خروجهم للقتال.

23 ﴿ أَبْكَانَهُمْ ﴾ خروجهم للجهاد معك، ﴿ مَنْظَهُمْ ﴾ ثقل عليهم الخزوج

كما بَيْنَ اللهُ خطرَ لَمّا بَيْنَ اللهُ خطرَ خروجِهم للقتالِ، بَيْنَ هنا أن لهم سوابقَ في الشرّ، ثمَّ أذكرَ بعضَ أعذارِهم الواهيةِ لَمَّا قالَ الجَدُّ بُنُ قَيْسٍ: الجَدُّ بُنُ قَيْسٍ: الخاصفرِ أخافُ إن رأيتُ أنساءَ بني الأصفرِ ألا أصبرَ عنهنَّ أ

٢٥ ← (٣) → ٥٢ لمّا ذكر فَرَحَ المُنافِقينَ بمصائِبِ المُؤمنِينَ بَيَّنَ هنا أَنَّ المؤمنينَ ينتظرُونَ: نصرًا أو شهادةً، نصرًا أو شهادةً، والمنافقينَ والمنافقينَ والمنافقينَ منتظرُونَ: عذابًا من اللهِ، أو بأيادي المؤمنينَ، وأنه لن أقبلَ نفقاتُهم، =

لَقَدِ إِبْتَعُوا الْفِتُ نَدَّمِن قَبُ لُ وَقَالَبُوا لَكَ أَلْامُورَ حَتَّى جَاءَ أَلْحَقُّ وَظُهُ رَأَمْ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يُكَثُّولُ إِيذُن لِّي وَلَا نَفْتِنِّ أَلَافِ إِلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةً إِلَّاكِ فِينَ ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُكُولُواْ قَدَاخَذُنَا آمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكْتُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فِي قُلُلَّا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ أُللَّهُ لَنَا هُو مَوْلِينَا وَعَلَى أُللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ إِلْمُومِنُونَ وَ قُلْ هُلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى أَلْحُسْنَي يَنِ وَنَحُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ وَأَنَّ يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِمِنَ عِندِهِ = أَوْيِأَيْدِينَا فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّنَّرَبِّصُونَ ﴿ قُلُ مَلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اَنفِقُواْ طَوْعًا اَوْكُرْهًا لَنْ يُنْقَبُّلَ مِنكُمْ وَإِنَّكُمْ كُنتُمُ قَوْمَافَاسِقِينَ (53) وَمَامَنَعَهُ مُرَداًن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُ مُرْكَ فَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ءَوَلَا يَاتُونَ ٱلصَّكَاوَةُ

إِلَّا وَهُمْ كُسَالِي وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ قَالَا اللَّهُ مُكُرِهُونَ ﴿ قَالَا اللَّهُ مُكَارِهُونَ الْحَقَالَةُ اللَّهُ وَهُمْ كُرِهُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

٤٨ ﴿ وَتَكُنُّوا لَكَ ٱلْأَثُورُ ﴾ : دَبْرُوا الْحِيل، ٥٢ ﴿ رَبُّسُونَ ﴾ : تنتظرونَ، ﴿إِعْدَى ٱلْحُسْنَيْ يَبُّ ﴾ : الشهادة أو النَّصْر.

(٥١) ﴿ إِنْ أَسْسَاءٍ لَا مَصْبَاءً مَا أَنْ (لَنَا) وَلَمْ بَقِلَ (عَيْنَا)، لأن المصنف حير لك، لِسِبَ عنتِه، قَلَ الْحُمَدِيَّةَ (٥٤) ﴿ وَلا أَيْنَا أَصِيدَهِ إِنَّا عَلَى مَعْسَهِمَ اللَّهُ وَهِمْ كَسَالَى، فَكَنفُ بَعْنَ بَرَكُعُهَا فِي سِمُ ﴿ (٥٤) ﴿ وَلا أَيْنَا أَنْ عَلَى مَعْسَهُمْ اللَّهُ الصَّلَاةِ وَهُمْ كَسَالَى، فَكَنفُ بَعْنَ بَرَكُعُهَا فِي سِمُ

(٥٤) ﴿وَلَا أَنَّا الْصَابُونَ الصَّالَ عَلَى وَلَا لَمُعْنَى إِلَا وَهُمْ كَرِهُمْ اللَّاقِلِ وَالنكاسل عن الطاعم صفه من صفات المنافقين

﴿ فَلَا تُعْجِبُكُ أَمُولُهُ مُ وَلَا أَوْلَادُهُمُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ لِيُعَذِّبُهُم جِهَافِ إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنِيا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ وَقَ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ (6) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا اَوْمَغَارَتٍ اَوْمُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ اِلْيُهِ وَهُمْ يَجْمَحُونً ﴿ وَ فَي مَمْمُ مِّنْ يُلْمِرُكَ فِي إَلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ اعْظُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ( فَ ) وَلُو أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتِيهُ مُأَلَّهُ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسَّبُنَا أَللَّهُ سَيُوتِينَا أَللَّهُ مِن فَضَّلِهِ، وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى أَللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَالْمُسَكِينِ وَالْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَلُوجُهُمْ وَفِي إِلرِّقَابِ وَالْغَدرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَابْنِ إِلسَّبِيلِ فَرِيضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَمِنْهُمُ الذين يُوذُونَ النَّبِيَّ، وَيَقُولُونَ هُوَ أَذَنَّ قُلُ اذْنُ حَكِّرِ لَّكُمُ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَالذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أَللَّهِ لَمُ عَذَابُ الدُّ (6)

الإعجاب بماعند المنافقين من أموالٍ وأولادٍ، نُسمَّ بَسيَّنَ إقسدامَهم علسي الأيمَانِ الكاذبةِ، وكينف عبابوا على النِّسي ﷺ في قسمةٍ الصَّدقاتِ، فقالُوا: يُؤثرُ بها من يشَاءُ. · *r* ←( *y* )→ *t r* لَمَّا عَابُوا على النَّبي ﷺ في تــــــــــة الصدقاتِ بَيَّنَ اللهُ هذا أنَّه هو الَّذي قَسَمَها بنَفْسِه، وحَــدُدَلهــا ثمانية أصنافٍ فقط، نُصمَّ بَسيَّنَ إِيسذاءَ

••(•)→••

= ثم نَهَى اللهُ نبيَّه

ﷺ (والمُرادُ تعليمُ

الأمَّــةِ) عــن

المنافقينَ له ريجي المنافقين المنافق

٥٦ 🗹 ﴿مِسْرَوْرَ ﴾ أي يخافون؛ من الفرق وليس من الفُرْقة، ٥٨ ﴿بَلِيرُكَ ﴾: يعيبُك، ٦٠ ﴿وَٱلْمَنْمِلِينَ عَلَيَّا ﴾ الشعاة الَّذين يجمعُون الزَّكاة، ﴿وَٱلْتُوَلِّمَةِ مُلْوَهُمْ ﴾؛ منْ يُرحى إسلامُهِم، أو دفغ شرَّهمْ، ﴿ٱلْرَبَابِ ﴾. عتق الأرقَّاء، ﴿وَٱلْكَرِمِينَ ﴾؛ المديمين، ومنْ غرمُوا لإضلاح ذات البيِّن

(٥٥) ﴿ مَا كَنْ مُنْ أَمْدُ أَمْ اللَّهُ مِنْ مُنْ يَلِيهُ الدِنيا قَدَ بْكُونِ استدراحا، فلا نَعْتُر بالمطاهر

(٥٨) ﴿ مِنْ أَمْضُ مَهُ صَاءِ أَهِ الْمَافِقِ بَمِدَحَ مِنَ اعظاهُ وَلُو كَانَ عَلَى بَاطِلَ، ويَدَهُ مِن منعه ولو كان على حقّ

٥٥: التوبة [٨٥].

٣٦ ← (٥) ← ٣٦ وأيضًا مِن قبائِعِ وأيضًا مِن قبائِعِ المُنافِقينَ المتخلفينَ عن تَبُوكَ: إقدامُهم على اليَمينِ الكاذبةِ، على اليَمينِ الكاذبةِ، وتخوُفُهم من نزولِ القرآنِ فاضحًا لهم، واستهزاؤُهم بآياتِ الله.

إِنَّ أَللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحَذُرُونَ فَي وَكَبِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلَ آبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ عَنْ مُعَرِّقُ مَّا مَا مُرَاهُ وَكَ فَيْ اللَّهُ الْمَعْنَاذِرُواْ فَلَا كَفَارُتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُورَ إِنْ يَعُنَى عَن طَآبِفَةٍ مِنكُمْ تَعُذَب طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ أَلَمْنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِ مِنْ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ إِلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهُمْ وَ إِنَّ أَلْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَأَللَّهُ المُنكفِقِينَ وَالْمُنكفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ

يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ

أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُومِنِينَ ﴿ أَلُمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ وَ

مَنْ يَحُادِدِ إِللَّهُ وَرَسُولُهُ,فَأَتَ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًافِيهَا

ذَالِكَ أَلْحِزْى الْعَظِيمُ (63) يَحَذَرُ الْمُنَافِقُونَ

أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةً لُنبِنَّهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ إِسْتَهْزِءُوٓأُ

٧٧ ← (٢) → ٦٧ ومن قبائجهم أيضًا: ومن قبائجهم أيضًا: وينهَ وينهَ وينهَ لَمُنكَرِ، وينهَ لُونَ عسن النفقة بأموالِهم عن النفقة في سبيلِ اللهِ، وبيانُ أنَّ إلى الأعمالِ، ثُمَّ بيانُ تلك الأعمالِ، ثُمَّ بيانُ جزائهم في الآخرة.

٦٢ ﴿ عُمَادِد ﴾ : يُشاقَ ويُخالف ، ٢٧- ﴿ وَيَقْيِسُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ : يمسكون عن الإنفاق ، ٦٨- ﴿ مَسْبُهُمْ ﴾ : كافيهم .
 (٦٢) ﴿ عُنْدُ إِنْ الله عندهم ليس لنومنوا به ، أو ليُصلُوا له ، أو لنحاهوا منه ، الله عندهم فقط ليحلقوا به
 (٦٤) ﴿ قُنْ اللَّهُمُونُ إِنَ نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصادقين ، وتكنه بعمة بحرح الله عقائد المنافقين (٦٤) ﴿ قُنْ اللَّهُمُ مَا عَمْدُ وَفِ وَالنَّهِي عَنَا المُحَادِ ، خَالْف حَالَ المنافقين ﴿ رَأَنَا وَ لَنَا اللَّهُ وَ وَالنَّهِي عَنَا المُحَادِ ، خَالْف حَالَ المنافقين ﴿ رَأَنَا وَ لَنَا اللَّهُ وَ وَالنَّهِي عَنَا المُحَادِ ، خَالْف حَالَ المنافقين ﴿ رَأَنَا وَ لَنَا اللَّهُ وَ لَنْ اللَّهُ وَالنَّا وَ لَنْ اللَّهُ وَالنَّا وَ لَنْ اللَّهُ وَالنَّا وَ لَيْ اللَّهُ وَالنَّا وَ لَيْ اللَّهُ وَالنَّا وَ لَيْ اللَّهُ وَالنَّا وَ لَيْ اللَّهُ وَالنَّا وَ النَّالِي عَنَا اللَّهُ وَالنَّا وَ لَنْ اللَّهُ وَالنَّا وَ النَّالِقُ وَالنَّالُونُ وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّالِقُونُ وَالنَّا وَلَيْ النَّالِ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالُونُ وَالنَّالُمُ وَالنَّاكُونُ النَّاقِ وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّالِ عَلَيْ اللَّهُ وَالنَّالِي لَا مِنْ المُلِّلُونُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالُونُ اللَّافِقِيلُ فَعَالِمُ النَّالِي اللَّهُ وَلَالِنَّالِي اللَّهُ وَالنَّالِي عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَالِنْ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالنَّالُولُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالُولُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّ

بعدد ذكر حال بعدد ذكر حال المنافقين شبههم المنافقين شبههم الله هنا بالأمم المكذّبة من قبلهم في الكُفْر والاستهزاء والتّمتع بملذات الله نيا وتكذيب الأنبياء، وختم ببيان قبح مآلِهم.

نَبَأَ أَلْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودُ وَ وَقُومِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذَّبُنَ وَالْمُوتَفِكَ تِ أَنْهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ أَللَهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ ﴿ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمْ رَ أَوْلِيآا مُهُونَ عَامُهُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ أَلْصَلَوْهَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوْهَ وَيُطِيعُونَ أَلزَّكُوْهَ وَيُطِيعُونَ أَللَّهَ ورَسُولُهُ وَأُولَيْكِ سَيَرُ مَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنِيدُ حَكِيمُ وعدالله المومنين والمومنات جنات تجرع من تعليها أَلَانَهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَّدٍ وَرِضُوانٌ مِّنَ أَللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿

( REPLECT OF THE PARTY OF THE P

كَالذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدّ مِنكُمْ قُوّةً وَأَكْثَرَ

أمُولًا وَأُولُكُ الْمُاسْتَمْتَعُواْ بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلْقِكُمْ

كَمَا إَسْتَمْتَعَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْفِهِمُ وَخُضَمُّ

كَالذِه خَاضُوٓ أَأُولَكِيكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فِ إِلدَّنْيا

وَالْاحِدَةِ وَأُولَيِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ وَالْمُ الْمُعَامِمُ الْحُاسِرُونَ ﴿ وَالْمُ الْمُعَامِمُ

٧٧ ← (٢) → ٧٧ لَمَّا ذكرَ أوصاف المنافقين وجزاءَهم في الأخرة، نَاسَبَ ذلك الحديثُ عن المؤمنينَ وأعمالِهم وما وعدَهم اللهُ بهِ منَ النَّعيم.

١٥ ﴿ مَا أَشْتَمْنَمُوا عِمَانِهُم ﴾ : فتمتَّعُوا بنصيبهم من ملاذَ النُّنيا، ﴿ وَشَنَّمُ ﴾ : دحلتُم في الكذب والباطل، ﴿ خِطْتَ ﴾ : بطلتْ ،
 ٠٠ ﴿ وَالنَّمْوَ مَدِكَ بِ ﴾ : فحرى قوم لوط، ٧٢ ﴿ عَدْدٍ ﴾ : إقامةٍ

(٧٢) ﴿وَرَضُونٌ مْنِ أَنْهُ لَحَدُمٌ ﴾ [رايت الحنة التي عرضها السماوات والأرض؟ الفور برضا الله أكبر منها

٧٠١) ﴿ الرَّيَّاجُهُمْ سَأَ الْبِيتَ مِن بَبِهِمْ ﴾ افرا في قصص لاساء حتى تكون من الدين يعتبرون وينعطون اذا تليت عليهم انباء الرسل واممهم ٧٠]: إبراهيم [٩]، ٧٧]: الصف [١٢]. يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيِّعِ جَهِدِ إِلْكُفَّارُوالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهُمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ﴿ يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفُرُواْ بِعَدَإِسْلَمِهِمُّ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَمُواْ إِلَّا أَنَاغُنِيهُمُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ عَ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمْ وَإِنْ يَسُولُواْ يُعَذِّبُهُمْ اللهُ عَذَابًا اليمًا فِ إلدُّنيا وَالاَحِرَةِ وَمَا لَهُ مُ فِ إِلاَرْضِ مِنُ وَّلِيَ وَلَانْصِيرِ ( 5 ) ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَنْهَ دَأَلَهُ لَيْنَ ابينامِن فَضِّلِهِ عَلَنُصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْصَدلِحِينَ ٥ فَلَمَّاءَ ابْيَهُ مِمِّن فَضَٰ لِهِ عَجِلُواْ بِهِ وَتُولُواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ المَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَوْ مِهُ وَإِلَى يُوْمِرِ يَلْقُونُهُ وَبِمَا أَخُلُفُواْ اللهُ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ 3 أَلَرْ يَعْلَمُوّاً أَنَّ أَللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُويِهُمْ وَأَنَّ أَللَّهُ عَلَىٰمُ الْغُيُوبِ ﴿ إِلَّا الدِينَ يَلْمِرُونَ اللَّهِ عِينَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ فِي أَلْصَدَقَاتِ وَالذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا

**∨ {** ← ( **Y** ) → **} ∨ ٣** لَمَّا ثُبَّتْتُ مُوالاةُ المُسؤمِنينَ أمـرَ هنــا بجهاد الكفار والمنافقينَ، لقولِهم كلمسة الكفسر وتسآمرهم علسي اغتيالِسه ﷺ أنساءَ رجوعِه منْ تَبُوكَ، ئَـمَّ دعـوتُهم للتوبـةِ وإلا عذبَهم اللهُ. **∨4←(○)→∀○** لَمَّا ذَكَرَ اللهُ في الآيةِ السابقة بآنه أغناهم من فضلِه؛ بَيَّنَ هنا مسا فعلُسوه لَمُّسا أعطاهم من فضلِه: يخلفُ ونَ العهـــدَ ويبخلُونَ، ويعيبُونَ علسي المتطبوعين بسذلِ المسدقاتِ اليسيرةِ.

٧٩- ﴿ٱلْمُظَوِّعِينَ ﴾: الَّذين يتطَوْعُون بالصَّدقة بالمال الكثير، ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا شَيْنَا لَا يَعِدُونَ إِلَّا شَيْنَا قَلِيلًا هو حاصلُ ما يقدرون عليه.

(٧٥) ﴿لَيْنَ مَالِمًا ﴿ لَمُنْذُقُ وَلَيْكُونَ ﴾ لا تعلَق فعل الطاعات محصول النفصة، قد تعتن مهده النعم

(٧٩) ﴿ لَا شُهُدَامُ ﴾ لا تحجل من العمل القليل في سبيل الله، فالعمر ة لليَّة العمل لا تكمية العمل

(٧٩) ﴿ المَدْرُدِ مَنْهُمُ ﴾ احدر من الاستحفاف بأي مشروع للحير مهما بدا متواضعا وقد بدل اهله وسعهم ٧٣: التحريم [٩]، ٧٤: البروج [٨]

إِسْتَغْفِرُهُم وَأُولَاتُسْتَغْفِرُهُم وَإِن تَسْتَغْفِرُهُم سَبْعِينَ مَنَّهُ فَكُنْ يَغْفِرَ أَلِلَّهُ لَمُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عُ إِلْقُومَ أَلْفَاسِقِينَ ﴿ فَا فَكُونَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عُ إِلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ إِللَّهِ وَكُرِهُواْ أَنْ يُجَاهِدُواْ بِأَمُولِلِهِ وَأَنفُسِمٍ مِ فِسبِيلِ إِللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمُ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَالْمَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْيَكُسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ أَللَّهُ إِلَى طَابِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّ وَفَاقَعُدُواْ مَعَ أَلْخَالِفِينَ ( 34 ) وَلَا تُصَلِّعَلَى ٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدُا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكِيفُونَ (85) وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولُكُ هُمُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُم بِهَافِ إِلدُّنِيا وَتَزَّهَقَ أَنفُهُمُ مُ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ وَهُ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنَ - امِنُواْ بِاللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَنَذَنَكَ أَوْلُوا الطَّوْلِمِنْهُ مُ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَنعِدِينَ ﴿

لَمَّا سَخَرَ المنافقونَ
مَا سَخَرَ المنافقونَ
مَا المتطوعينَ
بالقليلِ سَخِرَ اللهُ
منهم وتوعَدَهم، ثُمَّ
بَيْنَ هنا أنَّهم كالكفَّارِ
بَيْنَ هنا أنَّهم كالكفَّارِ
للاستغفار، وبَسِيْنَ
للاستغفار، وبَسِيْنَ
فرحَهم بتخلفِهم عنه
فرحَهم بتخلفِهم عنه
فرحَهم بتخلفِهم عنه
ورحَهم بتخلفِهم عنه
ورحَهم بتخلفِهم عنه
فرحَهم بتخلفِهم عنه
للاستغفار، وبَسِيْنَ
اللهُنافِقينَ اللهُ مَخاذِي

٨٧ ← (٥) → ٨٧
 لَمَّا بَيْنَ اللهُ مَخاذِيَ المُنافِقينَ أرشدَ نبيّه في غزواتِه، ثمَّ أتبعَه بأمر آخرَ لإذلالِهم بأمر آخرَ لإذلالِهم وهو منعُه وإهانتِهم وهو منعُه موتاهم، وعدمُ موتاهم، وعدمُ الاغترارِ بأموالِهم وأولادِهم
 وأولادِهم.

٨٦- ﴿أَزْلُواْ ٱلتَّلَوْلِ ﴾: أضعابُ الفني والشعة. (٨١) ﴿ صرح 'لَمُحسَّرِي ﴿ ﴾ الفرح بقوات الطاعة مرحلةُ متقدمةُ من مراحل البقاق (٨١) ﴿أَنْ مَا ْ حَهِيْمَ أَسْدُمَ ﴾ كل مشفه بترك الطاعة من أحلها، تفاقب بأصفاف أصفافها يوم القيامة

(٨٢) ﴿ وَلَنْكُوا ثَدَا ﴿ بِكَاءَ الْأَحْرِةُ فِاللَّهِ لَا يَنْقَطُع

(٨٥) ♦ ولاشَحْتُ أَمْوَمُنُمُ ﴿ ﴾ النهي عن الاعجاب باحوال الكافرين المادية. (٨٦) ♦ آشَتْ بِكُ أُوَلُوا الطَّالِ ﴾ كثرة الاستبدال عن العبادة بدول عدر حقيقي امرُ مدمومُ ﴿٨٥]. التوبة [٥٥]. CHEST CONTRACTOR CONTRACTOR (MESTRE) رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ أَلْخُوا لِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يَكِنِ إِلرَّسُولُ وَالذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَيْهِكَ لَمُهُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ فَا أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَعِيَّهَا أَلَانُهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ (0) وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْاعْرَابِ لِيُوذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلذِينَ كَذَبُواْ الله وركسوله الميصيب الذين كفروا مِنهم عذاب اليع ( الله المستمل الصُّعَف آءِ وَلاعلى الْمَرْضِي وَلاعلى الدِين لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ عَ مَاعَلَى أَلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ وَا وَلَاعَلَى أَلْذِينَ إِذَامَا أَتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآجِدُ مَا أَجِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ حَزَنَّا ٱلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ فَا أَلْسَبِيلُ عَلَى ٱلذين يَسْتَاذِنُونَكَ وَهُمُ وَأَغْنِيآ وُصُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ أَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ مَا لِيعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ فَهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ مِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلْوبِهِمْ فَهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلْوبِهِمْ فَلْ اللَّهُ عَلَى قُلْوبِهِمْ فَهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلْونِهِمْ مُنْ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا

٩٠ ﴿ اَلْمُكَذِّرُونَ ﴾: المفتذرُون، ٩١ ﴿ مَسَمُّ أَشِّهِ ﴾: أخَاصُوا ولم يَبْطُوا، ٩٢- ﴿ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾: لتجد لهم دواب يركبُونها، ﴿ تمينَى ﴾: تسيل. (٩٢) ﴿ خَرِنَا ٱلْاعِدُراَ مَاشُعِتُون ﴾ الحزن على قوات معص الطاعات دلس على الصدق والاحلاص

(٩٢) الضَّعَابَةُ بكُوا على قوات الطاعات، وهم معدورون بنص القرآن، فلننا بنكي على ارتكاب المحرمات

(٩٢) هل بكيت يوما على قوات طاعة؟

**1·**←(۲)→۸۸

لَمَّسا شسرحَ حسالَ

المُنافقينَ في الفِسرارِ

عن الجِهادِ بَيَّنَ هنا أنَّ

حـــالَ الرَّســـولِ ﷺ

والسذينَ آمَنُسوا معمه

بالضُّـدُ منــه، وذكــرَ

ثــوابَهم، ولَمَّــا ذكــرَ

أعدار المسافقين في

المدينةِ ذكرَ هنا أعدّارً

المنافقين من الأعراب

**٩٣**←(٣)→**٩**1

لمَّا ذكر أصحابَ

الأعسذار الواهيسة

ناسَبه ذكرُ أصحاب

الأعسذار الحقيقيسة

المقبولةِ، ولَمَّا بَيَّنَ

أنَّ كُـلُ أُولئـكَ مـا

عليهم مِن سَبيل،

بَقِيَ بيانُ مَن عليهم

السَّبيلُ فذَكرَهم.

(٩٢) ﴿ إِنَّنَا ٱلنَّبِيلُ ﴾ لا تعتدر وانت كادت أو محادغ واند بعد السر واحمى ١٧٨ التوبة [٩٣]، [٩٠]. الأنعام [١٢٤].

إِيعَتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ وَإِذَا رَجَعْتُمُ وَ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ **17**←(٣)→**1**£ بعدد ذمِّ تخلُّف لَن نُّومِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَّأَنَا أَللَّهُ مِنَ اَخْبِارِكُمْ وَسَيرى المنافقينَ الأغنياءِ، يُنبئُ اللهُ نبيَّه ﷺ هنا أُللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلَمِهِ الْغَيْبِ أنَّهم سيَعْتَذِرُونَ ثُمَّ وَالشُّهَ لَذَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُ مُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَاكُنتُ مُ لَوْنَ اللَّهِ اللَّهُ مَا كُنتُ مُ اللَّهُ اللَّاللّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ســـيؤڭدونَ تلـــك بِاللّهِ لَكُمْ وَإِذَا إِنْقَلَتْ مُعُ وَإِلَيْهِمَ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ الأعــذارَ بالأيمــانِ الكاذبةِ، ثُمَّ يخبرُه عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوِيهُ مُحَهَنَّهُ حَكَنَّا مُ إِمَّاكُانُواْ بمسا يجسبُ أن يجيسبَهم بــه، ومــا يَكْسِبُونَ (90) يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن يجبُ أن يعاملَهم تَرْضُواْعَنْهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَايَرْضِيْعَنِ الْقَوْمِ الْفَكسِقِينَ به أيضًا. ﴿ أَلَاعَ إِبُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَ اقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ **٩٩**←(٣)→**٩**٧ حُدُودَ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ بعسدَ أن ذكسرَ اللهُ ٱلاعْرَابِ مَنْ يَتَحِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُوا لَدُّوآبِر أحسوال العسرب مؤمنيهم ومنافقيهم عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَ وَمِنَ بالمدينةِ، ذكبرَ هنا أحسوال الأعسراب ٱلَاعْرَابِ مَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّا حِرِوَيَتَّخِذُ خارجَ المدينةِ وهم مَايُنفِقُ قُرُبُكِتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلُوكِ إِلرَّسُولِ أَلا إِنَّهَاقُوبَةٌ سحكَّانُ الباديـــةِ،

٩٧ ﴿ ٱلْأَعْرَابُ ﴾: سكان البادية، ٩٨ ﴿ وَمَشْرَمًا ﴾: خسارة، ﴿وبِتَرَبِّشُ ﴾: ينتظر، ﴿ٱلدَّوَآيِرُ ﴾: الحوادث والأفات.

لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْورٌ رَّحِيمٌ

(٩٤) \* بِنْبِنْكُم سَاكُنُهُ شَنْوُنَ \* الدي يشعر ان رئيسه في العمل يتشع أعماله وأحطَّاءه يعرَّع ويعاف، ويعيش في قلق وحدر، فكيف ما عند ألْمَيْبَ والشهيدة \*؟

وآخبــــــرَ أنَّ في

الأغسرابِ: كفُسارًا

ومنافقينَ ومؤمنينَ.

(٩٧) \* اَلْأَمْرِابُ الشَّدُّكُفُرُ وَمِمَاقًا وَأَحْمَدُ الْاِسْلِيُولَ \* القرب من العلماء والدُّعاة سبت للبعد عن الحهل. (٩٩) \*وستُحدُّما يُسَعَنُ فُرُستِ عدالله ﴾ تصدُق اليوم وانت مستشعر ان الضدقة تقرَبُك من الله [٩٤]: التوبة [١٠٥].

وَالسَّبِقُونَ أَلَا وَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَجِرِينَ وَالانصارِ وَالذِينَ إَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدُّ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِهِ تَحْتُهَا أَلَانُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ذَالِكَ أَلْفُورُ الْعَظِيمُ إِنَّ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ أَلَاعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَاهُ لِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى أَلِيِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمْ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَلِّهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِيمٍ (١٠٠٥) وَءَاخُرُونَ إَعْتَرَفُواْ بِذُنُومِهِمْ خَلَطُواْ عَمَالُاصَالِحًا وَءَاخُرُسَيِتًا عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ أَللَّهُ عَفُورُرَّحِيمُ اللَّهُ عَفُورُرَّحِيمُ خُذِمِنَ امْوَلِمِ مُصَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِيم مِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمُ وَتُرَكِيم مِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمُ وَ إِنَّ صَلُواتِكَ سَكُنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ الْمُ يَعُلَمُوا الْمُ يَعُلَمُوا الْمُ يَعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَيَقَبَلُ التَّوَّبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَتَّ ألله هُو ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( وَ أَلِ إِعْمَلُواْ فَسَيْرَى أَللهُ عَمَلُواْ فَسَيْرَى أَللهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ, وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ إِلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيْنَتِثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ إِللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

١٠١- وْمَرَدُواْ ﴾؛ جُنُوا فيه، وَاسْتِمرُوا عَلَيْه، ١٠٣- كَا ﴿ رَسَلِ ﴾؛ الصَّلاةُ هنا بالمَغنَى الْلَغُويْ؛ الدُّعاءُ؛ ليستُ بمعناهَا الشَّرعي،

١٠٦- ﴿مُرْجَزِنَ﴾: مُؤَخِّرُونَ، وليس من الرَّجَاء.

(١٠٢) ﴿ عَبْرِهُ ﴾ اعترف بذنوبك ليغفرها لك

**\ · Y←(٣)→ \ · ·** 

بعسدَ أن ذكسرَ اللهُ

فضائل قسوم مسن

الأعراب ذكرً هنا

فضائل قىوم أعلى

منهم منزلةً، وهم

السابقُونَ الأولُونَ،

تُسمَّ العسودةُ لسذمٌ \*

المنافقين، ثم بَيَّنَ

حال الَّـذينَ تـأخَّروا

عن الجهادِ كَسَلّا

وأقسروا بسذلك

1 · 7←(3)→1 · ٣

لَمَّا ندموا وكان سببُ

النخلف حُسبُّهم

للأموالِ، فكأنَّه قِيلَ

لهم: إنَّما يَظْهِرُ صِحَّةً

قَولِكم في ادِّعاءِ هـذه

التَّوبةِ لــو أخــرَجتُم

الزُّكاةَ الواجِبةَ، ثُمَّ

أمرُهم بالعمَــلِ، ثــم

مُؤخِّرًا حُكمُهم.

وتدموا.

(١٠٢) ﴿ تُطَهِّرُمُمْ وَنُرِّيِّهِم مَّا ﴾ شرَعُها من أجلك أنت أولا قبل العقراء، لتعتسل بها ص هُمُومك.

(١٠٤) ﴿رَبُّمُ لَمِدِهِ ﴾ وانت تتصدُقُ لا تنظر نعيت للفقير الذي يمسِّكها، بل انظر بقدك إلى الد الَّذي باحدها [١٠٤]: الشوري [٢٥]، ١٠٥]: التوبة [٩٤].

العودة لبيانِ قبائعِ
العددة لبيانِ قبائعِ
المنافقينَ وقطَّةِ
مسجدِ الضَّسرادِ
الذي بناه المنافقونَ
الذي بناه المنافقونَ
قبلَ تَبُوكُ ليكونَ
وكرّا للتامرِ على
وكرّا للتامرِ على
ولاسسلمينَ،
الإسسلامِ
والمسسلمينَ،
فعاءتُ الآيساتُ
فضلَ مسجدِ قُباءِ.

البحد أن بَسيَّنَ اللهُ المسائع المنافقينَ وقبائِحهم وتخلفَهم وقبائِحهم وتخلفَهم عن غزوةِ تَبُوك، ذكر هنا جهادَ ذكر هنا جهادَ المؤمنين، وأنه تعالى اشترى منهم انفُسهم وأموالَهم بأنَّ لهم الجنَّة، = CONTRACTOR OF THE SERVICE OF THE SER إلذين إَتَّ خُدُواْ مُسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتُفُرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ أَنلَهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَ ارَدُنا إِلَّا أَلْحُسِّني وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ النَّهُ مُ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ اسِّسَعَلَى أَلتَّ قُوي مِنَ اوَّلِ يَوْمِ احَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنْطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطِّهِرِينَ إِنَّ أَفْ مَنُ اسِّسَ بُنْيكُنَّهُ عَلَى تَقُوى مِنَ أَللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُام مَّنُ السِّسُ بُنِّيكُنُهُ، عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هِارِ فَانَّهَارَ بِهِ عَنِي الرِّجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُومَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ لَا لَكِزَالُ بُنْيَنَهُمُ الْذِ عِبُواْرِيبَةً فِ قُلُوبِهِمُ وَإِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ انَّ أَللَّهَ إَشْتَرِي مِنَ أَلْمُومِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنْ لَهُمُ الْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ وَنُقُ نَالُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي إِللَّوْرِيةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَ انِ وَمَنَ اوْفِي بِعَهْدِهِ عِنَ أَلْلَهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الذِي بَايَعُتُم بِهِ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿

١٠٧- ﴿ مِرْزَرًا ﴾ : مُضارَّةً للْمُؤْمنين، ﴿ وَإِرْمَكَادًا ﴾ : افتظارًا، ١٠٩- ﴿ بُرُنِ مَكَادٍ ﴾ : خفرةٍ مُتناعيةِ للسُقُوطِ.

(١٠٧) ﴿ وَٱلْدِينَ ٱلْمُكَدُّواْ مُسْجِدًا سِرَازًا ... ﴾ لا تبعدغ بالمنافق ولو بني مسعداً

(١٠٨) ﴿ لاَنْتُمْ مِنْهُ مِنْهُ ﴾ لا تكن عوما لمن يريد تصريق شمل الأمّة

(١٠٨) ﴿ بِهِ رِمَالُ مُمْوَرِي أَنْ مَطَهَّمُوا ﴾ إذا أردت أن تطهر قلك احلس في المسجد واذكر ربك.

(١١١) ﴿ إِنَّ لَهُ مُ أَلُّكُنْهُ ﴾ حلق أنفسهم، ووهب لهم الأموال، ثُمَّ اشتراها منهم بأغل الأثمان، ما أكرم الله. [١٠٨]: القرة [٢٢٢].

۱۱۲ → (۱) → ۱۱۲ = وبَيَّنُ هنا صفاتِهم (۹ صفات).

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ مِن أُوَّلِ الشورة إلى هنا وُجوبَ البَراءةِ من الكُفَّارِ والمُنافِقينَ؛ بَيَّنَ هنا البراءةَ من أمسواتهم وتحسريم الاستغفارِ لهم، أما إبراهيم عجالا فقد وعدَ أباه أن يستغفرَ له رجاءً إسلامِه، فلگسا مساتَ علىي الكفرِ تبرُّأ منه. توبةُ اللهِ عليه ﷺ لمَّا أَذِنَ لِلمنـــافقينَ فِي التّخلُّـفِ عـن تَبُـوك، المهاجرينَ والأنصارِ.

التَّيِبُونِ أَلْعَكِيدُونَ أَلْحَكِيدُونَ أَلْعَكَيِدُونَ أَلْسَكَيِحُونَ ألرَّكِعُونَ أَلسَّىجِدُونَ أَلامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ إِلَّمُنكَ رِوَا لَمَنفِظُونَ لِحُدُودِ إِللَّهِ وَبَشِّرِ إِلْمُومِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيءِ وَالذِينَ ءَامَنُوٓ اأَنَّهُ يَّسَّتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرُوكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ هُمُ وَأَنَّهُمْ وَأَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ اَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِي مَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوُّ لِلهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَاَّقَ هُ كَلِيمً و مَاكَانَ أَللهُ لِيُضِلُّ قُومًا بَعُدَادُ هَدِيهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمٌ (اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمٌ (اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّلِهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَامُ عَلَّا عَلَّاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَامُ عَلَّا عَلَّاللَّهُ عَلَّالِ عَلَامُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَا لَهُ مُلْكُ أَلْسَمُواتِ وَالْارْضِ يُحْدِد وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ فَا لَهُ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ فَا لَكُ أَلَّهُ عَلَى ٱلنَّيْرَءِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْانصِارِ الذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ إِلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِمَا كَادَتَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّهُ وبِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهِ مُرَاءُوفُ رَّحِيمُ اللهِ

١١٢- الله والتَّنَيِثُرَيَّ ): الصَّالِمُونَ، وليسَ معنى السياحة هنا المعنى الثّارج: السفرُ والترحالُ ١١٧- وكَاعَةِ النُّسْرَةِ ﴾: وقلت الشَّنة، والمرادُ: غزُوةُ تَبُوكِ، وَبَرِيمٌ ﴾: يميلُ.

(١١٤) ﴿إِنَّ إِنَّ مِنْ لَأَوْمُ مَلَمُ ﴾ أَدَعُ الله تعالى أن يرزقك الحلم، وعؤد نفسك عليه، حتى تكون متصفا به (١١٧) ﴿ لَمَدَ اَنْ كَانَهُ عَلَ لَنْمَ وَأَلْمُهَ حِرِينَ وَٱلْأَسِبَ رَبِينَ كَمَوْهُ وَسَنَاعَةِ ٱلْمُسْرِ، ﴾ طاعة الله تعالى في المكاره الشَّاقَة على النفس من البساب توبة الله على العبد [١١٤]: هود [٧٥]، [١١٧]: البقرة [١٠٧]، [١١٧]: التوبة [١١٨].

CHARLES AND ADDRESS OF THE SECOND SEC وَعَلَى أَلْتَكَثَةِ إِلَايِنَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَلَارْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ وَأَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَاملَجِ أَ مِنَ أَللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ أَللَّهُ هُوَ أَلنَّوابُ الرَّحِيمُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اِتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ أَلْصَلْدِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ أَلْمَدِينَةِ وَمُنْ حُولُكُم مِنَ ٱلاعْ ابِ أَنْ يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ إِللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانَصَبُّ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ اَلْكُفَّارُولاينَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ م بِهِ عَمَلُ صَلَاحُ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّنَفَقَّهُواْ فِ الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمُهُمُ وَإِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ الدين لأن الجهادَ على العلم، =

وليس نفاقًا، وهم: كَعْبِ بْسِنُ مَالِسِك، وهِـــــلاَلَ بْـــنُ أَمَيَّـــة، ومُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ. 171←(Y)→17· لَمُّنا أَنْجَى الصَّدقَ هـؤلاءِ الثلاثـةَ أمـرَ اللهُ بملازمةِ الصَّدقِ والصَّادقينَ، وأفضَلَ الصَّادِقينَ النَّبِيُّ ري فاقتضى ذلك عتبابٌ من تخلفَ عند ﷺ، تُلمَّ التّرغيبُ في الجهادِ، والنفقةِ فيه.

1 **7 7 ← (** 1) → 1 **7 7** 

بعسدَ التّرغيسب في

الجهادِ أمرَ بالتَّفقهِ في

114←(Y)→11A

وتبابّ أيضًا على

الثلاثة الذينَ تخلَّفُوا

عن تَبُوك كسَـلا

١١٨ ﴿ وَمَلَ ٱلثَّلَنَّةِ ﴾: هم: كفبُ بْنُ مالك، ومُرارةً بْنُ الرَّبِيعِ، وهلال بْنِ أُميَّةٍ، ﴿ مَبُبُّ ﴾: تعبُ، ﴿ عَلَمُتُ ۖ ﴾: مجاعةً،

١٢٢ ﴿لِنَامِرُواْكَآفَةُ ﴾: ليخرُجُوا للجهاد جميعا

(١١٨) التوبة توفيقُ من الله، يحب أن يسالها الأنسان ربه، لا أن سنطرها من نفسه \* ثُم بات عبّها أُسْرُبُو \* ﴿

(١٢١) ﴿ بِسَدُ مِعْمِهُ وَلاَحْجَبُمُ مِ لِلْحَبِّمِ فَعَدَكُمْ وَاسْتَ تَسْفِي أَوْ تَشَارِكَ فِي عَمْنَ حَبِر ان كَنْ خطواتَكَ مَحْسُونَةً في مَيْرَانَ حبساتك ١٢٠: النوبة [١٣١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ الْذِينَ يَلُونَكُم مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْفِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ٢ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِ مَّنْ يَـ قُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ع إِيمَنَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَرَادَتُهُمُ وَإِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا النارجسيه مروماتوا وهُم كنفرون الله أولايرون أَنَّهُ مَرُيُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِمَّ رَّةً اَوْمَرَّتَيْنِ ثُمٌّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ وَإِذَامَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ نظر بَعْضَهُ مُ وَإِلَى بَعْضِ هَ لَ يُرِيْكُمُ مِّنَ اَحَدِ ثُمَّ إِنْصَرَفُواْ صَرَفَ أَلَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُ قُومٌ لَا يَفْقَهُونَ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَءُ وفُّ رَّحِيهُ ﴿ فَإِن تُولُّوا فَقُلُ حَسِبِي أَللَّهُ لا ٓ إِلٰهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ أَلْعُرْشِ الْعَظِيمِ ١

۱۲۲→(۱)→۱۲۲ = ثُمَّ الدعوةُ لقنالِ الكفَّارِ (الأقسربِ فالأقربِ) بشدةٍ وقوةِ. فالأقربِ) بشدةٍ وقوةِ. آخرُ حديثٍ عن قبائعِ المنافقينَ: أستهزاؤُهم بالقرآنِ، وانَّ نزولَه يزيدُ المومنينَ إيمانًا ويزيدُهم مرضًا، يتلِيهم اللهُ بفضعِ يعتبرُونَ. يعتبرُونَ.

المّا أَمَرَ رسولَه ﷺ ان يبلّغ في هـذه ان يبلّغ في هـذه السورةِ تكاليف شاقّةٌ ختمَها بما يبسرُ تحمُّلَ تلك يبسرُ تحمُّلَ تلك التكاليفِ وهـو حرصُه ﷺ عليهم ورحمتُه بهم.

١٢٦- ﴿يُفَتَنُونَ ﴾؛ يُنتلوْن بالقخط وَالشَّنَّةِ، وَإِظْهار ما يُنطنُونُهُ منَ النَّفاقِ، ١٢٨- ﴿مَرِيشَ مَلَكم وسعادتكم، ﴿مَاعَرِنَكُمْ ﴾؛ عنتُكُمْ، ومشَقَّتُكُمْ، ١٢٩- ﴿مَسْيِنَ ﴾؛ كَافِيّ.

(١٢٤) ﴿ وَإِذَا مَا أُرِكُ سُورَهُ ﴿ وَأَدَّهُمُ إِنْكُنَا ﴾ متى ما أحسست بضغف في إيمانك فاقرأ ايات من الفران بنية زيادة الإيمان. (١٢٧) ﴿ ثُم مُسَرِفُوا سَرِفَ مَنْ مُلُوهُم ﴾ لا تبتعد عن محالس الذكر فيبعد الله عن قلبك الانتفاع بالدكر (١٢٨) في الاية أربع صفات للنبي يَشِيخُ، حدُدها ثم حاول أن تنصف بها. ٢٠-(٢)-٢٠
 تَعَجُّبُ الكفَّادِ من
 نـــزولِ الـــوحي
 وإرسالِ رسولٍ من
 البشرِ.

لا بِالْحَقِّ نَفَصِّ لُمَ الْاِلْحَقِّ نَفَصِّ لُمَ الْاِلْحَقِّ نَفَصِّ لُمَ الْاِلْحَقِ نَفَصِّ لُمَ الْاَلْاِلَ الْلِيلِ وَالنّهَ الرَّومَ اخْلَقَ مِلْ السَّامِ قَدرتِ السَّامِ قَدرتِ السَّامِ قَدرتِ السَّامِ وَالقَدرُ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ السَّامُ وَالقَدرُ اللَّهِ اللَّهِ وَالنّهَ اللَّهِ اللَّهِ وَالنّهَ اللَّهِ وَالنّهَ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَكْرِيلُكَ عَايِئَتُ الْكِئْبِ إِلْحَكِيدِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنَ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِمِنْهُمْ وَأَنَ اَنذِرِ إِلنَّاسُ وَكِشِّرِ إِلذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَيِّهُمْ قَالَ أَلْكَ عَفْرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُنْبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذِع خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ استوى عَلَى أَنْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْامْرَ مَامِن شَفِيعٍ اللَّ مِنْ بَعَدِ إِذْ نِهِ عَذَ لِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَّكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَأَللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوُّا الْخُلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالذِينَ كَ فَرُوا لَهُ مُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ اَلِيمُّابِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَالْذِي جُعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرُنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدَ أَلْسِينِينَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ أَللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ الْاينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي إِنَّ فِي إِنَّ فِي إِلْيَلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

١- ﴿ وَنَدُمُ سِدَقٍ ﴾ : أَجْرَا حسنًا بِما قَدْمُوا مِن صالحِ الأعمال، ٣- ﴿ أَسْتَوَىٰ ﴾ : علا، ٤- ﴿ يَسِي ﴾ : ماءِ بَالغِ غاية الحرارة.

أُللَّهُ فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَتَّقُونَ وَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي أَلَّهُ

(٢) ﴿وَشَرَ أَدْبَ مَا رُوا ﴾ تشير المومنين سنَّةُ نعمل عنها الكثير، ومنه ، بشروا ولا تُنفُروا،

(٢) ﴿ سَ الله أَدِرُ ﴾ مع أنّه قادرُ على حلفها في لحطةٍ واحدة، ليعلّم عباده التّريت وعدم المحلة في الأمور []: هود [١]، يوسف [١]، إبراهيم [١]، الحجر [١]، []: لقمان [٢]، [٢]: البقرة [٢٥]، [٣]: الأعراف [٤٥]، [٤]، الروم [٤٥]، سبأ [٤]، الأنمام

[٧٠]، ٥: الإسراء [١٢].

إِنَّ ٱلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُواْ **\**•←(**(**)→**V** بعدَ بيانِ استحقاقِ بِهَا وَالذِينَ هُمْ عَنَ ايننِنَا عَنِفِلُونَ الْأَوْلَةِكَ مَأُويْهُمُ الله للعبادة وبعيض مظـــاهر قدرتِــه النَّارُبِمَاكَانُواْيَكُسِبُونَ فَا إِنَّالَذِينَ عَامَنُواْ وعظمتِه في الخلـق وَعُكِمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِ مُرَبِّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِه مِن ذكرَ هنا حالَ من كفرَ به، وحالَ من تَعْنِمُ أَلَانَهَ رُفِح جَنَّاتِ أَلنَّعِيمِ ٥ دَعُويِهُمْ فِيهَا سُبْحُنك آمنَ. ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُويِهُمُ وَأَنِ إِلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَكَمِينَ ﴿ وَكُو يُعَجِّ لُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِللَّهُ لِلنَّاسِ اللَّهُ لَل اللَّهُ لِلنَّاسِ اللَّهُ لَ \**t**←(t)→\\ إَسْتِعْجَالُهُمْ بِالْخَيْرِلِقُضِي إِلَيْهُمُ وَأَجَلُهُمْ فَنَذُو الذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِذَا مُسَّ

لمَّاوضَ فَ اللهُ الكُفَّارَ بِانَّهُم لا الكُفَّارَ بِانَّهُم لا يرَجُونَ لِقاءَه وكانُوا عن آياتِه غافلينَ، بَيْنَ هنا أنَّ مِسن غَفلَيْهُم أنَّ الرَّسولَ منسى أنسذَرهم منسكرا العذاب منهم وسَفَهًا، الله في إهلامنهم وسَفَهًا، الله في إهلاكِ الأمم الظالم نهم الله الأمم الظالم نهم واستخلافِ الأمم الظالم خلاف خلائف

بعلَهم.

١٠ ﴿ وَغَوْدَهُمْ ﴾: دعاؤهم، ١٢ ﴿ لِنَسْبِو، ۞: مصطبحفا، ﴿ رَزَّ ﴾: استمر على تخفره، ١٢- ﴿ الْأَمْرُود ﴾: الأَمْمُ الْمُكَذَّبَة،

١٤ ﴿ مَمَانَكُمْ مَالَتِكَ ﴾: استخلفناكم من بعد إهلاكهم.

(٩) ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِيسَهِمْ ﴿ يوفق الله الانسان في أعماله بمقدار ايمانه واخلاصه، ولو قل عمله عظم الله بركته (١٢) ﴿سَاكِنَفُ عَنْهُ مُرَدُّمَ حَجَانَا ذَاذَتُ إِن صَّرٍ ﴾ لا تَنزعج ان جعد الناس احساب وعصوا يدك النصاء فالناس جعدت فصل الحالق

ألانسكنَ ألضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْقَاعِدًا اوْقَابِمُا فَلَمَّا كُشَفْنَا

عَنْهُ ضُرَّهُ وَمُرَّكَأُنَ لَمَّ يَدُّعُنَا إِلَى ضُرِّمَ سَنَّهُ وَكَذَالِكَ رُبِّنَ

لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْيِعْ مَلُونَ ﴿ فَالْعَدَاهُ لَكُنَا أَلْقُرُونَ

مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ مِ بِالْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ

لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ بَحِيْنِ فَالْقَوْمَ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَا مُحْمَلِكُمُ

خَلَيْهِفَ فِي إِلَارْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿

فكيف مالخلق! ١٧]: الأنعام [١١٢].

بعدد إنكسارِ المُشرِكينَ للوَحيِ المُشرِكينَ للوَحيِ في أوَّلِ السسورةِ في أوَّلِ السسورةِ يطلبُون هنا من النَّبي يطلبُون هنا من النَّبي ألق تبديلَ القسر آن أو تبديلَ بعض آياتِه لِما فيه من شتم أصنامِهم.

المشركون من السي المشركون من السي المشركون من السي المقرآن المبتر هذا المقرآن الأنّه مُشتَمِ الأصنام في على شتم الأصنام في على قسيح عبادة الله في اختلاف الأصنام، ثم بيانُ النّاس، واستمرار الكفار في طلب الكفار في طلب المناه الكفار في طلب المناه ا

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهِمُ وَءَ ايَانُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ أَلْذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِيتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِلْهُ قُلُمَايكُونُ لِي أَنُ ابَدِلُهُ مِن تِلْقَاءَ عُنَفْسِي إِنَ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَى آيَا إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَى الْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيمٍ ( فَ قُل لَوْ شَاءَ أللهُ مَاتَ لَوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلا آذريكُم بِهِ عَفَالُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَأَلَا فَمَنَ أَظُلُمُ مِمَّنِ إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَكِيِّهِ عَلِي أَللَّهِ كَذُبُّ بِعَايَكِيِّهِ عَإِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَ لَا مِ شَفَعَتُونًا عِندَاًللَّهِ قُلَاتُنبِّئُونَ أَللَّهَ بِمَالَايَعُلَمُ فِ إِلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي إِلَارْضِ سُبِّحَانَهُ، وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ وَمَاكَانَ أَلْتَ اسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَاخْتَ لَفُواْ وَلَوْ لَاكْ لِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّيِّاكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُوكُ وَ وَيَقُولُونَ لُولًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايكُ أُمِّن رَّبِهِ ، فَقُلِ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوٓ أَإِنَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ﴿ وَ وَ الْعَلَيْ اللَّهِ فَانتَظِرُونَ اللَّهِ فَانتَظِرُونَ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ﴿ وَقَ

(١٨) ﴿ وَمُمُكُونَ مِن رُونَ أَهُمَ لِاسْتُرُّفُهُ وَلاَعِمُهُمُ ﴾ حير من حولك من الشَّريك بنائدة وبين لهيه أن من الشيرك دعاء عير ألله أو

الاستشفاع بالأموات ■1: الأنعام [10]، الزمر [17]، [17]: الأنعام [71]، [18]: الفرقان [20]، [7]: الرعد [7]، الرعد [77].

**۲۳**←(۳)→**۲1** لمَّا استمَرُّوا في طلب المعجزاتِ بَـيَّنَ اللهُ هنا أنَّ عادتَهم المَكرُ والعِنسادُ وعسدمُ الإنصافِ، وأنَّ طبيعةَ الإنسانِ: يُخْلِصُ السدعاءَ في الضَّراءِ وينسمى في السسرَّاءِ، وأنَّ بغسى الإنسسانِ عائدٌ على نفسِه.

Y 0←(Y)→Y & سُرعةِ زَوالِهـا، ثُــةً رغَّبُ في الآخرةِ.

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلْنَاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعَدِضَرّاء مَسّتَهُم وَإِذَا لَهُ مِمَّكُرُ فِي ءَايَانِنَا قُلِ إِللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمَكُرُونَ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وَأَحِيطَ بِهِمُ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَبِنَ الْجِيَّتُنَامِنَ هَاذِهِ وَلَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَكُمَّا أَنْجِيهُمُ وَإِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَكُمُ الْحَيَوْةِ إِللَّهُ مِنْ الْمُورِ اللَّهُ مَا مُرْجِعُكُمُ فَنُنَبِّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ 3 إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ إِللَّهُ نِياكُماآءٍ اَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَاخْلُطُ بِهِ

نَبَاتُ الْارْضِ مِمَّايَا كُلُ النَّاسُ وَالْانْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ إِلَّارْضُ

زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظُلِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ

أَتِيهَا آمَرُ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ

بِالْامْسِ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ الْاينتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ (24) وَالله

يَدْعُواْ إِلَىٰ دِارِ السَّلَامِ وَيَهْدِهِ مَنَّ يُشَاَّءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ (25)

بعدً التَّحدُير مِن البَغي وهو: الإفرَاطَ في حَبِّ التمتَّع بما في الدِّنيا من الزَّينةِ واللُّــذَاتِ؛ ضــرَبَ هنا مثلًا بَليغًا للحياةِ السَّنْيا، يُسَذَّكُرُ مسن يبغسي فيها على

٢٢- ﴿الْمُثْلِي﴾: السُّفُن، ٢٣- ﴿يَهُونَ ﴾: يُفْسِنُونَ، ٢٥- ﴿مَارِ السَّلَيرِ ﴾: الجُنَّة.

(٢٢) ﴿ مَوْرَالُهُ ﴾ مشركون دعوا الله حين عمرتهم الأمواح من كل مكان فنخاهم، كيف تياس ولا بدعو وأنت مومنَ موخذ؟! (٢٣) ﴿إِنَّ اللَّكُمُّ عِنْ أَنْسِكُمْ ﴾ الشها أنت لا تضرُّ إلا بعسك، كلَّ بغي تبعيه، كلَّ طلم تطلمه، فأنه عائد اللك.

(٢٥) ﴿ وَاللَّهُ يُدْعُوا إِنَّ دَارِ ٱلسَّلْمِ ﴾ من أجاب النَّاعي دخل النَّار

٢١: الروم [٣٦]، ٢٢: العنكبوت [٦٥]، لقمان [٣٢]، الأنعام [٦٣]، ٤٤: الكهف [٤٥].

بعد أن دعا عباده إلى دار السّالام إلى دار السّالام (الجنة) ذكر هنا ما يجدُونه فيها من النّعيم، ولمّا أخبَر عن حال أهل الجنّة أتبعه بذكر حال أتبعه بذكر حال أهل النّار، ثمّ بيانُ أهل النّار، ثمّ بيانُ وتبرّؤ المعبودينَ من دونِ اللهِ من عابديهم.

لمَّا بَيْنَ اللهُ فضائِحَ عَبَدةِ الأوثانِ؛ أقامَ عَبَدةِ الأوثانِ؛ أقامَ عنا السَّليلَ على انفسرادِه بسالرُّ زقِ وخلقِ الاجسالرُّ زقِ وخلقِ الاجساسِ وخلقِ الأجساسِ وتسلبيرِ جميعِ الأمسورِ، وأنسه المستحق للألوهيةِ.

وَلَاذِلَّةُ الْوَكَيِّكَ أَصْعَابُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ أُللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ لَهُ مَّ قِطَعًا مِنَ ٱلْيُلِ مُظْلِمًا اوْلَيْكِ أَصْعَابُ البّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (2) وَيُوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمُ وَأَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُرَّ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكًا وُهُم مَّا كُنْنُمُ وِإِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَكُافَكُهٰ فِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمُ وَإِن كُنَّاعَنَ عِبَادَتِكُمُ لَعَافِلِينَ ﴿ وَ ٢ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلَّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى أَللَّهِ مَوْلِيْهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَا قُلْمَنْ يَرُزُفُّكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْارْضِ أَمِّنَ يُمْلِكُ السَّمْعَ وَالْابْصَارُومَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ أَلْمَيِّتِ وَيُغِرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ أَلْحَيِّ وَمَنْ يُكَبِرُ الْامِيَّ فَسَيَقُولُونَ أَللَّهُ فَقُلَ افَكُلَّ نَنْقُونَ ﴿ فَالْ لِكُرُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْمُقَالَ الْمُقَالَ الْمُ فَمَاذَابِعُدَ أَلْحَقِ إِلَّا أَلْصَّلَالُ فَأَنِّى تُصْرَفُونَ 32 كَذَالِك حَقَّتَ كَلِمَكُ رَبِّكَ عَلَى أَلْذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مُ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَقَ

٢٦- ﴿أَشَكُواْ ﴾؛ الْجِنْةُ، ﴿رَبِادَةٌ ﴾؛ زائدةً على الجنّة وهي؛ النظر إلى وجه الله الكريم، ﴿فَكَرٌ ﴾؛ غُبارَ، ٢٧ ﴿أَغْشِيَتَ ﴾؛ أَلْبستُ،

(٢٦) ﴿ أَمْنَ لَنْنَى، بَارَاً ﴾ ولا ريادةً في الحراء والنعم هوق العور بالبطر لوجه الدالكريم. (٣١) ﴿ مَالِدِرْ ۖ لَأَثْرَ ﴾ تدكّر الصعوبة والمشلِّمة في تدبير أمور بيتك، ثم تأمّل كيف يُدِنَر الله أمور الكون كلّه، ولا يشعله شأنَ عن شأن

سنحانه. (٢٧): الشوري [٤٠]، ٢٨: الأتعام [٢٢]، ٣٠: الأتعام [٢٢]، ٣١: سبأ [٢٤]، ٣٣: غافر [٦].

٣٦ (٣) →٣٤ لَمَّا بَيْنَ انفرادَه بما مَعَ بَيْنَ انفرادَه بما سبقَ بَيْنَ هنا عَجزَ الهِ الهِ المشركينَ عن الإبداء والإعادة الإبداء والإعادة والهداية، ولذا فإنَّ عِبادتَهم إيَّاها اتّباعُ فَلِنَّ باطلٍ. لظنَّ باطلٍ.

كَمَّا فَرَغَ مِن دلائلِ التوحيدِ وحُجَجِه؛ التوحيدِ وحُجَجِه؛ شرّعَ هنا في تثبيتِ أمرِ النبوّة، فنفى أن يكسونَ القُسرآنُ مثل مُفتَرى، ثمَّ تحدَّاهُم السّورة مثل مفترى، ثمَّ تحدَّاهُم السّبَبَ الذي لأجُلِه السّبَبَ الذي لأجُلِه كذّ بُوا القُرآنَ، وأنَّ منهم من سيصدقُ منهم من سيصدقُ منهم من سيصدقُ بالقرآنِ قبلَ موتِه من سيصدقُ بالقرآنِ قبلَ موتِه ومنهم من سيصدقُ وأنَّ بالقرآنِ قبلَ موتِه ومن سيصدقُ وأنَّ بالقرآنِ قبلَ موتِه ومن سيصدقُ وأنَّ بالقرآنِ قبلَ موتِه ومن سيصدقُ ومن سيصدقُ ومن سيصدقُ ومن سيصدقُ وأنَّ بالقرآنِ قبلَ موتِه ومن سيصدقُ ومن سيصر الله ومن سيصر الله ومن سيصرة ومن

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يِكُو مَّنْ يَبُدُو أَا لَخَالَقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَقُلِ إِللَّهُ يَكَبُدُوا أ الْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَفَا فِي تُوفَكُونَ (30) قُلْ هَلْمِن شُرَكَا بِكُومَن يَهْدِيَّ إِلَى ٱلْحَقِّى قُلِ إِللَّهُ يَهْدِ عِلِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِ يَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَنْ يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهَدِئَ إِلَّا أَنْ يُهُدِئُ فَمَا لَكُورُكُيْفَ تَحْكُمُونَ 35 وَمَايِنَّهِ مُ أَكْثُرُهُمُ وَإِلَّاظُنَّا إِنَّ أَلْظُنَّ لَا يُغَنِّحِ مِنَ أَلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ (36) ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَ الْأَلْفَرْءَ الْأَلْفَرْءَ الْأَلْفَرْ عَامِن دُونِ الله وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلذِ ع بَأَن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ أَلْكِئْبِ لَارَبِّ فِيهِ مِن رَّبِ إِلْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِيثُهُ قُلُ فَ اتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُ مِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ (38) بَلْكُذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ كُذَاكِ كُذَّب أَلْذِينَ مِن قَبَّلِهِمُّ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ يُومِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُومِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّ بُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَالْكُمْ عَمَلُكُمْ وَ أَنتُم بِرِينُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنا بُرِئَءُ مُمَّاتَعُمَلُونَ (1) وَمِنْهُم مَّنَّ يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (42)

٣٥ ﴿ لَا يَهِ إِنْ كَا يَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَ (٣٥) ﴿ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَل عَلَيْهِ عَل

<sup>(</sup>٢٩) ويَلْ كَدُوْ بِمَا لَوْ غُيِطُوا بِسِيدٍ. ﴿ دَلِيلَ عَنَى النَّبِتِ فِي الأمورِ ، وانه لا يسعي للإنسان ان يبادر بقسول شيء او ردْه، قمل ان يحيط مه عمما [٢٧] . ورف [٢٧] . ورف [٢٧] . الحج [٦٨] . الحج [٦٨] . الأنعام [٢٥] ، محمد [٦١] .

وَمِنْهُم مَّنَّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِهِ الْعُمْى وَلَو كَانُواْ **٤∨**←(•)→**٤٣** لَمَّا ذَكَرَ اللهُ فَريقَين لَايْبِصِرُونَ فِي إِنَّ أَللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَاكِنَّا ووصَفَهما بالشَفْوةِ أَلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ وَكُومَ نَحُشْرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهُمْ أَن لَّمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهُمْ أَن لَا يَكُالُمُ وَالْإِلَّا (وَمِسنَّهُم مَسن يَسْتَمِعُونَ ... وَمِنْهُمْ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدِّخَسِرَ ٱلذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ إِللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ ...) بَيَّنَ أنه ليم يظلمهم، وَمَا كَانُوا مُهَّ تَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينًا كَ بَعَضَ أَلْذِ عَ نَعِدُهُم وَأَوْنَنُوفَيَّنَّكُ ولكسنهم ظلمُسوا فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ أَللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أنفسهم بالكفر وعسدم اسستعمالي أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَكَاءَ رَسُولُهُ مِّ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ حوائسهم فيمسا خُلِفَت له، ثُـمَّ لَايُظَلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتِي هَنَذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينً مدّدُهم بالعذاب. **∧**\$←(*r*)→**\***• بعد تهديدهم بالعذاب اَجَلُ إِذَاجَاءَ اجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَقْدِمُونَ ﴿ فَا تهكّمُوا على تأخيره، فكانَ الردُّ عليهم: أنَّ قُلَارَ يَتُمُ وَإِنَا أَتِيكُمْ عَذَا بُهُ رَبِيئًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسَتَعَجِلُ مِنْهُ إنزالَ العذاب لا يقدرُ المُجْرِمُونَ ( 50 أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِهِ عَ ءَالْنَ وَقَدَّكُنْتُم بِهِ عَ عليه إلا اللهُ، ولكلُّ أمةٍ توعَّــدَها اللهُ بعـــذاب تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَ فَهُمَّ قِيلَ لِلذِينَ ظُلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلُدِ وقبت محدد، أَسمُّ القَسَمُ أنَّ حِذَا الْعِذَابَ هَـلَ تَجُزُونَ إِلَابِمَا كُنْهُمْ تَكْسِبُونَ ( 3 وَ كَا وَيَسْتَنْبِعُونَكُ حتَّى، وأنَّ المُشـرِكينَ أَحَقُّ هُوَ قُلِ إِن وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ 3 لا يُفلِتونَ منه.

٥٠ ﴿ اَبُتُ ﴾ : لِنْلا ، ٥٠ ﴿ وَرَسْتَنْ عُولَكَ ﴾ : يستخبر ونك.

(٤٥) معامنا في الدبيا فصدرُ ﴿ كُأْنَ لَرُ بِشُنْواً إِلَّا اللَّهُ ﴾ فحافظ عنى هذه الساعة، واملاها بكلُّ حير

(٤٧) ﴿ أَسَى سَلَهُمْ لِللَّهُ مَلَا لَقَاعِدُونَ ۞ اذا طعمت فيدكِر أن الله يقصى بالعدل يوم القيامة، فكن مطمينا، حقَّك لن يضيع

لَقَعَا: النساء [٤٠]، [١٤]، الأحقاف[٣٥]، الأنعام [٣١]، [٤]: غافر [٧٧]، الرعد [٤٠]، [٤٨]؛ يونس [٤٥]، [٨٨]؛ الأنبياء [٣٨]، النمل [٧١]، سبآ [٢٩]، يس [٤٨]، الملك [٣٥]، [٤٩]: الأعراف [١٨٨]، الأعراف [٣٥]. A ( WHEEL CONTRACTOR C وَلُوانَ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي إِلَارْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ عَوَاسَرُواْ النَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا الْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُ مِ بِالْقِسُطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ أَلَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضِ أَلَّا إِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَمَوَتِ وَالْارْضِ أَلَّا إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (55) هُوَيْحَمِ وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَي إِنَّا يُهَا أَلْنَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِ إِلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمُدُ لِلْمُومِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ إِللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيلَالِكَ فَلَيْفَ رَحُواْ هُوَخَ يُرُومِمًا يَجْمَعُونَ ﴿ قَالَ الرَّيْتُ مُ مَّا أَنْ زَلَ أَلَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُ مِنَّهُ حَرَامًا وَحَلَاكًا قُلَ-آللَّهُ أَذِبَ لَكُمُ وَأَمْعَلَى أَللَّهِ تَفْتَرُونَ وَفَى وَمَاظَنُّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَ ذِبَ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ إِنَّ أَلَّهَ لَذُوفَضِّ لِعَلَى أَلْنَّاسٌ وَلَكِئَّا كُثْرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ ﴿ وَمَاتَكُونُ فِي هُومَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتَلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَايَعَ زُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي إِلَارْضِ وَلَا فِي إِلسَّمَاءِ وَلَا أَصِّغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ (6)

٤٥ ← (٥) →٥٤
لَمَّا أَقْسَمُ اللهُ أَنَّ العبدابُ حقَّ ذكرَ العبدابُ حقَّ ذكرَ الطَّالِمِينَ فِي الآخرةِ، الظَّالِمِينَ فِي الآخرةِ، وأنَّ القرآنَ موعظةٌ للناسِ، وشفاءٌ لِما في القلوبِ مسن في القلوبِ مسن الشُّستُهاتِ الشُّستُهاتِ الشُّستُوكِ، ورحمةٌ المؤمنينَ.

٩٥ ← (٣) ← ٢٠ ألمّا مَدَحَ القرآنَ وما اشتملَ عليه بَيَّنَ هنا فسادَ شَرائِعِهم فسادَ شَرائِعِهم وأحكامِهم مسن الحلالِ والحرامِ مِن غَيرِ مُستندِ في ذلك من وَحي، ثُمَّ بيانُ من وَحي، ثُمَّ بيانُ احاطةِ علم اللهِ بكلُ شيء.

٥٤- ﴿رَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ ﴾: أَخْفُوا الغمُ والحَسرة، ٥٩- ﴿شَرَّرُتُ ﴾: تكذَّبُون، ٦٠- ﴿نُفِيسُونَ ﴾: تشرغون فيه، وتفطُونهُ، ﴿يَسُرُبُ ﴾: يغيب، ﴿وَيَسْرَبُونَ ﴾: تغيب،

(٥٤) ﴿ وَاسْأُوا لَنْدَهَ ﴾ أخفوا النَّدَمَ لانَ الشِّماتَةَ لا احدُ بحتملها في النِّبيا ولا في الاحرة، فلا تصع بفسك في محنَ شماتَةَ (٥٨) لكي تتعرف على مقدار حنّك لله، راجع بفسك. هل فرحتك بمتاع البنيا اكثر ام فرحتك بفعل الطاعات؟ ﴿ مدك بُرُرُ ﴾ ٤٥: سبأ [٣٣]، ٤٥: يونس [٤٧]، [1]: سبأ [٣]. ٣٦٠(٥)→٦٢ لَمَّا بَيَّنَ إحاطةً علمِه بكلُّ شيء وكانَ في ذلك تقويةٌ لقلوبِ أوليائِه وكسرٌ لقلوبِ أعدائِه؛ ذكر هنا حالَ أوليائِه وما بشرَهم به، وأنَّ بشرَهم به، وأنَّ العِزَّةَ له، وأنَّ كلَّ العِزَّة له، وأنَّ كلَّ المخلوقاتِ مِلكُ له تعالى.

٧٠ ← (٤) → ٧٠

لَمَّا بَيْنَ تَفْرُدَه تَعَالَى

بالمِلكِ بَسِيَّنَ هنا

تَفْرَدَه بالقَدرةِ الكَاملةِ
للاستدلالِ على
وحدانيته واستحقاقِه
وحدانيته واستحقاقِه
بيانُ كَفْرِ مِنْ نَسَبَ
بيانُ كَفْرِ مِنْ نَسَبَ
اللَّه الولدَ، وحُرْمةُ
الكينية عليه الكينة والكَّرة وحُرْمةُ

اللَّهِ إِنَّ أَوْلِياءَ أَللَّهِ لَاخُونْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ (62) ألذين ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ (63) لَهُمُ الْمُشْرِيٰ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَاوَفِي الْاَخِرَةِ لَا نُبَدِيلَ لِكَامِنَتِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يُحَزِنِكَ قُولُهُ مُ وَإِنَّا لَكُ فُولُهُ مُ وَإِنَّا أَلْعِلَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ أَلْسَمِيعُ أَلْعَلِيمُ (65) أَلَا إِنَّ لِلهِ مَن فِي إِلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي إِلاَرْضِ وَمَايَتَ بِعُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ وَإِلَّا يَخْرُصُونَ فَي هُوَ ٱلذِي جَعَلَكُمُ التل لِتَسْحُنُواْفِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَالْوَا بِتَحْدَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَننَهُ وَهُوَأَلْغَنِيُّ لَهُ وَمَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن بِهَاذَا أَتَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ فَأَ قُلِ إِنَّ أَلْذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّكَذِبَ لَا يُفَالِحُونَ (69) مَتَنَعٌ فِي إِللَّهُ نِي أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُ مُ الْعَذَابَ أَلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ١

M. GER CONTROL 
17 ﴿ غَرُسُوكَ ﴾ : يظنون ويكذبون، ٦٧ ﴿ إِنَّسْكُنُوا مِيهِ ﴾ : لتُستريخوا فيه من التُّعب،

٦٨- ﴿سُبُحَنَهُۥ﴾: يكُذبون بنسبة الولد إلى الله.

١٩٣ في لُمُ عَلَى الْحَدِيدِ اللَّهِ مِن الْحَدِيدِ في يعاج الديداليس حصماليجاج الاحروا

 ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْمٍ مَّ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم **∨٣**←(٣)→**٧**1 لَمَّا ذكَـرَ أُدلَّـةً مَّقَامِ وَتُذَكِيرِ مِ بِعَايِنَ إِللَّهِ فَعَلَى أَللَّهِ تُوكَّ لَتُ فَأَجْمِعُوٓا الوحدانيةِ ذكرَ هنا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُواْ بعضض فصصص لاسيساء، لِسيَعلمَ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ فَإِن قُولَيْتُ مُولَيْتُ مُ فَمَاسَأَلْتُ كُرُمِنَ اَجْرِانَ المشركونَ عاقبـةَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى أَلِلَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ا مَن كَذَّبَ الْأَنبِياءَ، ولِيَتَأْسَى بهم النَّبِيُّ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي إِلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ مُ خَلَيْهِ فَ ر عليه ما عليه ما يلقَى مِن التَّكذيب، وَأَغْرَقْنَا أَلْذِينَ كُذَّبُواْ بِتَايَنِنَا فَانْظُرَّ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ فبسدأ بقصّبةِ نسوح عَلِينًا معَ قومِه. V∧←(°)→V\$ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّ بُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ عِبرةٌ أُخرَى مِن عِبَرِ المُعَتَدِينَ ﴿ أَنُو بَعَثَنَا مِنَ بَعَدِهِم مُوسِى وَهَارُونَ إِلَى مُكَـــذَبِي الرُّسُـــل عسَى أن يعتبرَ بها فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ عِنَايَنِنَا فَاسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (5) أهـلُ مَكَّـةً: بعثـةُ فَلَمَّاجَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرُ مُبِينٌ ﴿ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ عِندِ نَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَاذَا لَسِحْرُ مُنْكِينٌ ﴿ وَهِمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرُّسل من بعدِ نُوح عَلِيُّهُ، نُــمَّ قصَّــة قَالَ مُوسِيَّ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمْ وَأُسِحْرُ هَا وَلا يُقْلِحُ موسيسي وهينارون السَّنجُرُونَ ١ قَالُوا أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا عليهما السلام معً الطّاغيــةِ فرعــونَ وتَكُونَ لَكُمَا أَلْكِبْرِيآ هُ فِي إِلَارْضِ وَمَا نَعُنُ لَكُمَّا بِمُومِنِينَ ( 3 )

(٧١) ﴿ معلى أمّه تُوكِنْكُ ﴾ كُلُ التحديات بجتازها بالتُوكُل على الله، فكُلُ من نُقابلهم، كل من بحاف منهم، بواصيهم بيده
 (٧٢) ﴿ إِنْ اللَّمْ اللَّهُ \* فكر بها نَفْسَكُ عبد أي عمل تقوم به، لا تنتظر حراء من احد، الله وحده يحريك
 (٧٣): الأعراف [٦٤]، إلا إلا إلا إلى الأعراف [١٠١]، (٥٠): الأعراف [٢٠١]، (٧٣): القصص [٤٨]

THE REPORT OF THE PARTY OF THE وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِيتُونِ إِكُلِّ سَاحِرِعَلِيمِ ﴿ فَالْمَاجَاءَ ٱلْسَحَرَةُ قَالَ لَهُ مِرْهُ وِسِيَّ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠٠ فَا لَكُمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسِي مَاجِتَتُم بِهِ إلسِّحُ إِنَّ أَللَّهُ سَيُبَطِلُهُ وَإِنَّ أَللَّهُ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ أَلْمُفْسِدِينَ ( الله وَيُحِقُّ أَلله الْحَقُّ بِكَلِمَنِيهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَمَاءَ امْنَ لِمُوسِيٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خُوْفِ مِّن فِرْعُونَ وَمُلِإِيْهِمُ وَأَنْ يَّفَيْنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعُونَ لَعَالِ فِي إِلْارْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِى يَنْقُومُ إِن كُنَّا مُوسِى يَنْقُومُ إِن كُنَّا مُوسِى يَنْقُومُ إِن كُنَّا مُوسِى اللَّهُ وَالْمُوسِى يَنْقُومُ إِن كُنَّا مُوسِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللَّا اللَّذِلْ اللَّذِلْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّذِلْ اللَّالَّ ال ءَامَننُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكَّلُواْ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْنَارُبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَ ﴿ وَفَي وَنَجِّنَا برُحْمَتِكَ مِنَ أَلْقُوْمِ إِلْكِفِرِينَ (86) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى وَأَخِيهِ أَن تَبُوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَبَشِرِ الْمُومِنِينَ ( وَ الصَّلَوْةَ وَبَشِرِ الْمُومِنِينَ ( وَ الصَّلَوْةَ وَبَشِر رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ وَنِينَةً وَأَمُولًا فِي أَلْحِيوَةِ إِللَّهُ نَيْ أَرَبُّنَا لِيَضِهِ لَواْ عَن سَبِيلِكَ رَبُّنَا إَطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُولِهِ مُر وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُواْ حَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ أَلَا لَمُ (88 قَالَ قَدْ أُجِينَت مِنْ ومليَّه دَعًا عليهم.

٨- ﴿ لاَ ذُرِبَّةٌ بْن فَرْدِو. ﴾: إلا شباب من قومه بني إسرائيل، ٨٥- ﴿ لَا غَتَلْنَا مِنْـنَةُ لِلْفَوْرِ ٱلطَّلِيدِ ﴾: لا تفضر هُمْ علينا، فيطنُوا أنْهُمْ على الحقَّ؛ بِفَتَتَنُوا، أَوْ يَفْتَنُونَا عَنِ الدِّينَ، ٨٧ ﴿ إِنْ أَنُّ ﴾: مساجد تُصلُّون فيها عند الخوف.

٨٢) ﴿ نَمَا مِن لِثُومِنَ إِلَّا ذُرُيَّةً مَن تَوْمِهِ. ﴾ فنة الشباب أقبل للحقّ من غيرهم، وأسرع القيادا له

14) ﴿ سَبِّهُ وَكُلُو ﴾ التوكل وصية الله للأنبياء، ووصية الانتياء لأقوامهم

٧: غافر [70]، ٧٨: الأحقاف [٢٧]، ٨٨: الأنفال [٨]

**∧٣←-(0)→∀** فرعسون يُخضِسرُ السَّحرةَ لبُظْهِرَ للنَّاسِ أنَّ ما أتى به موسى عَلَيْكُ نــوعُ منَ السُّحر، فيصُّدّ النَّاسَ عنه، وإيمانُ طائفسةٍ مِسنَ بنسي إسسرائيل بسدعوة موسى ﷺ.

**∧∧**←(0)→**∧**\$ لمَّا آمَنَ البعضُ وهـم خـائفُونَ مِـن فِرعسونَ أمسرَهُم موسى ﷺ هنا ما يُوجِبُ الطَّمَأْنينةُ وهــو التوكُّــلُ علــى بيُوتُك في مصـــرَ ويجعلوهما أمماكن يُصَــلُون فيهـا عنــدَ الخوفِ، فلمَّا يَثِسَ من إيمانِ فرعونَ

قَالَ قَدُ الجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيمًا وَلَا نُتَبِعَيْنَ سَكِيلَ أَلْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِ إِسْرَاءِيلَ أَلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ الْغُرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا إِللهَ إِلَّا أَلذِئَ ءَامَنَتْ بِهِي بُنُوا إِسْرَاءِ يلَ وَأَنَا مِنَ أَلْمُسَلِمِينَ ﴿ وَ عَالَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُّ لُ وَكُنتَ مِنَ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَءَ ايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلْنَّاسِ عَنَ ايَكِنا لَغَافِلُونَ (92) ﴿ وَلَقَدْ بُوَأَنَا بَنِ إِسْرَاءِ بِلَ مُبُوّاً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا إَخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَهُمْ يُومَ الْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ (فَي فَإِن كُنتَ فِي شَكِيمِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْك فَسَّكِلِ إِلَّذِينَ يَقُرَءُ وِنَ أَلِّكِ تَبُ مِن قَبِّلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَالْاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَالْاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَاتِ إِللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَفِي إِنَّ ٱلْذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمُتُ رَبِّكَ **لَايُومِنُونَ** وَا وَلُوْجَاءَ مُهُم كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يُرُوا الْعَذَابَ اللَّالِيمَ (وَا

**^**4←(1)→**^**4 اسسنجابة اللولسدعاء موسسى وهسارونً عليهما السلام. **٩**٣←(٤)→**٩**• خروجُ موسى ﷺ ببنسي إسسرائيلَ مِسنُ مِصْرَ، ومساجعرَى لفرعونَ وأتباعِه مِـن الغَرَقِ، وما امتنَّ بـه على بني إسرائيل ترغيبًا للمشركينَ في الإيمانِ وبشارةً للمؤمنينَ مِن أهـلِ **4∨←(1)→41** بعك ذكسر الأنبياء السَّــابقينَ أوردَ هــــا على النَّبِي ﷺ ما يُقَوِّي قلبَه في صِحَّةِ القُــرآنِ والنَّبُــوَةِ، وخاطبَ بــه النّبييَ

٨٩- ﴿نَاسْتَنِيمَا ﴾؛ قاتبُنا على الدّين، ٩٣- ﴿نُبَيِّكَ ﴾؛ نُخْرجُك منَ البَخر، ٩٣- ﴿يَزَأَنَا ﴾؛ أَنْزَلْنا، ﴿ يُزَأَ مِدْقِ ﴾؛ منْزَلًا صاحّا بالشّام ومضر، ٩٣- ﴿مَزَلُنا ﴾؛ وجبتْ.

(٨٩) الذاعي موسى فقط كما صرّحت الآية السابقة وقال الله ﴿ مَا أَسَلَ مَا وَالَّالِيَّةِ السَّامِينَ عِلَى النَّامِينَ حَالَ سماعك الدعاء؛ فإنّ التأمين بمنزلة الذعاء

(١٠, ١٠) ﴿ سَيَّ إِذْ أَرْكَهُ أَمْرِنَّ مَا مَدُدُ مَا أَنْوَيَهُ فَقَدِيكُونَ مِنْهَاءَ وَفَتِهِا مُعَاجِدًا لِكَ الْأَعْرَافُ (١٣٨)، طه (١٣٨)، طه [١٧]، الجالبة (١٧]

**1. Y**←(7)→**1 A** قصَّةُ يُونُسُ عَلِينًا معَ قومِه، لمَّا أيقَنُوا أنَّ العذابَ نبازِلُ بهِم تابُوا إلى اللهِ فكشفَه عسنهم بعسدَ أنْ رَأُوا بعضَ الآياتِ الدَّالةِ على نزولِه، ثُمَّ بيانُ أنَّ الإيمــــانَ لا يخصل إلا بمشيئة اللهِ، والأمرُ بِـالتَّفَكُّر في آياتِه ومخلوقاتِه.

عَلَى أَلَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ انظُرُواْ مَاذَا فِي أَلْسَمَوَ تِ وَالْارْضِ وَمَا تُغَيِّنِ إِلَايَاتُ وَالنَّادُرُعَن قَوْمِ لِلْيُومِنُونَ ١ فَهُلِّ يَنْنَظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ إِلْامِثْلُ أَيَّامِ إِلْامِثُلُ أَيَّامِ إِلْامِثُلُ أَيَّامِ اللهِمُّ قُلْ فَانْفَظِرُوٓ أَلِي مَعَكُمُ مِنَ أَلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ ثُمَّ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلُنَا وَالذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجّ إِلْمُومِنِينً ﴿ وَالْ مَا أَلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِن كُنتُمْ فِي شَاكِ مِن دِينِ فَالْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِكَ أَعْبُدُ اللَّهَ ٱلذِي يَتُوفِيكُمْ وَأَمِرْتُ أَنَا كُونَ مِنَ المُومِنِينَ ﴿ وَأَنَ اقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (وَالْ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ النَّطْامِينَ (١٠٠٠) الى عبادةِ اللهِ وحدَهُ، وحدَهُ، والابتِعادِ عن الشَّركِ.

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةً المَنَتْ فَنَفَعَهَ إِيمَنْهُ ] إِلاَ قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا

ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ أَلْخِرْي فِي الْحَيَوةِ الدَّنْياوَمَتَّعْنَاهُمُ

إِلَى حِينِ ﴿ وَ وَلُوْ شَاءً رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي إِلَارْضِ كُلُّهُمْ

جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِهُ أَلْنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴿ وَ وَمَا

كَانَ لِنَفْسِ اَنْ تُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ

1 · 1←(+)→1 · £ ] ا بعدَ بيانِ سنَّتِه تعالى: إنْجَاءُ الرَّمِل والمسؤمنين وإلهسلاك المُكَـــذَبينَ، أمـــرَ اللهُ رَسـوله هنـا بإظهـارِ دِينِه، ودعوةَ النَّاسِ

٩٨ ﴿ أَبْرِي ﴾: الذُّلُّ والهوان، ١٠٥ ﴿ مَبِيمًا ﴾: هاللَّا عن الشَّرَك إلى التَّوْجِيد.

(١٠١) ﴿ مُن عُدُونَ ﴾ احرح اليوم لتنظر وتتفكر في السَّماء أو في الجنال وما فيها من ايات وعس

(١٠١) بقدر إيمانك يكون اعتبارك، وإن تعجب فعجب أن لا يعتبر طالم نطالم، ولا قاتل بقاتيل، فصدق الله ﴿ رما بُنَّي كَابِتُ وَ لَذُرُّ عَنْ فَرِيلًا ئۇمۇن 🖣

(١٠٢) ﴿كدن منَّ عسما لُم ۖ لَتُؤْمِينِ صِياتِي النَّصر وإن طال رص الطالمين ١٠٠]: آل عمران [١٤٥]، الأنعام [١٢٥]، [٢٠]: الروم [٤٧]، [٢٠]. الروم [٣٠].

وَإِنَّ يُمْسَلُّكُ أَلَّهُ بِضُرِّ فَالْاكَ اشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُو وَإِنَّ يَمْسَلُّكُ أَلَّهُ وَالْحِبَ لَمَّا بَسِيَّنَ اللهُ أَنَّ يُّرِدُكَ بِغَيْرِ فَلارَآدَ لِفَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ ، مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، الأصنامَ لا تَضُرُّ ولا تنفَعُ؛ بَـيَّنَ هنا أنَّ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَكَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ النَّفْعَ والضَّرُّ بيدِ اللهِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ إِهْ تَدِى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن وحدَه، وأنَّه المُنفَردُ بـ ذلك، ثُـمَّ بَـيَّنَ أَنَّ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ فَ وَاتَّبِعُ فائدةَ الطَّاعةِ ليسَتُّ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَاصْبِرْحَتَّى يَعَكُمُ أَللَّهُ وَهُوَخَيْرُ الْحَكِمِينَ (اللهُ وَهُوَخَيْرُ الْحَكِمِينَ راجعة إلَّا للعبادِ، وضرر النَّفورِ ليسَ الله الموراة ا عائدًا إلَّا عليهِم. بِسْـــــــم إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيـــــم •←(•)→1 بسندأت السُسورةُ أُلِّرُكِنْكُ الْحَكِمَتَ النَّهُ وَمُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١ بتمجيب القسرآن ٱلَّاتَعْبُدُوٓ اللَّاللَّهُ إِنَّنِهِ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَأَنِ إِسْتَغْفِرُواْ الكسريم، والسدَّعوةِ إلى عبادةِ اللهِ وحدَّهُ، رَبُّكُونُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوتِ والاستغفارِ والتوبةِ، كُلِّذِ عِ فَضْلِ فَضَلَهُ وَإِن تُولُّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ نُـمَّ بيانُ إحراضِ الكُفَّارِ عن الحقِّ. كَبِيرٍ ﴿ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنْءِ قَلِيرٌ ﴿ الْآ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ٱلاَحِينَ يَسَّتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ

﴿ مُتِنَتُ ﴾ : بُيّنتُ بالأَمْرِ والنّهي، ٥- ﴿ يُثُرُنَ سُدُورَهُ ﴾ : يضمرُون في صُلُورهمُ الكُفْر، ﴿ لِيَسْتَمَمُّواْ مِنْ أَلِهُ ،
 ﴿ يَسْتَمْرُنَ ثِنَاتُهُمْ ﴾ : يتغطون بثيابهم.

(١٠٧) ﴿ وَلَا رَادُ لِمُنَادِدً ﴾ لن يستطيع احد ان يمنع فصل الله عنك، اشنعن نطئيه فقط، لا تقلق، وثق بربك

(١٠٨) ﴿ مُنَى أَمْنَدُىٰ فَإِنْمَا يَهِنَّذِى لِمُدِهِ. ﴿ مَا بَقِعَ بَعْسِكُ كَنْفِينَكُ، وَمَا صَرَهَا مثنها

١٠٧: الأنعام (١٧)، ١٠٨: النساء [٧٧]، ١٠٩: الأحزاب (٢)، إن يونس (١)، يوسف (١)، إبراهيم (١)، الحجر (١)، [١ فصلت (٢).

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿

﴿ وَمَامِن دَآبِتَةِ فِي إِلْارْضِ إِلَّا عَلَى أَللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِ كِتَنْ ِ مُّبِينٍ ﴿ وَهُو ٱلذِ حَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى أَلْمَاء لِيَبْلُوكُمُ وَأَيْكُمُ وَأَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمُ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ أِلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْ الْمُبِينُ ﴿ وَكَبِنَ اَخُرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِيُقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَ أَلَا يُوْمَ يَانِيهِ مَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهُ زِءُونَ ١ وَلَيِنَ اَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعَنَا هَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَإِنَ اذَقَنْكُ نَعْمَاءَ بَعَدَضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ أَلْسَيِّ عَاتُ عَنِي ٓ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ ١٠ اِلَّا ٱلذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّكِ بِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَابَقُ بِهِ عَمدُ رُكُ أَنّ يَقُولُوا لُوَلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أُوجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ وَحِيلٌ (12)

٦٠—(٣)→٨
 لَمَّا بَيْنَ اللهُ في الآيةِ السَّابِقةِ أَنْه ﴿ يَمْلُمُ مَا يُمْرُونَ ﴾؛
 بَيِّنَ هنا سِعةَ علمِه بَيِّنَ هنا سِعةَ علمِه تعالى وتكفَّله بأرزاقِ مخلوقاتِ وخلقه مخلوقاتِ والأرضِ، السماواتِ والأرضِ، وأنَّ حكْمَةَ الخَلْقِ وأنَّ حكْمَةَ الخَلْقِ وتكفَّد وتكفيه وأنَّ حكْمَةَ الخَلْقِ والأرضِ، والأحتبارُ، والأحتبارُ، وتكذيب المشركين وتكذيب المشركين بالبعثِ.

٩ (٤) →٩ لَمّا تَاخّرَ عنهم العسدابُ السدي العسدابُ السدي توعّدهم به النّبيُ بَيْنَ اللهُ هنا ما يبدلُ على كفرهم يبدلُ على كفرهم العدابَ لِمَا جُبِلُوا وكونِهم مستحقينَ الله من كفر نعمة عليه من كفر نعمة الله، ثمّ تسليةُ النّبي الله النّبي

٧- ﴿لِلَمُنْوَسِكُمْ ﴾؛ لِيخْتبركُمْ، ٨- ﴿مَا يَمْسُهُۥ ﴾؛ ما يفنفهُ؟ ﴿رَمَاكَ ﴾؛ أحاط بهمْ مِنْ كُلْ جانبٍ، ١٠- ﴿مَـزَّلَهُ﴾؛ طبيقٍ وَنَكْبَةٍ، ﴿ لَنَاسٍ. ﴿لَذَرْجُ ﴾؛ لبطرُ بالنِّعم، مفرُورُ بها، ﴿مَـرُّرُ ﴾؛ مُبالغٌ في الفخر والثَّعالي على النَّاسِ.

(١) ﴿ وَمَا مَنْ (دَمَهُ ) لَا أَمْنَ إِلَّا عَلَى أَشْرِرْفُها ﴾ قال (دائة)، ولم يقل، احدٍ، (النَّميثِ) صك والرَّزقُ على الله.
 (٧) قال تعالى ﴿ لَيْنُو صَنَّهُ أَنْكُم نُحُسِنُ عَمَلاً ﴾، ولم يقل، (أكثرُ عملاً)؛ لأنَّ العمرة بالأحسن لا بالأكثر

٧]: الأنمام (٣٨]، ٧] الحديد (٤]، ١٠]: فصلت [١٥].

اَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِينُهُ قُلُ فَاتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّتْ لِهِ عَمُفْتَريكتِ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ اللَّهِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعَلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ إِللَّهِ وَأَنْلآ إِلٰهُ إِلَّاهُو فَهَلَ انتُ مِ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ هُمَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيوةُ الدُّنْيِاورِينَهُ انُوفِ إِلَيْهِمُ وَأَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُرِفِهَا لَا يُبْخَسُونَ (قَ أُوْلَيْكَ أَلَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي إِلَا خِرَةِ إِلَّا أَلْتَ ارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِكُطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا أَفْمَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْ لُهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِئُنْ بُ مُوسِي إِمَامُاورَ حَمَةً اوْلَيْكِ يُومِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ عَامُ الْعَرْبِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل مِنَ ٱلْاحْزَابِ فَالنَّارُمُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّيِّكُ وَلَكِكَ أَكَ أَكَ أَلْنَاسِ لَا يُومِنُونَ ١٠ وَمَنَ اَظَلَمُ مِمِّن إِفْتُرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِيًّا اوْلَيْمِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْاسْهَادُ هَنَّوُلاَّءِ الذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِهِ مُرِّزًا لَالَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَلظَّالِمِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِالْاحِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ (1)

17←(±)→14 لمَّا طلبَ مُشركُوا مكَّةً إنــزالَ كنــز أو مجىء مَلَـكِ مَـعَ النَّبِي عَلَيْ يُصَـدُقُه، تحدّاهُم بـأن يـأتُوا بعشب سبور مبن القرآنِ، فيإن عجزُوا تأكِّد آنَّه من عندِ اللهِ، ولمَّا كانَ سببُ التكسيذيب هسسو حظوظُ الدُّنيا ذمَّ من يريدُ بعملِه الدنيا، \**(**\(\(\tau\)\)→\\ بمسدد أنَّ ذكسرَ اللهُ تعالى منْ كانَ يريدُ السدُّنيا، أحقبُ حنسا **بلكر** من كانَ يريدُ الآخرةً ويعملُ لها، ئــــم بيـــان ذُلّ ونغـــــعتِهم في

الأخرةِ.

١٧- الله ﴿ رَبَتُلُوهُ ﴾ أي، يَتْبِعُه، وليسَ من الثّلاوة، ﴿ الْأَشْرَابِ ﴾؛ الكُفّار الّذين تخزَّبُوا على نبيّنا مُحمَّد ﷺ، ١٨- ﴿ الْأَشْهَادُ ﴾؛ الملائكة، والنّبيُّون، والجوارخ، الذين يشهدُون يؤم القيامة، ١١- ﴿ عَرَجًا ﴾؛ مُغوجةً.

(١٦) ﴿ وَحَبِطُ مَا سَبِعُواْمِهِا ﴾ راجع مشروعاتك في الحياة؛ هل ستنتفع مها في الاحترة؛ (١٨) ﴿ وَهُمُ ۚ كُنْهِا ﴿ ) اعمل عملا صالحا يشهذ لك به الأشهاذ يوم القيامة.

١٣]: يونس (٣٨)، ١٤: القصص [٥٠]، ١٧]: محمد (١٤)، الأحقاف [١٢]، 14: الأعراف [٤٤].

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْارْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ إِللَّهِ مِنَ أَوْلِياءً يُضَاعَفُ لَمُهُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ أَلْسَمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ فَا أَوْلَيْكِ أَلْذِينَ خَسِرُواً أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَ انْوَا يَفْتَرُونَ (1) لاجرم أَنهُمْ فِ إِلَاخِرَةِهُمُ الْاخْسَرُونَ فِي إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهُمُ وَأُولَتِكِ أَصْعَابُ الْجَالَةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ (23) ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعُمِي وَالْاصَيِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُويَانِ مَثَالًا أَفَالَا نَذَّكُرُونَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ } إِنَّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ( 3 ان لَّانَعُبُدُوٓ اللَّالَّالَةُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ اللِيمِّ وَ فَقَالَ أَلْمَلا أَلْمَلا أَلْدِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانْرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَانَرِينَكَ إَتَّبُعَكَ إِلَّا أَلذِينَ هُمُ وَأَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَرِي لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِيكَ إِنْ قَالَ يَنْقُومِ أَرْآيَتُ مُرَا إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِن رَّبِيِّ وَءَ ابْيِنِے رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ عَفَعِمِيتَ عَلَيْكُورَ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ (3)

الدنيا، ومن يريد الآخرة؛ بسين هنا عجزهم عن الفرادِ من عندابِ اللهِ، ثُمَّ بَسيْنَ هنا جنزاءَ المؤمنينَ، ثُمَّ ضَرَبَ للفريقينِ مثلا. فَرَبَ للفريقينِ مثلا. مداية الحديثِ عن بداية الحديثِ عن بداية الحديثِ عن

Y **£ ←**--(0)--→ Y •

بعسدُ الحسديثِ عسنُ

فريقي النَّاس: منْ يريدُ

٢٨٠(٤)→٢٨
 بداية الحديث عن
 قصص الأنبياء للعِظةِ
 والعِبْرةِ وتسليةِ
 النَّبِي ﷺ، القصة نسوحِ
 الأولى: قِصَّةُ نسوحِ
 الأولى: قِصَّةُ نسوحِ
 العبادةِ اللهِ وحده في
 فكَذَّبُوه.

٢٢- ﴿رَأَخِبُ أَوْ ﴾: خضفوا لله، ٢٧- ﴿ أَرَادِلُكَا ﴾: أسافلنا، ﴿ بَادِيَ ٱلزَّأَي ﴾: من غير تفكُّر، ولا رويَّةٍ.

١٣٢ ﴿ أَخْدَرُ وَ إِن إِن الطاعة السيطة التي تتكاسل عن ألقيام بها تكون سبّ في الفاد بقبيك من احسارة الأبدية
 ١٣٧ ﴿ رَبْ عَنْ إِلَّا شِيرَ خُدَ ﴾ استنفدوا أن تكون النبوة ليشرا فيا عضا منهم إذ أثبتوا الألوهية لحجر

١٢٧ \* ١٠٠ . مُنْ أَ بِأَبِ ١٠٥ أَ أَي ﴾ لا معتفر احدا لمكانته الاحتماعية أو الماذية
 ٢٧: النحل (١٠٩)، (٢٧): المؤمنون (٢٤)، (٢٨): هود (٦٣).

وَيَنْقُومِ لِا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَى أَلْلَهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ إلذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهُمْ وَلَكِينِّ أَرِيكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ ﴿ وَ } وَيَقُومِ مَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ أَللَّهِ إِن ظَرِهُ مُهُمَّة أَفَلا نَذَّ كُرُونَ ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِ عَخَرًا إِن اللَّهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِ عَخَرًا إِن اللَّهِ وَلا أَعَلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلذِينَ تَزْدَرِة أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُوتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُ وَإِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ ﴿ وَالْواْيِنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكُثُرْتَ جِدُالْنَا فَالِنَابِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَالِيكُم بِهِ إِللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ وَهُ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيَ إِنَ أَرَدَتُ أَنَ أَنصَحَ لَكُمْ وَإِن كَانَ أَللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْوِيكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ فَأَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِيهُ قُلِ إِنِ إِفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِ وَأَنَا بَرِحَ أُمِّمَا يَجُدُرِمُونَ 35 وَأُوحِكِ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَنْ يُحُومِنَ مِن قُومِكَ إِلَّا مَن قَدَ-امَنَ فَلا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَالصَّنَعِ اللَّهُ الْفُلُكُ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْبِنَا وَلَا تُحْكِطِبْنِي فِي إلذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿

أجرًا، فلمَّا طلبَ الأغنياء أن يطرد الفقراءَ من مجلسِه اُبَى، وبَيَّنَ آنَّه بشرٌّ لامَلَكُ، لا يملـكُ خسزائن ولا يعلم **\***V←-(₹)-->**\***Y استعجالَ قوم نوح عَلِينًا العسسذاب، فسأوحى اللهُ إلسى نوح ﷺ الله لين يُؤمِنُّ منْ قَومِك إلَّا مَـنْ قَـدُ آمـنَ فـالا تَحْسزَنْ، ثُسمٌ يسأمُرُه بصُنْع السَّفينةِ.

**\*1←−(\*)→\***4

لتسا دصائحم لعسادة

اللهِ وحدَّهُ بَدِّنَ لَهُم

آئنه لا يريندُ مبتهم

٣١- ﴿نَزْدُرِي ﴾: تختَقرُ، ٣٦- ﴿نَلَا بُنَيْسُ ﴾: لا تُحَرِّنُ، ٣٧- ﴿الْثُلُّانَ ﴾: السَّفيئة، ﴿إِنَّيْنِنَا﴾: بحفظنا ومزأى منّا.

(٣٩) ﴿ رَبِعَزْرِ لَا أَنْتُكُمْ عِنْهِ مُالًا ﴾ مما هو كالنصمة في اعمال الدُعاة في كُلْ تاريخ النشرية كونُ اعمالهم طوعيةً لا نفعيةً. - - الأحدَّ مَا مُعَالِمُ مَا أَنْ أَمُا مِنْ أَنْ مِنْ الْمُعَالِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ

(٣٠) ﴿ وبِنوَرِ سَ سَّرُق بِنَّهُ إِدَارِ فَيْ أَسَابَ النَّصِرِ وَالرَّرَقِ وَالْحَفَّدِ. الفنايَّةُ بَالصَّعفاء ، فَحَثَّى الأنبِياءُ لَوَ وَقَعُوا فِي طَلَمَ الصَّعفاء لِمَ يأمنُوا مِنْ عُقُونَةَ الله سبحانَه، فكيف بغير هم؟!

٣١: الأنعام [٥٠]، ٢٥: الأحقاف [٨]، ٢٦: يوسف [٦٩].

الإالنافية والمرافقة المرافقة والمرافقة والمرا وَيُصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُوا **∧%**←(٣)→•3 نسوح عليك يصسنع مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ (38) السنفينة وقومسه يسخرُونَ منه، وبدايةً فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنَ يَالِيهِ عَذَاتٌ يُخْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاتٌ الطوفان، فحَمَلُ في مُّقِيمُ ﴿ وَ الْحَتَّى إِذَا جَآءَ امْرُ نَاوَفَارَ أَلْنَنُّورُ قُلْنَا إَحْمِلْ فِيهَا السَّفينةِ من كلَّ نوع مسن أنسواع الحيسوانِ مِن كُلِّ زُوْجَانِي إِثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ إِلْقُولُ ذكسرًا وأنشى، وأهلَــه وَمَنَ امَنَ وَمَاءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ إِرْكَبُواْ (إلا امرأتُــه وابنُــه كنْعَان)، ومَنْ آمنَ. فِهَا بِسَمِ إِللَّهِ مُعْرِينِهَا وَمُرَّسِيهَا إِنَّ رَبِّ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَهِيَ £0←(0)→£\ تَجَرِّے بِهِمْ فِي مُوْجِ كَالْجِبَ الِ وَنَادِي نُوحُ إِبْنَهُ، وَكَانَ مسارت السسفينة، و نسادی نسوخ ﷺ فِي مَعْ زِلِ يَنْ بُنِي إِرْكَ بَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ أَلْكِ فِرِينَ (42) ابنَّه ليركبَ معَـه قَالَ سَتَاوِحَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعْصِمَ فأبَى فكانَ مَعَ مَنْ غَـرَقَ، ثَـمَّ أَمِـرَت ٱلْيُوْمَ مِنَ اَمْرِ إِللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ الأرضُ أن تبْلَــعَ مِنَ أَلْمُغُرَقِينَ ﴿ فَي وَقِيلَ يَتَأْرُضُ إِبلَعِ مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ ماءَها، والسماءُ أن تمسك المطسرَ، أَقْلِعِي وَغِيضَ أَلْمَآءُ وَقُضِيَ أَلَامُرُ وَاسْتَوَتَّعَلَى أَلِّهُ وَقِيلَ فاستقرَّت السَّفينةُ بُعُدًا لِلْقُومِ إِلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادِي نُوحٌ رَّبُّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ على جبل الجُودِيِّ شمال العراق. إَيْنِي مِنَ اَهْلِم وَإِنَّ وَعَدَكَ أَلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَّكُمُ الْحَكِمِينَ (45)

٤٠ ﴿ النَّذُرُ ﴾: المكانُ الَّذِي يَخْبِزُ فَيَهِ. (١٠) طوفانُ بحرح من قرن (نبور) درسَ الهِيَ، استطيع ان انصرك بالنبت وبلا سبب وبعكس النبب (٤٠) ﴿ إِلَّا قَلِلَّ ﴾ لا تحزنُ إذا قَلَ من يستحبُ لدعوتك

(٤٢) قال: ﴿ وَلا كُنَّ مَ أَنْكُونَ ﴾ ولم يقل: (مع العارفين) لأن مصيبة الذين اعظم عصابت

(٢٢) لو كان احد بمنت لاحد هذالة للدلها لوج ﷺ لاسه (٤٢) قال الفرطلي في هذه الايه تسنية للحلق في فساد اسانهم وإن كانوا صالحين ٣٩]: هود [٩٣]، الزمر [٣٩، ٤٠]، [٤٠]، المؤمنون [٧٧]، [٤١]: يوسف [٥٣].

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنَ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَلِيحٍ فَالْاتَسْكُلِيِّ عَالَمُ اللَّ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ (6) قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَ اسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغَفِرْ لِهِ وَتَرْحَمَنِ آكُن مِنَ أَلْخُسِرِينَ ﴿ وَتَرْحَمْنِ أَكُن مِنَ اللَّهِ عِلْكِ يَنُوحُ الهبط بسكنير مِنَّا وَبَرَكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدِمِّمَن مَّعَكَ عُلَكَ أُمُدِمِّمَن مَّعَكَ وَأَمْمُ سَنَمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُهُم مِنَّاعَذَابُ الْمِعُوفِ تِلْكَ مِنَ اَنْبَاءِ إِلْغَيْبِ نُوجِيهَ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا فَاصِيرِ إِنَّ أَلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ فَ إِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ إِنْعُبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنِ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُ وَإِنَ الْتُعُرِ إِلَّامُفَتَرُونَ ﴿ فَا يَكُمُ لَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى أَلْذِ عِ فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيَنْقُوْمِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُورُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ إِلسَّكَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا نَاوَلُوا أُولُوا أُلُوا أُولُوا أُولُوا أُلُوا أُلُوا أُولُوا أُلُوا أُولُوا أُلُوا أُلُم أُلُوا أُلُوا أُلُوا أُلُوا أُلُوا أُلُوا أُلُمُ أُلُولُوا أُلُوا أُلُلُوا أُلُلُوا أُلُوا أُلُوا أُلُوا أُلُوا أُلُلُوا أُلُوا أُلُا مُحْرِمِينَ (52) ﴿ قَالُواْ يَكُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا يَحْنُ بِتَارِكِحَ ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُومِنِينٌ ﴿ 53

لَمَّا نادي نوحٌ ﷺ: ربِّ إنَّسك وعَسَدُتنى أنْ تنجِّينــي وأهلــي مسن الغسرقِ، ردُّ اللهُ عليه: إنَّهُ ليسَ مِن أهلِسكَ السندينَ وعَدَتُكَ أَنْ أَنجُيهُم مَعَكَ، فيعْتَذَرُ نُوحٌ عَلَىٰ لِربُّهِ، نُصمُّ النَّزول منَ السَّفِينةِ إلى الأرض، نُسمَّ أمسره على بالصّبر كمَسا صبرَ نسوحٌ or←( £)→ o + القصة الثانية: قِصَّةُ هود عظے مع قومِه عادٍ، يندعوهم إلى وإلسي الاسستغفار والتوبةِ، فيردُّوا: لنَّ نترك عبادة ألهتنا

£4←(£)→£7

<sup>23 ﴿</sup>اعِلْكَ أَن نَكُونَ ﴾: أعطك لنلا تكون، ٥٢- ﴿مِدْرَارًا ﴾: مسابقا، كثيرًا.

<sup>(</sup>٤١) في مُ عَمُّ عَمَّ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُنُو صَاخِسَ

<sup>(47)</sup> بعد 10٠ بينة من الدعوة قال: ١٥٠٪ دم وساحم مستراء الحساء الأنا بعول على عمله الصالح عما عول على معفره الدورجملة (٤٨) ﴿وَأَمَا السَّمَاعُةِ (أَمَّ )سَلَّهُم ما عداتُ أَمَمَّ ﴾ لا سخدع بمن يتمنع لان برعد العيش، فكم من منصع بتنظره (ثم)

٤٤]: الأعراف [27]، (٥٠]: الأعراف [٦٥]، (٥٠]: هود [٩٠].

CONTRACTOR CONTRACTOR (GENERAL) إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْمِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوْ أَلْخِ بَرِحَ \* مِمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ عَلَيْدُو فِي جَمِيعَاثُمَّ لَانُنظِرُونِ ﴿ إِنِّ مَوَكَّا إِنِّے تَوَكَّلْتُ عَلَى أَللَّهِ رَبِّحٍ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَ اخِذُ إِنَا صِينِهَ آإِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم وَقُ فَإِن تُولُواْ فَقَدَ ابْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّ قُوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا يَضُرُّونَهُ وَلَهُ مُشَيَّا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَعْ وِ حَفِيظًا وَ وَلَمَّاجَاءَ امْرُنَا نَجَّيْتُنَاهُودًا وَالذِينَءَ امْنُواْمَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَيَّنَاهُمُ مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ فَيَ إِلَى عَادُّ جَحُدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِ مِّ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرُكُلِّ جَبّارِ عَنِيدٍ ١٠٠ وَأَتَّبِعُواْ فِ هَاذِهِ إِلدُّنْيِا لَعَنَةً وَيَوْمَ أَلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كُفَرُواْرَبَّهُمْ وَأَلّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ فَقَ مِ هُودِ فَقَ مِ اللهُ عَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاقًالَ يَنَقُومِ إِعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ إِلَهِ غَيْرُهُ وَهُو أَنشَأَكُمْ مِنَ أَلَارْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ يُجِيبُ نَعْبُدُ مَايَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (0)

الكفر اتهمُوه هنا بالجنون، فأعلن هود الشرك، وفوض أمره المره الشرك، وفوض أمره من الاستئصال، ثم من الاستئصال، ثم بيان نجاة هود عليه وعقوبة الله لمسن وعقوبة الله لمسن جحد بآياتِه.

7·←(∀)→•£

بعدً إصرارِهم على

القضة الثالثة: قِطَّةُ القضة الثالثة: قِطَّةُ صالح ﷺ مسعَ قومِسه ثمسودَ، يدْعُوهم إلى عبادةِ الله وحددٌه، وإلى الله وحددٌه، وإلى الاستغفار والتوبةِ، فيستغربُونَ فيستغربُونَ فيدعُه ته.

٥٥ ﴿ مَكِدُونِ ﴾ : فاجتهدُوا في ايصال الضّرَ إليّ ، ﴿ لَانْظَرُونِ ﴾ : لا تُمهلُوني ، ٥٦ ﴿ مَاسِيْهَا ﴾ : مالكُها، والمتصرّف فيها، ٦١ ﴿ وَأَسْتَمْرَكُوُ

(07) فضاف (27) النوبة (24)، (17) في يورث مهما بدا ما تحت صف وبعيدا في الدي بيده ما نحت قريبُ (09) فضار عبد في احدر الكبر والعباد (11) في يورث في مهما بدا ما تحت صف وبعيدا في الذي بيده ما نحت قريبُ (07) الأحقاف (27)، النوبة (24)، (71): الأعراف (27)، (71): إبراهيم (4).

٣٦ (٦) → ٦٣ لمّا شكّ تومُ صالح المّا شكّ تومُ صالح السّاقة حجة وعلامة السّاقة حجة وعلامة فك ذّبُوه وعقرُوا فك ذّبُوه وعقرُوا السّاقة، فأخ لَنْهم السّائوا، ونجّى الله فسائوا، ونجّى الله صالحًا ومن معه.

۲۱ (۳) (۲) (۳) القضة الرابعة قِصَّة الرابعة قِصَّة الرابعة قِصَّة المرسلة الملائكة المرسلة المرسلة وربقت وربقت وربقت المسارة باللها سنلد وسيكون الإسحاق ولد وسيكون الإسحاق ولد الموسيكون الموسيكو

فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَّكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ تُلَاثُهُ أَيَّامِ ذَالِك وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ١ فَكُمَّا جَاءَ امْمُ نَا نَجَيَّتُ نَاصَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّكَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْقُويُّ الْعَرِيرُ (65) وَأَخْذَ ألذين ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَنْتِمِينَ 66 كَأَن لَّمْ يَغْنُوْ إِفِهِمَا أَلْا إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبِّهُمْ وَأَلَا بُعَدًا لِتُمُودُ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١٠ فَامَّا رِءِ ٱلْمَدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفِّ إِنَّا آرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِرِلُوطٍ (69) وَامْرَأَتُهُ وَالْإِمْةُ ضَحِكَتُ فَبُشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَآءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبُ (وَأَ

قَالَ يَكْفُومِ أَرْآيَتُكُورَ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتِينِ

مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهَا تَزِيدُونَنِ

عَيْرَ تَخْسِيرِ (62) وَيَكَوْمِ هَاذِهِ عِنَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ وَءَايَةً

٦٥ ﴿ مُعَرِّرِهَا ﴾: فتحرُّوها، ٦٩- ﴿ حَسَيدٍ ﴾: مشويٌ بالحجازة المُحْماة، ٧٠- ﴿ يَحِرَمُمْ ﴾: أنكر ذلك منهم.

(١٥) ﴿ مَمَارُمَ ﴾ عقرها أحدهم أو يعصهم، وأصيفت إلى الكلُّ، لأنهم رصوا، فانتمه

(٦٩) ﴿ وَلَقَدْ جَأَةَ ثُرُسُلُنّا إِرْهِمَ بِٱلنَّشْرَى قَالُواسَنَدُ ﴾ السلام قبل الكلام

(٦٩) ﴿ مِنْ حَدِدٍ ﴾ الكرم يعمع اصول الاحلاق، ويستر العنوب، ولا يليق باتباع الاسباء الَّا الكرم

٦٣: هود (٢٨]، ٦٤: الأعراف (٧٣)، الشعراء (١٥٦]، ٦٩ العنكبوت (٣١)، الذاريات (٢٦)، ٧٠ الذاريات (٢٨].

٧٦ (٥) →٧٢ تعَجُّبُ سارَّة من البشارة، فهي عجوزٌ عقيمٌ وزوجُها شيخٌ كبيرٌ، وردُّ الملائكةِ عليها، ثُمَّ جدالُ إبراهيمَ عليها إبراهيمَ عليها لوطٍ.

القضة الخامسة: قِصَةُ السَّعِدِة الحَامِسةُ: قِصَةُ الحَامِسةُ: قِصَةُ الحَامِسةُ: قِصَةُ صورةِ شبابٍ حسانِ صورةِ شبابٍ حسانِ مسرعينَ لفعسلِ الفاحشةِ بهم، الفاحشةِ بهم، فأبوا، فأخبرَت الملائكةُ فأخبرَت الملائكةُ فأخبرَت الملائكةُ بأمرِهم، وطلبُوا منه بأمرِهم، وطلبُوا منه الخروجَ من القريةِ، الخروجَ من القريةِ، وأنَّ موعدَ هلاكِهم

قَالَتْ يَكُونِلَتِي ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَعْءُ عَجِيبٌ إِنَّ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنَ المّرِ إِللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبُرِكُنْهُ وَعَلَيْكُورَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مِّعِيدٌ فَعِيدٌ فَكُمَّا ذَهب عَنِ إِبْرُهِيمَ أَلْرُوعُ وَجَآءً تُهُ الْبُشْرِي يُجَادِلْنَافِ قُوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ يَاإِبْرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذًا إِنَّهُ قَدْجَاءَ امْرُرِيْكَ وَإِنَّهُمْ وَءَانِيمٌ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودٍ ( وَ وَ وَكُمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطُاسِنَ ، بِمِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَّعَا وَقَالَ هَلْدَا يَوْمُ عَصِيبٌ ( وَ كَا وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ وَيُهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقُومِ هَنَوُلاَّءِ بَنَاتِ هُنَّ أَطْهَرُلَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُحُنُّرُونِ فِي ضَيْفِي أَلْيُسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَسِيدٌ ﴿ وَإِنَّا لَوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْكُمُ مَا نُرِيدُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَّ يُصِلُوا إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْ لِلَّكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنْكُمُ وَأَحَدُ إِلَّا إَمْرَأَنْكَ إِنَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ وَإِنَّ مُوعِدُهُمُ الصَّبِحُ النِّسَ الصَّبْحُ النِّسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ (80)

٧٢- ﴿ يَسْلِ ﴾: زوجي، ٧٨- ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾: يُسرعُون، ﴿ وَلَا غُرُونِ ﴾: لا تفضخوني، ٨١- ﴿ فَأَسْرِ ﴾: فاخْرُخ، ﴿ يَقِلُم بِنَ ٱلَّذِلِ ﴾: ببقيّة من اللّيل.
(٧٢) ﴿، لَ سَبْرُ وَمَ سَنَ اللّذِيةَ فَعَسَد.
(٧٤) ﴿ عُدِلُ وَ وَمَ لُوطٍ ﴾ كمارُ فعاز، ولم نكتم ابراهيم عَشَيْلُ عدم الفرح معقوبتهم، مل يجمهد في دفعها، يجادلُ لعلُ الله يمهلهم، أين أوصلتنا سفسة حلافاتيا؟

٥٧: التوبة [١١٤]، ٧٧: المنكبوت [٣٣]، ٧٨: الحجر [٦٨]، ١٨]: الحجر [٦٥].

CHEEN CONTRACTOR CONTRACTOR (SERVE) C فَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ (8) مَنضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَر بِلِكَ وَمَاهِيَ مِنَ أَلْظُ لِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ فَا لَى مَذَينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ إِعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُم مِن اللهِ عَيْرُهُ وَلَانَنقُصُوا الْمِكَيَالُ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرِيْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُحِيطٍ (83) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِحْيَالُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي الْارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالْارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَا بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ وإِن كُنتُ مِمُّومِنِينَ (85) وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ (60) قَ الْوالْ يَسْعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَامُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوَانَ نَفْعَ لَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَتَوُا إِنَّكَ لَأَنْتَ أَلْحَلِيمُ أَلْرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَكُومِ أَرَّ يَتُمُوالِ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّتِي وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُأَنُ اخَالِفَكُمُ وَإِلَى مَا أَنْهِيْكُمْ عَنْهُ إِنُ اربِدُ إِلَّا ٱلْاصْلَحَ مَا اِسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

**∧٣**←(٢)→**٨**٢ نزولُ العذابِ بقوم لوطٍ عَلِيْكُا، إِذْ رَفِّسَعَ اللهُ القسرى التسي كسائوا يعيشُونَ فيها وقَلَبَها **3**∧←(۲)→**7**∧ القضية السادسية: قصَّةُ سُعِيبِ ﷺ مع أهل مَدْيَنَ، يدغوهم إلى عبادة اللهِ وحدَّهُ، وينهاهُم عـن التّطّفيـفِ في المكيالي والميزان والفسادِ في الأرضِ. **∧∧←(۲)→∧∨** أهلُ مَدْيَنَ يسْخُرُونَ من دعوةٍ شعيب 

لهم ويبيِّنُ لهم أنَّه لا

يريدُ إلا الإصلاحَ.

٨٦- ﴿سِجِيلٍ ﴾: طينٍ مُتصلِّبٍ متينٍ، ﴿مُشُورٍ ﴾: صُفٌّ بغضها إلى بغضٍ مُتتابعةً، ٨٣- ﴿ شُوَمَةٌ ﴾: مغلَّمةُ، ٨٥- ﴿وَلَا تَسْخَسُوا ﴾: لا تنقُصُوا.

(٨٢) ﴿ رَمَا هِي مِن السِّلْمَاتُ أَنْفِيدُ ﴾ ليشعرك أن عدانهم لا لدائهم، وأنما لافعالهم

(٨٨) ﴿ وَمَا أَرَبُ لَأَمَالِكُمْ إِلَى مَا أَنْهِمَ كُمَّا \* حَدَدُ عَمَلًا صَالَّا وَاعْمَلُ بَهُ، ثَمِ ادْعُ مِن حَوْلُكَ اللَّهُ

(٨٨) ﴿ رَمَا تَرْفِيقِيْ إِلَا إِلَّهُ ﴾ تدكر هذا دائما، قبل واثناء وبعد كل عمل

٨٢: الحجر [٧٤]، ٨٣: الذاريات [٣٤]، ٨٤: الأعراف [٨٨]، ٥٨: الأعراف [٨٨].

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِيحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِعَيدٌ ﴿ وَفِي وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّارِيِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ﴿ فَالْوَا يَكُ عَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَارَهْ كُلكَ لَرَجَمَنْكَ وَمَآأَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهُ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِنَ أُللَّهِ وَاتَّخَذَتُّ مُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْ مَلُونَ مُعِيطًا (92) ﴿ وَيَقُومِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ وَإِنَّ عَلِمِلَّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيدِ وَمَنْ هُو كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَ وَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا بَحِيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الذين ظلموا الصّيْحَةُ فَأَصّبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَالْمِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كَأْن لِّرْيَغْنُواْفِيهَا أَلَابُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَابِعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ وَالْعَدَ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِتَايَنِنَا وَسُلْطَكِنِ مُبِينٍ ﴿ وَ الَّهِ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ عَفَانَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا آمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ( 5 المراحة والمحالية والمحالي

**↑** 1 ← (٣) → **/ ↑** شعبب عليه يدعو قومَمه للاعتبار مصا أصسابَ الأقسوامَ السابقة، فيرُدُوا: ما نفهم كثيرًا ممَّا تقولُ، ولسولا عشسيرتُك لرجمناك بالحجارة. 40←(ξ)→4Y

يتعجَّبُ من ردِّهم، ئُــــمَّ يهــــدُدُهم بالعذابِ، ثُمَّ نجاةً شـــعیب عیدی والمذينَ آمنُوا معَه، وهلاكُ الَّذينَ ظلمُوا من قومِه بالصَّيحةِ

**₹∀**←(₹)→**₹** القصّة السّابعة: قصّة ے موسی 🕮 سنخ

الشَّديدةِ.

٨١ ﴿لاَيْتُرِمْنَكُمْ ﴾: لا يَحْمَلَنْكُم، ﴿يَقَافِنَ ﴾: عنفاوتي، ٩١ ﴿رَمُقُلَكَ ﴾: عشيرتُك، ﴿يِمَرِيزٍ ﴾: بصاحب قبلْدٍ ومَنْزِلَةٍ، ١٤- ﴿خَيْبِينَ ﴾: ماركين على ركبهم ميتين.

(٨٩) \* أَنْ الْمُسْتَحِدُ مِنْ مَا أَمَا أَمَا أَمَا وَمُ أُوطٍ يُسْتَكُمُ مِعْمِدٍ ﴾ هل تعبينا هذه الآية أم لديما صلكُ؟!

(٩١) ه. ، لا ملك رحلتَ • بعد تحرية شعب عَلَيْ: تقطيع أواصر الفشيرة (قنه فقه دعوى)، ومداهبتهم بأخطانهم (ضعف ديس)، والحفاظ مع النصح (مهج شرعل) [40]: هود [27]، [47] الأنعام [170]، هود [74]، الزمر [74، ٤٠]، [47، ٩٧]: غافر [74، ٢٤].

يَقْدُمُ قَوْمَهُ بِوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارُ وَبِيسَ ٱلْوِرْدُ المورود ١٥ وأتبعوا في هاذه العنة ويوم القيامة بيس ٱلرِّفَدُ الْمَرْفُودُ ( وَ فَا لِكَ مِنَ الْبِالْءِ الْقُرِي نَقُصُّهُ وَعَلَيْكَ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أنفسهم فمأأغنت عنهم وعالهتهم التي يدغون من دون إِللَّهِ مِن شَحْءِ لَمَّا جَآءَ امْرُرَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَتَنْبِيبِ وَكُذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ أَلْقُرِي وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ ٱلِيرُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَهُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ جَعُمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ١٠ وَمَا نُوَجِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ (١٠٠٠) ﴿ يَوْمَ يَاتِ عَلَا تَكَلَّمُ نَفْسُ اللَّابِإِذْ نِهِ عَلَمْنَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ وَإِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَقَ البّارِهُمُ فِهَا زُفِيرُ وَسُهِيقُ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ إِنَّ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً عَيْرَ مَجُذُوذِ (١١٥)

۱۰۲←(۵)→۹۸ فرعونُ يتقدَّمُ قومَه يومَ القيامةِ حتى يُذخلَهم النَّارَ، وبعدَ ذكرِ قصصِ الأنبياءِ ذكرِ قصصِ الأنبياءِ هنا أنَّ في عــذابِ هذه القرى الظَّالمةِ عبرةً لغيرِهم لعلَّهم عبرةً لغيرِهم لعلَّهم يعتبرُونَ فيرجعُوا يعتبرُونَ فيرجعُوا عن كفرِهم. عن كفرِهم. ۱۰۸←(۲)→۱۰۳ العــة أنْ ذكَـرَ اللهُ العــة من اهـلاك

١٠٨٠(٦)→١٠٢ بعد أن ذكر الله العبرة من إهلاك الأمم الظالمة في الحدنيا، ذكر هنا العبرة بجزاء الآخرة لكل من الأشقياء والشعداء، وهمي إقامة الدليل على صدق الأنبياء.

٩٨ ﴿ وَأَزْرَدَكُمُ ﴾؛ فأذخلهم، ١٠٠ ﴿ تَآيِدٌ ﴾؛ آثارُهُ باقيةً كمدائن صالح، ١٠١- ﴿ أَغْنَتُ ﴾؛ نفعتْ،، ١٠٨ ﴿ غَنْدُورْ ﴾؛ مقطوع.

<sup>(</sup>٩٨) ﴿ بُنْدُمُ وَمُدُ يِزْمُ ٱلْمِهِمِ ﴾ اتَّعوه في النُّعيا فكدلك يتقدَّمُهم يوم القيامة إلى جهش، والحراء من حسن العمل

<sup>(</sup>١٠٢) ﴿ وَكَدَلَكَ أَشَدُ رَبِّكَ ﴾ تحديرُ من الله لهذه الأمّة أن يسلكوا طريق من قبلهم من الأمم الفاحرة، فنحل نهم ما حل نمن سنقهم

<sup>(</sup>١٠٣) ﴿إِنَّ فِي دِلْكُ لَا يَهُ لَـنَ ﴾ القصص القراني ليس لتسلم، وامما لتدكر والاتعاط.

ا ۱۹۰ (ه) →۱۹۰ الله الكفر بَيِّنَ إصرارَ كفارِ مكة على الكفر بَيِّنَ على الكفر بَيِّنَ على الكفر بَيِّنَ على هذه السيرةِ على هذه السيرةِ القاسدةِ مع كل الأنبياءِ، وضربُ الأنبياءِ، وضربُ مئلًا بموسى عَلِيًّا، مئلًا بموسى عَلِيًًا، أمرُ اللهِ لرسولِه مُعُم أمرُ اللهِ لرسولِه بالاستقامةِ.

١١٧←(٤)→١١٤ لَمُّا أَمُسرَ نبيَّه ﷺ بالاستقامةِ، أَتبَعُه بالأمرِ بالصَّلاةِ لأنَّها أعظمُ العباداتِ بعد الإيمانِ باللهِ، ثُمَّ بَيَّنَ سنتَّه تعالى أن لا يُهلك قريبةً من الغُرى إذا كانَ أملُها مُصْلحة.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَنَوْكُ إِلَّا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوسِ (الله عَالَمُ مَنْ الله عَالَمُ مَن الله عَلَمُ مَن الله عَلَي مَن الله عَنْ مُن الله عَلَي مَن الله عَلَي الله عَلَي مَن الله عَلَي الله عَلَي مَن الله عَلَي الله عَلَي مَن الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي مَا عَلِي الله عَلَي مَن الله عَلَي  الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله وَلَقَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتَ مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِيِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ وَإِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَاسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ اِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكُنُو آ إِلَى أَلَا يَنَ ظُلُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ إِللَّهِ مِن أَوْلِياءَ ثُمَّ لَانْنُصُرُونَ ١ وَأَقِيرِ إِلصَّكُوٰهُ طَرَفِي إِلنَّهَارِ وَزُلُفَامِّنَ ٱليُّلِ إِنَّا أَلْحَسَنَتِ يُذُهِبُ ٱلسَّيِّاتِ ذَٰ لِكَ ذِكُوى لِلذَّا كِرِينَ الله كَالله كَل يُضِيعُ أَجْرَ أَلْهُ كَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالْوَلَا اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالْوَلَا كَانَ مِنَ أَلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ وَأُولُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُوْتَ عَنِ الْفَسَادِ فِ إِلَارْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَنَ اَنِحَيْنَا مِنْهُ مَّ وَاتَّبَعَ ٱلذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَاكِانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ أَلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ١

111- ﴿ وَلَا تَلْكُوا ﴾ : لا تتجاوزُوا، 117- ﴿ وَلَا تُرَكُّوا ﴾ : لا تميلُوا، 117- ﴿ الْقُرُونِ ﴾ : الأمم الماضية.
(١١٢) قال الله لنبيّه ﷺ ﴿ مَاسَمَهُ كَا أَمَالَ ﴾ كما (أمرت)، لا كما (تريدُ أو تهوى أو يُعجبُك)، وهو بينًا
(١١٢) ﴿ وَلَا رَكُوا اللهِ مَا عَلَى هَا الوعيد في الرّكون إلى الطلمة، فكيف حال الطلمة أنفسهم (١١٤) ﴿ وَلَا رَكُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

١٢٣٠ (٦) - ١٦٨ لمّا ذَكَرَ اللهُ هـ الأَ الأمم، وأنهم لو كانوا مُصلحينَ لَمَا أَهْلِكُوا، أَعْفَبَه هنا بأنّه قَادرٌ أن يجعلَهم أمة واحدةً متَّفقةً على الحق، ثمَّ بيانُ الحِكمةِ مسن الحَكمةِ مسن المَقصور القُرآني: القصور القُرآني: تثبيتُ قلبِ النّبي للمؤمنينَ، للمؤمنينَ،

ا → (٤) → ٤ بسدات السورة بتعظيم القسر آنِ الكريم، ثم بداية قضة يوسف عليك لمّا رأى في المنام احد عشر كوكبا والشمس والقمر له والشمس والقمر له على أبيه يعقوب على أبيه يعقوب

وَلُوْشَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ الْنَاسَ أُمّةً وَرِحِدَةً وَلَا يُونَ مُعْنَلِفِينَ الْمَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ عِن الْمَا أَنْ يَعْنَى مِنَ الْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عِفُوا دَكَ وَجَاءَ كَ فِي هَاذِهِ عَلَيْكَ مِنَ الْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عِفُوا دَكَ وَجَاءَ كَ فِي هَاذِهِ عَلَيْكَ مِنَ الْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عِفُوا دَكَ وَجَاءَ كَ فِي هَاذِهِ الْمُومِنِينَ وَالنَظِرُونَ وَانفَظِرُونَ وَانفَظِرُونَا إِنّا مُنظِرُونَ اللّهُ مَلُونَ وَانفَظِرُونَا إِنّا مُنفَظِرُونَ وَانفَظِرُونَا إِنّا مُنفَظِرُونَ وَانفَظِرُونَا إِنّا مُنفَظِرُونَ وَانفَظِرُونَا إِنّا مُنفَظِرُونَ وَانفَظِرُوا إِنّا مَنفَظِرُونَ وَانفَظِرُونَا إِنّا مُنفَظِرُونَ وَانفَظِرُونَا إِنّا مُنفِقَى وَالْمَعْ مَلُونَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَرْقِ وَالْمَوْمِ وَالْمَعْ مُلُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا كُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنفَالِعُ مَا اللّهُ مَا وَلَا مُن اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا لَكُ فَلَا عَمْ اللّهُ مَا مَا مَا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ فِي عَمَا لَعَ مَلُونَ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ فِي عَمَا لَعُمْ مَلُونَ اللّهُ الْمَا مُؤَلِقُونَ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا عَلَيْكُ فَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

بِسْ مِاللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الْكَوْنَ الْكَوْنَ الْكَوْنَ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعَلِيْكَ الْحُسَنَ الْمُعَينِ الْمُعِينِ الْمُعَلِيْكَ الْحُسَنَ الْمُعَصِيلَ لَكَ الْمُحْمَدِينَ الْمُعْمَى الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ اللّهُ الْمُعْمَدِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١١٨- وَأَنَّةُ رَبِدَةٌ ﴾: جماعة واجدة على بين واحدٍ، وَهُوَ الإِسْلامُ، ٣- ﴿لَينَ ٱلْتَبِالِي ﴾: أي: لا تذري عَنْ قِصص السّابقين شيئًا، ٤- ﴿إِنْ رَأَبْتُ﴾: رأيتُ في منامى.

(٢) ﴿ إِنَّ الرَّبُ أَوْدَ أَعِرَ الْمَعَلَّوْ مَعَلُونَ ﴾ كُلُما زاد حطّك من اللغة العربية راد بدئوك وبعقبك للقران (٣) ﴿ أَخْسَى الْمُعْسِى ﴾ كُلُّ قضة ان سمعتها مرّة فائك تمل من سماعها في الرّة الثانية الاقصص القران ١١٩]: السجدة [٦٣]، ١٢٣]: النحل [٧٧]، ١]: يونس [١]، هود [١]، إبراهيم [١]، الحجر [١]، [٢] الزخرف [٣].

قَالَ يَنْبُنِي لَانْقُصُصَ رُء ياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوالْكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوُّمَّ مِن اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ إِلَّا حَادِيثٍ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَا أَتُمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونَكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالسَّعَلَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ فَ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ \* ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْلَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَعَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اقْنُلُوا يُوسُفَ أُو إِطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومُ اصْلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالِكُ مِنْهُمْ لَا نُقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْلِبَاتِ إِلَّجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمُّ فَاعِلِينَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَامَنْ فَاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالُهُ لَنْصِحُونَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذُا يَرْتِعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ، لَحَافِظُونَ ١٤ قَالَ إِنِّ لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفِلُونَ ﴿ قَالُوالَهِنَ اَكَلَهُ الذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

٣- ﴿يَمْنَدِنكَ﴾: يضطفيك، ﴿سَكَلِ ﴾: خَطإ، ٩- ﴿يَمْلُ ﴾: يخَلْض، [٢] ﴿الْرَجُرُهُ ﴾: أي القُوِّه في أرضٍ بعيدةٍ، وليس إيقاعه على الأرضِ، ١٠- ﴿السَّبَّارَةِ ﴾: المارْةِ مِنَ الْسافرين.

(٥) ﴿ لا مَشْشَ \* آدُكُ عَلَى مُولِكُ ... ﴾ من الحكمة كنمان الامور عن من هو مطنة العيرة أو الحسد

(٩) ﴿ أَنْدُوْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُدورة وَما صَالِمِين ﴾ اسلوب الشيطان: اعمل المعصية ثوتب

(١٢) ﴿ أَرْسَلُهُ مِمَاعِيدُ بِرْنَعُ وَيَهَمْتُ ﴾ حتى ابناء الانتياء يعمون اللهبا فلا تقتل فرحة طفيك []: الإسراء [٥٣].

7←(7)→6

يعقوبُ الكلاي بالمرُ يوسف الكلاي بإخفاء الرؤياعين إخوت حسى لا يحسددوه ويكيدُواله ، ثُمَّ بيانُ

> ﷺ نبيًا. ٧—(٨)→٤

اصطفاء اللهِ ليوسفَ

الحسدُ يدفعُ إخوةً يوسف إلى تدبيرِ مسؤامرةٍ لقتلِب أو القائِسة في أرضٍ بعيدةٍ، أو القائِسة في بشر يأخذه بعض المسافرين، تُسمَّ المسافرين، تُسمَّ طلبُوا من أبيهم أنْ يرسلَه معهم فخاف

TO THE PARTY OF TH فَكُمَّاذَهُ بُواْبِهِ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْسَبَ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَتْ وَلَتُنَيِّنَا لَهُ مِ إِلَمْ مِنْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (فَا وَجَاءُونَ أَباهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّاذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّيبُ وَمَا أَنتَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلِدِقِينَ ﴿ وَجَاءُ وَعَلَى قَمِيمِهِ عَ بِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ وَأَنفُسُكُم وَأَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١١٥ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَلِى دَلُوهُ, قَالَ يَكْبُشُرِي هَاذَاغُكُم وَأُسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايِعُ مَلُونَ فِي وَشَرُوهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ أَلزَّاهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ألذ عاشتريه مِن مِصْرَ لِامْرَأْتِهِ وَأَكْرِمِ مَثُولِهُ عَسِي أَنْ يَنْفَعَنَا ٓ أَوْنَكَخِذُهُ, وَلَدُا وَكَذَا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إُلَارْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَاوِيلِ إِلَاحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكَّ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغُ أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ بَعْزِ وَالْمُحْسِنِينَ (22)

\A←(1)→\° إخوة يوسف يلقونه في البشر، ثُمَّ رجعُوا يتبساكُونَ، وقسالُوا: أكلِّه السذئبُ، ولطخُوا ثوبَة بدم غير دمِه، ونسُوا أنْ يمزُّقُوا الثوبَ ففطِنَ يعقـــــوبُ ﷺ لكيدِهم. YY←-(1)-->14 ولمَّا مـرّ بـالبئر جماعـةٌ مســافرونُ أخسذُوا يوسسفَ، وباعُوه بثُمَنِ قليل، وقىالَ اللذي اشستراه من مصر لامرأتِه: أحسني إليه، ولمَّا بلغَ أَشُدُّهُ آتاه اللهُ الحكمةً والفقة في

الدينِ.

١٨- ﴿ رَارِدَهُمْ ﴾: مَنْ يَتَقَدَّمُهُمْ لطُّلُبِ المَّاءِ، ١٩- كَا ﴿ سَيَّارَةً ﴾: جَماعةً منَ الْمنافرينَ، وليستُ الآلة المغروفة،

١٠- 🗹 ﴿ وَشَرَوْءُ ﴾: ليسَ معناها: اشتروهُ، بلَ: باغوهُ

<sup>(</sup>١٨) ﴿ مِنْرٌ حَبِلًا ﴾ قوة الإيمان بالقدر تُكبَبُ الصبر عند المصابب (١٩) ﴿ وَمَا رَبُّ لِا تَبَاسٍ، ستمر قريبا سبارة العرج

 <sup>(</sup>۲۰) ﴿ سَأَلَمْ عَدِينَ ﴾ لا تحرن أو زهدك الناس، فكم من مرهود به وهو كريم عبد انه
 (۲۰) ﴿ سَأَلَمْ عَدِينَ ﴾ النور [٤١]، (۲): القصص [٩]، يوسف [٥٦]، (۲۲): القصص [١٤].

وَقَالَتْ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوِاي إِنَّهُ وَلَا يُفَلِحُ أَلظَّالِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّءِ الْبُرْهُ مَن رَبِّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاسْتَبَقَا أَلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابِ قَالَتْ مَاجِزًاءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً اللَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ اليرُ وَ فَالَ هِي رَودَ تَنِعَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنَ اَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ ٱلْكَندِبِينَ (26) وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدُّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ (2) فَلَمَّا رِءِ اقَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَنْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ فَا يُوسُفُ أَعْرِضَعَنْ هَنْذَا وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ أَلْخَاطِينًا وَفِي وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي إِلْمَدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ ثُرُودُ فَنْهِا عَن نَّفْسِهِ عَدَّ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرِيهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ

٣٠٠-(١)-٣٠ انتشارُ الخبرِ بينَ

**₹**{←(**१**)→**₹** 

امرأةُ العزيرِ تراودُ

يوسـفَ ﷺ عـن

تقسِسه، ويوسسفُ

يستعينُ باللهِ فصرفَ

عنـــه الســوءَ

• Y ← ( • ) → Y •

تسابقًا نحو الباب،

يو ـــــفُ ﷺ

لينْجوَ، وهي لتمنَّعَه

مسن الخسروج،

فأمسكت بقميصه

فشقته من الخلفِ،

ووجدا زوجها عند

الباب، فكذَّبتْ، ثُمَّ

ظهررت بسراءة

يوسفُ ﷺ.

والفحشاءً.

٢٤- وْٱلْمُعْلَمِينَ ﴾؛ الَّذِينَ أَخْلَطُوا في عبادة الله؛ فأخْلَصَهُمْ، واخْتَصْهُمْ برخمته، ٢٥- ﴿وَقَدَّتَ ﴾؛ شَقْت، ﴿سَيِّدَهَا ﴾؛ زوجها، ٢٦- ﴿فَذَ سِ نُبُل ﴾؛ شُقْ من الأمام.

(٢٢) ﴿ وَعَلَمْتُ ٱلْأَثْرَابِ ﴾ ما اقلُ إيمان من يختفي عن العبون كي لا تراه، وعينَ الله تراقبه، والملائكة تسخّل حلوته (٢٥) ﴿ وَأَسْمِفَالُهُابِ ﴾ فر من اماكن المعصية، وانتعد عنها، بل وفارق اهل المعاصى، ولا تصاحبهم.

(٣٠) ﴿ رَفَالَ بِشُرَّةٌ فِي ٱلْمَدِيدَةِ ... ﴾ لو رفع الله عنَّا ستَره لصرفا حديث المعاليس.

**7**8←(٤)→**7**1 مكيدةً امرأةِ العزيز بنسباء المدبنسة، واعترافهسا بمسا حدث، وإصرارُها علىي الفاحشية، وتهديسد يوسسف عَلِينًا بالسِّجن، ويوسىن عجاته يفضُّلُ السِّجنَ على ارتكابِ الفاحشةِ.

**\***Y**←**(**\***)→**\***\* دخول يوسفَ ﷺ السُّجنَّ، ودخَلَّ معَه غلامسانِ، فسرأى أحدُهما في المشام أنه يعصر عنبسا ليصبر خمسرًا، ورأى الآخسرُ الله يحملُ فوقٌ رأسِه خبزًا تأكلُ الطيرُ منه، ثُمَّ طلبًا تفسيرَ ما 🌉 رأياه في المنام.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ اللَّهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكَّاوَءَ النَّهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرِيْهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلهِ مَا هَنذَا بَشَرَّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ اللهِ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ أَلذِ عَلَمْتُنَّخِ فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدنَّهُ وَعَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلَ مَا ءَامُوهُ وَلَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ أَلصَىٰ غِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَكُ مُ إِلْسِجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِتَ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَرِفْ عَنِّے كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ( قَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصُرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَي مُدَّالِهُمُ مِنْ بَعَدِمَا رَأُوا الْايكتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ (35) وَدَخُلُ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرِينِيَ أَعْصِرُ خَمَّراً وَقَالَ أَلَا خُرُ إِنِّي أَرِينِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرُا تَا كُلُ الطَّيْرُمِنْ فُنِيتُ نَابِتَا وِيلِهِ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَاتِيكُمَاطُعَامٌ تُرْزَقَنِهِ عَ إِلَّا نَبَا أَثُكُمًا بتاويله عَبْلَ أَنْ يَاتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّي إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّةً قَوْمِ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْلَاخِرَةِ هُمَّ كَلْفِرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَلَّهُ مَا لَاخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِلْهُ مَا لَاخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِلْهُ مَا لَا خِرَةٍ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِلْهُ مِلْمُ لَا يَعْمُ كُلْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِلْهُ مِنْ لَا يَعْمُ كُلْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِلَى إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

٢١ ﴿ وَنَظَمْنَ ﴾: خِرَحْن، وليس: قطعنها أي بترنها، ٢٢- ﴿ أَسُبُ ﴾: أمل.

(٣٢) ﴿ رَوَدَيُّهُ ﴿ وَلِي لَيْرَفُونُ ﴿ لِلنَّحِيلُ ﴾ ها اسوا الإنسان عبدما يعرف الله على ناطل ومع ذلك بنماذي

(٣٣) ﴿ النِّحَنِّ أَحَبُّ إِنَّ مِنَا يَدَّعُونِي إِلَّهِ ﴾ لم يقل الزُّما، عف لسامه ايصا

(٣٣) ﴿ وَإِلَّا مَدْرَفَ ... أَمْتُ إِنْهِنَ ﴾ افتقارُ وجَّا إلى الله، لم يقل أنا أس الأسياء، قلا معتمد على نفسك أندا

(٣٦) ﴿ وَدَعَلَ مِنْهُ كُلَّتُمْ ﴾ ليس كل من لاحل السعن معرم؛ (٣٧) ﴿ دَلَكُنا مِنْا عَلَيْنِي رِقَ ﴾ المعنص يسبب الفصل لربَّه

كالحد(٤)→٢٨ يوسفُ عَلَيْكُا يدعو يوسفُ عَلَيْكَا يدعو أن السي الله وهسو في السّبجن، ويفسرُ لصاحبه ما رأياه في المنام: فالأولُ بعودُ لعملِسه فَبَسْسِقِي لعملِسه فَبَسْسِقِي الملك، والثاني يُقْتَلُ الطيرُ والثاني يُقْتَلُ الطيرُ من لحم رأسِه.

وَاتَّبَعْتُ مِلَّهُ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَانَ لَنَا أَن نَّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَعْءِ ذَالِكَ مِن فَضْلِ إِللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أُلنَّاسٌ وَلَكِكنَّ أَكُثُر أَلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) يَنصَدِجِي السِّجْنِ ءَ آرْبَاكُ مُّتَفَرِّقُوكَ خَيْرٌ آمِرِ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَ اللهِ مَمَّا أَنْزَلَ أَللهُ بِهَامِن سُلَطَنْ إِنِ إِلْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ أَمَرَأً لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ أَلِدِينُ أَلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَحُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ (9) يَصَاحِبَي إلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيُسْقِعِ رَبُّهُ وَحُمْرًا وَأَمَّا أَلَاخُ رُفِيصُلُبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِي الْامْرُ الذِي فِيهِ تَسْنَفْتِينِ ﴿ إِنَّ \* وَقَالَ لِلذِي ظُنَّ أَنَّهُ رِنَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْ فِي عِنْدُرَيِّكَ فَأَنْسِيْهُ الشَّيْطُانُ ذِكَرَرَيِهِ عَلَيِثَ فِي السِّجْنِ بِضُعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ أَلْمَاكُ إِنِّي أَرِئ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَاكُ أَهُنَّ الْمُعَالِيَ الْكُلُّهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنْبُكُتٍ خُضِرٍ وَأَخَرَ يَابِسَتِ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِ فِي فِي مِنْ إِن كُنْتُ لِلرُّوءَ بِالْعَبْرُونَ (4)

("GREEK CONCORCON CONCORCON (SERVER) AC

٤٣٠-(٢)-٤٢ يوسفُ عَدِيْ يوصي ساقي الملكِ أنّه مظلومٌ يخبرَ الملكَ أنّه مظلومٌ فنسِي، ويرى الملكُ في المنام: سَبْع بَقَرَاتٍ في المنام: سَبْع بَقَرَاتٍ مسزبلات، وسسع مسنبلاتٍ خضرٍ وسبع مسنبلاتٍ خضرٍ وسبع ويسألُ عن تأويل هذا.

٤٢- ﴿ فَلَ ٱلْتُمْاجِ ﴾؛ أيقن أنَّه محكومُ بيراءته، ﴿ رَبِّكَ ﴾؛ سيَّدك الملكِ، ﴿ فَلَيْتَ ﴾؛ مكث، ٤٣- ﴿ عِجَاتٌ ﴾؛ ضعيفاتُ، ﴿ فَتَبَّرُونَ ﴾؛ تُفَسِّرُونَ.

(٢٩) ﴿ سَمْ حَيْ ﴾ الداعبة يترفق بمن يدعوهم، ولا يشمرهم بالتمال أو الإردراء

(٢٩) استقلال الماسيات للدعوة إلى الله ﴿ بَمْنَاحِي لَنْكُمْ ﴿ ﴿ حَتَّى النَّبْعِيْ حَفِلُهُ مِنْبِرَ دُعُوةَ وأصلاح

(٤٢) ﴿ أَدَكُرُ بِ مَأْسَبُ لَسُمُ ﴿ ابْهِمَا اقْصَلَ انْ بِدَكُرَهُ حَبِيهَا وَيَعْرَحُ حَادَمَا امْ يَنَاحَر التأخير ألطاف خفية. [٤٠]: النجم [٢٣].

٤٩٠-(٦)→٤٤ قـالواللملِكِ: اخـلاطُ احـلام، وعجَـرُواعـن تفسيرِها، هنا تذكَّر السّاقي يوسـفَ السّاقي يوسـفَ قطـيرَها، ففسَرَها يوسفُ عَلِيهِ له.

• ٥٠-(٤) →٥٠
طلب الملك رؤية
يوسف ﷺ وأمر
بإخراجِـه مـن
السجن، فيرفض
الخروج حتى تظهر
براءتُه أولا، فتعترفُ
امرأة العزيز بصدق
يوسف ﷺ.

قَالُواْ أَضْعَنْثُ أَحْلَيْ وَمَا نَحَنُ بِتَاوِيلِ إِلَاحَلَيْ بِعَلِمِينَ (4) وَقَالَ أَلذِ عَجَامِنْهُ مَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ انَا أَنْبِتُ كُم بِتَاوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ فَ يُوسُفُ أَيُّهَا أَلْصِدِيقُ أَفْتِنَا فِ سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسُنتِ لَعَلِيَ أَرْجِعُ إِلَى أَلْنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ 40 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِدِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّانًا كُلُونَ ﴿ مُمَّ يَاتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَافَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا فَلِيلًا مِمَا تَحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَا تِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيدِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَ اللَّالَ الْمَاكِ النَّوِي بِهِ عَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ إِرْجِعِ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَٰهُ مَا بَالْ النِسْوَةِ اللَّهِ قَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْمٌ ﴿ فَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رُودِتَّنَ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ عَلَى اللهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوِّعِ قَالَتِ إِمْرَأْتُ الْعَزِيزِ إِلَانَ حَصْحَصَ أَلْحَقُّ أَنَارُود تُهُوعَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ وَلَمِنَ أَلْصَادِ قِينَ ( فَ اللهِ اللهِ اللهِ عَن اللهِ الله لِيعْلَمَ أَنِّے لَمَ اَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِ عَكَيْدَ أَلْخَابِنِينٌ (52)

22- وْأَشْعَنْتُ ﴾: أَخْلَاطُ، 20- وْوَأَذْكُرْ ﴾: تذكر، 20- وْغُشِشُونَ ﴾: تَذْخُرُونِ، ٥١- وْعَسْمَرْ ٱلْمَنْ ﴾: ظهر.

(٤٧،٤٦) ﴿ أَمْتُ مَا السِّرْعُونَ ﴾ بسيه في السُّعن يضع سبين، وعاد يستفتنه فأقناه دون كلمه عناب، اي بعوس ثلك!

(٥١) ﴿ مُلِّي حَسْ بِنَهِ ﴾ أَذَا سمعت أنَّهاما لأحد لم تعلم عنه سوء فنادر بالدَّفاع عنه

(٥١) ﴿ فُلْ حَسْ بِنَدُمَ عَمْدًا عَبْنَهُ مِن شُومٍ ﴿ حَسْنَ سَيْرَتُكَ حَيْرٌ مِنْ يَعَافِعُ عَمْكُ فِي عَبَاسَ

(٥١) ﴿ أَتِي مَعْضَ لَحَيْ أَمَارُ وَدِيدًا عَن مِنْسِهِ ﴾ لابد ان تطهر براءنك يوها ها، فقط اصبر

o∨←(1)→o1 المليك يستخلص يوســـفَ عِيلًا لنفسِه، ويجعلَه أمينًا على خزائن مصرً، ثَـــمَّ تمكـــينُ اللهِ ليوســفَ ﷺ في الأرض.

﴿ وَمَاۤ أَبُرِحُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوءِ الَّامَارَجِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (53) وَقَالَ أَلْمَلِكُ إِينُونِ بِدِة أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِعِ فَلَمَّا كُلِّمَهُ وَالَ إِنَّكَ أَلْيُومَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ اَجْعَلْنِ عَلَىٰ خُزَابِنِ إِلارْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ( فَ وَكَذَالِك مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي إِلارْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ (60 وَلَا خُر الْمَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَ كَا اَخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَهُ وَلُمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ قَالَ إِينُونِ بِأَخِ لَكُم مِنَ ابِيكُمْ وَأَلَاتُرُونَ أَنِّيَ أُوفِي إِلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ( 59 ) فَإِن لَمْ تَاتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَلُكُمْ عِندِ عُولَانُقَرَبُونِ ﴿ فَالْوَاسَنُرُ وَدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٠ وَقَالَ لِفِنْيَةِهِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا إِنْفَكُبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مُر قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكُيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُ تَلُو إِنَّا لَهُ وَلَكِ فِظُونَ ١٠٠ 

**∧**•←(7)→**7**/ جاءً إخوةً يوسفً من فلسطينَ إلى مصر يطلبُونَ الطّعامَ لمَّا عـمَّ القَحـطُ، فعسرقهم يوسسف ه وطلب منهم إحضار أخيهم من أبيِهم، فلمَّا رجعوا طلبسوا مسن أبسيهم

٥٤- ﴿أَنْتَنْلِتْهُ﴾: أجعلُهُ مِنْ أَهْلِ مِشُورِتِي، ٥٦- ﴿ يَتَرُأُ ﴾: ينزلُ.

(٥٥) ﴿ تَمْنَى عَلَ مِرَابِنِ ٱلْأَرْسُ ﴾ سحلُوه فحرح يسعى لإحراجهم من ارمتهم، انفسُ فوق الانتقام، وتصفية الحسانات (٦٢) ﴿ وَقُلْ سَلْمَهُ فَ كَانَ قَمِلَ النَّبِحِي فَسَى في بيت العزيس، فصار بعد النَّبِحِي عريبزا وعنده فتيانَ، التمكين لا ياتي إلا بعد الابتلاء.

(٦٢) كاس<u>ت له</u>م مصلحةً فمالوا. ﴿ وَأَسِرَ مِن أَحِيهِ ﴾، وبعد المصنحة قالوا. ﴿إِنَّ أَنْكَ سَرَقَ ﴾، يتعير الخطاب بتعيّر المصالح عنبد الكثيرين. ٥٣]: هود [٤١]، ٥٦]: يوسف [٢١]، ٥٧]: النحل [٤١].

قَالَ هَلَ-امَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن 77←(٣)→78 لمَّا طلبَ إخوةُ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حِيفَظًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَكُمَّا فَتَحُوا اللَّهِ مَا لَدَّ عِينَ ﴿ وَكُمَّا فَتَحُوا اللَّهُ خَيْرُ اللَّهِ كُوا اللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ كُوا اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ وَلَمَّا فَتَحُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ يوسف من أبيهم مَتَاعَهُمُ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتِ اِلْيَهُمْ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا إرسال أخسيهم بنيامينَ معهم، تذكَّرَ مَا نَبِغِي هَاذِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتِ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَغَفُّظُ يعقمون يوسمف أَخَانًا وَنَزُدًا ذُكَيْلُ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ وَ 65 ﴿ قَالَ لَنُ عليهمسا السسلام، فتعهَّدُوا وحلفُوا لـه ارْسِلُهُ،مَعَكُمْ حَتَى تُوتُونِ مَوْثِقًامِنَ أَللَّهِ لَتَانُنَّنِ بِهِ إِلَّا باللهِ أن يرُدُّوه إليه ، ولمَّا فتحُوا أوعبتَهم أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَ اتَوْهُ مَوْثِقَهُ مَ قَالَ أَللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً وجسدوا ثمسن وَقَالَ يَكِنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنَ ابُوبِ بضاعتِهم الذي دفعُوه قدرُدَّ إليهِم. مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغَنِي عَنكُم مِّن أَللَّهِ مِن شَعْءً إِن إِلَّكُمُ إِلَّا **74←(۲)→7∨** لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُتَوَكِّ أُونَ ﴿ وَكُمَّا يعقــــوبُ ﷺ يوصمني أولاده إذا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمُ وَأَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِعُ عَنْهُم دخلُــوا مصــرَ ألا مِنَ أَللَّهِ مِن شَحْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِيلِهَا وَإِنَّهُ يسدخلوا مِسن بساب واحد خوفا عليهم لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِكَنَّ أَكَ ثَرُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ مبن الحسيد، ﴿ وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ ويوسفُ يُؤوى أخاه (بِنْيَسَامِينَ) ويُعْلِمُـه إِنِّى أَنَآ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسَّ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴿ فَا أنه يوسفُ ﷺ.

CHEST CONCORDED CONCORDO CONCO فَلَمَّا جَهَّزُهُم بِعَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ •V<del>←</del>(७)→•V• يوسف عليك يجعل أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْرِقُونَ ( اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مكيسال الملسكِ في عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ أَلْمَلِكِ وعباءِ أخيبه، ولمَّنا أرادُوا الرحيـــلَ وَلِمَنجَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ ء زَعِيمٌ ( الله عَالُوا تَاللّه نسادوهم: إنَّكسم لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَالِنُفُسِدَ فِي إِلَارْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينً لسارقُونَ، وكانَ في شرعِهم أن السَّارقَ (3) قَالُواْفَمَا جَزَوُّهُ وَإِن كُنْتُمُّ كُنْتُمُ كَاذِبِينَ (3) قَالُواْجَزَّوُهُ وَ يُذْفَعُ إلى المسروقِ منه فيصيرُ عبدًا له. مَنْ وُّجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُو جَزَا وُ مُركَدُ اللَّ بَعَرْ عَ الطَّالِمِينَ (75) فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ **∀**∧←(**∀**)→**∀**₹ وِعَآءِ أَخِيهِ كُذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ يوسفُ ﷺ يفتشُ فِ دِينِ إِلْمَاكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَاءُ أوعينكهم أولا سنرا للحيلةِ، ثُمَّ يستخرجُ وَفُوْقَ كُلِّ ذِهِ عِلْمِ عَلِيهُ أَنَّ اللَّهُ الْوَالِانَ يُسْرِقُ المكيالَ مِن رَحل فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَلَى فَالْكُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع بِنْيَامِينَ، فاستعطفُوه ان ياخــذَ احــدَهم وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمُ قَالَ أَنتُمْ شَكُّرُ مَّكَ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا مكانه رحمة بأبيه تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَا أَيُّهَا أَلْعَرِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا الطَّاعنِ في السنِ.

٧٢ ﴿ سُوعَ ﴾: صاع، ☑ ﴿ رَعِيدٌ ﴾: ضامنٌ، وليس معناهُ: دليسُ، ٧٥- ﴿ مَهُوَ حَرَّرُهُ ۗ ﴾: يكُونُ السّارقُ عبدًا للْمسْرُوق منهُ. (٣٠) ﴿ وَفِي حَالَى وَلَا عَلَمْ مِنْ هذا، وهذا أعلم صر هذا، والله فوق كل عالم

(٧٧) فيأْتُ مِن يُثِيِّهِ في يُثِيِّم في التَّعَاقِلُ مِن أَحِل بِقَاءَ العلاقات في لا يتقيم الا البعوش الطاهرة

(٧٧) ﴿ وَأَشَرُّكَ ﴾ قرَّب معسك على كظم العبط قدر ما تستطيع

(۷۷) ﴿ ﴿ أَنَدُ أَسَدُ سَاسَتُونِ ﴾ عيمك بال النديعية ويترى بهول عبيك كلام البَّاس 📆: الأتمام [۸۳].

فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نُرِيكَ مِنَ أَلَّمُ حُسِنِينَ (3)

٩٧ (٣) → ٧٩

يوسفُ ﷺ يرفضُ
طلسبَ إخويسه،
في ذكرهم أخوهم
الأكبرُ أنَّ أباهم أخَذَ
عليهم عهدَ اللهِ أن
يسردُّوه، ثُمَّ يطلبُ
مسنهم أن يرجعُسوا
لأبيهم فيخبرُوه بما
حدث، =

قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ أَن نَّا خُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتْعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظُ لِمُونَ ﴿ فَكُمَّا إِسْتَتَ سُواْمِنْهُ خَكَصُواْ بِحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمُ وَأَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَا خَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَ امِّنَ أَللَهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطَتُ مَ فِي يُوسُفَ فَكَنَ أَبْرَحَ ٱلكرْضَحَتَى يَاذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَعَكُمُ أَللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ الْمَكِكِمِينَ ( إِن اللهِ اللهُ وَمَاشَهِدْنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكَنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينً ﴿ وَمُنْكِلِ الْفَرْبِيةَ أَلِيهِ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ أَلِيَّ أَفَّكُنَّا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ فَا فَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ وَأَنفُسُكُمْ وَأَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَاتِينِ بِهِ مَرجَمِيعًا إِنَّهُ اللهُ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( فَ وَتُولِي عَنْهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفِي عَلَى يُوسُفُ وَابْيَضَّتَ عَيْسَنَهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ فَا قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَيِّ وَحُزْنِي إِلَى أَللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)

٥٠ ﴿ النَّذِيثُولَ ﴾: ينشوا، ﴿ خَلَسُوا غِبَّا ﴾: الْفُردُوا يتشاورُون، ٨٤ ﴿ وَأَتِمَّتُ عَبْسَاءُ ﴾: صار سوادُ عينيه بياضًا من كثرة البكاء،
 ٨٦ ﴿ نَقِ ﴾: همّي. (٨٢) دهب يوسف ثهُ سيامين فعال يعقوب ﴿ عنى الله أن أنس بههُ حنف ﴾ المعامل لا بريده المصاب الا فالا وثقة بالله،
 ققد ابنه الاخير فقال: لا بأس يأتون جميعا.

(٨٤) ﴿ وَأَنْصَبَ مَنْنَاذً مِنْ أَنْفُرُنَ ﴾ النكاءُ أو الحرن عبد المصيبة لا ينافي الصبر والثنات

(٨٦) ﴿ إِنَّمَا أَشَكُو اللَّهِ وَهُمْ إِنَّ إِلَى أَنَّهُ \* لا سِتُ شكواك، الا لمن يكشف بلواك ٨٣: يوسف [١٨].

بعقوبُ ﷺ برسلُ بعقوبُ ﷺ برسلُ أبناءَه لمصرَ ليبحثُوا عن ولديه (يُوسُف وبِنْيَامِين)، فيدخلوا على يوسفَ ﷺ ويكشفُ لهم عن نفسه.

مِن رَّوْجِ إِللَّهِ إِنَّهُ ، لَا يَانِّسُ مِن رَّوْجِ إِللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْكَنفِرُونَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا أَلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا أَلْضَّرُّ وَجِثْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجِيةٍ فَأُوفِ لَنَا أَلْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ أَللَّهَ يَجْزِعِ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ فَالْهَلْ عَلِمْتُم مَافَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيدٍ إِذَ اَنتُمْ جَلِهِ لُونَ ﴿ فَالْوَا أَوْ نَاكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذًا أَخِهِ قَدْمَنَ أَلَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْتَ اللَّهِ لَقَدَ اثْرَكَ أَللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُوطِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَهُ الرَّاحِمِينَ ١ إَذْ هَبُواْ بِقَمِيصِ هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ أَبِي يَاتِ بَصِيرًا وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ وَكُمَّا فَصَلَتِ العِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ وَإِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لُولَا أَن ثُفَيِّدُونِ ﴿ فَالْوَاْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَ دِيمِ ﴿ وَ فَا لَكُ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَ دِيمِ ﴿ وَ وَ فَا لَكُ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ إِنَّاكَ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَ دِيمِ ﴿ وَ وَ وَ لَا لَهِ مِنْ اللَّهِ إِنَّاكُ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَ دِيمِ ﴿ وَ وَ وَ لَهِ مِنْ لَا لِكُ اللَّهِ إِنَّاكُ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَ دِيمِ اللَّهِ إِنَّاكُ لَكُ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَ دَيمِ اللَّهِ إِنَّاكُ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَ دَيمِ اللَّهُ إِنَّاكُ لَكُ لَكُ لَهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكُ لَكُ اللَّهُ إِنَّاكُ لَكُ اللَّهِ إِنَّاكُ لَكُ اللَّهُ إِنَّ لَكُ اللَّهُ إِنَّاكُ لَكُ اللَّهُ إِنَّاكُ اللَّهُ إِنَّ لَكُ اللَّهُ إِنَّاكُ لَا لَكُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّاكُ أَلْكُ لَا لَكُ اللَّهُ إِنَّاكُ اللَّهُ إِنَّاكُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّاكُ اللَّهُ إِنَّالًا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّاكُ اللَّهُ إِنَّاكُ اللَّهُ إِنَّاكُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ لَكُولِ اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّاكُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِلَاكُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّل

ينبني أذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيدِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ

الم (ه) به المحدوة المحدوة المحدوة المحدوة المحدوة وهدو المعدوة المحدوة على المعدوة المحدوة 
٨٥ ﴿ رَلَا تَأْتِشُوا ﴾: لا تقطفوا رجاء كُن، ٨٨ ﴿ رَمَنَةُ مُرْمَنَةٍ ﴾: ثمن رديءِ قليل، ٩١ ﴿ مَاثَرَكَ ﴾: فضلك واختارك،
 ٩٢- ﴿ لَا تَأْرِبَ ﴾ لا تأنيب، ٩٥ ﴿ مُدَيِكَ ﴾ : خطنك

(٨٧) ﴿ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَعْتُ بِينَا وَبِينَ أَحَدُ اقَارِبُ وَ وَاتَّحِدُ قَرَارًا بَالْعِقُو عِنْهُ النَّفَاءُ وَحَمَّ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَعْتُ بِينَا وَبِينَ أَحَدُ اقَارِبُ ، وَاتَّحِدُ قَرَارًا بَالْعِقُو عِنْهُ انتَفَاءُ وَحَمَّ اللهُ وَقَعْتُ بِينَا وَبِينَ أَحَدُ اقَارِبُ ، وَاتَّحِدُ قَرَارًا بِالْعِقُو عِنْهُ انْتَفَاءُ وَحَمَّ اللهُ اللَّهُ اللّلْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

١٠٠ (٥) → ٩٦

مجئ البشير إلى
يعقوب على فعاد الميرا، وتوبة إخوة المرة يعقوب كلها المرقت الروسا وستجد الموته الأحد عشر له مع أبيه وأمّه.

تعدد أن يوسف الله عليه، وطلبه من ربه حسن الله عليه، الله عليه، الله عليه، الله عليه، الله عليه، الخاتمة، وبيانُ أنَّ صدقِ نبوّةِ مُحَمّدِ صدقِ نبوّةٍ مُحَمّدِ صدقِ نبوّةٍ مُحَمّدِ عليه الغيب، والغيب لا يعلمُه إلا الله.

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقِيلَةُ عَلَى وَجْهِهِ عِفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ اقُل لَكُمُ وَإِنِّي أَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 60 قَالُوا يَتَأْبَانَا إِسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلُكُمْ رَبِّي إِنَّهُ مُواللَّغَفُورُ الرَّحِيثُ (١٠) فَكُمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ اَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَنلَهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَ وَرَفَعَ أَبُوبَهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ رَسُجَّدًا وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَٰذَا تَاوِيلُ رُءُ يِنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَيْحَقّاً وَقَد اَحْسَن بِيَ إِذَ اَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبُدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعُ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخُوتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِمَايشاء إِنَّه مُوالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١٥٠ ١٥ ربِّ قَدَ اليُّنتَخِ مِنَ أَلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَخِ مِن تَاوِيلِ إِلْاحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ أَنْتَ وَلِيِّهِ فِي إِللَّهُ نَيا وَالْاخِرَةِ تُوفَّنِي مُسلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ١٠٠ وَاللَّهُ مِنَ الْبُاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذَاجَمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ وَمَا أَحَتُ ثُمُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ (وَاللَّهُ وَمَا أَحَتُ ثُمُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ (وَالَّ

19- ﴿ اَوَىٰ ﴾: ضمّ، ١٠٠- ﴿ اَلْمَرْشِ ﴾: سرير اللَّك، ﴿ رَحَرُّواَ أَدُسُبَّدُ ۗ ﴾: حيْوَهُ بالشَّجُود؛ تكريمًا، لا عبادةً، وهُو في شرَعهمَ جائزً، ﴿ رَعَ ﴾. أفسد. (٩٧) ﴿ بَ ذُنْ خَبِكُ نَ ﴾ الاعتراف بالخطأ أول خطوة على طريق التُونة

(٩٩) ﴿إِن تَ اللَّهُ عَلَى ﴾ هكذا التواضع للد، مع مكانته له يقل الاحلوا في حمايتي املين، بن قال ان شاء الله املين (١٠٠) لكمال الاب وخُلق يوسف قال ﴿ وَ لَمُ عَيْ مِن (اَلْكُور) ﴾، وله يقل الداخر حتى من (السر)، حتى لا يذكر هم باخريمه [٩٩]: يوسف [٦٩]، (١٠٧): ال حمران [٤٤]. THE THE PARTY OF T وَمَاتَتَ لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ١ وَكَأْيِن مِّنَ -ايَةٍ فِي أَلْسَّمَنُونِ وَالْارْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ( وَهَا يُومِنُ أَكَ ثُرُهُم بِاللهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَا مِنُوا أَن تَاتِيهُمْ غَنْشِيدٌ مِّنْ عَذَابِ إِللَّهِ أَوْتَاتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قَلْ هَاذِهِ } سَبِيلِيَ أَدْعُو ٓ إِلَى أَللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ إِتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلْارِجَالَايُوجِيَ إِلَيْهِم مِنَ اَهْ لِ إِلْقُرِيَّ أَفَالُمْ يَسِيرُواْ فِي الارض فيكنظروا كيفكات عنقِبَةُ الذين مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْلَاحِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ إَتَّقَواْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا إِسْتَيْسُ ٱلرُّسُلُ وَظُنُّواا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِعِ مَن نَسْاءً وَلا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ إِلْقَوْمِ إِلْمُجْمِينَ الله الله الله الله من الله الله الله الله الله الله ما كان الله الله الله ما كان الله الله الله ما كان حَدِيثًا يُفْتَرِعَ وَلَكِ وَلَكِ نَصَدِيقَ أَلْذِ عَبَيْنَ يَكَدِيهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَعْءِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ ١

المَّا ذكرَ الدليلَ على المَّا ذكرَ الدليلَ على صدقِ نُبُوِّتِه ﷺ بَيْنَ الدليلَ على منا غفلة الدنين كفرُوا عن التّأملِ في السحاواتِ السحاواتِ والأرضِ، وأن النّبي والأرضِ، وأن النّبي ومن اتبعه من المحومنينَ يدعُونَ المحومنينَ يدعُونَ اللهِ على بصيرةٍ.

المنسوة المنسوة المنسوة المحمد المنسوة المحمد المنسوة المحمد المنسوة المنسوة المنسوة المنسوة المنسوة المنسوة المنسوة المنسول المنسوة 
١٠٧- ﴿عَنْسِيَةٌ ﴾: عدابٌ يعْمُهُمْ، ١١٠- ﴿أَسْتَبْعَسَ ﴾: ينشوا، ﴿وَطَلُّواۤ ﴾: أَيْقَنُوا، ﴿بَأَسُنَا ﴾: عذابُنا.

۱۰۱۵ فرمانت أيام علم من في الداعمة الى مدلا بسعى من وراء دعونه احرا دنبونا، بل هو حريض على لاحر الاحروى ۱۱۱ في عدامات في بممهرة أمَّرة في قصص القران بعضت رساله ان كل صاحب حق ومبدا وان طال عليه البلاءُ فهنو المنصسر في النّهايية ۱۰۶]: ص [۸۷]، التكوير (۲۸]، ۱۰۷: الزخرف (۲۷]، ۱۰۹: غافر (۸۲]، محمد (۱۰): الأنعام (۳۲)، (۱۱): يونس (۳۷). المَّنَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِم بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أُلِّيَرٌ تِلْكَءَايِكُ الْكِئْبُ وَالذِحَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ أَلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَرَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ثُمَّ إَسْتُويَ عَلَى أَلْعَرْشِ وَسَخَّرَ أَلْشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِ عِلْجُلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْامْرِيْفُصِّلُ الْايَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُو أَلْذِ ٢ مَدَّ أَلَارْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهُ رَا وَمِن كُلِّ التَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَفِي إِلَارُضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرُتُ وَجَنَّتُ مِنَ اعْنَابِ وَزَرْعِ وَنَخِيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرِصِنْوَانِ تُسْقِي بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِ إِلَاكُ لِإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ \* أَنَّا لَكُ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* أَنَّا ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ وَأَوْذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَهَ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل فِي أَعْنَكِهِم وَأَوْلَتِهِكَ أَصْعَكَبُ البّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

١ (٣)→٣ القرآنُ الكريمُ حقَّ، ومَن أَنْزلَه قادرٌ على الكمالِ، فانظرُوا في مصنوعاتِه لتَعرِفُوا كمالَ قدرتِه كمالَ قدرتِه السَّمواتِ والشَّمسَ والقمر، والأرضَ جبالَها وأنهارَها =

٤ → (٢) → ٥ = ورُرُوعًا تشربُ من ماء واحد وتختلفُ في الطَّعسمِ وغيسرِه، ثُسمً التَّعجبُ من إنكار العشر كبنَ للبعثِ، فمن قدرَ على ما سبقَ قادرٌ على إعادةِ الإنسانِ بعدَ موتِه، ثُمَّ بَيْنَ ما أعدً لهم من العذابِ.

٥ (أَسْتَرَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشُ ﴾: علا وارتفع، كما يليق به، ٢- ﴿ رَوْسِ ﴾: جبالا تُتبّتُ الأرض، ﴿ يُشْشِ ﴾: يفطي، ٤- ﴿ مَلَمٌ ﴾: بقاعُ مَحْتَلَفَةُ،
 ﴿ وَعَيِلٌ سِنُوانٌ ﴾. مُختمعة في منبت واحد، ٥ ﴿ ٱلْأَعْلَالُ ﴾: السّلاسل.

(٢) ﴿ إِنْسُرُ الْأَثْرِ ﴾ لا تقلق فهو من بدئر أمرك، وسنفرج عنه ما اهمك، وندهب حربت ويسحر لنا من تحث ويفتح لك الأبوات، فقط فؤض أمرك إليه وتوكل عليه

(٤) ﴿ إِنْ فِي دَلْكَ لَأَبْتِ لِمَوْمِ بِمُ مَثُونَ ﴾ الما يتُعط بايات الله تعالى من كان له عقل ٢ [١٠]

الناالانان المعادمة ومعادمة وم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِنَّةِ قَبْلَ أَلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ الْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِ مُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلًا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قُومٍ هَادٍ ﴿ إِللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلَّ أَنْتِي وَمَا تَغِيضُ الْارْحَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُّ شَعْءِ عِندَهُ بِمِقْدارِ فَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ إِلْكَ بِيمُ الْمُتَعَالِ ١٠ سَوَآءُ مِنكُم مِّنَ اسَرَّ أَلْقُولُ وَمَن جَهَرَبِهِ ، وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِاليّلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ١٤ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ و مِنَ امْرِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَإِذَا آرَادَ أَللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَّالِ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرُيكُمُ الْبَرْقَ خُوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِعُ السَّحَابِ أَلِيِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمِّدِهِ عَلَيْهِ السَّحَابِ أَلِيِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمِّدِهِ ع وَالْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمُحَالِ اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمُحَالِ

**7** ←(•)→• **1** بعبدُ التعجب مين إنكارهم البعث يــأتي هنــا تعجُّــبٌ آخرٌ من استعجالِهم العذابَ بدلًا من أن يطلبُوا هدايــةَ اللهِ ويرجُوا رحمتُه، ثُمَّ مطالبتُهم بإنزالِ آيةٍ عليه ﷺ، فبَيَّنَ اللهُ سِعَةً علمِه، عَلِمَ أنهم طلبُوها تعنتًا وعنادًا فلم يجبُّهم. 1**r**←(**r**)→11 لمَّا بَيَّنَ سِعَةً علمِه بَـــيَّنَ هنـــا وجـــودَ الملائكة التي تحرسُ العبد وتكتب أعماله وأقوالَه، ثُمَّ خَوَّفَ العبادَ بإنزالِ ما لا مردٌّ له، وذكرٌ بعضٌ أيسساتِ قدرنِـــه ووحدانيت كالبرق

١١- ﴿ مُنْتِئِثُ ﴾؛ ملائكة يتماقبُون على الإنسان خُفظه، وإخصاء عمله.

(١) ﴿ رَبُّ رَبُّ لِذُو سَهِـرَةٍ لِنَّاسَعَلَ طُنَّـهِمٌ ﴾ لاحظ لفظي العموم: (النَّاس)، (طلمهم) ليعمُ النَّاس حميعا ويعمُ حميع طلمهم

(٧) ﴿إِنَّا أَتَ شُدِّرٌ ﴾ مهمة الداعية هي تبيع الدعوة، لا إدحال الهداية إلى قلوب النَّاس

(١١) ﴿ لِذُرْ سُفَتْ عَلَيْهِ مُنْ أَنت في موكب حراسة ملائكية حاصة، فلا تقلق

(١١) ﴿ إِنَ أَنْهُ لا نُعِيرُ مِن عَوْمِ حَيْ تُعَبِّرُوا مَالْفُسِيُّ ﴾ التّعيير بندا هنك الله الآلي إلى يونس [٢٠]، الرعد (٢٧].

اللهُ وَعُوهُ الْمُونَ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَتْءٍ إِلَّا 17←(\*)→1€ بعدَ مساسبقَ من كَبُسِطِكُفَّيْهِ إِلَى أَلْمَاءِ لِيَتَلَغُ فَأَهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ ، وَمَادُعًا مُ أَلْكُفِرِينَ الأدِلَّةِ بَيَّنَ اللهُ هنا أن إِلَّا فِي ضَلَالِ (5) وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي أِلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ طَوْعًا دعوتَه هي الدَّعوةُ الحق، وما عداها وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِ وَالْاصَالِ الشَّوْقِ قُلْمَن رَّبُ السَّمَوَتِ باطلٌ، وبيانُ سـجودِ وَالْارْضِ قُلِ إِللَّهُ قُلُ الْاَتَّخَذَتْمُ مِن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ا كَايَمَلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ المخلوقاتِ للهِ، ثُمَّ ضسرب المشسل نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلْهَلْ يَسْتَوِي إلاعْمِي وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي للمسؤمن والكسافر إلطُّ أُمَنْتُ وَالنُّورُ ١٤ أُمْ جَعَلُوا لِلهِ شُرِّكًا أَخَلُوا لِلهِ شُرِّكًا أَخَلُقُواْ كَخَلْقِهِ عَنْسُبُهُ أَلْحَاقُ والإيمسانِ والكفسرِ، بالبصير والأعمى عَلَيْهِمْ قُلِ إِللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَعْ وَهُو ٱلْوَحِدُ الْقَهَارُ ١١ أَنزل مِن والنورِ والظلماتِ. 1**∧**←(٢)→1∨ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتَ اوْدِيةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُارَّابِيًا مثلان آخران للحقً وَمِمَا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي إِلَيَّارِ إِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اوْمَتَكِعِ زَبَدُ مِثْلُهُ ,كُذَاكِ (الإيمانِ) والباطل (الكفر): فالأوَّلُ في يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلُ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا بقائه كالماء النّازلِ يَنفَعُ أَلنَّاسَ فَيَمْكُنُ فِي إِلاَرْضِ كُذَالِكَ يَضْرِبُ أَللَّهُ أَلَامَثَالَ ١ من السماءِ فينفعُ الأرضَ، وكالمعدنِ لِلذِينَ استَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ الْحُسِّيٰ وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ اللذي يُنْتَفَّعُ بِهِ، لَوَانَ لَهُم مَّافِي إِلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ, لَافْتَدُوْا بِهِ والثــــاني في فنائِــــه كرغسوة السَّسيل، أَوْلَيْكَ هُمُ سُوء الْحِسَابِ وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ اللَّهَادُ (2) والطَّــافي فـــوقَ المعدنِ المُذاب.

١٥- ﴿ إِلْمُدُرِ ﴾؛ أوَّل النَّهار، ﴿ وَالْكُمَالِ ﴾؛ أخر النَّهار، ١٧- ﴿ رَبُدًا ﴾؛ غَثَاءَ لا نفع فيه، ﴿ زَابِياً ﴾؛ مَرْتَفَعَا، ١٨- ﴿ الْمُدِّئَ ﴾؛ الجَنَّةُ.

(١٧) ﴿ وَأَمَّا مَا يَمَعُ ٱلنَّاسُ ... ﴾ اصبعُ شيئًا في حيانك ينفع الناسُ بعد مونك

(١٨) هنيس سيسادًا لرجيا الخشي ٥ حدُد امرا امرك الندية في هذه السورة، وبعده استحابة لامر الله

١٨) \* الاحداد عدد تصدق بصدقة بطوع قبر ان يائي يوم بتمني ان تنصدق فيه ولا بسنطيع
 ١٥]: النحل [٤٩]، الحج [١٨]، [١٦]: المؤمنون [٨٦]، الأنعام [٠٠]، الزمر [٤].

٢٤٠-(٦)→٢٩ العسودة لتشبيه المسؤمن بالبصير والكافر بالأعمى، ثمّ بيانُ أنه لا يَعتبِرُ ولا ينتفِعُ بهده الأمثال إلا أصحابُ العقول السليمة، ثممّ العقول السليمة، ثممّ ذكرُ مسفاتِهم وجزائِهم.

أُوْلُوا الْالْبَابِ (إِنَّ إِلَا يِن يُوفُونَ بِعَهْدِ إِللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ أَلْمِيثُكَ (22) وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ عَأَنَّ يُوصَلُو يَغُشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَ الذِينَ صَبَرُواْ بَابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمَ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارِزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَنِيةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَيِّكَ لَمُ عُقَبَى الدِّارِ ﴿ حَتَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونُهَا وَمَن صَلَحَ مِن الْمَايِمِمُ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِمِمْ وَالْمَلَيْمِكُهُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُفَيَى أَلَدُارِ وَ وَالذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ أُللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَ فِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَأُللَّهُ بِهِ الْنَيْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلاَرْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَمْمُ سُوَّهُ الدَّارِ 60 إِللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحِيَوَةِ إِللَّانِياْ وَمَا أَلْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فِي إِلَا خِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ (2) وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لُولِا ٓ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ ءَقُلِ إِنَّ أَلْلَهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِحَ إِلَيْهِ مَنَ أَنَابٌ ( 3 الذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُ مِبِذِكْرِ إِللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ إِللَّهِ تَطْمَيِنَّ الْقُلُوبُ ﴿ فَاللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله أَفْمَنْ يَعْلَمُ أَنَّكَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ أَلْحَقَّ كُمَنْ هُوَأَعْمِينَ إِنَّا لِنُذَكِّرُ

المنها و حداء من الله المنها و حداء من الله المنها و حداء من الله المنها و حداء من الله المنها و حداء من الله المنها و حداء من الله المنها و حداء من الله المنها و حداء من الله المنوا و حداء من الله المنوا و حداء من الله المنوا و حداء من الله و المنها و

١٩ ﴿ اَلْأَلْنَبِ ﴾ : الفقول، ٢٠ ﴿ البِينَقَ ﴾ : العهد المؤتد، ٢٦ ﴿ رَبَدْرُدُونَ ﴾ : يدففون، ٢٦ ﴿ رَبَدْرُ ﴾ : يُضيِّقُ،
 ﴿ مَنَامٌ ﴾ : شنءَ قليلُ يتمتَّغ به سُزعان ما يزُولُ.

(٢٤) اصبر على الحوع، على الطما، على الغيام، لتسمع في الحبه بداء ف منا عنكُ ما منازة ١

(٢٨) هَ أَلَا بِمَكْرِ أَنْهُ نَطْمِينَ أَنْفُوبُ ﴾ الذكر سبب الطمانينة، وإذا كثر الذكر وفيت الطمانينة فلأنّ اللبنان يذكر والقلب عافل [٢٨]: اللمبعى [٤٥]، الزحد [٧]، النجل [٣٠]، فأطر [٣٣]، [٣٧]، البقرة [٣٧]، إلى: يونس [٣٠]، الرحد [٧].

الناالك الذين المنواوع مِلُوا الصّلاحاتِ طُوبِي لَهُمُ وَحُسْنُ **\* !** ←( **!** ) → **!** \* لمًّا طلبَ الكفَّارُ آيةً مَا إِنْ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ حِسَيةً تبدلُ على صدقِه ﷺ بَسيَّنَ اللهُ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ الذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنِ هنا أنَّه أرسلَه ﷺ قُلُهُورَ يَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ 3 إلى أمَّنِه ليقسرأ عليهم القرآنَ، وهو وَلُوَانَ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ إِلْجِبَالُ أَوْقَطِعَتْ بِهِ إِلارْضُ أَوْكُلِّمَ كافٍ في الدِّلالةِ على بِهِ إِلْمُوتِي بَلِ لِلهِ إِلامْرُجَمِيعًا أَفَكُمْ يَأْيْسِ إِلذِينَ ءَامَنُواْ صدتِه ﷺ، نُسمَّ هذَّدُهم بداهيةٍ تحلُّ أَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهُ دَى أَلْنَاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ اَوْتَحُلَّ قَرِيبًا مِن دِارِهِمْ حَتَّى يَاتِي

٣٤ (٣) →٣٢ لمنا طلب الكفار منه المعجدزات على مسبيل على سبيل الاستهزاء وكان ذلك يشق عليه وكان الله هنا أن أقوام أين الله هنا أن أقوام استهزؤوا بهم، ثم استهزؤوا بهم، ثم أستهزؤوا بهم، ثم الدنيا والآخرة.

وَعُدُ اللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُغَلِفُ الْمِيعَادُ ﴿ وَلَقَدُ اسْتُهْزِعَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ( 3 أَفَمَنَ هُوَقَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلهِ شُرِكًا } قُلُ سَمُّوهُم وَأَمْ تُنْبِعُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي إِلَارْضِ أَم بِطَلْهِ رِمِنَ أَلْقُولِ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلٌ وَمَنْ يُضلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ لَمُ مَا اللَّهُ فِي الْحَيَوةِ إِلدُّ نَيا وَلَعَذَابُ الْإِخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ أَللَّهِ مِنْ قَاقِ 35

٢٩- ﴿نَتَابٍ ﴾: مرجعٍ، ٣١ ۚ لَكَا ﴿يَأْتِسَ ﴾: يغلمُ ويتبيَّنْ، وليس بمعنى القُنُوط وفقدان الأمل، ﴿قَارِعَةٌ ﴾: مُصيبةٌ، ٢٣- ﴿فَأَتَلَبُّتُ ﴾: أمْهِلْتُ، ٣٠- ﴿زَاتِ ﴾: حافظ يقيهم العذاب.

(٢١) ﴿ لَ مَدْ ٱلْأَمْرُ حَدَّ ﴾ استسلم لأمره؛ افرح برحماته؛ اشكر عطاءه؛ يسكن الرَّص قنبك وحياتك.

(٣١) ﴿ أَوْ غُشُ فِي مَن دارِهِمْ ﴾ حلول الكوارث قريبا من البلاد تعديرُ رئاسيُّ

(٣٤) ﴿ لَمُمْ عَدَاتُ لَ غُيْرِهِ كُذُّبُ ﴾ الطَّنعة والعصاةُ مهما فحروا وراى النَّاسَ الله. في سعاده فهم في عداب 📆: الرعد [٣٦]، ٣٧] الحج [٤٤].

٥ مَّثُلُ الْجَنَّةِ إِلَتِ وُعِدَ أَلْمُتَّقُونَ تَعَرِيمِن تَعَيْهَا أَلَانَهُ لَوُ **TV**←(T)→**T**0 بعسدَ ذكر عسدَابِ أُكُلُهَا دُآيِمٌ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى أَلَذِينَ إَتَّقُواْ وَعُقْبَى الكفار أتبعه بذكر أَلْكِيفِرِينَ أَلْنَارُ فَقَ وَالذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَيَفُرُحُونَ ثواب المتَّقينَ، ثُمَّ بيـــانُ فــرَح مـــؤمنِي بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ أَلَاحُزَابِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَهُ,قُلِ إِنَّمَا أَمِرْتُ أهل الكتاب بتوافق القرآنِ معَ كتبِهم، أَنَ اعْبُدَ أَللَّهُ وَلا أَشْرِكَ بِهِ \* إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابٍ 3 وإنكـارِ فثـةٍ آخـرينَ وَكُذَالِكَ أَنزُلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَينِ إِنَّبَعَتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا لــــذلك، ونـــزول القــرآنِ عربيّـا، جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَلِيهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا وَاقِ 30 وَلَقَدَ وتحمذيرُ النّبي ﷺ من اتِّباع الكافرينَ. ارْسَلْنَارُسُلَامِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَهُمُ وَأَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ **^7←**(**a**)**→73** لِرَسُولِ أَنْ يَاتِي بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أِللَّهِ لِكُلِّ أَجُلِ كِنَا بُ وَقَ الردَّ على شبهاتِ الكفار لإبطال نبوته يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِّتُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْحَكِتَابِ (0) 去 بسر ﷺ وَإِن مَّانْرِينَّكَ بَعْضَ أَلْذِ عُنَعِدُهُمْ وَأُوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ كسائر الأنبياء له أزواجٌ وأولادٌ، وأن أَلْبَكُنَّ وَعَلَيْنَا أَلِحُسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَاتِ إِلَّارْضَ نَنقُصُهَا أمْرَ المعجزاتِ بيدِ مِنَ اطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيعُ يشماهدونَ نقمصَ الْجِسَابِ ( وَ اللَّهُ وَقُدْمَكُرُ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَلِلهِ الْمَكْرُجَمِيعًا أرض الكفر ونشر يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفِرُ لِمَنْ عُقِّبَي أَلَدَّارِ (43) الإسلام: =

٣٠ وَالْأَمْرَابِ ﴾: التَجمعين على الكفر، ٢٩- وأمُّ الصحتنب ﴾: اللوخ المخفوظ، ٤١- وَمَثَمُّا مِنَّ الْمُرَافِهَا ﴾: بفتح المسلمين بلاد المشركين.
 ٣٥) وأصلُه دابة ﴿ بمعنى أنْ تمارها دائمة لا بحددها مواسم.

(6) ﴿ إِن مَا تُرْبَثُ اللَّهِ وَعَدَا أَلْمَاتُ ﴾ ليست قضيتك النطار ما يحل بهم، قصيتك الدّعوة والبلاع فحسب.

ه؟ محمد (١٥)، ٣٦ ألنمل (٩١)، الرعد (٣٠)، ٢٧. طه (١١٣)، البقرة (١٢٠)، ٢٨: غافر (٧٨)، ٤٤: ينونس (٤٦)، غافر (٧٧)، [٤]. لأنباه (٤٤).

£٣**←(١)→**£٣ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ صَعْفِياِللَّهِ = ثُـمَّ شـهادةُ اللهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ، عِلْمُ الْكِنْبِ 40 لرسولِه ﷺ بصدقِ البلاغ عنه. الله المنافعة إلى المنافعة الم **r**←(r)→1 بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيبِ نزول القرآنِ الكريم لإخراج النَّاسِ من أَلْرُكِتُكُ انزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ أَلْنَاسَ مِنَ أَلظُّلُمُتِ ظلماتِ الكفرِ إلى إِلَى ٱلنُّورِ إِنَّ بِإِذْنِ رَبِّهِ مُرَةِ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ( ) نسورِ الإيسانِ، ثُسمٌ إنسذارُ الكسافرينَ إِللَّهُ أَلَدِ عَلَهُ مَا فِي أَلْسَمَوْتِ وَمَا فِي أَلَارْضِ وَوَيْلُ ووصفهم بصفات لِلْكِنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٌ ﴿ إِلَٰذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ئلاثٍ. ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلاَخِرَةِ وَي<del>َصُدُّونَ عَنسبِيلِ إِللَّهِ</del> وَيَبْغُونَهُا عِوَجًا اوْلَيْكَ فِي صَلَالِ بَعِيدٌ ١٠ وَمَآأَرُسَلْنَا  $0 \leftarrow (Y) \rightarrow \xi$ مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ عِلْيُكِيِّنَ لَكُمْ فَيْضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِهِ مَنْ يُسَاءُ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ة → (٢) → ٥ لمَّا بَسِنَ أنه أرسلَ مُحَمَّدًا ﷺ إلى النَّاسِ ليخرجَهم من الظلماتِ إلى النورِ، بَيَّنَ هنا أنه أرسلَ كلَّ رسولٍ إلى قومِه بلغيهم ليفهمُوا منه شرائعُ اللهِ، ثُمَّ ذكرَ قصَّة موسى ﷺ معَ

توبه.

ا- ﴿ النَّلَلُتَٰتِ ﴾: الكفر والشرك، ﴿ النَّررِ ﴾: الإيمانُ والتّوحيدُ، ٥- ﴿ يَنَائِنَنَا ﴾: بالمجزات النّسع الّتي جَاء بها مُوسى، راجع صفحة ٢٩٢،
 إِنَّائِنَمْ اللَّهِ ﴾: نعمه ونقمه التي قذرها في الأيّام، وليس المقصودُ أيام الأسبوع.

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَكُنَّا مُوسِي بِنَايَكِتِنَا آَنَ أَخْرِجُ

قَوْمَكَ مِنَ ٱلظَّلْمُنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴿ وَوَذَكِرُهُم بِأَيتِنِم

إلله إن فِ ذَالِكَ لَأَينَتِ لِكُلِّ صَبَارِ شَكُورٌ ١

(٤) ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَكَّآهُ ﴾ الهداية رزق من الله

<sup>(</sup>٥) ﴿أَنْ أَخْدِجْ فَرَمَكَ مِنَ ٱلْمُلْتَدِ إِلَى ٱلنَّورِ ﴾. كن مَباركا على أهلك، أقاربك، خدبيدهم، الصحهم، لا تتركهم، فقد تكونُ نحاتُهم بيدك. [١]، هود [١]، هود [١]، يوسف[١]، الحجر [١]، [١] الأعراف [٢]، [٤] الساء [٦٤]

WHILE AND AND AND AND AND WHILE IN وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُواْنِعْ مَدَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ مُ ۸←(۳)→۲ لمَّنا أمرَ اللهُ موسى إِذَا بَعِيكُمْ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ عَلِيْكُمُ أَن يُذَكِّرَ قُومَه وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَيِ بأيام اللهِ، بَيَّنَ هنا أن موسى عَلَيْكُمُ ذَكَّرَهُم ذَالِكُمُ بَلاَّ أُمِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّ نَ بهما، وأخبسرَهم أنَّ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمُ وَإِنَّ شكرَ النعمةِ سببٌ لزيادتِها، وكفرانَها عَذَا بِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسِى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي الْكَرْضِ سببٌ لزوالِها، أما جَمِيعًا فَإِنَّ أَلَّهُ لَغَنِيُّ حَمِيدُ (إِنَّ الْمُيَاتِكُمْ نَبُوُّ الْإِينَ اللهُ فيلا ينتضعُ بشيكرِ ولا يضرُّه كفرٌ. مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُونُ إِنَّ وَالذِينَ مِنْ **!** •←(**\***)→**!** بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمُ وَإِلَّا أَللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ بعدد ذكر مُحَمَّد وَهُ وموسسى 🕮 مسعً فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ مِنْ أَفُواهِ هِمُ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم أقوامِهم؛ ذكرَ هنا حالً رُسلِ آخسرينَ مع بِهِ وَإِنَّا لَهُ شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ فَالَتُ أقوامِهم، وأنه جاء كُلُّ رُسُلُهُ مُرِدَأَفِي إِللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ إِلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ يَدْعُوكُمْ آمَةٍ مِن الأمّم السّابقةِ رَسُولُهُمُ اللَّذِي أُرسَلُهُ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَإِلَى أَجُلِ اللهُ إلىهم بالحُجَج الواضِــــحةِ، مُّسَمَّى قَالُوا إِنَ الْتُعُرِ إِلَّا بِشُرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا والمُعجِــزاتِ الدَّالَــةِ عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلُطُن مُّبِينِ ١ على صِدقِ الرَّسُل، ثُمَّ ذَكرُ بعض شبهاتِ

٩- ﴿يَسُوسُونَكُمْ ﴾: يُدَيقُونَكُمْ الله ﴿وَيَسَتَمْبُونَ ﴾ راجع صفحة ٨، ٧- ﴿نَأَدُّت ﴾: أغلم إغلامًا مُؤكَّدًا، ١٠- ﴿نَاطِمٍ ﴾: مُنشن.
 (٧) لا تقبق على معمد، بل اسطر المريد ما دمت تعرف الشكر ﴿ إِي سُكَوْبُو لَا رِيدَنَكُمْ ۗ ﴾

(١٠) فينَافُولَة بنك الصفَّة 4 من تخطى بحقَّه لا يرعب بروية وجهت إلَّا الله، مع أنَّك شاردٌ عنه بأحطابك الا أنه بناديك ليعفر لك [٢٠] . البقرة [٤٩] . الأمراف [١٤١]، المائدة [٢٠]، [٨] . لقمان [١٢]، [٩] . التوبة [٧٠]، هود [٦٣]، [١٠] . يس [١٥] .

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ وَإِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ \ **£**←-( **£**)→ **\** \ \ بعد ذِكْرِ شبهاتِ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَاكُ لَنَا أَن نَّا تِيكُم الكفارِ ذَكَرَ هنا ردًّ بِسُلُطُنِ اللَّابِإِذْنِ أِللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ أِلْمُومِنُونَ الرُسلِ عليهم، ولمَّا اكتفسى الرُّسلُ ﴿ وَمَالَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كَلَّى أَلَّهِ وَقَدْ هَدِينَا سُبُلَنَا بالتوكـــلِ علـــى اللهِ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى أُللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُتَوكِّلُونَ والصبر على إيذاء الكفسارِ هسدّدوهم (قَ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُو ٱلرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ بالطّردِ إن لم يعودُوا ارْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهُ لِكُنَّ إلى ملَّتِهم، ثُمَّ وحيُّ الله لرسسلِه بهسلاكِ أَلْظَىٰلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْحِنَنَّكُمْ الْارْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ الكفار وإسكان ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ عَلَى وَاسْتَفْتَحُوا المؤمنينَ ديارَهم.  $1 \land \leftarrow (1) \rightarrow 10$ وَخَابَ كُلَّ جَبّ ارِ عَنِيدٍ ١ مِنْ وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقِى لمَّا أوحى اللهُ لرسلِه بهالاكِ الكفارِ في مِن مَّآءِ صَكِدِيدِ (قُلْ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُيسِيغُهُ، البدُّنيا وصـفَ هنــا وَيَاتِيهِ أَلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ عذابَهم في الآخرةِ، ئسةً ضربَ مسثلًا وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِيظٌ ﴿ وَ مَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمُورً لأعمى الهم بالرَّمادِ الـذي عصـفَتْ بــه أَعْمَالُهُ مُركر مَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ إلرِّيكُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ الريساحُ في يسوم ذي مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَعْءُ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿ ريىچ شىدىدۇ، فلىم تتركُّ له أثرًا.

١٦- ﴿وَرَآبِدِ.﴾؛ أَمَامِه، ﴿مَكِيبِرِ﴾؛ القَيْحِ وَالدَّمِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ أَجْسَادِ أَهْلِ النَّارِ، ١٧- ﴿ يَتَجَرَّمُ ثُهُ؛ يُحاولُ ابْتلاعَهُ، ﴿وَلَا يَسَادُ الْسِيمُ الْمَالِعَهُ الْمَلاعَهُ؛ أَمْرَارَتِهِ وَقَدَارِتِهِ.

(١١) ﴿ وَلَكِنَ أَنَّهُ يَهُنُّ عَنَ مَنَ عَسَادِهِ ﴾ تضرع إلى الله سائلا أن يمن عليك مما من به على الصالحين من العلم والعمل والحكمة والتوفيق (١٨) ﴿كَرَمَهِ . ﴾ وصف دقيقَ لكل من يعمل لغير الله، هناءً ضائع زائل، راجع أعمالك قبل أن تحسرها يوم القيامة [١٣]: الأمراف [٨٨]، [٨٨]: النور [٣٩]، البقرة [٣٦٤]. اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالارْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يُشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَاذَاكِ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيرٍ (22) وَبَرَزُواْ لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعَا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ إِللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُواْ لُوْهَدِينَا أَللَّهُ لَمُكَدِّينَ كَمُ مُ سَوَآءً عَلَيْنَا أُجَزِعْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا فَيْضِيَ أَلَامْرُ إِنَّ أَللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعْدَاً لَحَيِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلُفْتُ كُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُم مَّاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاجُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَأَدْخِلُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ جَنَّتِ تَجْرِهِ مِن تَعْنِهَا أَلَا نَهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ تَعِيَّا مُهُمْ فِيهَاسَكُمُ وَ اللَّمْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثُلًا كُلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَّعُهَا فِي السَّكَمَاءِ (٥٠)

١٦- ﴿تَحِيسٍ ﴾ : مهرب، ٢٢ ۗ ﴿ بِتُسْرِخِكُمْ ﴾ : بمُغيثُكُمْ ومنقدكُم، وليست مِن الصَّراحُ والنَّداء ، ﴿ كَمْرَتُ ﴾ : تبرَّأتُ،

﴿ كَلَّمْ مَأْتِهَ ﴾. هي كلمة التوحيد «لا إله الأ الله»، ﴿ كَثَكَمَرُ وَطَيْهَ ﴾: هي: النَّخَلة

(٢١) ﴿ وَسَرُّوا اللَّهُ مِنْ مَا لَا تَطْمِسُ الآنَّ فقدا الصفيف والقويُّ، الطالة والمُطلوم، كنَّهم سيفقون أمام الله للحبياب، حقَّك لن يضيع (٢٢) ﴿ وأَدْمِنْ لَذِيبَ ، سُوَّا وعيلُو ۖ لَمَنْهَ حَدَدَ ﴾ هذا فهاية تعنك من هموم الدي وبكد النشر

٣٠]: فاطر [١٧]، ٢١]: غافر (٤٧).

٢١٠ (٣) → ٢١ لمَّا بَيَّنَ هلاكُ الكفارِ في الدُّنيا وعذابَهم في الآخرةِ بَيَّنَ هنا أنَّ خالقَ السماواتِ والأرضِ قسادرٌ أن يُهلكه م ويسأتي بآخرينَ، ثُمَّ حوارُ الأتباع والمتبوعينَ.

٢٧ ← (٢) ← ٢٧ لمّا ذكر الله المناظرة بين الأتباع والمتبوعين من كفرة الإنس، أتبعها بالمناظرة بين الشيطان وبين أتباعه من الإنس، وتبرؤه منهم، ثُمَّ بيانُ مصير الكافرين،

٢٤ ← (١) → ٢٤ لمَّا ذَكَرَ مصيرَ الكافرين ومصيرَ المؤمنين ضَرَبَ هنا =

ومصيرِ المؤمنين.

تُونِ أُكُلُهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْ نِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْامْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَ وَمَثُلُّ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجُتُثَتُ مِن فَوْقِ إِلاَرْضِ مَا لَهَامِن قَرارٍ وهُ يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنياوَفِ الْاخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الطَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ١٥ ١ اللهُ اللهُ الذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَ اوَبِيسَ أَلْقَرَارُ (إِنَّ وَجَعَلُوالِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ عَلَّ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ وَإِلَى أَلْبًارٌ ﴿ قُلُلِعِبَادِي أَلْذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ الصَّكُوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَنِيكَةً مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلُالُ (33) إِللَّهُ الذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ أَلْثُمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَلَكُمْ الْفُلْك لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَلُكُمُ الْانْهِ لَر ﴿ وَ وَسَخَّرَلُكُمُ الْانْهِ لَر فِي وَسَخَّرَلُكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَدَآيِبَانِ وَسَخُّرَلَكُمُ الْيُلُوالنَّهَارُ فَقَ

للمؤمنين بكلمة التَّوحيــدِ في الــدَّنيا وعنسدَ المسوتِ وفي الآخرةِ. **۲۲←-(**7)→**۲**۸ بعلذذكر المثلين تعَجَّبَ اللهُ هنيا من كفَّارِ مكَّة، أسكنَّهُم حرمّة الآمنَ وبعثَ فيهم مُحَمَّدًا ﷺ فلم يعرفوا قذرَ هذهِ النُّعمةِ، ثُمَّ أمرَ المؤمنين بالصلاة والإنفاقِ، ثُمَّ عَدَّدَ نعمَّهُ على خلقِه، وهي أيضًا أدلَّةٌ على وجبوده ووحدانيتيه

وقدرتِه، =

YV←(Y)→ Y0

=مَــثلاً لكلمــةِ

التَّوحيـــدِ، ومَـــثلاً

لكلمــةِ الكفــر،

(٢٧) ﴿ وَتُمِيلُ أَنَّهُ ٱلْطَالِمِينَ ﴾: اعطمُ عقومة نقع بالشخص سلب الهداية والتُوفيق منه، احدر الطلم (٢٢،٢٢) ﴿ وسجر وسجر وسجر وسجر كل شيء مسجرُ لك يا اس ادم، كل ما عنف الا نعصي أمره

٥٧: النور [٣٥]، ٣١ الإسراء [٣٠]، البقرة [٢٥٤]، ٢٣ البقرة [٢٢]، الجاثية [١٦]

وَءَاتِيكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَ ثُواْنِعْمَتَ أَللَّهِ لَا يَحْصُوهِ مَا إِنَّ أَلِانسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ بِمُ رَبِّ إِجْعَلَ هَاذَا أَلْبَلَاءَ امِنَا وَاجْنُبْنِ وَبَنِيَّ أَن نَّعْ بُدَأَ لَاصْ نَامَّ ﴿ وَ إِنَّهُ نَا أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ أَلْنَاسِ فَمَن تَبِعَنِهِ فَإِنَّهُ مِنِّ وَمَنْ عَصِانِهِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِذِ ع زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ فَاجْعَلَ افْبِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيَّ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ أَلْتُمَرَّتِ لَعَلَّهُمْ مِشَكَّرُونَ ١ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَوُ مَا نَحْفِ فِ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفِي عَلَى أَللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي إِلارْضِ وَلَافِي إِلسَّمَاءِ ﴿ فَالْحَمْدُ لِلهِ إِلذِ ع وَهُبَ لِي عَلَى أَلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَنَّ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ١ رَبِإِجْعَلْنِي مُقِيمَ أَلْصَلُوهِ وَمِن ذُرِّيَّتِيِّ رَبُّنَا وَتَقَبُّلُ دُعَا آءِ ﴿ كُا اَعْفِرْ لِهِ وَلِوَالِدَى وَاللَّمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسِبُ أَللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعُمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْابْصَارُ ﴿ 

37←(1)→37 = وهي عشرةُ أدلةٍ. **٣**٧←(٣)→**٢**0 بعددَ التعجُّب مِن كفر أهل مُكَّةً ذَكَّرَهم هنا بأبيهم إبراهيم عليك لمَّا دعا اللهُ أنْ يجعـلَ مَكُّةً آمنةً، وأنَّ يبعدَه وبنيسه عسن عبسادة الأصـــنام، وأنـــه أسسكنَ هساجرَ وإسماعيلَ عندَ البيستِ الحسرامِ ليعبدُوا اللهَ وحدَهُ.

^Y←(3)-->13 لمَّا فرغَ من الدُّعَاءِ بالأهمِّ وهـو إقامـةُ التوحيب أثنسي هنا على ربّه وحَمِدَه أن رزقه إسماعيل وإسحاق.

**13**←(1)→**13** لمَّا خَنَم دعاءَه بيوم

١٤٠- ﴿نَشَمْلُ﴾: تَرْتَفَعُ عَيُونُهمْ فيه، ولا تَغْمَضُ.

(21) ﴿ وَإِنْ مَشْدُوا مِنْبِ كَمْ لَاغْتَبْهُمْ ﴾ يعجر العبد أن يحصى بعم الله، كيف يمن يرغم أنَّه شكرها ؟

(٢٥) ﴿ رَحْسُنِي ﴾ إبراهيم عَلَيْكُم الذي حطم الأصنام لا يامن على نفسه الفتنة. فكيف تأمن على نفسك الفتنة؟!

(٣٦) ﴿ وَمَنْ عَمِيانِي فِينِكَ عَمُورٌ رَحِيمٌ ﴾ كم تاسرك أخلاق الأسياء،لم يقل. ومن عصائي انتقم صه، بل طلب لهم المفقرة ٣٤: النحل (١٨)، ٢٥ البقرة (١٢٦]، ١١. نوح (٢٨)، ٤٢: إبراهيم (٤٧). مُهطِعِينَ مُقْنِعِ رُءُ وسِمِ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْيِدَتُهُمْ هُوَآءً وَ إِنْ وَأَنذِرِ إِلنَّاسَ يَوْمَ يَانِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظُلُمُواْرِبُّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ نِجِبْ دَعُوتُكُ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُو أَأْقُسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زُوَالِ ﴿ وَهُ وَسَكُنتُمْ فِي مَسَن حِينِ إلَّاذِينَ ظُلُمُواً أَنفُسَهُ مَر وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمُ الْامْثَالُ ﴿ فَأَوْقَدُ مَكُرُواْ مُكُرُواْ مُكُرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالَ ﴿ فَلَا تَحْسِبُنَّ أَلِلَّهَ مُغْلِفَ وَعَدِهِ عَرُسُلَهُ وَ إِنَّ أَلِلَّهَ عَزِيزٌ ذُو إِنْ فَا مِرْفِ يَوْمَ تُبُدُّلُ الْأَرْضُ عَيْراً لارْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبُرَزُواْ لِلهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴿ وَتُرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُقَرَّنِينَ فِي إِلَاصَفَادِ (5) سَرَابِيلُهُ مِنقَطِرَانِ وَتَغْشِي وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِى أَللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتِ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ﴿ فَا هَٰذَابَكُمُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ، وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذَّكَّرَ أُولُواْ الْالْبَتِ ﴿

وعده بنصر رسله، القيامة، ومشاهد ذُلً وعذاب المجرمين.

**73**←(3)→**5**3

= النَّاسِ يومَ القيامةِ

وفزعهم وحيرتهم،

ثَــمَّ أمرَ اللهُ رسـولَه

عَلَيْ أَن بحذَّرَ النَّاسَ

مــن أهــوالِ هـــذا

اليسوم، وأن يعتبسرُوا

من الأمم السابقةِ،

وأنَّ اللهَ يعلــــــــمُ

مكرَهم وتدبيرَهم.

٤٢ ﴿مُهْلِيبِتَ ﴾؛ مُسْرعين، ۚ ۚ ﴿مُثِنِي رُءُ وسِبِمَ ﴾؛ رافعي رُؤُوسهم، وليس من ليس القناع، ٥٠ ﴿ سَرَابِلُهُم ﴾؛ ثيابُهُمْ، ﴿ فَطَرَانِ ﴾؛ ماذّةِ شديدة الاشتعال، تُشْمَهُ الزّفْت، ﴿ وَتَمْنَىٰ ﴾؛ تغلُو.

(٤٦) ﴿ وَفَدَّ مَكَرُّواً مَكْرُهُمْ ﴾ مسكينُ الْدي يُعطط ويمكر للناس في الخفاء يعسب ان لن يراه احدُ، وسبي المُفلَع عليه (٤٨) ﴿ بِوْء تُدَلُّ ٱلْأَرْضَ عَبْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ القادر على تبديل الارص يوم الفيامة قادرَ على تبديل حالك من حبرن إلى فبرح، من مبرص الى صبحه، قل يا ربّ! [٤٧]: إبراهيم [٤٢]، [٥٧]: آل عمران [١٣٨]، ص [٢٩].



له أجَلَّ مُحدَّدُ لا تسسأخيرَ فيسسه ولا **↑**←(‡)→**↑** بعدَّ تهديدِ الكفار ذكرَّ هنا: تكذيبُهم بالنَّبي راتهات بالجنون، وطلبهم إنزال الملاتكة لتشهدَ بصدقِه. \ o←(\ \)→\ \ لمَّا كذبوا النَّبِي ﷺ

بمسايجدُونسه في الآخــرةِ مـــن الخســـرانِ، وأنَّ هلاك الأمم الكافرة

o←(o)→1

تعظيمُ القرآنِ، وبيانُ

ندم الكفار يسوم

القيامةِ، ثُمَّ تهديدُهم

بَيَّنَ اللهُ أَنَّ هـذا دأب الأمم السابقة، ثُمَّ بَيَّنَ إِصرَارَهم على

٤- 🗹 ﴿كَابُ مَدَّارِمٌ ﴾: أجلَ مُقدّرٌ، وليس كتابًا يُقرأ، ٨- ﴿تُطَرِينَ ﴾: مُفهلين، ١٤- ﴿يَتَرُّحُونَ ﴾: يصعفون، ١٥- ﴿شَكِرُتَ ﴾: سُحرتُ.

(٢) ﴿ رُبُّ مِنْ أَدِي كِعِرُواْ لَوْ مَامُّ مُسْمِينَ ﴾ احمد الله أن هذاك للإسلام، والذع الله أن يشتك عليه حتَّى تلقاه

(٣) ﴿وَلُنْهِ عِزُ ٱلْأَمَلُ ﴾ قال الحسن: ما أطال عند الأمل إلّا أساء العمل

[۱]: هود [۱]، يوسف [۱]، إبراهيم [۱]، [ النمل [۱]، كا. الشعراء [۲۰۸]، [١] المؤمنون [٤٣]، [۲۰،۲۲]: الشعراء [۲۰،۲۰]، ١٤: الروم [٥١].

وَلَقَدْ جَعَلْنَافِ إِلْسَمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَحَفِظْنَاهَامِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ١٠ الْامَنِ إِسَّرَقَ أَلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ مِنْهَابٌ مُّبِينٌ ( قَ ) وَالْارْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَعْءِ مَّوْزُونِ ﴿ وَ الْحَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَزِقِينٌ (20) وَإِن مِن شَحْءِ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ, وَمَانُنُزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومِ (1) \* وَأَرْسَلْنَا أَلِرِّيكَ حَزَآبِنُهُ وَأَرْسَلْنَا أَلِرِّيكَ لُوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ أَلْسَمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْتُ مْ لَهُ بِخَارِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ نُحْدِء وَنُمِيتُ وَنَعُنُ الْوَرِثُونَ ﴿ وَالْمِيتُ وَنَعُنُ الْوَرِثُونَ ﴿ وَالْمَا لِمُعَالِ الْوَرِثُونَ ﴿ وَالْمَا لِمُعَالِمُ الْوَارِثُونَ ﴿ وَفَي الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْوَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْوَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْوَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْوَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا أَلْسُتَا خِرِينَ (2) وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ وَإِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ وَإِنَّهُ وَكَلَّمُ عَلِيمٌ وَإِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ وَإِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ وَإِنَّهُ وَعَلَّمُ عَلَيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّهُ وَعَلَّمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ وَإِنَّهُ وَعَلَّمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَل مِن صَلَصَالِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ (26) وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن بّارِ السَّمُومِ ١٥ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنَّ خَلِقٌ بَشَكُرُامِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ (28) فَإِذَا سُوَيْتُهُ, وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ, سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ أَلْمَلَيْ كُهُ كُلُهُمُ وَ أَجْمَعُونَ (30) إِلا إِبْلِيسَ أَن يَكُونَ مَعَ أَلْسَنْ جِدِينَ (3)

٢٧ (٧) → ٢٦ بعد بيان تكذيبهم واستهزائهم بالرسل واستهزائهم بالرسل والنظر في السماء والأرض، والاستدلال بهما على الوحدانية، ثمّ عَددَ اللهُ نعمَه الكثيرة على الإنسان ليشكره عليها.

٣١٠-(٩)→٣٣

تكملة المقطع
السابق، تُسمَّ
القضية الأولى في
هذه السورة: قصَّةُ
خلق آدمَ عَلَيْكُمُ من
طين يابس، وأمرُ
الملائكة بالسجودِ
الملائكة بالسجودِ
إبليسَ.

19: ق [٧]، ٢٣: المؤمنون [١٢]، ٢٨ - ٣٠: ص [٧١ ٧١]، ٣١: الأعراف [١١].

١٦- ﴿ رُرُوبَا ﴾؛ منازل للكواكب تنزلُ فيها، ١٨- ﴿ أَلَـّنَرَقُ ٱلتَّمْعَ ﴾؛ اختلس الوخي من السّماء الثّنيا، ﴿ يَهَا ﴾؛ كؤكبُ مُضيءٌ مُخرقُ،
 ٢٧- ﴿ نَارِ ٱلسَّمُورِ ﴾؛ نار شديدة الحرارة لا ذُخان لها.

<sup>(</sup>١٦) ﴿وربِنَها السطرينَ ﴾ متى اخر مزة بطرت الى الشماء؟ فقبيعُ أن تريْن لك ثُم لا تَتَأَمَّل حمالها؛ (١٦) ﴿ وإِن م شَنْء إِلَا عِندا حرابِيُهُ ﴾ كُلُ شيى! كُلُ ما تُريدا كُلُ اصياتك موجودة في السماء استمطرها بالدُعاء :

(中海川湖) (公司) (公司) (公司) (公司) قَالَ يَكَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ أَلْسَنجِدِينَ (32) قَالَ لَمَ أَكُن **₹**₹**(17)→₹\$** كِبْسُرُ إِبلَيسَ سببُ لِأَسْجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ ومِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ (33) قَالَ طردِه من رحمةِ اللهِ، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعٌ ﴿ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَ لَهِ إِلَّا يُوْمِ وتعهدُه بإضلالِ النَّاس إلا عبادَ اللهِ الدِينِ (35) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قَالَ فَإِنَّكَ المخلّصينَ،فإنّه لا مِنَ أَلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ إِلْوَقْتِ إِلْمَعْلُومِ ﴿ 38 قَالَ رَبِّ بِمَا مسلطانً له عليهم، ثُمَّ تتوعَّدُه الآياتُ أَغُويْنَ لِلْأُزْيِّنَ لَهُمْ فِي إِلَارْضِ وَلَأَغُوِيَنَهُمْ وَأَجْمَعِينَ (39) وأتباعه بالعمذاب الأليم في الأخرةِ. إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَالَ هَاذَاصِرَطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيعُ ﴿ إِنَّ عِبَادِ عَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُكُنَّ إِلَّا مَنِ

ه ٤ (٣) - ٥٠ و لمّا ذكر الله جهنم وأهلها ومن دَعَاهم إلى قبائح الأعمال، ذكر هنا أهل الجنّه وما لهم فيها من النّعيم الحسّي والمعنوي. القضة الثانية: قصّة القضة الثانية: قصّة إِنَّهُ عَكَ مِنَ أَلْعَاوِينَ (2) وَإِنَّ جَهَمُّ الْمُوْعِدُهُمُ وَأَجْمَعِينَ (3) النَّهُ عَلَى الْمُوْعِدُهُمُ وَأَخْمَعِينَ (3) الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (5) الدُّخُلُوهَا بِسَلَامٍ المِنِينَ (4) الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (5) الدُّخُلُوها بِسَلَامٍ المِنِينَ (4) وَنَرَعْنَا مَا فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (5) الدُّخُلُوها بِسَلَامٍ المِنِينَ (4) وَنَرَعْنَا مَا فِي حَنَّا مِنْ عِلِّ إِخْوانًا عَلَى شُرُرٍ مِنْ عَلِينَ (4) وَنَرَعْنَا مَا فِي صَدُودِهِم مِنْ عِلِّ إِخْوانًا عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَلِ بِلِينَ (4) وَنَرَعْنَا مَا فِي حَنَّا مِنْ عَلِينَ (4) وَمَا هُم مِنْ اللَّهُ مُورُ الرَّحِيمُ (9) وَانَّ عَذَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

٣٦- ◘ ﴿ فَأَسِلرُ فِهَ ﴾: فأَمْهِلْنِي، وليس المُرادُ انظُرْ إليَّ، ٤٢- ﴿سُلطَنَى ﴾: قُوْقٌ، ﴿الْسَادِين ﴾: الضَّالين، ٤٧- ﴿ غِلٍّ ﴾: حقْدٍ، ٤٨- ﴿ نَصَبُ ﴾: تعبُ، ٤١ ﴿ غِنْ ﴾: أخْبر

(٢٧) ﴿ مَا مِنْكُ مِنْ أَشْطُرِينَ ﴾ الذي استحاب لشرّ الخلق الا يستجيب للدين امنوا وعملوا الضالحات

(٤٦) ♦ أَدْ سُرِه، سبر ، سبر ﴾ صع هذه اللاقمة على بوابة حياتك، دع الناس يشعرون بالأمن معك.

٣٤-٣٤ ص (٧٧-٨٧)، ٢٩: الأعراف (١٦)، ٤٤: ص (٨٣)، ٢٤: الإسراء (٦٥)، ٤٤: الذاريات (١٥)، ٤٧: الأعراف (٤٣).

7·←(¶)→oY الملائكة تبشر إبراهيم عِينًا بالولدِ، وإهلاكِ قوم لوطٍ، ونجاةِ آلِ لوط ع الا امرأته، تسليةً لرسولِ اللهَ ﷺ

وتثبيتًا للمؤمنينَ.

v•←(1·)→11 الملائكة يأتونَ آلَ لـــوطٍ في صـــورةِ رجالٍ لم يعرفهم لوطُ عَلِيَكُمُ، فأخبرُوه بحسالِهم، وأمسرُوه بسالخروج مسن المدينةِ لأنَّ العذابَ سيقعُ، وتصميمُ قوم لوطٍ على الفاحشةِ.

مَّسَّنِيَ ٱلْكِبِرُ فَبِمَ تُبُسِّرُونِ ﴿ فَإِلَّا اللَّهِ الْحُقِّ الْحُقِّ الْحُقِّ فَلَاتَكُنُ مِنَ أَلْقَانِطِينَ فِي قَالَ وَمَنْ يَقَنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلصَّالُونَ فَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ وَأَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ " إِنَّالْمُنَجُّوهُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا إِمْرَأْتُهُ وَقُدُّرْنَا إِنَّهَالَمِنَ أَلْغَابِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ • الْ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْ حَكُرُونَ (62) قَالُواْ بَلْ جِنْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ (64) فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ أَلِيلِ وَاتَّبِعَ أَدْبُكُرُهُمْ وَلَا يَلْنُفِتْ مِنكُورُ أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونَ فَي وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلَامْرَأَتَ دَابِرَهُ وَلَاءً مُقَطُوعٌ مُصِيحِينً ﴿ وَهُ وَجَاءَ اهْ لُ الْمَدِينَ فَي يَسْتَبْشِرُونَ (67 قَالَ إِنَّ هَلَوُ لَاءِ ضَيْفِي فَالْا نَفْضَحُونِ (68 وَالْقُوا اللهُ وَلَا يَحْذُرُونُ ﴿ فَالْوَا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ( 10 )

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَكُمَّا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ فَكَالُواْ

لَانُوْجَلِ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَيَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ أَن

٥٢- ﴿وَجِلُونَ ﴾: خالفُونَ، ٥٥- ﴿ٱلْتَنْطِينَ ﴾: اليائسين، ٦٠- ﴿ٱلْمَنْبِينَ ﴾: الباقينَ في العداب، ٦٢ ﴿شُحَكْرُونَ ﴾: غيْرُ مفرُوفين لي، ٦٢ ﴿ يَمْتَرُونَ ﴾: يشُكُون، ٦٥- ﴿ وَأَتَّبِمْ أَدْنَرَهُمْ ﴾: سر وراءهم، ٦٦ ﴿ دَابِرَ ﴾: اخر.

(٥٦) تأمل ﴿وَمَن بِقُــُكُ ۗ ٱلصَّالِّرِي ﴾ معطبون حتما أولنك الدين يشعرون ان احوالهم الصعبة لن تتعير

(٦٠) ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ فَدَّرُنّا ۚ إِنَّهَا لَهِنَ ٱلْمُنْدِينَ ﴾ لا قيمة للنسب ولا المصاهرة اذا غدم الإيمان. [۲۵]: الذاريات [۲۵]، ۸۵،۷۵): الذاريات (۲۱،۳۲)، ۱۵۹: هود (۸۱]، ۲۸: هود (۷۸].

CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR (CARPILLA) قَالَ هَنَوُلآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ لَكُ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذَتُهُمُ أَلْصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ وَ فَجَعَلْنَاعَلِيمًا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُ لَايَنتِ لِلْمُتَوسِمِينَ (5) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٌ (5) إِنَّ فِي ذَالِك لَايَةً لِلْمُومِنِينَ ١٠ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَابُ الْايْكَةِ لَظَالِمِينَ ١٠ فَانْفَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينٍ ﴿ وَلَقَدْكُذَّبَ أَصْعَلْبُ الْمِجْرِ إِلْمُرْسَلِينَ (00) وَءَانَيْنَكُمُ وَءَايَلِنَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ (8) وكَانُواْيِنْجِتُونَ مِنَ أَلِجِبَالِ بِيُوتًا المِنِينَ (8) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصِيحِينَ ﴿ فَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ 64 الصَّيْحَةُ مُصَبِحِينَ ﴿ 64 ومَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا نِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ﴿ فَا إِنَّ رَبَّكَ هُو أَلْخَالَى الْعَلِيمُ ( 6 ) وَلَقَدَ الْمِنْكُ سَبْعًا مِنَ أَلْمَثَا فِي وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمُ ( 37 ) لَاتَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ \* أَزُورَ جَامِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِأَمْوِمِنِينَ ﴿ وَقُلِ إِنِّ ٢ أَنَا ٱلنَّذِيرُ الْمُبِيثُ ﴿ فَا كَمَا آنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقَتَّسِمِينَ ﴿

الوطُ عَلِيهُ بِعرضُ الوطُ عَلِيهُ بِعرضُ على قومِه الدرَّواجَ على قومِه الدرَّواجَ الحسلالَ فيسابُون، فعاقبَهم اللهُ بالصيحةِ، وقلَبَ قريتَهم عالِيها وعظة للمؤمنين. مافِلَها، وجعلَهم عبرة وعظة للمؤمنين. القصة الثالثة: القصة الثالثة: أصحابُ الأيكة أصحابُ الأيكة والقصة الرابعة والقصة الرابعة المواجعة الرابعة أصحابُ المجتبر عَلِيها المحابِ 
٩٣ (١) → ٩٣ بعد ذكر القصص السّابقة تصبيرًا له عَلَيْ على سفاهة قومه، بَيْنَ له هنا أنَّ السّاعة آتية وسوف ينتقم منهم، ثُمَّ إكرامُه عَيْ بالفاتحة إكرامُه عَيْ بالفاتحة

(ثمودٌ) قبومٌ صبالح

٧٨- ﴿أَضَنَا ٱلْأَيْكُةِ ﴾؛ الأَيْكَةُ: الشَّجِرَةُ اللُّتَفَّةُ، وأَضِحابُ الأَيْكَة: قَوْمُ شَعِيْب،

٨٠- ﴿أَسْرَبُ ٱلْمِيرِ ﴾: سُكُانَ وادي الحجر، وهُمْ تَمُوذُ قُومُ صالح.

(٨٥) ﴿رَبَّ أَلَنَاعَةَ لِآنِيَّةً فَأَمْعِجَ ٱلشَّفَحِ ٱلْمَسِ ﴾ استعضارُ قرب الرحيل خير ما يعينَ العبد على الضفح والتُسامح (لا وقت للعداوات). (٨٨) ﴿ لَاسْدُنَ عَبْيِكِ إِلَى ﴾ بعض نظراتِ العين مثل (مدَ اليد)، فلا تنظر لذنيا غيرك بجشع ولا حسدٍ.

٤٧: هود [٨٧]، ٨٧: الشعراء [١٤٩]، ٨٤: الشعراء [٢٠٧]، ٨٥: الأحقاف [٣]، ٨٨: طه [١٣١]، الشعراء [٢١٥].

الذين جَعَـ لُوا الْقُرْءَ انَ عِضِينَ ﴿ وَا فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَ لَنَّهُ مُهُ **44←(۲)→4**£ بعدَ بيانِ إكرامِه ﷺ أَجْمَعِينَ ﴿ عُمَّا كَانُواْيعَ مَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُومَرُ وَأَعْرِضَ بالفاتحة والقرآن عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كُفَيْنَاكَ أَلْمُسْتَهُزِءِينَ ﴿ وَ اللَّذِينَ وأنَّ مُهمَّتَسه إنْسذارُ النَّـاسِ، أَمَـرَه هنــا يَجْعَلُونَ مَعَ أَلِلَّهِ إِلَاهًا - اخْرَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَ فَالْمَا الْحَرْفُسُوفَ يَعْلَمُونَ فَ وَلَقَدْنَعْلَمُ بسالجهر بالسدَّعوةِ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمَّدِرَبِّكِ وَكُن والتسبيح والصّلاةِ وعبسادةِ اللهِ حتَّسى مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُرَبُكُ حَتَى يَالِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ وَاعْبُدُرَبُكُ حَتَى يَالِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ الموتِ. المَّنَّ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ  $I \leftarrow (\Gamma) \rightarrow \Gamma$ بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ لمَّا هِدُّدَ النَّبِئُ ﷺ الكفَّارَ بعدًابِ الدِّنيا أَنِيَ أَمْرُ اللَّهِ فَالْاتَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَنْنَهُ وَتَعَلِي عَمَّا يُشْرِكُونَ والأخرةٍ ولم يَرُوا شيئا نسبوه إلى المُنزِّلُ الْمَلَيْ كُهُ بِالرُّوحِ مِنَ امْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ الكذب، فرَدَّ اللهُ هنا أَنَ الذِرُوٓ أَأَتُهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ( عَلَقَ أَلسَّ مَنُوَتِ بتحقّـــق نــــزولِ العذاب، ثُمَّ ذُكَّرَهم وَالْارْضَ بِالْحَقِّ تَعَلِيٰعُمَّا يُشْرِكُونَ ١ خَلَقَ

بالأدلَّ على ولارض بالحقِّ تعلى عمّا يُشْرِكُونَ فَ خَلَقَ والأرض بالحقِّ تعلى عمّا يُشْرِكُونَ فَ خَلَقَ والأرف بالأدلَّ على وحْدَانيتِ تعالى وقدرتِ : خلتِ المسسماواتِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَلارض، وخلتِ والأرض، وخلتِ فَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونً فَ وَالأَرض، وخلتِ الإنسان، وخلتِ الله الأنعام.

٩٤- ﴿ تَأْسُدَعٌ ﴾: اجْهَزَ، ٦- ☑ ﴿ تُرِعُونَ ﴾: تَرُدُونُها إِلَى حظائرها في المَسَاء، وليس من الرّاحة، ﴿ تَتَرَجُونَ ﴾: تُخْرِجُونُها للْمزغي في الصّباح (٩٧) ﴿ يَعِينُ مَدُرُكَ بِنَا تَوْثُور ﴾ لا تُصدُق أنْ هناك نفسا لا تُولِها الكلماتُ

(٩٨، ٩٧) ﴿ بَسِيقُ صَدَّرُكَ ۗ صَنِيعٌ وَكُر بَنَّ النَّبِدِينِ ﴾ الضَّلَاةُ ودكرُ الله يشرحان الضَّدر، ويُريلان العم

(٩٩) لا تتوقف الطَّاعاتُ بإنتهاء المواسم. (٥) ﴿ رَالْأَنْتُ عَامَها \* لَكُمْ بِها دِفَّ ﴾ عندما ترتدي ملابسك الشَّتوبة قل الحمد اله

٢: فافر [10]، الأنبياء [20].

TO THE CONTRACTOR CONT وَتَعْمِلُ أَثْقَ الَحِمْمُ وَإِلَى بَلَدِ لَرَّتَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ **11←(∘)→V** اسستكمال منسافع إلانفُسِ إِن رَبَّكُمْ لَرَءُ وَفُ رَّحِيهُ ﴿ وَالْجِعَالَ وَالْجِعَالَ الأنعام، ولمَّا ذكرَ وَالْحَمِيرَ لِنَرْحَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ تعالى الحيوانات التي يركبُها النَّاسُ وَعَلَى أَللَّهِ قَصْدُ السَّابِيلِ وَمِنْهَا جَابِرُولُوشَاءَ لَهُ دِيكُمُ، وتسيرُ بهم في الطرقِ أَجْمَعِينَ ٥ هُوَأَلَدِةَ أَنزَلَ مِنَ أَلْسَمَاءِ مَآءً لَكُر مِنْهُ الحسِّيةِ، نَبَّه على الطَسرُقِ المعنويسةِ شرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنْبِتُ لَكُم التي يَسْلكُها النَّاسُ إليه تعالى، ثُمَّ ذكرَ بِهِ إِلزَّرْعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالنَّخِيلَ وَالاَعْنَابُ وَمِن كُلِّ أدلَّةً أخرى على التَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وحدانیتِ وقدرتِ : خلقُ النباتِ. وسخرككم اليلوالتهاروالشمس والقمروالنجوم مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ **1 €←(٣)→1 Y** أدلَّـةٌ أخرى على ( وَ مَاذَرَأَ لَكُ مُ فِي إِلَارْضِ مُغَنْلِفًا الْوَانُهُ وَ إِلَّا وَ الْعَرْضِ مُغَنْلِفًا الْوَانُهُ وَإِنَّ وحدانيتِه وقدرتِه: فِ ذَالِكَ لَا يَهُ لِقُوْمِ يَذَّكُ رُونَ اللَّهُ وَهُو أَلْذِ ع الليـــلُ والنهـــارُ والشمش والقمر سَخَّرَ أَلْبَحْرَ لِتَاحِكُ لُواْمِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ والنجومُ، وما خلقَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أُوتَكِي أَلْفُلْكَ مَوَاخِكِ فِيهِ في الأرض، والبحرِ. وَإِلَّتُ بَتَغُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

٧- ﴿أَنْفَالَكُمْ ﴾: أمتعتكُمُ الثّقيلة، ٩- ﴿فَصَدُ ٱلتَّكِيلِ ﴾: بيانُ الطّريق المُستقيم لهدايتكُم، ﴿وَرَسُهَا بَحَآيَرٌ ﴾: ومن الطّرق ما هو ماللً لا يُوصلُ إلى الهداية، ١٠- ﴿ثُبِسُوتَ ﴾: تزعوَن دوابُكُمْ، ١٢- ﴿دَرَا ﴾: خلق، ١٤- ﴿لَحْسَاطَرِيّا ﴾: هو: السّمكُ.

(٨) ﴿ رِعْنَنُ مَا لَا مَنْسُونَ ﴾ تشمل كلُ مركوب عصري كالشيارات والطَّابرات والشفن وغيرها، فما اعظم القران يُببئ بكلُ جديد (١٤) ﴿ وَلَمْنُكُمْ مَنْكُرُوكَ ﴾ كن عبدا شكورا، كلمًا مزت بك بعمة شكرت الله عليها

١٢]: الأعراف [٥٤]، ١٤]: الجائبة [١٢]، قاطر [١٢].

﴿ وَأَلْقِي فِي إِلارْضِ رَوَاسِي أَنْ تَعِيدُ بِ حَكُمْ وَأَنَّهُ لَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَ عَلَى مَا يَهُ تَدُونَ وَ إِللَّهِمِ هُمْ يَهُ تَدُونًا لِنَّجْمِ هُمْ يَهُ تَدُونًا وَا أَفَمَنُ يَخُلُقُ كُمَن لَّا يَخُلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ إِنَّ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةُ أَللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ أَللَهَ لَعْفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ لَعْفُورٌ رَّحِيثُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ " أَمُونَ عُلَمُ عَلَمُ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ اللَّهِ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَخْلُقُونَ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ أَحْيامً ومَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعِثُونَ ﴿ إِلَا لَهُ كُورُ إِلَهُ وَكِولًا اللَّهِ كُورُ إِلَهُ وَكِولًا فَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكِّبِرُونًا ( المُ الله عَمَا أَنَّ أَللَه يَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكَبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْاوَلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَمِنَ اَوْزِارِ إِلْذِينَ يُضِلُّونَهُ م بِغَيْرِعِلْمِ ٱلَّا ساء مَايزرُون فَ قَدْمَكَ رَأَلذِين مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّ أَللَّهُ بُنْيَكُنَّهُ مِنِّ أَلْقُواعِدِفَخَرَّ عَلَيْهُمُ السَّفَّفُ مِن فُوقِهِمْ وَأَبِيلُهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ وَا

YY←-(¶)-->10 أَدُلُّهُ أُخرى: تَثْبِيتُ الأرضِ بالجبـــالِ، وإجسراءُ الأنهسارِ، وبعسدً ذكسرٍ هسذه الأدلَّةِ والتي تُعتبرُ شرحا لأنواع نعم اللهِ تعسالي، بَسيَّنَ أَنَّ العسادة لا تلسقُ إلا بالقادر على ما سبق، المُنْعِم بكلَّ هذهِ النَّعم، ولا تليقُ بغيره.

\$ Y ←(Y)→F Y بعدِّ ذكرِ أَدَلَةِ التَّوحيدِ وأدتسةِ بطللانِ عسادةِ الأصنام، أعقَبَ ذلك ببيسانِ شسبهاتِ المشركينَ، وأولَها: الطُّمــنُ في القــرآنِ، فقــــالُوا: أســــاطيرُ الأولسينَ، ثُسمَّ بَسيَّنَ عقوبتهم في الدنيا.

١٥- ﴿رَوَّسِيَ ﴾: جِبالًا ثوابت، ﴿أَنِ تَبِدَ ﴾: لفَلَا تَمِيل، وتضطرب، ١٦- ﴿ رَعَلْنَتَ ۖ ﴾: معالم منْ جبالٍ كبارٍ وَصغارٍ، ٢٦- ﴿نَحَرُّ ﴾: فسقط. (١٨) ﴿ رَإِن سُدُّواْ سُمَّه كُمِّ لا تُحَمُّوها ﴾ ليس هذا في الماضي فقط، سيعطيك من نعمه في مستقبلك ما لن يستطيع عده أبدا (٢٥) ﴿ وَمِنْ أَرْدَارِ ٱلَّذِيكِ يُصِلُّونَهُم ﴾ إن لم تكن لك حسنة حارية بعد موتك فلا تحعل لك سينة حارية

١٥]: لقمان [١٠]، ١٨]: إبراهيم [٣٤]، ٢٧: البقرة [١٦٣]، الحج [٣٤]، ٢٥]. الأنعام [٣١]، ٢٦: الزمر [٢٥].

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلذِينَ **₹**¶←(**₹**)→**₹**₹ لمَّا بَسِيَّنَ حِالَ كُنتُم تُشَاتَقُونِ فِيهِم قَالَ ٱلذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِرْيَ المشركينَ في الدَّنيا، أَلْيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى أَلْكِ فِينَ ﴿ أَلَٰذِينَ تَنُوفِينِهُمُ الْمَلَيِّكُةُ بَيَّنَ هنا حالَهم يومَ القيامةِ، ثُمَّ عندَ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَرَ مَاكُنَّانعُ مَلْ مِن سُوعٍ بَلَيْ المسوتِ، تُـــةً إِنَّ أَلَّهَ عَلِيهُ وَإِمَا كُنْتُوتَعُمَلُونَ ﴿ فَادْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خُلودَهم في جهنّم. خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيِيسَ مَثُوى أَلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَا اللَّهِ وَقِيلَ لِلذِينَ إِتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي **₹**€(•)→**₹**• هَاذِهِ إِلدُّنْهِ احْسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ( وَ كَا حَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِح مِن تَعْتِهَا أَلَانْهَا رُهَامُ فِيهَا مَايِسَاءُ ون كَذَاكِ يَجِزِهِ إِللَّهُ الْمُنْقِينَ (3) أَلَذِينَ تَنُوفِيهُمُ الْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونٌ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُمُ الْمَلَيْكِ عَهُ أَوْ يَاتِيَ أَمْرُرَ يِبَكُ كُذَٰ لِكَ فَعَلَ أَلْذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ وَمَاظُلُمُهُمُ اللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 3 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَسَمَهُ زِءُ وَنَ ﴿

لمَّابَــبَّنَاللهُ حــالَ المشــــركينَ الذينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمْهُمُ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ أي طعنُوا في القرآنِ، بَيَّنَ هناحال المؤمنين اللذين قِيــلُ لهـــم: ﴿ وَقِيلُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَاَ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْرًا ۗ ﴾ أي صَــدُقُوابِـه ووصــفُوه بالخَيريةِ، ثُمَّ بَيُّنَ ثُوابَهم،

٢٨- ﴿ مَا لَفَوْا ٱلسَّائِرَ ﴾؛ فاستشلموا لأمر الله، ٢٩- ﴿ مَقْرُ، ٣٢- ﴿ يَطُرُونَ ﴾؛ ينتظرُونَ، ٣٤- ﴿ رَمَانَ ﴾؛ وأحاط.

المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج ال

(٢٧) ﴿ لَدَبَ أُولُوا ٱلْمَارَ ﴾ ، ﴿ وَعَلَيْهَ ﴾ ، ﴿ مِنَا عُنْبُتَ ﴾ لا تفتر بعلمك ، الَّمَا هو شيءَ أوتيته وعُلَمته ، ليس لك منه شيءً

(٣١) ﴿ مَنْ عَدُو ﴾ العدن الاقامة في المكان وعدم النَّروح عنه، همن تمام نعيم أهل الحنَّة أنَّ كلَّ واحد منهم لا يطلب تحبوُّلاً عنما هو عليه. ٢٩]: الزمر (٧٣)، غافر (٧٧)، (٢٦): الرعد (٢٣)، فاطر (٣٣)، طه (٧٦)، ٢٣: الأنعام (٨٥١).

وَقَالَ أَلذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ أَللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِي شَعْ عِنَّانُ وَلَا ءَا بَ آؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَعْ عِكَذَالِك فَعَلَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ الْمُسِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا اَثُ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ الطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَلِلَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ إِلصَّالَالَهُ فَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدِيهُمُ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُهْدِي مَنْ يُصِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّاصِرِينَ 3 ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ أَللَّهُ مَنْ يُمُوتُ بَلِي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَحَكُثُرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الذِهِ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الذِيكَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْفِ إِللَّهِ مِنْ بَعَدِمَاظُامُواْ لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي إِلدُّنْيِاحَسَنَةً وَلاَّجْرُ الْلَاخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَ الْوَنَّ ﴿ فَا لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَ يَتُوكَ الْوَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأمرُهم بعبادتِه، ونهيهُم عن عبادةِ ونهيهُم عن عبادةِ الطَّاعُوتِ.

الطَّاعُوتِ.
الشُهُمُ الثالثُهُ: الثالثُهُ: النَّالثُهُ لا إنكارُهم البَعثُ، فأقسَمُوا أنَّ اللهَ لا يبعثُ من يموتُ، يبعثُ من يموتُ، والردُّ عليهم، ثُمَّ والردُّ عليهم، ثُمَّ والردُّ عليهم، ثُمَّ المهاجرينَ والردُّ عليهم، ثُمَّ المهاجرينَ والموالَهم وصبرُوا وأموالَهم وصبرُوا عليمي أذى عليهم عليمي أذى

المشركينَ.

**\***V←(\*)→**\***0

الشُـبْهَةُ الثانيـةُ:

احتجاجُهم بالقدر،

فقالُوا: لمو شياءَ اللهُ

أَنْ نَوْمِنَ لِآمَنَّا، ثُمَّ

بيانُ أنَّ سنَّتَه تعالى

في عبادِه: إرسالً

الرَّســل إلــيهم،

٢٦ ﴿ النَّانغُرِتُ ﴾ : كُلّ ما عُبدُ مِن دُونِ الله وهو راضٍ ، ٢٨ - ﴿ جَهْدَ أَيْتَدِيهِمٌ ﴾ : مُجتهدين بالحلف بأغلظ الأيمان.
 (٤٠) ﴿ أَن مُرْل لَذُكُ مِن كُونُ ﴾ لا تياس ، ليس بين الصّيق والعرج الاكلمة (كن) ، فيكون الفرح ويزول الصّيق (
 (٤١) ﴿ ولاَحَرُ الْكُرُ لَوْ كَانُواْ بَسْدُون ﴾ كم من نعيم مخباً لأهل الأعمال الصالحة ، لو علموا به لسارعوا للإتيان بها على وجه الكمال (٣٠) ؛ الأنمام [١٤٨] ، الأنمام [١٠٨] ، النور [٣٥] ، فاطر [٤٢] ، (٤١ ) يوسف [٧٥] ، الحج [٨٥] ، النحل [١١٠] ، (٢٤) المنكبوت [٩٥] .

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا يُوجِي إِلَيْهِمْ فَسْعَلُوا أَهْلَ أُلذِ كُرِ إِن كُنتُمُ لِلاتَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُ ٱلدِّكَرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴿ فَأَمِنَ أَلِذِينَ مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ أَللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْيَالِيهُ مُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَا أَوْيَاخُذُهُمْ فِي تَقَلَّبِهِ مُ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ فَا أُوْ يَاخُذُهُمْ عَلَى تَعُوُّفِ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ أَلَّهُ مِن شَحْءِ يَنْفَيَّوُا ظِلَنْلُهُ عَنِ أَلْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدُ اللهِ وَهُمَّرُ دَاخِرُونَ (48) وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي أَلْسَ مَنُوَتِ وَمَا فِي أَلَارْضِ مِن دَآبَةٍ وَالْمَلَتِ كُهُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ﴿ فَا يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فُوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ١٠٥٥ ١٥٥ وَقَالَ أَللَّهُ لَا نُنَّخِذُوۤ أَإِلَاهَيْنِ إِثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ فَإِينَى فَارْهَبُونِ (أَفَّ وَلَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ أَسَّهِ نَنْقُونَ ( 52 ) وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ أَللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ جَعْنَرُونَ ﴿ فَأَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ جَعْنَرُونَ ﴿ فَأَكُمُ الضَّرُّ فَإِلَيْهِ جَعْنَرُونَ ﴿ فَأَكُمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ إِذَا كَشَفَ أَلْضَّرَّ عَنكُمُ وإِذَا فَرِيقٌ مِّنكُر بِرَيِّهِم يُشْرِكُونَ (6)

الشُبْهَةُ الرَّابِعةُ: قَالُوا:
الشُبْهَةُ الرَّابِعةُ: قَالُوا:
اللهُ أعلى وأجلُ من أن
يكونَ رسولُه واحدًا من
البشر، بل لو أراد بعثة
رسولُ لبعثَ ملكًا،
فأجابَ اللهُ: أنَّ عادَتُهُ
من أولِ الخلقِ أنَّه لم
يبعثُ رسولاً إلا من
يبعثُ رسولاً إلا من
البشر، ثُمَّ همدَدهم،
البشر، ثُمَّ همدَدهم،
فالكونُ كله خاضعٌ له.

٤٤- ﴿وَٱلزَّبُرُ ﴾: الكُتُب السَّماويَّة، ٤٥- ﴿مَكَرُوا ٱلنَّبِّنَاتِ ﴾: دَبُرُوا المكايد، ٤٦- ﴿تَتَلَّبِهِدَ ﴾: أنسفارهم، وتصرُهاتهم، ٤٨- ﴿دَبِرُونَ ﴾: خاصفون لعظمة الله، ٥٢- ﴿وَامِيًّا ﴾: دائِهَا، ٥٣ ﴿مَتَرُونَ ﴾: تضجُون بالدُعاء. (٤٣) ﴿منتثُرُ \* مَن لَذَكِ ﴾ ارجع لأهل الاحتصاص

(٥٢) ﴿ وَمَا بِكُم مِن يُعْمَرُ فَعِنَ أَفَدٍ ﴾ لا تنصب لنفسك شيئًا

(٥٢) ﴿ نَبِنَ أَنَّهِ ﴾ العجبَ مض يعلم أنْ كلّ ما يه من النّعم من الله، ثُمْ لا يستحيي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهاه! ٤٣: الأنبياء [٧]، ٤٩: الرعد [١٥]، الحج [١٨].

لِيكُفُرُواْ بِمَاءَ انْيَنَا لَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ (55) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ يَفْتَرُونَ فِي وَيَجْعَلُونَ لِلهِ إِلْمُنَاتِ سُبَّحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ( وَ إِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِالْانِيْ ظُلُّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ اَمْ يَدُسُّهُ فِي إِللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ مَا يَعَكُمُونَ فِي لِلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاحِرَةِ مَثُلُ السَّوْءِ وَلِلهِ إِلْمَثُلُ الْاعْلِى وَهُوَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ (60) وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَا بَيْدٍ وَلَكِنَ يُؤخِرُهُمُ وَإِلَىٰ أَجَلِ مُسَعَّى فَإِذَاجَاءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ (6) وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنْ لَهُمُ الْمُسَنِي لَاجَكُمُ أَنَّ المُمُ النَّارُوأَنَّهُم مُفْرِطُونٌ ﴿ 6 مَا لِلَّهِ لَقَدَارُ سَلْنَا إِلَىٰ أَمَعِمِنَ قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيُومُ وَلَحْمُ عَذَابُ إلِيهُ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَنَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ الذِي إِخْنَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿

٣٠ ← (٥) → ٣٠ بعد و خرا أسبهات المُشركين، ذكر هنا وخراف وخراف التهم يجعلون للأصنام يجعلون للأصنام وجعلوا الملائكة بنات الله، وإذا أخبِر أحدُهم بعيلادِ أنثى اسودٌ وجهُد.

المُسْركِينَ شُبُهاتِهِم المُسْركِينَ شُبُهاتِهِم وافتراءاتِهِم، بَيَّنَ هنا انّه يُمُهلُههم ولا يعاجلُهم بالعقوبةِ يعاجلُهم بالعقوبةِ فضلاً وكرمًا، ثُمَّم فضلاً وكرمًا، ثُمَّم الرسلِ عادةُ الأممِ الرسلِ عادةُ الأممِ بسببِ تسرُيينِ الشيطانِ، وناسَبَ ذلك بيانُ مُهمَّةِ النَّبِي ﷺ.

٥٨- وَكَيْلِمٌ ﴾: مُمَثِلَىٰ عَمًّا وحُزْنَا، ٥٩- وَأَبْسَكُمُ ﴾: أينقيهِ؟ وَبُدُشُدُ ﴾: يَذَفْنُهُ، ٦٠- وَمَثَلُ ٱلنَّرَةٌ ﴾: الصّفة القبيحة، والنَّذَلُ ٱلأَثَلُ ﴾: الصّفات الغليا، ٦٢- ومُمْرَثلونَ ﴾: مثرُوكُون في الثار، منسيُّون.

(٥٦) ﴿ تَأَشَّ سُنَّتُ أَنَّ ﴾ المؤمنُ إذا تدكَّر أنَّه مستولُ أمام الله تُعالَى قابه يحدر من قول الشوء وعمله.

(٥٨) ﴿ رَوَا نُشَرِ الدُّمُ مِا لَأَنَقَ ﴾ أحسِن مُعاملة بناتك وأجواتك، وأظهر البشر لقدمهنَّ

٥٥ المنكبوت [٦٦]، الروم [٣٤]، ٥٨: الزخرف [١٧]، ٦١: فاطر [٤٥]، ٦٣: الأنعام [٤٢]، ع٦: النحل [٣٩].

WELL SOMEONE OF COMMON وَاللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ إِلارْضَ بَعْدَمُوتِهَ إِلَّا إِنَّ فِي ذَالِك لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُونٌ (فَيُ وَإِنَّ لَكُرُ فِي إِلَّانْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لِّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّكْرِبِينَ 6 وَمِن ثُمَرَتِ إِلنَّخِيلِ وَالْاعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَ } وَأُوْجِي رَبُّكَ إِلَى أَلْخُلِ أَنِ إِنَّخِذِ عِمِنَ أَلِجُهَا لِبُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِح مِن كُلِّ إِلتَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلا يُغَرِّجُ مِنْ بُطُودِهَا شَرَابٌ مُّخَنْلِفُ الْوَانُهُ وفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُومٍ يَنْفَكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ يَنُوفَيْكُمْ وَمِنكُمْ مَّنَيُّرِدَّ إِلَىٓ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكُ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ أَلَّهُ عَلِيهُ قَدِيرٌ (00) ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي إلرِّزْقِ فَمَا ٱلذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَ تَ اَيْمُنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَينِعُمَةِ الله يجمدُون ١ والله جعل لكم مِن انفس كُورُ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطِّيِّبَاتِ أَفْبِالْبَطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعَمَتِ اللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ ﴿ وَيُعَدُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

٦٦ ﴿ مَا إِمَّا ﴾: لذيذًا لا يغضُ به شاربُهُ، ٦٧ ﴿ مَكَرًا ﴾: خفرًا مُسكرًا، ٧٧ ﴿ يَتْرِشُونَ ﴾: أؤلاد الأؤلادِ.

(٦٦) ﴿لَا عالما مهرون أَوْ فَامْلَت كِيفَ تَدرُح اللَّم مِن مرسيم في المرزعة إلى مصنع في نظر الحيوان، حتى صار مشربوبا لديما على مائدتك لا وقيت الله حقَّه من الشَّكر

(٧١) ♦ وُدَّ مَسَّ مُسَلِّهُ عِلَيْهِ فَ أَرِّقِ ﴾ إياك والحسد، قالله هو الذي قاصل مين الناس في ارزاقهم وعقولهم، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، وقعما مما رزقتنا [٦٦] المؤمنون [٢١]، [٧٠]: المعج [٥]، [٧٧]: المنكبوت [٦٧].

العسودة لأدلسة التوحيد وأنواع التوحيد وأنواع التعم إنبات الزرع والشجر بالمطر، والتحاد من الأنعام، واتخاذ أصناف المآكل من الأعناب والتحيل، وإخراج العسل من وإخراج العسل من بطون التحل فيه

**∨∀**←(**†**)→**∨**•

شفاءً للناس.

بعد ذكر النّبات والحيوان ذكر هنا الإنسان، فد ذكر هنا مراتب عُمْرِ الإنسان، وتفسان، وتفسان، وتفساوت الأرزاق، ونعم قالأزواج والحقدة والطّيبات، وبعد ذكر أدلّت وبعد ذكر أدلّت التوحيد ردّ على

DECEMBER OF CONTROL CO وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُ مَرِزْقًا مِنَ أَلْسَمَوْتِ **∀**₹←(**†**)→**∀\*** = هنا فبَيَّنَ أنَّهم وَالْارْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَالْاَتَضْرِبُواْ لِلهِ إِلَّامْثَالًا يعبدُونَ ما لا يملِكَ لهم رزقًا من السماءِ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ صَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا كسالمطرٍ، ولا مسن الأرضِ كالزرع. مَّمُلُوكًا لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَعْءِ وَمَن رَّزَقَنَ لَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا **∨**7←(**y**)→**∨**• فَهُويُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتُونُ فَ أَلْحَمْدُ لِلهِ بمددّ إبطالِ عبادةِ الأصسنام ضَرَبَ اللهُ بَلَ اَحَتُ رُهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ( وَ ) وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ هنسا مَثلَسِن لعسدم التُّسُويةِ بينه وبِسِنَّ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُو كَلَّ عَلَىٰ الأصــنام، فالعبـــدُ مُولِينُهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لَهُ لَا يَاتِ بِخَيْرِ هَلَ يَسْتُونَ هُو وَمَنْ المملسوكُ لا يكسونُ مسساويًا للحُرِّ الْغَيْسِيّ يًا مُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلِلهِ عَيْبُ كثيرِ الإنفاقِ، والأبُكمُ العساجز لا يكسون السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَّمَ وَالْبَصَدِ مساويًا للأمرِ بالعدلِ. **∨1**←(٣)→**>**∨ أُوْهُو أَقْرَبُ إِنَ أَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ العبودة لبيبان أنبواع أُخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهُ لِيَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ النُّعَم: أخرجَكُم مِن بطـونِ أُمَّهَـاتِكم، لَكُمُ السَّمْعَ وَالْابْصِرُوالْافْدِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وجَعَلَ لكم السَّمْعَ و المُعَرُوا إِلَى أَلْطَيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ السَّكَمَاءِ والبَصَرَ والقلَوبَ. مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ 3

٧٤- ﴿ ٱلْأَشَالُ ﴾: الأشباه الَّذِين تُشركُونَهُمْ ضَعَ الدَتَعالَى، ٧٦- ﴿ أَبْكُمُ ﴾: أخْرِسُ لا يتكلُّمُ خَلْقَةُ، ﴿ كُلُّهِ: عَبْءً، ﴿ مَوْلَـنَهُ ﴾: سيِّلُهُ، ٧٧- ﴿كُنْتِمِ ٱلْمَمَرِ ﴾: كَخَطُفَةِ بِالبِصر، ونظرةٍ سَرِيعةٍ، ٧٩- ﴿ سُخَرَتِ ﴾: مُذَلَّاتِ للطيران.

(٧٦) ﴿ رَسُرُبُ أَنْذُ مِثُلًا ﴾ استحدم ضرب المثل في نصحك ودعونك لتقريب الأمور

(٧٨) ﴿وَحَمَلُ لَكُمُ ٱلنَّهِ عَ ٱلْأَصَدَرُ وَٱلْأَتِهِ وَ لَا يَعْيِلُ لُو تَعْطُلُتُ احدى هذه النعب، ثم اشكر الله عليها.

٧٧: الحج [٧١]، ٧٧: الزمر [٢٩]، ٧٧: هود [١٢٣]، ٧٩: الملك [١٩].

من نعيه أيضًا:
 ومن نعيه أيضًا:
 نِعْمَةُ السَّحَيْنِ
 والطمأنينية في
 البيوتِ ونحوها،
 والأثاثُ واللباسُ،
 ونحو ذلك، وبيانُ
 أنَّ الكفَّارَ بعْرفُونَ
 نِعمَةُ اللهِ فُصِمَّا
 نِعمَةً اللهِ فُصِمَّا
 ينكرُونَها.
 ينكرُونَها.

۸۷←(٤)→۸٤

لمّاذكر الله حال الكفّار الذين عَرَفُوا يغمسة اللوئس عَرفُوا الْكَفّار الذين عَرفُوا الْكَفّار الذين عَرفوا منا ذكر هنا حالَهم يومَ القيامةِ مع رسلِهم، وعسدم تخفيف العسدابِ تخفيف العدابِ السّنة أشركُوا مع السّنة أشركُوا مع شركائهم من دونِ اللهِ.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُومِنْ جُلُودٍ الانعكم بيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ اَصُّوافِهَا وَأُوبِ ارِهَا وَأَشْعِارِهَا أَثُنَّا وَمُتَنَّعًا إِلَى حِينٍ ( و الله حُمَا لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَالُ لَكُم مِّنَ أَلْجِبَ الِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّوسَرِ بِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كُذَالِك يُبِتَّونِعُ مَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ الْمُبِينُ ﴿ يُعْرِفُونَ نِعْمَتَ أُللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأُكُ ثُرُهُمُ أَلْكُنْفِرُونَ ﴿ قَالَ وَيُومَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَ كُ لِلذِينَ كَ فَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ (8) وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونُ وَ ﴿ وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكُواْ شُركَا أَهُمَ قَالُواْرَبُّنَاهَ وَلَآءِ شُرَكَ آؤُنَا أَلَذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ النَّهِمُ الْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ يَدِبُونَ فَقَ وَأَلْقُواْ الى اللهِ يَوْمَبِإِ السَّامَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿

٨٠ ﴿نَسْنَجِتُونَهَا ﴾: يخفُ عليْكُمْ حَمْلُها وهي الخيامُ، ﴿ طَمْرِكُمْ ﴾: تزحالكُمْ، ٨١ ﴿ طِلْنَلَا ﴾: أشياء تستظلُونَ بِهَا؛ كالأشجار، ﴿ أَسْنَظُونَ بِهَا عَلَا اللَّهُ وَفَى ٨٠ ﴿ أَلْسَلَّا أَنْ ﴾: الاستشلام، والخَضُوع.

(٨١) ﴿ وَاللَّهُ مِنا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا لَكُمْ مِنَا مِنْ طَلَلُا ﴾ الطل بعمة قليلٌ من يشعر بها، لكن قطعا يشعر بها العامل تحت حرّ الشمس! (٨٢) ﴿ بإساعتِك آلِمَهُ أَلْمُنْ ﴾ مهمَتُه ﷺ ليست هداية القلوب، وانْما بيانُ الطّريق بالبلاغ المبين.

٨١: المائدة [٦]، ٨٤: النحل [٨٩].

ٱلذين كَفَرُواْ وَصَكَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَكَ اللَّهِ الْمُعَتُّ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنَ انْفُسِمِمْ وَجِنَّنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَلَوُلاءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ بِنِينَا لِكُلِّ شَعْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرِيْ لِلْمُسْلِمِينَ (89 الْمُسُلِمِينَ الْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ عَ ذِي الْقُرْبِ وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأُوفُوا بِعَهَدِ إِللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُّمْ وَلَا لَنَقُضُوا الْآيِمَانَ بَعْدَ تُورِّكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ أَللَّهَ يَعُلُو مَا تَفْعُلُونَ ﴿ فَالْا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِنْ بَعَدِقُو ۚ إِنَكُ ثَالَتَ خِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دُخَلًا بَيْنَكُمُ وَأَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنُ امَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيْبِيِّانَ لَكُرْيُومَ الْقِيدَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِلْفُونَ ﴿ وَلُوْشَاءَ أَلِلَهُ لَجَعَلَكُمُ وَأُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَ يُصِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِهِ مَنْ يُشَاءُ وَلَتَسْتَانَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿

**∧4**←(Y)→**∧**∧ لمَّا ذَكَرَ عدمَ تَخْفيفِ العَذَابِ عنهم، ذكرَ هنسا زيسادة العسذاب عليهم لصددهم النّاس عـن الإسسلام، ثــمَّ شهادةُ الأنبياءِ على أممِهم يومَ القيامةِ. **11←(Y)→1** لمَّا ذَكَرَ أَنَّه أَنْولَ القرآنَ لتَبْيينِ كُلِّ شَيءٍ منْ الحَلالِ والحَرام، ذَكَرَ هنا المأمورَ به والمُنْهي عنــه علــی ســبيلِ الإجمالِ. **٩٣**←( ٢ )→**٩**٢ بعدَ النَّهي عن نقض المهودِ، شُبُّه هنا من ينقض عهده بامرأة حمقاءَ بمَكَّةَ كانتْ تغزل طول يومها

ثُمَّ تنقضُه.

٩٢ ﴿ كُأْلِّي نَفَضَتْ غَرَّلَهَا ﴾: مثلَ من غَزَلتْ غَزْلاً وأخكمته ثُمّ افسَدته، ﴿أَسَكَنَّا ﴾: انقاضًا بغد فتلها، ﴿ مَثَلًا ﴾: خديمةً ومكَّرًا، ﴿أَرِّنَ ﴾: أَكْثرُ مالًا ومنْفعةً.

(٩٠) ﴿يِمْلُكُمْ نَمْ يَحَدُّمُ مَا يُدُرُونَ ﴾ كن من الدين يتدكرون وينتفعون ادا وعطوا ودكروا بالله (٩٢) داوم على العمل الصَّالِح ﴿ وَلا تَكُونُو ۚ كَأَلَىٰ مُعْسِبَ مِرْلَهِ ﴾ حافظ على ما غرلتٍ في رمصان من صلاة وقيران، حافظ على صفاء قلبك وعفة لسابك ونقاء بصرك ٨٨: محمد [١]، ٨٩: النحل [٨٤]، النساء [٤١]، ٢٩: المائدة [٨٤]. بعد التَّحديرِ منْ بعد التَّحديرِ منْ نقض الأيمانِ حَدَّرَ الشَّحديرِ منْ فقض الأيمانِ حَدَّرَ المنا من اتَخاذِها خديعة، وبيانُ أنَّ كلَّ ما في الدُّنيا ينفدُ ويزول، وما عندَ اللهِ ويزول، وما عندَ اللهِ لا يسزول، ثُلمَّ لا يسزول، ثُلمَّ التَّرغيبُ في العملِ التَّرغيبُ في العملِ الصالح.

١٠٢٠(٥)→٩٨

بعد ذكر جملة من

توجيهات القرآن في
المَقاطع النَّلاثية
السَّابقة، وجَّهت
الآيات المسلم إذا
أرادَ قراءة القرآن إلى
الاستعاذة من الشيطان
الستعاذة من الشيطان
الستعاذة من الشيطان
السَّرجيم، ثُمَّ ذِكْرُ
بعضض شُمَّ فِكُرُ
المُسْر كين للطَّعنِ
المُسْر كين للطَّعنِ
في القرآن، الأولى:
النَّدُ، والردُّ عليهم.

وَلَانْتَخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ مُخَلًّا بِينَكُمْ فَكُرْلً قَدُمُ بِعَدُ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشُّوءَ بِمَاصَدَدتُّ مَعَن سَكِيلِ إِللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ إللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ أُلَّهِ هُوَخَيْرُلُكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ وَ فَي مَاعِندُكُمْ يَنفُدُ وَمَاعِندَ أُللَّهِ بَاقِ وَلَيَجْزِينَ أَلذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيِعْ مَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ اَوُ انتِيْ وَهُومُومِنُ فَلَنْحِينَا لَهُ مَيَانَا لَهُ مَيَافَةً طَيِّبَةً <u>وَلَنْجُ زِيَنَّهُمُ وَ</u> أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَ \* فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ أَلْشَّيْطُنِ إِلرَّجِيمِ ﴿ ﴿ إِنَّهُ لِيسَ لَهُ السَّلَطُنُّ اللَّهِ مِنَ أَلْشَّيْطُنِ إِلرَّجِيمِ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَى أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بَتُوَكَّلُونَ ﴿ وَ إِنَّمَا سُلْطُ نُهُ عَلَى أَلْذِينَ يَتُولُونَهُ وَالذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَاءَ ايَدُّ مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِبِلَا كَثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَكُلُ نَرُّلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ أَلْذِينَ ءَا مُنُواْ وَهُدِّي وَبُشِّرِي لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠

97 ﴿ لِنَدَّةُ ﴾: يَذَهَبُ وَيَغْنَى، ٩٨٠ ﴿ الرَّحَمَ ﴾: المُطرُود مِنْ رحَمَة الله، ١٠٠ ﴿ يَتَخَفُونُهُ وَلِيًّا مُطَاعًا،

١٠٢ ﴿ وَوَمُ ٱلْفُدُسِ ﴾ جبريل عِلَيْكُما.

(٩٦) ﴿ مَاعِدَكُمْ بِمَدُّ وَمَاعِدَ أُمَّهِ بَاقِ ﴾ كُلُّ شيءِ تملكه نهايتُه الزُّوال، ولن يبقى لَك إلَّا صالح الأعمال.

(١٠٢) ﴿ سَرَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُسُواً ﴾ قراءة القران من أعظم أسباب الثبات على دين الله

٩٤: النحل (٩٢)، ٩٥: آل عمران (٧٧]، ٩٧: النساء (١٢٤)، غافر (٤٠)، العنكبوت (٧)، ٩٨: الإسراء (٤٥)، ١٠٧: البقرة (٩٧).

التالية المعرف ا وَلَقَدُنَعُلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ, بَشُرُّ لِسَابُ 1·•←(Y)→1·Y الشَّــبُهةُ الثانِــةُ: الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَاذَالِسَانُ عَكَرِينً أنَّ مُحَمَّـدًا تلقَّـى القرآنَ من بعيض مُّبِيثُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ لَا يَهْدِيمُ أهل الكتابِ، والمردُّ علـــيهم: كيـــفُ ولســــانُ المُعلَــــم لَا يُومِنُونَ بِنَايَتِ إِللَّهِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ الْكَادِبُونَ المزعموم أغجمي اللهُ مِن اللهِ مِن بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنُ احْدِهُ والقرآنُ عربيٌ؟! وَقَلْبُهُ مُمُطْمَيِنَّ كِالإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا r · / ←(o)→ · 1 / بعسدَ السردُّ علىي فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ أَلِلَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ الشبهتين السابقتين ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَوةَ ٱلدُّنْسِاعَلَى ٱلاخِرَةِ بَيَّنَ اللهُ هنا جزاءَ من كَفَرَ بِاللَّهِ بِعِدَ إِيمانِه، وَأَتَ أَلَّهَ لَا يَهْدِ عِ إِلْقُومَ أَلْبَ عِنْ إِنَّ أَوْلَيِكَ وحُكم من أكِسرَه الذين طبع ألله عكى قُلُوبِهِ مْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِرْهِمْ على قبولِ كلميةِ الكفر بلسانِه، وقلبُه وَأُولَتِمِكَ هُمُ الْعَدِيفِلُونَ ﴿ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِي الْحِكُرُمُ أَنَّهُمْ فِي مليءٌ بالإيمانِ، ثُمَّ الْاخِرَةِ هُمُ الْخُلسِرُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ ذُكَـــرَ حـــالُ المستضـــعفينَ في لِلذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فَيَنْ نُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ مكَّةَ الَّذينَ عـذبَهم وَصَكِرُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ المشركون حتسى نطقُوا بكلمةِ الكُفر.

1٠٢- ﴿ لِلْمِدُونَ إِلَيْهِ ﴾: ينْسُبُونِ إليْهِ أَنْهُ عَلَم النَّبِيّ وَ لَكُورَ ﴾: أجير بالقُوّة على النَّطق بكلمة الكفر، ﴿ مُرَاّ اللَّهُ مَا أَنْهُ عَلَم النَّبِيّ وَ لَكُورَ مَدْرًا ﴾: النَّلُوا. ﴿ مُرَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الله الله الله العربية عادة، لأنها توصل لعهم القرال (١٠٦) ﴿ وَمُلْهُ مُلْمَانٌ مِا لَالِمِنُ فَلَكُ عندما تعمَّرُه بالإيمان، واسهل طريق له تدبُر ايات القران (١٠٦) ﴿ وَمُلْهُ مُلْمَانٌ مُلْكِ عَدِما لَعَمْرُه بالإيمان، واسهل طريق له تدبُر ايات القران (١٠٦) : البقرة [٧] ، [٢٠] النجل [٤١].

11r←(r)→111 بعددَ أَنْ هددَّدَ اللهُ الكفّـارَ بالوعيـــدِ الشديدِ في الآخِرةِ، هـدُّدَهم هنا بآفاتِ الدُّنيا، وهي الوقوعُ في الجُوع والخوفِ، مبيئنا عاقبسة كضران

أَلْجُوعٍ وَالْخُوفِ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ ١٥ فَكُلُواْمِمَّارِزُقَكُمُ اللهُ حَلَالَاطَيِّبًا وَاشْكُرُواْنِعْمَتَ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّكَاحَرُّمُ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةً وَالدُّمُ وَلَحْمَ أَلْخِنزِيرِومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِيِّهِ وَمَن اضْطُرَّ غَيْرَبَاعِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ أللَّهَ عَفُورٌرِّحِيمٌ ١ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَحُكُمُ الْكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَّكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ إِن وَعَلَى أَلْذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ المُحرَّماتِ. مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ اللَّهِ

11A-(0)-11E بعدَ أَنْ هِـدُّدَ الكفَّارَ على كُفُرانِ النُّعَم، أمر المؤمنين بأكل ما أَحَلَ اللهُ وتركِ ما حَرَّمَ، ثُلَمَّ بَلِيَّنَ أَن التحليل والتحريم إنما هو للروحدَهُ، وأتبعته ببيسانٍ مسا خصَّ اليهودَ به من

١١٢- ﴿رَعَدُ ﴾: هينا سهلًا، ١١٥- ﴿ أُمِلَّ لِمَيْرِ أَنَّهِ بِهِ ۗ ﴾: ذكر عند الذَّبْحِ اسْمُ غيْرِ الله، ١١٦- ﴿ لِلْمُزِّرا ﴾: لِتختلقُوا.

﴿ يَوْمَ تَاتِ كُلِّ نَفْسِ تَجَدِدُ كَعَن نَفْسِمَا وَتُوفَيْ كُلُّ

نَفْسٍ مَّاعَ مِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَضَرَبُ أَللَّهُ مَثُلًا

قَرْيَةُ كَانْتَ امِنَةُ مُّطْمَيِنَّةً يَاتِيهَا رِزْفَهَا رَغُدُا

مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَاقَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ

(١١١) ﴿ ﴾ بأم تأي كُنْ عُبِداً عن منها ﴿ هنا قَد يحادل النفض عنك! لكن هناك لن تجد احدا، اثت المعامي الوحيد

(١١٤) ﴿ رَشَكِ إِنَّ السَّكُرِ بَقِيدَ النَّقِمَةِ الْمُعُودَةِ، ويستحنب لك النَّعِمَةِ المُعُودَةُ

١١٧]: البقرة [١٥٥]، ١١٤] المائدة (٨٨)، الأنفال (٦٩)، البقرة (١٧٣]، ١١٥]: البقرة (١٧٣]، ١١٦]: يونس (٧٠]، ١١٨). الأنعام (١٤٦].

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُوا الشُّوءَ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِذَ اللَّ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ اِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَالِلهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُمِنَ أَلْمُشْرِكِينَ اللهِ عَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ والمساكرا للأنعمة إجتبيه وهديه إلى صرط مستقيم اللَّهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي الدُّنْيِاحَسَنَةً وَإِنَّهُ وفِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينُ المُعَ أُوْحَيْنًا إِلَيْكَ أَنِ إِنَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَهِي مَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلدِينَ إَخْتَلَفُواْفِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغَنَّلِفُونَ ﴿ الْهُ الْدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ إِلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالتِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّك هُوَأَعْلَمُ بِمَن صَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهَتدِينُ (12) وَإِنَّ عَاقَبُ تُكُرُّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخُيرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ وَاصْبِرُومَاصَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا يَحْزُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يُمْكُرُونَ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلَّذِينَ إَتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُم مُّعُسِنُونَ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ مَعْ أَلَّذِينَ هُم مُعُسِنُونَ ﴿

مِلْتِه، ثُمَّ أمرَ نبيّه ﷺ باتباع ملّتِه. ۱۲۸ — (٤) — ۱۲۸ لمّا أمر نبيه ﷺ باتباع ملة إبراهيم باتباع ملة إبراهيم الشيء الذي أمرَه الشيء الذي أمرَه بمتابعتِه، وهو دعوة النّاس إلى الدّين بـ: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة

بالطريقِ الأحسنِ.

**111←(**7)→**31**1

لمَّا بَالغَ اللهُ في الردِّ

على شُـبُهَاتِ

وافتـــــراءاتِ

المشركينَ، بَيَّنَ لهم

هنا أنَّ حـذا كلُّـه لا

يمنعُهم من التوبةِ،

ثُمَّ ذُكِّرُهم بإبراهيمَ

عجيه وأثنسي عليسه

ليتَأْسُوا به إنَّ كَانُوا

صادقينَ في اتَّباع

١٢٠- وأَمَّةً ﴾: إمامًا، جامعًا لحصال الخنير.

<sup>(</sup>١٢٠) عند الحلق ﴿ سَيِمًا مَنَ يَذَكُرُهُمْ يُنَالُ لِهُ إِرْمِمُ ﴾، وعند الحالق ﴿ إِنْ يرميهُ وَالَ أَمِهُ لا تنشعل بموارين الحس

<sup>(</sup>١٢٥) ﴿ أَدْعُ إِلَى سِيلِ وَبُكِ؛ لا الْي نَفِيكَ وتَشِيدُ مَجِدَكَ وَإِبْرَارَ شَحْصَبِتُكَ، حَذَٰدَ بَئِتَك

<sup>(</sup>١٢٧) ﴿ وَصَدَرُ وَمَاضَدُرُكَ وَلَا بِشَهِ ﴾ لن يصبرك أحد مهما يكن، الاالله (١٢٨) ﴿ رَاسَمَع بدر أَنَمَو ﴾ تريندان يكنون الله مصك؟ اثنق الله [١٢٠]: الأعراف [٢٠]، [٢٧] العنكبوت [٢٧]، [٢٧]: القلم [٧] النمل [٧٠].

**r**←(r)→1 معجسزة الإسسراء برمسولِ اللهِ ﷺ من المسجدِ الحرام إلى المسجدِ الأقصى، وإنزال التوراة على موسى ﷺ لهدايةٍ بني إسرائيل.

**∧**←(∘)→ **٤** بعدَ ذِكْرِ إِنْزَالِ التَّوراةِ لهدايةِ بني إسرائيلَ، بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّهم ما اتَّبعُـوا هـداهَا، بـل أفسَدُوا فسلَّطَ عليهم مَـن قـتَلَهم ونهَـبَ أموالَهم، فلمَّا تابُوا أعادَ لهم الغلَبَةُ، وأمُدُّهم بِالأموالِ والبنين، ثُمَّ عادُوا إلى

WILLIAM CONTROL CONTRO الاستراع المنتزاع المن المنتزاع المنتزاع المنتزاع المنتزاع المنتزاع المنتزاع المنتزا بِسْمِ إِللَّهِ أِلرَّحْمَلِ أِلرَّحِيمِ سُبْحَانَ أَلَذِتَ أَسْرِي بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ أَلْمَسْجِدِ إِلْحَكَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ إِلَاقْصَا ٱلذِے بَرَكْنَا حَوْلَهُ وِلِثُرِيَهُ مِنَ ايَانِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِئْبُ وَجَعَلْنُهُ هُدُى لِبَنِ ﴿ إِسْرَاءِ بِلَ أَلَا تَنْخِذُواْ مِن دُو نِ وَكِيلًا ٤ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْدُا شَكُورًا ١ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِ إِسْرَاءِ يلَ فِي الْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي الْارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنْعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُأُولِيْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ أَلَّهِ بِالَّهِ وكان وَعْدُامَّفْعُولًا ﴿ ثُمَّ رَدُدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدُدُنَّكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَأَكْثَرُنَفِيرًا ١ إِنَ الْحَسَنَتُ مُ وَأَحْسَنَتُ مِ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنَ اسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْاخِرةِ لِيسْتَعُوا وَجُوهَ كُمْ وَلِيدُخُ لُوا الْمُسْجِدَ كَمَادَ خَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبِرُواْ مَاعَلُواْ تَتْبِيرًا اللَّهِ مِنْ اذلَهِم وخرَّبَ بَيْتَ عادي المقدس.

٥- ﴿مُبَاسُواْ ﴾؛ فطافُوا، ٦- ﴿ٱلْكَرَّةَ ﴾؛ الفلبة والطُّهُور، ٧- 🇹 ﴿وَعَدُ ٱلْأَحِيرَةِ ﴾؛ مؤعدُ الإفساد الثَّاني لبني إسرائيل، وليس المقصودُ به: يومُ القيامة، ﴿لِسُنَوَّا ﴾: ليُدَلُوا، ويُهينُوا، ﴿ٱلْسَبِدَ﴾: بينت المقدس، ﴿وَلِسُنَبِرُواْ ﴾: ليُدهرُوا، ﴿مَاعَلَوْاْ ﴾: ما وقع تخت أيديهم.

(١) ﴿ النَّرَىٰ بِمُنْدِهِ. ﴾ أكرم ما تكونَ عنده أعبد ما تكونَ له

(٢) نبوح فريدُ كابَ عَنْدُ شَكُور في اسراهيم ف شاكر الأنفيد في داود في عَمَالُولُ من و السبت؟! فالشكر من صفات الأنبيناء، فيهداهم اقتده. [٢]: السجدة [٢٣]. CONCORCOR CONCORCOR CONCORCOR (SEED) عَسِيٰ رَيُّكُورُ وَأَنْ يَرْحَمُكُمْ وَإِنَّ عُدَيُّمْ عُدِّنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِيفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا أَلْقُرْءَ أَنْ يَهْدِ عَ لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَيِّرُ الْمُومِنِينَ أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ أَلْصَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ وَأَجْرًا كِبِيرًا ٥ وَأَنَّ ٱلدِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ١٠٠ هُوَيَدُعُ الإنسَنُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوَكَانَ الإنسَنَ عَجُولًا إِلَيْ وَجَعَلْنَا أَلِيْلُ وَالنَّهَارَءَ اينَيْنِ فَمَحُونًا ءَايَةً أَلِيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَالًامِن زَبِّكُمْ وَلِتَعَـ لَمُواْعَكُ دَ أُلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَحْ وِفَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلِّ وَكُلِّ إِنسَنِ ٱلْزَمِّنَاهُ طُكِيرِهُ, فِي عُنْقِهِ ، وَنُحْرِجُ لُهُ, يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ كِتَبَّا يَلْقِيلُهُ مَنشُورًا إِن إِقْرَأَ كِنْبَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ أَلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا إِنَّ مَّنِ إِهْ تَدِى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِ عَ لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرِي وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا أَرُدُنَا أَن نُهُ إِلَّكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدُمَّرُنَهَا تَدْمِيرًا فِي وَكُمَ اَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجِ وَكَفِيْ بَرِبَكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٠

٩ → (٤) → ٩ بعد بعد بيانِ ما نالَ بني إسرائيلَ بسبب مخالفتِهم للتّوراةِ، أننى هنا على القرآنِ وبَيْنَ أهدافَه، ثُمَّ على على القرآنِ على السَّفسِ حَلَّرَ من الدَّعاءِ على والأولادِ بالشَّسِرِّ، والأولادِ بالشَّسِرِّ، والأولادِ بالشَّسِرِّ، خلقِ اللهِ والنَّهادِ في خلقِ اللهِ والنَّهادِ .

١٧ ← (٥) ← ١٧ بعد ذكر الليل والنهار وما يقع فيهما من أعمال، ذكر هنا مبدأ المَسْؤولية الفردية عن المَسْؤولية الفردية عن هذه الأعمال من خير أو شر، فلا يحمل أحد ذنب أحد، ثم أحد ذنب أحد، ثم أسنة الله في إهلك القرى الظالمة.

٨- ﴿ سَبِيرًا ﴾: سَجْنَا لا خُرُوحِ مِنْهُ أَبِنَا، ١٢- ﴿ فَكَرَّنَا ﴾: طمئننا، ﴿ بُنِيرَةٌ ﴾: غضينة، ١٢- ﴿ لَكَيْرَهُ ﴾: ما عملَه مِنْ خيرٍ وشرّ، ١٥- ﴿ زَرُ ﴾: تحملُ، ﴿ وَارِرَةٌ ﴾: نفسٌ أثمةً، ١٧- ﴿ أَنْزُورٍ ﴾: الأمم المكذّبةِ.

(١١) ﴿ رَبُّعُ ۗ لَإِنسُ بِٱلنَّارِ ﴾ احدر عبد العضب ان تدعو على بعسك او اولادك

(١١) ﴿عُرُلًا﴾ احدر العجلة، كن متريثا صبورا (١٤) ﴿ آمَرُ قَدِينَ ﴾ الت اليوم بعلي وعدا نقرا

٩: النمل (٧٦)، الكهف (٢)، ٦٦: يونس (٥)، ٥٦. الأنعام (١٦٤)، فاطر (١٨)، الزمر (٧)، ١٧ الفرقان (٨٥).

WILL CORPORATION CORPORATION FIELD مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يُصِّلَيْهَا مَذْمُومًا مَّدَّحُورًا ١ وَمَنَارَادُ أُلَاخِرَةً وَسَعِيٰ لَمُ استعيها وَهُومُومِنُ فَأُولَيِكَ كَانَ سَعَيْهُ مِ مَشْكُورًا ١٠ كُلَّا نُمِدُّ هَلَوْلًا وَهَلَوُلًا وَهَلَوُلًا مِنْ عَطَّاءِ رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (2) لَا تَجَعَلُ مَعَ أُللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلْهَا -اخْرُ فَنُقَعُدُ مَذْمُومًا تَعَذُولًا (22) ٥ وَقَضِيٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ أَلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلَاهُ مَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أُفِّ وَلَا نَهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ أَلذُّلِّ مِنَ أَلرَّحْمَةً وَقُلرَّبِ إِرْحَمْهُمَا كَأَرَبَّيْنِ صَغِيرًا ﴿ وَالْكُ رَبُّكُو وَأَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمُ وَإِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلا وَّبِينَ عَفُورًا ﴿ وَءَاتِ ذَا أَلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلٌ وَلَا نُبُذِّرْ تَبُذِيرًا ﴿ إِنَّ أَلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ أَلشَّيَ طِينِ وَكَانَ أَلشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللّم

٢٧ ← (٥) → ٢٧ بعسد أن بَسيَّنَ اللهُ ارتباط كلً إنسان بعمله؛ قَسَّمَ هنا النَّاسُ قسمينِ: قسمًا يريدُ النَّذيا ويعملُ لها ومآلُه النَّارُ، وقسمًا يريدُ الآخرة ويعملُ لها ومآلُه الجَنَّةُ.

بعد بيانِ أنَّ النَّاسَ بعد بيانِ أنَّ النَّاسَ فسمانِ، والتَّرغيبِ في درجاتِ الآخرةِ، بيَّنَ اللهُ هنا الأعمالَ التي تُنالُ بها تلك الحرجاتُ: عدم السركِ باللهِ، وبسرَ الوالسسدينَ، والإحسانَ للأقاربِ والإحسانَ للأقاربِ والمحتاجينَ، ثُمَّ ذَمَّ التبذيرَ، =

١٠ وْعَظُورًا ﴾: مَمْتُوعًا.

(١٩) ﴿ رَسَى لَمَا سَيْبَهِ ﴾ من أراد الاحرة سعى وبادر (٣٠) ﴿ رَبَا عَلَمْ رَبِّكَ عَمْوُرُ ﴾ العطايا الربانية غير ممنُوعة، عليك الطّلبُ. (٢٠) ﴿ رَبَّ لَهِ إِسْسَمَا ﴾ ما هو اخر عمل احسبت به إلى والديك؟ (٢٤) ﴿ رَبُّ رَبِّ أَرْجَهُمَا ﴾ هذا أمرُ؛ فاحمل لنفسك ورقا ثانتا للأعاء لهما. (٢٥) ﴿ زَنْكُرُ أَعْلَرُ بِنَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾ اكدب على من شنت، تصنُع كيفما شنت، ولكن تأكّد: كلُ هذه الحيل مكشوفة عند الله (٢٧. الإسراء [٣٩]، ٥٦: الإسراء [٥٤]، ٢٣: الروم [٣٨].

وَإِمَّانَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ اِبْتِعَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُ وَقُولًا مَّيْسُورًا ( وَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُلُّ أَلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مُحَسُورًا ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٥ وَلَا نُقَنُّلُوا أَ أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُورُ وَإِنَّا قَنْلَهُمْ حَالًا خِطْتَا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَا نَقُرَبُواْ أَلْزِنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نُقْتُلُوا النَّفْسَ أَلِتِ حَرَّمَ أَللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلَطَانَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (3) وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالْتِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُهُ وَأُوْفُواْ بِالْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْءُولًا ﴿ وَأُوفُوا الْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم ذَالِكَ خَيْرُواً حُسَنُ مَا وِيلًا (35) ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُونَ إِنَّ أَلْسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلَّ أُولَيْكِ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا وَاللَّهِ اللَّهِ وَلَاتَمْشِ فِي إِلَارْضِ مَرَجًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ أَلَارْضَ وَلَن تَبْلُغُ أَلِجُالُ طُولًا (37) كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا (38)

والخيلاءِ، = (الخيلاءِ، = (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) (١٨

**٣·←(٣)→٢**∧

= فإنَّ لم يجدُ الإنسانُ

مسا يعطسي هسؤلاءِ

فليَعِـذُهم إلى ميسرةٍ،

ثُـمَّ دعـا للاعتـدالِ في

الإنفاقِ من غيرٍ بخلِ

**78←(8)→71** 

لمَّا بَـيَّنَ فِي الآيـةِ

السَّابِقةِ أنَّه باسطُ

السرزقِ والمتكفــلُ

بالأرزاقِ نهى هنا

عسن قتسل الأولادِ

خوفًا من الفقر، ثُـمَّ

نَهَى عن: الزنا وقتل

المنفس وأكمل ممال

اليتيم، ثُمَّمَّ أُمرَ بـ:

**\***A←(٤)→**\***°

= وإيفاءِ الكيـل

والوزنِ، ونَهَى عن

اتّباع ما لا علمَ لنا

بــــه والتكبــــر

الوفاءِ بالعهدِ.

ولا إسرافٍ.

(٣٦) ﴿ وَلَا نَقَرَوْا مَرِنَ ﴾ التعد على الخطوات التي توذي لك إلى الوقوع في العواجش والمعاصي؛ قال من حام حول الحمل يوشك ان يقع فيه (٣٦) ﴿ وَلَا نَقَعَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَا يَعْرَفُ فَيَمِنَهَا إِلَّا مِنْ فَقَدِهَا، فاستعملها في الطاعة. [٣٣]: الأنمام [٣٦]: الأنمام [٣٦]: الأنمام [٣٦]: الأنمام [٣٨]: الأنمام [٣٦]: الأنمام [٣٠]: الأنمام [٣٦]: الأنمام [٣٤].

P7 ←(7)→3 3 ذَالِكَ مِمَّا أُوجِي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا = ثُمَّ ختمَ الأوامرَ اخَرَفَنُلَقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْ حُورًا ﴿ وَ اَفَأَصْفِيكُو رَبُّكُم والنَّوَاهي كما بدأها بالنَّهي عن الشَّركِ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذُمِنَ أَلْمَلَتِهِكَةِ إِنْتًا ٓ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ ١٠٠ باللهِ، ثُمَّ الردُّ على وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِيَذَّكُرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ وِإِلَّا نَفُورًا ١٠ المشركينَ المذينَ جعلوا الملائكة قُل لُّوكَانَ مَعَهُ وَءَالِمَ قُلْكُ كَمَاتَقُولُونَ إِذَا لَا بَنْغُواْ إِلَىٰ ذِے اِلْعَ شِ سَبِيلًا إنائًا، وقالُوا معَ اللهِ (42) سُبِّحَنْهُ وَتَعَالِى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ آلهـــةً أخـــرى، وتســـــيخ السَّبْعُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَعْءِ اللَّايُسَيِّحُ بِحَدْهِ ، وَلَكِن المخلوقاتِ كلُّها لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ وَإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأَتُ بحمدِه تعالى. £4←(o)→ £o ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ حِجَابًا لمَّــا ذكــرَ اللهُ في مُسْتُورًا ﴿ وَ فَ عَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَكِنَّةُ أَنْ يُفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ المقطع السابقِ أنه وَضَـعَ فِي القـرآنِ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي إِلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ، وَلِوا عَلَىٰ أَدْبِرِهِمْ نَفُورًا الحجج والمواعظ (46) نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ وَإِذْ هُمْ نَجْوِيَّ ليتَّعظَ المشركونَ، ذمَهُهم هنها لعهدم إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ الْعَلْلَ فهجهم القسرآن كَيْفُ صَرَبُواْ لَكَ أَكُامَثُالَ فَصَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48) وتسديُّرِ آياتِـه، تُسمَّ اتّهامُهم له ﷺ بأنَّه وَقَالُواْ أَهُذَا كُنّا عِظَامًا وَرُفَانًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ المن ساحر، وإنكارهم المعتب ال

٣٩- ﴿نَدَّمُرًا ﴾: مطرَوْدَا مُبْعِدًا مِنْ رحْمة الله، ٤٥- ﴿نَسْتُرَا ﴾: سَاتِرَا، ٤٦- ﴿أَكِنَةٌ ﴾: أغطيةً، ﴿رَثُرًا ﴾: صَمَمًا وثقلًا في السَّمَع، ٤٥- ﴿رَدُنَا ﴾: أَجْرَاءُ مُعْتُنَةً.

(11) ﴿ وَإِن مِّن مَّنَّ وِ إِلَّا يُسْبَعُ عَيْدِهِ. ﴾ كُلُّ شيء يسبُّخ، فكيف تغفل أنت؟!

<sup>(</sup>٤٦) ﴿ وَمِنْ عَلَيْهِ ﴾ ` يَمُ لَيْمُ لِمُهُودُ ﴾ فهم كلام السبعمة، والسيعار على كلامه ان يفهمه هولاء، القبران اعظم وأحلُ من أن يدخُل إلى قبوب مطبعة [٣٩]: الإسراء [٢٢]، [٤٥]: النجل [٩٨]، الأنعام [٥٧]، الكهف [٥٧]: الفرقان [٩].

A WINE CORPORATION OF THE PROPERTY OF THE PROP اللهُ قُلْ كُونُواْحِجَارَةً اَوْحَدِيدًا (50) اَوْخَلْقًامِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا قُلِ إلذِ عَفَطَرَكُمْ وَأُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكُ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتِي هُوَقُلْعُسِي أَنْ يَّكُونَ قَرِيبًا (5) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهُ فَكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لِّيثَتُمُ وَإِلَّا قَلِيلًا فَيُلِلِّ فَعَلِيلًا فَيُ وَقُل لِعِبَادِ عِنْقُولُواْ اللَّهِ هِي أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَ اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِ أَعْلَمُ مِكُمْ وَإِنَّ يَّسَأَ يَرْحَمْكُمْ وَأُو إِنْ يَسَأَ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا فِي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي إِلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ أَلْنِّبِيِّ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُد دَرَبُورًا وَفَي قُلُ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَفَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ أَلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ وَكَا وَلَيْكَ أَلَذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ الْوسِيلَةُ أَيَّهُمْ وَأَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَإِنَّ عَذَابِهُ وَإِنَّ عَذَابِهُ وَإِنَّ عَذَابِ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ وَا وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهَلِكُوهَا قَبُّلُ يُوْمِ إِلَّهِ عَنْ مُهَلِكُ وَهَا قَبُّلُ يُوْمِ إِلَّهِ عِسَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَ اعْذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي الْكِنْبِ مَسْطُورًا (58)

يبعثَهم بعدَ موتِهم. 00←(٣)→0٣ بعدَ الردِّ عليهم أمرَ هنا بالَّلين عندَ الردُّ على المُخالفينَ، فيُقبالُ لهم مسئلاً: ﴿ زُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُو ۚ إِن يَشَأَ ﴾، لا أن يُقسالَ لهم: إنَّكُم من أهلِ النَّارِ ونحوه. **₽**0←(٣)→٨0 ردٌّ آخرُ على المشركينَ في عبادتِهم ما لا يملكُ كشفَ الضرِّ عنهم، وأنَّ مصيرَ كلِّ قريةٍ كافرةٍ العذابُ الشديدُ.

• • • (٣)→ • •

لمَّا ذكرَ إنكارَ

المشركينَ للبعثِ،

ردَّ عليهم هنا بأنَّ

مسرةٍ قسادرٌ على أن

٥٥ ﴿رَبُورًا ﴾: الكتاب المنزل على داود عَلَيْكُمُا، ٥٧- ﴿الْرَسِيلَةَ ﴾: القربة بالطَّاعة، ٥٨- ﴿الْكِنْبِ ﴾: اللَّوْح المعفوظ.

(٥٣) ﴿ وَقُلِ لَبِ دِي بِقُولُواْ لَي هِيَ أَمْسَلُ ﴾ هَماك حسنَ، وهَماك أحسن، ومقدر رُقيك يكون انتقاؤك لكلمائك.

(٥٢) حين نحتارُ كلماتنا بعنايةِ نساعد الاخرين على عدم الإساءة إليا.

(٥٧) ﴿ وَرَبُونَ رَحْمَتُهُ وَهُمَا وَلِهُ ﴾ الحوف والزحاء للموص كالجناحين بالنسبة للطائر ، يطيرُ مهما في سعاء التعبُد لربُه ٥٣]: إبراهيم [٣١]، يوسف [٥]، ٤٥]: الإسراء [٢٥]، ٦٠]: سأ [٢٢].

WEST CONCORD CONCORD SEEDING وَمَامَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْاينَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا أَلَا وَلُونً وَءَانَيْنَا ثَمُودَ أَلْنَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرُسِلُ بِالْاينتِ إِلَّا تَغُويِفًا ﴿ فَأَوْ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا أَلْرُءْ يَا أَلِيِّ أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي إِلْقُرْءَانِ وَنَحْوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ وَإِلَّا طُغْيَانًا كِيرًا ﴿ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ إِسْجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَاسَجُدُ لِمَنْ خُلُقتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَآينَكَ هَاذَا أَلَا ٢ كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَهِنَ اَخَّرْتَنِ عَإِلَىٰ يُوْمِ الْقِيْلَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا فِي اللَّهِ قَالَ إِذْ هَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَا وَكُوْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿ وَالسَّفَزِرُ مَنِ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِعَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي إِلَامُوالِ وَالْاوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64) إنَّ عِبَادِ ع لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكُفِي بِرَيِّكَ وَكِيلًا وَفَي رَّبُّكُمُ الذِ عَيْرِجِ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَعُواْ مِن فَصْلِهِ ﴿ إِنَّهُ مُكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا (6)

٢٠٠٩ (٢) → ٢٠ ردٌّ آخرُ على المشركينَ طالبي الآياتِ بأنه لو جاءَت الآياتُ ثُمَّ كذَّبُوا بها لأهلِكُوا كما حدث مع ثمودَ، ثُمَّ بيانُ أن أن ليك الإسراءِ كانت المتحانا للنَّاسِ هـل المتحانا للنَّاسِ هـل يصدُّقُونَ أم لا؟ وأيضًا يصدُّقُونَ أم لا؟ وأيضًا شجرةَ الزَّقومِ على المتحانات الم

لمّا نازع المشركون النّبوة، النّبي ﷺ في النّبوة، وكسلّبُوه حسين الحبسرَهم عسن الإسراء وشجرة الزّقوم كبسرًا الزّقوم كبسرًا وحسدًا، ناسَبَ ذكر قصّب قصّب قصّب قصّب قصّب قصّب الكبرُ والحسدُ على عدم السجود.

09- ◘ ﴿نَبِرِءُ ﴾ أي أية واضحة بينة لا لبس فيها، وليس المراذ أنْ للنَّاقة بصرْ. تُبصرْ. به، ٦٠- ﴿الرُّبَا ﴾: ما رأيته ليلة الإسْرَاء والجغراج بمينك من العجالب، ﴿وَالنَّمَرَةَ ٱلنَّشُرِنَةَ ﴾: شجرة الزَّقُوم، ٦٣- ﴿لَأَمْتَاكِتُ ﴾: لأسْتولينْ عليهمْ، ٦٦- ﴿يُرْسِ ﴾: يُسَيِّرُ، ﴿النُّفُاكَ ﴾: السُّفُن.

(٦١) ﴿«لَ مُأْسَدُهُ ﴾ كل تساؤل قبل تبعيدك لأمر الله يجعلك أشبه بالشيطان

(٢٥) ﴿ إِنْ مَادِنَ لِشَانِكَ مِنْهُمْ شُنْطِيٌّ ﴾ الدخول تحت عبودية الله جمايةُ ربائيةُ مِنَ ابلس وحيده

٦٥: الحجر [٤٦].

وَإِذَا مَسَكُمُ الطُّرُ فِي إِلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَالمَّا نَجِينَكُورُهِ **71**←(٣)→**1**7 بعسدَ السردُ علـــى إِلَى أَلْبِرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ أَلِانسَانُ كَفُورًا ﴿ أَن أَمِنتُمُ وَأَنْ يَعْسِفَ المشركينَ في عبادتِهم ما لايملـكُ كشـفَ بِكُمْ جَانِبَ أَلْبَرِ أُوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ الضرِّ عنهم، بَيَّنَ اللهُ وَكِيلًا ﴿ فَا اَمَامِنتُمُ وَأَنْ يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً اخْرِي فَيُرْسِلَ هنا حالَهم عندَ الشُّدةِ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ أَلرِيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفُرْتُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ في البحر، ثُمَّ حالَهم إذا نجَّاهُم إلى السرِّ، لَكُوْعَلَيْنَابِهِ عَبِيعًا ﴿ وَ فَهُ وَلَقَدْكُرُّمْنَا بَنِي عَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمْ ثُمَّ هدَّدَهم بالعذاب في البرُّ والبحر. فِي إِلْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ \*V<del>←</del>(7)→° كَثِيرِمِّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أَنَاسٍ بعصك تهديصي المشركينَ بالعذاب بِإِمَامِهِم فَمَنُ اوتِي كِتَابَهُ رِبِيمِينِهِ عَالَوْكَ يَقْرَهُ وِنَ في البرُّ والبحر، بَيَّنَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظَلُّمُونَ فَتِيلًا ١٠ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ = اللهُ هنا تكريمَه لبني آدمَ، وعَــدُدُ نعمَــه أَعْمِي فَهُوَفِي إِلَاخِرَةِ أَعْمِي وَأَصَلُّ سَبِيلًا (2) وَإِنكَادُوا علسيهم في البسرُّ والبحسر، ثُمَّمَّ عَمَّدُهُ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ إِلَا حَ أُوْحَيْ نَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْ نَاعَ يُرَهُ نعمه على نينه ﷺ، وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ١٠ وَلُولًا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتً الأولسى: لمَّسا تُبَّتُـه تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا أَذُ قَنْكَ ضِعْفَ المشبركونَ صبرفَه ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (5) عن القرآنِ.

> ٦٨- ﴿ اَرِبَا﴾: رِيحًا شديدة تزميكُمْ بالحَصْباء، ٦٩- ﴿ قَارِمَا أَنِي ﴾: ريحًا شديدة لا تمرُّ على شيَّءِ إلّا كسرتُهُ، ٧١- ﴿ إِنَهِمْ ﴾: بِمَنْ كَانُوا يَقْتَدُونَ بِهِ فِي النُّنْيَا، ﴿ فَرَرِيلًا ﴾: قَدْر الْحَيْط الَّذِي يَكُونُ فِي شقَّ النُّواة.

> > (٧٠) ﴿ ﴾ رَلْفَذْ كُرَّمْنَا بُنِيَّ ﴾ لا تحتقر أحدًا للونِ، أو نسب، أو بلد.

(٧١) ﴿ مَنَنْ أُولَ كِنَامُهُ بِيَسِيهِ ، ﴾ سل الله تعالى أن تُؤتى كتامك بيمينك

(٧٤) ﴿ وَلِزُلاَّ أَن تُنَّفُ ... ﴾ إذا كان أكمل الخلق مفتقرًا إلى تثبيت الله له، فكيف بعيره؟! اللهم ثنتنا [٦٩] الإسراء [٨٦].

**۲∨**←(*τ*)→**1**∧ والثانية: لمَّا منعَه مـن المشـركينَ عندما حاولُوا طردَه من مكَّةً حتى هـاجرَ منها، تُسمَّ أَمْسرُهُ بالإقبالِ على عبادةِ ربّه بالصلاةِ وقيام الليسيل، والثالثسةُ: الشفاعةُ العُظمي.

اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ الْقِيمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ عُسَقِ التِّلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ أَلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودُانَ وَمِنَ أَلِيْلِ فَتَهَجَدُ بِهِ، نَافِلَةُ لَكَ عَسِينَ أَنْ يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مِّعْمُودًا (وَ ) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخُلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلَطَ نَانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ أَلْحَقُّ وَزَهَنَ أَلْبَطِلُ إِنَّ أَلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَ وَنُنزِّلُ مِنَ أَلْقُرْءَ انِ مَا هُو شِفَاءً \* وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذًا أَنْعُمْنَاعَلَى أَلِانْسَنِ أَعْرَضَ وَنَيَابِحَانِيهِ وَإِذَامَسَهُ الشَّرُّكَانَ يَوُسَا وَ قُلْ اللَّهِ مَا كُلُّ مَا كُلُّ مِنْ هُوا هُدى اللَّهِ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُكُم وَأَعْلَم بِمَنْ هُوا هُدى سَبِيلًا (89) ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ إِلرُّوحٍ قُلِ إِلرُّوحُ مِنَ اَمْرِرَيْهِ وَمَا أُوتِيتُ مِن أَلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَفَي وَلَيِن شِينًا لَنَذْهُ بَنَّ بِالذِحَ أُوْحَيْنًا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا فَيَ إِلَارِ عَنْ الرَّوْمِ تَعَنَّنَا وَتَعْجِيزًا.

TO THE CONTRACTOR OF CONTRACTO

وإنكادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْارْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِي لَا ثَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 $Y \wedge \leftarrow (r) \rightarrow V \wedge$ العودة للثناء على القرآنِ ببيانِ أنَّه شفاءٌ ورحمةٌ، وبيانُ حالِ الإنسانِ عندَ النَّعمةِ وعندَ الشَّدةِ، ثُمَّ الرَّدُّ علىسى اليهسسودِ والمشــــركينَ المعرضينَ عـن الإيمانِ السَّائلينَ عن

٧٨ ﴿ وَفَرِّمَانَ ٱلْمَحْرِ ﴾؛ صلاة الصُّبْحِ الَّتِي تُطالُ فيها قراءةُ القُرْانِ، ﴿مَثَّهُودًا ﴾؛ تخضرُها ملائكةُ اللَّيْل والنَّهار،

٧٩- ﴿ مُقَامًا عُنْمُودًا ﴾: مقام الشَّفاعة الفظُّمي.

(٧٨) ﴿ أَنْهُمْ مَا أَنْ مَثَهُودً ﴾ هدوء الشُّوارع عند صلاة الفجر واردحامُها ساعة العمل؛ قضةٌ تحكي لنا حث الدُّنيا وبسيان الاحرة (٨٢) ﴿ وَلَمِنْ مِنْ مُمِّرُهِ بِ مِنْ هُو شَمَادٌ ﴾ القران شفاءً، ومرضك على قدر بعدك عن مصحفك (٨١) ارق بعسك ٧٦]: الأحزاب (١٤)، ٨٣: فصلت (٥١)، ٨٦: الإسراء (٦٩].

٨٩
 (٢)
 ٨٩
 بعد النباء على القرآن
 بَيْنَ اللهُ هنا عجزَ الإنسِ
 والجئ عن أنْ يباتوا
 بمثله، وبَيْنَ أنَّ فيه من
 كل وجه من العبرِ
 والعِظَاتِ.
 ٩٣
 ٤)

٩٣ ← (٤) → ٩٠
 لمّاعجز المشركون
 عن الإتبان بمثل هذا
 القرآن اقترحُوا نعنتا
 إنـزال إحـدى آيـات
 ست حتى يؤمنُوا، =

٩٤ → (٣) → ٩٤ = ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ هنا ما منعَهم من الإيمانِ: الشبهةُ الأولى: استبعادُ كون الرسلِ بشرًا، والردُّ عليها: أنَّ الرسولَ يكونُ عادةً من جنسِ المُرسَلِ إليهم، =

A MANUEL CONTROL CONTR اللارحمة مِن رَبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ, كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلُ لَيِنِ إِجْتَمَعَتِ إَلِانْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَنْ يَاتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (8) وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرْءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيْ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا (89) وَقَالُوا لَن نُومِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّر لَنَامِنَ ٱلارْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ اَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن يَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِراً لَانْهَارِخِلَالَهَا تَفْجِيرًا (إِنَّ اوْتُسْقِطُ أَلْسَمَاء كُما زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ﴿ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كَا اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْنَا كَا اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا اللَّهِ وَالْمَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ اَوْتَرْفِي فِي السَّمَاءِ وَلَن نُومِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلُ عَلَيْنَا كِئْبَانَّقُ رَؤُهُ وَقُلْسُبْحَنَ رَيِّ هَكُلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَ وَمَامَنَعَ أَلْنَّاسَ أَنْ يُومِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدِي إِلَّا أَن قَالُوا أَبِعَثَ أَللَّهُ بِشَرَارٌ سُولًا ﴿ فَا قُل لَّوْكَانَ فِ إِلَارْضِ مَلَيْهِ كُنَّ يُمْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنُزَّلْنَاعَلَيْهِم مِنَ أَلْسَمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا ﴿ وَ فَلَ كَعَيْبِ اللَّهِ مُبِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا (90)

٨٨٠ ﴿ لَهِ مِرَا ﴾؛ مُعينًا، ٨٩٠ ﴿ سَرَّفَنَا ﴾؛ نوْغنا وبيْنًا، ٩٠ ﴿ رَبُّرُعًا ﴾؛ عينًا جاريةً، ٩٢ ﴿ يَسُعًا ﴾؛ قطفا، ﴿ بَيلًا ﴾؛ نشاهدُهُمْ مُقابلةُ وعيانًا، ٩٢ ﴿ رُمُرُ بِ ﴾؛ ذهب، ﴿ زَقَ ﴾: تصعد.

(٨٧) في سُبِهُ ٥ ب سِبُك كبر ٥ تامن فصاس ربك عست و بب تقرأ هذه الآية .

(١٠) ﴿ وَمَا أُو مِنْ أَمْرَ مِنْ حَيْ مَنْ مُنْ مِنْ ﴿ ٥٠ ﴾ كنها اشبدت عسب الأمور اقرا في السيرة السوية حتى بقندي بصيرة إلى ﴿ ١٠) النساء [١٦٣]، ٨٩ الكهف [٥٠]، [٩٠] العنكيوت [٥٢]

وَمَنْ يَهْدِ إِللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمُ وَأُولِياءً **1··**←(ξ)→**1**∨ = وبَــــيَّنَ هنــــا أنَّ مِن دُونِهِ - وَنَحَشَرُهُمْ يُومُ أَلْقِيكُمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكُمًّا الهدايسة والإضلال وَصُمًّا مَّا وِيهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُسَعِيرًا ١٠ والشَّبْهةُ الثانيةُ: ذَالِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِننَا وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظْمًا إنكارُ البعثِ، والردُّ وَرُفَنتًا إِنَّا لَمُبعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهِ الْوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ أَلَّهَ عليها: أنَّ من قدرَ على خلق ما هو ٱلذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ فَ ادِرُّ عَلَىٰ أَنْ يُخْلُقَ مِثْلَهُمْ أعظمه وأكبسرُ (الســــمواتُ وَجَعَلَ لَهُ مُ وَأَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي أَلْظَالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَالْ وَ اللَّهِ عَلَى الْطَالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل والأرضُ) فهو على قُل لَوَ اَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةً إعادةِ ما هـ و دونـه (النَّاس) أقدرُ. ألإنفاقِ وَكَانَ أَلِانسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدَ الْيَنَا مُوسِى تِسْعَ 1 · t ←(t)→1 · 1 ءَاينتِ بِيِّننَتِ فَسْتُلْ بَيْحَ إِسْرَاءِ يلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعُونُ بعددَ بيانِ تعنَّتِ المشركينَ وطلبِهم إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَكُوسِي مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزِلَ الآيـــاتِ هَ وَلا إِلا رَبُّ السَّمَ وَتِ وَالارْضِ بَصَآ إِرُو إِنَّ لا طُنُّكُ والمعجزاتِ، بَـيَّنَ اللهُ هنا أنَّ الآياتِ لا يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادُ أَنْ يَسْتَفِزُّهُم مِنَ أَلَارُضِ تُنشِىء الإيمانَ في فَأَغْرَقُنْكُ وَمَن مَّعَهُ رَجَمِيعًا (١٠٠٠) وقُلْنًا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَنِ إِسْرَاءِيل القلـوب، فموسـى عَلِيْ آنساه اللهُ تسْعَ اَسْكُنُوا الارْضُ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ اللَّهِ خِرَةِ جِئْنَا بِكُو لَفِيفًا (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آياتٍ ولم ينتفعُ بها

١٠١ ﴿ يَسْمَ اَيَنَتِ ﴾ مُفحرَاتِ؛ وهي: العصا، واليذ، والسّنُون (الجدبُ)، ونقض الثّمرات، والطُّوفانْ، والجرادُ، والقمّل، والصّفادغ، والذّم، ١٠٢ ﴿ مَسْدُوزًا ﴾: هالك، ١٠٢ ﴿ مَا لَارْسَ ﴾: اسكُنُوا أَرْضَ الشّام.

(١٠٠) ﴿ مَنْ ﴾ طبعه شديد البحل و (الاحتساب لوحه الله) بفيَّرُ الطَّاعِ

(١٠٢) ﴿ وَوَ لِأَمْنُكَ مَمْ مَوْدُ مَنْدُورا ﴾ كلُما عظم مقامُ الرّبُ في قلب العبد هان عليه مقام المحلوقين [٩٧] الأعراف [١٧٨]، الكهف [١٠٨]، [٩٨] الأحقاف [٣٣].

A WINNER OF CORPORATION SEEDING وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَالْمَ 111←(V)→1·0 العودةُ للنِّناءِ على وَقُرْءَ أَنَا فَرَقَنْهُ لِنَقِّرَأَهُ مَكِي أَلْنَاسِ عَلَى مُكَثِ وَنَزَّ لِنَهُ لَنْزِيلًا (الله الله على مُكَثِ وَنَزَّ لِنَهُ لَنْزِيلًا (الله الله على مُكَثِ وَنَزَّ لِنَهُ لَنْزِيلًا القسرآنِ، وتهديســُدُ مشركي قريش بعدً قُلَ امِنُواْ بِهِ عَأُوْلَا تُومِنُوآ إِنَّ ٱلذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبَّلِهِ عَإِذَا يُتَّلِي إعراضِهم عسن عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلاذْ قَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنكَانَ القسرآنِ، وخضوعُ الدين أوتُوا العلمَ وَعَدُرَيِّنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ وَيَخِرُّونَ لِلاَدْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو له، نُهمَّ دعاءً اللهِ خُشُوعًا الله قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا اللَّهُ مَا الرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ بالأسماءِ الحسني، ثُـمَّ خشامُ السسورةِ الكسماء الحسنى ولاتجهرب كلاك وكاتخافت بها وابتع بحميد الله وتقريسر بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ إِلْحُمَدُ لِلهِ الذِ عَلَمْ يَنْخِذُ وَلَدَا وَلَوْيَكُن وحدانيتِه.

> ا → (٤) → ٤ المَّا خُتِمَتْ الإسراءُ المَّاءِ على القرآنِ ثُمَّ المُسدِ وَ على القرآنِ ثُمَّ المُسدِ المُحسدِ المُستحقاقِه تعسالى المحمد، ثُمَّ الثناءِ على القرآنِ وبيانِ مهمتِه: القرآنِ وبيانِ مهمتِه: إنسذارِ المشسركينَ ، وتبشيرِ المؤمنينَ .

لُّهُ رُسُرِيكُ فِي إِلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لُّهُ وَ إِنَّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكُبِّرُهُ تَكْبِيرًا ١٠٠

١٠٦- ﴿ مُكُنِّ ﴾: تمهل، ١٠٧- ﴿ يَعِزُّونَ لِلْأَدْنَابِ ﴾: يسْجُلُون على وُجُوههم.

(١٠٦) ﴿لِنَقْرَاهُ عَلَى سَاسَ عَلَ شُكِتَ ﴾ لا يكن همك احر السورة! بل اقرا قراءة منابية ليحصل البدير والعمل

(١٠٩) ﴿ وَرَرِدُ مُرْ خُشُوعًا ﴾ كُلُما قُلُ زافنا من القران قُلُ حطَّنا من الخشوع

(۱) افتُتحت الكهف مع أَمَّهُ مُرَّدُن لَى عن عَدَّمَ كَدَّمَ ﴾، وذكر فيها فتية الدين والمال والعلم والملك، فالتُمشك بالكتاب الذي ابرل يعصمُ من كلّ الفتن، [11]: الفرقان [۲]، [ الفاتحة [۲]، الأنعام [۱]، سبأ [۱]، فاطر [۱]، [٧]. الإسراء [٩].

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْا بَآبِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنَ  $\wedge\leftarrow(1)\rightarrow 0$ لمَّا نسبُوا إلى اللهِ اَفُواهِهِمُ وَإِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿ فَالْعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ الولسدَ، وبَّخَهُسم هنسا عَلَى ءَا يُرْهِمُ وإِن لَّوْ يُومِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا وبَـــــيَّنَ جَهْلَهــــم وكَذِبَهِم، ثُمَّ نَهَى النَّبِيَ جَعَلْنَامَاعَلَى أَلَارْضِ زِينَةً لَمَ النَّبَلُوهُووَأَيَّهُمُ وَأَحْسَنُ عَمَلًا عَلَيْ عن الحُزنِ لعدم ﴿ وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًّا ١ أُمْ حَسِبْتَ إيمانِ قومِه، وبَيَّنَ له أنَّ الدَّنيا دارُ امتحانٍ. أَنَّ أَصْحَابَ أَلْكُهُفِ وَالرَّقِيمِكَانُواْ مِنَ -ايُتِنَا عَجَبًا ١ \o←(\)→4 إِذَ اَوَى أَلْفِتْ يَهُ إِلَى أَلْكُهُ فِي فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ثُمَّ تعرضُ السورةُ أربسع قصسص، وَهَيَّةَ لَنَامِنَ الْمُرِنَارَشُ دُالْ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي القضة الأولى: قصَّةُ إِلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَوَأَيُّ الْحِرْبِيْنِ أصحاب الكهف، فتيةٌ آمنُوا باللهِ وفَرُّوا أَحْصِيٰ لِمَالِبِثُواْ أَمَدُا إِنَا نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ بدِينِهم من المَلِكِ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ الْمَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْ نَاهُمْ هُدُى ١ وَرَبَّطْنَا الكافر إلى الكهفِ، فنامُوا فيه سنواتٍ عَلَى قُلُوبِهِ مُرِواِذً قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ عديدةٍ، ثُمَّ بعثُهُم لَن نَّدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَهُ الْقَدْقُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ اللهُ، وبعسدَ هسذا الإجمسالِ تبسدأ قَوْمُنَا إِتَّخَ ذُواْ مِن دُونِهِ وَ اللَّهَ لَوْ لَا يَاتُونَ عَلَيْهِم التفاصيل. بسُلْطَكَن بَيِّن فَكَنَ أَظْلَمُ مِمَّن إِفْتَرِي عَلَى أُللَّهِ كَذِبًا (قَالَ

٦٠ ﴿نَحِعُ ﴾: مَهَلكُ، ﴿أَسُمًا ﴾: حزفًا وعَمًّا.

 <sup>(</sup>١) ﴿ سَلَكَ بَحْ مَمَكَ ﴾ يكاد بقتله الهذلاجل هدايتك، والت لا نزال غير مهموم نامر هدايتك، وتعشى أن تُمنَ بادى لأجل الدفاع عنه ﷺ.
 (٧) ﴿ إِسْنُومْ ﴿ النَّمَا اللَّهِ الدِّيلَ ﴿ (١٠) ﴿ وَ أَرَى ٱلدِّيلَ ﴾ الرفقة الصالحة من اسنات الهداية والثنات على الذِّيلَ

<sup>(</sup>١٢) فيهُمْ مِنْ يَرِيهِمْ وَرِدَمَهُمْ هُدَى ﴾ ليسوا علماء ولا كنار سنّ ومع دلك سلكوا طريق الإيمال في مجتمع يتقلف في الفتن فسرادهم هدى وثبّتهم ونجّاهم منها. ٦: الشعراء [٣].

INCIDIO CONTRACTOR OF CONTRACT وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعَ بُدُونَ إِلَّا أَللَّهَ فَأُورَا إِلَى أَلْكُهْفِ 11 ← (٣) → 17 أصحابُ الكهـفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحَمَتِهِ وَيُهَيِّ لَكُو مِن اَمْرِكُو مَّرْفِقًا يعتزأسون قسومهم وَ وَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّورُ عَن كَهْ فِهِمْ ذَاتَ داخلَ الكهفِ، ثُمَّ ألقسى اللهُ عليهم ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عُرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ النومَ وحفظَهُم مِنْ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنَ اينتِ إِللَّهِ مَنْ يَهْدِ إِللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِ ، وَمَنْ عَدُوهم، وحفظهُم مِن الشمسِ، فيظُنَّ يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيَّا مُنْ شِدًا إِنَّا وَتَحْسِبُهُمُ وَأَيْقَ اظَا النَّاظرُ إليهم أنَّهم وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَابُهُم أيقَـــاظُ، وهــــم في الواقِع نِيامٌ، وقَلْبَهم بكسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لُو إِطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَيْتَ مِنْهُمْ حالَ نومِهم حتى لا فِرَارًا وَلَمُلِّتُ مِنْهُمْ رُغْبُ الْ وَكَا لَكَ بَعَثْنَاهُمْ تأكــــلَ الأرضُ أجسامَهم. لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيثَتُو قَالُواْ لِبِثْنَا Y •←(Y)→ 1 ¶ اللهُ يبعثُ أصحابَ يَوْمًا اوْبِعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ وَأَعْلَوْ بِمَا لَيِثْتُمْ فَابْعَثُواْ الكهفِ من نومِهم أُحدَّ مُ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى أَلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرَايُّهُا أَزْلِي الطويل، فظنُّوا أنَّهم لبثوا يومّا أو بعضَ طَعَامًا فَلْيَاتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ يـوم، ثَــمَّ يُرسِــلُون بِحَمْ وَأَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ وَإِنْ يُظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أحدَّهُم إلى المدينةِ لجلب الطمام أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا اَبَدُا ﴿

١٧ ﴿ أَرْوَرُ ﴾ : تميلُ ، ١٩- ﴿ وَرِنِكُمْ ﴾ : بنْقُود كُمْ الفضيّة.

(١٦) ﴿ مَأْقُ إِلَى ٱلْكَهْبِ ﴾ اثروا العرلة والاحتفاء في كهف، فعوضهم الله الذكر والحدود في المصاحف والمحاريب والغارات

(١٨) ﴿وَكُلُّهُم ﴾ ذكر كلبهم وهو حيوان، واهمل عنوهم وهو ملك، كن تابعا لنحقُ ولا تكن راسا في الناطل

(١٩) ﴿وَبِهَاطُفُ وِلاَ نُتَمِرِهِ حِكْمٌ تُحِمَّا ﴾ مشروعيةً كتمان بعض الأعمال، قال ﷺ -استعبوا على إنجاح الحوانج بالكنمان، قان كل دي بعمةٍ محشودُ، [الطبراني في الصفير ١١٨٦، وصححه الالباني] [١٧]. الأعراف[١٧٨]، الإسراء [٩٧].

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعَلَمُواْ أَنْ وَعَدَاللهِ حَقُّ وَأَنَّ ألسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آ إِذْ يَتَنَ زَعُونَ بَيْنَهُمُ وَأَمْرَهُمْ فَقَالُواْ المِنْواْعَلَيْمِ مُنْيَنَا رَبُّهُمُ وَأَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلذِينَ عَلَمُواْعَلَىٰ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا (3) سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةً رَّابِعُهُ مُ كَلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَدُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلَرَّبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُم وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَالْ ثَمَارِ فِيهِم وَ إِلَّا مِرَّاءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمُ وَأَحَدًا ﴿ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَاعَ عِ اِنِّے فَاعِلُ ذَٰلِكَ عَدًا اِلْآأَنَّ يَشَاءَ أَلَّهُ وَاذَّكُرَّ بَّكَ إِذَانسِيتَ وَقُلْ عَسِي أَنُ يَهُدِينِ ، رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدُا ﴿ وَإِنَّ وَلَبِثُواْ فِي كُمَّ فِيهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْتِسْعًا (25) قُلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُواْ لَهُ عَيْبُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ أَبْصِرْبِهِ عَوَأُسْمِعُ مَالَهُ مِمِّن دُونِهِ عِنْ وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ الْحَدُّالَ (26) وَاتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًّا ﴿

الم وأعثرُها عليهم ﴾: أطلعنا عليهم ، ٢٢ ﴿ فَلا تُعَادِ مِهِمْ ﴾: لا تُجادل في عثقهم ، ٢٧ ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾: ملجاً تلجأ إليه.

(٢١) ﴿ \_ وَمَا مَدَامِ ۗ ﴿ فَمَاكُ شَيْءَ سَتَلْفَاهِ ۚ ﴿ (٢٢) ﴿ مَاسَدُهُمْ إِذَا عِنْمَ الله حَقَيقتك قبلاً يصرَك ان تكون معهولاً عبد النَّاس

(٢٢) ﴿ مَلَا تُمَارِ مِنْ ﴾ لا محادل الا فيما عبدك فيه على

(٢٤، ٢٢) ﴾ ولا يقوي بيلا يست، منه احرص من اليوم عبد كل قول مرضط بافعال مستقبلية ال تُقيِّدهُ بغولك ال شاء الله [٢٧] الحج [٧]، [٧٤] القصص [٢٢]، [٢٧] مريم [٣٨]، [٧٧] العنكبوت [٤٥].

المرب (٢) - ٢٢٠ أهلُ المدينةِ يعلمُونَ حقيقة أصحابِ الكهفِ بعدَ أن كشفَ البائعُ نوعَ الدَّراهمِ الني جاء بها مبعوثُهم، الني جاء بها مبعوثُهم، اللهِ بالبعثِ حقّ، ثُمَّ اللهِ بالبعثِ حقّ، ثُمَّ اللهِ بالبعثِ حقّ، ثُمَّ أيَّالُ اختلافِ قومِهم في شأنِهم بعدَ مونِهم، غددِهم، عددِهم.

٢٧ ← (٥) → ٢٧
 من الأدبِ مع اللهِ أن
 لا يقسول العبدلُ سأفعلُ كذا مستقبلاً إلا قسال بعدَها إن شاءَ اللهُ، ثُمَّ بيانُ مدَّةِ للشاءَ اللهُ، ثُمَّ بيانُ مدَّةِ للسيقِهم في الكهسفِ للشيقِهم في الكهسفِ وهدي ٩٠٩ سينة، والأمسرُ بقسراءةِ والأمسرُ بقسراءةِ

القرآن.

البالظانية المختلفة ا وَاصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ **ү ५**←( **ү**)→**ү** ∧ بعدك قصّة أصحاب يُرِيدُونَ وَجُهَةً, وَلَا تَعَدُّعَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَ ةَ أَلْحَيَوْةِ الكهفِ أمرَ اللهُ نبيَّه إِلدُّ نِياولَانُطِعْ مَنَ اعْفُلْنَاقَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُوِيلُهُ وَكَاكَ على بملازمةِ مجالس أصحابِه الفقسراءِ، أَمْرُهُ, فُرُطًا وَ فَي وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءً فَلْيُومِنُ وَّمَن وعسدم الاسستجابةِ لمطالب الكفار شَاءَ فَلْيَكُفُرِ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُ أَ بطردِهم، ثُـمَّ ذَكَرَ وَإِنَّ يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِهُ الْوُجُوهُ بِيسَ جزاءً الكافرين. ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرِّتَفَقًا ﴿ فَي اللَّالَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ **\***1←(**\***)→**\***• الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ١٠٠٠ اولَيْكِ بعسدَّ ذكسرِ جسزاءِ الكافرينَ، ذكرَ هنا المُمْ جَنَّاتُ عَدِّنِ تَجْرِهِ مِن تَحْنِهِمُ الْلانْهَارِيُكُلُّونَ فِيهَامِنَ اسَاوِرَ جزاءً المؤمنينَ. مِن ذُهَبِ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُصُرًا مِن شُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ **₹**€←(**₹**)→**₹**₹ فِيهَاعَلَى أَلَارَآبِكِ نِعْمَ أَلْتُوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ١ وَاضْرِبُ القضية الثانيية الْهُم مَّثَلًا رَّجُكَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَّيْنِ مِنَ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا صاحب الجنتين بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا ٱلْجِنْنُيْنِ ءَانْتُ اكْلُهَا وَلَمْ قصَّةً رجلين من بني إسمرائيل: كسافر تَظَلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا (33) وَكَانَ لَهُ وَثُمْرُفُقًالَ ومســـؤمنّ، رزقُ اللهُ الكافرَ حسديقتينِ، وانمرتْ كلَّ حديقة الصاحبة وهُويْحَاوِرهُ وأَنَا أَكْثُرُمِنكُ مَا لا وأَعَزُّ نَفَرًا فِي ثمارَها.

٣١- ﴿سُدُسِ ﴾: رقيق الحرير، ﴿وَإِسْتَرَقِ ﴾: غليط الخرير، ﴿الْأَرْآبِكِ ﴾: الأسرة المزينة بالستالر الجميلة.

(٣٠) ﴿إِنَا لَا نُصِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَ عَمَلًا ﴾ لا تبعث عن التقدير عند الناس، يكفي أن الله لا يضيع عنده شيءً.

(٣١) ﴿ مُنْزِدَ بِهَا ﴾ مِنْ يُحلِّيهِم؟ الحُورُ العينُ؟ أم الملائكة؟ أم اللهُ؟ أطلقُ لها خيالك!

(٣١) ﴿ أُمُّنَّكُ مِن مِن ﴾ أي في الحنة ﴿ عل الأرابك ﴿ فَمَ الْعَبِ هَمَا لَتَتَّكَى هَمَاكُ

(٣٤) ﴿أَنْ كُثُرُ مِكَ مَالا وَأَعَرُ لَمِنَ ﴾ لا تقارن دنياك بدييا غيرك، ان علبته تكثرت، وإن علبك حسدت ٢٨: الأنعام [٥٦].

لمَّا افتخرَ الكافرُ لمَّا افتخرَ الكافرُ على صاحبِه دخلَ بستانَه يظنُّ أنَّه لن يفنى، ولن تقومَ القيامة، فوعظه القيامة، فوعظه وذكَّرَهُ بأصلِ خلقِه، وأنَّ عليه أن ينسبَ الفضال نقيه وإلا الفضال نقيه وإلا الفضال نه، وإلا الملكَ اللهُ جنَّيهِ.

وقسوعُ السدّمادِ
المحديقةِ، والكافرُ
المحديقةِ، والكافرُ
المُقلِّبُ كفَّيهِ حسرةً
وندامةً، ثُمَّ مثلاً آخرَ
لحقسارةِ السدُّنيا
وسرعةِ زوالِها: ماءُ
المطرِ نزلَ فَنبَتَ به
المطرِ نزلَ فَنبَتَ به
نباتُ أخضرُ، وبعدَ
اباسًا تنسفُه الرياحُ.

المالكانية وَدَخَلَجَنَّ تَهُ وَهُوَظَ الِمُ لِنَفْسِهِ عَالَمًا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ = أَبَدُا وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَكَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لأَجِدَنَّ خَيرًا مِنْهُمَامُنْقَلَبُ الْفَي قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُويُحَاوِرُهُ وَ أَكُفُرْتَ بِالذِ عَ خَلَقَكَ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِيكَ رَجُلًا ﴿ لَا لَكِنَّا هُوَ أَلَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا لِلَّهِ إِن تَكْرِفِ أَنَا أَقُلُ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدُ الْفِي فَعَسِيٰ رَبِّيَ أَنْ يُوبِينِ - خَيْرًا مِن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبُنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا وَهُمَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ, طَلَبَ اللَّهِ ﴿ وَأُحِيطُ بِثُمُرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِ لَمُ اشْرِكَ بِرَبِي أَحَدًا (إِنْ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِتُذُينَصُرُونَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَمَاكَانَ مُنفَصِرًا ﴿ هُمَا اللَّهُ الْوَكْيَةُ لِلهِ إِلْحَقِ هُوَ خَيْرُ ثُوابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثُلُ أَلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نِياكُما إِ انزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْلُطُ بِهِ عَبَاتُ الْارْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ الرِّيكَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَنْدِرًا ﴿ فَا اللَّهِ

٢٥- ﴿ رَبِيدَ ﴾: تَهْلك، ٢٦- ﴿ مُنْتَلِبًا ﴾: مزجفًا، ٤٠- ﴿ مُنْبَانًا ﴾: عَذَابًا، ٤٢- ﴿ وَلَٰمِطَ بِثَمَرِهِ ﴾: أَهْلَكَتْ حديقَتُهُ، ﴿ عَذَابًا ﴾: ساقطةُ بغضُها علَى بغض.

(٢٧) ﴿ وَلَا لَهُ مَمَا مِنْهُ وَفُو يُعَاوِزُونَ كُمْرَتِ . ﴿ الصَّاحِبُ الصَّالِحَ - يَدَكُّرُكُ بِرِنْك، يصحُّحُ أَخطاءك، ينصحك.

(٣٩) ﴿ ولوّلا ِدُوسَتَ حَنْكَ مُلَدَ ﴾ لن تخسر شينا حين تُدعو بالبركة إذا رايت شينا يعجُبُك، قان لم تفعل ربُما يخسرُ غيرُك حياتهم أو سعادتهم ٣٦ فصلت [٥٠]، ٢٨]: الجن [٢٠]، ٤٤]: القصص [٨١]، ٤٥]: يونس [٢٤]. إِلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَيَّا وَالْبَقِيكَ الصَّالِحَتْ خَيْرُعِندَرِيِّكَ ثُوابًا وَخَيْرُ امْلًا ﴿ وَ وَيُومَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الكرض بارِزة وحشرنهم فارنغادرمنهم وأحداف وغرضوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَاكُورِ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْزَعُمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلُنَّا مَالِ هَاذَا أَلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصِيْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ فَا إِذْ قُلْنَا لِلْمَكَ إِلَّهُ السُّجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ أَلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ الْمُرِرَبِّهِ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَأُولِيكَاءً مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ مَا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَا لُمُضِلِّينَ عَضُدًا ( وَ وَيُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِ يَ أَلَذِينَ زَعَمْتُمْ فَكُعُوهُمُ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا أَلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَفَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ( 52

٤٩ ← (٤) → ٤٩ بعد أن بَدينَ الله حقارة الدُّنيا وسرعة زوالِها، بَيْنَ هنا ما يَبقى، ثُمَّ ذكرَ بعض أحدوالِ القيامية: تسييرَ الجبالِ، تسييرَ الجبالِ، والعَرْضَ على اللهِ، ووضع كتسبِ ووضع كتسبِ الأعصالِ، لكسي لا نغترَّ بالدُّنيا.

و حوف المجرمين و خوف المجرمين المعاسبة للمجرمين المجرمين المحرمين المسبق المسبق المسبق المسبق المسبق المسبق المسبق المسبق الملائكة، ثم بين الملائكة، ثم بين الملائكة، ثم بين عداوته و حَذَر من عداوته و حَذَر من

طاعته.

<sup>23- ﴿</sup> وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّالِحَنتُ ﴾: الأعمال الصَّاحَةُ، ٥٢- ﴿ مَطَدُّواْ ﴾: الْقَنُوا.

<sup>(</sup>٤٧) ﴿ وَوْدَالُسُرُ كُمَالُ ﴾ الذي يسيِّرُ الحمال ألا يستطيع أن يريل همك ويفرح كرمك؟

<sup>(</sup>٤٩) ﴿وَيُدَ مَالَ هَدَّ أَنْ عَدَّرُ مَعَرَهُ وَلاَ كَبَرَهُ إِلاَ أَخْصَهَ ﴾ فقا بالضغيرة قبل الكبيرة لان النعص يستهين بها، ثم اشتكوا من العمل لا من الطبم (<u>٤٩)</u> ﴿وَوَعَدُوا مَا عَبِلُوْ عَامِدٍ ﴾ مَا تَعْمَلِهِ اليومِ في الذُّنيا سيعاد بثَّهُ في الاحرة، فاحسن الأداء هنا ليعسن العرض هباك

٤٦]: مريم (٧٦)، ٤٨: الأنعام [٩٤]، ٥٦: القصص [٦٤].

THE PROPERTY OF STREET STREET, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلِ وَكَانَ الإنسَانُ أَكْ رَشَحْ وَجَدَلًا فِي وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَنْ يُومِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ اللَّهُ دِي وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبُّهُمُ وِ إِلَّا أَنْ تَالِيهُمْ سُنَّةُ اللاوَّلِينَ أُوْيَائِيهُمُ الْعَذَابُ قِبَكُرٌ ﴿ وَمَانُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِدُ الذِينَ كَعَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ إِلْحُقُّ وَاتَّخَذُواْءَ اينتِ وَمَا أَنْذِرُواْ هُزُوًّا وَفَي وَمَنَ ٱظْلَوُمِمَّن ذُكِرِ بِاينتِ رَبِّهِ عَالَعَرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَاقَدُّمَتْ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِن مَدْعُهُمُ وَإِلَى ٱلْهُدِى فَلَنَّ يَمْ تَدُواْ إِذَا الدَا ( 50 وَرَبُّك ٱلْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لُو يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُوا لَعَجَّلُهُمُ الْعَذَابُ بَلِ لَهُ مِمُّوعِدُ لَّنْ يَجِدُ وأمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ١٠٠ ﴿ وَتِلْكَ أَلْقُرِي أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهَلِّكِهِم مُّوعِدًا ( قَ فَ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِفَتِيلُهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبُحْرَيْنِ أَوَامْضِي حُقُبًا ﴿ فَالْمَابِلُغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوتَهُمَافَاتَّخَذُ سَبِيلَهُ, فِي الْبَحْرِسَرَبًا ﴿ وَهُ

القرآنِ لمن تدبرُ فيها، ثُمَّ بَيْنَ موقفَ الإنسانِ منها، وأنَّ مهمّة الرُّسُلِ: المهمرُونَ ومنذرُونَ. مهمّد الرُّسُلِ: مهمد الحديثِ عن الأمثالِ في القرآنِ؛ المحديثِ عن النَّ اشدَ النَّاسِ ظُلْتُ هو الفرآنِ، ثُمَّ بيانُ سنَّتِه الفالِمةِ.

القضةُ الثالثةُ: قَصَّةُ

موسى وفتاه يُوشَـعُ

بن نُون مع الخضر

•7←(٣)→•£

بعد ذكر المَثْلَين

السَّابِقَينِ بَيَّنَ اللهُ هنا

كثسرةَ الأمثسالِ في

٥٤ ﴿مَرْضًا﴾: وضَّخنا، ٥٦ ﴿لِلْدَحِسُوا﴾: ليزيلوا، ٥٧ ﴿أَكِنَّةُ﴾: أغطية، ٥٥ ﴿مَرْبِلًا ﴾: ملجاً، ٦١ ﴿مَرْبًا﴾: مسلكاً ومنفذاً.
 (٥٨) ﴿ وَ أَنْ أَمَالُو أَنْ أَرْضَمَه ﴾ أن ارتكبت دينا فلا تشرده في طرق باب الله معتدرًا، فالكريمَ لا يزدُ من وقف ببابه
 (٦١) قال الله ﴿ الله عُلَمَ الله في الصالح ﴿ والله الله عَلَمُ الله الله عَلَمَ الله وحده أدبا

٤٥ الإسراء [٨٩]، هَهَ: الإسراء [٤٤]، ٥٦ الأنمام [٨٤]، الكهف (٢٠١)، ٥٧: السجدة (٢٢]، الأنعام (٢٥)، الإسراء [٢٦]، ٥٨: الأنعام (١٣٢).

فَكُمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِينَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَانَصَبَا (أَفَ قَالَ أَرَآيَتَ إِذَا وَيُنَآ إِلَى أَلْصَحْرَةِ فَإِنَّے نَسِيتُ الْحُوتُ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا أَلشَّيْطُنُ أَنَاذَكُرُهُ, وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ, فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَأَقَالَ ذَاكِ مَا كُنَّا نَبْغِ عَارْتَدَّا عَلَى ءَا مُا رِهِمَا قَصَصَا ﴿ فَوَجَدَاعَبُدُامِنَ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعُلَّمْنَا مُ مِن لَّدُنَّا عِلْمُ الْأَقْ قَالَ لَهُ مُوسِىٰ هَلَ اتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ عِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدُا ﴿ فَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيصَبْرًا (60) وَكُيْفَ تَصِيرُ عَلَى مَالَةُ تَحِطْ بِهِ عَنْبُراً (67) قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ أَللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِ لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ إِتَّبَعْتَنِي فَالْا تَسْتُلَنِّ عَن شَعْ عِ حَتَّى آَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي إِلسَّفِينَةِ خُرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَأَلَا أَلُمُ الْعُرَاقُلِ إِنَّكَ لَن تَستَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُ نِي مِانْسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِهِ مِنَ أَمْرِهِ عُسْرًا ﴿ فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِياعُكُمُا فَقَلْكُهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَةً بِغَيْرِنِفُسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا نُكُرًّا ﴿

١٢- ﴿ مَدَّا ﴾: ثَعبًا، ٧١- ﴿ مَرَتَهَا ﴾: قُلغ لَوْحًا مِنْ أَلُواحِها.

77←(a)→77

وصـــولَ موســـى

عَلَيْكُمُ وفتساه إلىسى

المكانِ المحمدّدِ،

فوجدا الخَضِرَ

عَلِيْكُمْ، فطلــــبَ

موســـــــى ﷺ في

تواضيع ولطيفٍ أن

**∨7←(11)→7∨** 

وافق الخَضِرُ عَلَيْكُمُ

وشَرَطَ شَرطًا، ثُمَّ

انطَلقًا يمشيانِ على

ساحل البحر فمرَّتْ

سفينةً، فلمَّا ركِبَا

قَلَعَ الخَضِرُ لُوحًا

من ألواح السفينةِ

فساعترض موسسي

عَلِيُّكُمْ، نُــــمَّ رأى

الخَضِرُ غلامًا فقتلُه

فاعترض موسى

عَلَيْكُمْ مَرَّةً أُخْرَى.

يتبعّه ليتعلمَ منه

(٦٢) ﴿لقدَّ لَتِهَا من سعرناهم صف ﴾ حوازُ الإخبار بما يحده الانسان من الآلة والأمراض، مالة يصدر ذلك عن صجر أو سحط

(٧١) ﴿ مَالَ أَسِرَةُ بِهَالِنُدُرِنَ أَمَّنَهَا ﴾ كم أوقعتُنا العجلة في إصدار الاحكام الخاطبة على النَّاس

(٧١) تأمل قوله؛ ﴿ لِنُدْرِي أَمْنِها ﴾ ولم يقل. (لنفرق) هكنا يكون المصلحون، حوفٌ عني المجتمع قبل انفسهم.

(٧٣) ثقافة الاعتدار لا يعرفُ قيمتها الأالكبار ﴿ فَالْ لَا تُوسِدِي جِمَا سِمْتُ ﴾ لا تعابد، أذا أحطات فاعتدر

﴿ قَالَ أَلْمَ اَقُلُلُكَ إِنَّكُ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن اللَّهِ قَالَ إِن سَأَلْنُكُ عَن شَعْء مِعَدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُ فِي عُذْرًا وَ فَانطَلَقَاحَتَى إِذَآ أَنْيَآ أَهُلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُوا اَنْ يُنْصِيِّفُوهُ مَا فُوجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنِّينُكُ مِنَاوِيلِ مَالَمْ رَسِّتَطِع عُلَيْدِصَبْرًا ١٠ امَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِفَارُدتُ أَنَاعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّ لِكُ يَاخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ عَصِّبًا ﴿ وَأَمَّا أَلْعُكُم فَكَانَ أَبُواهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُ مَاطُّغَيْنَاوَكُفُرًا ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُ مَارَيْهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا و وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي إِلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ,كُنْزُلُهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَاصَلِحًا فَأَرَادُ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدُّ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّيِكَ وَمَافَعَلْنُهُ عَنَامْرِ عَذَٰ لِكَ تَاوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَكِيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهُ خِكُرًا ﴿ وَا

فاعترض موسى على المرّةِ الثالثةِ، عَلَيْكُ للمرّةِ الثالثةِ، فكانَ الفراقُ بينهما. معرف المحرف بينهما. الخضرُ عَلَيْكُ يفسُرُ عَلَيْكُ يفسُرُ ما جَرى: فالسفينةُ ما جَرَى: فالسفينةُ بَستولِي عليها المَلِكُ خَرَقَها ليَعِيبَها فلا مَلكُ لا يحمِلُ والدّيه الطّالمُ، وقتلُ الغلامُ لكي لا يحمِلُ والدّيه المُؤمِنينِ على الكفر، المُؤمِنينِ على الكفر، وأقامَ الجدارَ ليحفظُ وأقامَ الجدارَ ليحفظُ كنزَ اليتيمين.

**∧٣**←(1)→**٨٣** 

القصّةُ الرابعةُ: قصّةُ

**∀**V←(**↓**)→**∀**A

وصـــلَ موســـى

والخَضِــرُ قريـــةً

وطُلبَا مـن أهلِهـا

الطَّعِــامَ فرفضُــوا،

ووجَدَا حائِطًا يريدُ

أن يســقطُ فأقامَــه

الخضير عليان،

٨٢- ﴿ رِي ٱلْقَرْكَةِ ﴾: ملكِ صالح عادلِ ملك ما بين المشرق والمغرب.

(٧٧) ﴿ مَا أَنْ الْمَامُوهُمَ ﴾ موسى والخصر افصل أهل الأرض ساعتها ولم يُصيفًا وأنت تحزن إن جهل النَّاسُ قدرك!

(٧٧) عن وُ "رأِسبَعُوهُما وحدا فهاحدر فأفكمة ﴾ علمتني سورة الكهف أن افعل الحير بلا مقابل

(٧١) ﴿ وَأُدِنُّ أَنَّ عَنِهِ صَلَّهُ ﴾ لا تحزن فقد يصيبك ما تكره ليدفع عبك ما هو أعطمُ

(٨٠) \*محت أن تُزَّمَتُهُم ﴾ حَزَنَا عليه حين قَبَل، ولو بقى لكان فيه هلاكُهما، ارض بقضاء الله.

إِنَّامَكُّنَّالُهُ فِي إِلْارْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَعْءِسَبُنَا (83) فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِعَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومًا قُلْنَاينذَا أَلْقَرُنينَ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فهم حُسْنَا ﴿ فَا فَالَ أَمَّا مَن ظُلَرَ فُسُوفَ نَعَذِّبُهُ وَتُمِّيرُدُ إِلَى رَبِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا فِي وَأَمَّامَنَ سَامَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَهُ ,جَزَّاءُ الْحُسِّنِي وَسَنَقُولُ لَهُ وَمِنَ المِرِنَا يُسَرًا ﴿ فَا أَنْهُ مَ الْبُعَ سَبُا حَتَّى إِذَابِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى فَوْمِ لَّمْ نَجُعُل لَّهُ مِمِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَذَالِكُ وَقَدَا حَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ الَّبُّعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (89 قَالُواْيَنذَا ٱلْقَرُنِيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي إِلارْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا سُدًّا ﴿ فَالَمَامَكُنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُو فِيقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُورُ وَبِيْنَهُمْ رَدْمًا إِنْ الْوَفِي زُبُراً لَحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوِي بَيْنَ أَلْصَدَفَيْنِ قَالَ اَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَا تُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا إِسْطَ عُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اِسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبُ الْفِي

^^←(°)→^\$ القرنَيْنِ وأعطاهُ من الأسباب ما مكك به الأرضَ، وسَسارَ حتى بَلَغَ مغربَ الشمسمس، فوجمد قومًا كافرينَ وخيَّرَهُ اللهُ بينَ أمرين. **4∨**←(**1**)→**4** بعدَ ذلك سارَ حتى بلغَ مطلعَ الشـمس، ثُـمَّ سـارَ حتى بلـغَ بينَ السَدِّيْن، فبنى حاجزًا يحولَ بينهم وبسينَ بسأجوجَ ومأجوجَ.

٩٤ ﴿ إِنْ مُورَ وَمَأْمُوعَ ﴾ : هما أمتان عظيمتان كثيرتا العدد من بني أدم، ﴿ حَرَبًا ﴾ : أجزا، ٩١ - ﴿ رُمَرَ الْمُدِيدِ ﴾ : قطع الحديد العظيمة، ﴿ وَمُلَّا ﴾ : فحالنا مُذايًا.

 <sup>(</sup>٩٠ ٨٦) دو القرئين وصل مشرق الأرض ومعربها لاجل دعوة الناس؛ واحدنا بعجر عن دعوه احبه او حاره
 (٩٤) ﴿ دَارُ مَدَ أَعْرِينَ إِنْ مُرْحَ مُمْرُونَ الْأَرْضُ ومعربها لاجل دعوة الناس؛ واحدنا بعجر عن دعوه احبه او حاره

<sup>(</sup>١٥، ٩٥) ﴿ مَدُونَ ﴾ ألامور الكبار تواحهُ بالثِّفاون بين الحميع هذا برايه، وهذا بماله، وهذا بعهده

قَالَ هَذَارَحْمَةُ مِن رَبِي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَةِ جَعَلَهُ رَكَّا وَكَانَ وَعَدُريةِ 1 • Y ← ( o ) → ¶ ∧ الحاجزُ يمنعُ فسادَ حَقًّا ﴿ فَ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ بسأجوج ومسأجوج حتى خروجِهم قبلَ فَحَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (95) وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكِنفِرِينَ عَرْضًا (96) قيام الساعةِ، فإذا إلذِينَ كَانَتَ اعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِه وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نفخ إسسرافيلَ في الصُّــورِ عُرِضَــت سَمْعًا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن كُفَرُوٓ أَأَنَّ يَّنَّخِذُ وَأَعِبَادِهِ مِن دُونِيَ جهـــنّمُ علـــى أُولِيَاءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكِيفِرِينَ نُزُلًا ﴿ فَالْهَلْ نُنْبِئُكُمْ بِالْاخْسَرِينَ الكــــافرينَ ليشاهدُوها عيانًا. أَعْمَالًا إلذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي إِلْيَوْةِ إِللَّهُ نِيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ **7 · 1 ←(3)→***F · 1* يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ٢ اوْلَيْكَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ ء بعدَ النَّفخ في الصُّورِ بَــيَّنَ اللهُ هنا خــــارةَ فَعَرِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِينُمَةِ وَزْنَا ١٠ ذَالِكَ جَزَاؤُهُمْ الكافرين يوم القيامةِ، جَهَنَّمُ بِمَاكُفُرُواْ وَاتَّخُذُواْءَ اينتِ وَرُسُلِ هُرُوًّا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وجزاءَهم، =  $11 \cdot \leftarrow (1) \rightarrow 1 \cdot \vee$ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ١٠ خَالِدِينَ = ئُـــة جـــزاءَ المؤمنينَ، ثُمَّ ختامَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٠ قُلِلَّ وَكُانَ أَلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَيِّ السورة ببيان كثرة لَنَفِدَ أَلْبَحُرُقِبَلَأَن نَنفَدَكُلِمنتُ رَبِّ وَلُوْجِتْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ١٠٠ قُل كلمساتِ اللهِ وسسعةِ علمِه تعالى، وأنَّ اِنَّمَا أَنَا بَشُرُمِتُ لُكُمْ يُوجِي إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ وَ إِلَهُ وَحِدُ فَمَنَكَانَ يَرْجُوا النَّبِسِيَ ﷺ بَشَـرٌ، لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا الْ وعلمُه مستمدَّ من

١٠٨ ﴿ يَوْلُا ﴾: تَحَوُّلُا (١٠٤) ﴿ وَمُ مَنْ إِنْ مُنْ مُنْ رَبُّهُ ﴾ طبك الك صالح لا يعني الك صالح

(١٠٥) ﴿ مَا أَمْمُ مُلْمُ وَمُ لِمِسَةِ وَرِهِ ﴾ كم من عطيم عند الناس وهو حفيز عند النه

(١٠٨) من يسكن (شقَّة) يتمنى التحول الى (فيلا)، فإذا بملكها نمني (قصيرا)، فإذا تملكه نمني ونمني، أمَّا سأكبوا الجنة ﴿ لأَسْرُبَ عَبُّ

<u>ـِدِرَه</u>، ورغم التفاوت الع<u>طيم ب</u>سهم في المبرلة، كل واحد راص <u>بصب</u>رلته لا يتمنَّى غيرها.

١٠٥: العنكبوت [٢٣]، ٢٠٦ الإسراء [٩٨]، الكهف [٥٦]، ١١٠: الأنبياء [١٠٨]، فصلت [٦].

الله الموالة المراكة ا بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَ هِيعَضَّ ذِكُرُرُ مُتِ رَبِكَ عَبْدُهُ, زَكِرِيًّاءَ اللهُ إِذْ نَادِي رَبَّهُ مِنِدَآءً خَفِيتًا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّ وَاشْتَعَلَ أَلْرَأْسُ شَيْبًا وَلَمَ اَحْتُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴿ وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوْلِي مِنْ وَرَآءِ وَكَانَتِ إِمْرَأَتِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنَ الِيعَقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ فَهِينَزَكَ رِيَّا اللهِ عَقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ فَهُ مِنزَكَ رِيَّامُ إِنَّانْبُشِّرُكَ بِغُلَيمٍ إِسْمُهُ بِيَعِينَ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ( قَالَ رَبِّ أَبِي يَكُونُ لِي غُلُكُمُ وَكَانَتِ إِمْ رَأَيْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ أَلْكِ بَرِعُتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَى هُ مَا يَن وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿ قَالَ رَبِ إِجْعَكُ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكُ أَلَّا تُكلِّمَ أَلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَ إلِ سَوِيًّا ﴿ فَغَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَعَلَيْ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَمُ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَا عَلَيْ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعْلَمُ فَعَلَىٰ فَعَلَيْ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَمُ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَيْ فَعَلَى فَعِلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلَى فَعَلَّى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلَى فَعِلْ فَعِلْمُ عَلَى فَعِلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلَى فَعَلَى فَعِلَى فَعَلَى فَعَلَعْ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْجِيَ إِلَيْهِمُ وَأَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١

زكريا على وبشره بيحب المستورة 
خَرَس ولا مرض.

 $l \leftarrow (r) \rightarrow r$ 

القصّة الأولى في هـذه

السورةِ: قصَّةُ زكريا

عَلِينًا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

رغسمَ الشسيخوخةِ

وعُقــرِ الــزوج أن

يهب كه الولك،

ليسرت ميسرات آلِ

يعقوبَ: النبوةَ.

\ \←(a)→V

استجابَ اللهُ دعاءَ

١١- ﴿ نُكُرِهُ وَعِيْبًا ﴾: صباحًا ومساءً.

(٤) وهن العطم، اشتعل الزَّأَسُ شيبًا، امرأتي عاقرًا، أبواتُ مؤصدةً وما انقطع الأمل ﴿ وَلَمْ أَكُنُ مُعَابِكَ رتَ شَبُّ ﴾.

(٩) ﴿ مَالَ رُنُكَ مُوعِلَ مَنِي ﴾ عليها ألا نفكر في صعوبة طروفها، مل نفكر في قوة الرب الدي مدغوه

(٩) ﴿ وَمَدْ طَفَئْتُ ﴾ الذي أعطاك نعمة الحياة دون ان تسأله لن يصعك خيرا حين تسأله .

(١١) ﴿ وَوَحِيَّ إِلَيْهُ أَنْ سَيِحُوا ﴾ مُنع من الكلام فدعا إلى الله بالإشارة، يا لها من همه ا ٨]: آل عمران [٤٠]، ١٠]: آل عمران [٤١].

(TERRIF) CAROLINA (TERRIF) يَيَحِيى خُذِ إِلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتِينَاهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا اللهُ وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَّكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارَّا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيُومَ يُبْعَثُ حَيّاً إِنَّ وَاذْكُرْ فِي الْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ إِنتَبَدُتُ مِنَ اَهْلِهَا مَكَانَاشَرِقِيًّا ﴿ فَا تَخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسِلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُويًّا ﴿ قَالَتِ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّمْ مَن مِنك إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّهُ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلُمًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتَ أَنَّى يَكُونُ لِ غُكُم وَلَمْ يَمْسَسِنِ بَشَرُ وَلَمَ الدُبَغِيَّا ﴿ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَيِّنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَاللَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿ فَكُمَلَتُهُ فَانتَبَدَتَ بِهِ ء مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا أَلْمَ خَاضُ إِلَى جِدْعِ إِلنَّهُ لَهِ قَالَتْ يَالَيْتَنِع مِتُّ قَبْلُ هَاذَا وَكُنتُ نِسْمًا مَّنسِيًّا عَنَيْ فَنَادِينِهَا مِن تَعِيْمًا أَلَّا تَعْزَنِعِ قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا (23) وَهُزِّحَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ إِلنَّخْلَةِ تَسَّفَظُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿

١٥ ← (٤) → ١٥ الله يأمرُ يحيى عليك بأخذِ التوراةِ بجدٍ وعزم، نُسمَّ بَسيَّنَ أوصافَه وجزاءَه. القضة الثانية: قصَّةُ

عيسس على السّا اعتزلت مريم عن الملها شرقي بيت المقدس، فأرسل المقدس، فأرسل الله لها جبريل على الله فتعسودن منه، فأعلمها أنّه مرسلٌ فأعلمها أنّه مرسلٌ علامًا.

١٠- ﴿رُوحَنَّا ﴾: جبريل عَلِينًا ، ٢٢ كم ﴿ مَأْمَا مَا ﴾: فأَجَاها الطلق واضطرها إلى الجذع، وليس بمعنى أتاها.

(١٣) قال عن يحيى: ﴿ وَاللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ وَتَقِينًا مَحَنَّ لَا مَدْرَى أَيْقُولَ عَنَّا رَنَّنَا ﴿ وَكَانَ شَقَيًّا ﴾ و كان شقيًّا ﴾ ﴿

(٢٢) ﴿ وَلَا يَسِي مِنْ وَلِيهِ مِنْ الْمِواةُ صَاحَّةً فِي خَطَّةَ أَلَمْ، لا تَعَالَبُ عَلَى الكلمات في الأوقات الضعبة

(٢٢) تمنت الموت ثمّ اصبحت أمّ بينًا هرّت محبوب في مكروه، ومبحة في محبة

(٢٥) ﴿ وَهُ يَ يَنْكُ عَمِعُ لَحِمِهِ . ﴾ خد بالأسماب [١٤]: مريم [٣٧]، ١٥]: مريم [٣٣].

٢٩ ← (٤) ← ٢٩ أم — ريم أم — رت م صريم السكوت عسن الكلام، وأتت قومها حاملة ابنها، فاستنكروا الأمر، فأشارت إليه.

٣٤ ← (٥) ← ٣٤ عبسى ﷺ يتكلمُ في المهدِ بقدرةِ اللهِ، ويصفُ نفسَه بنسع صفاتٍ.

٣٨٠-(٤)-٣٨٠

بعد قصّة عيسى
الله عنه الله هذا أن
يكون له ولد لأنَّ
النَّصارى زعَمَوا أنَّ
عيسى ابنُ اللهِ، ثُمَّ بَيَّنَ
اللهُ احستلاف أهسلِ
الكتابِ في شأنِ عيسى
الكافرين، =

DECEMBER OF CHARLES CONTROL OF CO فَكُلِع وَاشْرَبِهِ وَقَرْبِ عَيْنَافًا إِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنَّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنُ اكْلِمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ 25﴾ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمُهَا تَحْمِلُهُ وَالْوالْيَكُمْ يَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْكًا فَرِيًّا وَالْ اللَّهِ اللَّهِ عَاكُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ امُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتِ الْيَهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ ءَا يَهِ إِنَّ كَالْكُونَ وَجَعَلَنِهِ بَيْنَا ﴿ وَ كَا مُلَاكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصِلْنِ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرُّا بِوَالِدَتِّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا (32) ذَالِكَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلُ الْحَقِّ الذع فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يُنْخِذُ مِنْ وَلَدِ سُبْحَنَهُ وَالْدِسُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ( فَ وَأَنَّ أَللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبِدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ (35) فَاخْلُفَ أَلَاحْزَابُ مِنَ بَيْنِهُمْ فُويْلٌ لِّلذِينَ كَفُرُواْ مِن مَشْهَدِيوَمٍ عَظِيمٍ (36) اسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِكِنِ إِلظَّالِمُونَ أَلْيُوْمَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ (3)

٣٧ ﴿ الْأَخْرَاتُ ﴾: الفرق من أهل الكِتاب.

(٢٧) ﴿ مَرْبِهُ لِمَدَ حَبَّ شَنْتَ مِنْ ﴿ لَا تَتَعَجِلُ فِي إصدارِ الأحكام على الناس، فنعلُ هناك ما محمى عليك

(٢١) ﴿ وحسى لَدَرُكُا أَنْ مَكُمُّ عِنْهُمَا تَعْلَمُ حَاهِلا أَوْ تَرَشَّدُ صَالاً أَوْ تَسَاعِدُ مَحْتَاجِ أَوْ سَصِرَ مَطْنُومًا ۚ وَ تَدْحَنَ سَرُورًا عَنَيْ مَسْمٍ، فانت مَبَارَكُ

(٢٢) ﴿ رَبِّ مِنْدِقِ ﴾ وأنت؟ بازُ أم عاقَّ؟ قال ابن عباس لا اعتبر عملا اقرب الى الله من بر الوالدة ٣٧] مريم [12]، ٣٣] مريم [10]، ٣٦]: أل عمران [01]، ٣٦/٢٧: الزخرف [٦٤،٦٥]، ٣٨]: الكهف [٣٦].

P7←(Y)→+3 = لُـمَّ أَمُـرَ نبيَّه ﷺ بإنذارِهم يومَ النَّدامةِ. \$0←(0)→\$1 القضة الثالثة: قصَّةُ إسسسراهيم عليكانا ومناقشتُه لأبيـهِ آزرَ في عبادةِ الأصنامِ.

وَأَنذِرْهُرْيُومُ أَلْحَسْرَةِ إِذْقُضِى أَلَامَرُوهُمْ فِي عَفَلَةِ وَهُمْ لَايُومِنُونَ (38) إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ أَلَارْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (39) \* وَاذْكُرْ فِ إِلْكِنْكِ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ صِدِّيقًا بِّبَيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُولَا يُغْنِعَ عَنكَ شَيْئًا ﴿ يُكَا يَتَأْبُتِ إِنِّ قَدْجَاءَنِ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِ ۗ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ يَا أَبُتِ لَا تَعْبُدِ إِلشَّيْطُ نَ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ كَانَ لِلرَّحْمَ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ كَانَ لِلرَّحْمَ إِن عَصِيًّا ﴿ كُا يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَ -الِهَيِّي يَ إِبْرَهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّيَ إِنَّهُ وَكَانَ بِحَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّع عَسِيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَكُمَّا إِعْتَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهُبْنَالُهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا ا وَاذْكُرْ فِي الْكِئْبِ مُوسِي إِنَّهُ كَانَ مُغَلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَا واد در الرسب موسى إلى وال العنه: قصة الرابعة: قصة الرابعة

THE CONTRACTOR CONTRAC

آزرٌ يقابسلُ السوعظَ الرقيسق بالتهديسد بالضرب بالحجارةِ، فيقرِّرُ إبراهيمُ عَلِيَكُمُ الهجيرةً إلى بــلادِ الشام، فوهَبَ اللهُ لـه إسحاقَ ويعقوبَ.

o \←(\)→o \

21 ﴿مَلِنًا ﴾: زمنًا طويلًا، ٥٠ ﴿لِسَانَ سِنْقِ عَلِينًا ﴾: ذكرًا حسنًا، وثناءُ باقيًا في النَّاسِ.

(١٤٢) في بينه ارمع مرات أن يكون الحق تجانب لا يبرز لك أن تتجاور، حافظ على الفاطت لتكون موثّرا

(٤٧) ﴿ إِن مَا سَامَ وَأَخْسَتُ وَ هَجُرِي مِنَا ﴿ فَأَرْضَتُ مِنْ سَتُ سَاسَتُعُمْ مِنْ رَقِ ﴾ الله لا تستطيع التحكم في اختلاق الاحتريق، ولكنك تطلك ردة

فعلث

(٥٠) ﴿ وَحَمْدُ هَذَا مِنْ مِنْ مِنْ ﴾ الذكر الحبس والثناء الحميل يقشم في السماء، لا تنقب عنه في الارض. ٣٩: غافر [١٨].

وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ إِلَا يُمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًا ﴿ وَ وَهَبْنَالُهُ مِن رَّخْمَنِنَا آخَاهُ هَارُونَ بَيْنَا (53) وَاذْكُرْ فِي الْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صَادِقَ أَلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا بِنَيَّا ﴿ وَكَانَ يَامُرُأَهُ لَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ ء مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا بِّبَيَّا ﴿ وَكَافَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ كَا وَلَيْكَ أَلَذِينَ أَنْعُمُ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادُمْ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَآءِ يلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَآ إِذَانُنْلِي عَلَيْهِمْ وَ ءَايَنْتُ الرَّحْمَانِ خَرُّواْسُجَّدُ اوَبُكِيًّا اللهِ فَالْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ اَضَاعُواْ الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَ بِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَيَّا وَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَأُولَٰ يَكُ يُدُخُلُونَ أَلْجُنَّةً وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا (60) جَنَّاتِ عَدْنٍ إلْتِ وَعَدَ أَلرَّمْنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَانِيًّا فِي لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا فِي إِلَى أَلِحَنَّةُ اللَّهِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَكُنَزُّ لَ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابِكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ فَا لَكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

o∧←(V)→oY = وما منحَهُ اللهُ من فضَائلَ، ثُمَّ القصّة الخامسة: قصَّسة إسماعيل ﷺ، نُحمَّ القضية البادسية قصة ادريس عليه ثُمَّ جَمَعَ اللهُ الأنبياءَ العشسرة بصسفة واحسدة، وهسى الإنعام عليهم 72←(7)→37 بعد أن أثنى اللهُ على الأنبيساءِ وأتبساعِهم ترغِيبًا في التّأسي بطَريقتِهم، ذَكَرَ هنا صــفاتِ الخَلَـفِ الذين أتوا بعَدَهم، وبَــيَّنَ عقَــابَهم، إلَّا مسن تسابَ فسإنَّ اللهَ يقبل توبته ويُدخلُه

٥٢ - ﴿ اللَّورِ ﴾: جبلُ بسَيْناء، ﴿ غِيَّا ﴾: مُناجيًا لنا، ٥٥ - ﴿ وَإِسْنَ بِلَ ﴾: يفقُوب عَلَيْكُمُّا، ﴿ وَتَمْنَيْنَا ۚ ﴾: اصطفينا، ٥٩ - ﴿ عَلْتُ ﴾: النَّباعُ سُوءٍ.

(01) ﴿إِنْدُكَالِ صَادِقَ أَلِي عَدِ ﴾ لا تحلف وعدا

(٥٥) ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ۚ هُمَا السَّامِ إِنَّ لِيسَ بِينِكَ وَبِينَ هَنَا السَّاءَ الْإِلْهِي الْأَكْلُمَاتُ تَقُولُهَا لَلْأَهِلِ قَبِيلَ حَرُوحَكَ لَلصَّلَاةَ.

(٦٤) ﴿ وَمَا كَانَ رُنْكُ سَنَ ﴾ إن مسيت طلما وقع عليك، قربُك لا يسسى، رسالةً محتصرةً لكلُّ طالم

٩٥: الأعراف (١٦٩)، ٦٠: الفرقان (٧٠)، ٦٢: الواقعة (٢٥)، البأ (٣٥].

بعد ذكر الجنّة أمرَ الله هنا بالعبادة الله هنا بالعبادة والصبر عليها، ثمّ الكفار الأولى:

الكفار العب، والردّ الكار البعب، والردّ عليها، ثمّ بَيْنَ حشر الخلائي، وورود الخديم على النّاد، الجميع على النّاد، ونجاة المتقين.

٧٦--(٤)--٧٣ الشبهة الثانية: قالُوا: لو كنتُم أنتم على الحقِ ونحنُ على الباطلِ لكانَ حالُكم في السدُّنيا أحسنَ وأطيبَ من حالِنا، والمردُّ عليهم: كان الكفارُ السابقونَ أحسنَ منكم حالاً.

رَّبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبْلَدَتِهِ عَ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا فَقَ وَيَقُولُ الإنسَانُ أَوذًا مَامِتُ لَسُوفَ أَخْرَجُ حَيًّا (60) أَوَلَا يَذُكُرُ الإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيكِ فِي ثُمَّ اللَّهِ عَلَى ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُولَجَهَنَّمَ جُثِيًّا ﴿ فَا ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ وَأَشَدُّ عَلَى أَلرَّ حَمَنِ عُنِيًّا ﴿ وَ الْمَ لَنْحُنْ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُ وَأُولِي مِهَاصُلِتًا ١٠٥ وَإِن مِنكُور إِلْا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِعِ إلْذِينَ إِنَّقُواْ وَّنُذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَاجُثِيًّا ﴿ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِ مُرَّءَ الْكُتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُوا أَيُ الْفَرِيقَ أَنِ خَيْرُمَّ قَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ( 3 ) وَلَمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ رَأَحْسَنُ أَثَثَا وَرِءً يَا ﴿ فَا فَلْمَن كَانَ فِي إِلْضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلُهُ الرَّحْمَانُ مَدَّالْ حَمَّى الْأَوْمَايُوعَدُونَ إِمَّا أَلْعَذَابَ وَإِمَّا أَلْسَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيُزِيدُ أَللَّهُ الَّذِينَ إَهْ تَدُواْ هُدًى وَالْبَاقِينَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَبِكَ ثُواْبًا وَخَيْرُمَّرَدًّا

٧١- ﴿ وَارِدُهَا ﴾: هارًا بالصراط المنصوب على مثن جهنم. (٦٥) ﴿ رُسَمَ عَدِيهُ ﴾ العبادة تحتاج الى صدر ومحاهدة

(٧١) ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّاوَ رَدُّهَا ﴾ السفد بالعامل عدات جهيم

(٧٦) ﴿ وَمَرَدُ مِدُّ مَدِّ مُدَى ﴾ قال الحسن النصري. أن من حراء الحسنة بعدها، ومن عقوبة السينة السينة بعدها

(٧٦) ﴿ رحمتُ لصحتُ ﴾ كل شيء مصيره الصياع الاعملك الصالح هو الدي يبقى لك
 (٧٦) الأحقاف [٧]، إ٧٤ مريم [٩٨]، ق [٣٦]، ٥٧ الجن [٢٤]، ٢٧: الكهف [٤٦]

اَفَرَآيْتَ أَلْذِه كَفَرِينَا يَنِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالُا وَوَلَدًا ( الطَّلَعُ الْغَيْبُ أَمِرِ إِتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهدَا ( اللَّحَاتُ كَالْرُ سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدُّا ﴿ وَ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَائِينَا فَرُدًا إِنَّ وَاتَّخَذُواْمِن دُوبِ إِللَّهِ ءَالِهَ لَهُ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ﴿ كَالْاسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ( 3 أَلَوْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا أَلْشَيْطِينَ عَلَى أَلْكِفِرِينَ تَوُرُّهُم رَأَزًا فِقَ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم رَإِنَّمَا نَعُدُّلُهُم عَدًّا فِي يَوْمَ نَعَشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿ وَفَكُ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ أَلْشَفْعَةً إِلَّامَنِ إِنَّخُذُعِندُ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدًا ﴿ وَقَالُوا التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ فَا لَقَدُ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴿ يَكَادُ السَّمَاوَتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ الْارْضُ وَيَّخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ١٠ اَن دَعَوُ اللَّحْمَانِ وَلَدُا (92) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَنْخِذُ وَلَدًا (93) إِن كُلُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ١٠ لَقَدَاحُصِيهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ﴿ وَكُلُّهُمُ وَ كُلُّهُمُ وَءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرُدًّا ﴿ وَكُلُّهُمُ وَءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرُدًّا ﴿ وَكُلُّهُمُ وَءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرُدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ وَءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرُدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ وَءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرُدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ وَءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرُدًّا

تعالى.

**∧∨←(۱۱)→∨∨** 

بعسدُ السردُّ علىي

الشبهتين السابقتين

حـولَ البعـثِ أورَدَ

هناما قالُوه على

سبيل الاستهزاء،

ثُمَّ الردعلى عُبَّادِ

الأصنام، ونهى نبيَّه

عن استعجالِ عن استعجالِ

عذاب المشركين،

ئُـمَّ قارنَ بينَ وفدِ

المتقينَ إلى الجَنَّةِ

وورودِ المشــركينَ

 $\P \circ \leftarrow (\Lambda) \longrightarrow \Lambda \Lambda$ 

بعدَ الردُّ على عُبَّادِ

الأصنام نَاسَبَ الرد

على من نسَبَ الولدَ

إلى اللهِ، وبيسان أنَّ

هـــذا لا يليـــقُ بـــه

إلى النَّارِ.

٨٥ ﴿ رَفْدًا ﴾ وَفُودًا مُكْرِمِينَ على الرَّكابِ والرَّواحِلِ، ٨٦ ﴿ وِرْدًا ﴾: مُشاةً عطاشًا.

(٧٩) ﴿ سَكُلْتُ مَا يَقُولُ ﴾ كُلُ حَرَفٍ مَسَخُلُ عَلَيْكَ، فيعاهد بقسك أن لا تقول إلَّا ما يرضي الله تعالى

(٨٤) ﴿ مَلَا تَعْضُ عَبِهِمْ أَبِدَ غُدُ لَهُمْ عَدَ ﴾ توقن بهلاك الطَّالِم، مشكلتُنا في الاستفعال بهلاكم، وقد نهسا عن ذلك

(٨٦) ﴿ وَسُونَ ٱلْمُرْمِي لِي حَهِم وَرُد ﴾ تحيّل يُساقُون على وجه الدلّ والصفار إلى افطع سحن، وهو جهنَم، في حال طمهم ونصبهم

٩٠ الشوري [٥].

إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ سَيَجْعَلُهُمُ اللَّهِ الْمَنْ الْدِينَ عَلَمُ الْمَنْ الْمَ اللَّهِ اللَّالِمَانِكَ لِتُبَيِّرِ بِهِ اللَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ فَا إِنَّمَا يَسَرَنِهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّر رِبِهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْفُلْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

( WEST CONCORD 
الله المنظمة ا

سِنْ مِنْ الْمَوْرِ الْمَوْرِ الْرَحْوَنِ الْرَّحِي مَنْ الْمَوْرِ الْمَوْرِي الْمَانُدُ وَمَا الْمَانُونِ الْمُلَدِي الْمَلَى الْمُوْرِي الْمَلَدُ وَمَا الْمَلَوْتِ الْمُلَى فَي الْمَرْمَ وَالسَّمَوْتِ الْمُلَى فَي الْمَرْمَ وَالسَّمَوْتِ الْمُلَى فَي الْمَرْمِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْمَرْمِي وَمَا يَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ الْمَرْمِي الْمَدُونِ وَمَا فِي الْمَدُونِ وَمَا فِي الْمَدُونِ وَمَا فِي الْمَدُونِ وَمَا فِي الْمُدَوِي وَمَا فِي الْمَدُونِ وَمَا فِي الْمَدَوْقِ وَ إِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ الْمُرْمِي وَمَا يَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ الْمَرْبِي وَمَا يَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ الْمُرْبِي وَمَا يَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ الْمُرْبِي وَمَا يَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ الْمُرْبِي وَي وَهِمَا الْمَوْلِ اللّمَانُ وَالْمَانُونِ وَالْمَالُونِ وَمَا الْمُلْكُونِ الْمُولِي ال

٩٨٠-(٣)-٩٦ خسامُ السورةِ بذكرِ أحوالِ المؤمنينَ، وأنَّه سيغرسُ محبَّتَهم في قلوبِ العبادِ، وبيانِ تيسيرِ القسرآنِ، ثُبَّ الإنسذارِ بساهلاكِ المشركينَ كما أهلكَ من قبلَهم.

١ → (٨) → ٨ نزول القرآنِ ليس الإتعابِ السنفسِ بالعبادةِ، وإنَّما هو كتابُ تـذكِرةٍ، ثُـمً الإخبارُ عن كماكِ عظمةِ مُنزِلِ القرآنِ.

٩ (٤) → ٩ القضة الأولى في هذه السورة: قصَّةُ السورة: قصَّةُ موسس عَلَى لمَّا ناداه ربُّه بالوادي المقدَّس طُوًى.

٩٦ ﴿ رُدًّا ﴾ محبّة في قُلُوب عباده، ٩٨- ﴿ تَرْدِ ﴾ : أُمَّةٍ ، ﴿ رِكْزًا ﴾ : صوتا خفيًا، ١٠ ﴿ مَاسَتُ ﴾ : انصرت.

(٩٦) فيستجمأً عَبُّ مَرِّحِنُ وَدَ فِي إِذَا أَحْسَبُ أَسِيانَ بِهِ وَانتَ لَا يَدِرِي مَا السّبِّ، فأعلَمِ أن الله يَحْبُهُ، وَأَمْرَ فَسِبُ بَحْبُهُ (٢) فِي مِنْ عَبِينَ عَبُّ مِنْ سُمِّي فِي لِلْحَدِ السّبِّفِ بِعِيْنِ كَمِ يَقْرِأُ مِنَ الْعِرَانُ" قَالَ بقدر مَا تَرْيِدُ مِنَ السِّفادَةَ

(٢) الشفاء والقران لا يلتمان

٩٧]: الدخان [٨٥]، ٩٨]: مريم [٧٤]، ق [٣٦]، في النازعات [٦٥]، ١٠]: القصص [٢٩].

وَأَنَّا إَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِي ﴿ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا اللّ 17←(1)→1° اللهُ يختسارُ موسسي فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ إِلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴿ إِنَّ أَلْسَاعَةَ ءَالِيكَةُ عك نبيًا ويُسوحِي إليسه بتوحيسيده اَ كَادُأَخْفِيهَا لِتُجْزِئ كُلَّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِيْ ﴿ فَالْ يَصُدُّنَكَ وعبادتِه، والإيمـانِ عَنَّهَا مَن لَّا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هُوكِ فُفَرَّدِي (قَا وَمَاتِلْك بالساعةِ. **۲۳**←-(∨)→**1∨** بِيمِينِكَ يَنْمُوسِي ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاى أَتُوكَ قُوا عَلَيْهَا انقلابُ عصا موسى وَأَهُشُّ مِهَا عَلَىٰ عَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرِيْ إِنَّ قَالَ أَلْقِهَا عَلِينًا حَيَّةً (المعجزةُ الأولَـــى)، واليـــدُ يَمُوسِي ﴿ إِنَّ فَأَلْقِيهَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعِي ﴿ وَإِنَّ قَالَ خُذُهَا البيضاءُ (المعجىزةُ وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتُهَا أَلُا وَلِي ١٠٠ وَاصْمُمْ يَدَكُ الثانية). إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ مايَةً اخْرِيْ (2) لِنُرِيكَ

مِنَ اينينَا أَلْكُبُرَى ﴿ إِذْ هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِي ﴿ قَالَ

رَبِ إِشْرَحْ لِي صَدْرِي (24) وَيَسِّرْلِيَ أَمْرِي (25) وَاحْلُلْ عُقْدَةُ مِّن

لِسَانِ (26) يَفْقَهُواْ قُولِ (27) وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنَ اَهْلِي (28) هَنْرُونَ

أَخِي (29) إنشَّدُد بِهِ عَ أُزْرِي (30) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (31) كُمُ نُسَبِّحُكُ

كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ وَهِ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ وَهِ قَالَ قَدُ

اوتِيتَ سُؤِّلُكَ يَامُوسِي ﴿ وَفَي وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اخْرِي ﴿ وَفَي اللَّهِ اللَّهِ الْحَرِي ﴿ وَقَلْ

اَمَرُ اللهُ موسى عَلِيكُ اَمْرُ اللهُ موسى عَلِيكُ اَن يسذهبَ إلى اللهِ فرعدونَ، فسألَ موسى ربَّه أربعة أمور: شَرْحَ صدرِه، أمور: شَرْحَ صدرِه، وتيسيرَ أمرِه، وحَلَّ عقدةِ لسانِه، وجَعْلَ أخيه هارونَ نبيًا ومُعِينَا له. فاستجابَ له.

العَاهِرَأَمُثُن بِهَا ﴾ أضرب بها الشجر فتتساقط الأوراق لتأكل منه الغنم، وليس المراذ: التلويح بالعصا للزجر،
 ٢١ ﴿ اَشْدُدْ بِهِ ، أَرْبِى ﴾ : قونى به.

<sup>(</sup>١٥) ﴿نُحْرَى كُلُّ سَيِنَ سَانِسَمَ ﴾ قال (تسعى) لأنه على قدر سعيك يكونَ حزاؤك

<sup>(</sup>١٨) ﴿ عَلَ عَبِينَ ﴾ موسى أفضلُ أهل زمانه ومهنته راعي ان لم يهيكِ الله المال فليس لابكِ لست بعزير عنده

<sup>(</sup>٣١) ﴿ كُذُرُهِم ﴾ موسى احتاح صاحبا يعبنُه، فهل لك صاحبُ يعيبك؟ [٦٦] القصص [٨٧]، [٢٢]، القصص [٢٣]، [٢٤] النازعات [١٧]

(一世紀)のまのものものものもの(年間別)の إِذَا وَحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوجِي ﴿ أَنِ إِفْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَافْذِ فِيهِ فِ إِلْيَةٍ فَلْمُلْقِهِ إِلْهُمْ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُولُهُ وَأَلْقَيتُ عَلَيْكَ مُحَبَّدُ مِنْ (39) وَإِنْصِنَعَ عَلَى عَينِيَ (39) إِذْ تَمْشِحَ أَخْتَكَ فَنَقُولُ هَلَادُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ وَفَرَجَعْنَكَ إِلَى آُمِّكَ كُمْ نُقَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَرَّنَ وَقَنْلْتَ نَفْسَا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ أَلْغَيِّرِ وَفَنْنَاكَ فَنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُ لِمَدِينَ شُمَّ جِنَّتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُمُوسِي ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِيُّ إِذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِمَا يَنِعَ وَلَا نَنِيا فِ ذِكْرِي ﴿ إِنَّ إِذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِي ﴿ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ مِنَّذَكُرُ أُويَعُشِي ﴿ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَعَافُ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنَا أُوَانَ يُطْغِي ﴿ فَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأُرِي (45) فَالْيَكُ فَقُولًا إِنَّارَسُولُارَيِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِ إِسْرَآءِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْجِنْنَكَ بِعَالِيةٍ مِن رَّبِّكُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ إِنَّبَعَ أَلْمُ يُنَّ ﴿ فِي إِنَّا قَدُ الرِّحِي إِلَيْ نَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّ بَ وَتُولِّنَ ﴿ وَ اللَّهُ مَن رَّبُكُمَا يَكُمُ اينَمُوسِي ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كُلُّ شَعْ وَخُلْقَهُ رَثُمٌ هَدِي ﴿ فَإِلَى فَالَافَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي ﴿ فَالْفَمُ اللَّهِ الْأُولِي ﴿ وَفَي

٢٩) ﴿ رَامِتُ مِنِكَ مِنْهِ مِنْ ﴾ (13 ألقي الله عليك من محبته أحبك كل شيء حتى أعداوه واعداؤك.

٤٢) ﴿ دُمَتُ ﴾ تحطُمُ السّلبية وتسيّ الإيحابية ﴿ أَتَ وَنَارُكَ ﴾ نُحطُمُ الفرّدية وتنبي الجُماعية ﴿ دِينَ ﴾ تحطُمُ الجهل والعشوانية وتبني المُما والمهجية ﴿ وَلَا يَا اللّهِ وَتَبني الرّبانية وتبني الرّبانية (٤٤ ) ﴿ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهِ فَلَا الطّيب حتى لفرعون ﴿ ٤٤ ]. (٤٧ ]. (٤٧ ) الشّعراء (١٦ ).

£1←(0)→YV

نعمُ اللهِ على موسى

عَلَيْكُ قبلَ النّبوةِ:

الهمنسا أمّسك أن

تضعك في النّابوتِ،
والقيت عليك
محبّة، وَلِتُصْنَعَ عَلى
عَيْنِي، ورَجَعْنَاكَ
عَيْنِي، ورَجَعْنَاكَ
عِيْنِي، ورَجَعْنَاكَ
مِينَ الْغَمَّ، وَفَتَنَاكَ
مِينَ الْغَمَّ، وَفَتَنَاكَ

٤٤ → (١١) → ٤٩ الله يأمرُ موسى وهارونَ عليهما السلام أن يقولا لينًا، لفرعونَ قولاً لينًا، وأنهما رسولانِ من عند الله، الدي أعطى كلَّ شيء أعطى كلَّ شيء أعطى كلَّ شيء خلقه ثمَّ هدى.

00←(T)→0T موسس ﷺ يبينُ لفرعسونَ نِعَسمَ اللهِ عليه وعلى قومِه.

•**٩**←(٤)→•**٦** 

فرعونُ يُكَذَّبُ بِكُلُّ

الآياتِ، وينَّهُمُ موسى

عليك بالسحر،

ويتوعدُ موسى ﷺ

بسنجرٍ مثبل سنجرٍ ٥٠

ويحسددان موعسد

7**₹**←(0)→**3** ₹

جمسع فرعسونً

السحرة وحضرٍ في

الموعِيدِ المُحيدُدِ،

فحسذرهم موسسى

عَلِينًا من عنداب

اللهِ، فوقيعَ خيلافً

بيسنهم، تُسمَّ اتَّفَقُسو

على وحدةِ الصَّفِ

عليهما السلام.

اللقاءِ يومَ العيدِ.

امامَ موسى وهارونَ ۔

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَيِّے فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّے وَلَا يَسَى اللهِ أَلذِ عَجَعَلَ لَكُمُ الْارْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزِلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِدِءَ أَزُورَجُامِن نَبَاتِ شَبِّي ﴿ 52 كُلُواْ وَارْعُواْ انْعُلَمُكُمْ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي النَّهِي (53) ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغُرِجُكُمْ تَارَةً اخْرِيْ ﴿ وَلِقَدُ اريْننهُ ءَاينِنا كُلُهَا فَكُذَّب وَأَبِي (55 قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ ارْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسِيٰ (56) فَلْنَاتِينَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَاجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نَعْلِفُهُ مَعْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَّى ( قَ فَتُولِي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ مُمُّ أَيِّى ( قُ قَالَ لَهُم مُّوسِيٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا فَيسَحَتَّكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ إِفْتُرِي فَ فَكُن زُعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجُويْ ﴿ فَا لَوَ أَإِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنَ ارْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلِي فَيَ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ إَيتُواْصَفًّا وَقَدَافَلُحَ أَلْيُومَ مَنِ إِسْتَعْلَىٰ (63)

٥٤- ﴿ اللَّهُي ﴾: الفُقُولِ، ٥٩- ﴿ يَرْمُ ٱلْهَلَةِ ﴾: يَوْمُ العيد، ﴿ يُشْتَرُ ﴾: يُجْمِعَ، ٦١- ﴿ آفَتُرَىٰ ﴾: اختلق على الله الكذب.

(٥٢) أنا لا أحشى الدبوب التي تقرع القلب وتحرقه بدماً، بن أحاف ثلك الدبوب التي دفيت تحبب أنقاص البسيان؛ وهي مكبوبةً ﴿ ق كِتَبِّ لايعِبلُ رِبِي ولايسي ﴿

(٥٥) ﴿ سُهِ سَفَّكُمْ وَفِي لُمِيْكُمْ ﴾ من تراب وإلى تراب، فلم كل هذا الكبر والإعجاب؟!

(٦١) ﴿ وَقَدْ عَانِ مِنْ قَدِي ﴾ إعلان حبيبة المُقتري منشورٌ على صمحات القران [٧٥]: الزخرف [١٠].

٧٦ (٥) → ٧٧ لم يتراجع السحرة و عن إيمانِهم بالرغم من شدّة التّهديد، واستَمَرُّوا في وعظ واستَمَرُّوا في وعظ فرعون وغيره، ثُمَّ فرعون وغيره، ثُمَّ حَذَر الله من عذابِه، ورَغَّب في جنّبه. قَالُواْ يَكُمُوسِينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنَ اللَّهِي فَالَ بَلَ ٱلْقُواْ فَإِذَا حِبَاهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ وَأَنَّهَا تَسْعِي (65) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عِنفَدَ مُوسِي (66) قُلْنا لَا تَعَفِ إِنَّكَ أَنتَ أَلَاعُلِي ﴿ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلَقَّفُ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَكِ حِرْ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَيِّ فَي فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْءَامَنَا بِرَبِ هَلْرُونَ وَمُوسِى ﴿ فَالَءَ الْمَنْتُمْ لَهُ وَبَلَ أَنَ الذَنَ لَكُمُ وَإِنَّهُ وَلَكِيرُكُمُ الذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَالْأُقَطِّعَ آيَدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ إِلنَّحْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشُدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي ٥٠ وَ الْوَالَن نُّوثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِيّنَاتِ وَالذِ عُفَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِ هَاذِهِ الْحَيَوْةَ أَلَدُنْيا ﴿ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطَيْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِوَاللَّهُ خَيْرُوا أَبْقِي ﴿ إِنَّهُ مِنْ يَاتِ رَبَّهُ مُحْمِرِمًا فَإِنَّ لَهُ رَجَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيِي ١٠٠ وَمَنْ يَاتِهِ عَمُومِنًا قَدْ عَمِلَ أَلْصَالِحَاتِ فَأُولَيِّكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعَلِي ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِع مِن تَعْلِمَا أَلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِي ﴿ وَ }

٧٤- ﴿ لَابَنُوتُ بِهَا وَلَا عَنِي ﴾: لا يَمُوتُ فيسُتريح، ولا يحيا حياةً يَهْناً بها.

(٦٨) ﴿ أَمَا لَا عَمَا إِنكَ أَنْ أَغُلُ ﴾ كن مع الله ولا تبالي، فهو الذي يثلثك، وينصرك

(٧٠) ﴿ مَا مِي ــَجِرَّا صُدِداً ﴾ . .. ﴾ مهما كان الماضي فالهداية قريبةً، كانوا سحرة فاصبحوا مهتدين بررة

(٧٢) في مدر عبر ألل المحض على إيمانهم سوى دقائق، ومع ذلك عرفوا حقيقة الذبيا وحقارتها بجوار الاحرة [٧٦]: الأعراف [٣١]. الأعراف [٣١]، [٧٧] النجل [٣١].

۸۲ ← (٦) → ۷۷ نجاة موسى ﷺ وَعَرَقُ وَمِن معَه، وغَرَقُ فَرعونَ وجنودِه، ثُمَّ فِعَمُ اللهِ على بني نِعَمُ اللهِ على بني إسرائيل، ومغفرتُه لمن تاب.

جَانِبَ أَلْطُورِ إِلَا يُمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِي (3) كُلُوا مِنطَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيُحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَيْ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضِيمِ فَقَدْهُويْ ﴿ وَإِلَّهِ لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلُ صَالِحًا ثُمَّ إَهْ تَدِى ﴿ فَا اللَّهِ مَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسِي ﴿ إِنَّ قَالَ هُمْ وَأَوْلَاءِ عَلَىٓ أَثْرِه وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيُ ﴿ فَالَ فَإِنَّاقَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (83 فَرَجَعَ مُوسِيّ إِلَى قَوْمِهِ، عَضْبَكنَ أَسِفُ اقَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا ﴿ الْعَلَاكُ عَلَيْحَكُمُ الْعَهْدُ أَمَ ارَدِتُهُ وَأَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِ عُ ( وَ اللهِ أَ اللهُ الله أُوْزَارًامِّن زِينَةِ الْقُوْمِ فَقَذَفْنَهَافَكَلَالِكَ أَلْقَى أَلْسَامِيُ

は、実践しているないないのでは、無関係

وَلَقَدَاوَحَيْنَا إِلَى مُوسِى أَنِ إِسْرِيعِ بَادِهِ فَاضْرِبْ لَهُمُ طُرِيقًا

فِ إِلْبَحْرِيبُسَا لَا تَعَافُ دَرَّكًا وَلَا تَعْشِي (6) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعُونُ

بِجُنُودِهِ عَفْشِيهُم مِنَ أَلْيَمٌ مَا غَشِيهُمْ وَأَصْلَ فِرْعُونُ قُومَهُ

وَمَاهَدِيْ ١ يَبَنِي- إِسْرَاءِ يلَ قَدَ أَنِحَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ

مرد (٥)→٨٧ تعجُّلُ موسى عَلِيْ السابقًا قومَه النقباء السبعينَ شوقًا للقاء ربّه، وحدثت فتنة السامري وعبادة السامري وعبادة موسسى عَلِي السي موسسى عَلِي السي قومِه غضبانَ يعِظُهم ويعاتبُهم.

٨٠- ﴿ٱلْمَنَّ وَٱلسَّاوَىٰ ﴾: راجع صفحة ٨، ٨٤- ﴿عَلَىٰ آثْرِي ﴾: خلفي سوف يلْحَقُونَ بِي، ٨٧- ﴿بِمَلْكِمَا ﴾: باختيارنا.

(٧٨) ﴿ تَأْتُمَهُمْ رُعَزُنُ ﴾ من شقّ البحر للوسى هل يسمح بعبور القرعون بحنوده، إنَّه عَناء الطُّغَاة.

(٧٨) لا تقل: (أنا عبدُ المأمور) انت عبد الله، ومواخدُ بعملك؛ جنودُ فرعون أطاعوه ﴿مشيُّهُمْ مَنْ أَلْمَ ما عشيبُمْ ﴾

(A£) تعال قبل الأدان أحيانا، وقل. ﴿وعِينَا إِلَيْكِرِبِ لِزَمَى ﴾، فالأعجل إلى الطَّاعة أحرى بالرصا

٧٧: الشعراء [٥٠]، ٧٨: يونس [٩٠]، ٨٦: الأعراف [١٥٠].

ملال بني إسرائيلَ في عبادتِهم العجلَ، وهارونُ على يبينُ السرائيلُ السم الفتنة التي وقعُسوا فيها، فأصرُوا، ثُمَّ معاتبة موسى لهارونَ على مكوتِه، وردَّه عليه.

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ مُوارُّ فَقَالُواْ هَاذَا إِلَهُ كُمْ وَ إِلَّهُ مُوسِىٰ فَنَسِى فَنَسِى أَفَ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مُقُولًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مُقُولًا ﴿ وَاللَّهِ مُعْلِقًا لَهُ اللَّهِ مُعْلِقًا لَهُ اللَّهِ مُعْلَقًا لَهُ اللَّهِ مُعْلِقًا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل يَمَالِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فَتِنتُم بِهِ ء وَ إِنَّ رَبَّكُمُ أَلرَّمْ نَ فَانْبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴿ وَفِي قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِيفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسِي ﴿ قَالَ يَنْهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوٓا أَلَّا تَتَّبِعَنِ عَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِكُ إِنَّ قَالَ يَبْنَؤُمُّ لَا تَاخُذُ بِلِحْيَةِ وَلَابِرَأْسِي إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُ يُسَمِرِي ۗ ﴿ فَالَ بَصُرَّتُ اللَّهِ عَالَ بَصُرَّتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَتَكُمْتُ قَبْضَتُ قَبْضَكَةً مِنَ أَثُرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسٌ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي إِلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُعْلَفُهُ وَانظر إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْحُرِّقَنَّهُ وَثُو لَنَنسِفَتَهُ وَفِي إِلْيَةِ نَسَفًّا ﴿ إِنَّكُمَا إِلَهُكُمُ اللهُ الذِع لَا إِلَه إِلَّاهُو وَسِعَ كُلَّ اللهُ اللهُ عَلْمًا ﴿ وَاللَّهِ كُلُّ اللَّهُ اللهُ 

٩٨ ← (٤) → ٩٨ مناقشة موسى المسامري، ثم عقاب الله للسامري في الله للسامري في السدنيا والآخسرة، وإلقاء موسى المستحل في البحر، ثم علمه كا شم ع.

٨٨٠ ﴿ لَمُسُوِّارٌ ﴾: له صوت كصوت البقر، ٩٦ ﴿ مِنْ أَسْرِ ٱلرَّسُولِ ﴾: من أثر حافر فرس جبريل عَلَيْكُاناً.

(٩٢) العتابُ لا يقطعُ الأخوة ﴿ قَالَ نِنَهَرُونُ مَا مُمُكَ ﴾

(٩٤) \* ما بشرًّا \* لم يقل يا احي، مل قال يا ابن ام، حين محتاح للحنان والرحمة بدكر الامّ (٩٤) \* ما بشرًّا \* لا تواحم العاضب بعضب مثله، مل تلطف في الرد عليه، فكم من هجر وفراق طويل كان سببه عضبٌ بسيطٌ لم يحد من يحتويه

(٩٤) \$لاتأسد سمَّى ﴿ وقر لحيتك ولا تحلقها. فانها سنة الأنبياء. ٩٤]: الأعراف [١٥٠].

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ انْبَاءِ مَاقَدُسَبَقَ وَقَدَ انْيِنْكَ مِن لَّدُنَّا بعـــــدَ قصَّــــةِ ذِكْرًا (وَ مَنَاعُرضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَعَمِلُ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْرًا موسىﷺ بَيَّنَ اللهُ هنا العبرةً منن وه خَادِينَ فِيدُوسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا وَفَي يَوْمَ يُنفَخُ القَصَـص القرآنِـي فِي الصُّورِ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِزُرُقًا ١٠٠ يَتَخَلَفَتُونَ وهسسي التّأسسى والاعتبارُ، وجــزاءَ يَّنْهُمُ وَإِن لِبَثْتُم وَ إِلَاعَشْرَا ﴿ يَعَنَّا مُولِ نَعْنَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ المعسرض عسن أَمْتُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُور إِلَّا يُومًا ١٠ وَيَسْتُلُونَكُ عَنِ أَلِحِبَالِ القرآنِ يومَ القيامةِ. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسِّفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا 11.6-(7)-110 لَا تَرِيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿ يُومِيدِ يَتَّبِعُونَ أَلَّاعِي بعــدَ أن وصــفَ اللهُ حالَ الكافرينَ يـومَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ إِلَاصُواتُ لِلرَّمْنِ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّاهُمْسَا القيامةِ، بَسيَّنَ هنا و يَوْمَيِدِ لَّا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ، حسالَ الجبسالِ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمُ مَا اللَّهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ع وأنَّهُ لا تنفعُ الشفاعةُ أحدًا إلا شفاعةً من عِلْمًا ١٠٠ ١ وعَنَتِ إِلْوَجُوهُ لِلَّحِيِّ إِلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ أذنَ لــه الــرحمنُ حَمَلُ ظُلُمًا ١٩ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ أَلْصَالِحَاتِ وَهُو مُومِثُ فَلَا ورَضِي قولَه، = 114-(4)-111 يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا = وخضوع الوجوهِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أُوْ يُحَدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا ١ للهِ، ثُمَّ بيان عربيةِ القرآنِ ووعيدِه، =

١٠٢ ﴿ رُبَّةًا ﴾: زُرْقِ الغَيُونِ مع سواد وُجُوهِهمْ، ١١١- ﴿ رَعَنَتِ ﴾: خَضَفَتْ، وَذَلْتْ.

(۱۰۱، ۱۰۰) أعطمُ ما حملته الطهورُ. الأوزار، واش بلانها الإعراص عن القران ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْدُ .. وسَدَمُلَهُ وَ أَنْتِنهُ حَلَا ﴾ (۱۰۵) ﴿ وَمَنْدُونِكُ عِنْ لَمُنَالِ فَقُلُ بَيْمُهُ رِفَ دَمُا ﴾ من يستطيع نسف الجبال في لحطة قادرُ أن يريل همّك في لحطة (۱۰۵) كيف ينتظرُ الطالم توفيقا ونصرا في حياته وبعد وفاته، وقد قال الله ﴿ وَمَدَّ عَالَ مَنْ حَلَ مُلْكًا ﴾ (۱۱۲): الأنبياء [۹٤]، [۱۲]: الرعد [۳۷].



بالسجودِ لأدمَ ﷺ فسجدُوا إلا إبليسَ، على من عداوة · \*/←(ァ)→•\*/ لأدم عليه ليأكل من

إبلىيسٌ يوسسوسُ الشجرةِ، فأكلَ هـو وحواءً، ئُمَّ تـابُّ اللهُ عليهما، ثُمَّ بِأُمرُ اللهُ الجميسع بسالنزول للأرض، وبيانُ حالِ من يتبعُ الهدى ومن

11**£**←(1)→11**£** 

= وعمدم التعجمل

بقراءتِه قبلَ إتمام

114←(0)→110

القصَّةُ الثانيةُ: قصَّةُ

ادم عليك مع إبليس،

لمَّا أمرَ اللهُ الملائكة

١١١- ﴿ وَلَا تَصِّحَن ﴾: لا يُصِيبُك حرُّ الشَّمْسِ، ١٣١- ﴿ سَرِّهَ تُهُمَّا ﴾: عوراتُهُما، ﴿ يَشِيمَانِ ﴾: يُلْصقان.

(١١٤) ﴿ وَقُرْرِتَ رَبِّي عَبْدُ ﴾ قال ابن حجر واضح الذلاله في فصل العلم؛ لان الله له يامر منيَّه ﷺ بطلب الاردياد من شيء إلا من العلم (١٢٢) قال ابن عباس تكفل الله لمن قرا القران وعمل بما فيه أن لا يصبل في الدنيا، ولا يشبقي في الاحتراة، ثم قبراً هذه الابلة ﴿ أَ مِنْ أَنَّمَ هُدى فلا تعبيلُ ولا تشفي ﴿

١١٤]: المؤمنون [٢١٦]، ١١٧]: البقرة [٣٥]، ١٢١]: الأعراف [٢٢]، ٢٣]: البقرة [٣٨].

﴿ قَالَ كُذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَٰ ثَنَا فَنُسِينًا وَكُذَٰ لِكَ أَلْيُومَ نُسَى ﴿ وَكُذَٰ لِكَ = ثُمَّ أتبعَه بالاعتبارِ بَعْنِ مَنَ اسْرَفَ وَلَمْ يُومِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ = وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ أَسْدُ بأحوالِ المكذبينَ للرسمل في السدُّنيا وَأَبْقِيَّ فِي أَفَلَمْ مَهِدِ لَهُمْ كُمَ اهْلُكُنَا قَبْلُهُم مِنَ أَلْقُرُونِ مَشُونَ كقوم عادٍ وثمودَ، في مَسَاكِنهِمْ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِأَوْلِي النَّهِي ﴿ وَلُولًا كُلُّمَةً وبَيَّنَ فضلَه بتأخير العسنذاب عسن سَبَقَتُ مِن رَبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ فَاصْبِرْعَلَى الكافرين والعصاة مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا إلى الآخرةِ، ثُمَّ أمرَ نبيَّه ﷺ بالصبرِ على وَمِنَ انَآءِ عُ اليِّلِ فَسَيِّحٌ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا الأذى، وبمداومـــةِ تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكِ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ وَأُزْوَجًامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا اللَّهِ الصَّلاةِ والتَّسبِيحِ. 170←(0)→171 لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُوا بَقِي (١٥٠) وَامْرَاهُ لَكَ بِالصَّاوْةِ لمَّا أمرَ نبيَّه ﷺ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَا لَا نَسْتَالُك رِزْقًا نَعُنُ نَرُزُقُك وَالْعَلْقِبَةُ لِلنَّقُوي بالصببر أتبع ذلبك بنهيه عـن تمنِّي مـا الله وَقَالُواْلُولَا يَاتِينَا إِنَايَةٍ مِن رَّبِّهِ ۗ أُوَلَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي عندَ الكفارِ من مُتع الصُّحُفِ الْاولِي ﴿ وَلَوَانَّا أَهَلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عَلَا اللَّهِ مِن عَبْلِهِ ع الدُّنيا، وأمرَه بأن يـأمرَ أهلَه بالصلاةِ، ثُمَّ بَيَّنَ لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتِّبِعَ ءَايَائِكَ مِن مطالبة المشركين قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَحَنِّ رِي اللهِ فَلَكُلُ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُواْ بالمعجزاتِ والسردَّ عليهم، وتهديكهم فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ اَصَّحَابُ أَلْصِّرَ طِ السَّوِيِّ وَمَنِ إِهْتَدَى اللَّهِ أمرُهُم.

١٢٨- ﴿ٱلْتُرُونِ ﴾: الأمم المُكذِّبة، ﴿ٱلنُّهَنِ ﴾: الفُقُول، ١٣٠- ﴿مَانَآي ﴾: شاعات، ١٣١ ﴿ زَلِاتَتُذَ ﴾: لا تنظر، ولا تلتفت.

(١٣٠) ﴿ مَأْسَرُ مَلَى مَا يَغُولُونَ ﴾ ليقتد الذاعية بصبر النبي على ادى المدعوين

(١٣١) ﴿ وَلَا نَمُنَا لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْهُمْ ﴾ ليس كل ما تتمسى الحصول عليه هو خيرٌ لك، ربما العده اله علك رحمة بك، فكس واضنًا بقسمة الله لك.

(١٢٢) ﴿ غَنُ زُرُنُكُ ﴾ نرزقك وبررق من تلتفت له في طنب رزقك ١٢٨]. السحدة [٢٦]، ١٣١ ق [٣٩]، ١٣١] الحجر (٨٨)، ١٣٤: القصص [٤٧]

THE STATE OF THE PARTY OF THE P المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ ا •←(•)→1 اقتـــرابُ يـــوم بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِ الحسماب والنساس في غفلةٍ عن التّأهب اِقْتَرْبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ له، وطَعْنُ كفارِ مَايَانِيهِم مِن ذِكْرِمِن رَّبِهِم مُّحُدُثِ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ قريش في نبوّةِ النّبي يَلْعَبُونَ ﴿ لَهِ لَهِ مَا قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجُوي أَلَابِنَ ظَامُواْ على بأنَّه بشرٌ مثلُّهُم، وأنَّ اللذي أتسى بـــه هَلْهَاذَآ إِلَّا بِشَرُّمِّتُلُكُمُ وَأَفْتَاتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنْتُو سحرٌ، ثُـمَّ بيانُ تخبطهم وحيرتهم تُبْصِرُونَ ﴿ قُلُرِّي يَعْلَمُ الْقُولَ فِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ بشأنِ ما جاءَ به على. وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ بَلِ قَالُواْ أَضَعَاثُ أَحَلَمِ بَلِ إِفْتُرِيهُ بَلُ هُوَسَاعِرٌ فَلْيَانِنَا بِنَايِنَا بِنَا يَالِمُ الْرَسِلَ أَلَا وَلُونًا  $r \leftarrow (\circ) \rightarrow r'$ وَ مَا ءَامَنَتَ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ اهْلَكْنَهَا أَفْهُمْ يُومِنُونَ لمَّا طعنُوا في نبوتِه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاقَبُ لَكَ إِلَّارِجَالًا يُوجِيۤ إِلَيْهِمْ فَسْتَكُواْ أَهْلَ ﷺ لآنب بنسرٌ، ردَّ اللهُ عليهم بأنَّ سنتَه أَلدِّكِرِ إِن كُنتُ مِلا تَعَلَمُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إرسسال رجسالي مسن البشـــر، (ليكـــونَ لَايَاكُلُونَ أَلطَعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ سُملوكُهم العملسيُّ

نَمُوذجُاحيًا لِما يدعونَ إليه)، ثُمَّ بيانُ أنَّ القرآنَ شرفٌ لمن آمنَ به وعملَ به.

٢ ﴿ عُندَتِ ﴾: حديث التَّفَريل يُجِلَّذَ الدُّكْرِي لَهُمْ، ١٠ ﴿ مِدِ دِكْرُكُمْ ۖ ﴾: فيه عزُّكُمْ، وشرفُكُمْ، إن اتَّعطتُمْ به.

الْوَعَدُفَأَ نِجِينَاهُمْ وَمَن نَّسَاءُ وَأَهْلَكِكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿

لَقَدَّانَزَلْنَا إِلَيْكُمُ كِتَنَافِيهِ ذِكْرُكُمُ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

(۱) ﴿أَمْرُبُ لِلسَّاسِ مِسْنَائَهُمْ ﴾ اقترب حسانك، فهل تشعر بدلك؟!

(٣) ﴿ لامــةُ مُثُورُهُمْ ﴾ السير إلى الله سير قلوب لا سير الدال، فتعقد قلبك

(٧) ﴿مَنْهُوا ﴿ يَدُكُمُ لِاسْلَمُونِ ﴾ ليس العار ان تكون حاهلاً العار ان تبقى حاهلاً ا

(١٠) ﴿ كَا مَهُ رَكُّوكُمْ ﴾ اي شرفكم؛ فيقدر اهتمامت بالقران تطفر من هذا الشرف والرقعة في الديا والاحرة ﴿ أَ الشعراء [٥]، ﴿ النحل [٤٣]

(小河)) وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ماخرين الله فَلَمَّا أَحَسُواْ بَاسْنَآإِذَا هُم مِنْهَا يَرَكُمُونَ اللهُ لاتركضوا وارجعوا إلى مآ أترفتم فيدومسكيكم لعلكم تُسْتَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يِّلُك دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (15) وَمَاخَلَقْنَا أُلسَّمَاءً وَالْارْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ إِنَّ لَوَارَدُنَا أَن نَنْ خِذَ لَمُوا لَا تَخَذُنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى أَلْبُطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَفَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّالْصِفُونَ ( وَلَهُ مَن فِي إِلْسَمْ وَإِلَارْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلا يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (وَ أَن يُسَبِّحُونَ أَلْيُلُ وَالنَّهَار لَا يَفْتُرُونَ ﴿ فَإِلَا أَمِ إِنَّ خُذُواْءَ الِهَدُّ مِنَ أَلَارْضِ هُمَّ يُنشِرُونَ (2) لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْهِ أُولَا أَللَّهُ لَفُسَدَتًا فَسُبْحَنَ أَللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ (22) لايسْتَلِ عَمَّايِفُعِلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (23) أمِر إِتَّخَ ذُواْمِن دُونِهِ عَ الْحَامُّ قُلُ هَا تُواْبُرُ هَانَكُرُ هَاذَا ذِكْرُمَن مَّعِي وَذَكُرُ مِن قَبِّلْ عِلَا كُثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ أَلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿

بعد الرّ عليهم، الله هنا بالقرى الظالمة الكافرة التي دمّرها الكافرة التي دمّرها تدميرًا، ثُمّ بَيّنَ أَنّهُ علي أنّ لها خالقًا والأرض للتنبيب على أنّ لها خالقًا على أنّ لها خالقًا أمره، = أمره، = ثمّ بَيّنَ هنا غناه عن المرة ال

\A←-(A)--> \ \

= أنم بَيْنَ هنا غناه عن طاعتِهم لأنّه مالك السماواتِ والأرضِ، السماواتِ والأرضِ، وذَكَرَ نماذجَ من عبادِه الطائعين له، ثُمَّ أنكرَ على على المشركين المشركين المشركين المشركين المشركين المشركين على وحداييته.

١٥٠ ﴿ حَيْرِينَ ﴾ : مينين، ١٨٠ ﴿ مَنْدِفَ إِلَيْقَ ﴾ : نزمي به، ونبينه فنردُ به الباطل، ﴿ يَدْمَمُ ﴾ : يضعفه، ٢٠٠ ﴿ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ : يشامون.
 (١٨) لا توحد شبهة دينية الا ولها ما بردها ويبطلها في القران او السنة، فعلبت بالعبر الشرعي ﴿ لا بَدْفُ الْفُن لا أَعَادِ مَدْمُدُ أَنْ العَادِ أَنْ وَالسَّبِعِ في حميع اوفائهم، فيس في وفائهم وقت فارع
 (٢٠) ﴿ يُسْبِحُونَ لَيْل وَ لَهُ مِ مَسْتَعَرِفْنِ في العادِ أو التسبيع في حميع اوفائهم، فيس في وفائهم وقت فارع
 (٢٤) ﴿ مَا يُوا أَرُهُ مَكْرُ ﴾ الأدلة محرقة الدعاوى

١٤ الأعراف [٥]، القلم [٣١]، ١٦ الدخان [٣٨]، ٢٠ فصلت [٣٨].

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوجِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ وَ فَالْوا التَّخَذَ أَلَّهُمْنُ وَلَدُ السُّبْحَانَهُ بَلْعِبَادٌ مُ كُرِّمُونِ وَ فَي لَايسْبِقُونَهُ وَبِالْقُوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ، يَعْمَلُونَ (2) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخُلُفُهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن إِرْتَضِي وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونًا ( و مَنْ يَقُلُ مِنْهُم وَإِنِّ إِلَهُ مِن دُونِهِ عَفَدُ لِكَ نَجُرِيهِ جَهَنَّهُ كُذَالِكَ بَعِرِهِ الطَّللِمِينُ ﴿ ﴿ الْعَلْمِينَ كُفُرُوا أَنَّ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضَ كَانْنَارَتْقَافَفَنْقُنْكُهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَاءِ كُلَّ شَعْءِ حَيِّ اَفَلا يُومِنُونَ ﴿ وَ وَ كَعَلْنَا فِي إِلَارْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِم وَجَعَلْنَافِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا أَلْسَمَاءَ سَقَفًا مَّعَفُوظً وَهُمْ عَنَ مايَانِهَا مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ أَلذِ عَلَقَ أَلِيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (33) وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِن فَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ الْغَالِدُونَ ﴿ فَا كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَ أَ المُوتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِوالْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ و إدار عالمَ ٱلَّذِينَ

• Y ← ( • ) → Y • بعبدَ إقاميةِ الأدلُّةِ على وحدانيته بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّـه أوحَـي لكلَ الرُّسل بذلك، ئــــــمَّ ردَّ علـــــى المشركينَ السذينَ قَالُوا: اتَّخَذَ اللهُ ولدًّا من الملائكةِ، وذكرَ سببعَ صهفاتٍ للملائكةِ، = **\***7←(7)→**\***\* = ثُمَّ وبَّخَهم اللهُ هنا على عدم تدبُّر آياتِ وأدلبة الكون الدَّالية علمي وحدانيتِم، وذكرَ منها سنةَ أدلةٍ، ثُمَّمَ بَسِّنَ أَنَّ مصيرَ السدُّنيا إلى فنساءٍ وزوالِ، وأنَّهــــــا خُلِقتْ للابستلاءِ

والامتحانِ.

٢١ ﴿ روسي ﴾ حبالا تشتها، ﴿أن سد ﴾: لنلا تضطرب، ﴿ بِجَاجًا سُلُلا ﴾: طُرْقا واسعة مسلوكة.

(٢٨) ادع الله أن يرزقك حشبته في العيب والشهادة ﴿وَهُمْ مِنْ حَدْمَ مُتَّمِعُونَ ﴿

(٣٥) ﴿ كُلْ مَسْ رَبِّمَةً لَبَوْتُ ﴾ الفقير والعبي، الطالم والمطلوم، ليست معنومة تقرأً؛ وانما حقيقة تستحقّ العمل (٣٥) ﴿وَشُوكُم بَالنَّمْ وَأَخَارُ وَسُمَّ ﴾ نفشر اقدار المصطر قاصر، فنجعل كل نعمة رضا، وكلّ نقمة عقوبة، وكليهما للاحتبار

٢٥: الحج [٥٦]، النحل [٢]، ٥٥: آل عمران (١٨٥)، العنكبوت [٥٧].

وَإِذَارِ الْكَ أَلْذِينَ حَكَفُرُوا إِنْ يَّتَخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوَّا اَهَاذَا اللهِ عَ يَذْكُرُ عَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرِ الرَّمَانِ هُمْ كَافِرُونَ فَي خُلِقَ أَلِا نسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمُ وَ هُمُ اللهِ مَا أُورِيكُمُ وَ ءَايَنتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ١٥٠ وَيَقُولُونَ مَني هَاذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُ مُ صَلِاقِينَ ( 3 ) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارَوَلَاعَنظُهُ ورهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْتَ أَفَتَمْ مَا اللَّهِ مَا يُعْتَدُّهُ فَاللَّا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدُ اسْتُهْزِعُ بِرُسُلِمِن قَبِلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْنَهُرْءُ وَنَ الله فَلُمَنْ يَكُلُوكُم بِالنِّلِ وَالنَّهِ ارِمِنَ أَلرَّمْ أَن بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِهِ وَمُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ المُهُ وَالِهَا قُتُمنَعُهُم مِن دُونِكَ الْايسْتَطِيعُونَ نَصْسَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ (3) بَلْمَنَّعْنَاهَ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ (4) وَءَابُاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُواْفَلايرُونَ أَنَّا نَاتِ الارض مَنقُصُها مِن اطرافِها أَفْهُمُ الْعُدَامُونَ ﴿

٣٦ (٥) → ١٤ بعد توبيخ المشركين لعدم تدبرهم آيات لعدم آيات الكون، بَسيَّنَ هنا الكون، بَسيَّنَ هنا السنهزاءَهم بالنَّبي واستعجالَهم موعد العداب، وهو آتيهم بغتةً.

٢٧ ﴿ مِنْ عَمَلٍ ﴾. لِكثرة استعجاله في أخواله، كأنّه خُلق من عجل، ٤٢ ﴿ يَكُلُونُكُمْ ﴾: يخَرْسُكُمْ.
 (٢٦) ﴿ مُرْرُ ﴾ من غاطه هدى النبي ﷺ خًا للاستهراء، السابقون بهروون بشخصه، واللاحقون بسبه

THE PROPERTY OF THE TYPE OF THE PROPERTY OF TH

(٢٧) ♦ شُنَّ لِإِنسُ مُنْعَشِهِ الأصل في الأنسان العجلة؛ فمن استسلم لها حسر، ومن عشر طبعه بالتربية الى الحدم والزفق والأباة ربح ٢٦]: الفرقان [٤١]، ٣٨ يونس [٤٨]، النمل [٧١]، سياً [٢٨]، يس [٤٨]، الملك [٣٠]، [٤] الأنعام [١٠]، [٤٤] الزخرف [٢٩]، الرعد [٤١]

قُل إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ فِي وَلَيِن مَّسَّتَهُ مَنفَحَةً مِّنْعَذَابِرَيك لَيَقُولُنَّ يَنُونِلُنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينٌ ﴿ وَ فَضَعُ الْمُوزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ إِلْقِيكَمَةِ فَالْأَنْظُ لَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبِيَةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنَيْنَ ابِهَا وَكَفِي بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَ الْمُوسِى وَهَا رُونَ أَلْفُرُقَانَ وَضِياءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَحْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ أَلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبِارِكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (50) ﴿ وَلَقَدَ الْيُنا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشَدُهُ, مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (أَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ إِلتَّمَاشِ أَنْ لِيَهِ أَنتُهُ لَمَا عَكِمُفُونَ ﴿ فَأَلُوا وَجَدْنَاءَ ابَآءَ نَا لَمَا عَلِيدِينَ فَيَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمُ وَأَنْتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ قَالُوا أَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَالُوا اللَّهُ مُنِينٍ ﴿ قَالُوا اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ أَجِئُتَنَا بِالْحِقِّ أَمَانَتَ مِنَ أَللَّعِينَ فَي قَالَ بَل رَّيُكُمُ رَبُّ السَّمُوبِ وَالْارْضِ إلذِ عَ فَطَرَهُ رَبُّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّا بِهِدِيثٌ وَ تَاللّهِ لأَحِيدُنَّ أَصْنَامُكُم بِعَدَ أَن تُولُواْ مُدّبِرِينَ ﴿

ه ٤٠-(٣)→٤٥ لمّا ذَكرَ عادةً الكفارِ معَ الأنبياءِ، بَيْنَ اللهُ هنا أن وظيفة الأنبياءِ الإنهذارُ، ثُمَّ بدايةً قصص الأنبياءِ في هذه السورةِ تسليةً للنبي

القضة الأولى: قصَّةُ موسى وهارون موسى وهارون عليهما السلام. عليهما السلام. القضة الثانية: قصَّةُ الثانية: قصَّةً الثانية: قص

الأصنام ودعاهم

إلىسى توحيسيه الله

تعالى.

20 ﴿أَلِدِرُكُم ﴾: أَخَوْفُكُم، 21 ﴿نَفَحَةً ﴾: نصيبَ يسير، ٥١ ﴿رُشَدَهُ ﴾: هُداهُ، ٥٢ ﴿ٱلتَّمَائِيلُ﴾: الأضنامُ الَّتي صنفتُمُوها، ﴿عَنِكُونَ ﴾، مُقيمُونِ على عبادتها، ٥٦ ﴿نَطَرَهُرِ ﴾: خلقهْنْ

(٤٩) ﴿ لَنَّى مَتُوْكَ رِبَهُم الْمَبِّ وهُم بِنَ النَّاعَةِ مُثْمِنُوكَ ﴾ كم غالت عنا محافة الله بالغيب، فتحرَانا على محارمه (٥٧) ﴿ وَمَالِمَ لِأَكِيدَنَّ أَسْمَكُمُ ﴾ يحسرُهم أنه سيكيد اصنامهم بعد دهابهم، شحاعة فنيان الحقّ ليست إلا من أبيهم يوم كان فنى الشعراء [٧٤]. CHESTER CONCRETE CONC فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّاكِ بِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُ مُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ  $\Lambda \circ \leftarrow (\Lambda) \rightarrow \circ \Lambda$ إبراهيم عيك يحطم (58) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَابِ الهَتِنَا إِنَّهُ وَلَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) الأصـــنامَ إلا كبيرَهم، فقالُوا: مَنْ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴿ فَالْوَاْ فَاتُواْ بِهِ عَالُواْ فَاتُواْ بِهِ عَالَمُواْ فَاتُواْ بِهِ عَالَمُواْ فَاتُواْ بِهِ عَالَمُواْ فَاتُواْ بِهِ عَالَمُواْ فَا تُواْ بِهِ عَالَمُواْ فَاتُواْ بِهِ عَالَمُواْ فَاتُواْ بِهِ عَالَمُواْ فَاتُواْ بِهِ عَالَمُواْ فَاتُواْ فِي الْمُؤْانِ فَا لَهُ وَالْمُؤْافِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْافِقَا لَوْ الْمُؤْافِقِ الْمُؤْافِقَا لَوْ الْمُؤْافِقِ الْمُؤْافِقِ فَا لَوْ الْمُؤْافِقِ الْمُؤْمِنِ فَا لَوْ الْمُؤْمِنِ فَا لَوْ الْمُؤْمِنِ فَا لَهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ فَا لَوْ الْمُؤْمِنِ فَا لَوْ الْمُؤْمِنِ فَا لَوْ الْمُؤْمِنِ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَا لَوْ اللَّهِ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَوْ اللَّهُ الْ فَعَلَ هذا؟ فأجابَهم عَلَىٰ أَعَيْنِ إِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ وَإِنَّ قَالُواْءَ آنتَ فَعَلْتَ بــأنَّ الفاعــلَ هــو كبيسرُهم فاسسألوه، هَاذَابِ الْمُتِنَايَ إِبْرُهِيمُ (62) قَالَ بَلُ فَعَالُهُ وكَي مِكْمُ هُمُ فألزمَهم بحجَّتِه، هَاذًا فَسْتَلُوهُمُ رَإِن كَانُواْ يَنطِقُونَ (63 فَرَجَعُواً إِلَىٰ وأقروا بسأتهم همم الظَّالمُونَ بعبادةِ من أَنْفُسِهِ مْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ وَأَنتُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ فَا أَنكُمُ وَأَنتُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ فَأَن مُكُوا عَلَى لا ينطقُ بكلمةٍ. رُهُ وسِهِمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهُ آؤُلاءِ ينطِقُونَ قَالَ أَفْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا

٧٣ (٨) → ٧٦ إبراهيم على قومِه عبادة ما على قومِه عبادة ما لا يسنفعُهم ولا يضسرُهم، فأرادُوا يضسرُهم، فأرادُوا حرقه بالنّارِ، ولكن الله جعلَ النّارَ بردًا وسلامًا عليه، ونجّاه ولوطًا ابنَ أخيهِ، ووهب له إسحاق ووهب له إسحاق ويعقوب، =

٥٨ ﴿ جُدَدًا ﴾: قطف صغيرة، ٦٥ ﴿ تُكِدُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِدَ ﴾: رجفوا إلى عندهم، ٧١ ﴿ ٱلْأَرْسِ ٱلَّتِ دَرَّكَا فِهَا ﴾: أزض النسام، ٧٢ ﴿ مَا مِلَةً ﴾: زيادة عنه سأل.

يَضُرُّكُمُ وَأُفِّ لَكُو وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللهِ أَفَلا

تَعْقِلُونَ فَي قَالُوا حَرِقُوهُ وَانْصُرُوا ءَ الْهَتَكُمُ وَإِنْ كُنْمُ

فَعِلِينَ ﴿ وَ قُلْنَا يُنَارُكُونِ بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ وَالْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَأَرَادُواْبِهِ عَكَدُافَجَعَلْنَاهُمُ الْاخْسَرِينَ ﴿ وَا وَفَعَيْنَا لَهُ

وَلُوطًا إِلَى أَلَارْضِ إِلْتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (0) وَوَهَبْنَا

لَهُ وَإِسْحُقُ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّا جَعَلْنَا صَلِحِينٌ ١

(١٩) ﴿ مُسَابِ رُكُونِ رُدُ وسَدُ عَلَى إِرْهِ مِ ﴾ له ينامر شيئا بطعنها الله امير الدار داتها، حين بنادن الله بعرجت بنامر حربت مرصك فعيرك حوفك، ولا أحد يقدرُ على هذا غير ربّك (٧٢) ﴿ وَوَهَالُهُ وَمَعْوَدُ اللهُ وَلَا أَحَدَ يَقَدُ لَا الله الله عَلَى الدرية هستةُ من الله لك، تحتاحُ الى شكر [٦٠]: المائلة [٧٦]، [٧٠]: الصافات [٩٨]، الأنعام [٨٤]، المنكبوت [٢٧].

هِوَجَعَلْنَاهُمُ وَأَيْمَةُ يَهُدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَنبِدِينَ ١٠ وَلُوطًا - انْيَنْهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَجُيِّنْهُ مِن أَلْقَرْبِيةِ إِلَيْ كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَيْتِ إِنَّهُ مُرَكَانُواْ قَوْمُ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ وَمِنَ الصَّالِحِينَ (24) وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن قَلِلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَجَّيْنَهُ وَأَهْ لَهُ مِنَ أَلْكُرُبِ الْعَظِيمِ ( وَ فَكُرُنِهُ مِنَ أَلْقُومِ الذين كُذَّبُوا بِئَايَدِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَاهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ وَ وَالْوَرُدُوسُلُيَّمُنَ إِذْ يَعَكُمُنِ فِي أَلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَامُ الْقُوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينٌ ٥ فَفَهَمِّنَاهَا اللَّهُ مَا أَن وَكُلَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ دَاوُدَ أَلْجِ بَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اللَّ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ انتُمْ شَكِكُرُونَ ( وَ } وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِ عِ بِأُمْرِهِ = إِلَى أَلَارْضِ أَلِيِّ بَنْرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَعْءً عَلِمِينَ ﴿ فَا

= وجَعَلَهِم النّاسُ.

يَقْتَدَى بِهِم النّاسُ.

القَصْةُ الثالثةُ: قَصَّةُ الثالثةُ: قَصَّةُ الثالثةُ: قَصَّةُ الثالثةُ: قَصَّةُ الثالثةُ: قَصَّةُ الثالثةُ مَن قريتِه سَدُومَ الثّهُ مِن قريتِه سَدُومَ الثّهُ مِن قريتِه سَدُومَ الثّهُ مِن قريتِه سَدُومَ الثّه مِن قريتِه سَدُومَ الثّه مِن قريتِه سَدُومَ الثّهُ مِن قريتِه سَدُومَ الثّهُ مِن القاحشةُ، والقصّةُ نوحِ الرابعةُ: قصَّةُ نوحِ اللهِمَا اللهِمُ اللهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللل

القصة الخامسة:
القصة الخامسة:
قصّة حكسم داود
وسسليمان بسين
أصحاب السزرع
وأصحاب الغنم،
أمّ ذكر اللهُ النّعَمَ
التي خَصَ بها داود
التي خَصَ بها داود
التي خَصَ بها داود
التي خَصَ بها داود
مُسليمان عَلَيْكُ،
مُسليمان عَلَيْكُ؛

٧٨ ﴿ مَنْتَتَ ﴾ افتشرت فيه ليْلا ملاراع، ٨٠ ﴿ مَنْمَكَةَ لَوْسٍ ﴾: صناعة الذَّرُوع يغملُها حلقًا مُتشابِكةً، ٨٠ ﴿ لِنُكْمِسَكُمُ ﴾: لتخميكُمْ.

(٧٦) فالدي السُّلِيتِ عَلَيْ اللَّهُ وَيَعْتُكُمْ ﴾ عبد الكرب الحاالي ألله، فلا فرح الأمن عبده

(٧١) \* سَيِسَتِ ﴾ الانسان مقتمرُ إلى ربه في فهمه للأمور، فيا من فهمت سنيمان فهمَّنا -

(٧٩) ﴿ مَمَيْنَهِ، شُنْسُ وَحِثُلًا مِنْ مُكْبَارِعْتِ ﴾ ص التاديب الآلهي التأديب على الإنصاف وذكر الفضائل عبد المفارية والتفصيل

٧٧: الصافات (٧٧)، ٨١]: سبأ [١٢].

وَمِنَ أَلْشَيْطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَكَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَكَفِظِينَ ﴿ إِنَّ وَأَيُّوبِ إِذَّ نَادِيْ رَبُّ أُنَّ مُسَّنِي أَلْضُّر وأَنْتَ أَرْحَكُمُ الرَّحِينَ (3) فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّوءَ اتَّيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِيْ لِلْعَلِيدِينَ ١ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَلْكِفْلِ حَكُلُّ مِنَ أَلْصَابِرِينَ ( فَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ أَلْصَالِحِينَ وَقُ ﴿ وَذَا أَلْنُونِ إِذِ ذَّهُبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نُقَّدِرَعَلَيْهِ فَنَادِيْ فِي إِلظُّلُمُ مِن أَن لا إِلَه إِلا أَنتَ سُبْحَننك إِنَّ فَنكادِي فِي الظُّلُمُ مِن الْم كُنتُ مِن أَلظَّالِمِينَ ﴿ فَالسَّبَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنُهُ مِنَ أَلْعَمِ وَكُذَٰ لِكَ نُنجِعِ إِلْمُومِنِينَ ﴿ وَ وَرَكَرِيًّا ءَ إِذْ نَادِي رَبُّهُ رَبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ( فَ السَّ تَجَبِّنَا لَهُ و وَهَبِّنَا لَهُ وَو هَبِّنَا لَهُ دِيحَيِي وَأَصْلَحَنَا لَهُ، زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبَاوَكَهُ الْكَاخَلْشِعِينَ اللَّهِ

وادریس وذی الکفیل علیهم السلام.

القضة الثامنة: قصّة الثامنة: قصّة نادی فی الظّلمات، فاستجاب الله له ونجّاه القضه زكریا التاسعة: قصّة زكریا التاسعة: قصّة زكریا فاستجاب ليه نادی ربّه، فاستجاب ليه نادی ربّه، فاستجاب ليه 
الشّياطين.

7∧**~**(\$)→∧٣

القصَّةُ السادسيَّةُ:

قصَّةُ أيوب عَلِيَّكُم اِذ

نادی ربَّه فاستجابَ

له وكشفَ ما به من

ضر، القضة السابعة:

قصَّــةُ إســماعيلَ

٨٧- ﴿ رَدَّا ٱلنُّرِهِ ﴾: صاحب الخوت، وهو يُونُسُ عَلِيَكُا، كَ ﴿ نَقَيْق، من التقدير، وليس من القدرة.
(٨٤) ﴿ رَءَانَتُ أَمُّكُمْ ... ﴾ سأل ربه كشف الصرُ فقط، فراده أن اتاه أهله ومثلهم، حين تدعُو لا تتوقع الإحابة فحسب، بل والريادة (٨٨،٨٧) ﴿ يَنَكُتُ مَ تَظُلِينِ ﴾ أَ مُلْتَمَنَا لهُ ﴾ الاقرار بالنّعب والاعتراف به من دواعي اجابة الذعاء والمعفرة (٨٨) ﴿ وَكَذَلِكَ سُحِي ٱلنُّوْمِينِ ﴾ ليست ليوس وحده، بل لكلُّ مؤمنِ دعا بدعاءه، وافتقر افتقاره [٤٢]، [٨٨] أمر أمر [٤٢]، [٨٨].

وَالبِّحَ أَحْصَكُنُتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا 10←(0)→11 القصَّــةُ العساشرةُ: وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ١ اللَّهُ إِنَّ هَا ذِهِ قصَّةً مسريم وابنِها أُمَّتُكُمُ وَأُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ١ عيسس عليهمسا السلام، وبعدَّ هذهِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ الْكِنَارُجِعُونَ ١٩ القصيص العشرة فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُومِنٌ فَالْاحَكُفُرانَ بَسِيَّنَ اللهُ أن هــؤلاءِ الأنبياء جميعًا لِسَعْيِهُ وَ إِنَّالُهُ وَكُلْبُونَ فِي وَحَكُرُمْ عَلَى قَرْبَةٍ ديسنهم واحسد وهسو اَهْلَكُنَّاهُمْ الْمُرْجِعُونَ ﴿ وَفَي حَتَّ إِذَا فَيْحَتَّ الإسسلامُ، ورجـوعُ كلِّ الخلقِ إلى اللهِ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَالْحَافِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ ا يومَ القيامةِ للجزاءِ. **7!** ←(7)→17 وَاقْتَرَبُ أَلُوعَ دُالْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةُ أَبْصَكُرُ الذِينَ بعدَ ذِكْرِ القيامةِ بَيَّنَ كَفُرُواْ يَنُويِلْنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا هنا اقترابها وذكر أحسدَ علاماتِهسا ظُالِمِينٌ ﴿ وَهُ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ (خسروجُ يسأجوجَ إلله حصب جهنم أنتم لها وردوب ١٠ لوكان ومأجوجَ)، ثُمَّ حال الكفارِ فيها، ثُمَّ حالً هَ وَلا مِ الله مَ مُاوردُوها وَكُلُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّا ا العابدين والمعبودين مــن دونِ اللهِ وأنَّهـــم لَهُمْ فِيهَازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَايسَمْعُونَ وَفِي ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ سسيكونون وقسود جهنم، أمَّا المؤمنُونَ

٩١- ﴿ أَشْبَكُنَّ أَرْبَمُهُا ﴾: حفظتْه مِن الفواحش، ٩٧- ﴿ شُيرِميَةٌ ﴾: مَفَتُوحة لاتكاذُ تطرف، ٩٨- ﴿ حَبَبُ جَهَيَّرُ ﴾: حطبُها.
 (٩١) ﴿ وَآلِيَ أَشْبَكَ فَرْحِهَا مُعَلَّمُ أَسِبَ الفواحش، لكن اعظم أسباب كرامتها. الففاف.

(١٤) ﴿ فَسَ بَقَمَلُ.. فَلاَكُمُ رَسُلُتُهِ مِنْ إِنَّ لَهُ كَتِنْوَتَ ﴾ حينما تعمل تذكر أنَّ الله لا يضيغ عملك، بل هو مكتوبُ لديه

٩١]: التحريم [١٢]، ٩٧]: المؤمنون (٥٣]، ٩٣]: المؤمنون (٥٣]، ٩٤]. طه [١١٢].

لايسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خَالِدُونَ ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاحْتِرُ وَلِنَالَقِيلِهُمُ المكتبِكَةُ هَاذَايَوْمُكُمُ الذِه كَانَةُ مُكُرُهُ الذِه كَانتُهُ تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطُومَ إِلْسَكُمَاءَ كَطَى إِلْسِجِلِّ لِلْحِتَابِكُمَا بَدَأْنَا أُوِّلُ خَالِي نُعِيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ و و كُفَد كَتَبْنَ افِي إِلزَّبُورِمِنْ بَعْدِ إِلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي أَلْصَلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي إِنَّ فِي هَاذَالْبَكُ عَا لِقُوْمِ عَسْدِينٌ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَالَمِينٌ الله الله الموجي إلى أنه الله الله الله والله والله والله والموجي الله والله والمدار والمدار والله والمدار وال فَهُلَ انْتُرَمُّسُلِمُونَ ١٠٠ فَإِن تُولِّوا فَقُلُ اذْنُكُمُ عَلَى سَوَآءِ وَإِنَ ادْرِئَ أُقْرِيبُ أَمْرِعِيدُ مُّاتُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ رِيعًلَّمُ الْجَهْرَمِنَ أَلْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ و إِنَ ادْرِ عِلْعَالُهُ فِتْ نَدُّ لَكُرُ وَمَنْعُ الْكِ حِينِ اللهِ قَلَ رَّبِ إِخْكُرُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١ الحَدْثُ الْمِثْنَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلِدُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعْلِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلَامِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلَامِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

= مُبُعَدُونَ عـن النّار، ولا يسمعُونَ مـ مـ وتها، ولا يسمعُونَ مـ يحـزنُهم الفـزعُ الأكبرُ وتستقبلُهم الملائك أن يسومَ الملائك أن يسومَ الملائك ألسماء كطـى الله المساء كطـى الكتـب، والأرض يرثها عبادُ والأرض يرثها عبادُ الله الصالحُونَ.

الله الصالحُونَ.

الله الصالحُونَ الأنبياءِ المتقدمينَ وأحوال

**1 · 7 ← ( 0 ) → 7 · 7** 

بعد قصص الأنبياء بعد قصص الأنبياء المتقدمين وأحوال أهل النار وأهل الجند الجند هنا عن سبب بعثة النبي الناج المحالمين، فا المحالمين، فا المحالمين، فا المحالمين، فا المحالمين، فا المحالمين، فا المحالم فقد تم المحالم فقد تم المحالم وأن الله إندارهم، وأن الله يعلم السرّ والجهر.

١٠٢ ﴿ سَرِيسَهَا ﴾: صوت لهيبها، ١٠٤- [٢] ﴿ كُلِّيَ ٱلْتِبِلِ الْكُتُبُ ﴾: كما تُطُوى الصّحيفة على ما كُتب فيها، والسجلُ هو الصحيفة، وليس الكتبُ هنا جمع كتابِه ١٠٥ ﴿ الزَّهُرِ ﴾: الكُتُب المُزْلَة على الأنبياء، ﴿ الدِّكَرَ ﴾. اللّوح المخفُوط.

(١٠٢) ﴿ لاَ يَعْرُنُّهُمْ ٱلْمَرْعُ ٱلْأَكْثِرُ ﴾ حافوا هنا فامنوا هناك

(١٠٢) كيف سيكون شعورك حين تستقبلك الملامكة بالتهسة قانلين. همد بؤشكَمُ أَبْرِي كُنْتُهُ بُوعِدُونَ ﴾ [١٠]: الكهف [١٠٠]، نصلت [٦]، إ١٠٠: الجن [٢٥]: الأنعام [٢].

بِسْـــــــمِ أِللَّهِ أَلْرُحْمَنِ أَلْرَجِيــــم يَتَأْيُّهُ النَّاسُ إِتَّقُواْ رَبَّكُمُ وَإِنَّ زَلْزَلَة ٱلسَّاعَةِ شَعْ ؟ أرضكت وتضع كلكذات حمل مملها وترى ألناس سُكْرِيْ وَمَاهُم بِسُكْرِيْ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ أَلَّهِ شَكِيدً ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُحُدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِعِلَّمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولِلا أُ فَأَنَّهُ وَيُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ أِلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ أَلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنَّهِ إِنْ كُمْ وَنُقِرُّ فِي إِلارْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٓ أَجَلِ مُسكَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفَلا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مِّن يُّنُوفِي وَمِنكُم مَّنْ يُكردُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِلِكَ يُعَلَّمُ مِنْ

**1**←(1)→1

الأمرُ بتقوى اللهِ، والتخويفُ من يوم اللهِ، القيامية، فالوالسدةُ تنسي رضيعَها وتُسُقطُ الحاميلُ حملَها، ومع هذا التَّحذيرِ الشديدِ يُنكرُ بعض النَّاسِ البعثُ بعض النَّاسِ البعثُ ويجادلُونَ بغيرِ علم.

ه → (١) → ه بعداً أن ذكر الله جدال المشركين بغير علم في قضية البعث وذمّهم على ذلك، أوردَ هنا ذلك، أوردَ هنا الأدلّة على إثباتِ البعث بن خلقِ الإنسانِ، ثُمّ بخلقِ النباتِ.

﴿ تَدْعَلُ ﴾ : تنشفل، ﴿ شُرِيعَتَ ﴾ : النبي ألقمت وليدها ثذيها، ٥ ﴿ عَلَقَرَ ﴾ : دم أخمر غليظِ تعلق في الرّحم،
 ﴿ تُشْمَرُ ﴾ : قطعة لحم صغيرةٍ قدر ما يمضغُ ، ﴿ عَامِدَةً ﴾ : بابسة ميّتة.

د لكَ بأن أَسَدَ

بَعَدِ عِلْمِ شَيْنًا وَتَرَى ٱلْارْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَآءَ الْهُ تَرَّبُتُ وَرَبَتُ وَأَنْجَتَتُ مِن كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ ﴿

(۱) فيتَ بُرِله أنب مه في بدأت سورة الحج بدكر يوم القيامة، لأن الحج هو أشبه مشاهد الدبيا بيوم القيامة (۲) فيُعَرِبُ فِي أُنتُهِ بِعَيْرِ عِنْبِرِ في هناك ارتباط عكسيُ بين العلم والحدل، كلما قل العلم زاد الجدال [۷۰] النساء [۱]، لقمان [۳۳]، [۳۰]، فاطر [۱۱]، غافر [۲۷]، النجل [۷۰]، فصلت [۳۹].

CARRIED CONTROL OF CON ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحْدِ إِلْمَوْتِي وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ وَ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارِيبَ فِيهَا وَأَتِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ٥ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يُجُدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلِا هُدُى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١ ثَانِي عِطْفِهِ ولِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ وفِ إِلدُّنْياخِرْيُ وَنُذِيقُهُ مِيومَ أَلْقِيكُمَةِ عَذَابَ أَلْحَرِيقِ فَ ذَالِكَ بِمَاقَدُّمَتُ يَدَاكُ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (0) ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنَ أَصَابُهُ وَخَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَ أَصَابُنَّهُ فِنْنَةُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِيرَ أَلْدُنْيا وَالْاخِرَةَ ذَالِكَ هُو أَلْخُسُرَانُ الْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْمِن دُوبِ إِللَّهِ مَا لَا يَضِيرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَالِكَ هُوَ أَلضَّا لَلْ الْبَعِيدُ ١٤ يَدْعُواْ لَمَن ضرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلِيسَ أَلْمُولِي وَلَبِيسَ أَلْعُشِيرُ (13) إِنَّ أَللَّهَ يُدِّخِلُ الذِينَءَ امْنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا أَلَانُهُ رَانَ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ فَا مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي إِللَّهُ مِي اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيقَطَّعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١

١- ﴿ ثَانِيَ عِنْلَنِهِ. ﴾: لاويًا عُنْقَهُ فِي تَكبُر، ١١- ﴿عَلَ مَرْزِرٌ ﴾: على ضَفف، وشك، وتردُّد،

١٥- ﴿ رِسَبَ إِلَى ٱلسَّدَّةِ ﴾: بحبل إلى سقف بيته؛ ليخنق به نفسه، ﴿ ثُمَّ لِنَفْلَمْ ﴾: اي: ليقطع ذلك الحبل.

(٧) كُلْنَا يَعْلُمُ جِيدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ وَإِنِّهُ لَّا رُبِّ مِهَا ﴾ فمتى نستعد لها؟!

**↑・←(a)→**↑

لمَّا ذَكَرَ اللهُ الأَدلُّـةُ

بَـيَّنَ هنا النتيجة،

وهـى أن تؤمنُـوا بــِ:

أنَّ اللهَ هــو الحــقَ

(بخلافِ ما تعبدُونَ

مـــن أصـــنام)، وأنّ

الساعة آتية لا شك

فيها، تُــمَّ ذَمَّ

المجادلُ في اللهِ بغير

علم، وبَيَّنَ عقابَه.

10←(0)→11

لمَّنا ذكَرَ فِي الآبِيةِ

الثالثة حالَ الأتباع

المُقلِّدينَ، وذَكرَ في

الآيسةِ الثامنيةِ حيالً

المتبسوعينَ السدُّعاةِ

إلىسى الكفسسر

والضلالِ، ذَكَرَ هنا

حالَ المنافقينَ، ثُمَّ

حالَ المؤمنينَ، =

(٩) ﴿ ثَابِي عِلْمَهِ، لِلْمِلَّ عَرَسَبِ إِلَّنَّهِ لَهُ فِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالمَهَانَة جراء وفاق ٧: الكهف [٢١]، ﴿ ثَابِي عِلْمَهِ، لِلْمِلْ ٢١]، [٢٠]، أن عمران [١٨٧]، الأنفال [٥١]، إلا : الحج [٢٣]، محمد [١٢].

وَكَذَٰ اللَّهُ أَزَلْنَاهُ ءَايَاتِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ أَلَّهُ يَهْدِهِ مَنْ يُرِيدُ وَا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِينَ وَالنَّصَارِي وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ أَلَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مَ يَوْمَ أَلْقِيكُمُ وَإِنَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْ وَشَهِيدُ ﴿ الْمُرْتَرَأَتَ أَلَّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي إِلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي إِلاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ أَلنَّاسٍ وَكُثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ إِلْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ إِللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَذَانِ خَصَّمُنِ إِخْنُصِمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَالذِينَ كَفُرُواْ قُطِعَتْ هَمُ ثِيابٌ مِّن بَارِيصَبُ مِن فَوْقِ رُءُ وسِيمُ الْحَمِيمُ يُصَهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمَ وَالْجُلُودُ وَلَمْ مُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِرًا عِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقِ وَ إِنَّ أَلَّهُ يُدْخِلُ الدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِع مِن تَحْيِهَا أَلَانْهَا رُبُحُكُونَ فِيهَامِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلْوَّلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (12) 

1 A←-(٣)→1 T = ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّه أنزل القرآن ليهدي به من يريدُ، وأنَّ أمرَ الفِرقِ المختلفةِ في الاعتقادِ عائدٌ إلى اللهِ يسومَ القيامسةِ ليُظهرَ المحقَّ منهم والمبطلَ، وخضوعَ جميع المخلوقات للهِ تعالى.

**۲**۲←(0)→1**1** بعدد ذكر الفرق السستة وبيسانٍ مسن يسجدُ للهِ طاعةً ومن يمتنعُ، ذكسرَ هنا تصنيفَهم إلى فريقين متخاصمين في ربهـــم أيهـــم المُحِــقَ: فريــقَ الإيمسانِ، وفريسقُ الكفرِ، ومالَ كـلُ

١٧ ﴿ وَٱلصَّنبِينِ ﴾ : قومُ باقُون على فطرتهمَ، ولا دين لهُمْ يَتُبعُونهُ ، ﴿ وَٱلْمَحُوسَ ﴾ : عبدة النَّار ، ٢١ ﴿ تَعَنيعُ ﴾ : مطارق.

(١٦) الهداية بيد الله وحده؛ فلا تدهب بعسك حسرات على العصاة، وتامل عطيم ما احتصك به من بعمة الهداية ﴿ رأنَّ لَلَّه يَهِرِي مَن يُرِيدُ ﴾

(١٨) ﴿ كِبُرُّ حَقَّ عَنْهِ ٱلْمَدَّبُ ﴾ علمنا الآن ال هؤلاء المعلَّمين كثيرً ، ولكن لم بعلم هل نحن من هؤلاء الكثير ام لا؟

١٧]: البقرة (٦٢]، المائدة (٦٩]، ١٨): الرعد (١٥]، النحل (٤٩]، ٢٧): السجدة (٢٠)، ٢٣]: الحج [١٤]، محمد (١٢].

DATE TO STATE TO STATE OF THE PARTY OF THE P وَهُدُواْ إِلَى أَلطِّيبِ مِنَ أَلْقُولٌ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ لِلْحَمِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلدِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَكُوامِ الذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآهُ الْعَلَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِءُ وَمَنْ يُكرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَعْرِ (23) وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرَهِهِ مَكَانَ أَلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِ فِي فِي شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّ آيِفِينَ وَالْقَ آيِمِينَ وَالرَّكَّعِ الشُّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَاتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَانِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيُذْكُرُوا إِسْمَ أَللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ إِلَّانْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَّعِمُواْ الْبَابِسَ الْفَقِيرُ ﴿ فَ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلُيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (2) ﴿ ذَالِكُ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ إِللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَأَحِلَّت لَكُمُ الْانْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِي عَلَيْكُمْ فَاجْتَكِنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتُ نِ وَاجْتَ نِبُواْ فَوْلِكَ الرَّورِ ﴿ وَ الْحِمْ الْرَّورِ وَ الْحَالِمُ الْرَّورِ الْحَالَ

Y0←(Y)→Y £ = ثُـمَّ بَـيَّنَ هنا أن المسؤمنينَ هسداهُم اللهُ إلىسى القسولِ الحسن، وأن الكفارَ يصدُونَ النَّاسَ عن دخولِ البيتِ الحرام لأداءِ المناسكِ. **۲4←(3)→۲**7 توبيخُ الكفارِ على وتسذكيرُهم أنّ أبساهم إبسراهيمَ 🕮 هسو النذي بناه، وطهّره للطائفينَ والمصلينَ، ودعسا النّساسَ إلىي الحج إليه، =

٣٠٠(١)→٣٠

= ثُمَّ بَيِّنَ هنا ثوابَ
تعظيم أحكام اللهِ
وشرعِه ومنها مناسكُ
الحعج، ثُمَّ أصرَهم
باجتنابِ ما يغضبُه، =

٢٥ ﴿ ٱلْمَدَكِثُ مِدِ ﴾ : المقيمُ فيه ، ﴿ وَآلِنَاذٍ ﴾ : القادمُ إليه ، ﴿ وَإِلْحَبَادِ مِثْلَالِ ﴾ : بعيل عن الحقّ طَلْفا،

٢٧ 🗹 ﴿ رِجَالًا ﴾. يَضُفُونَ عَلَى أَقْدَامَهُمْ، وليس المراد هنا: الذُّكُورِ .

<sup>(</sup>٢٤) ﴿ وَهُذُوٓ ۚ إِلَى ۖ لَطْيَبُ مِنَ ۗ لَغُوَّلِ ﴾ الكلمةُ الطيبة ليست حركة لسان، والما هدايةُ مرلت عليك من السماء

<sup>(</sup>٢٦) ﴿ وَطَهِدْ مَنْ مِنْ فَعُف بِينَا مِن بيوت الله معتسا في دلك الأجر من الله

<sup>(</sup>٢٧) ﴿ وَآدِنَ فِي أَلْتَاسِ بِأَخْبِعُ ﴾ حتى ستلني الدعوة " ٢٦: البقرة [١٢٥]، ٢٠٠. المائدة [١].

**70←(0)→71** حُنَفًاءَ لِلهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ = وحضَّهُم هنا على ٱلسَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُوِ عِبِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ الثباتِ على الدِّين الحقُّ، وصَوَّرَ حالَ وَفِي ذَالِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَتَ إِرَأَلَكَهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ أَلْقُلُوبٍ من يشرك باللهِ كمن ﴿ لَكُرْفِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلَّهَا إِلَى أَلْبَيْتِ سقطً من السماءِ فاخْتَطَفَتُ جسوارحُ الْعَتِيقِ (3) وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُّرُوا السَّمَ الطِّيرِ فمزَّقَتُهُ، ثُمَّ أُللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ إِلَّانْعَكُمِ فَإِلَاهُ كُرُو إِلَهُ وَحِدُّ أمرَ بتعظيم شعائرِه بعدَ أن أمرَ بتعظيم فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبُشِرِ إِلَّمُ خَبِينَ (32) الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ حرماتِــه، وبَــيَّنَ أن قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَوةِ وَمِمَّا لكسلَ أمَّسةٍ ذبسائحَ رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُرُمِّن شَعَتَمِرِ - يتقربُونَ بها. **٣∨**←(٢)→**٣**٦ إِللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اِسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ بعدد الحث على التقسرب إلسى الله جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعَرَّكُنُ لِكَ سَخَرْنَهَا بالأنعام كلها خص لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَن يَّنَالَ أَلَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا هنا الإبلَ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ الهدف من ذبح وَلَكِنْ يِّنَالُهُ النَّقْوِي مِنكُمْ كُذُلِكَ سَخِّرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ الأنعام. **\***∧←(1)→**\***∧ اللهُ عَلَىٰ مَاهَدِيكُمْ وَبَشِّرِ إِلْمُحْسِنِينَ 35 ﴿ إِنَّ أَلَّهُ بعدد ذكسر صدد يُلَافِعُ عَنِ الذِينَ ءَامَنُو أَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خُوَّانِ كَفُورٍ (36) الكفار للمومنين

٣٤ ﴿ ٱلْمُحْبِيْنِ ﴾: الخاضعين التواضعين، ٣٦- ۚ ۚ ﴿ رَمَّتُ مُّوْبُهَا ﴾: أي سقطتُ جُنُوبُها، وليس الوجوب الذي بمعنى الإلزام. (٣٢) ﴿ وَسَ إِمْسَمُ سُمَيْرٍ أَنَهُ وِنِهِ مَنْ ﴾ ومن شفائر الله (المصحف) فلا نصفه على الأرض، ولا حلف طهرك، ولا تصبع فوقه كتابا، ولا تتوشده، ولا تمذر حليك اليه

(٣٦) ﴿ لَنَامِ ﴾ هو الفقير المتعفَّف، الذي لا يعلم حاله الا بالنحث والسوال؛ من شريعة الشماء النحث عن الفقراء [٣٦] الحج [٣٨].

公司(11834)(公主公主公主公主公主公主公主公主公主公主公主公司) اذِنَ لِلذِينَ يُقُلْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ أَللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ يَّقُولُواْرَيْنَا أَللَّهُ وَلُولًا دِفَاعُ أَللَّهِ إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ هُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتُ وَمُسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا إَسْمُ اللّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَبُ أَللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهَ لَقُوعِكُ عَزِيزٌ ﴿ فَا الَّذِينَ إِن مَّكُنَّا هُمْ فِي الْارْضِ أَفَ امُواْ الصَّالُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَمْرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ الْمُنكُر وَلِلهِ عَاقِبَهُ الْمُورِ فَ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبُتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُوتُمُودُ ﴿ وَقُومُ إِبْرَاهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسِى فَأَمْلَيْتُ لِلْحَافِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ عَ ﴿ فَكُأْيِن مِن قَرْبَةٍ اَهْلَكُنْهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرِمُّعَطَّ لَةٍ وَقَصَّرِمَّ شِيدٌ ﴿ فَكُ الْفَكَرِيسِيرُواْ فِ إِلَارْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِما أَو اذَانٌ يَسَمَعُونَ مِما فَإِنَّها لَا تَعْمَى أَلَا بِصُارُ وَلَاكِن تَعْمَى أَلْقُلُوبُ أَلِيّ فِي إِلْصُّدُونِ ١

= البيت الحرام، وما في الحجم من منافع، ذكر هنا ما يزيل الصد ويؤمن الحجم وهو الإذن بقنال المشركين، في تبشيرهم بالنصر وتمكيت أنهم مسن عدوهم.

**₹ 1←(7)→۲ ٩** 

بعسد بيسانِ أن المشركين أخْرَجُوا المشركين أخْرَجُوا المؤمنين من ديارِهم الأياتُ تسلية للنبي الآياتُ تسلية للنبي أنبياءٌ كُذُبُوا، ثُمَّ بَيَّنَ الفُّامِسِيرَ الأمسِم الفُّالمِسِيرَ الأمسِم الفَّالمِسِيرَ الأمسِم الفَّالمِسِيرَ الأمسِم الفَّالمِسِيرَ الأمسِم المُشركينَ النَّذِينَ لا المشركينَ النَّذِينَ لا يعتبِسرُونَ ولا يتعظُونَ، =

٤٠- ﴿ سَرَيهُ ﴾: معابذ رُهْبان النصاري، ﴿ رَبِيَّ ﴾: كنالسَ النصاري، ﴿ رَسَلَوْتُ ﴾: معابذ اليهود، ٤٥- ﴿ سَادِيةٌ فَلْ عُرُوشِهَا ﴾: مُتهذَّمةً.

<sup>(</sup>٤١) ﴿إِن مُكَّنَّهُمْ السَّامُواْ ، وَمَاتُواْ ، وَأَشَرُواْ ، وَمَهْوَا ﴾ لم يبحثوا عن مصالحهم الشحصية أبدا، فمكن لهم

<sup>(</sup>٤١) ﴿ رَبَهُواْ عِي ٱلْمُكَرِ ﴾ أنكر بحكمةٍ ما تراه من صكراتِ بين زملانك وفي حيك.

<sup>(</sup>٤٦) ﴿ وَلَنكِن نَمْنَى ٱلْفَلُوبِ ﴾ العمي الحقيقي عمي القلب عن الاتعاط والاعتبار

٤٠] البقرة [٢٥١]، ٤٧: فاطر [٤]، ٤٤: الرعد [٣٧]، ٤٦: الأعراف [٢٧٩]

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ أَللَّهُ وَعَدَهُ, وَإِنَّ يُومًا 0 \←(0)→ {V = وبــدلا مــن أن عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنةٍ مِّمَّاتَعُدُّوبَ وَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِمَّاتَعُدُّ وَبَ وَ اللَّهِ وَكَأْيِن مِّن يسسيرُوا في الأرض قَرْيَةٍ المَلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخُذُتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ فيتَّعظَــوا، طلبُــوا نسزول العسذاب ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْ مَا أَلْنَاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ تكذيبًا له واستهزاءً ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ به، فبَسيَّنَ اللهُ أنه يُمهِلُ الظالمَ ثُمَّةً وَالذِينَ سَعُواْ فِي ءَايَكِتِنَامُعَكِجِزِينَ أَوْلَيْمِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ يأخذُه، ثُمَّ أمرَ نبيَّه وَهُ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِحَ وِ إِلَّا إِذَا تُمَيِّنَ بيخ أن يُسديمَ لهــم التخويفَ والإنذارَ. أَلْقَى أَلْشَيْطُنُ فِي أَمْنِيَتِهِ وَفَينسَخُ أَللَّهُ مَا يُلْقِي إِللَّهُ يُطُنُ 00←(1)→0Y بعد تسلية النّبي علية ثُمَّ يُحَدِّكُمُ اللهُ ءَايكتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ فَي لِيجْعَلَ وأمره بالإنذارِ، بَيَّنَ مَا يُلْقِ إِلشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِللِّينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرضٌ وَالْقَاسِيةِ اللهُ هنا حفظه لكتابه، وأن ما يُلقيـه قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ (أَ وَلِيَعْلَمُ الشيطانُ في قراءتِــه الذين أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ عَالَا لَهِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ عَالَا لَا مِنْ أَلْعِلْهِ مَا لَا يَعْمَا لَا يَعْمِ مِنْ وَالْمِعْمَا لَا يَعْمَا لَا يَعْمَا لَا يَعْمِ مِنْ وَالْمِعْمِ فَا الْمُعْمَالُولِهِ مِنْ وَيَعْمِلُوا مِنْ وَالْمِعْمِ لَا يَعْمِ مِنْ وَالْمِعْمِ لَا يَعْمِ مِنْ وَالْمِعْمِ فَا لَا يَعْمِ مِنْ وَالْمِعْمِ لَا يَعْمِ مِنْ وَالْمِعْمِ لَا يَعْمِ مِنْ وَمِنْ وَالْمِعْمِ لَا يَعْمِ مِنْ وَالْمِعْمِ فَا مِنْ وَالْمِعْمِ فَا مِنْ وَالْمِعْمِ فَا لَا يَعْمِ مِنْ وَتُوالْمِعْمِ وَالْمُؤْلُولُ فَا يَرْقِي مِنْ وَلِمِنْ وَالْمِعْمِ فَالْمُ لَا يَعْمِ مِنْ وَالْمِعْمِ فَالْمِعِمِ فَا لَا يَعْمِ مِنْ وَالْمِنْ وَالْمِعْمِ فَا مِنْ وَالْمِعْمِ فَالْمِعِلَّ مِنْ وَالْمِعْمِ فَالْمُ لِلْمِعْمِ فَالْمِعْمِ فَالْمُوالِمِ لَا مِنْ مِنْ وَالْمِعْمِ فَالْمُعْمِ فَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ فَالْمُعْمِ وَالْمِعْمِ فَالْمُعِلِمُ مِنْ وَالْمِعِلَّ عِلْمُ مِنْ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمُ وَالْمُعِلِمِ مِنْ وَالْمِعْمِ فَالْمُعْمِ وَالْمِعْمِ فَالْمُ لَا مُنْ الْمُعْلِمِ وَالْمِعْمُ وَالْمِعْمِي وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ فَالْمُعِلِمُ مِنْ وَالْمِعْمِ مِنْ الْمُعْمِلِمُ مِنْ وَالْمِعْمِ مِنْ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ مِنْ والْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعِلَامِ مِنْ مِنْ الْمُعْمِلِمُ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعِلَامِ مِنْ مِنْ الْمُعْمِ مِنْ الْمُعْلِمِ مِنْ الْمُعْمِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمِ مِنْ مِنْ اللْمُعْمِي وَالْمِعْمِ مِنْ اللْمُعْمِي مِنْ اللَّهِمِ عِلَامِ مِنْ الْمِعِمِ مِنْ الْمُعْمِعِلْمُ مِ ﷺ ہـــو اختبــــارٌ فَتُخْبِتَ لَهُ وَلُوبُهُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهَادِ الدِينَ عَامَنُوا إِلَى صِرَطِ للمنــافقينَ والكافرينَ، وسيظلّ مُّسْتَقِيمٌ ( 52 ) وَلا يَزَالُ النِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَةِمِّنْ لُهُ حَتَّىٰ الكفارُ في شكَّ من القرآنِ حتّى تقومَ تَانِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اوْ يَانِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ( 53

44 ﴿أَمْلَيْتُ لَمْا ﴾: أمهنتُها، ولمْ أُعاجلُها بالفقُوبَة، ٥٢ ۚ كَا﴿إِلَّا إِنَاتَمَقَّ آلْقَى ٱلْثَيْطَانُ إِنَّ آَلَيْكَ ٱلْثَيْطَانُ إِنَّ آَلَيْكَ ٱلْثَيْلِيَّةِ ﴾: أي إذا قرأ القران ألقى الشيطانُ الوساوس في قراءته، وليس التُمنِّي هنا الذي هو طلبْ حصول شيءٍ بعيد الوُقوع، ٥٥ ﴿ مِّيْهَةٍ ﴾: شكُ. (٤٨) ﴿ وَحَكَأْنِي مِنْ فَرْدِةٍ ۚ ثُمَّ آحَدُّهَا ﴾ إياك ان تفصب من يفعل هذا بقرى علينة بأناس مثلك

(٥٢) ﴿لَدِينَ فِي مُلُومِهِم مُرْضُ ﴾ احدر أمراص القلوب؛ كالكبر، والحقد، والحسد، وغيرها

٤٧]: العنكبوت [٥٣]، (٥]: سبأ [٥]، سبأ [٣٨]، ٥٦: الأنبياء [٢٥].

المُلْكُ يَوْمَبِ لِلَّهِ يَعْكُمْ بَيْنَهُمْ فَالْذِينَ عَامَنُواْ وَعُكِمِلُوا الصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( فَ وَ الذِينَ كُفُرُوا النَّعِيمِ اللَّهِ وَ الذِينَ كُفُرُوا النَّعِيمِ اللَّهِ وَ الذِينَ كُفُرُوا النَّعِيمِ اللَّهِ وَالذِينَ كُفُرُوا النَّعِيمِ اللَّهِ وَالذِينَ كُفُرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ وَكَذَّبُواْبِ الْكِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُنْهِينٌ ﴿ وَالذِينَ هَاجِكُواْ فِي سَيِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ قُيَ لُوَا أُومَا تُوا لَيَ رُزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنَا وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ خَايْرُ الرَّزِقِينَ فَ لَيُدْخِلَنَهُم مَّدْخَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ أُللَّهَ لَعَكِيمُ حَلِيكُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَعَكِيمُ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَنْ مُعْنِى عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهَ لَعَ فُوَّ عَ فُورٌ فَا لَكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِحُ اللَّهَ لَكُ إِلَّهُ اللَّهُ يُولِحُ اللَّهَ لَكِ فِي النَّهِ ارِوَيُولِجُ النَّهَارِ فِي السِّلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَ فَالِكَ بِأَتِ أَللَّهُ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَتَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُوالْبَاطِلُ وَأَنْ اللَّهُ هُوالْعَلِي الْصَالِ الْصَالِ اللَّهُ الْحَالَى الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللّلْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ أَلَمْ تَكُرَأُ إِنَّ أَللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ أَلْسَكُما أَءُ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُغْضَكَرَّةً إِنَّ أَللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ رَمَا فِي السَّكُمُوبِ وَمَا فِي أَلَارْضِ وَإِنَّ أَللَّهُ لَهُ وَأَلْغَنِي أَلْحَصِيدُ ﴿

٩٥-(٤)→٩٥ بعد ذكر القيامة بَيَّنَ هنا أن المُلكَ في هنا اليوم لله وحدَّهُ يحكمُ بينَ الذينَ الذينَ الذينَ الذينَ الذينَ مصيرِ كلُّ مَيَّنَ ثوابَ فريقٍ، ثُمَّ بَيَّنَ ثوابَ الذينَ هاجرُوا.

٥٥ ﴿ أُنْدَحَنَاكُ ﴾: وهو الجنَّة، ٦٠ ﴿ يُهِي طَيْبِ ﴾: أغنَّدى عليه، ٦١- ﴿ يُرالِعُ ﴾: يُذخل.

(٥٨) ﴿رَأَتُينَ عَاجَرُواْ فِ سَبِيلِ أَنَّهُ ﴾ اهجر رفقاء السُّوء، واماكن المعصمة؛ محنسا ذلك من انواب الهجرة إلى النه سنجانه (٦٠) ﴿ثُمَّ نُبِي عَلَبِهِ لِسَمَّرَتُهُ آللَةً ﴾ ليظمئن كل مطنوم أحد الناس حقّه واستصعفوه وله يحد له ناصرا، فإن الله ناصره ولو بعد حنن ٥٦]: الفرقان [٢٦]، لقمان [٨]، ٥٨]: النجل [٤١]، ٦٣: لقمان [٣١]، ٦٣: فاطر [٧٧]، الزمر [٢١].

STREET STREET, THE STREET, STR

CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTRO أَلَوْتَرَأَنَّ أَللَّهُ سَخَّرَكُكُم مَّافِي إِلاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَعْرِي فِ إِلْبَحْرِ 07←(0)→70 = وتسخيرٍ مــا في بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّكَاءَ ان تَقَعَ عَلَى أَلَارْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى أَلَارْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَإِنَّ الأرض، والفلسكِ، أَللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَا وَهُو الَّذِي أَحْياكُمْ وإمساكِ السماءِ من الوقسوع علسى ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِيكُمْ وإِنَّ أَلِانسَانَ لَكَ فُورٌ (6) الأرض، والإحيساءِ والإماتةِ ثُمَّ الإحياءِ، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكُ ثُمَّ بَيَّنَ أَن لَكُلِّ أُمَّةٍ فِي إِلَا مْنِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُسْتَقِيمٍ ﴿ شريعةً، وأنه يحكمُ بسين العبسادِ يسومَ وَإِنجَندُلُوكَ فَقُلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونٌ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ القيامةِ. بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١ **∨Y←(**†)→**Y** • أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَاءِ وَالْارْضِ إِنَّ ذَالِكَ بعدَّ ذكرٍ خُكمِه بينَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَالْعَبُدُونَ مِن دُونِ العبادِ، بَيَّنَ هنا أنَّه

بعد ذكر حُكمِه بينَ العباد، بَيْنَ هنا أنّه يعلمُ ما يستحقّه كلَّ احسد، وأنَّ عبادة المشركينَ لغير اللهِ المشركينَ لغير اللهِ نقلِي أو عقلي، فإذا لا تعتمدُ على دليل نقلِي أو عقلِي، فإذا أرشِدُوا للحقّ وتُلِي عليهم القرآنُ ظهرَ عليهم القرآنُ ظهرَ في وجوهِهم الغيظُ في وجوهِهم الغيظُ

10 ﴿ وَٱلْمُلْكَ ﴾ ؛ السُّفُن، ٦٧- ﴿ مَنسَكًا ﴾ : شريعةً، وعبادةً، ٧٠ ﴿ كِتَنبٍّ ﴾ : هو اللَّوْحَ المخفوظُ،

أِللَّهِ مَالَمْ يُنُزِّلُ بِهِ عَسُلُطُ نَا وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ

مِن نُصِيرٌ (69) ﴿ وَإِذَا لُنَّإِلَى عَلَيْهِمُ وَءَايَلْتَنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي

وُجُوهِ إِلَايِنَ كَفَرُواْ الْمُنَكَرِيكَادُونَ يَسْطُونَ

بِالذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ وَءَايَنِينَا قُلُ افَأُنِيِّكُمُ بِشَرِّمِّن

ذَالِكُو النَّارُوعَدُهَا أَللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِسِ ٱلْمُصِيرُ ١٠٠

٧٢ ﴿ٱلْسُكِرِ ﴾: الكراهة ظاهرة على وُجُوههم.

(٦٧) ﴿ رَدُّعُ مِنْ رَبُّكَ ۗ ﴾ هي المهنة الوحيدة التي لن تندم إن انفقت عمرك وصحتك ومالك فيها

(٦٨) من حادلك بعبتا فلا تعبه الابعا علم الدبيه ﴿ وَمِنْ حَدُوكَ مَثَّلِ لَنَهُ عُمْمُ مِنْ عَلَمُ الد

٦٦: الزخرف [١٥]، ٦٧: الحج [٣٤]، الزخرف [٣٤]، ٦٨: يونس [٤١]، ٧٠: المجادلة [٧]، ٧٧: النحل [٧٧)، ٧٧: المائدة [٦٠].

TO THE STATE OF TH يَتَأَيُّهَا أَلْنَاسُ ضُرِبَ مَثُلُّ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِنْ الَّذِينَ **∀∀**←(**3**)→**∀** لمَّا ذمَّ عبادتَهم لغيرِ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنْ يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلُو إِجْتَمَعُواْ لَهُ اللهِ بَيَّنَ هنا جهلَهُم وَإِنْ يَسَلَّهُمْ الذَّبَابُ شَيْئًا لَايسَ تَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضُعُفَ بِاللهِ، فهـذه الآلهـةُ تَعْجَـزُ عـن خَلْـقِ أَلْطَ الِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا مَا مَكُونُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِنَّا لَكُ وَالْمَلْدُ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِنَّا ذبابةٍ واحدةٍ، فكيفَ أُللَّهُ لَقُوى مَ عَزِيزٌ ﴿ إِللَّهُ يُصَطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّحَةِ بخلقِ ما هو أكبرُ؟! رُسُلًا وَمِنَ أَلْنَاسِ إِنَ أَلْنَاسِ إِنَ أَلْلَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (3) يَعْلَمُ الرسلَ من الملائكةِ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ والنَّاسِ، ولا يَخْفى عليه شيءٌ. يَتَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ **∨∧←(₹)→∨∨** ختامُ السورةِ بـالأمرِ رَبَّكُمْ وَافْعَكُوا الْحَايِرُ لَعَلَّاكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ بــــــ: الرُّكــــوع وَجَنِهِدُواْفِ إِللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ إَجْتَبِيكُمْ وَمَاجَعَلَ والسُّجودِ وعبادةِ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهُ أَبِيكُمْ وَإِبْرَهِيمَ هُوَسَمِيكُمْ وفعــــل الخيــــرِ والجهادِ، ثُمَّ بَيَّنَ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو لطفه بعباده ومدح ملةً إبراهيمَ ﷺ، وَتَكُونُواْ شُهَداءَ عَلَى أَلْنَاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَعَاتُواْ الرَّكُوةَ ثُـمَّ أمرَ بـ: إقامـةِ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُومُولِيكُرُ فَنِعْمَ أَلْمُولِي وَنِعْمَ أَلْمُولِي وَنِعْمَ أَلْتُصِيرُ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والاعتصام باللهِ. الْمُورُقُ الْمُومِنُونُ الْمُومِنُونُ الْمُومِنُونُ الْمُومِنُونُ الْمُومِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللل

٧٥ ﴿يَسْطَنِي ﴾: يَغْتَازُ، ٧٨ ﴿ حَرَيٌّ ﴾: ضيق، وشدَّة، ﴿لَيْتَنَكُمْ ﴾: اصطفاكم.

(٧٧) ﴿ وَأَمْكَ رُأَ ٱلْحَابِرُ ﴾ لا تحلس صامنا، قم وافعل اي خير ساعد محتاجا ممال، او حهد، او قصاء حاجة

(٧٨) هجر اباه لله فصار أبا للمسلمين ﴿ أَبِكُمْ إِرْهِيمٌ ﴾، وأراد دمج ابنه لله فأكرمه الله بـ وحسب و دريته السُّوة ﴾

(٧٨) ﴿ وَمَا حَمَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ هذه الآية أصل قاعدة فقهية مهمة وهي (المشقّة تجلب التيسير)

٧٤]: الأنعام [٩١]، الزمر [٦٧]، ٧٨: المائدة [٦]، البقرة [٩٤٣]، الأثفال [٤٠].

ا → (١١) → ١١ تبشيرُ المسؤمنينَ المسؤمنينَ المسؤمنينَ وسفاتهم: الخشوعُ في الصّلاقِ، أنهُ الزكاةِ، اللغو، أداءُ الزكاةِ، اللغو، أداءُ الوفاءُ الأمانيةِ، الوفاءُ الأمانيةِ، الوفاءُ المحافظةُ بالعهدِ، المحافظةُ على الصّلاةِ (سبعُ على الصّالاةِ (سبعُ على الصّلاةِ (سبعُ على الصّلاةِ (سبعُ على الصّلاةِ (سبعُ على الصّالاِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

لمناذگرالجنا المنضمة ذكرها المنضمة ذكرها للتغث، استدل هنا على قدرت على البعث ببيان مراحل خلق الإنسان (آدم البعث بأنسان (آدم النطفة، العلقة، المضغة، العظمام، الأكساء باللحم، النشاء، ثم بخلق السموات السبع.

بِسْمِ أِللَّهِ أِلرَّحْمَنِ أِلرَّحِيمِ قَدَافَلْحَ المُومِنُونَ ( ) الذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ( ) وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَقِ فَنعِلُونَ ﴿ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ وَ أَوْمَامَلَكَتَ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينٌ ٥ فَمَنِ إِبْتَغِيْ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَئِيكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَإِلَّا لَا يَعُمُ وَالَّذِينَ هُمَّ الأمننتية وعهدهم رَعُونُ ﴿ وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلُوبِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَوْلَئِمِكَ هُمُ أَلُورِثُونَ ﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكُلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ أَنَّ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرِارِمَّ كِينٍ ﴿ ثُرَّا مُرَّا ثُرَّا ثُرّ خَلَقُنَا ٱلنُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْعَة عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْءَ لَحْمَاثُمُّ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا -اخُرَفْتَبُولُكُ أَللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ فَا شَمَّ إِنَّكُمْ بِعَدُ ذَالِكَ لَمِيَّتُونَ ﴿ أَنَّ أَنَّا إِنَّكُمْ يُومَ الْقِيكَ مَهِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَالْقَكْدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقٌ وَمَا كُنَّاعَنِ الْخَلْقِ غَلْفِلِينَ الْعَالَى الْخَلْقِ عَلْمِينَ الْ

 <sup>﴿</sup> أَلْتُو ﴾: ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال، ١٤ ﴿ عَلَنَهُ ﴾: دمًا.

٣٠ ﴿ سَأُنْكُمْ مُمْرِضُونَ ﴾ أذا كانوا معرضين عن اللغو، فاعراضهم عن المحرم من بات أولى.

٢) وضع الله الأغراض عن لنعو بين ركتين من أركان الأسلام (الصلاة والركاة)، وهذا دليل عني أهميته

٨) ﴿لأمسهم الاماسة حدق عطيم فراعها (٩) ﴿ فَذَ أَنْسَ ﴿ وَ أَنْهِ هُمْ عَنْ سَاوِجَهُ يُعَافِقُونَ ﴾ لتسال الفيلاح حافظ عبى إذاء الضيلاة في وقائها ﴿ ٩- أَ المعارج [٣٩]، [٢٩] الرّمر [٣١].

١٨ (٥) → ٢٢ ثُمَّ ذكرَ أدلَّة أخرى على قدرتِ على البعثِ: إنزالَ الماءِ من السماءِ وإنباتَ النباتِ، وخلتَ الأنعامِ.

٢٧ ← (٥) ← ٢٧ وعلى عادة القرآن وعلى عادة القرآن الذكر قصص الأنبياء بعد أدلة الوحدانية فعله الأنبياء فعله الأنبياء أقوامِهم تسلية للنبي أقوامِهم تسلية للنبي أذى المشركين، أذى المشركين، أخما المقضة الأولى: قصّة أنولي، قصّة ألولى: قصّ

وَأَنْزُلْنَامِنَ أَلْسَمَاءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي الْارْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ الْقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِ عَنَّاتٍ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ لُّكُونِهِمَا فَوَاكِهُ كُثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا فَا كُونَ فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا فَوَاكِهُ كُثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا فَوَاكِهُ كُثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا فَوَاكِهُ كُثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَا فَوَاكِهُ كُثِيرَةً وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَا فَوَاكِهُ كُثِيرَةً وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ فَا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَقُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَّ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا اللَّا لَالُّولِ مِنْ اللَّا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ طُورِسِيناًءَ تَنْبُثُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغِ لِلا كِلِينَ (٥٠) وَإِنَّ لَكُرْ فِي إْلَانْعَكِم لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَ أَوْلُكُرْ فِيهَامَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَاتًا كُلُونَ (2) وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهُ وَالْعَلَيْدُ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْكُوا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَاهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَاقُوا وَعَلَيْهِا وَعَلَاهُ وَعَلَيْهِا عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعِلْمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُوا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَالِمُ وَالْعَلَاقُولُوا وَالْعَلَاقِي الْعَلَاقِي الْعَلَاقُ وَال ارْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قُوْمِهِ عَقَالَ يَكُومِ إِعْبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُمُ مِن اللهِ غَيْرِه، أَفَلانْنَقُونَ (23) ﴿ فَقَالَ أَلْمَلُوَّا الَّذِينَ كُفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَاهَا ا إِلَّا بَشَرُّ مِّتُلُكُمْ يُرِيدُ أَنَّ يَنْفَضَّالَ عَلَيْكُمْ وَلُوْسَاءَ أَلِلَّهُ لَأَنْزَلَ مَكَيِّكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَافِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةُ فَ تَرِينُصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٌ (25) قَالَ رَبِّ إِنصُرْ فِي بِمَاكَذَّبُونِ (26) فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ الْفُلُكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِانًا فَإِذَا جَاءً امْرُ نَا وَفَ ارَأَلْتُ نُورُ فَاسْلُكَ فِيهَامِن كُلِّ زُوْجَانِ إِنَّنَانِ وَأَهْ لَكَ إِلَّا مَن سَكَقَ عَلَيْ وِ أَهْ لَكَ إِلَّا مَن سَكَقَ عَلَيْ وِ أَلْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي إلذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿

( النظاف المنظمة المنظ

٢٠ ﴿ وَشَجَرَةً ﴾ : هي شجرة الزينون، ﴿ إِللَّهُ مَنِ ﴾ : بالزين، ﴿ وَمِينَجْ ﴾ : إدام يُغمسُ فيه الخبز، ٢٧ ﴿ النَّهُ أَنْ ﴾ : المكانُ الذي يخبزُ فيه.
 (٢٤) ﴿ مَثَالَ ٱلْمَاؤُا . ﴾ وحهاء المحمع قادة موثرون في الحير او في الشر ، فلنحرص عن صلاحه.
 (٢٧) ﴿ وَ مَنْ ٱلنَّا يُؤَمِّ ﴾ طوفانُ ينشا من تنورِ (فرن) درسُ من الله لك استطيع الانتقاء منك بالطريقة التي لا يتوقعها

14] الزحرف [٧٣]، ٢١] النحل [٦٦]، ٢٧] غافر [٨٠]، ٣٣] الأعراف [٥٩]، ٢٤]: هود [٢٧]، فصلت [١٤]، ٧٧]: هود [٤٠].

المنها الكافرين عسرقُ الكافرين ونجاةُ نوح عليه ومن معه، ثُمَّ القضة الثانية: قصّةُ هود عليه عادًا لتوحيد الله عدادًا لتوحيد الله فكفرُ وا بدعوى أنّه بشرٌ مثلهم، وأنكرُ وا البعث بعدَ الموتِ. البعث بعدَ الموتِ.

فَإِذَا إِسْتُوبِيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلْكِ فَقُلِ الْعَمْدُ لِلهِ الذِي خَيْنَا مِنَ أَلْقَوْمِ إِللَّالْمُ لِينَ ( 3 ) وَقُل رَّبِّ أَنْزِ لْنِي مُنزَلًا مُبُدَّرُكُا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ وَإِن أَنْسَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا - اخْرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ وَأَنْ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ إِلَاهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ وَقَالَ أَلْمَلَا مُنقُومِهِ الذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ الْآخِرَةِ وَأَثَّرَفُنَاهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا مَاهَنذَآ إِلَّا بَشَرُّمِّ مُلْكُرْيَا كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَهِنَ اَطَعْتُم بَشُرًا مِّثْلًا كُرُو إِنَّكُم وَ إِذَا لَخُسِرُونَ ( إِنَّ أَيْعِذُكُورُ أَنَّكُورُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْلَمًا أَنَّكُمْ مُعْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيِانَمُوتُ وَنَحْيِاوَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُومِنِينَ 38 ﴿ قَالَ رَبِّ اِنصُرُ فِيمَا كُذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينً ﴿ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمُعْتِ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقُومِ الطَّالِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْسَأَنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قُرُونًا - اخْرِينَ ﴿

٣٦ (١) → ٣٦ النّا أنكرُ وا البعث النّدوا هذا أنّه لا حياة الآهدة، ولا إلا هذه الحياة، ولا بعث بعد الموت، ثُمَّ بعد الموت، ثُمَّ اللّه مُوا نبيهم بالكذب، فنه فدعا هودٌ عَلَيْكُمُ ربَّه أن ينصرَ و، فأهلكَهم الله بالصيحةِ الشديدةِ.

﴿ لَأَبْنَايِنَ ﴾ : لمُختبرين، ٢٣- ﴿ آلْمَلاَ بِي نَرْبِهِ ﴾ : أشراف قوم هودٍ، ٤١- ﴿ مُثَنَّادً ﴾ : كفتاء الشيل الذي يطفو على الماء ،
 ﴿ مُثَمَّدًا ﴾ : فهلاكا وإنِعادًا من الرّحمة ، ٤٦ ﴿ زُرُنًا ﴾ : أمضا وأجيالًا.

(٢٨) فود سول الشُراحيُّانِيا في دروه سعاديك وعمرة افراحت لائيس الجمديد

(٣٢) ٥٠ أَرْمَائُهُ فِي لَلْمَبُورُ ٱلدُّبُ ﴾ أكثر الناس عمنة عن الاخرة هم أهل الترف

١٤٠١ ﴾ ٥ رسنا بب رَعْمَه حُرَّ ندس ﴾ عافسة الطالمين قريسة (٧٧): الأنعام (٢٩)، الجائية (٢٤]، ٢٨ المؤمنون (٢٥)، ٣٩: المؤمنون (٢٦].

المناعب والمنافض والم مَاتَسْبِقُ مِنَ المَّةِ اجْلُهَا وَمَايَسْتَ خِرُونَ ﴿ فَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا تُرَا كُلَّ مَاجَاءَ امَّةً رَسُولُهُ مَا كُذَّبُوهُ فَأَتَبُعَنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقُوْمِ لِلْيُومِنُونَ ﴿ فَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَارُونَ وَفَي بِتَايَنِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ فَ اللهِ فِرْعُونَ وَمَلِائِهِ عَالَى فِرْعُونَ وَمَلِائِهِ عَ فَاسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَلِيدُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ أَلْمُهُلِّكِينَ (9) وَلَقَدَ النِّنا مُوسَى أَلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهُنُدُونَ (50) وَجَعَلْنَا إِنْ مَنْ يَمُ وَأَمَّهُ وَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوةٍ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِيثٍ ( الله الرسل كُلُواْمِنَ أَلُطِّيبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (52) وَأَنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُورُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانَّقُونِ (53) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُ بِينَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ( 50 فَذَرُهُمْ فِي عَمْرتِهِمْ حَتَى حِينٍ ( 55 ) ايحسبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ فَقَ نُسَارِعُ لَمُ فِي إِلْخَيْرَاتِ بَلَلا يَشْعُرُونَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مُ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِتَايَنْتِرَبِّمْ يُومِنُونَ ﴿ وَالْذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَايُشْرِكُونَ ﴿ وَالْذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَايُشْرِكُونَ ﴿ وَفَي

\$ 3 ( ∨ ) → • ٥ القضة الثالثة: قصّة صالح و لوط و شعيب و غيرهم عليهم السلام، ثم القضة الرابعة: قصّة موسى الرابعة: قصّة موسى السلام، ثم القضة السلام، ثم القضة الخامسة: قصّة عيسى وأمّه مريم عليهما السلام.

بعد قصص الأنبياءِ الوصى هنا الرسل الوصى هنا الرسل واتباعهم بالأكل من الحلالِ، والتزودِ من العملِ الصالحِ، من العملِ الصالحِ، الحق واحد، ولكن الحق واحد، ولكن المم فرقت دينها المسارعين في المسارعين في المسارعين في الخيراتِ حقيقة، الخيراتِ حقيقة، وبيّن صفاتِهم، =

<sup>22 ﴿</sup> تَرُوعُ ﴾: يَتْبِعُ بِعَضْهِمْ بِعِضًا، 20- ﴿ يَانَتِنَا ﴾: راجع صفحة ٢٩٢، ٥٠- ﴿ رَبِّورَ ﴾: مكان مَرْتَفع من الأرض،

٥٢ ﴿رُبُرُ ﴾: شيعًا، وأحزابا، ٥٧ ﴿تُشْمِثُونَ ﴾. وجلون.

<sup>(</sup>٥٦،٥٥) ﴿ أَعَسَنُونَ أَسَائِيدُهُمْ بِهِ مِنْ مَانِ وَبِينَ ﴾ انتبه من عقلتك، فقد تكون النَّعم المبرقة عليك استدراحا (٥٧) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةٍ رَبِّهِم تُشْعِتُونَ ﴾ لا تفتر بعملك الضالح؛ بل ابق حالها من الله.

٤٤]: الحجر [٥]، ٤٤]: سبا [١٩]، (٥] سبا [١١]، ٥٧. الأنبياء [٩٢]، ٥٣ الأنبياء [٩٣]. الروم [٣٧].

٦٧←(٨)→٦٠
 = وبَسينَ هنا أنهم
 يجتهدُونَ في أعمالِ
 البرِّ وقلوبُهم خائفةٌ
 إلا يتقبّلَ منهم، ثُمَّ بيانُ أنّه لا تكليفَ
 إلا بقدرِ الطَّاقـةِ،
 وغفلةُ الكفارِ عن
 وعاماضهم عسن
 وإعراضهم عسن
 وإعراضهم عسن
 مماعِه،

المُسَاذكر إعراض المَسَاذكر إعراض الكفّار عن القرآن، ذكر هنا أربعة أسباب لذلك، أولها عسدمُ تسدّبرهم القرآن، ولو شرع القرآن، ولو شرع المَسَان ولو شرع أهواء هم لفسدت السسموات والأدف، =

الإلاقات المراقات الم وَالذِينَ يُوتُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ انَّهُمُ وَإِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١ أُولَيْكِ يُسْكِرِعُونَ فِي أَلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَنِقُونَ ﴿ وَلَانُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابُ يَنْطِقُ بِالْحَيِّ وَهُرَلَا يُظَامُونَ (63) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عُمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ وَأَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَالِكُ هُمْ لَهَا عَلْمِلُونَ (69) حَتَى إِذَا أَخَذُنَامُتُرَفِيمٍ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْءُرُونَ (65) لا تَحْتُ رُوا الْيُومُ إِنَّا كُرُمِنَّا لَا نُنصَرُونَ (66) قَدْ كَانَتَ -اينتِ نُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو لَنكِصُونَ ١٥٥ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ-سَنِمِرَا تُهَجِرُونَ (68) أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ أَمْجَاءَهُمُمَّالُرْ يَاتِ ءَابَاءَ هُمُ الْاوَلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْرَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَلُونَ بِهِ عِنَّةً اللَّهُ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ١٠ وَلُو إِتَّبِعَ أَلْحَقُّ أَهُواءَ هُمْ لَفَسَدَتِ إِلْسَمَاواتُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِي مَن بَلَ الْيُناهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ١٠ أَمْ تَسْنَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ الرَّزِفِينَ (3) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ وَإِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمٍ (3) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ أَلْصِرُطِ لَنَكِبُونَ وَ الْمِ

٦٠ ﴿ وَجِلَّةً ﴾: خالفة من عدم القبول، ٦٢ ﴿ عَرْزِينَ هَلاكِ : ضلالِ عن هذا القران، ٧٢ ﴿ حَرِّينًا ﴾: أجزا.

(٦٠) ﴿ رَّ لَذِي يُؤْمُونَ مَا مَارَا وَقُلُوبُمُ وَحِلَّهُ ﴾ المؤمن يحتهد في العمل الصالح ثم يحاف أيقبل منه ام لا، والمنافق يسيئ ويأمن (٦١) ﴿بُسرِعُون ي مُفَرِّبٍ ﴾ ولم يقل. إلى الحيرات، لأنهم الان منهمكون في أعمال الحير، بخلاف من يسارعُ الى شيء، فكأنّه لم يكن فيه أصلا

رُبِهِ مِنْ اللهِ مِنْ رُولَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ 
٦٦: المؤمنون [١٠٥]

﴿ وَلُوْرَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ ۸·←(٦)→٧٥ = ثُـمَّ بَـيَّنَ هنـا أن يَعْمَهُونَ ١٥٠ وَلَقَدَاحَذُنهُم بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمُ هــؤلاءِ المُعرضــينَ وَمَايَنُضَرَّعُونَ ﴿ حَتَى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ عــن القــرآن لا يفيسدُهم الابستلاءُ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي أَنْشَأَلُكُمُ السَّمْعَ وَالْابْصَارَ بالنَّعمةِ ولا الابتلاءُ بالنَّقمةِ، بل يظلُّون وَالْافْدِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ وَهُو أَلْذِ عَذَراً كُرْفِ إِلَّارْضِ كذلك حتى يأتيهم وَإِلَيْهِ يَحُشَرُونَ ﴿ وَهُو أَلْذِ عَيْدِ عَالَمُ مِنْ وَلَهُ الْحِيلَافُ العذابُ، ثُمَّ ذُكِّرَهم بنعميب تعسالي اليُلوالنَّهِ إِنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّوَامِثُلُ مَاقَالُ ومظماهر وحدانيتيمه وقدرتِسه لَعلَهسم أَلَاوَّلُونَ ﴿ قَالُوٓاْ أَ• ذَامِتْنَاوَكُنَّاتُواْبَاوَعِظُمَّا إِنَّا يُؤمنُون، = لَمَبْعُوثُونَ ﴿ فَي لَقَدُوعِدْنَا نَعَنُ وَءَاكَآؤُنَا هَاذَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذًا  $\mathbf{4} \cdot \leftarrow (\mathbf{1} \cdot \mathbf{1}) \rightarrow \mathbf{1}$ = ثُمَّ بَيَّنَ هنا إنكارَ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْاوَّلِينَ ﴿ قُلْلِمَنِ إِلَّارُضُ وَمَن فِيهَ آلِن المشركينَ للبعـثِ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ قَالَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ اَفَلَا تَذَّكُّرُونَ بعدَ الموتِ تقليدًا للأبـــاءِ، وردَّ اللهِ (36) قُلُمن رَبُ السَّمَونِ السَّبِعِ وَرَبُ الْعَكْرِشِ الْعَظِيمِ عليهم بأدلة ثلاثة (87) سَيَقُولُونَ لِللهِ قُلَافَ لَا نَتَقُونَ (88) قُلْمَنْ بِيَدِهِ عَلَى اللهِ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ عَلَى اللهِ قُلُ مَنْ بِيدِهِ عَلَى اللهِ قُلُ مَنْ بِيدِهِ عَلَى اللهِ قُلُ مَنْ بِيدِهِ عَلَى اللهِ قُلْمَانَ بِيدِهِ عَلَى اللهِ قُلْمَانِ بِيدِهِ عَلَى اللهِ قُلْمَانِ بِيدِهِ عَلَى اللهِ قُلْمَانَ بِيدِهِ عَلَى اللهِ اللهِ قُلْمَانَ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ قُلْمَانَ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قُلْمَانَ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ ْمِي اللهِ تثبتُ البعثَ من غير شك. مَلَكُونُ كُلِّ شَعْءِ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنِي تُسَحَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ قُلُ فَأَنِي تُسَحَرُونَ ﴿ وَا

٧٥- ﴿ لَنَسُوا ﴾: لتمادوا، ٧٦ ﴿ اَسْتَكَارُا ﴾: خضفوا، ٧٩- ﴿ ذَرَا كُرُ ﴾: خلقكُمْ، ويثكُمْ، ٨٨- ﴿ يَجِبِ رُ ﴾: يحمي ويُغيثُ من يشاءُ، ﴿ رَلَا يَجْكَارُ مَلَيْهِ ﴾: لا يُغاثُ أحدُ ويُحمى منْهُ.

(٧٥) ينزل الدالبلاء على بعض عباده رحمة بهم لابه لو عادهم لطعوا ﴿ رَبْرَ رَجْسَهُمْ ﴿ لَيَّمْ وَالْمَسْهَةِ ﴾ (٨٨) يا ابن ادم أتحشى الفقر وابت عبد العبي"؛ اتحشى أن تحدل وأبت عبد القبوي" ابحشى ان تشقى وابب عبد من ﴿ بِيد، سَكُوتُ حَثْنَ مِنْ ﴾ ٢٠ أيلك [٢٣]، [٨٨]: النمل [٦٨]، الرعد [١٦].

بَلَاتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ ﴿ فَا اَتَّحَاذَ اللَّهُ مِنْ قَلِدٍ **4**∧←-(∧)→**4**1 بعسدَ السردُ علسي وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنِ اللهِ إِذَا لَّذَهُبَ كُلَّ إِلَامِ بِمَاخَلُقَ وَلِعَلَّا منكري البعث، ردَّ بَعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَالَمُ عَلِمُ هنا على من نسَبَ له الولــدُ واتخــاذُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ فَتَعَالِي عَمَّايُثُمِرِكُونَ ﴿ فَالْرَبِ الشريكِ، ثُمَّ وجَمه نبيَّه ﷺ إلى الدعاءِ إِمَّا ثُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلَنِ فِي أَلْقَوْمِ للنَّجاةِ من عذابِهم، الطَّلِلِمِينَ وَفِي وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَرِيكُ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ وَفِي ومقابلة السيئة بالحسينةِ، إَدْفَعُ بِاللَّهِ هِي أَحْسَنُ السَّيِّئَةُ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١ والاسمتعاذةِ مسن وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ أَلْشَيْطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ الشياطين. رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (99 حَتَى إِذَاجَاءَ احدهُمُ الْمُوتُ قَالَ رَبِ **1・**€←(7)→**4**¶ إِرْجِعُونِ ١ لَعَلِي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تُرَكُّتُ كُلَّ إِنَّهَا كُلِمَةُ بعسدَ السردُ علسى المشركينَ، ذكرَ هنا هُوَقَاآبِلُهُا وَمِنْ وَرَآبِهِم بَرْزَخُ اللي يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ فَإِذَا نُفِخَ حالهم عندَ مجيءِ فِ الصَّورِ فَالاَ أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِوَلا يَسَاءَلُونَ ١ المسوتِ، وتمنُّيهم الرجوعَ للدنيا، وأن فَمَن ثَقُلُتُ مَوْزِينُهُ مِفَا وَلَيْهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠ وَمَنْ الاعتبارَ في القيامية خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَأُولَتِيكَ أَلْذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ بالعمل لا بالنسب، فمن ثَقَلَتْ موازينُه خَالِدُونَ ﴿ مَا تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ الْنَارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿ وَالْمُوهُمُ الْنَارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿

> ١٠٤ ﴿ تُلْمَحُ ﴾: تخرقَ. (٩٦) أحس إلى شعص اساء اليك بمسامحته وإهداء هدية له ﴿ أَنَّ مَانَى مِ السَّ أَنسَيَّتُهُ ﴾ (١٠٠) ﴿ لَمِنْ أَعْسُ مَدِينَ ﴾ تدكر عملا صالحًا احرته وبادر به، استكثر من القُربات، قبل أن يحال بينك وبينها بالموت

(١٠١) ﴿ مِلاَّ أَسَابَ يَبْتُهُمْ ﴾ العبرة في القبامة بالعمل لا بالنبيب

(١<u>٠٢) ﴿ مَكَنَ لَمُكَ مُورِبُّهُ. ﴾ إي كثرت حسبا<u>ته على سيبا</u>ته ولو بواحدة، بعض الناس سيدحل النّار نسبت بقصان حسنة واحدة!</u> ع): الأعراف [٥٠٠]، ٢٠]: فصلت [٣٤]، ١٠٣،١٠٧]: الأعراف [٨٠٨].

افلىخ، ومن خفت

النَّهُ تَكُنُّ النَّهِ ثُنْلَ عَلَيْهِ مُوازِينُهُ خَسِرٌ.

أَلَمْ تَكُنَّ اللَّهِ تُنْلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠ قَالُواْ 111←(Y)→1·0 بعدّ دخولِهم النَّارَ رَيِّنَا عَلَيْتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قُومُا ضَآلِينَ ١٠ وَيُنَّا يأتي هنا اعتبراف أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونِ فَي قَالَ إِخْسَتُواْ فِيهَا المشركين بأسباب وَلَاتُكُلِّمُونِ ١٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِ عِيقُولُونَ رَبَّنا آ غَلَبـــةُ أهـــوائِهم ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ١٠ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ وشـــهواتهم، واســــــتهزاؤهم سُخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١ بــــالمؤمنين، إِنَّ جَزَيْتُهُمُ الْيُومُ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَ آبِرُونَ ١٠٠ قَالَ ونسيانهم ذكر الله ثُمَّ بيانُ جزاءِ الذينَ كُمْ لِبِثْتُمْ فِي إِلارْضِ عَدُدَ سِنِينَ ﴿ قَالُوالْبِثْنَا يُومَّا اَوْبَعْضَ صيرُوا، = يَوْمِ فَسَّتُلِ إِلْعَادِينَ ﴿ قَالَ إِن لِبَشْتُمُ وَإِلَا قَلِيلًا لُوَانَكُمُ  $11 \wedge \leftarrow (\lor) \rightarrow 11 \Upsilon$ = أَـــمَّ ســـؤالُ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٥٠ ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ وَأَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ وَلَنَّكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمُ وَ الكافرينَ عن مدَّةِ لبسيبهم في الأرض إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى أَلَّهُ الْمَاكُ أَلْحَقَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْمَاكُ الْحَقَّ لَا إِلَهُ إِلَّا توبيخًا لهم على هُورَبُ الْعَرْشِ إِلْكَرِيرِ ﴿ وَمَنْ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا إنكارِهم البعث، ووعيدُ من يدُعو معَ اخَرَلَا بُرْهَانَ لَهُ رِبِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ وَعِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّ هُولًا يُفْلِحُ اللهِ إلها آخَرَ، ثُمَّ الْكَافِرُونَ ١٠ وَقُل رَّبِ إِغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ١٠ نُحتِمَــتُ الســورةُ بخيبةِ الكافرينَ كما الْمُولِمُولِ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِدُ الْمُؤْلِدُ ال المؤمنين.

11- ﴿ قَاعَدْنُكُومْ بِمَرِدًا ﴾: اشتفائم بالاستهزاء بهم، ١٦٠- ﴿ الْمَآدِينَ ﴾: الخساب الذين يغذُون الآيام، ١١٥- ﴿ عَبَدًا ﴾: بلا حكمة. (١٠٨) اقسى عدرة يسمعها اهل النار ﴿ حَدَرُ مِهِ وَلا تُكَلُّورِ ﴾ جمع لهم بين العداب النفسي و لحسي (١١٠) انصح شخصا رايته يسحر من الدعاة الى الله واقرا عليه هذه الآية ﴿ وَعَدْنُومُ بَدْرُ وَ وَ الْأَرْسِ عَدْدَ بِهِ إِنَّ النَّا عِنْ النَّبِينِ فأحانوا باليوم، حياتك قصيرة، فاعتمها (١٠٠): المؤمنون [٦٦]، ٩٠١: الأعراف [١٥٥].

بِسْــــــم إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـــم سُورَةُ انزَلْنَهَا وَفَرَضَنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَنتِ بِيَّنْتِ لَعَلَّكُمْ نُذَّكُرُونَ النَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُذُكُم بِهِمَارَأَفَةٌ فِي دِينِ إِللَّهِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أِلَاخِرُ وَلِيشَهُدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ أَلْزَانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَقْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَاينكِحُهَا إِلَّازَانٍ اَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءً فَاجْلِدُوهُمْ رَمَكُنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً ٱبداً وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ إِلَّالَٰذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْيَكُن لَمُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشُهَادَةُ أَحَدِهِمُ وَأَرْبَعَ شَهَادًاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ أَلْصَادِ قِينَ 6 وَالْخَيْمِسَةُ أَن لَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ٥ وَيَدْرَقُوا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدُ أُرْبِعُ شَهَادًاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَلُوْلًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ أَللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١٠٠

١- ﴿ رَبُرَسُنَهُ ﴾: أوْجِبْنا العمل بأخكامها، ٢- ﴿ طَأَيِّمَةً ﴾: جماعةً، ٤- ﴿ رَبُونَ ﴾: يقَدْفُون بِالزِّني، ﴿ ٱلْتُسَبََّتِ ﴾: العفيفات، ٧- ﴿ رَبُونَ ﴾: يذفغ الفقوبة.

(٢) ﴿ وَلِشَهِدْ عَدَّهُمَا طَائِعَةٌ مَنْ لَمُؤْمِعِينَ ﴾ مشاهدة ضفيد احكام الله من الإيمان، فكيف (متطبيقها) ١٠

(٤) ﴿ رَاسِيرِنَارِدَ ٱلْمُصَمِّبِ ﴿ مَأْسُورُمْ ﴾ احصيت بصبها فتوتى الله امرها وعاقب عدؤها ﴿

(٤) ﴿ وَأَمْعِ رَأَنِ لَنْتُمْمِينَ ﴾ هل الله من الدين يفعون في اعراض المستمين? ۞: آل عمران [٨٩]، ﴿ النور [٩]، النور [٣٠]، الحجرات [١٣].

**r**←(**r**)→1

الزَّانيةُ والزَّانِي اللذانِ لم يسبقُ لهما الزَّواجُ عقويةُ كلُّ منهما مائةُ جَلدَةٍ بالسَّوطِ (وثبتَ في السُّنَّةِ مع هذا الجَلْدِ تغريبُ عام)، وتحريمُ نكاحِ الزَّانيةِ وإنكاحِ النَّان

 $0 \leftarrow (Y) \rightarrow \xi$ 

بعد بيان حكم من فَعَلَ الرُّنا بَيْنَ هنا حُكَمَ من رفعاً حُكْمَ من رفعاً حُكْمَ من (مسى غيسرَه بالزُّنا القَدْفِ)، يُجْلدُ ثمانينَ جلدةً، وتُسرَدُّ شهادتُه ويصير فاسقًا ما لم يتبُ. وسير فاسقًا ما لم يتبُ.

بعد بيانِ حكم قذفِ النساءِ الأجنبياتِ بَيَّنَ هنا حكمَ قذفِ الزوجاتِ (آياتُ اللِعَانِ).

انَ ٱلذِينَ جَآءُ وبِالإفكِ عُصَبَةٌ مِنكُرُ لا تَعْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُو خَيْرًا كُوْ لِكُلِّ إِمْرِجٍ مِنْهُم مَا إَكْسَبَمِنَ أَلَاثُمِ وَالذِ عَنُولِك كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ ، عَذَابُ عَظِيمٌ إِنَّ لَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ أَلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مَّبِينٌ ١٠ لَوْلا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ أَللَّهِ هُمُ أَلْكُذِبُونَ ١٠ وَلَوْلا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُهُ، فِي إِلدُّنْيا وَالاَحِرَةِ لَمُسَّكُرْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهِ إِذْ تَلَقُّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواْهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَهُ,هَيِّنَا وَهُوعِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَاذَا سُبْحَنْكَ هَاذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ وَالْ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأْبَدًا اِن كُنْمُ مُومِنِينَ ١٠ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللَّاكِتِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيهُ مَا اللَّهُ عَلَيهُ مَا اللَّهُ عَلَيهُ مَا اللَّهُ عَلَيهُ مَا اللَّهُ عَلَيهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ أَلْفَاحِشَةُ فِي إِلَابِ عَامَنُواْ لَمُمُ عَذَابُ اللهُ فِي إِلدُّنْيا وَالاَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ ١ وَلُولا فَضْ لَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ( 30 )

الا ← (٤) ← ١٤ بعد الانتهاء من بيانِ حكم القذف، ذكر الله هنا نموذجا للقذف يكشف للقذف يكشف شاعة الجرم وبشاعته: حادثة الإفك، وبراءة عائشة أم المؤمنين مسًا أم المؤمنين مسًا رماها به المنافقون،

٢٠٠(٦)→١٥
 = أنسم عتاب الله للمسؤمنين السذين السذين المنين السذين كيف تناقلوا الخبر، كيف الما يحكم واعليه بالله كذب، أنم توعد أن السنيع الفاحشة في ال

١٤- ﴿أَشَيْتُرُ﴾: خَضَتْمَ، ١٥- ﴿تُلَقَّرْنَدُ ﴾: تَتَلْقُفُونَهُ، وَتَنْقُلُونَهُ.

<sup>(</sup>١١) ﴿لَا غَنْسُرُدُسُرُ لَكُمْ ﴾ قصاءً الله للمومن كلُّه حيرًا له، فلا تحرّن على ما أصابك، فلعنّه حيرًا أريد بك، فهي قدف عابشة رفعةً وفضحا للمنافقين

<sup>(</sup>١٢) ﴿ طَنَّ ٱلْتُرْمِنُونُ وَٱلْتُرْمِنَدُ بِأَمْسِمِهُ مِبْرًا ﴾ بقدر إيمانك يكون حسن طلك في المومين (١٥) كم من دسب بحسبه ﴿ مَنِّ وهُو عد لله عطيرٌ ١٠٩ (١٠) ﴿ إِلَّ ٱلْدِينَ عُينُونَ وَ اللهِ عَنُونَ فَعَطَ، فَكِيفَ بَمِنَ يَشْيِغُ الفاحشَة؟ [١٤] الأنفال [٦٨]، [٢٠] التور [١٠]

الله الله الله الله المنوا الاتنبعوا خُطور الشَّيطين ومَنْ يَتَّاعُ خُطُونِ إِلشَّيْطُنِ فَإِنَّهُ وَيَامُ مُ إِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَ مِنكُر مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَ أَللَّهُ يُزَكِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَإِلَّا وَلَا يَاتَلِ أَوْلُوا اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَإِلَّا يَاتَلِ أَوْلُوا اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَإِلَّا يَاتَلِ أَوْلُوا اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُوا أَوْلِي إِلْقُرِين وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصَفَحُواْ أَلَا يَحِبُونَ أَنْ يَغْفِراً للَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (22) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ إِلْغَافِلَاتِ إِلْمُومِنَاتِ لَعِنُواْ فِي إِللَّهُ نَبِ اوَ الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ وَأَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيِعْ مَلُونَ (24) يَوْمَعِنْ يُوفِي مُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعَلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) الْخَبِيثُاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبُتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَدِّتُ أَوْلَئِيكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ وَفَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْبِيُوتًاغَيْرَبِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ الْأَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ﴿ وَالْحَالَا مُعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ الْحَالَّا لَهُمْ الْعَلَّاكُمْ تَذَّكُّرُونَ الْحَالَّاكُمْ تَذَّكُّرُونَ الْحَالَّاكُمْ تَذَّكُّرُونَ الْحَالَّاكُمْ تَذَّكُرُونَ الْحَلَّالُكُمْ تَذَكُّرُونَ الْحَلَّالُكُمْ تَذَكُّرُونَ الْحَلَّالُكُمْ تَذَكُّونَ الْحَلَّالُكُمْ تَذَكُّونَ الْعَلَّاكُمْ تَذَكُّونَ الْحَلَّالُكُمْ تَذَكُّونَ الْحَلَّالُكُمْ تَذَكُّونَ الْحَلَّمُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

٢١- ﴿مَارَكَ ﴾: ما تطهر من الذُّنُوب، ٢٢ ﴿ رَلَا يَأْتِلِ ﴾: لا يحلف، ٢٧- ﴿نَــَـتَأْبِسُوا ﴾: تستأدنُوا.

(٢٢) ﴿ وَلاَ أَسِ ﴾ لا تخلف على برك عمل صابح كنَّب بقوم به أكتبك وحداو صدقة الآي سبب كان، لبلا تجرم بفسك بانا للحبة، قال فعلت فكفر عن بمنك

(٢٢) هن تسبطيع ان تعفر بلن تكلم في عرض ستك، بل وسفق عليه ايضا، ابو بكر - افعل هذا لقول رئم الألا عُنُون أن شفر اللهُ بكُرُ ﴾ . (٢٤) في حلوبت لا يعربت صمت اعصابك، فإن لها يوما تتكلم فيه الإنه شهدُ عَيْهَ الساكالُو بشَدِئُون ﴾

بعدَ حادثةِ الإفكِ بعدَّرُ اللهُ من اتباعِ خطواتِ الشيطانِ، ويدعو أبا بكر ويدعو أبا بكر الصديق الشيطانِ، الصديق أب المنطعِ بنِ أثاثة ابنِ خالتِه لمّا حُلَفَ ألا ينفقَ عليه لمشاركتِه في

الإفكِ.

٣٧ ← (٥) ← ٢٧ بعد الأمر بالعفو عمّ سن شساركَ في الإفكِ ثُمَّ تاب، أتبعَ ذلك ببيانِ عقويةِ من أصرَّ عليه ولم يتب، ثمم بيانُ الإجراءاتِ التي يجبُ اتخاذُها للوقايةِ من الزُنا: للوقايةِ من الزُنا: 1 – الاستئذانُ، =

الإالقالية) وكالمرافع وكال **₩•←(٣)→¥**∧ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَ ٓ الْحَدَافَلا نُدْخُلُوهَا حَتَّى يُوذَكَ لَكُرُواِن = وتحسريمُ دخسولِ قِيلَلَكُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَاْزُكِ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بيوتِ الآخرينَ من غيـــر اســـتئذانٍ، عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله وجسوازُ دخسولِ فِيهَامَتَنَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَّدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١ الأماكن العامةِ بـلا اسستنذانٍ، ٢- أمسرُ هُ قُل لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ اَبْصِيرِهِمْ وَيَحَفَّظُواْ فَرُوجَهُمْ المؤمنين يغض البصر ذَالِكَ أَزْكِي لَمُ مُ وَإِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَّنَعُونٌ ﴿ وَقُل لِلْمُومِنَاتِ وحفظِ الفرج. **\***1←(1)→**\***1 يَغَضُضَنَ مِنَ اَبْصِدْرِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ ٣- أمُسرُ المؤمنساتِ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ بما أمّرٌ به المؤمنينَ، وبعدم إبداء الزينةِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ مِنَ أُوِّ ابَآيِهِ مِنَ أُور أمام أحد إلا اثنا اباآءِ بُعُولَتِهِ أَوَابْنَآيِهِ أَوَابْنَآيِهِ الْعَابِنَآءِ بُعُولَتِهِ اللهِ عشرَ نوعًا (الزوج والمحسارم و....) أُولِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِ إِخْوَانِهِ بَ أُوْبَنِ أَخُواتِهِ الْخُواتِهِ الْأُولِسَابِهِ لَا لسيس علسيهم ولأ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْهُنَّ أُو ِ إِلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِحِ الْاِرْبَةِ مِنَ على المرأةِ حرجٌ فی آن یَــرَوا منهـــا ٱلرِّجَالِ أُولِالطِّفُلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ مواضسعَ الزِّينسةِ وَلَا يَضَرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا أُ كالرأس والذراعين والساقين. إِلَى أَللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهُ أَلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِلَّى أَللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهُ أَلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ قَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

٣١- ﴿مِنْشُرِمِنَّ ﴾: بأغطية رُؤُوسهنَّ، [كَا﴿عَلَ جُيُوبِينَّ ﴾: على فتحات صُدُورهنَّ، فينسدلُ الخسارُ من الوجه إلى أن يغطّي الصدر، وليس الجيبُ المعروفُ الذي يخبًا فيه المال، ﴿لِشُرِلَتِهِ ﴾: لأزُواجهنَّ.

(٢٨) ﴿ رَوِي لِلَّاكُمُ ٱرْجِعُوا مَأْرْجِعُوا ﴾ هذا في من تعب ووصل للباب، وأحدنا يغضب من عدم الردْ على اتصال أو رسالةٍ

(٢٩) ﴿ وَاللَّهُ بُمَّارُ مَا نُتُدُونَ وَمَا نَكُنُتُونَ ﴾ تذكرها دانها، واحذر أن يرى منك ما يسخطه

(٣٠) ﴿يَمُشُوا ﴾ نظرُ الله إليك أسبقُ من نظرك إلى ما تنظرُ. ٢٠ : فاطر [٨].

الإناليناء الله المنافية المنا وَأَنكِحُوا اللَّا يَمِي مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا يِكُمُ وَإِنَّ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُرُ وَإِمَا يَصِحُمُ وَإِنَّ **77**←(**7**)→**3**7 ٤ - بعدَ أن حَرَّمَ اللهُ يَكُونُواْ فُقَرَاء يُغْنِهِمُ أَللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْولُولُولُولُولُولُولُولُولُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الزنا وما يؤدي إليه وَلْيَسْتَعْفِفِ إلْذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيهُمُ اللهُ مِن فَصْلِهِ، كالنَّظرِ، بَــيَّنَ هـُــا سبيلَ العِصمةِ من وَالذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْلَبَ مِمَّا مَلَكَتَ اَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ وَإِنَّ الزُّنا وهو النزواجُ، عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ إِللَّهِ الذِيَّءَاتِ نَكُمْ وَلا فأمَرَ بإعانةِ مَن لا زوجَ لــه والصَّــالحينَ مِــن تُكْرِهُواْ فَلَيْكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ انَ ارَدُنْ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيُوةِ العبيد والجواري على ٳ۫ڶڐۜڹ۫ؠۨٲۅؘۘڡؘڹ۫ؿؙػؙڔۣۿۿؙۜ۫ؽۜڣٳڹۜٲڵڷۮڡڹؙؠۼۧۮؚٳؚڴۯؘۿؚۣۿؚڹۜۼۛڣؗۅ۠ڒڗۜڿؚۑۿؙ الزواج، وليستعفف من لم يستطع. ﴿ وَلَقَدَ الزَّلْنَا إِلَيْكُمْ مُ ءَ اينتِ مُّبَيَّنَاتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُرْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَ سِ •7←(Y)→7° بعددَ مسا ذُكِرَ مسن وَالْارْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكِمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الأحكام والأداب، والثنَّاءِ على القرآنِ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّي يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَ قِرْيَتُونَةٍ وما فيه من مواعظً لْاشْرْقِيَّةِ وَلَاغْرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ يتّعظُ بها المتّقُونَ، بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّه نورُ نُّورُّعَلَىٰ نُورِ يَهْدِ عِ إِللَّهُ لِنُورِهِ عَمَنْ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْامْثَالَ السَّــــــماواتِ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءِ عَلِيمٌ ﴿ فَي فِي بَيُوتٍ اَذِنَ أَللَّهُ أَن تُرْفَعَ

٣٢- ﴿ٱلْأَبْنَىٰ ﴾: صنَّ لا زوج له ، ﴿ عِبَادُكُمْ ﴾: عبيدكم، ﴿ وَإِمَّآبِكُمْ ﴾: جنواريكُمْ ، ٢٥- ﴿ كَيشَكُوْرَ ﴾: هني: الكُنوَّةُ في الحنافط غنيرُ النَّافَلَدَة ، ﴿ ذُرِّيٌّ ﴾. مُضَىءً. (٢٢) ﴿ إِنَّهُمْ أَذَهُ ﴾ الفقر ليس عانف من الرواح؛ بل قد يكون سبا للعني

وَيُذَكِّرُ فِيهَا إِسْمُهُ وَيُسَيِّحُ لَهُ وفِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ

(TO) ﴿ يَدِي أَنَّهُ لِتُورِيدَمَ بِشَأَةً ﴾ إنه يحتار! قف على بانه، قواله ما رد طالبا

(٢٦) ﴿ وَ تُوْنِ آدِهِ أَمَّا أَنْ تُرْمِ وِيُدْكِر فِهِا آشَيْدُ ﴾ بيوتُ من الطّين والحجارة رفعها الله عندما ذكر فيها اسمَه، أنت ترتفيغ بقندر ما يُندوّي دكر الله هيك. ٢٤: البقرة [٩٩]، النور [٤٦]، ٥٣: إبراهيم [٧٠].

يوفَـقُ لهدايتِـه مـن

رِجَالٌ لا نُلْهِم بِجَدَرَةً وَلا بَيْعُ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ إلرَّكُوهِ يَخَافُونَ يَوْمَالَنَقَلَّبُ فِيهِ إِلْقُلُوبُ وَالَابْصَكُرُ ١ لِيجْزِيهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعِمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِنْ فَضْلِهِ، وَاللهُ يُرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَالدِينَ كَفُرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جِكَاءَهُ وَلَرْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ أَلَّهُ عِندَهُ, فَوَفَيْ يُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ 38 أَوْكُظُلُمُنْ فِي فِي بَعْرِلَجِي يَغْشِيلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَمُوجٌ مِن فَوْقِدِ عَسَمَا اللَّهُ ظُلُّمُ مَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجُ يَكُهُ وَلَمْ يَكَدُيرِيهَا وَمَن لَرِيجَعُلِ إِللَّهُ لَهُ وَنُورًا فَمَا لَهُ وَمِن نُورٍ ١٩ الرُّتَ رَأْنًا أَللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي إِلسَّمَا وَتِ وَالْارْضِ وَالطَّايْرُ صَلَّقًا مُنْ كُلُّ قَدُّ عَلِمُ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَ لِلهِ مُلَّكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَإِلَى أَللَّهِ الْمُصِيرُ ﴿ فَا الْمُرْأَنَّ أَللَّهُ يُرْجِع سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفَ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَرُّكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْسَمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَنْ يَشَاءُ وَيَصِّرِفُهُ وعَنَّنَ يُّشَآءُ يَكَادُ سَنَابَرُ قِهِ عِيَدُهُ بَالَابِصِيْرُ

٤٣ ← (٣) → ٤٦

بعد له بيان حال المومنين وحبال الكافرين أتبع ذلك بيان أتبع ذلك بيان أدلة التوحيد والقدرة، فذكر منها أربعة: تسبيع أربعة: تسبيع المخلوق المخلوق المغلوق المغلوة 
£ ·←( £)→ ٣٧

= ثُمَّ بَيَّنَ أعمالَ

هؤلاءِ الَّذينَ هداهم

اللهُ وجَسزَاءَهم، تُسمَّ

بيّنَ حالَ أضدادِهم

من الكُفّار، وضَربَ

لهسم ولأعمسالِهم

مَثْلَين: كسراب، أو

كظلماتٍ في بحسر

ءَ - ﴿لَٰتِنَ ﴾: عميق، ٤١ - ﴿مَنْظَنْتُ ﴾: باسطاتِ أَجْنجتهنْ في الهيواء، ٤٢ ﴿يُرْضِ ﴾: يلسوق، ﴿يُؤَلِّفُ ﴾: يجمعُ، ﴿يُكَامَا ﴾: مُستراكفا، ﴿الُّودُق ﴾: المطر، (٢٧) ﴿لَانْدَهِمَ ﴾ ادا ادن المودن ابرك مضعلك، حافظ على تكبيرة الاحرام (٤٠) ﴿وَمِنْ لَا صَارَاتُهُ أَذُورُ ﴾ اطلب البور والهدابة من انه وحده؛ فهو المالك لدلك دون من سواه (٤١) ﴿لُسَيْحُ لِدُ الْمُعَارُّ مَعْلَمْ ﴾ سنحان من الهم الطير التسبيح وهي بطير، ما شعبها عملها عن عبادتها

٣٩: [براهيم (١٨]، ٤١]: يوسفُ [١٩]، ٤٣]: الروم [٤٨].

THE STATE OF THE PARTY OF THE P • · ←(∨)→ £ £ يُقَلِّبُ اللهُ النَّلُو النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْابْصِيرِ ١ = واخــتلافُ الَّليــل وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءً فَمِنْهُم مَّنْ يَمْضِ عَلَى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُم مَّنْ والنَّهـــارِ، وأنـــواعُ الحيوانياتِ، وبعيدَ يَّمْشِ عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّنْ يَمْشِ عَلَىٰٓ أَرْبَعِ يَخَلُقُ اللَّهُ مَايسَاءُ بيانِ حالِ المؤمنين إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ ﴿ فَا لَقَدَ أَنْزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيَّنَاتٍ وحالِ الكافرينَ، دُمّ اللهُ هنا قومًا وهم وَاللَّهُ يَهْدِهُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٌ إِلَى وَيَقُولُونَ المنافقون اعترفوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ بالدين بألسنتِهم لا بقلوبِهم، وإذا دُعُوا ذَالِكَ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِالْمُومِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى التّحاكم بمنا لِيَحْكُمُ بِينَهُمُ وَإِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ لِلَّهُ مَا لَحَقُّ أنزلُ اللهُ رفضُوا. يَاتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُومِهِ مَرَضُ آمِ إِرْبَا بُوَ أَمْ يَعَافُونَ أَنْ يَحِيفَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَبَلْ اوْلَيْكِ هُمُ الظَّالِمُونَ (8) or←(r)→01 بعد رفض المنافقين إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيحَكُمْ بَيْنَاهُمْ يُ التحاكم بما أنزل أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَيْكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَهُ وَمَنْ اللهُ، ذكرَ اللهُ هنا حــالَ المــوْمنينَ إذا يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْشَ أَللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَفَأُولَتِ كَهُمُ الْفَآبِرُونَ وَ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَأَيْمَانِهِمْ لَيِنَ امَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل وقسولهم: سَسِمِعْنَا وأطَعْنَــا، وقَسَــم لَانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعَرُوفَةُ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ لِبِمَاتَعَمَلُونَ ١

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظ

(٤٤) ﴿لَنْرُةُ لِأَرْلِي ٱلْأَشَرِ ﴾ اهلُ النصيرة الثَّاقية والعقول النَّيرة يتعطون بايات الله في الكون

(10) تتلاشى المستحملات عمدما بقيرا في أنه فل عني نفي في \* (11) دمهم انه رغم ادعابهم للحق هما، لأمه إدعال انتفائي يحدم مصاحبهم [2] النور [21]، (2) آل عمران [27]، (2]. الأنعام [10]، النحل (٢٨]، فاطر [21].

قُلَ اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ 00←(Y)→0£ بعدّ قسم المنافقينَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى أَلْرَسُولِ أمرَ هنا رسولَه ﷺ أن يُرشــدَهم إلــي إِلَّا ٱلْبَكَعُ الْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الطَّاعِةِ الصَّادِقَةِ، الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَخْلِفَنَّهُ مِي إِلَارْضِ كَمَا إَسْتَخْلَفَ وأن يحــذرَهم مــن التّمادي في نفاقِهم ٱلذيب مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَّ هُمْ دِينَهُمُ الذِ عِ إِرْتَضِيٰ هُمْ وكذبِهم، ثُمَّ وَعَدَ وَلَيْ مَدِّلْتُهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمُ وَأَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي باستخلافِهم في شَيْئًا وَمَن كَفَرِيعً دَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ١ الأرض والتمكسين وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ o∧←(٣)→o٦ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ = وأمسرَهم بسأمورٍ، وَمَأْوِيْهُمُ النَّارُولِيسَ الْمَصِيرُ ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ووعسدَهم بسإهلاكِ الكافرينَ، ثُمَّ العودةُ لِيسْتَاذِنكُمُ الذِينَ مَلَكَتَ ايْمَنْكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمُ مِنكُمْ لموضوع الاستئذانِ، ثُلْثَ مَزَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ إِلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وتأديسب العبيسد والأطفسالِ عليسه في وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ إلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ثلاثةِ أوقاتٍ: مَا قَبِلَ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُحَكُمْ عَلَىٰ صلاةِ الفجرِ، ووقتِ القيلولةِ، وما بعدَ بَعْضِ كَذَاكِ يُبَيِّنَ أَلَّهُ لَكُمُ الْإِيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ فَيَ صلاة العشاء.

٥٤- ﴿ عَلَيْهِ مَا حُلِلَ ﴾: على الرَّسُولِ فَعَلْ ما أمر به منْ تَبْلِيغَ الرَّسَالَةِ، ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَّا حِيْكُمْ فَعَلْ ما كُلْفَتُمْ بِهِ من الافتثال، على الرَّسُولُ عَلَى ما كُلْفَتُمْ بِهِ من الافتثال، ٥٧- ﴿ مُتَحِرِينَ ﴾: فانتين من العداب بالهرب، ٥٨ ﴿ لَرَّبَتُلُوا الْفُلُمُ ﴾: أي: ذون سنّ الاختلام، والبّلُوغ.

(٥٤) ﴿ وَإِن تُطِيمُوهُ نَهُ تَدُوا ﴾ اتَّباعُ الرسول علامة الاهتداء

(٥٥) ﴿ وَعَدَّلْنَا . ﴾ الايمان والعمل الصالح سنت التَّمكين في الأرض والامن

(٥٦) ﴿وَأَقِيمُواْ لَصَّلُوهَ ﴾ صلُّ الصلوات الحمس مع الحماعة، واحشع فيها ودلك من اقامتها ٥٥]. المائدة [١٣]، [٥] أل عمران [١٣٢].

النافظات المرافقة الم وَإِذَا بِكَغَ ٱلْاطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُاثِمَ فَلْيَسْتَاذِنُواْ كَمَا السَّنَاذَنَ ٱلذين مِن قَبْلِهِ مْ كَذَالِك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ وَءَايَتِهُ وَاللَّهُ عَلِيثُرُ حَكِيثٌ ﴿ وَالْقُواعِدُ مِنَ ٱلْنِسَاءِ اللَّهِ لَايرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحُ اَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ غَيْرَمُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةِ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْ خَيْرُلُهُ كُو وَاللَّهُ سكميعُ عَلِيهُ ﴿ فَا لَيْسَ عَلَى أَلَاعَ مِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعَ رَجِ حَرَجٌ وَلاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاعَلَى أَنفُسِكُمُ وَأَن تَاكُلُواْ مِنْ بُيُورِكُمْ وَأُوبِيُونِ ءَابِكَآبِكُمْ وَأُوبِيُونِ أُمَّ هَانِيَوْتِ أُمَّ هَانِيَكُمْ وَالْمِيونِ أُمَّ هَانِيكُمْ وَ أوبيوت إخوانيكم وأوبيوت أخواتيكم وأوبيوت أعْمَمِ مِنْ أَوْبُيُوتِ عَمَّيَ حِمَّةِ أُوبِيُوتِ أَخُوالِكُمُ وَأُوبِيُوتِ أَخُوالِكُمُ وَ أوبيوت خكليكم وأومكا مككتم مفكاتحه أُوصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا اوَاشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ إِللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً حَكْ لِكَ يُبَيِّ أَلَّهُ لَكُ مُ الْاينتِ لَعَلَّكُمْ مَعْقِلُونَ ﴿

٦٠ ﴿ رَالْتَرَبِدُ ﴾: العجائزُ اللَّاتِي قعدَن عن الْحَيْض، والولد، والاسْتَمْتَاع؛ لكبرهنَّ،

11 ﴿ مَا مَنَكَ نُد مُمَا غِمُهُ ﴾ ؛ البيوت الُّتي وَكُلتُمْ بحفْظها في غيبة أضحابها.

(٥٩) ﴿ مَأْيَــُ تَغْدِرُواْ ﴾ اعمل بالاية واستادن عند الدخول

به ۱۰←(۲)←۲۰ لمّاذكر حكم الأطفالذكر هنا حكم مَن بَلَغَ الحُلم، وهسو وجوب الاستئذان في كل الأوقات، وللعجائز خلع النّياب الظّاهرة دونَ

قصدِ تبرج. ٦١ (١) →٦١ ثُمَّ تمضي الآياتُ

كشفِ عورةٍ، ودونَ

في تنظيم العلاقاتِ بسينَ الأقساربِ والأصدقاءِ فيما

يتعلـــقُ بالزيــــارةِ والطعام، ببيـانِ رفع

الحَـــرَج عـــن

أصحابِ الأعذادِ،

ال الألام ال

وإباحةِ الأكلِ من

بُيــوتِ مُعيَّنــةٍ دونَ

إذن (لــو عُلِــمَ

رِضَاهُم).

٣٤ → (٣) → ٣٢ بعد أمر المؤمنين بالاستئذان عند الدخول، أمرَهم هنا بالاستئذان عند بالاستئذان عند الخروج، لاسيما إذا كانوا في أمسر إذا كانوا في أمسر جامع مع رسول الله بالأدب في مخاطبيه بالأدب في مخاطبيه بالأدب في مخاطبيه مخالفة أمره.

٧ ← (٢) ← ٢ النَّناءُ على اللهِ الَّذِي نزَّلَ القرآنَ على رسولِه وَالْجَنِ، الذي له ملكُ والجنِ، الذي له ملكُ وننزَّه عن الولي والشريكِ، وهو الذي خلق كلَّ شيءٍ، =

إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أُمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْحَتَى يَسْتَلْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلْذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَفَإِذَا إِسْتَلْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ فَاذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُهُمُ الله إن ألله عَفُورٌ رَحِيثُ ١٠٥٥ الْمَعْعَلُوا دُعَاءَ أَلْرَسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعآء بَعْضِكُم بَعْضَافَدْيَعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ إِلْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْمِ مِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ مَافِي إِلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ قَدْيَعُلُمُ مَا أَنتُهُ عَلَيْهُ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءِ عَلِيمٌ ١

بِسْ مِنْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيثِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيثِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيثِ مِنْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيثِ مِنْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيثِ مِنْ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيثِ المَالَّذِ عَنَزَلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلْيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا لَيْ اللّهِ عَلْمَ عَنْ اللّهُ وَعَلَى عَبْدِهِ عِلْيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا لَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ وَعَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ عَلِي عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٣٣- كَا ﴿ دُعَـَاءَ ٱلرَّسُولِ ﴾: نداء كُمْ لهُ، فليس المرادُ من الدُّعاء هنا الطّلبُ بِلِ النَّداءُ، فيلا تقُولُوا: يا مُحمَّدُ، ولكنَ قُولُوا: يا رسُولِ الله، ﴿ بِنَسَالُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ إِن خُفِيةً بِغَيْرِ إِذن، ﴿ لِرَادَا ﴾: يسَتَنَرُ بعضُهُمْ بِبعضٍ في الخُرُوجِ.

(٦٢) ﴿ لَا غَمَالُواْ دُعَكَ، ٱلرَّسُولِ ﴾ وحوب تعطيم رسول الله على وحرمه اساءه الأدب معه حيًّا وميت

(٦٤) ﴿ مِنْنِنْهُم بِمَا عِبْرُاً ﴾ سوف ينبُك الله بما عملت من صغير وكبير، فاحرص على ان ينبُك الله بما تحب

٦٢: الحجرات [١٥]، ٢: الإسراء [١١١].

CONCORD CONCORD FEEDER وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ اللَّهَ لَا يَخَلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلُّقُونَ 7←(1)→7 وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَانفَعُ اولَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا الأدلَةِ على وحدانيةِ وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ١٤ وَقَالَ أَلذِينَ كُفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَاۤ إِلَّا إِفْكُ اللهِ وقدرتِــه اتَّخَــذُ المشمركُونَ الهمةُ إِفْتَرِيدُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمُ اخْرُونَ فَقَدْجَاءُ وَظُلْمًا وَزُورًا مخلوقةً عاجزةً، ثُمَّ طُعَنُسوا في القسرآنِ ﴿ وَقَالُوٓ أَاسَطِيرُ اللَّوَّلِينَ الصَّتَتَبَهَافَهِي ثُمِّلِي عَلَيْهِ بُصِكُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ قُلُ انْزَلُهُ الذِيعَلَمُ السِّرَّ (الشَّبهةُ الأولَى)، وأنّه أساطيرُ الأولينَ فِي إِلْسَمَوْتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ (الشَّبهةُ الثانيةُ). مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي إِلَاسُواقِ \ \ ←(a)→\ بعد طعن المشركين لَوْلِا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ، نَدِيرًا ﴿ اَوْيُلْقِي في القبرآنِ، طَعنُموا هنيا إِلَيْهِ كَانُ الْوَتْكُونُ لَهُ بَحَنَّ أَيْ الْحُكُلُ مِنْهِ الْوَقَالَ في النِّبي المُسْزَلِ عليه القسر آنُ الأنِّسه يأكسلُ ٱلطَّلِلِمُونَ إِن تَسَّبِعُونَ إِلَّارَجُلَامَسْحُورًا ﴿ ٢٠ نَظُرُ الطعمامُ ويمشمي في كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْامْثَالَ فَضَلُّواْ فَالْايَسْتَطِيعُونَ الأسسواق (الشسبهة الثالثة)، واقترحُــوا سَيِبِيلًا ﴿ ﴿ وَ مَسَارَكُ أَلْدِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ ثلاثةَ أمورٍ، ثُمَّ أنكرُوا جَنَّاتِ تَجْرِهِ مِن تَعْيِهَا أَلَانَهَا رُويَجْعَل لَّكَ قَصُورًا ١٠ بَلْ القيامةً. كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

 <sup>﴿</sup> الْمُثُورُ ﴾ بعثا بغد المؤت، ٤ - ﴿ إِنْكُ آثَرَتُ ﴾ : كدبُ اخْترعهُ منْ عند نفسه، ٥ ﴿ الشيرَةُ وَأَبِسِيلًا ﴾ : أول النهار، وأخره
 (٤) اصبر عبى الادى في الدعوة إلى الله، قاله ﷺ سمع من ادى العوم الشيء الكثير ﴿ وَهَ رَالِي كَمْرُوا إِنْ هَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَانُ هِ مِنْ طَلِع الكارهِ من للحق واهله بحاهل ماصبهم الشريف، فكفار قريش رضوا النّبي ﷺ بالكدب، وقد كابوا يلقّبونه بالصادق الامين.

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَذِي مَا مَا أَنْ أَنْ إِنَّ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَكُنُوفَ عبد الله مهم في تربية بعبك ﴿ الإسراء [٤٨].

إِذَا رَأْتُهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَّا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠ وَإِذًا 17←(o)→17 بعدَ طعن المشبركينَ أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْهُ نَالِكَ ثُبُورًا ﴿ في القـــرآنِ والنَّبـــى لَانْدَعُواْ الْمَوْمُ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلُ مُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلُ المنبزل علبه القرآنُ وإنكبارِهم القيامةِ، اَذَالِكَ حَيْراً مُرْجَتَ أُوالْخُ لَدِ البِّي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ كَانَتْ بَيَّنَ اللهُ هنا ما أعدُّه لَهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ﴿ لَهُ لَمُ فِيهَا مَايَشَاءُ ونَ خَلِدِينً لهم في النَّارِ ، وما أعدُّه لعبادِه المتَّقينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَامٌ سَتُولًا ﴿ وَيُومُ نَحْسُرُهُمْ وَمَا في الجَنَّةِ، =  $Y \cdot \longleftarrow (\xi) \longrightarrow Y$ يَعْبُدُونِ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَقُولُ ءَ أَنتُمُ وَأَصْلَلْتُمْ عِبَادِے = ثُمَّ تذكرُ الآياتُ هَنَوُلآءِ أُمَّ هُمْ صَكَوا السّبِيلُ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنْكُ مَا كَانَ للمعبودينَ من دونِه يَ نُبَغِ لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اوْلِكَ أَن نَّتَخَذَ مِن دُونِكَ مِنَ اوْلِيكَاءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ توبيخًا للعابدينَ، وَءَاكَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الدِّكَرُوكَانُواْ قُومًا بُورًا ١٠ فَقَدْ وردَّهم عليه، ثُممَّ السردَّ على طعسن كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَايَسْتَطِيعُونَ صَرْفُاوَلَا المشركينَ في النَّبي نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١٩ ﷺ أنَّه بأكل الطَّعامَ ويمشي في الأسواقِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ أَلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ بــأنَّ هـــذه عــادةٌ ألطّعكام وَكُمْشُونَ فِي إلاسْوَاقِ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ مستمرةً في كــلّ الرسل. لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١

١٢- ﴿رَبُوبِرا ﴾: صوتًا شدينًا من شدة الفيط، ١٢- ﴿ مُقرَّزِن ﴾: فرنت أيديهم بالشلاسل إلى أغناقهم، ٢٠- ﴿ مِشَمَّة ﴾: اختبازا.
 (١٧) ﴿ مَأْتُمُ أَشُرُ أَشُلُمُ عِبَادِى ﴾ احذر أن تكون سببًا في ضلال أحد.

(١٨) ﴿ وَلَكِن مُثَمَّنَهُمْ وَمَاكَآءَهُمْ مَقَ سُوا الدِّكَرَ . . ﴾ بقدر انشمال قلبك بمتع الذيبا ترداد عقلتك عن ذكر الله، وتُصبح غرصة للشقاء والهلاك (٢٠) ﴿ وَمَمَنْكَ ابْنَمَكُمْ إِلْشِي مِنْكَةَ أَتَصَبِرُونَ \* فحن فتنة لبعضنا، الفني فتنة للفقير، والمعافي فتنة للمريض، والهدف. هل تصبر؟

١٥]: الصافات [٦٢].

الإنافان من المناف المن ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْ نَا ٱلْمَكَ مِكُهُ أَوْنَرَيْ رَبُّنَا لَقَدِ إِسْتَكُبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوا كَبِيرًا (أَنَّ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَابُشْرِيْ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنْ ثُورًا ﴿ اللَّهِ اصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَإِن وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَاءُ بِالْعَمَامِ وَلُرْلَ الْمُكَتِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ إِن الْمُلْكُ يَوْمَ إِلْ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكِنفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَ لَيْتَنِي إِنَّخَ ذَتُّ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنُويْلَتِي لَيْتَنِي لَمَ التَّخِذَ فُلُنَّا خَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدَاضَلَنِعَنِ إِلَّذِكُرِبَعُدَإِذْ جَاءَنِي وَكَانَ أَلشَّيْطُ نُ لِلاِنسَ نِ خَذُولًا ﴿ وَ وَقَالَ أَلرَّسُولُ يَكُرِبُ إِنَّ قَوْمِيَ إِتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١٥٠ وَكُذَاك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوًّا مِّنَ أَلْمُجْرِمِينَ وَكَفِي بِرَبِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا ١٠ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ إِلْقُرْءَ انْ جُمْلَةً وَلِعِدَةً كَا لِكَ لِنَتْبِتَ بِهِ عَفُوادكُ وَرَتَلْنَاهُ تَرْبِيلًا ﴿

**ΙΥ**←(Γ)→ΓΥ

(الشَّبهةُ الرابعـةُ

لمنكري نبويه ﷺ):

لِسمَ لَسمُ يُنسزِلُ اللهُ

الملائكة ليشهدوا

أنَّ مُحمَّدًا صادقٌ،

أو نَـرَى اللهَ ليُخبرَنــا

بأنَّه أرسله إلينا؟!

ثَــمَّ أخبـرَ اللهُ عــن

هــولِ يــوم القيامــةِ

وعن نزولِ الملائكةِ

**∨Y**←(**r**)→**YY** 

= ثُمَّ صوَّرَ اللهُ هنا ما

ســــيكونُ عليـــــه

الكافرونَ من حَسرةٍ

ونَدامــــةِ، وذَكـــرَ

شكوى الرَّسولِ ﷺ

بأنَّ قومَه هجَروا

القرآنَ، ثُمَّ ذَكَرَ

(الشَّبهةُ الخامسةُ):

مطالبتهم بإنزال

حينئذٍ، =

ولا بالوال المرال المرا

١٢٠ ﴿ مَكَادُ ﴾: كالهباء، وهُو ما يُرى في ضوء الشَّمْس منْ خفيف الغُبار.

<sup>(</sup>٢٢) ﴿ وودنها إلى عدلُوا ... ﴾ الحسرة كل الحسرة. أن تكتشف في بهاية المطاف أن كل عملك لا قيمة له.

<sup>(</sup>٢٢) احدر من معبطات العمل، كالرياء والمن والادي. (٢٨) ﴿ يَرِيْنَ لِنَيْ لِأَغِدْ مُلاكَا شِيلًا ﴾ إن كان لك صديق سوءِ فاهجره قبل أن تندم.

<sup>(</sup>٢٠) ﴿ مَهَدُونَ ﴾ ومن ضور هجره هجر قراءته، هجر حفظه، هجر تديره، هجر الاستشفاء به، هجر العمل به.

٢٦]: الحج (٥٦]، ٢٦]: الأنمام [١١٢].

TO COUNTY OF THE PARTY OF THE P وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلِ اللَّاجِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ وَالْكَالَّ وَالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ وَا الذين يُعشَرُوب عَلَى وُجُوهِ فِي مُ وَإِلَى جَهَنَّمُ أُولَتِيكَ شُكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدَ النَّيْنَامُوسَى أَلْكِتُبُ وَجَعَلْنَامَعَ هُ وَأَخَاهُ هَا مُونِ وَنِيرًا ﴿ فَقُلْنَا إِذْهُ مَا إِلَى ٱلْقَوْمِ إِلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَا يَكِتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُوا الرُّسُلَ أَغْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا اللِّمَا ﴿ وَعَادَاوَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَ فَ كُلُّا صَرَبْنَا لَهُ الْامْثَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَ وَلَقَدَ اتَوَاعَلَى أَلْقَرْيَةِ إليّ أَمْطِرَتْ مَطَرَأُلْسُوِّهِ أَفْكُمْ يَكُونُواْ يَرُونُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ﴿ فَا وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَنَّ خِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوًّا اَهَاذَا أَلْذِ عَ بَعَثَ أَلَّهُ رَسُولًا ١٠ إِن كَادَ لَيْضِلّْنَاعَنَ -الِهَتِنَالُوْلِا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوْف يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ أَلْعَذَابَ مَنَ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿ اَلَ اللَّهِ الْرَاتِيتَ مَنِ إِتَّغَذَ إِلَّاهَهُ وهُولِهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

٣٩ (٧) → ٣٣ بعدَ عرضِ الشبهاتِ والردِّ عليها يُطمئنُ الله والردِّ عليها يُطمئنُ عوزِه له كلَّما تحدَّوه في جَدَلٍ، ثُمَّ يَعرضُ في جَدَلٍ، ثُمَّ يَعرضُ أمثلةً لأقوامِ أهلكهم لتكذيبِهم الرسل: قومٍ موسى، وقومٍ نوحٍ، وعادٍ، وثمودَ، وأصحابِ البيرِ، =

**ξ**Ψ←(ξ)→ξ·

= وقوم لوط، وكان مشركو مكة يمرُّونَ في أسفارِهم للشام بقريتِهم (سَدُوم) ومسعَ ذلك لسم يعتبررُوا، بسل استهزءُوا بسالنَّبي أَلِيَّةَ، وسَمَّوا دعوتَه ضلالاً، واتَّبعُسوا

الهوى، =

٢٨- ﴿وَأَصْدَبَ ٱلرَّشِ ﴾: أصحاب البنر، ٢٩- ﴿ٱلْأَنْدَلُّ ﴾: الخجج، ﴿نَبَرَا ﴾: دهرنا، ٤٠- ﴿مَطَرَ ٱلدَّوْءُ ﴾: حجارةً من السّماء أهلكتُهم، ٤١- ﴿كَادَلُكُ النَّمَا ﴾: قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا.

(٣٤) ﴿ مُنْتَرُونَ عَلَ رُمُوهِهِمْ ﴾ يُسحنون على وجوههم الى جهنم ادلالا وهواما، تحيل هذا المطر

(٢٥) ﴿ وَجَمَلُنَا مَمَهُ أَمَادُ هَنْرُونَ وَرِيرًا ﴾ ساعد أحد الدُعاة في دعوته

(٤٢) ﴿لَوْلَا أَنِ مُسَرِّكَ عِنْهَكَ ﴾ أهلُ الشِّيرك يصبرون على بأطلهم، فأصبر أنت على الحقِّ الذي معك. [13]: الأنبياء [٣٦]. [27] الجائية [٣٣].

امْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكُثْرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ وَإِلَّا 11←(1)→11 = فبَــيَّنَ اللهُ هنــا أن كَالَانْعَائِمِ بَلْهُمُ وَأَضَلُّ سَكِيلًا ﴿ فَهُ اللَّهُ مَا لَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كُيفُ مَدُّ الكفارَ لا يسمعُونَ ولا ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَاثُوَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يعقلُونَ، ثُمَّ ذكرَ خمسةً أدلَّةٍ على وَ أَنَّ قُولَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ وجسوده ووحدانييسه لَكُمُ البُّل لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠ وقدرنه، وهي: خلقُ الظلُّ، والَّليلِ والنَّهـارِ، وَهُوَ ٱلذِحَ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُنْتُرًّا بَيْنَ يَدَ فَرَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا والرِّياح والأمطبارِ، مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْتِى بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيكُهُ والبحسارِ المالحسةِ والعذبةِ، والإنسانِ من مِمَّاخُلَقْنَا أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَالْقَدْصَرَّفَنَّهُ بِينَهُمْ الماءِ، = لِيَذَّكُرُواْ فَأَيِنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ﴿ وَلَوْشِئْنَا • • ← (७) → • • لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالْاَتُطِعِ الْصَيْفِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِ عُمْرَجَ الدّلائل على وجودِ اللهِ وقدرتِه وإنعامِه ٱلْبَحْرِيْنِ هَاذَاعَذَ اللَّهِ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجُ وَجَعَلَ بِينَهُمَا بَرْزَخًا علىي خلقِـه يَعبــدُ وَحِجْرًا مَّعْجُورًا فَيَ وَهُو أَلْذِ عَظَلَ مِنَ أَلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلُهُ الكفارُ مِـن دونِ اللهِ مسا لا يسنفعُهم إن نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَهِ وَبِعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ عبدُوه، ولا يضرُّهم إن تركُوا عبادتَه، = مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِهِ عَظَهِيرًا (55)

٥٢- ﴿ رَبَّ ﴾: خلط، ﴿ رُاتٌ ﴾: شديذ الفذُّونة، ﴿ أَمَاحٌ ﴾ شديد الملُّوحة.

(٥٠) ادا تصحبه بترك معصية رد عليك (اكثر الباس يعفل ذلك، لبنت وحدي)، ولو بحث عن كلمة (اكثر الباس) في القرآن لوحد بعدها:
 (لا يشكرون الا يعلمون الا يُومنون)، وهنا (فأبي أكثر النّاس إلا كفورًا)

(٥٢) ﴿ وَمِهِدُمُمْ يِدَجِهِدُ كَمَرُ ﴾ الدعوة بالقران من صور الجهاد في سبيل الله، فابدل اقصى وسعك

(٥٤) ﴿ وَهُو أَنْدِى الْمُعَامُ مِنْ وَمِنْهُمْ ﴾ صل بعض ارحامك اليوم [٤٨]: الأعراف [٥٧]، فاطر [٩]، [٥٣] فاطر [١٢]، ٥٥: يونس [١٨].

٣٥ - (٧) - ٦٧٠ ثُمَّ بَيِّنَ لرسولِه ﷺ الوظيفة النبي من أجلِها أرسلَه، وأمرَه بالتَّوكلِ عليه، لأنَّه: حيٌ لا يموتُ، عالمٌ بكلٌ شيءٍ، قادرٌ على كلٌ شيءٍ،

فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتُوى عَلَى أَلْعَرْشِ إِلرَّحْمَنُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُواْوَمَا الْرَّحْمَانُ أَنْسُجُدُلِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَكُلُ فِي إِلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلذِ حَعَلَ ٱليِّلَ وَالنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنَ ارَادَ أَنْ يَذَّكَّرَأُواراد شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّهِ مَا أَلُومِ اللَّهِ مَا يُمشُّونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامَا ١ وَالذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِهِ مُسُجَّدًا وَقِيكُمًا ﴿ وَالنِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا فَ وَالذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ٥ THE TIO DE COLUMN COLUMN

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْمَا أَسْتُكُمْ عَلَيْهِ

مِنَ اَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ انْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَلُّ

عَلَى أَلْحَيِّ إِلَا عَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ، وَكَ فَيْ بِهِ عِبِذُنُوبِ

عِبَادِهِ عَنِيرًا فِي أَلْذِ عَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضُ وَمَابَيْنَهُمَا

الإسرافِ والإقتار.

77 ←(°)→77

بعسدَ ذكر جهسالاتِ

المشسركين وطعسيهم

في القــرآنِ والنّبــوةِ،

وإعراضِهم عنه على

٦١- ﴿رُرُبُ ﴾: نُجُومًا كبارًا بمنازلها، ٦٢- ﴿مَرْكَا ﴾: بسكينةٍ، وتواضع.

(٥٦) ﴿ رَمَّ أَرْسَلْسَكَ } إِلَّا شُئِرًا وَبِيرًا ﴾ اقتد بالنبي ﷺ وادعُ اليوم أحد العصاة أو الغافلين، وابدأ بالنشارة قبل الندارة.

(٦٢) أتى سفية إلى الإمام أحمد فشتمه، فقيل له رُدْ على هذا السفيه، قال: لا واله، هأين القرال إدا؟! ﴿ وَإِدِ عاطهُمُ ٱلْحِحَارُ ﴾ مَاثُواً ﴾. مَكَمًا ﴾.

(١٤) ﴿ وَالَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبْهِمْ شُحَّمًا وَقِينَمًا ﴾ هذا ليلهم، وأنت؟ ٧٥: ص [٨٦]، ٨٥: الإسراء [١٧]. [١٧]: يونس [٦٧].



٧٤ ﴿ أَنْ أَعْبُ ﴾؛ تَقَرُ بهمَ غَيُونُنا، وبهمَ نانسُ ونفرخ، ﴿إِمَانًا ﴾؛ قُذُوةً يُقْتدى به في الخير، ٧٥- ﴿ ٱلْمُرْكَةَ ﴾؛ أغلى منازل الجنّة، ٧٧ ﴿ مَائِمَ أُو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

(٧٠) ﴿ وَأُوْلَيْكَ يُدُلُّ أَنَّهُ سِيِّكَ نِهِمْ خَلَسَتْ ﴾ بافر، فنات الثوبة ما زال مفتوحا، دنوبك ستبدل إلى حسنات.

(٧٠) ﴿ سِنانِهِمْ ﴾ تشمل صفاتهم السيئة، فالتوبة تبدَّل السينات وتعيَّر الصَّفات

(٧٢) من إكرام النَّفس عدم الإنصات للكلام القبيح والردَّ عليه، كما أنَّه من إكرام القدم رفِّفها عن الأدي في طريقها. [٧٠].

CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ **4**←(**4**)→**1** حسرصُ النَّبسي بَيْكُ طَسِيِّةِ يَلْكَءَ إِنْتُ الْكِئْبِ إِلْمُبِينِ الْمُبِينِ لَالْكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ على هدايةِ الناس، أَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ١ إِن نَّسَأَنُنُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَاللَّهُ فَظَلَّتَ وقسدرةً اللهِ علسي إنىزالِ معجىزةٍ من اَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ ﴿ وَمَايَالِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْكِنِ مُعَدَّثٍ السماءِ تجبرهم اللَّاكَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ فَسَيَاتِيهِمُ وَأَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ علـــى الإيمــــانِ، وإعراض المشركين بِهِ يَسْنَهُ رِءُونَ ١ وَ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى أَلَارْضِ كُرَ أَنْكُنَا فِهَامِن كُلِ زَوْج عـــن القـــرآنِ كَرِيمٌ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينً ٥ وَإِنَّ وتهديدُهم، وإثباتُ وحدانيةِ اللهِ. رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرِّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ إِيتِ الْقَوْمَ \\<del>(</del>\(\)→\ أَلْظَٰلِمِينَ ﴿ قُومَ فِرْعَوْنُ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّ أَخَافُ بعسدً ذكسر حسرص أَنْ يُكَذِّبُونِ ١ وَيَضِيقُ صَدْرِے وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِے فَأَرْسِلِ النّبي ﷺ على هداية التساس وإعراضسهم اِلَيْ هَارُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقَتُ لُونِ ﴿ قَالَ عنه يـذكرُ اللهُ سبعَ كَلَّا فَاذْهَبَابِئَايَايَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١ فَاتِيَافِرْعَوْنَ قصص من قصص الأنبياء تسليةً له على المنافقة، فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ إِلْعَاكَمِينَ ١٤٠ أَنَ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَاءِيلً القصَّةُ الأولى: قصَّـةُ موسسي وهسارون اللهُ الرُّنُرُيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِتْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ قَالَ أَلَرْ نُرُيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِتْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ أَلِتِ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ أَلْكِيفِرِينَ ١

٣ ﴿ رَبِّ ﴾: مَهَلكُ، ٥ ﴿ تُنْمَرُ ﴾: حديث النَّزول، ٧- ﴿ رَبِّحَكِيمٍ ﴾: نوع حسن نافع.

(١٣) ﴿ أَرْسَالِ إِنْ مِنْ أِنْ ﴾ ما نفع أح أحاد كما تفع موسى هارون، طلب من ربه أن يجعله ببيا، فاستحاب أنه له

(١٤) ﴿ وَهُمَّ عَلْ مُنَّ ﴾ رغم الحُلاف والعداوة لم ينس حق اعداءه قمة الانصاف

عليهما السلام لمًّا

أرسسلهما اللهُ إلى

فرعونً.

(١٩) تعييز المُعطى بإساءته التي تاب منها هو منطق فرعون ﴿رسَت بُسِت كَى سَت ﴾ (١٠٧]: القصص [١٠٧]، ٣: الكهف [٦]، ۞: الأنبياء [٢]، ◘: الأنعام [٥]، ١٧]: القصص [٣٤]، [١٦]: طه [٤٧]. TO THE SAME OF THE PARTY OF THE قَالَ فَعَلَنُهُمَ إِذَا وَأَنَا مِنَ أَلْضَا لِينَ ﴿ فَا فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَيَلْكَ نِعْمَهُ تَمُنَّهُا عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَاءِيلٌ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلَمِينَ وَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينًا (23) ه قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَالَا مِكُمْ الْكُولِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ الْذِحَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا لَكُمُ الْذِحَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٥ قَالَ لَبِنِ إِتَّخَدْتَ إِلَاهًا عَيْرِ عَ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ( 3 قَالَ أُوَلُوْجِنْ تُكُ بِشَعْءِ مُبِينِ (29) قَالَ فَاتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن أَلصَّ لِدِقِينَ (30) فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعَبَانُ مُّبِينٌ (3) وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (32) قَالَ لِلْمَلِاحَوْلَهُ وَإِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيهٌ ﴿ فَي يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُم مِنَ اَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَّا ذَا تَامُرُونَ ﴿ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَايِنِ حَسِرِينَ (35) يَانُوكَ بِكُلِّ سَجَّارِ عَلِيمٌ (36) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومٍ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنَّهُم مُّعْتَمِعُونَ ﴿

۲۹←(۱۲)→۲۸
امتنَّ فرعونُ على
موسى بتربيب،
وذَكَّرَهُ بقتلِ القبطي،
فبَيَّنَ موسى ﷺ
فبَيَّنَ موسى ﷺ
هنا أنَّه قتلٌ خطأً،
ودعاه لمعرفةِ اللهِ،
فاتَّهمَه فرعونُ
بالجُنونِ، وهدده،
بالشجنِ،

به به به به به به به به موسى الله و المحرف مما يُثبت صدقه ، ما يُثبت صدقه ، فتحوّلت إلى ثعبان عظيم، وأخرج يد من جيبه فإذا هي بيضاء تستلألاً ، بيضاء تستلألاً ، بيضاء تستلألاً ، فاتهموه بأنه ساحرٌ ، فاتهموه بأنه ساحرٌ ، فليه . فليه .

<sup>-</sup>٢- ﴿ السَّالَيْنَ ﴾ الجاهلين، وذلك قبل أنْ يُوحى إلى، ٢٦ ﴿ عَبْدَتَ ﴾ : حعلتهم عبيدًا،

٣٦ 🗹 ﴿ لَذَا إِنَّ ﴾. مدانن مصر، جمع مدينة، وليس المرادُ منطقة المدانن المعروفة.

 <sup>(</sup>٢٠) ﴿ سَلَهِم مَا أَمْن سَمَانِي ﴿ ﴾ الاعتراف بالخطأ شأنُ الكمار

<sup>(</sup>٢٧) ﴿ مُولِكُمْ لَدُن أَسِل بِنَكُو لَمَدُولُ ﴾ النفض عندما نفجر عن مواجهة الحجة تحجَّة مثلها بيداً تكيل الشتاب ليغطي عجره.

<sup>(</sup>٢٨) لم ينشعل موسى عَلَيْكُ منفى التهمه ولا الذفاع عن معسه مل مصى في دعوته (٣٧-٣٧: الأعراف [١٠٧-١١٧].

AND CALCALOS CALCALOS (SECURITOR) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْعَلِيِينَّ ﴿ فَكُمَّا خَاءَ السَّحَرَةُ a1←(11)→£1 جساءً السيحرةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْعَلِيِينَ (٥٠) قَالَ نَعَمْ يطلبُون الأجرَ، ثُـمَّ ألقَــوا حبـالَهم وَإِنَّكُمْ وَإِذَا لَّمِنَ أَلْمُقَرَّ بِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسِيَّ أَلْقُواْ مَا أَنْتُم مُّلْقُونً وعصيَّهم، فــألقي ﴿ فَأَلْقُوا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ موسى ﷺ عصاهُ فانقلبت حيةً تبتلعُ الْغَالِبُونَ ﴿ فَأَلْقِيمُوسِي عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ حبالَهم وعِصبيُّهم، ﴿ فَأَلْقِي أَلْسَحَرَةُ سُحِدِينَ ﴿ قَالُواْءَامَنَّابِرَبِ إِلْعَالِمِينَ ﴿ وَالْمُ الْمُؤْلِمِينَ وَهِ الْمُ فســجدَ الســحرةُ، وآمنُسسوا بسسربٌ رَبِ مُوسِيٰ وَهَنرُونَ ﴿ قَالَ ءَالْمَن تُعْرَلُهُ وَقَبْلَ أَنَ اذَنَ لَكُمْ وَإِنَّهُ العالمينَ، فهـدُّدُهم لَكِيرُكُمُ الذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا فَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ فرعسونُ بتقطيسع الأيمذي والأرجسل وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ فَالْوَالْاضَيْرَ إِنَّا مسسن خسسلاني إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَعْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ وبالصلبِ، فثبَتُوا. أُوَّلُ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسِى أَنِ إِسْرِيعِبَادِي إِنَّكُم 7·←(¶)→oY مُّتَبَعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَابِينَ فَيْ إِنَّ هَا وَلَاءً أَمَرَ اللهُ موسى ﷺ بسالخروج ببنسي لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَالَغَا يِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونًا إسىرائيلَ من مصرَ وَ فَأَخْرَجُنَّهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (5) وَكُنُوزِ وَمَقَامِر كَرِيمِ (5) ليلاً، فجَمَعَ فرعونُ جنسودَه لبَسرُدُوهُم، كُلْالِكُ وَأُوْرَثُنَّهَا بَنِعَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ فَأَنْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وأخبذ نُهَبُّونُ مِن

٤٥٠ ﴿ ثَلْقَتُ ﴾: تَبْتَلِغُ بِسُرْعَةِ، ٥٠- ﴿لَا مُنْرَ ﴾: لا ضرر، ﴿مُقَلِثُونَ ﴾: راجفون، ٥٤- ﴿ لِشُرِينَةٌ ﴾: لطائفة حقيرةً.

(٤٦) ﴿ مَأْلَتِي ٱلنَّاءِرُهُ سَيِدِينَ ﴾ القلوب بيد الله، كانوا في أوَّل النَّهار سحرةً فجرةً، وفي اخره مؤمس بررة

(٥٠) ﴿ مَا أَوْ لَا سَيْرٌ يُمَّا إِلَى رَبَّا شُعِدُونَ ﴾ كُلُّ أُوجاع النُّعيا تتبعد عندما تهتْ أسنامُ الأحر في الاحرة.

٤٢.٤١]: الأصراف [١٢٠،١١٤]، ٤٧.٤٨. الأعراف [١٢١-١٢٣]، ٤٩: طه [٧١]، ٥٠: الأعراف [١٢٥]، ٢٥: طه (٧٧]، الدخان [٢٣]،

٥٨،٥٩: الدخان [٢٦-٢٨].

المّا تقابلَ الجمعانِ لمّا تقابلَ الجمعانِ أن أمرَ اللهُ موسى أن يضربَ البحسرَ يضافُ فانشتَّ، بعصاهُ فانشتَّ، وأنجى اللهُ موسى وأنجى اللهُ موسى وأخرقَ ومن معَه، وأغرقَ فرعونَ وجندَه.

٧٦ ← (٨) ← ٧٦ القضة الثانية: قصّة البراهيم على المسا المسا المسا المسا المسا المسا المسا المساحة الأصنام: لا تسمع، لا تنفع، لا تنفع، لا تضرُ.

بربه من المنظم 
TO THE PARTY OF TH فَلَمَّا تَرْءَا أَلْجَمْعَ إِنَّ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيّ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِيرَةِ سَيَهْدِينِ ﴿ فَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسِيِّ أُنِ إِضْرِب بِعَصَاكَ أَلْبَحْرَفَانِفَلَقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ ﴿ فَا لَكُولُ الْعَظِيمِ فَ وَأَزْلَفْنَاتُمُ ٱلْاخْرِينَ (6) وَأَبْحَيْنَامُوسِي وَمَنِ مَّعَهُ وَأَجْمِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَلَا خَرِينَ ﴿ فَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينَ (6) وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا أَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْرُهِيمَ ١ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَالَعَبُدُونَ ١ وَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمُاعَكِفِينَ ١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ وَإِذْ تَدْعُونَ ١٤٠ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ وَأُوْ يَضُرُّونَ ١٤٠ قَالُو أُبَلُ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَ آيْتُومَاكُنْتُو تَعْبُدُونَ ﴿ أَنتُو وَءَابَا وَ اللَّهِ مُعْمُ الْمَاقَدَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُولًا إِلَّارِبُ الْعَالَمِينَ الله عَلَقيع فَهُو يَهُدِينِ الله وَ الله عَمُو يُطْعِمُنِ وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴿ وَالذِي يُمِيتُنِ أَنَّهُ وَالذِي يُمِيتُنِ أَنَّمُ يُعْيِينِ اللهِ ﴿ وَالذِحَ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِحِطِيَّتَ يَوْمَ الدِّيثِ ﴿ وَبِهِ هُبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّكِلِحِينَ ﴿ وَالْعَالَ عِينَ اللَّهُ اللَّهِ السَّكِلِحِينَ الْ

٦٢ ﴿ رَبِي ﴾ : قطعةِ من البخر ، ﴿ كَالطَّوْرِ ﴾ : كالجبل ، ٦٤ ﴿ وَأَرْبَمَا نَمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ : قرَّبْنَا هُنَاك، فرغون، وقومه ،

٧١- ﴿عَكِمِين ﴾؛ مُقيمين على عبادتها.

(٦٢،٦١) ﴿إِنْ لِنُدْرَكُونَ ﴿ فَلاَّ إِن مِنْ رِقِ سَيْدِي ﴾ حسنَ الطَّنَّ بالله والتعاولُ مهما كانت الأحوالُ

(٧٩،٧٨) ﴿ هُذِي الشَّمْسُ وَبِنْهِ ﴾ قَدْم نعمة الهداية على بعمتي الطُّعام والشَّرابِ لأننا بحتاحها أكثر:

(٨٢) ﴿ وَالَّذِيَّ الْمُعَ أَرْشُمَر لَى ﴾ لا بأس بالطّمع هذا، هذا فقط ا ٦٦: الصافات (٨٦)، الأنباء (٣٥)، الأنباء (٣٥)، الزخرف (٢٧].

THE STATE OF THE PARTY OF THE P **∧4←(∨)→∧٣** وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْاخِرِينَ ﴿ وَاجْعَلْنِهِ مِنْ وَرَثُةِ جَنَّةِ بعدَ أن أثنى إبراهيمُ النَّعِيمِ وَفِي وَاغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (60 وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ عَلِينًا عَلَى رَبُّهُ وَعَـلَّادُ نعمَـه، أتبـعَ ذلــك يُبْعَثُونَ ﴿ وَهُ يَوْمَ لَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنَ أَتَّى أَلَّهَ يِقَلِّبِ بالدعاءِ (تقديم الثّناءِ سَلِيدٌ ١٩ وَأُزْلِفَتِ إِلْمُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٥ وَبُرِّزَتِ إِلْمُحَمِّلِلْغَاوِينَ على الدعاءِ). 1 · E←-(10)→4 · وَقِيلَ لَهُمُ وَأَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ إِللَّهِ هَلْ يَنصُرُونِكُمْ وَاللَّهِ عَلَى يَنصُرُونِكُمْ وَ لمَّا ختمَ إبراهيمُ ﷺ أَوْيِنْكَصِرُونَ ﴿ فَكُنَّكِبُواْفِيهَاهُمْ وَالْعَاوُدُ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ دعاءَه بـألَّا يُخزيـه اللهُ يــومَ البعــثِ، ناسبَه أَجْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ﴿ قَالِلَّهِ إِن كُنَّا لَفِي وصفٌ يوم القيامةِ وما ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَآ أَضَلَّنَا فيه من ثوابِ وعقابِ، ونسدم المشسركين إِلَّا أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَ فَمَالَنَامِن شَلْفِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيقٍ مَمِيمٍ ١ وحسرتِهم، وتمني فَلُوَانَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ الرجسوع للسدنيا ليؤمنُوا. أَ كُثْرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوالَّا عَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كَالَّا الرَّحِيمُ اللَّهِ كَذَّبْتُ 111←(∨)→1·0 قَوْمُ نُوسٍ إِلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ نُوحُ الْانْنَقُونَ ١٠٠ القصّة الثالثة: قصَّةُ نوح ﷺ دعا قومَه إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٠٠ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥٠ وَمَا أَسْتَلَكُمْ إلى اللهِ، فقسالوا: كيبفُ نتبعُسك وقسد عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنَ أَجْرِي إِلَا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ فَاتَّـ قُوا اللَّهَ اتبعَــكَ الضــعفاءُ وَأَطِيعُونِ ١ ١ ١ ١ هُ قَالُوا أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلَازُذَلُونَ ١ والفقراءُ؟!

٨٤- ﴿لِسَانَ صِدْقِ ﴾: ثناءَ حسنًا، ١٠١- ﴿ عَبِي ﴾: مَشْعَق يَهْتُمُ بأَمْرِنَا.

(٨٤) ﴿ وَلَسُلُ لِي إِسْ صَدْقِ فَ ٱلْأَحْرِي ﴾ توفيق أن ترجل ويبقى ذكرك الطيب، والسنة صادقة بدعو لك

(٨٩) طهير قبليك قبل يوم الفرض، فلن ينجو حينها ﴿ إِلَامَ أَن سَمَتِ مِينِهِ ﴿

(١٠١) ﴿ ولا صدي حير ﴾ قال الحسن النصريُّ استكثروا من الاصدقاء المومس، قالٌ لهم شهاعة يوم القيامه

(١٠٩) ﴿ وَمَا لَنَتُكُمْ عَيْدِ مِنْ أَخْرٍ ﴾ علم أحدا من المسلمين سورة من سور القران انتفاء وحه انه [٩٠] . [٣٦]، [٩٣] الأعراف [٣٧]، غافر [٧٣].

قَالُ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عِلَيْ إِنْ حِسَابُهُمُ وَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ **177←(11)→117** نسوحٌ ﷺ يسرفضُ لَوْتَشْعُرُونَ ١ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ إِلْمُومِنِينَ ١ إِنَانَا إِلَّا نَذِيرٌمُّ بِينًا لَا نَذِيرُمُّ بِينً طردَ الفقراءِ، فهدّده الكفارُ بالقتلِ رميًا الله الموالين لر تَنته يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ اللهِ قَالَ بالحجارةِ إن لم رَبِّ إِنَّ قُوْمِ كُذَّ بُونِ ﴿ فَافْنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَاوَ نِجِينِ وَمَن يرجع عمَّا يقولُ، مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي إِلْفُلْكِ إِلْمُشْحُونِ فيدعو الله ليحكم بينةً وبينهُم، فنجاه الله شُمَّ أَغُرُفْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهُ وَمَاكَانَ اللهُ ومسن معَســه في الســفينةِ، وأغـــرقَ أَ كُثْرُهُم مُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَأَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَتْ الكافرينَ. عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ هُودُ الْالْنَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورُ 170←(17)→17F رَسُولُ امِينُ ﴿ فَانْقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ القضة الرابعةُ: قصَّةً هود ﷺ دعا قومّه مِنَ اَجْرِانَ اَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عادًا إلى تقوى اللهِ، وكسانوا يسسكنُونَ ايةَ تَعْبَثُونَ ١٩ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلُدُونَ ١٩ الأحقاف في حَضْرَ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبّارِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ مَـوُّتَ بِاليمن، فَـذَكَّرَهم بـنعمِ اللهِ وَاتَّقُواْ الذِحْ أَمَدُّكُر بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ أَمَدُّكُر بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عليهم. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ وَ الْوَاسُواءُ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِنَا لُواعِظِينَ ﴿ وَإِلَّهُ مَا لُواعِظِينَ ﴿

١١٨ ﴿ مَّأَنْتُمْ ﴾ اخْتُمْ، ١٢٨ ﴿ ربيم ﴾: مكان مُرتفع، ﴿ ابَةُ ﴾: بناءُ عاليًا، ﴿ شَدُونَ ﴾: تُشْرِفُون منهُ فتشخرُون من المَارَة،
 ١٢٨ ☑ ﴿ مَسَائِمٌ ﴾ المصانغ هنا القصورُ والحصون، وليست المصانع المعروفة الآن.

اِنْ عَنْدَالِكُ عُنْ اللَّهِ اللَّهِ عُلَالِكُ عُلَيْنَ اللَّهُ عُلِينًا عُلِينًا عُلَيْنَ اللَّهُ عُلِينًا عُلَيْنَ اللَّهُ عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُلَيْنَ اللَّهُ عُلِينًا عُلَّا عُلَّا عُلِينًا عُلَّا عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُلَّا عُلَّا عُلِينًا عُلْكُمُ عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُلَّا عُلَّا عُلْمُ عُلِيلًا عُلَّا عُلْمُ عُلِينًا عُلِينًا عُلِينًا عُلْمُ عُلِينًا عُلِينًا عُلْمُ عُلِيلًا عُلِينًا عُلَّا عُلِيلًا عُلَّا عُلِينًا عُلِيلًا عُلِيلً

(١١٨) فوعى وس تبي من التُؤَمِّين ﴾ القلوب التي امتلات ايمانا تحدها ممثلة رحمة للنّاس وشفقة عليهم وحرصا على تحاتهم من الشرور. (١٤٦) فويرُّ سولًا عند أوسلت أذ لا تنجُّ من أو عقر ... ﴾ استمع اليوم الى درس او موعظة، وطائق ما تسمع

١١٦: الشعراء [١٦٧].

العرب (١٥) ← ١٥٠ الله قدومُ هودٍ يكذبُونَ البيهم فيهلكهم الله أنه أنه المقطة الخامسة: قصّة صالح عليها وذكرهم تقوى الله وذكرهم بنعم الله عليهم.

١٥٩
١٥٩
١٥٩
١٥٩
اصالح المحاسقة المسرفين على المسرفين على المعاصي، المعاصي، فاتّه مصور، أنّه مسحور، أنّه مسحور، أنّه مسحور، أنّه مسحور، النّاقية التعسرض للنّاقية التعسرض للنّاقية المعجوزة صالح)، فنحرُوها، فنحر

إِنْ هَاذَا إِلَّا خُلُقُ الْآوَلِينَ ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَّ بِينَ ﴿ فَا فَكُذَّ بُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّا فَإِلَّا رَبُّكَ لَمُوا أَلْعَنِ بِرُالرَّحِيمُ ﴿ كَالَّابَ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ الْمُ وَأَخُوهُمْ صَالِحُ الْاَئَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ الْمِينُ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْجَرِّ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَأَنَّ أَنُّ أَنُّ أَرُّكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا آءًا مِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِطُلُعُهَا هَضِيمٌ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ أَلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ( وَ الله عَلَيْ عَلَى الْمُسْرِفِينَ ( الْمُسْرِفِينَ الله الْذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْارْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ أَلْمُسَحِّرِينَ ﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا فَاتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِ قِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٌ فَي وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ فَ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ١٥ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِذَاكِ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَحَةُ رُهُم مُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ الْحَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿

١٢٧ ﴿ كُنُّ ﴾: دينُ، وَعَادةُ، ١٤٨٠ ﴿ طُلْمُهَا مَنِيمٌ ﴾: ثَمَرُها يَانِعٌ لِيْنٌ نضيعُ، ١٥٧ ﴿ سَتَرُومًا ﴾: نحرُوها. (١٤١) كدبوا صالحًا عَلَيْكُمْ فقال تعالى: ﴿ كَدَنَ نُبُودٌ لَنُرْسَينَ ﴾، التكديب برسول واحد يعني التكديب بكل الرسَّل (١٤٥) ﴿ رِمَا أَمْنِلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ لَنْرٍ ۖ ﴾ قالها نوحُ وهودُ وصالحُ ولوطَ وشعيبُ عليهم السلام، نصيبك من طريق الأسياء بقدر استعاء قلبك

ويدك عن مدح النَّاس وعطائهم. 129: الحجر [٨٢]، ١٥٢، ١٥٤: الشعراء [١٨٥،١٨٦]، ١٥٦: هود [٦٤]، الأعراف [٧٣].

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ إِلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ لُوطُ الْاَنْتَقُونَ 170←(77)→971 القصَّةُ السادســة: اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّا لَا لَاللَّا لَا لَا لَل قصَّةُ لوطِ عَلِيُّكُمُ دعا قومَه إلى تقوى اللهِ، أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ونهاهُم عن فاحشةِ أَتَاتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم إتيانِ السذكورِ دونَ الإنساثِ، فهسذَّدُوه مِّنَ أَزُورَ جِكُم بَلَ أَنتُمْ قُومٌ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَالُوطُ بالطردِ من القريةِ لَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُخْرَجِينَّ ﴿ قَالَ إِنَّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ أَلْقَالِينَّ ١ (سَـدُوم)، فنجَّـاه اللهُ وأهلَـــهُ إِلَّا امرأتَـــهُ، رَبِّ بَحِيْنِ وَأَهْلِم مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ وأنسزل علسى إِلَّاعَجُوزَافِي إِلْعَارِينَ ﴿ ثُمَّ دُمِّرْنَا أَلَاخُرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم الكمافرين حجمارة من السّماءِ، عبرةً مَّطُرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم للمعتبرين. مُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا لَعَزَيِزُ الرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبُ أَصْعَابُ لَيْكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ٱلْاَئْتَقُونَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ٱلْاَئْتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ امِينٌ ١٥ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ فَوْا الْكُيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ أَلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَوَنِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَالْمُسْتَقِيمِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ والميزانِ بالقسطِ. وَلَا تَبْخُسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَ هُرُّ وَلَا تَعْثُواْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّا لَهِ ا

> ١٧١- ﴿ ٱلْنَهِينَ ﴾: الباقين في العذاب، ١٧٦ ﴿ أَمْنَتُ لَيْنَكَهُ ﴾: أضحابُ الأرض ذات الشَّجر المُلتفِّ؛ وهمْ قومْ شعيب، ١٨٢ ﴿ وَلا نَصْفُواْ ﴾؛ لا تُنقضوا. (١٦٢) ﴿ إِن نَكُمْ بِنُونٌ أَمَنَّ ﴾ الامانة شعارُ الرَّسلِ والدُّعاة الضادقين في كلِّ الامم والعضور (١٦٤) ﴿إِنَّ أَمْرِي إِلَّا عِلَى بَ آمِ سَابُ ﴾ علَم مسلما معص اذكار اليوم والليلة معتسبا في ذلك الأحر من الله. (١٨٣) ﴿ وِلا نَحَدُوا أَنْ سَاءُ مُمْ ﴾ لا تقلل من شان احيك، ولو كان سك وبينه خلاف

وَأَتَّقُوا الَّذِي خِلْقَكُم

| ١٦٧ | الشعراء [١١٦]، ١٧١،١٧٢ : الصافات [١٣١،٩٣٦]، (١٧٣: النمل [٥٨].

7V1 ←(↑)→3A1 القضسة السسابعة والأخيــرةُ: قصَّــةُ شعيب عَلِيَكُمُ دعا قومَه إلى تقوى اللهِ، وإيفساء الكيسل

قومُ شعبِ عَلَيْ قَومُ شعبِ عَلَيْ قَدَّمُ شعبِ عَلَيْ قَدَ اللهِ اللهِ مُونِ وَكَاذَبُ، مسحورٌ وكاذبُ، وقالُوا: لو كنت صادقًا ادعُ اللهَ أن يُسقِطَ علينا قِطعَ عذابِ من السماءِ، فسأظلّنهُم سحابةً فسأظلّنهُم سحابةً أمطرتُ عليهم نارًا فأحرقتهُم.

٢٠٧٠ (١٦) → ٢٠٧٠

بعد ذكر قصص
الأنبياء بَيَّنَ اللهُ هنا
ما بدلُ على نُبوّبه
ما بدلُ على نُبوّبه
ما افتُبحث به
السورةُ من التَّاكيدِ
على أنَّ القرآنَ من
عندِ اللهِ لإندارِ
المشركينَ، وعاقبة
الإعراضِ عنه.

وَاتَّقُوا الذِي خَلَقًاكُمْ وَالْجِبِلَّهُ أَلَا وَإِينَ ١ قَالُو أَإِنَّ مَا أَنتَ مِنَ أَنْهُ سَحَّرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ أَلْكَندِبِينَ ١٠٠ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفَامِنَ ٱلسَّمَآءِ انكُنت مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ إلظَّلَّةِ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوكَ اللَّهِ عَلَا يَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِينُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَإِنَّهُ وَلَنْ يَلُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا نَزُلُ بِهِ الرُّوحُ الكمينُ ١ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَهِ زُبُرِ إِلَا قُلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ وَءَا يَهُ أَنْ يَعَلَمُهُ عُلَمَ وَأُبِنِ إِسْرَاءِ مِلَ (وَا وَلُونَزُّ لَنَّهُ عَلَى بَعْضِ الْاعْجَمِينَ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا فَقَرَأَهُ وَعَلَيْهِم مَّاكَانُواْ بِهِ مُومِنِينَ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُومِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ أَلَالِيمَ ١ فَيَاتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعَنُ مُنظُرُونَ ١٠٥ أُفِعَدًا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٩٥٠ أَفَرَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ﴿ فَي تُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

۱۸۹- ﴿ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ ﴾: سحابةِ أظلَتُهم وجدُوا تحتها بزنا، فلما اجتمعُوا أحرقتهُمْ بنارها، ۱۹۲ ﴿ الرَّبُّ ٱلأَمِنُ ﴾: حبْريل عَلَيْظَانَا،
۱۹۹ ﴿ رَبُرُ ٱلْأَرِّينَ ﴾ كُتُب الأنبياء السّابقين (۱۹۳) ﴿ رَنِهِ أَرُّبُ ٱلأَمِنُ ﴾ لا ينال شرف حمل القران حقا الّا الامناء
(۱۹۵) ﴿ لَنَكُونِ مِن نَسْدِيد ﴾ اندر حنناءك بما تجعظه وتعهمه من معاني العران الكريم
(۱۹۵) ﴿ بِسِنِ عَرِقْ شَيْرٍ ﴾ تعلُم قواعد اللغة العربية بنية تعهم كتاب النه

١٨٥، ١٨٦: الشعراء (١٥٢، ١٥٤)، ٢٠١، ٢٠١. الحجر (١٢، ١٢)، ٢٠٤: الصافات (١٧٦).

THE COLOR COLOR COLOR COLOR CALLED مَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ فَي ذِكْرِي وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَهُ هُومَانَازَّلْتَ بِهِ الشَّيَ طِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَمُ مُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمْ عَنِ إِلسَّمْعِ لَمَعْزُ وِلُونَ ﴿ فَالْأَنْدَعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَاهًا اخْرَفَتَكُونَ مِنَ أَلْمُعَذَّ بِينَ ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ أَلَا فَرَبِينَ ﴿ وَإِنَّ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ إِنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلِ إِنَّ عَلَى إِنَّا عَصَوْكَ فَقُلِ إِنَّے بَرِحَ ءُ مِمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ فَتُوكُّلُ عَلَى أَلْعَ بِرِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَرِينَكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي إِلْسَاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ مُواَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَ الْمَانِيَّ كُمْ عَلَى مَن تَنزُّلُ الشَّيكِطِينُ ﴿ تَنزُّلُ عَلَى مَا تَنزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ الشِيمِ ١ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ١ وَالشُّعَرَاءُ يَنْبُعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴿ أَلَوْ مَرَأَنَّهُمْ فِحَكِلِّ وَادِ يَهِ مِمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَذَكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّصَرُواْ مِنْ بَعَدِمَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ١ الْمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُعِنِ

٢١٣٠(٦)→٢٠٨ بعد ذكر العداب بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّه لا يُهلِكُ قرية حتَّى يُوسِلَ لها منذِرينَ، يُرسِلَ لها منذِرينَ، ثُمَّ أمرَ نبيَّه ﷺ بتوحيدِه، =

۲۱۰ ← (۷) → ۲۱۰ = وإنذارِ عشيرتِه من أهلِ مكّة والرِّفقِ بالمؤمنينَ، ثُمَّ ختمَ وصاياه له بالتوكلِ عليه وحدة.

۲۲۷→(۷)→۲۲۱ ختامُ السورةِ بالرَّدُ على افتراءِ المشركينَ بأن النَّبي ﷺ كاهنُّ أو شاعرٌ، فالشياطينَ تَتَنزَّلُ على كلِّ كذابٍ فاجرٍ لاعلى الصَّادقِ الأمينِ، وليس هو من الشَّع في شهر ع.

١١٥ ﴿ وَلَمْسِمَامَكَ ﴾: ألن جابك وكلامك تواضَّعًا، ٢٢٢- ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّنَّمَ ﴾: تُلقي الشَّياطينُ إلى الكُهَّان ما يسترقُون من الملأ الأعلى.

(٢١٥) ﴿ وَأَخْمَشْ خَامَكَ ﴾ لا محاح للذاعية إلا بالحِنم والتُواصع

(٢١٦) ﴿ رَانِيٌّ مُسْمِنَانٍ ﴾ لونقل ابن بريء منكم أكرة قفل العاصي ولاتكرة شخصة

(٢١٨) في من من من من أو في اعظم باعث على العمل الصائح استشعار لذة روية رئب لك وابت نعمله ٢٠٧]: الحجر [٨٤]، ٢٠٨]: الحجر [٤]، ٢١٣]: القصص [٨٨]، ٢١٥]: الحجر [٨٨].

بِسْمِ إِللَّهِ أَلْرُحْمَنِ أَلرَّحِيكِم طَسِ يَلْكَءَ ايَنْ الْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ١ هُدَى وَبُشْرِي لِلْمُومِنِينَ ﴿ أَلْذِينَ يُقِيمُونَ أَلْصَلُوٰهَ وَيُوتُونَ أَلْزَّكُوٰهَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ وَ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيْكِ أَلْذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ الْعَكَابِ وَهُمْ فِي إِلَاخِرَةِهُمُ الْآخْسَرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا الْآخُسُرُونَ ﴿ فَا إِنَّكَ لَلْكُ قَلْ الْقُرْءَات مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِأَهْلِهِ عَإِنِي ءَانسَتُ نَارًاسَاتِ لَمُ مِنْهَا بِعَبُرِ أَوَ البِكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٥ فَلَمَّا جَآءَ هَانُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي إِلَيَّارِ وَمَنْ حَوْلَهُا وَسُبْحَنْ أَللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١ يَهُوسِيَ إِنَّهُ وَأَنَا أَلَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَالُهُ فَلَمَّارِهِ اهَا مُّهُ مَّزَّ كَأْنَّهَا جَأَنَّ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسِي لَا تَحْفِ اِنِّهَ لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُرُّ بَدُّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدُكُ فِي جَيْبِكُ مَعْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ فِي يَسْعِ ءَايَنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ

اللهُ عَلَمًا جَاءَ مُهُمُ وَءَ ايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُبِينً اللهُ ا

آياتُ القرآنِ هدي وبشرى للمؤمنين، والدين لا يؤمنون والدين لا يؤمنون بالآخرة لهم سوء العذاب، ثم عرض اربع من قصص الأنبياء للاعتبار:

الأنبياء للاعتبار:
المفضة الأول: قصّة المفضة الأول: قصّة ألم

 $l \leftarrow (r) \rightarrow r$ 

٧ (٨) → ١٤ القضة الأولى: قصّة أُموسس عَلِيكُ لمّسا خرج هو وزوجته من مُدُينَ إلى مصرَ، فرأى اللهُ، وأمرَه أن يُلقِسي عصاهُ فاهتزّت كأنها عصاهُ فاهتزّت كأنها حية ، وأن يُلدخلَ يدَهُ في طسوقِ قميصِسه في طسوقِ قميصِسه فخرجت بيضاءَ تتلألاً من غير برص.

٧ ﴿ تَسْطَلُوك ﴾: تستذهنون، ١٠- [ ﴿ جَأَنَّ ﴾: نوعٌ من الحيَّات سريعُ الحركة، وليس من الجنَّ قسيم الإنس،

١٢- ﴿ يَشْعِ مُايُنْتٍ ﴾ : راجع صفحة (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) أقَّمُ الصَّلاة بأركانها وواجباتها وشروطها وحشوعها؛ حتَى تستطيع الإفادة من القران ﴿ مُدَى رَنَّدَى لَلْمُؤْمِنَ ﴾ الْدَى بُمسُونُ لَمَـلُوهُ ﴾ (٧) ﴿ لَمَـكُونَ مَـطُولَتَ خطواتًا من أحل الاحرينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ أَمِرُكُ الْحُطواتَ خطواتًا من أحل الاحرينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ ٢٧] . التّصِينَ { ٤٧] . الرّحَرِفَ [٤٧] . [٢٧] . القصص [٢٩] . [٢٧] . القصص [٣٧] . التّصف [٣٧] . الرّحَرِفَ [٤٧]

\A←(1)→\0 القصَّةُ الثانيةُ: قصَّةُ سليمان ﷺ الذي ورِثَ أَبَاهُ دَاوَدَ عَلَيْكُ في النَّبوةِ والمُلكِ، وجُمِعَ له جُنودُهُ من الجسنَّ والإنسس والطيرِ، ثُمَّ بيانُ ما قالله النَّملةُ لمَّا مرَّ

لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ أَلْجِنِ وَالإنسِ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهِ بوادي النَّملِ. حَتَّى إِذَا أَنْوَا عَلَى وَادِ إِلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ لَا يَعْطِمُنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُولًا يَشْعُرُونَ الله عَنْ الله عَمَا حِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِ أُورِعْنِيَ أَنَ الله كُر نِعْمَتُكَ أَلِيِّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعِلَى وَالِدَيِّ وَأَنَاعُمُلُ صَلِحًا تَرْضِيْهُ وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّيْلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِحِ لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ أَلْعُكَآبِينَ ١ ﴿ كُأْعَذِبَتْ أَعُدَابُ السَّدِيدُ الْوَلَا أَوْلَا أَذْبَعَنَّهُ وَ أَوْلِيَاتِيَتِي بِسُلْطُنِ مُبِينٍ ١٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ واضحةٍ تبينُ عذرَهُ. أَحَطْتُ بِمَالَمْ تَحِطْ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ ١

تبسم سليمانُ عَلِيْكُ من كلام النملةِ، وتفقدَ الطيرَ فلم يو الهدهد، فتوعَّدُه بـ: العدَّابِ، أو الذَّبح، او يساتي بحجّسةٍ

١٨- ﴿لَا يُسْلِمَنَّكُمْ ﴾ لا يُهلكنُّكُمْ، ٢٢- ﴿سَيَلٍ ﴾: مدينة باليمن. (١٨) ﴿وقر لابتَثْرُون ﴾ سملة تقدم درسا في التماس العدر وإحسان الطُّنْ بالاخرين

(٢٠) ﴿رَنْتُكُدُ ٱللَّائِرُ ﴾ وبعضنا لا يتعقدُ أبناءه، ولا يعرف همومهم.

(٢٠) ﴿ أَنِ لَا أَرَى أَلَهُذُمُد . . ﴾ ما أحسن الإنصاف، اتَّهم سليمانُ ﷺ؛ نصره أولا قبل أن يحكم بعياب الهدهد

وجكدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظركيف

كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدُ الْيَنَا دَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا

وَقَالَا أَلْمُمَدُ لِلهِ إلذِ عُضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ الْمُومِنِينَ (اللهِ عَلَىٰ كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ المُومِنِينَ (اللهِ عَلَىٰ كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ الْمُومِنِينَ (اللهِ عَلَىٰ كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ الْمُومِنِينَ (اللهِ عَلَىٰ كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ الْمُومِنِينَ (اللهِ عَلَىٰ كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ 
وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِ وَقَالَ يَآأَيُّهَا أَلَنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ أَلَّكُمْ يَ

وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَاذَا لَمُوَ أَلْفَصْلُ الْمُيِينُ ﴿ وَاللَّهِ مُوكِمُسِرً

(٢٢) الهدهد لم يقل أيقال، بل قال. ﴿ وَجِنْتُكَ مَ سَبِرِيمٍ مَنِي ﴾ ومع ذلك كان ردْ سليمان: ﴿ سَكُنْرُ أَسَدَقُ أَمْ كُتَ مِنَ ٱلْكَدِينِ ﴾، دائمًا تثبت.

١٥: سيأ [١٠]، ١٩: الأحقاف [١٥].

اِنِّ وَجَدتُ الْمُرَأَةُ تَمْلِكُ لُهُمْ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ ثَمْ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ ثَمْ وَأُولِيَتَ مِن كُلِّ ثَمْ وَأُولِيكَ مِن كُلِّ مَن عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَهُ كَالَّ مَن عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مُعَلِّم وَاللَّهُ مِنْ مَن عَلَيْ مُعَلِّم وَاللَّهُ عَلَيْ ُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّه عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ عَلَيْكُ عَلِّي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَّا عَلَيْكُ عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ فَإِنَّ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ إِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَلَّا يُسْجُدُواْ لِلهِ إِلْذِ يُغُرِجُ الْخَبَ فِي إِلسَّمَا وَتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ١ ﴿ وَ فَي ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ أَلْكَندِبِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هُب بِكِتنبِ هَاذًا فَأَلْقِهِ ٤ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يُرْجِعُونَ ﴿ قَالَتَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا إِنِيَ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَبُ كُرِيمُ ﴿ فِي اِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَ إِنَّهُ بِسَمِر الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَاتُونِي مُسْلِمِينٌ (3) قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِهِ مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحَنُ أُولُواْ قُورَةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴿ وَهَ وَالْامْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِ مَاذَا تَامُرِينَ ﴿ قَالَتِ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓ أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّهُ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ 35 وَإِنِّهُ مُرْسِلَةً النِّهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً أَبِم يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَالْمُرْسَلُونَ ﴿ وَالْ

الصبلح وإرسبال

هديَّةٍ إليه.

**۲7**←(0)→**۲7** 

الهدهدُ بأتى سُليمانَ

عليه من سيأ بنسأ

يقين، وَجَدَ قومَ سبإ

٢٥- ﴿ ٱلْحَبِّ ﴾: المَعْبُوء المُسْتُور عن الأغيِّن، ٢٩- ﴿ ٱلْمَلَوَّا ﴾: أشرافُ النَّاسِ.

(٢٤) ﴿ يَسُمُدُونَ سَنَهُ عَارِ الهِدهِدِ كَنْفَ سَتَعِدُونَ لَعِيرَ اللهِ لَيْبَ بَنَعِلَمُ مِنْهُ الْغِيرَةَ عَنَ حَرِمَاتَ الله (٢٨) ﴿ يُرْمِبِ كُتِنِي هَكَدَ ﴾ إذا كانت المسافة بين الشّاء واليص ٢٠٠٠ كنلو منزا قطعها الهدهد اربع مرات، حدّثني عن جهودك في الدّعوة

(٣٢) ﴿ مَا سُيِنا أَبَا لَمَوْ أَمَّرِي ﴾ الشورى صفة القادة العظماء، ودليل رحاحة العفل، وهي اشبه باستعاره العضول، فعرف قبلها عمل من تستعيرُ. ٢٤]: المتكبوت [٣٨].

TO THE STATE OF TH فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ عِمَالٍ فَمَآءَ ابْنِي اللهُ خَيْرُمِّمَّآ **₹**1<del>←</del>(₹)→**∤**3 شــــليمانُ عِيْكُ ءَاتِيْكُم بَلَ اَنتُرِبَهِدِيِّتِكُرْ لَفْرَحُونَ ١٠٠ اَرْجِعِ اللَّهِمْ فَلَنَا لِيَنَّهُم يسر فضُ الهديسةَ، بِحُنُودِ لِلا قِبَلَ هُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَنْغِرُونَ (38) قَالَ ويعلنُ الحربَ، ثُمَّ يُخاطبُ جنودَه: من يَتَأْيُّهُ ٱلْمُلُوُّا أَيْكُمْ يَاتِينِ بِعَرْشِهَا فَبْلَ أَنْ يَاتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ يستطيع الإتسان قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ ٱلْجِنَّ أَنَاءَ الْيِكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنَّے بعرش بلقيسَ قبلَ وصسولِها وقومِهسا عَلَيْهِ لَقُوِيُّ اَمِينٌ ﴿ قَالَ اللَّهِ عِندُهُ عِندُهُ عِلْمُ مِن ٱلْكِئْبِ أَنا عَالِيكَ مسلمينَ، فتكلَّمَ بِهِ عَنْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رِءِ اهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ وَقَالَ هَنذَا عفريتٌ من الجنِّ، ثُمَّ رجلٌ عندَه علمٌّ مِن فَضَلِ رَبِّ لِيَبْلُونَ ءَاشَكُواْمَ النَّفُرُومَن شَكَرُفَإِنَّمَا يَشْكُرُ من الكتاب. لِنَفْسِهُ ، وَمَن كَفَرُفَا إِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٠ ﴿ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْسُهَا ₹\$**←(**\*)→**\$**¥ نَنظُرَ الْهَنْدِةَ أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَذُونٌ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ لمَّا جاءتُ بلقيسُ أَهَاكَذَاعَ شُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَهُو وَأُوبِينَا ٱلْعِلْرَمِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وقوئهسا، عسرضَ عليها عرشها وقد ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُدُ مِن دُونِ إِنَّهُ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كِيفِرِينَ غيّرُوا فيه، فسئلتُ ﴿ فِيلَ لَمَا الْدَخُلِحِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهُا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُ مُرَّدٌ مِن قَوَارِيرٌ ﴿ قَالَتْ رَبِ إِنِّ

عَرشُك؟ ثُمَّ تعترفُ بظلمِها وتُسلِمُ معَ سىلىمانَ لىسربً

> ٤٤ ﴿ النَّارَحُ ﴾: القضر، وكان صحنه من زجاج تحته ماءً، ﴿ مَسِبَتُهُ لُمَّةً ﴾: طنَّتُه ماء غزيزا، ﴿ مُمَرَّدُ ﴾: مملس مسوَّى، ﴿ مِنْ قُوارِبِيرٌ ﴾: من رجاج صافٍ. (٤٠) \* دل مد س صدر م ﴾ النَّعم بريد المومن بواضعاً لا يَكسرا وغرورا

(٤٠) العطايا من الله بلاء وامتحالُ للعبد، هن يشكر هذه النَّعِمة أم لا ﴿ لِنَبُّونَ مَا تَكُرُّا مُ أَكُمُّ ﴾

(£2) ﴿ وَكَتُمْتُ عُنَامَاتِهَا ﴾ اللباسُ الطويل الساترُ هو الاصل من قديم الزمان

(٤٤) \* من من شمرة من مورير ﴾ عرص عليها منظرا حضاريا، الاسلام لا يعارض الحصارة [٤٠] لقمان [١٢].

ظُلَمْتُ نَفْسِ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن  اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن  اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

TO THE STATE OF TH وَلَقَدَارُسُلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِلِحًا أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ مَن يَغْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَكْفُومِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ أَلْحَسَنَةِ لُوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُوا إِطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتِيرُكُمْ عِندَ أَللَّهِ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ سِنَّعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبِيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ رُثِّو لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَكِدِقُونَ ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرُواْ مَكُرُواْ مَكُرُواْ مَكُرُواْ مَكُرُواْ وَمَكُرْنَامَكُرُاوَهُمُ لَايَشْعُرُونَ ١٤ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمُ وَإِنَّادَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمُ وَأَجْمَعِينً ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَ أَبِمَاظَلَمُوۤ أَإِتَ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُواْيَنَفُونَ فَي وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِ مِه أَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُوتُهُ مِرُونَ فَيَ أَيْنَكُمُ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ إِلنِّسَاءَ بَلَانَتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ عَنَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ه٤ (ه)→٤٥ القصة الثالثة: قصّة صالح على قتله. قصال المتادة قصة قومه شمود لعبادة الله، فقالوا له: تشاء منا بك، وكان قلمدينة (الحِجْر) في المدينة (الحِجْر) مفسدين حَلفُوا بالله على قتله.

٥٥ ← (٤) → ٥٥
 لمّا دبّر قومُ صالح لقتلِــه ومــن معَــه أهلكَهُم اللهُ وأنجَي الذينَ آمَنُوا.

٥٥ ← (٢) → ٥٥ القضة الرابعة: قصّة للوط عَلِيكُ لمَّا أَنكرَ المَّا عَلِيكُ لمَّا أَنكرَ على على على قومِ و فعل الفاحشة.

٤٧- ﴿الْمُبْرَمَا ﴾: تشاءمنا، ٤٨ ﴿ الْمُدِيدَةِ ﴾: مدينة صالح عَلَيْظُاهُا، وهي الحِجْرُ شمال غِرْب الجزيرة العربيّة،

19 ﴿ نَفَاسَتُوا ﴾ : حلف كُلُّ واحدِ منْهُمْ للأخر ، ﴿ لَلْيَشِّنَا مُنْهُ بِاللَّيْلِ بِفَتْهُ فِنقَتُلُهُ.

(٤٦) ﴿ نُولًا شَنْعَمُ وَ ﴾ أنه لمنَّكُم تُرُّخُمُونَ ﴾ اقرب النَّاس إلى رحمة الله اكثرهم استعمارا

(٤٨) ﴿ سَنَدُرُ مُلِ . ﴾ تسعةُ أفراد فقط كانوا شوما على البلاة، فنزلِ العداب على الجميع

(٥٠) ﴿ وَمَكُرُوا مِكْرُو مِكْرُو مِكْرُو مِكْرُو مِكْرُو مِكْرُو مِكْرُو مِلْكُوا فِي النَّاسِ مِكْرِ اللهُ بعد [٥٠] . وما الأعراف [٨١].

ا فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ وَالْمَالُواْ أَخْرِجُواْ وَالْمَالُواْ أَخْرِجُواْ وَالَّا لُوطِ مِن قَرِيَتِكُم وَإِنَّهُ مُ وَأَنَّاسُ يَنَطَهَرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَ هُ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم وَأَنَّاسُ يَنَطُهُ رُونً ﴿ فَأَنْجَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا إِمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ أَلْعَلْ بِينَ ١ وَ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (60) قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ إِلَّذِينَ إَصْطَفِيْ ءَ آللَّهُ خَيْرُ أَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْارْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورُهُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَولَكُ مَّعَ أَللَّهِ بِلَهُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ (62) أُمَّن جَعَلَ أَلَارْضَ قَرَارًا وَجَعَكُ خِلَالُهَا أَنْهَا رَاوَجَعَلُ لُما رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اللهُ مَعَ أَللَّهِ بَلَ اَكَثْرُهُمُ لَايعُلُمُونَ فَي أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ أَلَارْضِ أَولُهُ مَّعَ أَللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَّ كُرُونَ فِي أَمَّن يُهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ إِلْبَرِّوالْبَحْرِوَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْكَ نَشُرُ الْبَيْكَ يَدُعُ رَحْمَتِهِ وَأُولَكُ مَّعُ اللَّهِ تَعْلَى أَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَقَ

٣٠-٥٦ (٣) → ٥٦ المّا نهاهُم قالُوا: أخْرِجُوا آلَ لوطٍ من القريةِ (سَدُومَ)، فنَجَاه اللهُ وأهلَهُ إلا امرأتهُ، وأنزلَ على الكافرينَ حجارةً من السماءِ.

٩٥٠(٥)→٩٩

بعدد أن ذكسر الله قصص أربعة أنبياء مسع أقسوامهم وإهلاكهم بسبب شركهم، أمر هنا نعمه، ثم ردّ على نعمه، ثم ردّ على عبدة الأوثان عبدة الأوثان ووبّخهم ببيان ووبتخهم ببيان وحدانيه وقدرته وحدانيه وقدرته

وتفرُّدِه بالخلقِ.

٥٦ ﴿ يَكُمْ يَرُونَ ﴾: يتنزُهُون عن إنيان الدُّكران، ٦١- ﴿ رَوَسِي ﴾: جبالا ثؤابت.

(٥٦) المصدون (دا لم يحدوا للمصلحين تهمة غيروهم باجمل ما فيهم ﴿ بِهُمْ أَبِ أَنْ تَسْمِعُ أُونَ ﴾

(٥٧) ﴿ مَأْعَبُتُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ ﴾ سُنَّةُ انحاء الله أولياءه، واهلاكه أعداءه

(٥٧) فيلاً ما أسدُ ﴾ الهداية توفيق الهيَّ، قد تحرمُ منه روحه بنيَّ وترزق به قبل الموت إمراةُ بعيَّ ا

(١٢) \* أن أُمَثُ لُمُنْمَ بِردِها في من باب معنق فيجيه بد منصرَ عه ما خيبها الله الآه: الأعراف [٨٧]، ٥٨ الشعراء [١٧٣].

أُمَّنْ يَبْدَوُا الْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالارضِ أَ. لَكُ مَّعَ أُلَّهِ قُلْ هَا أُوا بُرُهَا نَكُمُ وَإِن كُنتُمْ صَلِقِينَ 60 قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي إِلسَّمَواتِ وَالْارْضِ إِلْعَيْبَ إِلَّا أَللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ وَ ﴿ فَهِ بَلِ إِدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِ إِلَّاخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ أَلْذِينَ كُفُرُواْ إِذَا كُنَّا تُرْبًا وَءَابَآؤُنَّا أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهِ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَعَنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَ آلِ لاَ أَسَطِيرُ الْاَوَلِينَ (0) قُلُ سِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُن فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلُوعَدُ إِن كُنتُ مْ صَادِقِينَ ﴿ فَي قُلْعَسِيٓ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ أَلذِ عَ شَتَعْجِلُونَ ﴿ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلْنَاسٌ وَلَكِئَ أَكَ اللَّهِ وَلَكِئَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ١ رَبُّكَ لَيعًلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ عَآلِبَةِ فِي إِلْسَمَاءِ وَالْارْضِ إِلَا فِي كِنْكِ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَكُثُرُ الْذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

WELLING CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

٢٤ → (٥) → ٦٤ تكملة الأدلّبة الأدلّبة الخمسة السابقة ، ثمّ أتبعها بما هو من لوازم الألوهية وهو اختصاصه تعالى اختصاصه تعالى بعلم الغيب، ثمّ بيانُ الكار المسركين للبعث برغم كلّ ما للبعث برغم كلّ ما سبق.

٧٦ ← (٨) → ٧٩

لمّا أنكرُ وا البعثُ
أمرَ هم اللهُ هنا أن
يعتبرُ وا بمصيرِ
الأممِ التي كَذَبتُ
بالبعثِ، وأمرَه ﷺ
ألا يحزنَ لتكذيبِهِم
ألا يحزنَ لتكذيبِهِم
له، ثُمَّ ردَّ على من
استعجلَ العذاب،
وبَيَّنَ إعجازَ القرآنِ
المتقدمينَ، =
المتقدمينَ، =

٧٢- ﴿رَدِنَ ﴾: الْتُربُ لَكُمْ، ٧٤- ﴿ ثُكِنَّ ﴾: تُخفى.

(٧٠) ﴿ وَلا غَمْرِنْ عَبِّهِمْ ﴾ مع شدة أديتهم له يَجَيُّهُ كان حربه الأعطم (عليهم) لا (منهم)

(٧٢) ﴿لَاشَكُرُونِ ﴾ أكثر النَّاس أعرضوا عن الشكر واشتغلوا بالنَّعم عن المنعم.

(٤٤) ﴿ وَإِنْكِيْكَ لِعَلَمُ مَا ثُكُنُّ مُنْدُورُهُمْ ﴾ بعقدورنا تزيين أنفيها أمام العالم كله لكن كم نعين مكشوفين تماها أمام الله. [٦٨] المؤمنون [٦٨]. (٧٤) النجل [١٢٨]، (٧٤)، الأبياء (٢٨]، سبأ [٢٩]، يس [٤٨]، الملك [٢٥]، إلا القصص [٦٩]، [٧٦] الإسراء [٩].

وَإِنَّهُ لَمُدِّى وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَهُم ^\**(**a)→\\ = وأنَّسة مُسدى بِحُكْمِةً عَوَهُ وَأَلْعَرِيرُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا فَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّكَ عَلَى مَا اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ورحمةً، ثُمَّ أَمَرَه ﷺ بالتَّوكـل علـي ٱلْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّكُ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تَشْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اللهِ وقِلَـةِ المبـالاةِ إِذَا وَلُوَّا مُدْبِرِينٌ ( وَهُ وَمَا أَنتَ بِهُدِ عِ أَلْعُمْ عِن صَلَالَتِهِمُ وَإِن بأعسداءِ السدّين، تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِنَا يَكِنَافَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ فَا إِذَا وشَـــبَّهَ الكفّـــارَ بالموتى والعُمْي لا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ وَأَخْرَجْنَاهُمُ دَآبَةً مِنَ ٱلْارْضِ تُكَلِّمُهُمُ وَإِنَّ أملَ في إيمانِهم، = **∧∧**←(∨)→**∧**۲ ٱلنَّاسَ كَانُواْبِ اللَّهِ اللَّهِ وَقِنُونَ ﴿ فَا وَيَوْمَ نَعْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ = ثُمَّ ذُكَّرَ هنا بعضَ فَوْجَامِمَّنْ يُكُذِّبُ بِعَايَلِتِنَافَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَ الْحَامَ الْحَامَ الْمُ الْحَامَ الْحَامَ الْحَامَ الْحَامَ الْحَامَ اللَّهُ الْحَامَ اللَّهُ الْحَامَ اللَّهُ الْحَامَ اللَّهُ الْحَامَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا علامساتِ السَّساعةِ وأهوالِها: خسروج قَالَ أَكُذُ بِتُم بِعَايِئِةِ وَلَمْ تِحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الدابـــةِ، وحشـــر (86) وَوَقَعَ ٱلْقُولَ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ (87) أَلْمَ المكذبينَ بآياتِ اللهِ وتــــوبيخِهم يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا الْيُلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرَّاإِتَ فِي وعــذابِهم، والـنّفخ ذَالِكُ لَأَيْتِ لِقُومِ يُومِنُونَ ﴿ ﴿ وَهِ وَيُومَ يُنفَخُ فِي إِلصُّورِ فَفَرْعَ في الصبورِ وتسييرِ الجبالِ. مَن فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَن فِي إِلارْضِ إِلامَن شَكَاءَ اللهُ وَكُلُّ اتُوهُ دَاخِرِينَ ﴿ وَ وَتَرَى أَلِجُهَا لَ تَعْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مَرَّ ٱلْسَحَابِ صُنْعَ أَللَّهِ إِلَا عَأَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ وَخِيدُ إِمِمَا تَفْعَ لُونَ ١

AT - ﴿ زَاتَكَ ﴾ : الدَّالِثُهُ: علامةً مِنْ غلاماتِ السَّاعةِ الكُبْرِي تَخْرُخُ، ﴿ ثُكِيْمُهُمْ ﴾ : تُحدَثُهُمْ،

٨٧- ﴿ السُّورِ ﴾: القون الَّذي ينفُخ فيه إسرافيلُ عَلَيْتَكُمُ الْمَرْيِنَ ﴾. صاغرين أدلُّاء.

(٧٨) ﴾ إن مف يعمى شهُ علامه ﴾ كل حلاف بين الناس اليوم سيحكم الله بين أهله يوم الصامة بحكمه العادل.

(٨١) ﴿ وَمَا سَا جَدِي لُنْتَي ﴾ هذاية التوفيق بيد الله، وليست بيد الدعاة

(٨٨) ﴿ وَرَى كُفُلُ مَنْ أَنْدَ ﴾ بعكروا في عظمة الحالق (٨١٠٨٠ الروم (٥٣ هـ)، ٨٦. يونس (٧٧)، خافر (٦١). ٨٧: الزمر (٦٨).

٩٣٠-(٥)→٩٩

بعد ذكر القيامة ذكر
أقسام النّاس وجزاء
أعسالهم: جزاء
الحسنة وجزاء
الحسنة وجزاء
السيئة، ثم الأمر
بعبادة الله وحميه
وتلاوة القرآن.

السستملت هسده السسورة علسى السسورة علسى قصين، القضة موسى الأولى: قصّة موسى عليه عليه وتبدأ ببيانِ عُلوً فرعسون وطغيانِه فرعسون وطغيانِه ونصسادِه في الأرضِ، ونصسادِه

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ رَخِيرُ مِنْهَا وَهُم مِّن فَرْعَ يَوْمَيِدِ الْمِنُونُ الْ الْمَا مَن وَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ الله

بِسْ مِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيثِ الْمُوعِيَّ الْمُوعِيْنِ الْمُوعِيْنِ الرَّحِيثِ مِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيثِ مِ طَسِّيِّ بِلْكَ المَنْ الْمُرِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُوعِينِ الْمُوعِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدَامِينِ الْمُدَامِينِ الْمُدَامِينِ الْمُدَامِينِ الْمُدَامِينِ الْمُدَامِينِ اللَّهِ الْمُدَامِينِ اللَّهِ الْمُدَامِينِ اللَّهِ الْمُدَامِينِ اللَّهِ الْمُدَامِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٩١- ﴿ ٱلنَّذَةِ ﴾: مَكُنُهُ، ٤- ﴿ شِيمًا ﴾: طوائف مُتَفَرِّقَةُ، ☑ ﴿ رَيْسَتَمْ. ﴾: راجع صفحة ١٨.

(٨٩) ﴿مَانَهُ بُلِّمَةٍ مِنْ مَرَّبُ ﴾ المعاملةُ مع الله؛ قدّم معروفًا واحدًا يأتك عشرُ أمثاله، المعاملة مع البشر · معروفك إن لم يُنس يجعد

(٨٩) ﴿ مَا شُورٌ ﴾ فعلَ الحيرات يفتح لك أبواب الرَّزق والتوهيق في الذُّنيا ويُؤمِّنك من أهوال يوم القيامة

(o) ﴿ اَسَتُمْمِعُوا ... لَوَرِيْكِ ﴾ من تدبر وقرأ القران علم أنَّ النَّصر يأتي بعد القهر والاستصعاف

٨٩ القصيص (٨٤)، ٩١: الرعد (٣٦)، ١٠٧: الشعراء (١٠٢).

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي إِلارْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمِمُوسِي أنَ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأْلَقِيهِ فِي أَلْيَرُولَا تَعَافِي وَلَا تَعْزَيْنَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ٥ فَالْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ مِ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعُونَ وَهَامَنِ وَجُنُودُهُمَاكَانُواْخُلطِينَ ٢ وَقَالَتِ إِمْرَأْتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقَتُ لُوهُ عَسِيَّ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَتَ خِذَهُ وَلِدُ اوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبِحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسِى فَرِغًا إِن كَندَتْ لَنُبْدِ ع بِهِ - لَوْلا أَن رَّبَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ الْخُتِهِ، قُصِّيهِ فَبُصُرَتْ بِهِ، عَنجُنبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ إِلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلَّكُمْ اللَّهِ الْمُرَّاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلَّكُمْ اللَّهِ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ ١ فَرُدُدُنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَ نُقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنْ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكُونَ أَكُثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ١

١٣ ← (١٤) → ١٩
 لم تصبرُ أمَّ موسى على فراقِـه حتى كادتُ أن تُظْهِرَ أنَّه ولدُها فصبرَ ها اللهُ، وأختُـه تراقـبُ وأقفيعُ آلَ الصَّندوق، وتُقنعُ آلَ فرعونَ بمن يقبلُ فرعونَ بمن يقبلُ فرعونَ بمن النساء، فرد أللهُ إلى أمّه.

**1**←(\*)→V

لمَّا وُلِدَ موسى

عَلِينًا خافتُ أمَّه

عليه من فرعون،

فألهمَها اللهُ أن

ترضعَه ثُمَّ تَصْعَه في

صـندوق وتلقيـه في

نهر النيل، فيلتقطَّهُ

آلَ فرعـونَ، وامـرأةُ

فرعونَ تَتَّخِذَهُ ولدًا.

١٠ ﴿ فَرَيًّا ﴾: خاليًا مِن كُلُّ شِيءِ إلَّا هُمْ مُوسِى عَلْكُلُّمُا، ﴿ لَنُدْرِعِ. ﴾: فتصرّخ بأنَّه ابنها، ١١ ﴿ تُعَيِيةٍ ﴾: تتبّعي أثره.

(٧) ﴿ وَدَاحِفْ عَبْدَتُ أَمْنِهُ فِي أَنْ ﴾ هذا والله التصليم للشريعة، القته دون أن نسال عن الحكمة مع شدة عرابة الأمر

(٩) ﴿عَنَيْ أَنْ يِنْفِمُنَّا ﴾ بالفأل كانت نحاتها، فتماءل وثق برتك

(١١) ﴿ وَمَـٰ لِأَحْبِهِ. فَصْبِهِ ﴾ تامُل حرصها على اللها مع أنَّ الله قيد تكفُّل لحفظه، لا للم امك في زيادة حرصها عليك، قلبُها العظيم لا يتحملُ [٨]: يوسف [٢١]، [٢٨]: طه [٤٠] المراكبين المراك وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوِي ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَالِكَ نَجْزِه المُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ أَلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ مِنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَنِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ عَوْهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ عَالَمِ مَعَدُور وَعَ فَاسْتَغَنْتُهُ الذِهِ مِن شِيعَنِهِ عَلَى أَلذِه مِنْ عَدُوِّهِ عَفَوكَزُه مُوسِى فَقَضِيْ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُو مُعْضِلٌ مَّبِينٌ ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّكُهُ وَهُو ٱلْعَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهِ عَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَا كُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلذِي إِسْتَنصَرَهُ بِإِلامْسِ يَسْتَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسِيٓ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُبِينٌ ﴿ فَكُمَّا أَنَ ارَادَأَنْ يَبْطِشَ بِالذِهِ هُوَعَدُوٌّ لَهُ مَا قَالَ يَهُوسِيّ أَتُرِيدُأَن تَقْتُلَنِ كُمَاقَنَلْتَ نَفْسَا بِالْامْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي أَلَارْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ أَلْمُصَّلِحِينَ (١٥) وَجَآءَ رَجُلُ مِنَ اقتصا المَدِينَةِ يَسْعِى قَالَ يَكُمُومِينَ إِنَ الْمَكُلُ يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجِ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فَخُرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يُتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْفَوْمِ الظَّالِمِينَ (20)

إلى مَدْيَنَ .

\V←( **£** ) → \ **£** 

بلوغ موسى ﷺ

سنَّ الرشدِ، ولمَّا مرَ

بسرجلين يَقْتَستِلان

أحبرهما من بنى

إسسرائيلَ، والآخسرِ

مسن القِسبُطِ قسوم

فرعسونَ، فضسربَ

موسى القِبطيّ فقتلُه

من غير قصدٍ، ثَمَّ

 $Y \rightarrow (t) \rightarrow 1 \land$ 

خاف موسى ﷺ

١٥ ﴿ وَكُرُدُ ﴾: ضربة بجمع كفه، ١٨- ﴿ يَسْتَصْرِعُدُ ﴾: يطلُبُ منه النَّصَو.

<sup>(</sup>١٦) ﴿ إِنْ طَالْتُ مِنْنَا ﴾ الأعبراف بالخطأ من شبُّ الكرام، فلم يتكبر وهو بينٌ عن الاعتراف بتقصيره

<sup>(</sup>١٦) ﴿ مَا عَمْرٌ لَ مَمْرُ لَهُۥ ﴾ ما اقرب الله لعبده إذا اعترف بديبه وطلب العفو منه

<sup>(</sup>٢٠) ﴿ مَا مَا اللَّهُ وَلَمْ عَمِلُهُ، وَلَمْ يَذَكُرُ أَسِمِهُ لَبُسِ اللَّهِمُ مِنْ أَنْتُ، اللَّهُمُ مَاذَا قَدَمَتُ

<sup>(</sup>٢٠) ﴿ مُ خُرِّعٌ إِنَّ لِكَ مَ الْمُعِمِّدِ ﴾ ما احمل المبادرة في تقديم الحير للنَّاس وبدل النصيحة لهم [١٤] ، يوسف [٢٧]، [٢٠] يس [٢٠].

Mikalija- Corcept Corcept Corce ﴿ وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَكَ قَالَ عَسِيٰ رَبِّ أَنَّ يَهُ دِينِي سُواَّءَ أَلْسَكِيلِ ﴿ وَكُمَّا وَرَدَمَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أَمَّةً مِّن أَلْتَ اسِ يَسْقُونِ فَي وَوَجَدُمِن دُونِهِمُ إِمْرَأَتُ بِنِ تَذُودًانِ قَالَ مَاخَطْبُكُمُا قَالَتَ الْانسَقِ حَتَى يُصَدِرَ أَلرِّعَآ وُوَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ فَا فَسَعِي لَهُ مَا ثُمَّ تُولِي إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ ﴿ فَا مَ نُمُ إِحْدِيهُمَا تَمْشِعَلَى إَسْتِحْياءً قَالَتِ إِنَ أَنِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرِمَاسَقَيْتَ لَنَافَلُمّاجَاءَهُ,وقَصَّ عَلَيْهِ إِلْقَصَصَ قَالَ لَا تَغَفُّ نَجُونَ مِنَ أَلْقُومِ إِلْظَّالِمِينَ ﴿ قَالَتِ إِحْدِيهُمَا يَتَأْبَتِ إِسْتَاجِرُهُ إِنْ خَيْرَمَنِ إِسْتَاجَرْتَ أَلْقُويٌ الْامِينُ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ انكِ حَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَاجُرَنِ ثَمَانِي حِجَيْجٍ فَإِنَ أَتَمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنَ اللَّهِ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ أَللَّهُ مِن الصَّيْلِحِينَ (27) قَالَ ذَالِكَ بَيِنْ وَبِينْكُ أَيَّمَا الْاجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

(٢٢) ﴿ لا نَسْفِي مَنَّى بُسْدِرَ ٱلزَّعَالَةُ ﴾ العفيفات لا يُزاحمن الرَّجال

(٢٤) ﴿ مَنَقَىٰ لَهُمَا ﴾ قَدُم خُدماتك التطوعية وأن لم يُطلب منك ذلك

(٢٥) ﴿ عَنْ نَهُ ﴾ ما اسرع مكافأة الله لعنده حين يفرّخ كربة غيره (٢٥) ﴿ يَخْرِيكَ .. ﴾ لم يتهاونوا بردّ الجميل فرزقهم الله مصاهرة نبيّ (٢٨) ﴿ أَنَهُ ۚ لَأَحَاثِ نَصَيْتُ مَلاَ غُدُر بَ عَلَ ﴾ لا تكثر من الوعود، فقد تعجز عن أدانها [٢٣]: الكهف [٢٤]، [٧٧]: الصافات [٢٠٠].

بِهُ ۲۶ (۳) →۲۲ لمّا وصل مَدْيَنَ وَجَدَعُلى جانبِ بشر جماعة يسقُونَ مواشيهم، ووجد امـــراتين لا امــراتين لا تستطيعان سقي أغنامِهما حنبي ينتهي النّاس، فَسَقَى ينتهي النّاس، فَسَقَى إلى الظلُ.

۲۸ → (٤) → ۲۸ بعد أبعدا بعد أحسانه البهما الفتساتين تسدعو موسى الفي للقاء أبيها، ثم تقترح على أبيها أن يتخذه أجيرًا لرعبي الغنم، ثم يعرض أبوهما على يعرض أبوهما على موسى الغنم الزواج من إحدى الفتاتين من إحدى الفتاتين

وحبدَّدَ لِمه المهبرَ،

٣١٠-(٣)→٢٩
عودةُ موسى ﷺ
إلى مصرَ بعدَ انتهاءِ
المدَّةِ، وفي الطَّريقِ
أبصرَ نارًا فذهبَ
أبصرَ نارًا فذهبَ
ليُحضرَ لأهلِهِ جذوةَ
نارٍ فناداه ربُّه وآتاه
النُّبوة، وأعطاه
معجزتي: العصا

٣٥ ← (٤) ← ٣٥ بعسد أن أيسد و المعجزات كلف بسدعوة فرعسون، فخاف موسى من الشار لأنه قسل القبطي، فأعانه الله بهارون نبيًا.

TALLE COLLEGE اللَّهُ فَلَمَّاقَضِيْمُوسَى أَلَاجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانْسَ مِنجَانِبِ الطُورِ نَارًا قَالَ لِأَهَ لِهِ إِنْ كُثُوا إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّيءَ ابِيكُم مِنْهَا بِعَبَرٍ أَوْجِ ذُوَةٍ مِنَ أَلْبًا رِلَعَلَّكُمْ تَصَطَلُونَ وَ فَلَمَّا أَتِيْهَا نُودِي مِن شَيْطِجِ إِلْوَادِ إِلَايْمَنِ فِي إِلْبُقُعَةِ الْمُسَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَسْمُوسِينَ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ الْعَكَمِينَ (30) وَأَنَ اللِّي عَصَاكَ فَلَمَّا رِءِ اهَا مُهَازُّكُا فَهُمَا جَآنٌ وَلِي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسِينَ أَقْبِلُ وَلَا تَحَفِّ إِنَّكَ مِنَ أَلَامِنِينَ ﴿ إِنَّ أَسُلُكُ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ تَعْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ عَيْرِسُوءِ وَاصْمُمِ اِلْيُكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلْرَهْبُ فَلَا يِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُعْدِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكْسِقِينَ عِنْ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَالُدُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ وَإَ إِنَّ وَأَخِمَ هَكُرُونُ هُوَأَفْصَكُم مِنِّ لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيرِدُ ايصَدِّفِيْ إِنِي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ عَلَيْهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلَطَّنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَايَلِنِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ إِتَّبَعَكُمَا أَلْغَلِبُونَ ﴿ فَا

٢٩ ﴿ اَنْكَ ﴾: أَبْصِر، ﴿ حَدْرَرَ ﴾: شَعْلَةٍ مِن النَّارِ، ٢١٠ ☑ ﴿ جَآنٌ ﴾: نوعْ مِن الحَيَّات سريعْ الحَركة، وليس مِن الجَنِّ قسيم الإنس، ٢٤ - ﴿ رَدْمًا ﴾: عونًا، ٢٥٠ ﴿ ـَـنَثُدُّ عَشُدُكَ ﴾: سنَقَوْيك.

(٣٤) الأعتراف بمرايا الأخرين من صفات الأنبياء ﴿ مُ أَصَيحُ مِي ﴿ ، وَانكَارِهَا مِنْ صِفَاتِ الشَّباطِينَ ﴿ رَمَّا سَأَ ﴿ وَالكَارِهَا مِنْ صِفَاتِ الشَّباطِينَ ﴿ رَمَّا سَأَ مَا

(٣٤) استعن بمن يعينك على القيام بدعونك ممن بملك المواصفات الماسية

٢٩: طه [٦٠]، ٢٩ – ٣١]. النمل (٧ – ٦٠)، ٣٣ طه [٣٢]، النمل (٦٢)، ٣٤: الشعراء (٦٢].

الإالين المنافضة المن فَلَمَّاجَاءَهُم مُّوسِي بِعَايِكِنا بِيَنتِ قَالُواْ مَاهَاذَا إِلَّاسِحْرُ اللَّهِ مُّفَتَرَى وَمَاسَكِمِعْنَابِهَ لَذَا فِي عَالِكَا إِنَا أَلَا وَلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِاللَّهُ دِيْ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ وَلَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا أَلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنِ اللَّهِ غَيْرِ فَأُوقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَاجْعَكُلُ لِي صَرِّحًا لَعَكِلِي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَاهِ مُوسِى وَ إِنَّ لَأَظُنَّهُ وَمِنَ أَلْكَاذِبِينَ ﴿ فَي ﴿ وَالسَّتَكُبُرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي إِلَارْضِ بِعَايْرِ إِلْحَقِّ وَظُنُّواْأَنَّهُمُ وَإِلَيْنَا لَايرَجِعُونَ ( ق فَأَخَاذُنكُ وَجُنُودُهُ, فَنَابَذُنهُمْ فِي إِلْيَةِ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الطَّالِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَيِمَّةً يَكْعُونَ إِلَى أَلْبَ ارْوَيَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ إِلْدُنْيَا لَعْنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ هُم مِّنَ ٱلْمُقَبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدُ الْمِينَا مُوسَى أَلْكِتَابَ مِنْ بَعَدِمَا أَهْلَكُنَا أَلْقُرُونَ أَلْأُولِي بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

**₽**7←(0)→**7**3 فرعونُ يستكبرُ هو وجنودُه في الأرض، ويغرقُهم في البحر، ويجعلهم قمدوة للطُّعَـاةِ والضُّـلَالِ، ويُسؤتِي موسسى التوراةً.

٣٧ ﴿ عَنفَهُ ٱلدَّارُّ ﴾: النَّهايَّةُ المُحْمُودةُ في الاخرة، ٤١ ﴿ أَبِشَةً ﴾: قادةُ إلى الثار.

🦈 💎 🚐 🚐 🚉 من بالرقب 🤊 يقول العسب ما لذي من معلومات لا اله لكم غيراي، ما هذا منطق اله ا المنطق يفضح صاحبه 

> 1) • ، حمل هُمْ أَبِمُه بُدَعُونَ إِلَى أَلْبِ فِي سِل الله إِن تَكُونِ إماما في الحَيْرِ ، واستعد به ان تكون إماما في الشر ٣٧: القصص [٨٥]، ٣٨: غافر [٣٧].

**۲**۸←(۲)→**۲**٦

لمَّا دعا موسى فرعسون وقومسه كسذبوه واتهمسوه

بالسنجرِ ، وفرعنونُ

يَــدُعِي الألوهيــة

ويأمُرُ وزيرَه هامانَ

أَن يُشيِّذَ له صرحًا عاليًّا ليصعدَ عليه

وينظمر إلسي إلمه

A Missallist Concentration of the Concentration of وَمَاكُنتَ بِعَانِ إِلْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى أَلَا مُرَّوَمَاكُنتَ **ξγ←(ξ)→ξξ** بعسد نهايسة قضسة مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَلَنِكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوبَا فَنَطَا وَلَ عَلَيْهُمُ موسى ﷺ يُسيِّنُ اللهُ هنسا أن الإخسارَ الْعُمُرُّومَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَلْلُواْ عَلَيْهِمُ وَ عـن أحـوالِ الأمـم ءَايَكِينَا وَلَكِينًا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَهَا كُنتَ بِجَانِبِ السابقة كمناجاة الله الطُّورِ إِذْنَادَيْنَا وَكَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِك لِتُنذِرَقَوْمًا لموسسى الكالا وإقامتِــه في مَـــدْيَنَ مَّا أَبِيهُم مِن نَدِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَا دليل على أنَّ القرآنَ من عندِ اللهِ وأنه ﷺ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَاقَدٌ مَتَ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَالُوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنُتِّبِعَ ءَايَائِكَ وَنَكُونَ

> بعد أنْ أكَدت الآياتُ مسدق النَّسي ﷺ أظهَرتْ هنا عِنادَ كفَّارِ مكة ، طلبُوا معجزاتٍ مادية كمعجراتٍ موسى ﷺ والرَّدُّ: ألم يكفرُ اليهودُ بما أعطِي موسى ﷺ أعطِي موسى ﷺ يتبِعُونَ الهوى.

٤٦ ﴿ اللُّورِ ﴾: جبل بسيناء كلُّم اللهُ مُوسى عَلَيْكُمُ بِجانبه.

(٤٧) ﴿ وَلُوْلًا أَن نُصِيدَهُم مُصِبَ أُبِد مَدَّمَتُ لَدَّمِهُم ﴾ ما من مصيبة تقعُ في الأرض الامما قذمت ايدي الناس

(٥٠) ﴿ مِن لَمْ يَسْتَحِبُوْ لِكَ ﴿ فَي مِن لِم يَسْتَجِبَ لِلرَّسُولَ وَدَهِبَ إِلَى قُولَ مَعَالِف، فانه لم يدهب الى هدى، وانما ذهب الى هوى

(٥٠) ﴿إِنْ أَمُّهُ لَا بَهْدِي لَكُومُ أَنْطُهِ إِنَّا أَنْطُهِ وَ الطالمُ محرومُ من الهداية، ولو لم تكن هنالك عقوبةُ إلا هذه لكفيه

[٢٦]: السجدة [٣]، (٤٤] طه [٦٣٤]، (٤٨): يونس (٧٦)، غافر (٣٥]، ٥٠٠: هود [٦٤].

AIR CONTROL CONTROL (PRINCE) ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُ مُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونِ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل ءَانَيْنَاهُمُ الْكِئَابَ مِن قَبْلِهِ عَلَم بِهِ عَيُومِنُونَ (52) وَإِذَا يُنْلِي عَلَيْهِمْ قَالُوّا ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبِلِهِ عَمُسْلِمِينَ (3) أُوْلَيِكَ يُوتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَذْرَءُ ونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ مُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي إِلْجَهِلِينَ فَقَ إِنَّكَ لَا تُمَّدِي مَنَ أَحْبَبْتُ وَلَاكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِهِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَأَعُلُمُ بِالْمُهَتَدِيثُ فِي وَقَالُواْ إِن تُتَبِعِ إِلْهُ دِى مَعَكَ نُنَحَطَفَ مِنَ ارْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا امِنَا تَجْبِي إِلَيْهِ ثُمَرَاتُ كُلِّ شَعْءِ رِزْقًا مِنَا تُجْبِي إِلَيْهِ ثُمَرَاتُ كُلِّ شَعْءِ رِزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِكُنَّ أَحَةُ رُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمَ اَهْلَكَ نَامِن قَرْبَهِ بَطِرَتَ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَرُتُسُكُن مِنْ بَعَدِهِمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ الْوَرِيْدِي ﴿ فَهِ وَمَاكَانَ رَبُّكُ مُهَلِكَ الْقُرِيْ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَارَسُولَا يَنْلُواْ عَلَيْهِمُ وَءَايَنِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ إِلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ فِي

/ O←(7)→ F O

بعسدَ بيسانِ صسدقِ

النبي بيلج وعنادهم

بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّه وصَّلَ

لَهم القولَ بقصص

الأمم السَّابقةِ، وما

حل بهم من عذاب

رجاءً أنْ يتْعِظُــوا،

وأنَّ السذينَ يُؤمِنُسونَ

بالقرآنِ من أهلِ

الكتباب يُنوتيهم اللهُ

**> 1 ( 7 ) → P 0** 

ولمَّا قيالَ مشركُو

مَكُّةَ: يمنعُنا أن نؤمنَ

بِكَ مِخَافِةٌ أَن تَقَاتَلُنا

العربُ، ردَّ اللهُ عليهم

أنَّ الذي أمَّنهم بـالحرم

وهمم عصماةً أيسدعُ

النَّــاسَ يتَخَطَّفُــونَهم

وهم تُقاةً؟! بل الكفرُ

هو الذي يُزيلُ النُّعمَ

كحالِ الأمم السابقةِ.

أجرَهم مَرَّتَينِ.

٥٤- ﴿ زَيْدُرُهُ مِنَ ﴾: يدفغون، ٥٨ ﴿ نَظِرَتْ مَيِشَتِهَا ۖ ﴾: طفتْ وتمرَّدت في حياتها، ٥٩ ﴿ أَيِّهَا ﴾: أعظمها، وهي مكَّةُ.

(٥٥) ﴿ وَ رَدَّ سَمِيْ اللَّهِ أَمْرُتُمْ عَلَمُ ﴿ سَبُّ سَكُمْ ﴾ اجعل عباراتك خالية من الكلام المودي حشَّى مع العصاة.

(٥٦) ♦ إنك لا جُدي مَنْ تَخَلَّتُ ♦ حتى بعشك التي بين حسيك لا تملك هدايتها إلا أن يشاء الله، فأكثر من سؤال الله الهداية لك ولغير ك.

(٥١) ﴿ وَمَاكُ مُهُدِينَ أَنْدُرَتَ إِلَّا وَأَمْلُهَا طَائِرَتَ ﴾ عجلت هو الطّلم! كم يزيل النَّعم ويعجُل بالنّقم.

10: الرعد [٢٢].

الإنااليك وَمَا أُوبِيتُ مِن شَعْءِ فَمَتَ عُ الْحَيَوةِ إِللَّهُ نَبِا وَزِينَتُهُ الْوَمَاعِن دَ 71←(Y)→7· ولمَّا خافَ مشركُو أَللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي أَفَلا تَعْقِلُونَ ١٠ أَفْمَنْ وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنًا مكَّةً من انقطاع التُجارةِ ذَكَّرَهم اللهُ فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَنعُ أَلْحَيُوةِ إِللَّهُمَّ هُوَيُومَ ٱلْقِينمَةِ هنا بِأنَّ ما عندَ اللهِ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءِ يَ أَلْذِينَ خيرٌ وأَبْقَى، = **77←(7)→77** كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ فَالَ الذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ رَبَّنَا هَـُولُآءِ = ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ حالةَ الذِينَ أَغُورِينَا أَغُورِينَا هُمُ كُمَا عُورِينًا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوا إِيَّانَا الإهانسةِ والتسوييخ للمشركينَ حينَ يَعْبُدُونَ ﴿ فَيَ وَقِيلَ الْدَعُواْ شُرَكًا ۚ كُرُ فَدَعُوهُمْ فَكُرْ يَسْتَجِيبُواْ يسألهم يومَ القيامةِ المُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لُوَانَهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ ﴿ فَي وَيُومُ يُنَادِيهِمْ ثلاثة أسئلةٍ: عن آلهتِهم التي عبدُوها فَيقُولُ مَاذَا أَجَبْتُو الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَي فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ الْانْبَاءُ في الـــــدُنيا، وعــــن يَوْمِيدِ فَهُمْ لَا يَتُسَاءَ لُونَ فَي فَأَمَّا مَن تَابُوءَ امَن وَعَمِلَ دعوتِهم لها، وعمَّا أجابُوا به الرُّسلَ. صَدِيحًا فَعُسِيّ أَنْ يُكُونَ مِنَ أَلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَ وَرَبُّكَ **V·←(Y)→1A** يَغْلُقُ مَايِشًاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ بعسنذ تمسوبيخ المشركينَ بَسيَّنَ اللهُ أَللَّهِ وَتَعَكِيٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَي وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنَّ اللَّهِ وَيَعْكُمُ مَاتُكِنَّ آنسه يصبطفِي مسن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ فَا وَهُوَأَلِلَّهُ لَا إِلَاهُولَهُ يشاءُ للرِّ سالةِ والنُّبوةِ، لأنَّه العَالِمُ الْحَمْدُ فِي إِلَّا وَلِي وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ بالخفايا والظواهر.

11- ﴿ اَلْمُحْسَرِينَ ﴾: مَمَنْ أَحضَرُوا لَلنَّارِ، 17 ﴿ مَسِّبَتْ ﴾: فخفيت، ﴿ اَلْأَسَّةُ ﴾ - الخعج، ٦٨ ﴿ وَيَمْسَارُ ﴾: يضطفي، ﴿ اَلْمَرَةُ ﴾: الاختيارُ، 19 ﴿ تُكِنُّ ﴾: تُخفي. (٦٠) ﴿ مسمُ آسِرِه آلُتُ ﴾ كل لدات الدميا متاغ زائل، فالنمس معلما لا يحول ولا درول (٦٠) ﴿ وما علم عام الله في العاقل من يُوثرُ الباقي على العاني

> (٦٨) ﴿ رَبُّكَ عَنْنُ مَنْكُ أَ رَغَكُرُ ﴾ يعلق من حلقه كثيرا، ويعتار لدينه وحمل رسالته حيار حلقه، النهم احف سليم ٦٠]: الشوري [٣٦]، ٦٤]: الكهف [٥٢]، [٦٩]: النمل [٧٤].

ا قُلُ أَرَآيْتُ مُورِ إِن جَعَكُ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيُلُ سَرِّمَدًا إِلَى يُومِ إِلْقِيمَةِ **∨∘**←(∘)→∨ **\** بعسدَ أنْ سَسفَه آراءَ مَنِ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِضِياً ۚ أَفَلا تَسْمَعُونَ ١ المشركين ووبتخهم قُلُ أَرَ يَتُعُودَ إِن جَعَكُ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ ارسَارُمَدَّا إِلَىٰ وبَسيَّنَ استحقَّاقَه للحمدِ على وجهِ يَوْمِ إِلْقِيكُمَةِ مَنِ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِلْيُلِ تَسْكُنُونَ الإجمالِ؛ فَصَّلَ هنا فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونِ ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ الْكُو الْكُو الْكُلُو اللَّالِيلُ بـذكر بعـض مـا يجـبُ أَنْ يُحمــدَ وَالنَّهَارُ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ عَوَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عليه مِمَّا لا يَفْدِرُ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلذِينَ كُنتُمْ عليهِ سواهُ (الليـلَ والنَّهارُ وتَعَاقَبُهما)، تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا ئَــمَّ تأكبـدُ تــوبيخ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَكِلِمُوٓاْ أَنَّ أَلْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ المشركينَ. يَفْتَرُونَ وَنَ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُومِمُوسِي فَبَغِي

٧٧ ← (٢) → ٧٧ بعسد تسوييخ العشر كين ناسبة بيانُ عاقبةِ المكذّبينَ فذكرَ: القضة الثانية: قصَّةَ قارون، آتاه اللهُ الكنوز فبَغَى على قومِه، فنصحُوه. عَلَيْهِمْ وَءَالَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِكُنُو أَبِالْعُصْبَةِ عَلَيْهِمْ وَءَالَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُورِ مَآ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينُ الْوَلِي الْفَوْرِحِينَ الْفُرِحِينَ الْفُورِحِينَ وَالْمَتَعِ فِيمَآءَا تِنْياكَ اللهَ الدَّارَ الاَحْرَةُ وَلا تَنسَ فَصِيبَكَ مِن اللهُ إِلَّا فُرِيمَ إِنَّ اللهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ وَكَا تَنسَ وَلا تَنسِ وَلا تَنسَى اللهُ إِلَا فُسِادَ فِي إِلَا رُضِ إِنَّ اللهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ وَلا تَنسَى وَلا تَنسَى اللهُ إِلَا وَضِيا إِنَّ اللهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ وَلا تَنسَى اللهُ الله

الإلاية المنافقة المن

٧٦ ﴿ مَنَى ﴾: تجاوز حدَهُ في الكبر والتَجِبُر، ﴿ لَنَا مُرَأَ بَالنَّمْ اللَّهِ عَلَى الجماعة الكثيرة.

(٧٦) ﴿ وَمَسَامُ مِنْ تَكُورُ مَانِ مِعَاصِمُ .. ﴿ وَلَكُنَّ أَيْنَ هَذَهُ الْأُمُوالِ الآنِ ۗ وَابِن قَارُونَ ۗ ﴿

(٧٧) ﴿ رَأَمْهِن كِنَا أَخْسُ لَمْ إِنْكَ \* ﴿ مِن أَحِسَ اللهِ الْحِسنَ وَلَمْ يَعْسَدُ، وَلَمْ يَسْتَعَن سَعْمَةُ رَبُّهُ عَلَى مَعْصِيتُهُ.

(٧٧) ﴿ الْمُسَاتِ الْمُسَالِمُ إِنْ إِنْ أَنْ عَلَى احسانك بعد احسان الله اليك من جسس احسانه، قال كال رزقا فتصدق، وان كانت فرحة فادخل على غيرك فرحا. ٧٤]: القصص [٦٢].

٨١ ← (٤) → ٨٨
قارونُ يغتَرُ بمالِه وينسِبُ الفضلُ لنفسِهِ لا للهِ، أُسمَّ يخرجُ على قومِهِ في يخرجُ على قومِهِ في زيتنِهِ، ويتمنَسى البعضُ مِثْلَ ما أُوتِيَ الله قارونُ، فيخسفُ اللهُ عارونُ، فيخسفُ اللهُ به وبدارِهِ الأرضَ.

٨٤ (٣) → ٨٢ أن عَبُّوا تَعَبُّوا الذينَ تعنُّوا أن يكونُسوا مِئْسلَ قارونَ ممَّا حلَّ به، قارونَ ممَّا حلَّ به، وبيانُ أن نعسيمَ الآخرة للمتَّقينَ المتواضعينَ، المتواضعينَ، المحساعفةُ الحسان لا الحسان لا الحسان المثان.

Missillion Company of the Company of قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ قَدَاهُ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِن أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَسُدُّمِنهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُجُمُعًا وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا فَخْرِجُ عَلَى قُومِهِ ء فِي رِينَتِهِ عَالَ أَلَذِينَ يُرِيدُونَ أَلْحَيُوهَ ٱلْدُنْيا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَارُونُ إِنَّهُ الْدُوحَظِ عَظِيمٌ ﴿ وَ وَكَالَ ٱلذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ مامَنَ وَعَمِلُ صَلِيحًا وَلَا يُلَقِّنِهَا إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ (80) فَعُسَفْنَا به عوبداره إلارض فماكانكه ومن فِيَّةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ أَلْذِينَ تَمُنَّوْاً مَكَانَهُ بِإِلامْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ أَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْفَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا

وَيْكَأْنَّهُ وَلَا يُفَلِحُ الْكَفِرُونَ ( ( ( ( ( ( اللَّهِ عَلَى الدَّارُ اللَّحِرَةُ الْحَكَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لِلذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي إِلارْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ رَحَيْرٌ مِنْ مَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

يُجْزَى ٱلذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٨٢- ﴿ رَبَقُدِرٌ ﴾: يُضيِّقُ، ٨٢- ﴿ عُلُوا ﴾: تكبُّرُا.

(٧٨) احدر من طعيان أنا وفي وعندي، قال اينيس خان سرّانة في وقال فرعون خآليس بي مُنْكَ مِشْر في وقال قارون خيسا أوسنَّه عن سرِ عندي ﴾ (٧٨) خير عندي ﴾ إيّاك ان تفجر على النَّس بما اتاك الله وتسبب الفصل لنفسك فيه

(AT) ﴿ يَهُكَ لَدُ رُّا لَكِ مِنْ عَمَنَا هَمَا لِلللهِ لا يُربِدُون عُلُوا فِي أَكَارِّس ﴾ نصيبَك في الاحرة يعدده حجم تواصعك هنا - ٧٨: الزمر [٤٩]، [٨٩: الروم [٩٦]، فصلت [٣٥]، [٨٨: الكهف [٤٣]، [٨٤: النمل [٨٩]، الأنعام [١٦٠].

ع التاليان المعادمة وعدمة والتعادم والت إِنَّ أَلْذِ عُفَرَضَ عَلَيْكَ أَلْقُرْءَ انَ لَرَّ آذُكَ إِلَى مَعَادِ فَلَرَّيِّ AA←(į)→Aa أَعْلَمُ مَن جَآءً بِالْمُدِي وَمَنْ هُو فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَمَاكُنتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقِى إِلَيْكَ الْحَكِتُكِ الْحَكِتُكُ إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِّكُ فَلَاتَكُونَنَّ طَهِيرًا لِلْكِيفِرِينَ فَقَ وَلَا يَصُدُ نَّكُ عَنَ اينتِ إِللَّهِ بَعَدَ إِذُ الزِلْتِ اللَّهَ اللَّهُ وَادْعُ إِلَى رَبِّكُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَالْاتَدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَاهًا - اخْرَلا إِلْكَ إِلَّا الْكَالِلا الْحَرِّلا إِلْكَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَتْء هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ الْحُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ لعبادةِ اللهِ وتوحيدِه. الحَنْ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِقُونَ الْمُحَالِقُ الْمُحَا

> بِسْمِ إِللَّهِ أَلْرُحْمَنِ أِلرَّحِيمِ أَ لَيِّ ٱحسب أَلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْكُندِبِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلْسَيَّاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ عَلَيْ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ أَللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ أَللَّهِ لَا يُتِ وَهُوَ أَلْسَكِمِيعُ الْعَكِيمُ فَ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ أَللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿

بعسد قصّة موسسي ع وقصّة قارونَ وعــدَ اللهُ نبيُّــه ﷺ برجوعِـه إلى مكّـةً فاتحا منتصرًا بعدّ أن أخرجَتْهُ قريشٌ کما ردَّ موسى ﷺ لأمَّه، والسدَّعوةُ

**∨**←(∨)→**\** بيسانُ سُسنَّةِ اللهِ في الابتلاءِ (ليعلمَ اللهُ صدقَ الصَّادقِين في إيمسانِهم وكَــذبّ الكساذبين عِلمّسا يحاسبُهم عليمه)، وأنب لسن يُفلِستَ العُصاةَ من العذاب، وأنَّ مَنْ جاهدَ فَنَفْعُ ذُلَـكُ لِنَفْسِـهُ، وَاللَّهُ

٨٥ ﴿ لَزَادُكَ إِلَىٰ مِمَارٍّ ﴾؛ لمرَّجِفُك إلى المؤضع الَّذي خرجت منه، وهو مكَّةً، ٢ ﴿ لَا يُمْتَسُونَ ﴾؛ لا يُختبرُون بالشِّدائد.

(٨٨) إذا سمعت الأدان فانزك الذبيا ومن فيها واقصد منك الملوك ﴿ أَنَّ بَيْءِ هَا شُي ﴿ رَجْهَهُ ﴿ (٢) ﴿ أَخَبِبُ ... لَا لَقَنْبُونَ ﴾ لابلًا من الاختبار والامتحان.

(٣) ﴿ وَغَدْ مُنَا ... مُتَعَلِّمُ أَنَّهُ أَنْكَ صَدُورً ﴾ الفتن الكبار تُطهر الصادقين الكبار

٨٥. القصص (٣٧]، ٨٧: طه [١٦]، ٨٨: الشعراء [٢١٣]، ١]: البقرة [١]، آل عمران [١]، الروم [١]، لقمان [١]، السجدة [١]، ٤. الجائية [٢١].

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنَّكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ وَأَحْسَنَ أَلْذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٩٥٥ ١٥ وَوَصِّينَا أَلْإِنسَنَ بوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَتُهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿ وَمِنَ أَلَنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَ اللَّهِ فَإِذًا أُوذِي فِي إِللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ إِللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُمِّن زَّيْكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُ وَأُولَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ إِلْعَالَمِينًا ﴿ وَلَيَعْلَمُنَّ أَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّبِعُواْسَبِيلُنَّا وَلْنَحْمِلْ خَطَايِنَكُمْ وَمَاهُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايِهُم مِن شَحْ إِلنَّهُ مُ لَكُلِابُونَ ﴿ وَلَيْحِمِلُ اللَّهُ وَلَيْحِمِلُ اللَّهُ مَا أَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمْ وَلَيْسَاكُنَّ يُومَ أَلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ( وَ لَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومِهِ عَلَيْتُ فِيهِمُ وَأَلْفَ سَنَةٍ اللَّاخَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذُهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

١٤ (٣) → ١٢ محاولة المشركين فتنة المؤمنين عن دينهم، ثُمَّ القصة الأولى في هـــنه السورة: قصَّة نوح السورة: قصَّة نوح قومِـه ١٥٠ سنة يدعوهم إلى اللهِ.

11←(1)→A

لمَّا ذَكَرَ اللهُ

الابتلاءً؛ بَيَّنَ هنا ما

كان يفعلُه الآباءُ مِن

محاولسةٍ صَسرفِ

أبنائهم عن دينهم

(كما امتنعت أمَّ

سعدَ بسن أبسى

وقّــاص ﷺ، عـــن

الطعسام والشسراب

حتى يكفرَ)، ثُمَّ بَيَّنَ

أنَّ البعضَ لا صبرَ

له على الابتلاءِ.

٨ ﴿حُسْنًا ﴾: برا بهما، ١٢ ﴿سَيِيلَنا﴾: بيننا، ١٣ ﴿أَثْنَاكُمْ ﴾: أوزارهم.

<sup>(</sup>٨) أحسن إلى والديك ﴿ وَوَصَّنَّا ٱلْإِنسَانَ وَلِمَةٍ ﴾.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ وَلَجْمَلُكَ أَنْمَكُمْ وَأَفْ لاَ مَعْ أَمْدَهُمْ ﴾ النا الثليت بمعصية فاحدر من دعوة عبرك إليها حشية ال يبالك ورز من شاركك فيها (١٢) ﴿ وَأَمَا لَا مَهِ أَمْدَهُ ﴾ للنفض حسناتُ جاريةُ، وللبغض سيناتُ حاريةُ (١٤) الاقتبداء بالاسيناء في صبرهم ومنا مدلوه للذعبوة ﴿ أَمْ

سنولا الله النحل (٩٧)، [١٤]، [18]، الأحقاف [١٥]، لقمان [١٥]، [١٠]: البقرة [٨]، [١٧]: الأحقاف [١١].

A LIERTING COLOR OF C فَأَنْجَيْنُهُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَ ۗ وَجَعَلْنَهُ اَيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَجَعَلْنَهُ اَيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ فَي اللَّهِ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْتُكْنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا اِتَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقً افَابْنَغُواْ عِندَ أَللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِنْ تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَوْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى أَلْرَسُولِ إِلَّا أَلْكُعُ الْمُبِيثُ ١ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِعُ اللهُ الْخُلُقُ ثُمَّ يعيدُ أُورُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ﴿ قَلْ مِلْ مُؤْلِفَ وَلَا رَضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِعُ النَّشَأَةَ ٱلاحِرَةُ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ كُلُّ كُلُّ عَلَيْكُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ عَلَيْ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَهُ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلْ عَلْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَّا عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلْ عَلْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كَا عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ ع مَنْ يُشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي إِلَارْضِ وَلَافِي إِلسَّمَاءً وَمَالَكُمُ مِن دُونِ إِللَّهِ مِن قُلِيِّ وَلَانَصِيرٌ (إِنَّ وَالذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَيْكِ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَيْ وَأَوْلَنِيكَ لَهُمْ عَذَابُ الِيرُّ ﴿ و المحال من عدايد.

10←(1)→10 نجساةً نسوح ﷺ ومىن معَه، وغرقَ الكافرينَ.

1 A←(٣)→1 T القصَّةُ الثانيةُ: قصَّةُ إبراهيم عيك الذي دعًا قومَه لإخلاص العبادةِ شِهِ، وبَيَّنَ لهم تفاهةً هـذه الأوثبانِ، المشركينَ مسن التكمذيب بمحميد 

**۲۳**←(a)→1¶ لمَّا كَذَّبُوا بِالبِعِثِ بَــيَّنَ اللهُ هنــا أن الإعادةَ أيسـرُ مـن الخلسق ابتسداءً، ودعماهم للتفكّر في آياتِ اللهِ في الأرض، وَبَيَّنَ أَنَّهِم لَن يَفْلَتُوا

بالبعثِ.

١٧ ﴿ وَعَلْتُوكِ إِنْكُا ﴾؛ تفترُون كلبا، ﴿ فَأَبْنَتُوا ﴾؛ التمسُوا واطلُبُوا، ٢١ ﴿ تُتُلَوِّكِ ﴾؛ تُردُون، وتُرجِعُون.

(١٧) ﴿ مُلْمَرُ عَلَدُ مُذَرِّفِ ﴾ الروحة الصالحة والابنُ البارُ والقباعة والعلم وحب الباس لك كل هذه الارزاق عبده وحده، لا عبد عيره، فلمادا تطلبها في ما حرّم؟!

(١٩) في دنك على سيسة في امر يشعب قلبك، كل اصبة تراها بعيدة، كل فرح تنتظره، كلُّ همْ تريد رواله، هو على الله يسيرُ، ثق بالله. ١٩]: الروم [11]، [17]: المائدة [٤٠]، [٢٢]: الشورى [٣٢]، [٣٣] الكهف [٩٠٠]. THE CONTRACTOR CONTRACTOR OF SHEET AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ **YV←({)→Y**{ جوابُ قوم إبراهيمَ فَأَنْ عِنْهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْبَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ لـــه: اقتلَـــوهُ، أو أحرقُ بالنَّار، وَقَالَ إِنَّمَا إَتَّخَذَتُّم مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْثُنَّا مَّوَدَّةً أَبَيْنَكُمْ فنجاهُ اللهُ من النَّارِ، فِ إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَبِ الْمُرْبَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ يَكُفُرُ بِعَضْكُم ئَـمَّ آمِنَ لِـه لِـوطُ، بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِيكُمُ النَّارُ وهماجرَ إلىي أرض الشَّسام، ووهبَـــةُ اللهُ وَمَا لَكُ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ ﴿ فَا مَن لَهُ الْوَطْ وَقَالَ إسحاقَ ويعقوبَ. إِنَّ مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا

٣٠٠(٣)→٢٨
القصة الثالثة: قصّة لوط عليه لمّا نهى قومه عن الفاحشة: إنسانِ الرجالِ دون النساء، فأبوا وطلبُوا السخفاقابه، فلمّا استخفاقابه، فلمّا يشسَ منهم استنصرَ بربّه.

لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ إِللَّهُ وَالْكِئَلِيَّ وَالْكِئَلِيَّ وَالْكِئِلَةِ وَالْكِرَةِ لَمِنَ الْصَلِحِينَ وَءَاتَيْنَ وُ أَجَرَهُ وَفِي الْكُنْ الْكَرِيَ الْكَلِحِينَ الْكَلِحِينَ وَهَا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَكِحِشَةَ مَا سَكَةَ صَلَّمَ اللَّهُ وَلَوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَكِحِشَةَ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللْمُلْعُلِي اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَ

٢٦ ﴿ مُهَاجِرٌ ﴾: تاركَ دار قومي إلى أرض الشَّام المِّاركة، ٢٩- ﴿ تَادِيكُمُ ﴾: مجلسكُمُ الَّذِي تَجتمعُون فيهِ.

(٢٦) ﴿ إِنْ مُهَاءِ ۚ إِلَى رِيَّ ﴾ اهجر معصية تعرفها من نفسك او حليسا يأمرك بسوء فهدا من الهجرة الى الله.

(٢٧) ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْاحِرَةِ لِمِرَالصِّهِ عِيمَ مِن الصَّاحِينَ فِي اللَّهِ لِيسُوا مِن الصَّاحِينَ في الاحرة

(٢٨) ﴿إِنْكُمْ لَأَوُّنَ لَفَجِئْتُهُ مَا سَعَكُم بِهِكَا مَنْ أَحِيرٍ .. ﴾ الكر صكرا رايته بالموعطة والإقباع العقلي.

٧٧: الأنعام [٨٤]، الأنياء (٧٧]، الحديد (٢٦]، النحل (١٦٢].

**70←(0)→71** جاءَتْ الملائكةُ تبشك إبسراهيم بإســـحاقَ ﷺ، وتُهلكُ قريـةً قـوم لسوطٍ، ونَجَّسى اللهُ لوطًـا وأهلَــهُ إلا امرأتَهُ، وأنزلُ على الكافرينَ عـذابًا من الســـماءِ، عبـــرةً للمعتبرين.

هَاذِهِ إِلْقَرْبَةِ رِجْزًا مِنَ أَلْسَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَد تَّرَكَ نَامِنْهَا ءَاكَةً بَيْنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (35) ه وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُوْمِ إِعْ<mark>بُدُوا</mark> الله وَارْجُوا الْيَوْمَ أَلَاخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ و فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَتُكُمُودًا وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُمْ مِن مُّسَكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ معَ قومِه ثمودَ. أَعَمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبُصِرِينَ ﴿ وَ الْمُسْتَبُصِرِينَ ﴿ وَا

**۲**7←(۲)→۸۳ القصّــــة الزابعـــة والخامسة والسادسة: قصَّةُ شعيب عَيْثُ مع أهل مَدْيَنَ، وهود عجي مع قومِه عادٍ، وصالح ﷺ

٣١- ﴿ أَلْشَكُونَ ﴾: بالخبر المَّارُ، وهو: البشارة بإسحاق عَلْيَكُمُ ، ﴿ خَيْدِينَ ﴾: صرَّعي هالكين.

وَلَمَّاجَاءَت رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ

أَهْلِهَا فَا فَا لَهُ مِنْ إِنَّا أَهْلَهُا كَانُواْ ظُلِمِينَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمًا لَنُنجِينَهُ

وَأَهْلَهُ وَإِلَّا مُرَأَتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَامِينَ ١ وَلَمَّا

أَنجَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِعَ يَهِمُ وَضَافَ بِهِمُ ذَرْعًا

وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزُنِ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إِمْرَأْتَكَ

كَانَتُ مِنَ ٱلْعُنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُلِ

(٣٢، ٢١) ﴿ مَا نُهَدِكُواْ هَا مِدَا أَمَا مِنْ أَمَا إِنْ مِنْهَا أَوْمًا ﴾ ذو القلب الرحيم لا تشعله شووته عن السوال عن دوي رحمه (٢٢) ﴿ وَهُ ثُواْ لَا عَمْلُ وَلِا عَرْبُ عُولُ لِسِجِيهِ لَاعْشِيرٌ ﴾ في مصدر سفادة لمن حولك، تنهاهم عن الحوف والحرن ٢١]: هود [٦٩]، ٢٣] هود [٧٧]، ٥٣] الذاريات (٣٧)، ٣٧]: الأعراف [٨٨]، الأعراف [٩١]، ٣٨]: النمل [٢٤].

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُوسِي بِالْبِيّنَاتِ فَاسْتَحَكِّبُرُواْ فِي إِلّارْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِقِينَ ( قَ فَكُلَّا اَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عِنْمِنْهُم مِّنَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَابِهِ الارض ومِنْهُ مِمَّنَ أَغْرَقِنَا وَمَاكَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمَّ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ الذِينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيكَاءَ كُمْثُلِ الْعَنكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ أَلْمُ يُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَ أَلْعَكُبُوتِ لُوْكَ انُو أَيْعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مِن شَعْء وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَ وَتِلْكَ ٱلامْثُلُ نَصْرِبُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ كَآ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴿ فَكُ خَلَقَ أَلِلَّهُ السَّمَا وَتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَّيَةً لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَّكُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنْبِ وَأَقِمِ إِلصَّكُوٰةَ إِنَّ أَلصَّكُوٰهَ تَنْهِيٰعَنِ إِلْفَحْسَاءِ وَالْمُنكُرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿

٤٠ ﴿ عَاسِبًا ﴾: حجارة من طين منظود، ﴿ التَّشِكَةُ ﴾: صوت من الشماء مَهَلكُ، ٤٥- ﴿ أَسَكُرُ ﴾: أغظمُ وأفضلُ من كُلِّ شيء.
 ٤٠) ﴿ يَكُلُّ أَمِدُ، بدلُهُ ﴾ ان حدثك أحدُ عن حطر اعظم من حطر ديويك، فلا نصدَقه، فلن توجد الابديك
 ٤٥) ﴿ وأدم لَتَكِورٌ إِنَّ مُنْسَدِه بِنَهِي عَن أَمْخَتَ وَ لَنْبِ ﴾ لو اقام الباس الصلاة لابتعدب عنهم الشهوات والمنكرات

(٤٥) ﴿وَأُمِهِ كَتَكُوهُ وَكَ الْمَكُوهِ مِنْهِي عِي الْمَحْتَءُ وَاللَّهُ لَوْ اقَامَ الناسِ الصلاة لابتعدب عنهم الشهوات والمنكرات (٤٥) ﴿وَلَدَكُرُ اللَّهِ أَحْيَرُ مِن كُلُّ شَيء، وتعقل ال

٣٤]: الحشر [٢١]، ٤٤]: الجائية [٢٢]، ٤٥]: الكهف [٢٧].

**{·←(Y)→Y\*¶** 

ثُمَّ بَدَّنَ اللهُ هنا أن

سببَ عذابِ الأمم

السابقةِ هـو

الاستكبارُ عـن

الحــــقُ: قَــــارُونَ

وفيرغسون وهاتسان

وتسوم لسوط وتسوم

صالح وقوم شعيب

\$0←-(0)-->£1

بعددَ أن بَسيَّنَ أنَّه

أُهلكَ من أشركَ في

الــدُّنيا وســيعذُّبُه في

الآخـــــرةِ دونَ أن

ينفعَسه معبسودُه في

الدَّارين، شبّه هنا

حالَ هـ ذا المشركِ

بحمالي العَنكبُوتِ

التي اتَّخذتُ بيتًا لا

يحميها من أذي ولا

يمنعُ عنها حَرًا أو

وقوم نوح.

الانبياء والأمم.

الكتاب للإيمان، ثُمَّ الكتاب للإيمان، ثُمَّ مصدق محمد الله على الكتاب لا يقسراً ولا يُخالطُ يكتب ولا يُخالطُ وجاءَهم بأخبار وجاءَهم بأخبار والأمم.

THE CHORDINATION (NEW PORT) ﴿ وَلَا تَحْدِلُوا أَهُلَ الصِحَنبِ إِلَّا بِالَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَقُولُواْءَامَنَّا بِالذِيَّ أَيْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّونَعُنْلُهُ وَمُسْلِمُونَ اللهِ وَكُذَٰ لِكُ أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِ تَلْكِ فَالذِينَ ءَانْيِنَاهُمُ أَلْكِنَابُ يُومِنُونَ بِهِ ، وَمِنْ هَلَوُّلاً ، مَنْ يُومِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِعَاينيناً إِلَّا أَلْكَ عُورُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَ لُواْ مِن قَبِّلِهِ عَمِن كِنْبِ وَلَا يَخُطُّهُ وبِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْظِلُونَ ﴿ فَا كُلُ هُوَ ءَايَتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ إِلْذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنْتِنَا إِلَّا ٱلطَّلْلِمُونَ ﴿ وَعَالُواْ لُولًا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئْتُ مِن زَيِّهِ - قُلِ إِنَّمَا أَلَايَثُ عِندَاً للَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُبِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَكْفِهِ مُوالنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِ تَكِ يُتْ إِي عَلَيْهِ مُرْ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَكَةً وَذِكِرِي لِقَوْمِ يُومِنُونَ فَلَ كُفِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبِيِّنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي أَلْسَمَوْبِ وَالْأَرْضِ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكَ فَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ ﴿ وَا

• • • • (٣) → ٥٠ وبرغم ذلك طلب المشركون آبة أو معجزة محسوسة كناقة صالح وعصا موسى ردَّ اللهُ عليهم بأنَّ الآياتِ عندَ اللهِ يُنزلها حسبَ إرادتِه وحكمتِه، وكفى بالقرآنِ آبة، وكفى باللهِ شهيدًا.

٢٦ ﴿ مُسْلِمُونَ ﴾ : حاضفون متذلَّلون بالطَّاعة، ٥٠ ﴿ مَانِتُ ﴾ : براهينَ نُشاهدُها؛ كناقة صالح عَلَيْكُ.

<sup>(</sup>٤٦ - ٩ و د أمان أو من أوضف و لا بالي هي حديل في أذا كان هذا لأهل الكتاب، فكيف بأحوانك؟

<sup>(23)</sup> بدرت عني الجوار ( احتر زميلا وحاوره بهدوء وحكمه، وأحرض عني العدل والأنصاف في كلامك

١٤٩، ﴿ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُولِمَا لَهُ وَصِيئةٌ حفظ القران في الصدور، فيكفي حفظة القران عزا وشرفا ان يوصفوا بد أهل العلم [٠٠]: الأنعام [٣٧]، [٥٠] الإسراء [٩٦].

THE REPORT OF THE PARTY OF THE وَيستَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسمَّى لِمَا اَعَذَابُ وَلَيَانِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَي يَسْتَعْجِلُونِكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلْكِنفِرِينَ ﴿ فَكَ يَوْمَ يَغَشِيْهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ وَقَى يَعِبَادِيَ أَلِذِينَ ءَا مَنُوَّا إِنَّ أَرْضِع وَلِسِعَةٌ فَإِيَّلَى فَاعْبُدُونِ وَ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَ أَلْمُوتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ عُرَفًا تَجْرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْانْهَارُخَالِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ (58) ٱلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكَلُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا يُوكُلُونَ فَقَ ﴿ وَكَا إِنَّ مِن دَاَّبَةِ لَا يَحْمِلُ رِزْقَهَا أَللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَسَخَّرَأَلْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنِّى يُوفَكُونَ ﴿ أَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَعْ عِلِيدٌ ﴿ وَكُلِنِ سَأَلْتُهُم مَّن نُزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيابِهِ إِلارْضَ مِنْ بَعْدِ مُوتِهَا لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُلِ إِلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ اَكَ تُرَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١

٣٠-(٣)→٦١ = قُـمَّ بَيْنَ مَا عليهِ المُشـر كونَ مِـن تناقض. (٥٠) ﴿ لِمَادَفَّرُ ٱلْمَدَّاثِ وَلِيَآلِيتِهُم (٥٠) ﴿ لِمَادَفَّرُ ٱلْمَدَّاثِ وَلِيَآلِيتِهُم (٥٠) ﴿ لِمَادَفِّرُ ٱلْمَدَّاثِ وَلِيَآلِيتِهُم (٥٠) ﴿ إِن رُسِ وَسِعَهُ ﴾ لاعد

00←(T)→0T

ردٌّ آخرُ على الكفَّار

لمَّــا اســتعجلُوا

العــذابَ اسـتهزاءً،

بـأنَّ العـذابَ آتِ لا

ريبَ فيه في الوقتِ

7.←(0)→07

وبعسد بيسانِ عنسادِ

المُشـركين في تصــديقِ

القـــرآنِ؛ أرشـــدَ اللهُ

المؤمنينَ هنا إلى الهجرةِ

فِرارًا مِمَّن يفتنُهم، وألَّا

يمنعَهم من الهجرةِ

خوفُ الموتِ فكلَّ نفس

ستذوقُه، ولا خوفُ الفقر

فقد تكفَّلَ اللهُ بالرُّزقِ، =

الذي يشاؤه اللهُ.

٥٨- ﴿لَكُرْنَنَهُم ﴾: لَنْنُولِنْهُم، ٦٠- ﴿ لَّاغْتِيلُ رِدْقَهَا ﴾: لَا تِلْأَخْرُهُ لَفْكِ، ٦٢- ﴿ وَيَقْبِدُ ﴾: يُضيَّقُ.

(٥٢) ﴿ عَادَمُرُ ٱلْمَدَابُ وَلَيَأْتِهُمْ تَمْنَةً ﴾ احدر أن يأتيك أحلك وأنت على معصية الله

(٥٦) ﴿ إِنْ أَرْسَ رَسِمَةٌ ﴾ لا عدر لأحد في ترك عبادة الله؛ لأنه إن منع منها في بلد وحب عليه أن يهاجر إلى بلد أحر

(٦٠) لا تحمل همَ الرَّرِقِ ﴿. `سَمُّ بِرَرُّفُهِ وَ إِن كُمْ ﴾ ابلة تعتج ابوات الأمل، فلا تقلق وثق بالله وتعامل

٢٥ الحج [٤٧]، ٧٥: آل عمران [١٨٥]، الأنبياء [٣٥]، ٥٨: آل عمران [١٣٦]، ٥٩: النحل [٤٧]



٣٤٠ ك ﴿ ٱلْحَيْرَانُ ﴾ : الحياةُ الحقيقيَّةُ الكاملةُ الدَّائمةُ ، وليس الحيوانُ المعروفُ ٢٠ ﴿ عُلِتِ ٱلرُّومُ ﴾ : هزمت هارسُ الرُّومِ.

(٦٧) احمد الله على نعمة الأمن والامان في اللَّهَار والأوطان ﴿ كَرَمَّا عَامِنَا...﴾

(٥) ﴿ مُثِرُ مُنِ يُنَادُ ﴾ النصرُ ليس بمقدار العدد والعدة، واثما بيد الله

عَالَ: الأنمام [٣٧]، [70] يونس [٢٧]، لقمان [٣٧]، [70]: النحل [٥٥]، الروم [٣٤]، [٧٧] النحل [٧٧]، [٨]. الزمر [٣٧]، [١]، البقرة [١]، ال عمران [١] العنكبوت [١]، لقمان [١]، السجلة [١]. وَعْدَ أَللَّهِ لَا يُخْلِفُ أَللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِئَّ أَكُثُرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَ يَعْلَمُونَ ظَهِرًامِنَ أَلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَياوَهُمْ عَنِ إِلَاخِرَةِ هُرْغَافِلُونً ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِمٍ مَّاخَلَقَ أَللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا إِلَّا إِلَّهِ الْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَلْتَ اسِ بِلِقَاءِ رَبِيمٍ لَكُنفِرُونٌ ﴿ ﴿ فَالْمُ نِسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ الْارْضُ وَعَمَرُوهِ آأَكُ ثُرُمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَاكَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُوَّكُانَ عَنِقِبَةُ الَّذِينَ أَسَتُوا السُّوايَ أَنْ كَذَبُواْ بِنَايَنْتِ إِللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وَنَ ١ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوْ أَالْحُلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ مُمْ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ١٠ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبلِسُ الْمُجْرِمُونَ ١ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُركاً بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَايِهِمْ جَافِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَيُوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَيِدِينَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رُوْضَكَةٍ يُحْبُرُونَ الْ

٢ - (٥) → ١٠ بعدما تحقّق وعدُ الله بنصر الرُّوم هدَّدَ الله هنا المشركين وحثَّه على التَّفكُرِ في المخلوقات، في المخلوقات، وفي عاقبة الأقدوام السابقين مع ما بلغ مسن قصوتهم للأرض.

١٥ ← (٥) → ١١ لمّاذكرَ عاقبة المجسرمينَ إلى الجحيم وفي هاذا إشارةٌ إلى البعثِ، أقامَ هنا الدّليلَ عليه بأن من قدرَ على الإعادةِ، ثُمَّ يقدرُ على الإعادةِ، ثُمَّ يقدرُ حالَ المجرمينَ يومَ القيامةِ، وتفرق النّاسِ إلى: فريقٍ في الرّبّةِ في

٨: الأعراف [١٨٤]، الأحقاف [٣]، ٩: فاطر [٤٤]، غافر [٢١]، ١١: العنكبوت [١٩]، ١٤: الجائية (٢٧].

٩- ﴿ وَأَتَارُواْ ﴾: حرثوا وزرغوا، ١٥- ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾: يَكُرمُون، ويُنعَمُون.

<sup>(</sup>٧) ﴿ يِشَبُونَ شَهِرٍ . ﴿ بِصِ عِلَى (طاهرها) لانهم لو علموا (باطبها) حقيقة لانصرفوا لاعمار الاحرة

<sup>(</sup>٨) ﴿ أُولَمْ مَعَكُرُو ﴾ التفكر من أحل الصادات؛ ومن رزق الندير فقد رزق يقطه الفنب؛ لأنه يحفله دانم الصنه بالنا

<sup>(</sup>١٢) ﴿يُسُلُ لَلْخَرِشِ ﴾ اي. يصمتون ياسين من النحاة، موقف تتقطع له القنوب عما وهما

**11**←(1)→**11** وَأَمَّا ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِنَا يَنتِنَا وَلِقَاءِ إِلَاخِرَةِ فَأَوْلَتِيك = وفريقِ في السعيرِ . فِي الْعَذَابِ مُعْضَرُونَ فَ فَسُبْحَن أَللَّهِ حِينَ تُمسُون **Y1←(0)→1Y** لمَّا بَيَّنَ تفرقَ النَّاس وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٥ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ إلى فريقين أمَرَ هنا وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظُهِرُونَ ﴿ لَا يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ بتنزیهه عن کل سوءٍ، وبحمدِه على المَيْتَ مِنَ ٱلَّحِيِّ وَيُحْمِ إِلَّا رَضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَكَذَاكِ تُخْرَجُونَ كلِّ حالٍ، ثُمَّ بَيَّنَ ﴿ وَمِنَ اينتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَسُرٌ بعسض أدلسة الوحدانيةِ والقُدرةِ: تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنَ الْكِيهِ إِنَّ خَلَقَ لَكُومِنَ انفُسِكُمُ وَ إخراجُ الحيّ من أَزْوَلْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً الميستِ والعكسُ، وإحباءُ الأرض، اِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴿ وَالْ الْمَالِيَا لِمَا الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمُلْكِمُ وَاللَّهِ الْمُلْكُمُ وَاللَّهِ الْمُلْكُمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وخلـــقُ الإنســـانِ، السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلْفُ السِّنَيْكُمُ وَأَلُوْنِكُمُ وَأَلُوْنِكُمُ وَإِلَّا وخلقُ الأزواج، = **71**←(**7**)→**17** فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِلْعَسْلَمِينَ ﴿ وَمِنَ ايسْلِهِ ء مَنَامُكُم بِالْيُلِ = وخلقُ السَّمواتِ وَالنَّهَارِ وَابْنِغُا أَوْكُم مِّن فَصَّلِهِ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ والأرض واختلاف اللغات والألوان، لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنَ - اينيهِ عَيْرِيكُمُ الْبَرْقَ وقيسامُ النَّساس خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْسَمَاءِ مَاءً فَيُحْدِء بِهِ إِلاَرْضَ ومنامُهم، وإحياءُ الأرض بالمطر. بَعْدُمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ١

١٦ ﴿ عُسَرُونَ ﴾ : مُقيمُونَ، ٢٢- ﴿ لُلْتَالِينِ ﴾ ﴿ جَمَعُ عالمٍ، وهُم ذَوْو العلْم والبصيرة،

ومن ماينيدة

٢٤ ﴿ مَرَّمًا وَطَمَّمًا ﴾: تخافُون من الصّواعق، وتطمعون في الغيث

١١٧ ٥ مينجاء الله جين تُبَكُّونَ وجين تُصْبِحُونَ ﴾ ماهر تحفظ ما لم تحفظه من اذكار الصباح والمساء

١٢١ ﴾، حيث الله في المعال من بدرك الأصوات على احتلاف اللغاب، فيسي الحاجات ويتحاوز عن الرلاب

٢٢١) ف دين د سند مد أخر في البود يعمد السيريج، فلا تصحب همومت معت للفراش [17]: الأعراف [127]، [27]: الشوري [24]

TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER وَمِنَ ايننِهِ إِنْ تَقُومَ أَلْسَمَاء وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ عَلَيْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ أَلَارْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ وَ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ حَكُلُ لُهُ، قَانِنُونَ ﴿ وَهُو أَلْذِ عِيبُدُ وَأُوا الْحُلْقَ تُمْ يُعِيدُهُ, وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاعْلِي فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْكُمْ مَثَلًا مِنَ اَنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتَ اَيْمَنْكُمْ مِن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَنَاكُمْ فَأَنتُهُ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمُ وَ أَنفُسَكُمْ كُنْ لِكَ نُفُصِّلُ الْاينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ إِنَّا بِعُ ٱلذِينَ ظُلُمُوا أَهُواءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَنَ يَهْدِه مَنَ أَصَلَّ أَللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ ﴿ فَا قِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ أَللَّهِ إلى فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ إِللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَ أَحَدُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١ مِنَ أَلْدِينَ فَرَقُواْ

دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلّ حِزْبِ بِمَالُدَيْمِ مُ فَرِحُونَ ١

 $Y \leftarrow (Y) \rightarrow Y \wedge$ بعدَ أُدلَةِ الوحدانيةِ ذُكَّرَ هنا مَثلاً لإثباتِ الوحدانيــةِ: هـــل يرضى أحد منكم أن يكـــونَ عبــــدُهُ المملوك له شريكًا لسه في مالِسه السذي يملِكُـه؟ فــإذا لـــم ييسرض لنفسِسه الشسريك فكيسف يرضاه للهِ الخالقِ؟ **~**Y←(**~**)→**7**\* بعسدَ بيسانِ أُدلَسةِ الوحدانية وإبطال الشُّركِ، أمَرَ اللهُ هنا باتِّباع الإسلام، ثَـمَّ حــذَرَ مــن الفُرقَــةِ

والاختلاف.

YV←(T)→Y0

ومن الأدلَّةِ أيضًا

إقامـــةُ السَّــماءِ

والأرض، وإعسادةُ

الخلقِ.

٣٦- ﴿ تَنبِئُونَ ﴾: مُطيعُون مُنْقادُون لأَمْرِه، ٢٢- ﴿ شِيَمًّا ﴾. فرقًا وأخزابًا.

(٢٦) ﴿ حَدُّلُ لَهُ. فَسُونَ ﴾ الكونُ من حولك حاصعُ لله، فلا تكن من المُعرضين الفاقلين.

(٣٠) كن من القلَّة الدين يعلمون ﴿ وَلَكَ ۚ كَ مَنْ لَكَ سِ لا بِمَسُونَ ﴾، ومن القلَّة الدين يشكرون ﴿ وَمَدِنَّ مُنَ الثَّكُورُ ﴾، ومن القلَّة التي تُحبُّ الحقُّ ﴿ أَكْثَرُكُمْ لِنَمْنَ كَرَمُونَ ﴾

(١٦) ٢٢) ﴿ لَشْرِكِينَ ۗ وَكُنُواْ شِنَدُ ﴾ من عادة المشركين الافتراق؛ فاحدر من مشابههم ٢٠٠]. يونس [١٥٩]، يونس [١٤]، ٢٣ الأنعام [١٥٩]. المؤسون [٢٥]

وَإِذَامَسَ أَلنَّاسَ ضُرُّدُعُواْرَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَيِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَالْيِنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِلَا أَمَانُزُلْنَا عَلَيْهِمُ سُلْطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشُرِكُونَ ﴿ وَ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمُ وَ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مَرُواْ أَنَّ أَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ فَاتِ ذَالْكُ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ فَاتِ ذَالْلُقُرُبِي حَقَّهُ, وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ أَللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَكُولَ مَا مَا اللَّهُ مِن رِّبًا لِّتُرْبُواْ فِي أَمُولِ إِلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَآءَ الْيُتُممِّن زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ أَللَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ أَلْمُضِّعِفُونَ ﴿ أَلَّهُ الذِهِ خَلَقَكُمْ ثُمَّرِ رَفَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحَيِّيكُمْ هُلُمِن شُرَكًا بِكُم مِّن يَّفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَعْءُ اللَّهُ مُونَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا أَلْفُسَادُ فِي الْبِرُوالْبَحْرِبِمَا كُسَبَتَ اَيْدِهِ إِلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ أَلذِه عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥

بَيَّنَ هنا حالَ فئتين من النباس: البذين يتضرعُونَ إلى اللهِ وقست الشُسدَّةِ ويُشــركُونَ وقــتَ الرخماء، والسذين يعبدُونَ اللهَ للدنيا إذا آتساهم رَضُسوا وإذا منعهم سَخِطُوا. **14 14 14 14 14 14 14** لمَّا ذكرَ أنَّه يبسطُ الـــرِّزقَ أتبعَــه الحاجـةِ، وأنَّ مـن أعطى بقصدِ ردّها بزيادةٍ (الرِّبا) حَرُمَ، ومسن أعطّسي للهِ ضاعف له الأجرَ، وأنَّ الفسادَ مرتبطً

**٣٧**←(0)→**٣**٣

لمَّا بَيَّنَ التَّوحيــ لَـ

بالسدُّليل وبالمَشَل،

٣٠- ﴿ يَشُكُ ﴾: يُوسِعُ، ﴿ رَبِعُدِرُ ﴾: يُضِيقُ، ٢٩ ﴿ ٱلْمُشْمِئُونَ ﴾: الَّذِينَ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُمُ الحسنات.

٣١) ٥ . أَدُونَ وَبُدالله ﴾ عليت بالإحلاص في معانك؛ فليس كل صدقة مقبولة

٤) فيست أن الرفي في مثل يقيبك معلقك مثبما بري حلق بديك ورحلت كن على يقبي بررقك

12) ﴿ أَسْمَهُمْ عَلَى الْمَدَّ مِنْهُ ۞ كَلَ هَذَهُ المُصابِ التي يَمَرُ بِنَا وَبَاخِلَقَ نَسَبِ سُوءَ اعْمَالِنَا، ويقص ما نَسَبُحقَ ٣٤ · النَّجَلُ [٥٥]، العَنكِبُوتُ [٦٦]، ٣٦ يُونِسَ [٢١]، ٣٧ · الزَّمِرُ [٥٢]، ٢٨] ؛ الإسراء [٢٦] قُلْسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحُتُرُهُ مُرْمُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِي يُومُ لَا مُرَدُّ لَهُ مِنَ أَللَّهِ يُومَ بِذِيصَدَّعُونَ ﴿ مَن كَفْرَفْعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمٍ مَ يَمْهَدُونَ ١ لِيجْزِيَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِدِ عَ إِنَّهُ الْأَيْحِبُ الْكِيفِرِينَ ﴿ وَمِنَ الْكِيْهِ عَأَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرُتِ وَلِيُذِيقًاكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِي أَلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدَارُ سَلْنَامِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجُآءُ وهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْلَقَمْنَامِنَ أَلْذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقَّاعَلَيْنَانَصْرُ الْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَيْرَسِلُ الرِّينَحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسُطُهُ فِي إِلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ عَإِذَا أَصَابِيهِ عَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَنْ يُنَزُّلُ عَلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ عِلَمُبْلِسِينَ (48) فَانظرِ إِلَىٰ أَثْرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ يُحْمِ إِلَارْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْمِ إِلْمَوْتِي وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ ١

£0←-(£)→£Y لمَّا ربطَ الفسادَ بالمعاصِسي أمَسرَ قريشًا بالاعتبارِ بمَن سبَقَهم من أمسم كافرةٍ، ثُمَّ أمرَ نبيَّه تنطخ بالتبسات علسى الدِّين الحقِّ قبلَ تفرُّقِ النَّاسِ: فريتُ في الجَنَّةِ، وفريتٌ في السَّعِيرِ ، = o·←(o)→ { \ = ثُـمَّ أقـامَ الأدلَّة علسى وحدانيتسه وقدرتِسه بإرسسالِ الرِّيساح والأمطسارِ، والاسستدلالِ على البعسثِ بإحيساءِ الأرض بعدَ موتِها، وتخلّلَ ذلك تسليةُ النَّبِي عَلَيْهُ بِأَنَّهِ ليس أُوَّلَ مِن كَذَّبَهِ

٢٤]. الشوري [٤٧]، ٤٥] يونس [٤]، سبأ [٤]، الجائية [١٣]، الأي يونس [١٠٣]، ١٨٩ النور [٤٣].

٤٦- ﴿ مُنْزَرِتٍ ﴾: تُبَشِّرُ بالطر، ٤٨- ﴿ أَلُودُنَ ﴾: القطر، ٤٩- ﴿ لَنَبْلِينِ ﴾: يانسين من فزوله.

<sup>(</sup>٤٥) ثوات الله لعباده المؤمنين أعظم وأكبر ممًّا عملوه؛ فهو يحازيهم بعضله «سَخْرَى سَاءَ مَمَّ وَحَمَّو السنجب مرضيد ﴿

<sup>(</sup>٤٦) ﴿ وَلَنَاكُمُ نَشَكُرُونَ ﴾ نعمَ الله تحيطُ بنا من كلَّ حانبٍ، ما أقلَّ شكرنا

<sup>(</sup>٤٧) ﴿وَوَ ﴾ حَمَّ عَبْ نَصْمُ ٱلْمُؤْمِينِ ﴾ إيَّاكَ واليأس، قانَ الله ناصر ديمه ﴿

TO COMPLETE STATE OF THE PARTY وَلَيِنَ ارْسَلْنَارِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ وَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ الصُّهِمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُدبِينَ (إِنَّ وَمَا أَنت بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَيْهِمُ وإِن تُسْمِعُ إِلَا مَنْ يُومِنُ بِنَا يَكِنَا فَهُم مُسلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَكُم مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَ أَلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُواْ عَيْرُسَاعَةً كَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدُلِبِثُتُمْ فِي كِنْبِ إِللَّهِ إِلَى يَوْمِ إِلْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ فَيُ فَيُومِ إِلَّا تَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (65) وَلَقَدضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا الْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثْلٌ وَلَبِن جِنْتَهُم بِعَايَةٍ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَإِنَ ٱنتُمْ وَ إِلَّا مُبْطِلُونَّ ﴿ كَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ إلذِينَ لايعً لَمُونَ ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقَّ وَلا يَسْتَخِفْنَكُ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَقَ

٥٣ (٣) →٥١ = ثُمَّ شبّة المشركينَ هنا بالموتى والصم والعُمي تسليةً له على لعدم انتفاعِهم بالقرآنِ. ٤٥ ←(٤) →٥٤

بعد بيانِ أدلّةِ الآفاقِ (الرُّياحِ والمطرِ)، ذكرَ هنا دليلاً من الأنفسِ وهو خَلْقُ الآدميّ، ثُمَّ بيانُ ما يحدثُ يومَ القيامةِ يحدثُ يومَ القيامةِ من مناقشاتِ بينَ المجسرمينَ وبسينَ أهلِ الإيمانِ حولَ المهداً

٣٠٠-(٣)→٩٨
 ختامُ السورةِ بأن الله قد أعذرَ إلى النَّاسِ بما بيّنه لهم في القرآنِ، وأمرَه ﷺ
 القرآنِ، وأمرَه ﷺ
 بالصبر على الأذى.

٥٥ ﴿رَشَيْبَةً ﴾: شَيْخُوحَةً، وهرمًا، ٥٥ ﴿ بُوْمَكُونَ ﴾: يَصَرفُون عن الحقّ، ٥٧- ﴿مَدْرَنَّهُمْ ﴾: ما يُقدَّمُونَهُ مِنْ أغذارٍ، ٥١- ﴿بَلَـمُ ﴾: يختمُ.

(٥٢) ﴿ رَمَّ لُبُ مِهِ لَمُنْكِ ﴿ هِدَايَةَ التَّوفِيقِ بِيدَ اللهِ، وليست بيد الدُّعاةِ

(٥٤) ﴿ أَمْ حَمَلِ مِنْ مَدَمِيْكُ فُور ﴾ فهل بصعب عليه ان يحمل من بعد حرنك فرحا، وياسك املاً، وضيقتك انفراجا (٥٤) ﴿ أَنَا النَّمِلُ [٢٨]، [٦٠] ، قافر [٧٧]، قافر [٧٧]، قافر [٧٧].

المَيْنَ الْمُرْفِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا القـــرآنُ هــــدًى بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِ ورحمة، وأوصاف أَلَيِّ تِلْكَءَ ايَنْتُ الْكِنْبِ إِلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً حالُ المعرضينَ عنه لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المشتغِلينَ بغيرهِ، وتوغُّدُهم بالعذابِ. بِالْاحِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٥ أُولَيِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَبِهِمْ وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَشْتَرِ عَلَهُ وَأَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَنْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوَّا اوْلَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُنهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلِّي مُسْتَكِيرًا كَأْن لَّهْ رَسِمْعُهَا كَأْنَ فِي أَدْنَيْهِ وَقُرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ الِيمِ ١ 11←(1)→A إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَ وَعُدَ أَللَّهِ حَقًّا وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ حَقًّا وَهُو أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

لمَّا تَوعَدُ المعرضِينَ عن القرآنِ بالعدابِ الألسيم، وعدد هنا المواتين بعض النعيم، ثمَّ بَيَّن بعض النَّه وحدانيه وقدريه: خلق السمواتِ بغير أعمدة ....، ووبت المحالق ويشتغلون عبادة المخلوق.

٦- ﴿ لَهُو ٱلْحَدِيثِ ﴾: ما يُلْهِي عَنْ طَاعَة الله؛ كالفناء.

(٤) ﴿ تُعِيثُونَ كَسِومَ ﴾ أد الصنوات الخمس في حماعه مع أدراك تكبيرة الأحرام

(۱، ۷) • ومركس من شرى لهو ألحك بن ويه ألى وي ألسين في قدر الاستماع للاعابي او العول المحرم بكون الاعراض عن القران [۱] البقرة [۱]، آل عمران [۱]، العنكبوت [۱]، الروم [۱]، السحدة [۱]، [١] يوس [۱]، إلى النمل [۳]، أن البقرة [٥]، أن البعلة [۸]، أن فصلت [۸]، الحج [٥٦]، أن الرعد [۲]، النحل [١٥].

ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعُمُدِ تَرُونَهُا وَأَلْقِي فِي إِلَارْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدُ

بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِن كُلِّ دَاتِةٍ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنْنَا فِيهَا

مِن كُلِّ زُوْجٍ كُرِيمٍ ﴿ اللَّهِ هَاذَا خُلُقُ اللَّهِ فَأَرُو نِ مَاذَا

خَلَقَ أَلَذِينَ مِن دُونِيةٍ عَبِلِ إِلصَّالِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ١٠٠

بعدد تسوييخ بعدد تسوييخ المُشركينَ تاتي مواعظ لقمان الحكيم وهو يُوصِي ولدَه: (١) عدمُ الشَّركِ باللهِ، (٢) بِدرُ الوالدين وطاعتُهما في غيرِ معصيةٍ.

يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَن كَفَرَفَإِنَّ أَللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْيِهِ ، وَهُو يَعِظُهُ ، يَبُنَي لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ أَلْشِرَكَ الشِّركَ لَظُلُوعَظِيمٌ ١٠ وَوَصِّينَا أَلِانسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمِّهُ وَهْنَاعَلَى وَهُنِّ وَفِصَالُهُ مِنْ عَامَيْنِ أَنَّ الشَّحَكُرُ لِي وَلُو لِلَّهْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ١ وَإِن جَهَدُ الْكَعَلَىٰ أَن تَشْرِكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي إِلَّهُ نِيا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلُ مَنَ اناكِ إِلَى تُحْرِ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنبِّتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكُنِي إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةً إِلَا فِي إِلْسَمَوْتِ أَوْفِي إِلاَرْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ فَا يَبْنِي أَقِمِ إِلصَّكَاوَةَ وَامْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرَعَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ إِلْا مُورِ فَا وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكُ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي إِلَارْضِ مَرَكًا إِنَّ أَللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورٌ ١٠ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكٌ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَن كُرُ أَلَاضُواتِ لَصُوتُ الْحَيْرِ ١

١٩٠(٤)→١٦ ٣) استشعارُ عَظَمَةِ اللهِ في إحاطةِ عليه بكسلٌ شسيءٍ، بكسلٌ شسيءٍ، الصلاةِ، والأمرُ الصلاةِ، والأمرُ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ والصَّبرُ، عن المنكرِ والصَّبرُ، والخسسيةِ والخسسيةِ المشي وخفضُ الصدن.

﴿ وَمَا ﴾: ضففًا، ﴿ رَفِمَن أَنْهُ ﴾: قطامه عن الرّضاعة، ١٨ ﴿ ﴿ رَمّا ﴾. مُخْتالًا مُتبِحْترًا، وليس من السرور والفرح،
 ١٥ ﴿ رَاعْمُ ش ﴾: اخْفض.

(١٤) لقمانَ يُوصي الله باللرِّ، ويؤكِّد على برِّ الأمْ، ويشعره أنْ برُها مَفَدُمٌ على برَّه، يا لروعة النَّفُوس الكبيرة.

(١٥) ﴿ وَمُناجِنَّهُمَا فِي ٱلدُّبُ مُدِّرِفٌ ﴾ يكفرون به، ويأمز بالإحسان إليهما

(١٦) ﴿ سُئَى بِهُ ... مَأْتِهَا أَمَهُ ﴾ احدر ديوت الحنوات ١٦ النمل [٤٠]، ١٢]: إبراهيم [٨]، ١٤]: الأحقاف [١٥]، ١٤،١٥]. العنكبوت [٨].

CONTROL CONTROL CONTROL OF CONTRO أَلَوْ تَرُواْ أَنَّ أَلَّهُ سَخَّرَكُمُ مَّافِي إلسَّمَوْتِ وَمَافِي إلارْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَابِ مُنِيرٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُواْ مَا أَنْزُلُ أَلِلَّهُ قَالُواْ بُلِّ نُتَّبِعُ مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابًا ءَنَا ۖ أَوَلُوكَ انَ أَلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمُ وَإِلَى عَذَابِ إِلْسَعِيرِ ﴿ ﴿ هُ وَمَنْ يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى أَنْدُوهُ وَمُحْسِنٌ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ إَلْوَتْهِي وَإِلَى أَللَّهِ عَنِقِبَةُ الْأُمُورِ إِنَّ وَمَن كُفَرِفُلا يُحْزِنك كُفْرُهُ وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓأَ إِنَّ أَنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ وَإِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَمُونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ أَللَّهُ قَلِ الْحَمْدُ لِلهِ بَلَ اَكُنْ فُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ إِنَّ أَللَّهُ هُوَالْغَنَيُّ الْحَمِيدُ ﴿ وَلُوَانَّمَا فِي إِلَارْضِ مِن سَجْرَةِ اقْلَامُ وَالْبَحْرِيمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَمْعَةُ أَجْدِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ أَللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَفَي مَّا خَلْفُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ وَ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ إِنَّ أَللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (3)

**\* Y ← ( Y ) → Y Y** العسودة لتسويبخ المُشـــركينَ لإصسرارهم علسى الشـــركِ مـــعَ مشاهدتِهم أدلَّة التَّوحيدِ، والتَّمسكِ بتقليدِ الآباءِ. Y **₹**←(٣)→**3** Y بعسد ذكسر حسال المشرك المُقلَّب للآبساء، ذكسرَ هنسا حبسال المستؤمن المُستنسلِم لأوامسرِ YA←(1)→Y0 بعدَ أدلَّةِ الوحدانيةِ بَيَّنَ اللهُ هنا اعتراف المشىركينَ بوجـودِ اللهِ، ثُمَّ بَيَّنَ عمومَ مُلكِه. وسَعةً علمِه ونفساذ قدرتسه فسلا

البعث.

٢٠- ﴿ سَخَرَلَكُم ﴾: ذلك، ﴿ وَأَسْتَمَ ﴾: عَمَّكُمْ بنغمه، ٢٢- ﴿ يُسْلِمْ رَجْهَهُ؛ ﴾: يُخلص عبادته وقضده إلى الله، ﴿ اَسْنَسَكَ ﴾: تعلُّق، واعتصم، ﴿ إِلَّا لَمُرْوِزِ ٱلْوُتْقِيُّ ﴾: أوثق سبب موصل إلى رضوان الله.

<sup>(</sup>٢١) وَقُوا اللَّهُ مَا مَسْدًا عَنْهِ مَا تَعْدُ عَلَيْهِ مَا اللَّهَ الْأَقْعَلُ إِذَا بَعَارِ صِب مع الدين

<sup>(</sup>٢٢) ﴿ وَمَنْ كَعَرِ عَلَا يَخْرِمَكَ كُفُرُهُ ﴾ العبد مكلف يسليع دعوة الله، أها البتامج فأمرها إلى الله

<sup>(</sup>٢٢) ﴿ عَلَمُ مَا مِن الصُّدُورِ ﴾ ما يدور في صدرك الله عبية بله ٢٠]؛ الحج [٩]، ٢١]؛ البقرة [١٧٠]، ٢٧] الزمر [٣٨].

TO SECURE OF CONTROL O الدُّتُرَأَنَّ أَللَّهُ يُولِجُ اليَّلَ فِي إِلنَّهارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهارَ فِي النَّه **٣**٧←(٤)→**٢**٩ وَسَخَّرَ أَلْشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يَجْرِحَ إِلَىٰٓ أَجُلِمُ سُمَّى وَأَنَّ أَلَّهُ بعسد بيسانِ قدرتِسهِ تعالى على البعثِ، بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّ أَللَّهُ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّ مَاتَدْعُونَ بَيَّنَ هنا أنَّه قادرٌ مِن دُونِهِ إِلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْعَلِيُّ الْحَكِيدُ (29) أَلَوْتَرَأَنَّ على تغيير أحوالِ ما هو أعظمُ حالًا من ٱلْفُلُكَ تَجْرِهِ فِي الْبَحْرِبِيغَمَتِ اللّهِ لِيُرِيكُمُ مِنَ ايكتِهِ اإِنَّا الإنسسانِ، وذلسكَ فِ ذَالِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبِّارِشَكُورِ (30) وَإِذَا غَشِيهُم مَوْجٌ بتغييسر أحسوال الأرض وليلِهــــا كَالظَّلَلِ دَعَوُا إِنَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجِّيْهُمْ وَإِلَى ٱلْكَرِّ ونهارِها، ثُمَّ بَيَّنَ فَمِنْهُم مُّ مُّنَاكِم اللهِ وَمَا يَحِمَدُ مِا يَكِمُ مَا يَحِمُ مِنَا إِلَّا كُلُّ خَبَّ الرِّكُ فُورِ تناقض المشركين من اللجوءِ إليه حينَ الضَّــراءِ، ونســيانِه عَنْ وَلَدِهِ ، وَلَا مُولُودُ هُوجًا زِعَنْ وَالِدِهِ ، شَيْعًا إِنْ وَعَدَ أَلَّهِ حالُ السّراءِ. حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنيَّ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ **7**\$←(7)→**7**7 ختنامُ السورةِ ببالأمرِ الْغَرُورُ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ عِندَهُ مِعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْعَيْتُ الْعَيْتُ بتقوى اللهِ والخَـوفِ وَيَعْلَرُمَا فِي إِلَارْ حَامِرُ وَمَاتَ دُرِح نَفْسٌ مَّاذَا تَحْتِ سِبُ عَدًا من يوم القيامةِ وعدم الاغترار بالدنيا وبيان وَمَاتَدُرِ عِنَفُسُ مِأْيِ أُرْضِ تَمُوتُ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرً (33) ما استأثرَ اللهُ بعلمِه (مفساتحُ الغيسب المَيْنَ فَالْسِيْخَ لَا السِّيْخَ لَا السَّيْخَ الْسَلْمُ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّلِيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّلِيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَاسِقِ السَّيْخَ الْسَاسِقِ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَّيْخَ السَاسِقِ السَاسِقِ السَّيْخَ السَّيْخَ السَاسِقِ السَّيْخَ السَّيْخَ السَاسِقِ السَاسِقِ السَّيْخَ السَّيْخَ السَاسِقِ السَّاسِقِ السَّيْخَ الْسَاسِقِ السَاسِقِ السَّاسِقِ السَّاسِقِ السَّاسِقِ السَّلِيْعَ السَاسِقِ السَّاسِقِ السَّاسِقِ السَّاسِقِ السَّاسِقِ السَّاسِقِ السَّلِيْعُ السَّاسِقِ السَّاسِقِ السَّاسِقِ السَاسِقِ السَّاسِق

٢٢ ﴿ كَالْطُلُ ﴾: كالشحاب، أو الجبال المطلَّة، ٢٢- ﴿ مَلَا تَنْتُرَنَّكُمُ ﴾: فلا تخدعنُكُمْ، ﴿ الْنَرُورُ ﴾: ما يغُرُ ويخدعُ منْ شيطانِ وغيره.

(٣٢) ﴿ رَدَّ عَشَهُمْ مُرَّجٌ ﴿ مِنْ عَشَهُمْ ﴾ المُشْرِ كُونِ كَانُوا بِدعونِ الدادا اصطروا فيجنب دعانهم، فكنف بالمومنين!

(٣٢) فعلا بدُانِحِتْمُ أَنْدُوا أَنْدُانَا ولا بدُرِحِتْم أَمَادُ سَأُولُ ﴾ عرور الديرة أن يعمل بالمعاصي

تُم يتمسى المفرة ٢٠]: الحج [٦٢]، ٢٣]: يونس (٢٢]، العنكبوت (٦٥]، ٣٣]: النساء (١]، الحج [١]، فاطر [٦].

بِسْـــم اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيــم  $1 \leftarrow (7) \rightarrow 7$ القرآنُ الكريمُ منزلَ ٱلَةِ تَنزِيلُ الصَّحَتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ من ربِّ العالمِينَ، المُ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِيْكُ بَلَهُ وَأَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَقُومًا ومهمتُسه إنسدًارُ الكافرينَ، ثُمَّ بيانُ مَّا أَيْنِهُم مِّن نَذِيرِمِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ فِي اللَّهُ أدلبة وحدانيبة الله وقدرتِــه: خلـــتُ الذع خَلَقَ أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ الســـــمواتِ ثُرَّ السَّتُويْ عَلَى أَلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ عِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا والأرض، وتسدبيرُ أمْرِ المخلوقاتِ. نْتَذَكّْرُونَ ١٠ يُدِبِّرُ الْامْرِمِنَ ٱلْسَمَآءِ الْيَ ٱلْارْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

٧ (٥) → ٧ ادلَّةُ أخرى على وحدانيةِ اللهِ وقدرتِه: خلستُ الإنسانِ خلستُ الإنسانِ ورعايتُه له في أطوارِه التي يمرُّ بها، ثُمَّ بيانُ إنكارِ المشسر كينَ للبعثِ والنُّسورِ، والرُّ عليهم.

إِلَيْهِ فِي يُوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَلَا فَالَمُ الْفَعَلَمُ الْعَيْمِ وَالشَّهَا لَهُ وَالْمَعْرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن سُلَلَةٍ مِن مَّاءِ مَهِ يَرْقُ ثُمَّ اللَّهِ مِن سُلَلَةٍ مِن مَّاءِ مَهِ يَرْقُ ثُمَّ اللَّهِ مِن مُلَاقِع وَنَعَحَ فِيهِ مَن رُّوحِةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللَّهِ مِن مُلَاقِع وَنَعَحَ فِيهِ مِن رُّوحِةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللَّهِ مِن مُلَاقِع وَنَعَحَ فِيهِ مِن رُّوحِة وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللَّهِ مِن مُلَاقِع وَلَا فَي وَقَالُوا أَو ذَا صَلَلَانَ اللَّهُ وَلَا فَي وَقَالُوا أَو ذَا صَلَلَانَ اللَّهُ وَلَا فَي وَقَالُوا أَو ذَا صَلَلَانَ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

٨ ﴿ فَاللَّهُ ﴾؛ ذُرْيَتُهُ، ١٠ كَمَّا ﴿ صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. تحوَّلُنا تُرابًا بغد الموت، وليس المرادُ تُهنا في الأرض.

(٥) ﴿ بُدَرِّاً لَأَمْرَ ﴾ لا تقلق وتفاءل، فهو من يدنز أمرك ويفرَحْ همك

(٨) ﴿مُأْوِمُّهِينِ ﴾ فيعسلام الكيبيز؟:

(٩) ﴿ النَّهُ عَوَّا لَأَنْصَدَرُ وَٱلْأُوْصَةَ فَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴾ شكر السمع بالإعراض عن اللعو، وشكر النَّطر بعض البصر، وشكر القلب بطهارة النَّيَّة [١]: البقرة [١]، ال عمران [١]، العكوت [١]، الروم [١]، لقمان [١]، [٢] القصص [٤٦]، [٥] الممارج [٤]، [٦] التغابن [١٨].

THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF وَلُوْتُرِي إِذِ الْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِمُ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَ وَلُوسِ ثَنَا لَا نَيْنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدِيهَا وَلَكِنْ حَقَّ أَلْقُولُ مِنْ لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ أَلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (3) فَذُوقُواْ بِمَانْسِيتُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هَاذُ آ إِنَّانْسِينَ حَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ أَلْخُلْدِيِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُومِنُ بِتَايَنِينَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُاخَدُّا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَا فَي مُنُوبُهُمْ عَنِ إِلْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزُقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَالا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مُومِنَا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا جَنَّتُ الْمَأْوِي نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِي وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ النَّارُكُلُمَا أَرَادُوٓ أَنْ يَخْرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْعَذَابَ أَلْبًارِ إلذِ عَكُنتُ مِيهِ عَثَكَذِّبُوبَ ﴿ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

> ---١٢- ﴿ٱلۡجِنَّةِ ﴾: الْجِنْ، ١٧ ﴿ مِن مُّرَّةِ أَعْيُرِ ﴾: ها يُفرخ، ويسُوْ، ١٩ ﴿ رُّرُوْ ﴾: ضيافة لَهُمْ.

> > (١٢) ﴿رِيُّنَا أَضَرُنَا وُسَّيِمًا ﴾ سمغوا وأنصرُوا لكن للاسف بعد هوات الأوان!

(١٢) ﴿ أَحَلُ عَبِلُ سَبِينَا ﴾ أعمل الصالحات الآن قبل أن تتمنى عملها ولا تسبطيع

(١٦) و بعدى خُنُونُهُمْ مَن لَمِحِ ف شركهم الآن، الآن، كن واحدا منهم (١٧) ﴿ وَلا يَمْنُ مُثَنَّ أَخْفَهُمْ ﴾ احقوا أعمالهم الضالحة عن اعس الناس في النديا فأحقى الدلهم الحير في الاحرة [١٩] مود [١٩٩]، ٢٠] الحج [٢٧].

بعسد انكسادِ بعسد انكسادِ المشركين للبعثِ والردِّ عليهم بَيَّنَ اللهُ هنا ذُلَهم ونَدمَهم يومَ القيامةِ وطلبَهم مهلة جديدة، ثُمَّ بَيَّنَ جزاءَهم وما يُقال لهم توبيخا.

• / ←( / ) → · Y

لمّا ذكسر الله المئسرين الله المئسرين للبعث المُنكرين للبعث أتبعت هنا بذكر المؤمنين: صفاتِهم في الحرق، ثم نفى في الآخرة، ثم نفى الآخرة، ثم نفى الله المؤمن وبين المؤمن وبين المؤمن وبين المؤمن وبين

الفاسق، وذُكَّرَ جزاءً

كلُ فريقٍ.

THE ROSE OF CORPORED TO SECOND ﴿ وَلَنُ دِيقَنَّهُم مِنَ أَلْعَذَابِ إِلَّادَ فِي دُونَ أَلْعَذَابِ إِلَّا كُبرِ Y0←(0)-->Y1 لمَّسا ذَكَرَ عبذابَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (2) وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرْبِ اينتِ رَبِّهِ عَنْ اللهُ مِمَّن ذُكِرْبِ اينتِ رَبِّهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَل الفاسقينَ في الآخرةِ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ أَلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ الْيُنا ذكرً هنا أنَّ لهم عذابًا آخرَ في الدُّنيا، مُوسَى أَلْكِ تَنْ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَقِمِن لِقَالَبِهِ وَ وَجَعَلْنُهُ أسم دعا النبي علية هُدًى لِبِنَ إِسْرَاءِ بِلَ (23) وَجَعَلْنَامِنْهُمُ وَأَيِمَةُ يَهْدُونَ إلى الصّبرِ واليقين فيإن منا لاقناه من بِأُمْ نَالُمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ فِي إِنَّ رَبِّكَ قومِه نظيرُ ما لاقاه موســـــــــى عَلَيْكُمْ، هُويَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ وثبوتُ اللقاءِ بينهما وَ أُولَمْ يَهْدِهُ مُ كُمّ اَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِن أَلْقُرُونِ ليلسة الإسسراء يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ أَفَلاً يَسْمَعُونَ وَ أُولَمْ يَرُواْ انَّانْسُوقُ الْمَاءَ إِلَى أَلَارْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ **₹**1**←**(0)→**₹**7 بِهِ عَزَرْعَا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَأَفلا يُبْصِرُونَ (27) ختامُ السورةِ بدعوةِ المشركين للاعتبار وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (28) بمن هلك من الأمم قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الذِينَ كَفُرُواْ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ السَّابقةِ، والتفكُّر في أدلسةِ وحدانيتِسه (29) فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْظِيرِ إِنَّهُم مُّنتظِرُونَ (30) وقدرتِــه، وبيــانِ اســـــتعجالِهم الْمِيْنَ الْمِيْنِ الْمِيْنَ الْمِيْنِ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنِ  الْمِيْنِ الْمِ

٢١- ﴿ اَلْمَدَابِ ٱلأَدَّنَ ﴾: البلايا والمضالب في الدُّنيا، ٢٠- ﴿ رُرَيَةٍ ﴾: شكَّ، ﴿ يَن لِقَالِمِ فَ فَوسَى عَلَيْكُمُا لِيلَة الإسراء، ٣٧- ﴿ ٱلْحُرُو ﴾: اليابسة الجُزداء. (٢١) ﴿ وَنُدِينَا فِي مَنَ أَمُدَابِ ٱلأَذَى دُونَ أَمَد بِ ٱلْأَكْبُر لَمَنَّهُمْ رَّمَتُونَ ﴾ يُسَوَلُ الله المصالب عبلي الأميم الفاقلية ليصود من أراد أن يرحميه ويبقى من أراد هلاكه

(٢٧) ﴿ سُولُ ٱللَّهِ مِن ٱلْأَرْضِ ٱلْخُرُرِ ﴾ الخير الذي كتبه انه لك يعرف طريقت ويساق اليت، فلا تقبق

٢٦ الكهف (٥٧)، ٢٢ الإسباء (٢). ٢٦ طه (١٢٨). ٢٩ الروم (٥٧)

والمِعراج.

عليهم.

TO THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ €←(ξ)→1 يَتَأْيُّهُا ٱلنَّبِيمِ إِنَّقِ إِللَّهُ وَلَا تُطِعِ إِلْكِيفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِتَ ٱللَّهَ واتِّباع الوحي، ثُمَّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَاتَّبِعْ مَايُوجِيۤ إِلَيْكَ مِن

رَّيِكَ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتُوكَلَّكُ مَلُولَ خَبِيرًا ﴿ وَتُوكَلَّكُ مَلُولًا

وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَاجَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَانِ فِي

جَوْفِهِ ، وَمَاجَعُلُ أَزْوَجَكُمُ اللَّ يَظُّهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهُ يَكُرُ

وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءً كُمْ وَأَبْنَاءً كُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ

يَقُولُ الْحَقُّ وَهُويَهُدِ السَّبِيلُ ١ اَدْعُوهُمْ لِآبَ إِيهِمْ

هُوَأَقْسَطَ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعُلُّمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَا خُونُكُمْ

فِي إِلدِينِ وَمُوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم

بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكُمْ وَكُانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

﴿ النَّيْءَ اولِي بِالْمُومِنِينَ مِنَ انفُسِمِمُ وَأَزُورَ جُهُوا أُمَّ هَا لَهُمْ

وَأُولُوا الْارْحَامِ بِعُضْهُمْ وَأُولِي بِبَعْضِ فِي حَكِتَ سِ اللَّهِ

مِنَ ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِلَّا

مَّعْرُوفًا حَانَ ذَالِكَ فِي أَلْحِينَ بِمُسْطُورًا ١

الأمـــرُ بتقـــوى اللهِ

بيانُ أنَّ اللهَ لم يجعلَ

لرجل من قلبينٍ في صــــدرِه؛ ولا

الزوجاتِ بمنزلــةِ

الأُمُّهــــاتِ في التَّحريم؛ ولا الأبناءَ

بــالتبنّي أبنـــاءً في

 $\circ\leftarrow$ (Y) $\rightarrow$ F

بعىدَ تحريم التَبنِّي أمرَ بإلحاقِ نَسَبِ الأبناء إلى آبائِهم، ولمًّا ترتب على ذلك أن النّبي عليه لم يعد أبا لِزَيْدِ بن حَارِئَـةَ؛ بَسِيَّنَ اللهُ أَنَّ أُبوَّةَ النَّبِي ﷺ عامَّةً لكلِّ الأُمَّةِ، وأزواجَه بمنزلسةِ أمَّهساتٍ

والدُّ أَحَدُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّذَا اللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِي اللَّا لَا اللَّذِي اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٤- ﴿ أَرْمِيآ أَكُمْ ﴾: من تبنيَتُمُوه من أوَلاد غير كُم، وكان النَّبِي رَبِيُّ قد أعتق مولاه زيد بن حارثة وتبنَّاه، فكان يُقالُ له زيدُ بنُ مُحمَّد، ٦- ﴿ وَأَرْوَجُهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمُهُ الْمُهَاتِهِمْ ﴾ و مثل أمّهاتهم في تحريم نكاحهن، وتعظيم حقّهنْ.

(١) ﴿ بن عد ﴿ يعصب أحدما أَدَا قَبَلُ لَهُ أَنْقَ أَعَهُ، وقد قَالَهِ أَعَد لَسَبَد النشر

(٤) ﴿ مَا عَمَلُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ ﴿ وَمَمْ النَّسَى ﴿ ١) ﴿ وَأَوْمُمُ أَمْ يَهُمُّ ﴿ وَمُوفِهِنَ (٣) ﴿ كُنَّتُ ﴾ صل بعض ارحامك اليوم (٧]. بونس (١٠٩). با الأنقال [٧٥] CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR (CONTRACTOR) وَإِذَ اَخَذَنَا مِنَ ٱلنَّبِهِ عِنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكُ وَمِن نُوْجٍ وَإِلْرَاهِيمَ وَمُوسِيٰ وَعِيسَى إَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثُكُ قَاعَلِيظًا ١ لِيسْتَكُ الْصَادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكِنفِرِينَ عَذَابًا اللِّيمَا اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ أَلَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ إِلَا بِصَارُ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ إِللَّهِ أِلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ آبَتُكِي ٱلْمُومِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا عُرُورًا ﴿ فَالَّا عَلَا عُرُورًا ﴿ فَالَّتِ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبُ لَا مَقَامَ لَكُو فَارْجِعُواْ وَيَسْتَلْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِحَ ، يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعُورَةً وَمَاهِي بِعُورَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٤ وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنَ أَقَطِ ارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا الْفِتْ نَهُ لَأَتُوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ مِهَا إِلَّا يُسِيرًا ﴿ فَا وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَ دُواْ

اللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ اللا ذِبْرُوكَانَ عَهَدُ اللهِ مَسْتُولًا ١٠

٧٠—(٥) به المحيح العادات السّابقة العادات السّابقة المدّ ذَكَّرَ اللهُ نبيّه على الأنبياء أن المئتوا الرّسالة ولا على الأنبياء أن يخشوا الرّسالة ولا يخشوا الرّسالة ولا عمروة الاحديث عن المختدق) لمّسا تحمّعت قدريش ومن معها للقضاء على المؤمنين، =

١٥ ← (٤) → ١٢ = ثُمَّ بيانُ موقفِ المُنافقينَ وضِعافِ الإيمانِ لمَّا طلبَ بعضُهم الإذنَ منه بعضُهم الإذنَ منه بيسوتِهم، وقسد بيسوتِهم، وقسد عاهدُوا الله على القنالِ بعدَ فرارِهم يومَ أُحدٍ، =

١٢ ﴿ يَرِّبُ ﴾: هُو: الاسْمُ الجاهلُ للمدينَة، ﴿ عَرْرَةٌ ﴾: غَيْرُ مُحصَّنَةٍ.

<sup>(</sup>٨) ﴿ يُسْتُنَ لَشَـدَةَنَ عَنْ مَدِّمِهِم ﴾ ١١ يُسِل الصادقون وجوسبوا على صدقهم، فما الطِّن بالكادس؟

<sup>(</sup>١٢) ﴿ رَإِدْ بَتُولُ ٱلْشَهِنُّونَ ...﴾ استعد بالله من النَّعاق واهله

<sup>(</sup>١٣) ﴿إِنْ بُوْدَاعَوْرِهُ ﴾ لذى المافق قائمة اعدار واهية لايتحرك الاوهي في حيبه، يواحه بها مواقف الحو المحرحة افانسه كلما راد عندار المرء عن أعمال الحير ومواطن الاحر، اقترب من ارض النعاق) ﴾. المائدة [ ١١ ]، [١٧]: الأنفال [٤٩ ]، [١٤]. الإسراء [٧٦].

r / ←(Y)→V/ = ثُمَّ أَمَرَ نبيَّه ﷺ بىوغظِهم بىأن مىن حضرَ أجلُه ماتَ أو قَتِـــلَ، ولا ينفعُـــه القرارُ.

لَا تُمنَّعُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ قُلُمُن ذَا اللَّهِ عِنْ مَعْصِمُكُم مِنَ اللَّهِ إِنَ ٱرَادَبِكُمْ سُوءً الوَارَادَبِكُرْرَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَاتُونَ أَلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ اَشِحَّةً  $\wedge \land \leftarrow (\uparrow ) \rightarrow \land \land$ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَينُهُمْ بعدَ أن أمَرَ نبيَّه ﷺ بوغظهم حذرهم كَالذِ عَيْغَيْنِي عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ أَلْخُونُ سَلَقُوكُم اللهُ هنا بآنه يعلمُ المُثَبِّطِ بنَ السَّذِينَ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى أَلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَرَيُومِنُواْ فَأَحْبَطَ يَقَعدُونَ عن الجهادِ أَللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسِبُونَ ٱلْاحْزَابِ ويَدْعُونَ غيرَهم إلى القعسود، السبخلاء لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِنْ يَاتِ الْاحْزَابُ يُودُّواْ لُوَانَّهُم بَادُونَ بأنفيهم وأموالِهم، وبَـيَّنَ حـالَهم عنـدَ فِي إِلَاعُرَابِ يَسْتُلُونَ عَنَ الْبُالِيكُمْ وَلُوْكَ انُواْفِيكُمْ الخوفِ وبعده، == مَّا قَائِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهِ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسْوَةٌ **↑ Y←**(**↑**)→**↑** حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاخِرُوذَكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلاحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ أَلَنَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ وَإِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا فِي

THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF

قُللَّنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَزْتُه مِينَ أَلْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً

= ثُـمَّ لفـتَ نظـرَهم ونظسر غيسرهم إلسى التّأسِّي عِلَيْق، فهــو يُقاتــل معَهــم، وبعدد بيسانِ حسالِ المُنافقينَ بَسِّنَ حالَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ رِحَالًا المؤمنينَ، =

١٨ ﴿ أَنْمُونِي ﴾: المُبْطِين عن الجهاد، ١٩ ﴿ سَنُوْحَمُ ﴾. رصوْكُم، ﴿ سِدَادٍ ﴾: سليطة، مؤديةٍ، ﴿ أَشِخَةٌ عَلَ ٱلْمَرْ ﴾: بخلاء، وحسدةُ عنْد قسمة العالم، ٢٠ ﴿ نَادُونَ ﴾ في البادية، ﴿ أَلُنَّا يَكُمْ ﴾: الحَماركم، ﴿ أَسُوَّهُ ﴾. قُدوةً.

(١٨) ﴿ مَدَّمَمُ ۚ أَمَّا ٱلْمُومِنَ بِسُلَّا وَٱلْمَايِسَ لِإِمْرِيهِمْ مَدٍّ إِلَى ۖ ﴾ صات المافقين التحديل وتعطيل اعتمال الخبير ؛ فاحدر أن تكون مغلاقًا للحبير مفتاحا للشرّ.

(١١) ﴿ أَسْرَةُ حَسَنَةً لِسَكَانَ رَمُوا أَللَّهُ وَالْبُومُ ٱلْآمِرِ ﴾ أكثر ما يعين على الاقتداء بالسن على الاحرة [٢٠]. محمد [٢٠].

مِنَ ٱلْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ دُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضِيْ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُ مِ مَّنْ يَنْظِرُ وَمَابَدُ لُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لَهُ لِيَجْزِي أَللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ أَلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ اوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (24) ﴿ وَرَدَّ أَللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى أَلِلَّهُ ٱلْمُومِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ أَللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا فِي وَأَنزَلَ أَلذِينَ ظُلْهَ رُوهُ مِنَّ اَهُلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ الرُّعُبُ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا فَيْ وَأُورَثُكُمْ وَأُرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ أَلْلَهُ عَلَى كَلِّ شَعْ وِقَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَا أَنْكِيمَ مُ قُلِ لِأَزْولِ إِلَّ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِ اوَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَتِّعَكُنَّ وَأَسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردنَ أَللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَالدَّارَ أُلَاخِرَةً فَإِنَّ أَلِلَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا (29) يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيَّءِ مَنْ يَاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ

لَهَا أَلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ﴿

٣٧ ← (٥) ← ٢٣

= أنسم أنسى على
الصّحَابةِ، وبَيَّنَ حكمة
الابستلاءِ، ونهايسة
المعركةِ بردِّ الأحزابِ
خائبينَ، وتأديبِ من
عاونَهم (يهودُ بَنِي عاونَهم (يهودُ بَنِي المؤمنونَ أرضهم
المؤمنونَ أرضهم
وأموالَهم، أُممَّ البشري
بفتح خيبرٍ.

٣٠﴿(٣)→٣٠ لمّا غم المسلمُونَ أسوال سي قريظة وما قبلها مسن الغنائم، طلب أزواجُ النّبي على أزواجُ النّبي على التّوسعة في النفقةِ، فخيَّرَهُنَّ بينَ متاع الدّنيا فيفارقُهُنَّ أو الآخرةِ فيَصْبرُن.

٢٦ ﴿ مَنْ أَمْلِ ٱلْكِتَنَبِ ﴾: هم: يهوذ بني قُريطة، ٢٨- ﴿ أَمَتِنَكُنَّ ﴾: أعطكُنْ مَتْعة الطّلاق؛ وهي مال يُعطيه الزّوج الطّلقته، ﴿ وأُسَرِّمُكُنَّ ﴾: أُطلَّقُكُنْ، ٢٠ ﴿ سِمْمَيْنَ ﴾ مزتين.

الداري العرب بالمشهدين بالما عاما عظم المهادة حتى مجرد البطارها في خياه شي عليه الرب في السماء، فكنف من بالها
 الداري الشربهةُ الزَّمْتُ ﴾ مهما كان عدوك قويا فالداقوي.

<sup>·</sup> الـ. سنة الفاء واسريف شد من سنة خاهن و يوضيع ٢٦ الحشر [٢]، ٢٨ الأحزاب[٥٩]

ALTERNATION OF THE PROPERTY OF ﴿ وَمَنْ يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّويتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزَقًا كَرِيمًا ١٠ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيءِ لَسْ ثُنَّ حَكَأْ حُدِمِنَ ٱلنِّسَاءِ انِ إِنَّفَيْنَ ثُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعُ أَلْذِ عِ فَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قُولًا مَّعْرُوفًا (32) وَقُرْنَ فِينُوتِكُنَّ وَلَا تَبُرَّجُ لَ تَبُرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ إِلْاولِي وَأَقِمْنَ أَلْصَكُوْهُ وَءَاتِينَ أَلْزَّكُوْهُ وَأَطِعْنَ أَلْلَهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيدُ هِبَ عَن عَن مُ الرِّجْسَ أَهُ لَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا ١ وَاذْكُرْبَ مَايْتَلِي فِي بُنُوتِكُنَّمِنَ اينتِ إِللَّهِ وَالْحِكَمَةِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْقَانِيْنِ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِرَتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّنَيِمِينَ وَالصَّنَيِمِينَ وَالصَّنِيمَتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَدِفِظُنتِ وَالذَّاكِرِينَ أَللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَالدَّاكِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ

وتعليم غيرهن القرآن والسنة. ٣٥-(١)→٣٥ بعد الحديث عن نساء النّبي ﷺ، بَيّنَ نساء النّبي ﷺ، بَيّنَ المساواة بين الرجال والنساء في الرجال والنساء في ثواب الآخرة.

**4.4**←(ξ)→**4.1** 

بعدد اختيسارهنّ

الأخسرة وبيسان

مضاعفةِ العداب

عليهِنَّ عندَ ارتكاب

الفاحشةِ، ذَكَرَ اللهُ

هنا مضاعفةً الثواب

لهُـنَّ على العمـل

الصَّالح، ثُمَّ أَمَرَهُنَّ

ب: عدم الخُضوع

بــالقَولِ، والقَــرارِ في

البُيوتِ وعدمِ التّبرُّج

ومداوميةِ الطَّاعِيةِ،

٢٢ ﴿ مَلَا غَنْسَمْنَ إِلْفَوْلِ ﴾: فلا تتحدُثُن مع الأجانب بصوت لين، ٢٢- ﴿ رَقَرْنَ ﴾: الزمْن، ﴿ اَلْعَهِ إِنَّهِ ٱلْأُولَٰنَ ﴾: التي قبل الإسلام،

٢٥ ﴿ وَٱلْفَنِينِ ﴾: المطيعين، الخاصعين لله.

(٢٢) ﴿ وَلَا يَتُرُجُ لَكُ مِنْ الْحَهِيُّ مُ الْأُولِي ﴾ السرح حرام، وهو من علامات الحاهلية

(٢٥) ﴿ عَلَيْهِ ﴿ فَا كُنَّ الصَّومُ مِن أَكِيرَ العَوْلُ عَلَى كَثِيرَ الشَّهُوهُ بأَسْتُ أَنْ يَدَكُرُ بعده ﴿ يُخْفِضُ فُرُوحَهُمْ ﴿ (٢٥) ﴿ عَلَيْ مُرْدِحَهُمْ السَّالِ الدَّكُرُ بعده ﴿ وَخَفِيمِ مُرَّادِحَهُمْ ﴿

(٢٥) ﴿ رَدَ حَجَرِهِ ﴾ لم ذير ﴿ كَنْ مِنْهِمَ، فَذَكُرَ الله يَرْضِي الرحَمَنَ، يِدَهِبَ الأحرانَ، بِمِنْ المِيرانِ، لا تَنْسَ ذَكَرَ الله

٣٨٠-(٣)-٣٩٠ زواج النبي الله المن المائة الما

٣٩ (٦) ←٤٤ الله يعاتب نبيه الله يعاتب نبيه الله الله يعاتب نبيه الله الله يظهر ما أو حس الله يعلم الله والله زيد ليس هو والدُّ زيد حتى يَحرُمَ عليه لكائح زوجتِه إذا لكائم الله وتسبيحِه الذكر الله وتسبيحِه الذكر الله وتسبيحِه الذكر الله وتسبيحِه وتسبيحِه الله وتسبيحِه وتسبي

وَمَاكَانَ لِمُومِنِ وَلَامُومِنَةٍ إِذَا قَضَى أُللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُمِّرًا أَن تَكُونَ الْمُمُ الْخِيرَةُ مِنَ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدضَّلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلذِحَ أَنْعُمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقِ إِللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أَلنَّاسُ وَاللَّهُ أَحْقَّ أَن تَخْشِيْهُ ﴿ فَلَمَّا قَضِيٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُمْ لَا يَكُونَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيَا بِهِمُ وَإِذَا قَضُواْ مِنْهُنَّ وَطَرّاً وَكَانَ أَمْرَاللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى أَلْنَبِيءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ أَلِلَّهُ لَهُ وسُنَّةُ أَللَّهِ فِي إلذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ وَالدِّينَ خَلُواْ اللَّهِ الدِّينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ إِللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا أَللَّهُ وَكَفِي بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ أَنلَهِ وَخَاتِمَ أَلْتَبَهِ مَا وَكَانَ أَنلَهُ بِكُلِّ شَعْ وَعَلِيمًا ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اذَّكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًاكُثِيرًا ١٠ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ هُو اللَّهِ يُصَلِّعَ عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا ﴿

٣٦- ﴿ لَلْهِيْرَةُ ﴾: الاختيار، ٢٧- ﴿ أَنْقُمَ أَمَّهُ عَلَيْهِ ﴾: بالإسلام، ﴿ وَأَنْفَهُتَ عَلَيْهِ ﴾: بالعتق، وهو زيد بن حارثة، ﴿ وَأَنْفَهُ عَلَيْهِ ﴾: بالعتق، وهو زيد بن حارثة، ﴿ وَغُهِي فِي نَفْسِكَ ﴾: هو: ها أو حاهُ الله إليك من طلاق زيد لامرأته، وزواجك منها
 (٢٦) ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِي وَلا مُؤْمِهِ إِد ... ﴾ وحوب التسليم والامقياد لأوامر الشرع، قاله من لوارم الإيمان

(٣٧) ﴿وَغُمْنَى .. وَغَنْنَى اَلنَاسَ وَاللَّهُ أَحِقُ أَنْ غَنْسَهُ ﴾ اعلم أنَّه لا احدُ أعلى من النصبحة والموعظة والتُدكير (٤٣) يكفي أهل الدُّكر والتُسبيع فضلا وأجزا هذه الابة ﴿ هُو اَلْدَى نُسِلَ عَنْكُرُ ومنتهِ كُنْهُ ... ﴾ ٤٩ ← (٥) ← ٤٩
 بعد أن عائب الله
 نبيه ﷺ، بَينَ له في
 هذه الآياتِ مهامته
 اللهاء ثُمَّ بسانُ أنَّ اللهاء ثُمَّ =

تَحِيَّتُهُمْ يُومُ يَلْقُونُهُ سَلَمٌ وَأَعَدُّ لَهُمْ وَأَجْرًا كُرِيمًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيَ الْهَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنُ ذِيرًا ﴿ وَهُ وَدَاعِيًا الى أَلَّهِ بِإِذْ نِهِ عَ سِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَكَا لَهُ مِنْ إِلْمُومِنِينَ بِأَنَّاهُمُ مِنَ أَلَّهِ فَضَّيلًا كَبِيرًا ١٠ وَلَا نُطِعِ إِلْهُ عِنْ وَالْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَدَعَ أَذِينَهُمْ وَتُوكَ لَكُ عَلَى أَلْلَهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ المنوا إِذَانكُ حَدُّ مُ الْمُومِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَدُّونَهُا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَا يَنَّهُا ٱلنَّبِيِّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أُزُورَجِكَ أَلْتِ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَامَلُكُتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَلَلَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ أَلْتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّومِنَ قُوانْ وَهَبَتْ نَفْسَهَ اللنَّبِيءِ انَ اَرادَ النَّيْجِ اِنْ اَلْتَبِيمَ الْ يَسْتَنكِكُمُ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ إِلْمُومِنِينَ قَدْعَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَامَلَكَتَ أَيْمُنْهُمْ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ أَلَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

1) ﴿ مِنْ وَ ﴾. مَدْةِ تَسْطِرُ فيها المَرْأَةُ، ٥٠ ﴿ مَالِمَكَةُ لَكَ ﴾ : خاصَّةُ بك، ﴿ حرجُ ﴾ : ضيقً.

(٤٤) ﴿ عَبُنَّتُهُمْ بَوْمُ بِلِّعَوْمَةُ سُلُمٌ ﴾ ألق السلام على من عرفت ومن لو تعرف

(٤٦) انْ كونه ﴿ وَدَعْتُ إِنْ شَهُ ﴾ يستلزم اختلاص الدّعوة الى الله، لا الى نفسه وتعطيمها.

(٤٧) • ربيَّ "مُؤْمِس ﴾ إذا أتنك بشرى من عبد تعمرك السعادة، فكيف أذا كان المُبشِّرُ من بيده خزاني السعاوات والأرض؟!

(٤٧) ♦ رسم أَشَوَّسِينَ ﴾ سيروا على خطى الحبيب، بشروا ولا تنفروا، يشروا ولا تعشروا، تفاءلوا ولا تتشاءمُوا [8]: الفتح [٨].

تُرْجِع مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ إِبْغَيْتَ o Y←−(Y)→ o \ = تخييـــرُه ﷺ في مِمَّنْ عَزَلْتَ فَالأَجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدَ فِي آَن تَقَرَّأَعَيْنُهُنَّ القسَــم بــين وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَيْنَ بِمَاءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الزَّوجاتِ، فيبيتُ عنـــدَ مــن يشــاءُ دونَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا كَلِيمًا ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ إلسزام (ولكنسه بيليخ كان يَقْسِمُ بينهنَّ)، ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ مِنْ مِنَ أَزُواجٍ وَلُوَاعَجَبَكَ ثُـمَّ حَـرَّمَ اللهُ عليــه حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتَ يَمِينُكُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَّءِ رَّقِيبًا الزّواجَ بغيرِ هؤلاءِ النّساءِ التّسع اللاتي (52) ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْ خُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّءِ اللَّا أَنْ يُّوذَكَ لَكُمْ وَإِلَى طَعَامِ عَيْرَنَظِرِينَ إِنِيهُ وَلَكِنِ إِذَا دُعِيتُمْ 0 £ ← (Y) → 0 Y بعدَ بيانِ آداب النَّبي فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ عِلَى مسعَ أزواجِــه ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِ عِ النَّبِيَّ ، فَيَسْتَحْدِ ، مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا أتبعته هنا بآداب الأمسةِ مَعَهُسنًا: يَسْ تَحْيِهِ مِنَ أَلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَتَكُوهُنَّ مِنَ الاستئذان، وعدمُ وَرَآءِ حِمَابٌ ذَالِكُمُ وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاتَ البقاءِ بعدَ الأكل، وإذا طُلِسبَ مسن لَكُمْ وَأَن تُوذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُواجَهُ إحـــداهنَّ حاجـــةً مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبِدَ اللَّهُ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن فلستكن مسن وراء حجاب، وتحريمُ تُبْذُواْشَيَّا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمًا ﴿ فَا لَكُ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمًا ﴿ فَا الرزَّواجُ منهنَّ بعد

٥١ ﴿ زَّيِي ﴾: تُوخِّرُ القَسْمِ في المبيت، عَمْنُ شنت مِنْ رَوْجَاتَك، ﴿ آَنْهَنِّتَ ﴾: طَلَبْت المبيت عندها،

٥٢ ۚ ۚ ۚ ﴿ كَتَلِينَ إِنَّنَهُ ﴾: مُنْتَظَرِينَ نُضَجِهُ، وليس المعنى مُبصرين الوعاء الذي يُؤكل فيه

في عصمَتِه.

وفاتِه ﷺ، =

(٥١) ﴿ وَمَا مُمَارِّ مَا فَأَوْلَ فَيْوَالُ وَالْمَارِي السقطي أحدر أن تكون ثناء منشورا وعينا مستورا

(۵۲) ﴿سَنَاسَى مَحَدُمُ ﴾ أهل الحياء لا يستطيعون مواحهتك بما بوديهم من<u>ك،</u> حاول انت أن بعهم ما يربدون

(٥٢) ﴿ وَرَا سَالْتُمُومُنَ مَا مِنْ وَرَاءَ هَا إِنْ فَا الْحَمَالُ فَا النَّبِياءُ عَمْ الْمُعَارِمِ ٤٥]. النساء [١٤٩].

o∧←(1)→oo للْجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَابَآمِ إِنَّ وَلِا أَبْنَآمِ هِنَّ وَلِا إِخْوَانِهِنَّ وَلِا أَبْنَاءِ لمَّا ذَكَرَ اللهُ أَنَّ اخْوَنهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَامِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتَ نساءَه ﷺ لا يُسْأَلنَ مناغسا إلا يسن وراء اَيْمَنْهُ أَنَّ وَاتَّقِينَ أَلْلَهُ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَعْءِ شَهِيدًا حجاب؛ اسستثنى وَقُ إِنَّ أَلَّهُ وَمَكَيِ كَنَّهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى أَلْنَجَ عِي مَا أَلْدِينَ هنا: المَحيارمَ، ونساءً المؤمنين، ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا فَي إِنَّ ٱلْذِينَ يُوذُونَ والأرقساء، تُسمَّ أَلْلَهُ وَرَسُولُهُ لِعَنَهُمُ اللَّهُ فِي إِلدُّنْهِ اوَ الْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَمُ مُ عَذَابًا تشريفه ريخ بصلاة اللهِ والملائكةِ عليه، مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُوذُونَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وبيانُ جزاءِ إيذائِه بِعَيْرِ مَا إَكْ تَسَبُّواْ فَقَدِ إِحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١ وإيذاءِ المؤمنينَ، = 74-(5)-04 يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيْحَ } قُل لِإَزْ وَلِجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ الْمُومِنِينَ يُدّنِيكَ = ثُمَّ أَمرَ نَبيَّه عَلَيْ أَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْسِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُودُيْنَ وَكَاك يسأمُرَ أزواجَـه وبناتِـه ونساءَ المؤمنينَ عامَّةً أُلَّهُ عَ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَ هُ لَبِن لَرْ يَنْكُمِ إِلْمُنْكِفِقُونَ وَالَّذِينَ بالحجاب (آيــةُ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغْرِينَكُ الحجاب)، ثَــمٌ ذمُّ قوم عُرِفُوا بِأَذِيَّةِ النَّبِي بهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَا قَلِيلًا ١ مَا مُلْعُونِينَ ﷺ والمُؤمنين، وهم أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أَخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٩٠ سُنَّةَ أَلَّهِ فِي المنـــافقون، وتهديسدهم بسالطرد الذين خَلُواْمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا ٥

٨٥ ﴿ أَخْتُمَا أُوا ﴾: ازتكبُوا، ٦٠- ﴿ وَٱلْمُرْجِعَبُونَ ﴾: الَّذِينَ يَنْشُرُونَ الأَخْبَارِ الكاذبة.

(٥٦) ﴿ إِنَّ أَنَّهُ وَمُلْبُكِ مُنَّا أَنِّي عَلَى أَلْنَى ﴾ شاركسهم وصل على النسي يَشْيَرُهُ

(٥٦) ﴿يُمنُّونَ ﴾ فعل مصارعٌ بفيد الاستمرار وعدم التوقف، فنمادا توقفتُهُ \* صلوا عليه ـ

(۵۸) ﴿ وَأَدُنِ نُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِثَ ﴾ حيات وحسر من تعميد إيناء احبيه المسلم (۵۹) ﴿ أَدْنِنَ عَنْهِنَ اللَّ وَالْمُواهُ المُعتشمة كالشمس تسطع بورا، ولا يقوى احد على ان يحدق فيها سطرة سينة [۵۰] الأجزاب [۲۸]، ۲۲]: الفتح [۲۳]

٣٦ (٦) → ٦٣ لمّا بَيْنَ حالَ أعدائِه في السدِّنيا، ذُكَّرَهم هنا بسالآخرةِ وما يكون لهم فيها، وندمِهم على عدم وندمِهم على عدم طاعةِ اللهِ والرَّسولِ، واعترافِهم بسأن واعترافِهم بسأن أضلُوهم السبيل.

٩٩ (٥) - ٧٣٠ بعد ذكر من يؤذي بعد ذكر من يؤذي الله ورسوله، نهى الله هنا عن التشبي بنسي إسرائيل في أذيّستهم لموسى الإيسان أله ألم الله ألم الله عن الأمسر عنظم الأمانة التي عنظم الأمانة التي تحمّلها الإنسان.

THE WARREST CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE يَسْ أَكُ أَلْنَاسُ عَنِ إِلْسَاعَةِ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَلْكَ عَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُ مُ سَعِيرًا ﴿ فَا خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَا نَصِيرًا وَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَجُوهُهُمْ فِي إِلنَّارِيَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطْعَنَا أَللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْرِبِّنَا إِنَّا أَطُعْنَاسَادَتَنَا وَكُبُراءً نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَ كَنَّاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَاكُثِيرًا (60) يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالذِينَ ءَاذُوَاْ مُوسِىٰ فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١ يَّنَايُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ١٠ يُصلِحُ لَكُمْ وَأَعْمَالُكُو ويَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ

فَقَدُ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ١٠ إِنَّا عَرَضْهَا أَلَامَانَهُ عَلَى أَلْتَمَوْتِ

وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا

أَلانسَنُ إِنَّهُ وَكَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْعَذِّبَ أَلَّهُ ۚ اَلْمُنَافِقِينَ

وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ اللَّهُ

عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا 3

79- ﴿رَبِيهَا ﴾: عظيم القَفْرِ، ٧٧- ﴿الْأَمَانَةُ ﴾: ما أمر الله به، ونهى عنه، ﴿نَأَنَيْكَ ﴾: اهتنفن، ﴿رَأَشْفَقَ ﴾: خفْن من الخيانة فيها. (٦٦) ﴿ عُولُوں بِنَسَا أَطْمَا لَهُ وَأَطْفَ لَرَسُولاً ﴾، ﴿بنبي هنت أهل الله بين يعيك، فندار كها مادامت الرُوح في الجسد (٦٧) ﴿أَطْمَا سَادِنَا ﴾ لا تشع سيّدا ولا كبيرًا في معصية الله، فانْهم لن يفنوا عنك شيئا.

(٦٩) ﴿ مَبْرَّاءُ أَلَّتُ ﴾ أيها المظلوم لا تحزنْ، سننتصرْ يومًا ما.

(٦٩) ﴿ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ﴾ (عند الله) هذا هو المهم ٢٣]: الشوري [١٧]، ٧٣: الفتح [٦].

الله المنظمة المنطقة ا **r**←(r)→1 حمسذُ اللهِ تعسالي بِسْمِ إِللَّهِ أِلرَّحْمَنِ أِلرَّحِيمِ والثَّناءُ عليه، وبيانُ سعةِ علمِه، ثُمَّ بيانُ الْحَمْدُ لِلهِ الدِعلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ إنكسار المشسركين فِي إِلَاخِرَةِ وَهُو أَلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي إِلَارْضِ لمجسىءِ السساعةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو والبعسبثِ بعسدً العسوتِ، وأَمْسَرُ اللهِ ٱلرَّحِيمُ الْعَفُورُ ٤ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفُرُواْ لَا تَابِينَا ٱلسَّاعَةُ لنبيُّه ﷺ أن يسرُدَّ عليهِم بالقّسَمِ على قُلْ بَلِي وَرَبِي لَتَاتِينَ حَكُمْ عَلِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ مجيءِ السَّاعةِ. ذرَّةِ فِي إلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي إلارْضِ وَلاَ أَصْعَارُ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مَّبِينِ ١ لِيَجْزِي ٱلذِينَ V←(ξ)→**ξ** ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ لمَّا أنكرُوا مجيءَ كرية ( و الذين سَعَو في عَ النِينَ الْمُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكُ السَّاعةِ بَيَّنَ اللهُ هنا الحكمةً منها، وهي: المُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ الِيمْ ﴿ وَ وَيَرَى أَلْذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إثابسة المسؤمنين، ٱلذِحَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَيَهْدِحَ إِلَى صِرَطِ

وعقساب الكسافرين المنكرين للبعيث المستهزئين بالنبي ﷺ لمَّا أخبرَهم عِن

٢ ﴿ يُمْرُحُ ﴾ يصعدُ، ٣- ﴿ لَا يَمْرُبُ ﴾؛ لا يغيبُ، ﴿ رَحْمَالُ ذَرَّةٍ ﴾؛ وَزُنَّ نَمْلَةٍ صغيرةٍ

(٢) ﴿ لاندُرْتُ عَنْدُ شَمَالُ درة ﴿ ﴾ تَدكُر قبل أن تعصى أن الله يراك ويعلم ما تحفى وما تعلى

إِلْعَرْبِرِ الْحَمِيدِ ١ وَقَالَ أَلْدِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلَّكُمْ عَلَى رَجُلِ

يُنَبِّثُكُمُ وَإِذَا مُزِقِتُ مُكُلِّمُ مُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٍ

(٦) ﴿ وَبِرَى أَمْدِ أُونُوا كُمْ اللَّهِ أَلُوا أَلْمَادُ ﴾، ﴿ وَلِمَّام أَدْيِرَ أُونُوا أَلْمِلُهِ الله مكانية خاصة عبد الله، يجب أن يكوننوا

عنديا كدلث

١]: الفاتحة (٢]، الأنعام (١). الكهف (١)، فاطر (١). ٢]: الحديد (٤)، ٢]: يونس (٦١)، ٤]: يونس (٤)، الروم (٥٩)، [٥٠) الحج (٥١)، سبأ (٣٨].

CHAME CONTRACTOR CONTRACTOR (SERVICE) CO اَفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا أَم بِهِ عِنَّةً أَبُلِ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ فِ إِلْعَذَابِ وَالضَّلَالِ إِلْبَعِيدٌ ﴿ أَفَلَمْ يُرُولِ إِلَّى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِنَ أَلْسَمَاء وَالارْضِ إِن نَشَا نَخْسِفْ بِهِمُ الْمَرْضَأُونُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفَامِنَ ٱلسَّمَآءِ انَّ فِي ذَالِكَ الْأَيَدَ لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبٌ ﴿ ﴿ فَ وَلَقَدَ النِّينَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَضَلَا يَنْجِبَالُ أَوِيْهِ مَعَهُ, وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدُ ١٠ أَنِ إِعْمَلُ سَنبِغَنْتٍ وَقَدِّرْ فِي أَلْتَرْدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا لِغِ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِوَمِنَ ٱلْجِنِّمَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِهِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَنْ يَرْعُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ فَانْذِقْ لُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ١٠ يَعْمَلُونَ لَهُ,مَايِشَآءُ مِن مَّعَنرِيبَ وَتَمَنثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجُوابِء وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ إِعْمَلُوا ءَال دَاوُدِدَشُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْعِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مُوتِهِ إِلَّا دَاتَتُ أَلَارُضِ تَا كُلُ مِنسَاتَهُ وَفَلُمَّا خُرِّبَيَّنَتِ إَلِحَنَّ أَن لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَلْعَيْبَ مَا لَبِتُواْ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١

**1**←(**1**)→**1** 

لمَّا أنكرُوا البعثَ

وسَخِرُوا من النّبي

ﷺ اتُّهمُوه هنا بأنه

كـاذبٌ أو مجنــونٌ،

فَسرَدَّ اللهُ عليهم،

وهَدُّدُهم بالعذابِ.

1**٣**←(1)→1.

لمَّا ذَكَرَ اللهُ من

ينيب مِن عِسادِه؛

ذُكّرَ هنا نماذجَ مِمَّن

أنَّسابُوا إلى ربِّهم:

عليهما السلام ونعم

اللهِ عليهمـــا،

كتسبخير الجبسال

والطيرِ للتسبيح معَ

داود، وتســخيرِ

السريح والجسن

لسبليماًنَّ، وفضلُ

1 **£**←(1)→1 **£** 

الشكر.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَاكِنِهِمُ وَءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ 14←(0)→10 كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْلَهُ بِلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ عَفُورٌ بعدد بيانِ حالِ الشباكرينَ لنعم اللهِ (15) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ أَلْعُرِمْ وَيُدَّلِّنَهُم بِجَنَّتُيْهِمْ (داود وسسليمان) بَسِيَّنَ هنا حسالَ جَنَّتَيْنِ ذُوَاتَى اكْلِحُمْطِ وَأَثَلِ وَشَعْءِ مِن سِدْرِقَلِيلِ الكافرينَ بأنعمِــه (أهلُ سبأ) أعطاهُم وَ ذَاكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ يُحَزِينَ إِلَّا ٱلْكَفُورُ ١ اللهُ المنعمَ فأعرضُوا ه وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلِتِي بَكْرَكَ نَافِيهَا قُرَى ظَلِهِ رَهُ عن شكرها فعاقبَهم وَقَدَّرْنَافِهَا أَلْسَارُ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا المِنِينَ (١٥) لقريش ووعيدٌ لكـلّ فَقَالُواْرِبُّنَا بِعِدْ بَيْنَ أُسْفِارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمُ وَ من يكفُّرُ بنِعَمِ اللهِ. أَحَادِيثَ وَمُزَّقَنَاهُمُ كُلُّهُمُ كُلُّهُمُ زُقِي إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبّادٍ شَكُورِ (إِنَّ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ وَإِيلِيسُ ظَنَّ مُوفَاتَّ بَعُوهُ إِلَّا **۲٣**←(٤)→**۲**• فَرِيقًامِّنَ أَلْمُومِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ بعبد ذكسر قطستي إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يُومِنُ بِاللَّخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْ هَا فِي شَاتِي وَرَبُّكُ الشُّكرِ والبَطِّرِ، بَيَّنَ اللهُ هنسا أنَّ إبلسيسَ عَلَىٰ كُلِّ شَتْء حَفِيظ (2) قُلُ ادْعُوا الذِينَ زَعَمَتُم مِن دُونِ صَـدُّقَ ظنَّـهُ فِي بنـي

آدمَ وأنَّهم سيتَبعُونَه،

لمَّ توبيخَ المشركينَ

لأنهم عبدوا من لا

يملىك شيئا على

(إسَهَ إِنَّ قبيلة باليمن، ١٦ ﴿ سَرِّلَ ٱلْمَرِم ﴾: السَّيل الجارف الشديد الَّذِي خرْب السَّذَ، ﴿ أَكُ لِ مَمْلٍ ﴾: ثمر مَلْ، كريه الطُّغم،
 ﴿ وَأَثْلٍ ﴾: شجر مفروف شبيه بالطَّرْفاء، لا ثمر له، ﴿ سِدْرٍ ﴾: شعر النَّبق، كثير الشَّؤك.

إِللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلافِ

إَلَارْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ فَيَ

(١٦) في أدم ﴾ سيل العرم دمر أمة لم تقل: الحمد لله

(١٧) ﴿ حَرَبْتُهُم بِمَا كُفُرُوا ﴾ احذر من كفر نعم الله

(١٢) ﴿لاسْبَكُونَ مَنْ دَاء ﴾ كن هولاء لنس بهم بهم ويتحمل لهم ويرجو عطاءهم لا يمنكون مثقال دره [19]: المؤمنون [24]، ٢٧]: الإسراء [٥٦].

وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَإِلَّالِمَنَ اَذِن لَهُ حَتَّى إِذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلَي الْكِيرُ (23) ﴿ قُلْمَنْ يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْارْضِ قُلِ إِللَّهُ وَإِنَّا أَوِإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ( فَ فَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل لَا تُسْتَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اولَانُسْتَالُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَ نَارَبُنَا تُحْرَيفُتَحُ بَيْنَ نَا بِالْحَقِّ وَهُوَ أَلْفَتَ الْحُالْعَلِيمُ (26) قُلُ ارُونِي أَلْذِينَ أَلْحَقْتُ مِيهِ عِشْرَكَ آءً كَالَّا بَلْ هُوَ أَلَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ إِلَّاكَ إِلَّاكَ إِلَّاكَ إِلَّاكَ إِلَّاكَ إِلَّاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكُتُ أَكُتُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( 3 ) وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (29) قُل لَكُرُمِّيعَادُيو مِرِلّا تَسْتَلْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30) وَقَالَ أَلْذِينَ كُفَرُواْ لَن نُّومِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِالذِي بِينَ يَدَيِّهِ وَلُوْ تَرَى إِذِ الطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ وَإِلَى بَعْضِ أَلْقَوْلَ يَـقُولُ الذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ اِسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ (3)

٢٧ ← (٤) → ٢٤ لمّا بَيْنَ أَنَّ آلهـ أَلهُ المشركينَ لا تملكُ شيئًا على الإطلاق، بَيْنَ هنا أَنها لا تستحقُّ العبادة، لأن العبادة شكرٌ ولا العبادة شكرٌ ولا يستحقُّ الشُّكرُ ولا المنعمُ الذي يرزقُ عبادَه.

٣١٠—(١)→٣٨ لمّا بَسِيَّنَ مسألةً لمّا بَسِيَّنَ مسألةً التوحيدِ شرعَ في الرسالةِ ببيانِ عمومِ النّبي ﷺ إلى النّساسِ كافقة، واستعجالِ واستعجالِ المشركينَ للعذابِ، أمّ حوارٌ بينَ الذينَ المنتُضعِفُوا والذينَ السنّصُعِفُوا والذينَ السنّصُعِفُوا والذينَ السنّكُبُرُوا بينَ يدي الله.

٢٣ كُورُيَّ ﴾: ليس معناها أصيبوا بالفرَع، بل زال الفرعُ عَنْ قُلُوبهم، ٢٦- ﴿ بِنَتْحُ ﴾: يقضي.
 (٣٤) ﴿ نُلْسَ بِرِيْفَكُ ﴾ اشكر الله على ررقه الدي رزقك إيّاه (٣٤) ﴿ رَدَ حَشْمَ ﴾ يساوي ﷺ بين نفسه وبيسهم في احتمالات الهداية والضّلال (كقول القائل أحدنا مخطيءً) تعنّموا أدب الحوار وفن الذعوة
 (٢٨) ﴿ نَدِيرًا وَكِدِيرًا ﴾ استحدم في دعوتك التبشير والإندار.

٢٤]: يونس (٣١]، ٧٩]: يونس (٤٨]، الأنبياء (٣٨)، النمل (٧١)، يس (٤٨)، الملك (٢٥)، ٢١: الأنعام (٩٣).

به ۲۰۰(٤) → ۳۲ تبرر أو السندين استكبروا من الذين استُضعفوا، وذكر جزاء الفريقين، ثمم إعراض المترفين من أهل القرى عن الإيمان، واغترارهم بكسرة أمسوالهم وأولادهم.

بالردُّ على المُسَرَفينَ الردُّ على المُسَرَفينَ بانَّ اللهُ هو الدي يفاضِلُ بين عبادِه في الأرزاقِ، ثُمَّ أعلى تعالى ميزانَ القربي عندَه، وأنها ليست بكثرةِ المالِ والولدِ، وإنَّما بالإيمانِ والعملِ الصالح.

قَالَ أَلذِينَ إِسْتَكُبُرُواْ لِلذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحَنُ صِكَدُنْكُمُ عَن إِلَّهُ دَىٰ بَعُدَ إِذْ جَاءَ كُرُ بَلِ كُنتُ مِ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ ٱلذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ اِسْتَكْبُرُواْ بَلْ مَكُرُّالْتِل وَالنَّهارِإِذْ تَامُرُونِنَا أَنْ نُكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّ وَأَالنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا أَلَاعَلَالُ فِي أَعْنَاقِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجُرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعَ مَلُونَ ﴿ وَهَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ 3 وَقَالُواْ نَحُنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأُولُدُا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلِ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُقدِرُ وَلَا كُنَّ الْكُاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهِ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنَّكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلُفِيۤ إِلَّا مَنَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيِّكَ لَهُمْ جَزَّاءُ الصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي إِلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ (37) وَالذِينَ يَسْعَوْنَ فِي-ءَايَنِنَامُعَجِزِينَ أَوْلَيِكَ فِي أَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38) قُل اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقْدِرُلُهُ, وَمَا أَنفَقَتُ مِن سَنتَ وَفَهُو يُغَلِفُ أُدوهُ وَهُو حَايْرُ الرَّزِقِينَ ﴿

CHEER CONTRACTOR CONTR

٣٢- ﴿مَكُرُ ٱلَّئِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾: تذبيرُ الشَّرُ لنا باللَّيْل والنَّهار هُو الَّذِي أَهْلَكنا، ٣٦- ﴿وَيَقْدِرُ ﴾: يُضيِّقُ.

(٣٤) ﴿ أَبْرَائِما ﴾ الترف منعدُ عن الادعان للحق والانقياد له.

(٢٩) تأمَل ﴿ نَرَشَيْءٍ ﴾ ليس مالا فعبيب، راحنك، سعادتك ﴿ (٢٩) ﴿ وَمَا أَمِفَتُهُ مَنْ نِيْءٍ مِهُو يُمُسُدُّ ﴾ أي صمانِ اوثق من هدا؟!

(٢٩) تركُ الصدقة خوفًا من الأقلال هو من سوء الطنَّ بانك

٣٧]: الجائية [٣١]، ٣٧]: يونس [٥٤]، ٣٤]: الأعراف [٩٤]، الزخرف [٣٣]، ٣٨. الحج [٥١]، سبأ [٥]، ٣٩: البقرة [٢١٥].

CHEEK CHARLES CHARLES وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيِكَةِ أَهْ وَلُآءِ ايَّاكُرْ كَانُواْ **ξΥ←(٣)→ξ**• ثُمَّ توبيخُ المشركينَ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالْواْسُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلَكَانُواْ يىومَ القيامةِ بسؤالِ الملائكةِ: أهم كانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكِتِ أَكَ تُرهُم بِهِم مُّومِنُونَ ﴿ فَالْيَوْمُ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرّا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَاب أنَّهم كانُوا ينقادُونَ لأمر الجِنَّ، وأنَّ ما ٱلْيَّارِ اللَّهِ كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ وَإِذَا لُتَلِي عَلَيْهِمُ وَءَايَثُنَا يَتَنَا يَتَنَا كسائوا يعبدونسه لا قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَكُمْ ينفعُهم. \$0←(٣)→\$٣ وَقَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّآ إِفَكُ مُّفَتَرَكُ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا بعسدَ بيسانِ عسذاب جَاءَ هُمُ وَإِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَاءَ الْيَنَاهُم مِن كُتُبِ المشركينَ في النَّارِ، ذكرَ اللهُ هنا سببَ يَدْرُسُونَهُ اوَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٌ ﴿ فَ وَكُذَّبَ هـذا العـذاب، وهـو ٱلذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَمَا بِلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّ بُواْرُسُلِے تكذيبُ النَّبِي ﷺ والقرآنِ، ثُمَّ أنذرَهم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ عُ ﴿ فَلَ إِنَّا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن بما حدثُ للأمم تَقُومُواْ لِلهِ مَثْنِي وَفُرَدِي ثُمَّ لَنَفَكَ رُواْ مَا بِصَلْحِبِكُمُ £4←(£)→£7 مِّن جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِكُم بَيْنَ يَدَهُ عَذَابِ شَدِيدٌ فَ = ودعّباهُم إلىى التَّفكِّسِ الهساديُّ قُلْ مَاسَأَلْتُكُم مِنَ اَجْرِفَهُولَكُمْ وَإِنَ اَجْرِي إِلْاعَلَى أُللَّهِ وَهُوعَلَى العميق في شأنِ النَّبي كُلِشَةِ وَشَهِيدُ ﴿ قُلِ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ 4 ﷺ وما يعلمُونه من

> ٤٤- ﴿يَدَرُسُونَهَا ﴾: يقرؤونها، ٤٥- ﴿مِثْنَارَ مَا تَانَيْنَهُمْ ﴾: عُشْر ما أغطيناهم مِن القُوَّة والنَّعم، ﴿تَكِيرٍ ﴾: إنكاري عليهم، ٤٦ ﴿ حِنَّةٍ ﴾: جَنُون، ٤٨ ﴿ يَقْدِتُ بِٱلْمِنَّ ﴾: يزمي بخجج الحقَّ على الباطل؛ فيلَمفُهُ.

> > (٤٣) ﴿ عَنْ فَانْ بِشَكَّدُ . نَا وُكُمْ ﴾ التقليد الأعمى للأماء صارف عن الهداية

السابقةِ، =

(٤٦) ﴿ ثُمَّ لَمُ حَضَّرُواً ﴾ أحل في نفسك عبادة التفكر • فهي من أحل العبادات الفليم

(٤٧) ﴿ إِنْ أَمْرَى إِلا عَلَ أَنْ ﴾ ذكر بها نفسك عبد كل عمل تقوم به، لا تستطر حراء من احد (٤٠): الأنعام (١٢٨)، ٢٤: الأحقاف [٧].

THE SECRETARY CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF SECRETARY ASSESSED. o {←(o)→o• قُلْجَاءَ أَلْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ بعبدَ البدَّعوةِ إلىي فَإِنَّمَا أَضِلَّ عَلَى نَفْسِ وَإِنِ إِهْ تَدَيَّتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ التَّفكُّر، بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّ من ضَلَّ فضررُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ( وَ ) وَلَوْتَرِي إِذْ فَزِعُواْ فَالا فَوْتَ وَأَخِذُ والمِن ذلك عائدٌ عليه، ثُمَّ مَّكَانِ قَرِيبٍ ( وَ وَ قَالُواْءَ امَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَمُ مُ التَّنَاوُشُمِن حوَّفَهم بفزعِهم إذا عاينُوا العذابَ يومَ مَّكَانِ بَعِيدِ (52) وَقَدْ كَ فَرُواْبِهِ عَمِن قَبْلُ وَيُقَذِفُونَ القيامةِ، ومنعِهم من بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ مَايَشْتَهُونَ الحصولِ على ما يشتهُونَه من التُّوبةِ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْفِي شَكِّ مُربِبٍ ﴿ فَكُ والعودةِ إلى الدُّنيا الله المنظمة ا ليُؤمِنُوا. بِنْ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ مِ **r**←(r)→1 الْحَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ جَاعِلِ الْمَكَيْمِ كُهِ رُسُلًا وْلِيَ الثناءُ على اللهِ خالقِ السّــــــماواتِ أَجْنِحَةِ مِّنْ فِي وَثُلَثَ وَرُبِّعَ يَزِيدُ فِي أَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ والأرض، جاعـــــل الملائكةِ رسلاً بينَه شَعْءِ فَدِيرٌ إِنَّ مَّا يَفْتَحِ إِللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وبمين أنبيائِمه لتبليخ وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعَدِهِ وَهُوا لَعَ بِيرَا لَحَكِم اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ بَعَدِهِ وَهُوا لَعَ بِيرُا لَحَكِم اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل الوحي، ثُمَّ تلذكِيرُ ٱلنَّاسَ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْهُلُ مِنْ خَلِقِ عَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم النَّساس بسنِعَم اللهِ ليشكرُوها، ثُمَّ = مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْارْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنِّ تُوفَكُونَ ٥

٥١- ﴿مَرِعُواْ ﴾: خالَوا عند مُعاينة العداب، ٥٦ ﴿ وَأَنَّ لَمُمُ التَّسَارُشُ ﴾: كيف لهم تناوُل الإيمان، وهُمْ في الأخرة؟ ١ ﴿ مَا لِمِ ﴾: خالقٍ، ٢- ﴿ مَا يَمْتَمِ اللَّهُ ﴾: ما يُرسل الله.

(٥٤) صَلَّ وَبَصِدِق وَسِيحَ وَاقْرَا قِبِلَ أَنْ تَشِيهِي ذِلَكَ فِيجِالَ بِينِيهِ وَبِينِهِ، فِينِس فِي القَبِر فرضةَ لِعَمِل، لا مسجد للصلاد ولا مصحف للقراءة ﴿ رُحِيلُ تَنَّيُمُ وَإِنِّ مَا يَشَيُّونَ ﴾

(٢) ﴿ مَا يَمَا مَا مَا مُعَادِدُ لُمَا \* عِلَى ﴿ حَتَى لُو هُرِيتَ مِن هِنَاهِ لَرَحْمَةً فِي حَوْف الأرض لادركنك 🖟 الفاتحة [٢]، الأنعام [١]، الكهف [١]، سيأ [١].

وَإِنْ يُكُذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن فَبَالِكَ وَإِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُ أَلَامُورُ ٥ يَا يَهُ اَلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَعُرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْفِ وَلَا يَغُرُّنَّكُم بِاللَّهِ إِلْغُرُورُ ١ إِنَّ ٱلْشَيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدُعُواْ حِزْبَهُ ولِيكُونُواْ مِنَ اصْعَلْ إِلْسَّعِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرةً وَأَجُرُّكِيرُ ﴿ إِنَّ الْمُسْوَةِ عَمَلِهِ عَمَلُو عَلَيْ كُواللَّهُ عَلَيْ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَلَيْ ِ عَلَيْ ِ عَلَيْ ِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ فَإِنَّ أَلَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِهِ مَنْ يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ أَلْلَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِمَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ أَلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلهِ الْعِزَّةَ أَلْعِزَّةً فَكِلهِ الْعِزَّة اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطِّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالدِّينَ يَمْكُرُونَ أَلْسَيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَاتُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُو يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ وَأَزْوَاجًا وَمَاتَعُ مِلْ مِن انْ فِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُمِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِئْكِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرٌ اللَّهِ

وأنَّ الضَّلالُ والهُدى

بيدِ اللهِ فلا تأسَفْ
على مَن كَفَرَ.

٩ — (٣) — ١١

بعدَ الإخبارِ عن الإخبارِ عن جسزاءِ الكافرينَ وجسزاءِ الكافرينَ، وجسزاءِ المعومنينَ، أقامَ اللهُ هنا الأدلَّة على البعثِ بإحباءِ الأرضِ بعدَ موتِها، الأرضِ بعدَ موتِها،

وبخليق الإنسان

ومسرورِه في أطسوارِ

مختلفةٍ.

A←(•)→ €

تسليةُ النَّبِي ﷺ بأنَّه

كانَ قبلَـه أنبيـاءً

كُـٰذُبوا، ثُمَّ التَّحـٰذيرُ

من الدُّنيا والشيطانِ،

وبيانُ جزاءِ الكافرينَ

وجمزاء المسؤمنين،

٥ ﴿ الْمُرُودُ ﴾: الشَّيْطانُ، ٦- ﴿ حَرِّيهُ ﴾: أثباعه.

<sup>(</sup>٤) من العراء للداعية إنَّ الإعراض والتكديب وقع للرَّسل من قبله ﴿ أَنْكُ أُسُلُّ مَا سُلِك ﴾

<sup>(</sup>٥) ﴿إِنَّ وعْدَاتُهُ مِنَّ ﴾ فيم ستلقاه؟ (٦) ﴿ إِنَّ لَقَيْطُنَ لَكُ عَدْقٌ ﴾ تَدكُر هذه العداوة دائما، همن استشعر العداوة لزم الحدر

<sup>(</sup>٨) ﴿ أَسَرُبُنَ ﴾ أعظمُ البلاء ان يبتلي الله الإنسانِ بالشرّ ويحبُّمه إلى قلمه فينشره لنكثر سساته ويموت عليه

عُ: الحج [٤٤]، ٥: لقمان [٣٣]، ٨: النور [٣٠]، ١٤: الأعراف (٥٧]، الفرقان [٤٨]، ١١: الحج [٥]، غافر [٦٧]، فصلت [٤٧].

بعدَ أدلَّةِ البعثِ أوردَ بعدَ أدلَّةِ البعثِ أوردَ اللهُ هنا أدلَّةَ الوحدانيةِ والقدرةِ: البحارُ وما فيها، وتعاقببُ الليبلِ وتعاقببُ الليبلِ والنهارِ، وتسخيرُ والنهارِ، وتسخيرُ الشمسِ والقمرِ، ثُمَّ توبيخُ من يدعُونَ ما لا يسمعُ، ولو سمعَ ما استجاب، ثُمَّ =

المحادة، فسنحنُ اللهُ هنا حكمة العبادة، فسنحنُ اللهِ اللهِ المحتاجُونَ إلى اللهِ اللهِ اللهِ عنا وعن عبادتِنا، ثُمَّ بيانُ عبادتِنا، ثُمَّ بيانُ المسسووليةِ المسسووليةِ المسسووليةِ المسسوانُ عن ذنبِ إنسانُ عن ذنبِ إنسانُ عن ذنبِ

وَمَايَسْتُوعِ أَلْبَحْرُنِ هَنْدُاعَذُ اللَّهِ مُواتُّ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهُنْدًا مِلْحُ اجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكْلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلَكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ ع وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (إِنَّ يُولِجُ البِّلَ فِ إِلنَّهِ ارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي إِلَيْلُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِه الأجلِ مُسمَّى ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلَكُ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسَمْعُواْدُعَاءَكُمْ وَلُوسِمِعُواْ مَا اِسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومُ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ إِنَّا مَهُ النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرْآءُ إِلَى أُلَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَنيُ اللَّهُ هُوَ الْعَنيُ الْحَمِيدُ فِي إِن يُشَأَيْدُ هِبْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (16) وَمَاذَاكَ عَلَى أُللَّهِ بِعَزِيرٌ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِي وَإِن تَدْعُ مُثَّقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَعْءٌ وَلُوَّكَانَ ذَا قُرْبِيٌّ إِنَّمَانُنذِرُ أَلذِينَ بَخْشُونِ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَ تَزَّكِي لِنَفْسِهُ ، وَإِلَى أُسِّهِ الْمُصِيرُ اللَّهِ

١٢ ﴿ إِنْكَ بِهِ ﴾: القشرة الرقيقة البيضاء على الثواة، ١٨ ﴿ ﴿ إِلَا نَرِدُ ﴾: لا تخملُ، ﴿ وَارِدَةٌ ﴾: نفسٌ مُذُنبة، ﴿ وَرَدَ أَخْرِئ ﴾: ذنْبَ نفسٍ أخرى.
 (١٥) ﴿ عَالُهُ عَالُمُ عَلَى أَمَا الله عَلَى مع حولك شركاء معك في العقر، ارح بعسك من البحث عن شيء عندهم
 (١٨) ﴿ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا حَمِل تقبل على نفسك فتطهرها، وتطلب زكاتها.

[17]: الفرقان [٥٣]، النحل [١٤]، ١٥]: التغابن [٦]، ١٧]: إبراهيم [٢٠]، ١٨]: الأنعام [٦٦٤]، الإسراء [١٥]، الزمر [٧].

وَمَايَسْتَوِي إِلَاعْمِي وَالْبَصِيرُ ﴿ وَاللَّالظُّلُمَاتُ وَلَا أَلْظُّلُمَاتُ وَلَا أَلْنُورُ وَ وَلا أَلظِلُ وَلا أَلْحَرُورُ فِي وَمَا يَسْتَوِعُ إِلَا خَياءُ وَلا أَلامُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي إِلْقَبُورِ (22) إِنَّ اَنتَ إِلَّانَذِيرُ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِّنُ امَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ فَكُو إِنْ يُكُدِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبُ أَلْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزَّبُرُ وَبِالْكِتَابِ الْمُنيرِ (25) ثُمَّ أَخَذتُ الذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ إِنَّ (26) أَلَوْ تَرَأَنَّ أَلَّهُ أَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَابِهِ عَثَمَرُتِ تُعْنَلِفًا ٱلْوَانْهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُعْتَكِلِفُ ٱلْوَانْهَا وَغُرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْانْعَلْمِ مُغْتَلِفُ ٱلْوَنْهُ,كَذَالِكَ إِنَّمَا يَغْشَى أَللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلْعُلَمْ وَأَلْعُلَمْ وَأَ إِنَّ أَلَّهُ عَنْ بِيزُعَفُورٌ ﴿ وَ إِنَّ ٱلْذِينَ يَتَلُونَ كِئُبُ أَلَّهِ وَأَقَ الْمُواْ الْصَلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِكَةً يَرْجُونَ بِعَـُرةً لَن تَـبُورَ ﴿ لِيُوفِيهُ مُرَ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّ لِهِ عَ إِنَّهُ وَعَ فُورٌ شَكُورٌ وَقَ

الوحدانية وإبطال الشُّركِ، ضَرَبَ اللهُ هنسا مسئلا للمسؤمن والمشركِ بالبصير والأعمى، ثُمَّ بيانُ مهمَّةِ الرَّسولِ عَلَيْهُ، وتسسليته بسذكر تكسذيب الأمسم السابقةِ لأنبيائِهم.  $\forall \cdot \leftarrow (1) \rightarrow \forall \forall$ بعدذكر اختلاف النَّساس في قَبِسولِ الإيمسانِ أو رفضِه، بَـــيَّنَ اللهُ هنـــا أنَّ 

والتَّفـاوتَ موجــودٌ

في جميـــــع

المخلوقساتِ مسن

النّباتِ والجَمسادِ

والحيوانِ، ثُمَّ بَيَّنَ

ثوابٌ تِلاوةِ القرآن.

**↑ ↑ (**∧**)**→**↑ ↑** 

بعدد بيسان أدلسة

<sup>11- ﴿</sup> لَكُرُورُ ﴾: الرّبيخ الحارُقُ، ٢٥ ﴿ رَبِّالرَّبُرِ ﴾: الكُتُب المجمّوع فِيها كثيرَ من الأخكام.

<sup>(</sup>٢٩) فِينَّوْبُ كُنْتُ أَنَهُ ﴾ من اليوم خصص وقة ولو قصيرا نقرا فيه القران

<sup>(</sup>٢٩) جسر وعلاسم و تصدق من مالك مصدقة سيرًا، وباحرى علابية لعل بصدي بك عيرك

<sup>(</sup>٣٠) ﴿ الْوِيَسَهُمُ أَخُورِهُمُ وَسِرِبَدَهُمَ مَن فَضَيَّمَ ﴾ دقُق (من فضله) فوق الأحور التي يستحقونها، احدت النص ورياده [٣٠] ﴿ فَاقر [٨٨]، الزمر [٢١].

شَكُورُ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ أَكُلُّنَا دَارَأَلُمُ قَامَةِ مِن فَضَّلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فيهَانَصَبُ وَلَا يَمَسَّنَافِهَا لَغُوبٌ (35) وَالذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ **\***×√(\*)→\*\* نَارُجَهَنَّ وَلَا يُقْضِى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مِينَ لمَّا ذكرَ جزاءَ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعَرِهِ كُلُّ كَ فُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ المؤمنينَ بالقرآنِ في الأخسرةِ، ذكسرَ هنسا فِهَارَبُّنَا أَخْرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْرًا لَذِ عَكُنَّانَعْمَلُ جزاءَ الكافرينَ به، كيف يصيخون أُولَرْنُعُمِّرُكُم مَّايَتُذَكِّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُوجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ويتمنسون الرجسوع للستأنيا ليعملسوا فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٌ ١٠٠ اللَّهُ عَالِمُ صالحًا، ثُـمَّ بيـانُ غَيْبِ إِلْسَمَوَتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ عَلِيهُ وَ بِذَاتِ إِلْصُدُودِ فَيَ إحاطةِ علم اللهِ بكلُ

٢٢ ﴿ طَالِرٌ لِمُسِهِ. ﴾: بفعل بغض المعاصي، ﴿ تُقْتَصِدٌ ﴾: يُؤذي الواجبات ويجتنب المحرّمات،

وَالذِحَ أُوحَيْنًا إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِتَ فُوالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

يَدَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَجَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ مُ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ

ٱلذِينَ إَصْطَفَيْ نَامِنَ عِبَادِ نَافَعِنْ هُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم

مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْحَيْرَتِ بِإِذْنِ إِللَّهِ ذَالِكَ هُو

ٱلْفَصَٰلُ الْكَبِيرُ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحُكِلِّونَ اللَّهُ الْحُكَلُّونَ الْحُكَلُّونَ الْمُعَلِّونَ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْحُكَلُّونَ اللَّهُ الْحُكَلُّونَ اللَّهُ الْحُلَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فيهامِنَ أَسَاوِرَمِن ذُهَبِ وَلُؤُلُوّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 33

وَقَالُواٰ الْحُمْدُ لِلهِ إِلَا حَ أَذَهُ مَا عَنَّا الْخُزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعُفُورٌ

﴿ سَانِنَا بِأَلْمَانِ ﴾ مُعَتهدُ في عمل الصَّالحات: فرضها ونفلها، ٢٥ ﴿ أَمِنَّا ﴾ أَنْزَلْنَا

٢٢ - ١٥ مَيْهُمْ مَا مِنْ أَمْ مَمْ مَا فَعُلُو مَعْدَهُمْ أَنْ أَمِدَاهُ مِنْ مُعْمِنَةُمْ بَنِي مَا تسبق ال اخيرات الانتوفيق الله ومعونته

١٤٧ ﴾ ورائيد أن ٥ قال قباده (علموا ال طول العمر جعة، فبعود بالله ال بقير بطول العمر

٣٣: الرعد [٣٣]، النحل [٣١]، ٣٤: الأعراف [٤٣]، الزمر [٧٤]، ٣٨ الحجرات [١٨].

هُوَ ٱلذِي جَعَلَكُوْ خَلَيْمِ فَ فِي إِلارْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكِفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمُ وَإِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ الْكِفِرِينَ كُفْرُهُمْ وَإِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلُ الرَّبْيُّمْ شُرَكًا عَكُمُ الَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلَارْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي إِلْسَّمُوتِ أَمَ - اتَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْ أَبْلِ إِنْ يَعِدُ الطَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاعُرُ و رَا ﴿ فَ فَ إِنَّ أَلَّهُ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنَ امْسَكُهُمَامِنَ اَحَدِمِّنَ بَعَدِهِ عَ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (أَنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَأَيْمُنْ مِ لَيِن جَاءَ هُمْ نَذِيرُ لَيْكُونُنَّ أَهُدى مِن إِحْدَى أَلَا مَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرً مَّازَادَهُمُ وَإِلَّا نَفُورًا إِنَّ إِسْتِكْبَارًا فِي إِلارْضِ وَمَكْرَأُلْسَّتِي عِ وَلا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ أَلَا وَلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَحْوِيلًا (4) أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدُمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَعْءِ فِي إِلسَّمَا وَكِ وَلَا فِي الْمَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا فِي اللَّهُ مَا وَلَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

٣٩ (٢) →٠٤ بعد بيان جراء المؤمنين وجراء الكافرين هدد الله من كفر به، وناقش من كفر به، وناقش المشركين في أبسط مقومات الإله وهو الخلق.

المكذبين.

٣٩- ﴿ سُتِهَ ﴾: يَخْلُفُ بِعِضُمْ بِعِضًا فِي الأرْضِ، ﴿ مَنْناً ﴾: بَفضًا، ١٠- ﴿ بِنْتِ بِنَدُّ ﴾: خجةٍ منْهُ، ﴿ عُرُورًا ﴾: خداعا وباطلا،

<sup>25 ﴿</sup>عَينُ ﴾: يُحيطُ.

<sup>(</sup>٢٩) ﴿ وَلَا يُرِيدُ ٱلْكُمْرِينَ كُمْرُهُمْ عَدَرَتُهُمْ وَلَا مَنَّا ﴾ الكفر والمعصية يزيدان العبد عند الله مقتا وبعصا

<sup>(</sup>٤٣) ﴿ وَلا يَحِنُ ٱلْمُكُرُ لَنَبِئُ إِلا بَالْمَلِدِ. ﴾ لا تنوي الشرّ لفيرك وتبحث عن توفيق الله

<sup>(</sup>٤٢) ﴿. إِلَّا بِأَمَّلِدُ. ﴾ صَنَّاع المكاند ينسحونها لأنصبهم [٢٥]: الأنعام [١٦٥]، ﴿. إِلَّا الأنعام [١٠٩]، البحل [٢٨]، النور [٢٥]



١- ﴿ إِنَّ ﴾: من الخروف المقطعة، وليس ويس السفا للنَّبِيِّ ﷺ، ١٢- ﴿ رَمَاتَنَرَهُمُّ ﴾: ما سنُّوهُ، وأبقوهُ من خيرٍ وشرَّ.

(١١) في من أنه عند وحتى أرحى ﴿ ﴿ وَالْعَمِلُ بِالْعَرِانِ وَحَسْنَةَ اللَّهُ مِنْ أَسَابُ وَحُولَ الْحَيَّةَ

(١٢) ﴿ يَ عَلَيْ مَا مَا مُنْ أَهُ مَا قَدَمُوهُ فِي حَيَابُهِ، مِن اعْمَالَ، ومَا كَانِ لَهِ، مِن أَثْرِ بَاقَ بعد حيابهِم، فاحتر عملاً يبقي أثره بعد مولك،

واعمل به النوم! كالمساعدة في ساء مسجد، أو تعليد حاهل شبيا، أو بجو ذلك [21]: الروم [1]، فاقر [11]، أفعاً التحل [11]، أأناً: النقرة [1].

و التاليالية المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة وَاضْرِبْ لَمْ مُثَلًا اَصْحَابَ أَلْقَرْ يَدِ إِذْ جَآءَ هَا أَلْمُرْسَلُونَ (2) إِذَارْسَلْنَا إِلَيْهُ أَثْنَيْنِ فَكُذَّبُوهُ مَافَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونٌ ﴿ قَالُواْ مَا أَنْتُمْ وَإِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكَ اوَمَا أَنْزُلَ ٱلرَّحْمَنُ مِنشَة عِ إِنَ اَنتُورَ إِلَّا تَكَذِبُونَ ﴿ فَا لَوْ الْوَارَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَإِلَى مَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاعُ الْمُبِيثُ ﴿ وَالْمُعِيثُ اللَّهُ الْمُبِيثُ اللَّهُ الْمُبِيثُ اللَّهُ الْمُبِيثُ اللَّهُ الْمُبِيثُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبِيثُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَال قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْرَجُمُنَّكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ الْيُمُّ إِنَّ قَالُواْطَ إِرْكُم مَّعَكُمُ وَأَيِن ذُكِيِّرَتُمُ بَلَ الْتُوْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ قُلْ وَجَاءَ مِنَ اقْصَا أَلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعِيْ قَالَ يَنْقُومِ إِنَّ بِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ بِعُواْ مَن لَّايسَّنَا لُكُورَ أَجَرًا وَهُم شُهَتَدُونَ (20) وَمَالِي لَا أَعَبُدُ الذِح فَطَرَنِهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (1) ء آتِغِذُمِن دُونِهِ عَالِهِ مُ إِنْ يُّرِدِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّلًا تُغُنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ عَ (22) إِنَّ إِذَا لَفِي صَلَالِ مُّبِينٍ (23) اِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (24) قِيلَ أَدْخُلِ الْجُنَّةُ قَالَ يِنْلَيْتَ قُومِ يَعْلَمُونَ وَفِي إِمَاغُفُرُ لِحِ رَبِّحِ وَجَعَلَنِهِ مِنَ أَلْمُكُرُمِينَ (26)

١٩٠(٧)→١٩ بعد بيانِ إصرادِ مشركي العسربِ على الكفر، ضربَ الله لهم هنا مثلاً يُشبهُ حالَهم في يُشبهُ حالَهم في الغلو في الكفر وتكذيبِ الرسلِ: قضة أصحاب القرية قضة أصحاب القرية التي أرسلَ الله لهم رسولين، ثم عززً بثالثِ فكذّبُوهم.

۲۰ (۸)→۲۰ وجاء من أبعب أطسراف المدينة رجلٌ مؤمنٌ ينصحُ قومَه باتباعِ الرُّسلِ، وأعلسنَ إيمانَه فقتلُوه، فلمَّا قِيل له ادخُلُ الجَنَّة قالَ: يا ليتَ قومِي يعلمُونَ هذا ليؤمِنُوا.

١٤- ﴿ مُتَرِّزًا ﴾: قَوْيَنا، ١٨- ﴿ تُطَيِّزًا ﴾: تشاءهنا، ١٩- ﴿ طَتِيرُكُم تَدَكُّمُ ﴾: شَوْهَكُمْ ملازمُ لكم بسبب كمركم.

<sup>(</sup>٢٠) ﴿ وَسَاءُ مِنْ أَفِّتَ أَمَدَتُ . بِشَعِي ﴾ الداعية لا يصعه بعد المسافات عن دعوبه

<sup>(</sup>٢٢) التلميج اسلوب دعوي راق، فنمومن ال پس قال معرضا بقومه باسنا الأمر لنفسه 🔹 تعدّ من رويد. . نهب. 👂 ومن هديه 💥 🔞 ما بال قوام

<sup>(</sup>٢٦) ﴿ قَالَ بِلِنْ قَرْى بِمُنْدُونَ ﴾ في قلب الداعية حب الحير للناس، حتى بعد دحوله الحمة [٢٠]: ق [٢٠]: ق [٢٠].

ملاكُ الذينَ كَذَّبُوا ملاكُ الذينَ كَذَّبُوا المرسلينَ بصيحةٍ واحدةٍ، وبيانُ سنَّةٍ اللهِ في أمثالِهم، ثُمَّ إحضارُ جميع الأمم يسومَ القيامسةِ للحسابِ والجزاءِ.

بعد أن ذكر الله بعد أن ذكر الله المساب والجزاء للحساب والجزاء ذكر ما بدلُ على الأرض البعث بإنبات النّبات من بالمطر، ثمّ ذكر أدلّة بالمطر، ثمّ ذكر أدلّة بالمسلب والنهار، الليل والنهار، ودوران المسسب والقمر.

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِمِنَ أَلْسَمَاءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَّ ﴿ إِن كَانَتِ إِلَّاصَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ( و المَا يَكَسُرَةً عَلَى أَلْعِبَ إِدِمَا يَاسِهِ م مِن رَّسُولٍ إِلَا كَانُواْبِهِ عَلَى أَلْعِبَ الْمُا يَاسِهِ م مِن رَّسُولٍ إِلَا كَانُواْبِهِ عَلَى أَلْعِبَ الْمُا يَاسِهِ مِن رَّسُولٍ إِلَا كَانُواْبِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَأَلُو يُرَوا كُمَ اهْلَكُنَا فَبِلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ وَإِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (30) وَإِن كُلَّ لَمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وعَايَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاكُلُونَ (32) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُيُونِ (33 لِيَاكُلُواْمِن تُمَرِهِ ع وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ وَأَفَلا يَشُحُكُرُونَ (فَا سُبْحَنَ الذِي خَلَقَ أَلَازُواجَ كُلُّهَامِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ اَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا وَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْتِلْ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَهُ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِ كَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَرَبِرِ الْعَلِيمِ (37) وَالْقَصَرُقَدَّ رَنَاهُ مَنَا زِلَحَيَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ إِلْقَدِيمِ (38) لَا أَلْشَمْسُ يَنْبَغِي لَمُا أَنْ تُدُرِكَ اَلْقَمْرُولِا النَّالُسَابِقُ النَّهِ ارِوَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وَقَ

- ﴿ عَنبِدُونَ ﴾ : ميتُون، هامدُون، ٢٢- ﴿ عُندَرُونَ ﴾ : نخصرُ هَمْ للْجزاء والحساب، ٢٧- ﴿ سَلَحُ ﴾ : نفزغ، - ﴿ كَالْمُرْجُونِ ٱلْفَدِيرِ ﴾ : مثل عذق النّخلة المتقوس في الرّقة، والانجناء، والصّفرة؛ لقدمه.

١) ﴿ مَنْ مَذَرَ عِدِهُ ﴾ بيال شدة عقوبة الدلق عصاد؛ حيث اهلكهم بصيحة واحدة

ا) فإلا وأوله استهراو ﴾ لا تدع الحق من احن الاستهراء به الأن اهل الباطل لا ير الون يسبهر بون بالحقّ وقائله

ا) ﴿ وَإِن كُلُّ لَمْ حَمَّ مُدْلَ عُصَرُون ﴿ تَذَكُمُ مِثُولَ الْحَلَامِقَ كُلُهَا بِينَ يَدِي الله ٢٩: يس [٥٣]:

وَءَايَةٌ لَمْ مُ وَأَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتِهِمْ فِي إِلْفُلْكِ إِلْمَشْحُونِ ١ وَخُلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكُبُونَ ﴿ إِن اللَّهُ وَإِن نَّشَأَنْغُرِقَهُمْ فَلاصرِ يخ لَمُهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَ إِذَا قِيلَهُمُ اِتَّقُواْمَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خُلْفَكُرُ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ (4) ﴿ وَمَا تَاتِيهِم مِنَ - ايَةٍ مِنَ - ايكتِ رَبِهِمُ وَإِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لِلذِينَ المَنْوَ أَنْطُعِمُ مَن لُو يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمُهُ وَإِنَ الْتُمْ وَ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ (٢٠) مَاينظُرُونَ إِلاصِيْحَةُ وَلِحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ (48) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (49) وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُم مِنَ ٱلْآجَدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ وَ وَ اللَّهِ أَيْكُو يُلُّنَّا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَاذًا مَا وَعَدَ أَلرَّمْنَ مُ وَصَدَفَ أَلْمُرْسَلُونَ فَي إِن كَانْتِ الْاصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (52) فَالْيَوْمُ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تَجُهُ زَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ

4: ﴿ فَلَا شَرِعَ ﴾ : فلا مُغيث، ٥١ - ﴿ ٱلْأَبْدَاثِ ﴾ : القُبُور.

**ξ∨←(∨)→ξ** \

ومسن أدلسةٍ قدريسه

أيضًا: حملَ مَن نجَا

مِن الطوفانِ من

ذريـةِ آدمَ في ســفينةِ

نسوح، ومسعً هسذا

يُعرِضُ الكُفّارُ عن

آيــــاتِ اللهِ،

ويَشْخُرُونَ ممَّن

يحتُّهم على النَّفَقَةِ.

 $0 \ \xi \leftarrow (\lor) \rightarrow \xi \land$ 

لمَّا أعرضَ الكُفَّارُ

بَيَّنَ اللهُ سببَ ذلك

وهمسو إنكسارُهُم

للبعثِ، ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ

أنَّ الموتَ سيأتيهم

بغتةً، وأن البعثُ أمرٌ

يسميرٌ علمي اللهِ لا

بحتاجُ إلَّا إلى نَفْخَةٍ

واحدةٍ في الصُّورِ.

(٤٢ ،٤١) ﴿ حَبُّ ذُرِنَاهُمْ فِي مِنْ رَكُونِ ﴾ تامِّل لو لم يوجد وساس النَّفل اخديثه، ثم اشكر الله عن تسجيرها لنا

(٤٧) ﴿ وَإِذَا يَهِلُ لَمُمْ أَمِعُوا مِنَا ﴾ تصدُّقِ اليوم على مُحتاحٍ.

(ar) ﴿ فَأُوا نُوَسُنَا مَنْ مَقَدًا مِن مَرَقَدًا ﴾ الكفّار اذا عايتوا جهنه وأنواع عدامها صار عداب القبر في حببها كأنه بوم وراحة [27]. الأتعام [3]، [34]، لاكاء يونس [48]، الأنبياء [78]، النمل [70]، الملك [70]، [70] يس [79]، إذه. الصافات [79].

إِنَّ أَصْحَنْ أَلْجُنَّةِ إِلْيُوْمَ فِي شُغْلِفَ كِهُونَ ﴿ فَهُمْ وَأَزْوَرَجُهُمْ 78←(11)→30 لمَّا بَسيَّنَ اللهُ أَن فِي ظِلَالِ عَلَى أَلَا رَآبِكِ مُتَّكِونَ (وَ اللهُ مُعَافَا كُمُ فِي افْكُمُ فِي افْكُمُ وَلَهُمُ البعث حقّ أتبعَه مَّايَدَّعُونَ ﴿ فَي سَلَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَحِيمٍ ﴿ وَ فَالْمَتَازُوا الْمُومَ بسلِاكُر جسنزاءِ المؤمنين، ثُمَّ جزاءِ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (58) ﴿ أَلَمُ اعْهَدِ الْيَكُمْ يَنْبَنِّ ءَادَمَ أَن لَا الكافرين لمَّا أطاعُوا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ الْكُرْعَدُو مُبِينٌ ﴿ وَ وَأَنَّ اعْبُدُونِي الشيطانَ، ترغيبًا في العمـــل الصــــالح، هَاذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَفَي وَلَقَدَاضَلَ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا وترهيبًا من سوءِ اَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ ﴿ فَا لَهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ اللَّهِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ الأعمالِ. (62) أَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ (63) ٱلْيُومَ نَخْتِمُ  $\circ r \leftarrow (r) \rightarrow \circ \lor$ عَلَىٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ لمَّا قال اللهُ يَكْسِبُونَ ﴿ وَكُونَشَاءُ لَطُمَسْنَا عَلَى أَعُيْمِمْ فَاسْتَبَقُواْ للكافرينَ: ﴿أَلَــمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ ... ﴾ لم الصِرَطَ فَأَنِي يُبْصِرُونَ فَيْ وَفَي وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ يكن لهم جوابٌ عَلَىٰ مَكَ الْبِهِمْ فَمَا إِسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ فسكتُوا وخرسُوا وتكلمت أعضاؤهم وْ وَمَن نُّعَ مِرَّهُ نَنكُ سَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ غيسرَ اللسانِ بما

وَأَنْتُرُوا ﴾: تعيسرُوا وانفصسلُوا عن الشومين، ٦٢ ﴿ حِبلًا ﴾: خلقا، ٦٥- ﴿ غَيْتِهُ ﴾: نعلْبغ، ٦٧- ﴿ أَتَسَحَنَهُمْ ﴾: لغيُّرَف خلقهم، مُببّا ﴾: أن يفطُوا أمامهم، ٦٨ ﴿ نُحَمْرُهُ ﴾: نطلُ غفره، ﴿ لَكَ حَبْمُهُ وَالْمَالِيّ ﴾: نُعلَهُ إلى الحالة التي ابتداها؛ وهي الصُعف.
 ٢١) ﴿ وَلَكُولُ أَدِيهُ وَمَنْهُ أَرْمُنْهُ مِن الشَّهِ وَمِحِهِ كَالْأَنْاسِدِ، حِدْ الأَمْعِ مِمَا يَسِرُكُ
 ١٥) ﴿ وَلَكُولُ أَدْنُهُ مِنا أَمْ لَكُ مِن الشَّهِ وَمِحِهِ كَالْأَنْاسِدِ، حِدْ الأَمْعِ مِمَا اللهِ إِنْ

فعلُوا في الدَّنيا، ثُمَّ

السردُّ على السذينَ

وحسفُوا النَّبسى ﷺ

(٦) ﴿ وَمَا عَلَيْهُ أَنْتُهُ وَمَا شَعَى ثَدْ آ﴾ لا تُكثر من الشّعر وبحوه كالأباشيد، حتى لا يصرفك عن القران
 (٦٤]: الطور [١٤].

وَمَاعَلَّمْنَكُ أُلْشِعْرُ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْءَ أَنَّ مُّبِينٌ

و لَتُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ أَلْقَوْلُ عَلَى أَلْكِنفِرِينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَلْكِنفِرِينَ



٧٢ ﴿ وَدَلَّلْنَهَا ﴾: سخَّرْناها، ٧٧- ﴿ سَبِيرٌ ﴾: كثيرُ الخصام والجدال.

**∨**7←(۲)→**∨**1

ذلك.

**∧٣**←-(∨)-->∨∨

(٧٦) ﴿ يَكُونُ مَا لَكُونَ اشْرَفَ نَسَنا، ولا اتَّفَى دِينا، ولا اطهر قبنا، ولا اصدق لنناه من رسول الم ﷺ، ومع دلك كله قال عبه: شاعرُ وساحرُ وكاهنُ ومجبونُ

(٧٦) ﴿ إِنَّا بُعُلُمُ ﴾ مُالْسُرُوكِ وَمَا تُعْلَقُ ﴾ مواساة ربابية لقلبك حتى ينشعل بالك باقوال بشرء فالنفس باخاطة علم المنطقي الأحران (٧٧) نامن اصن حيفنت لتفرف حدود قدريت ﴿ أُورِ بَرِ بِأَسِيلُ أَنْ سِيمِ ﴾. [٧٦] يولس [٩٥].

بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ١٤ فَالرَّجِرَتِ زَجْرًا ١٤ فَالنَّالِيَتِ ذِكُرًّا إِنَّ إِلَىٰ كُولُولِحِدُ ﴿ لَ كُنَّالْكَ مَلُولِتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ١ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلْسَمَاءَ ٱلدُّنيابِزِينَةِ الْكُولِكِ ٥ وَحِفْظًا مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ إِنَّ لَايَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَلِإِ الْاعْلِي وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ وَكُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبِعَهُ وَشِهَا بُ ثَاقِبُ ﴿ فَاسْتَفْئِهِمُ وَأَهُمُ وَأَشَدُّ خَلْقًا اَم مَّنْ خَلَقْنَا آإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّارِبٌ إِنَّ بِكُم عَجِبْت وَيَسْخُرُونَ إِنَا وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ إِنَا وَإِذَا رَأُواْ اللَّهَ يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقَالُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحُرُمُّ بِينُ (15) أَو ذَامِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٤٠ أَوَءَابَآؤُنَا أَلَا وَلُونَ ١٠٠ قُلْنَعُمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونٌ (18) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَكِحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقَالُواْ يَنُولِكُنَاهَاذَا يَوْمُ الدِينِ (20) هَنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُوبَ (2) اَحْشُرُوا الذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ (22) مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمُ وَإِلَى صِرَطِ الْمَحِيمِ (23) وَقِفُوهُرُو إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ (24)

ا ﴿ وَالشَّنَّتِ ﴾ : قسمُ بالملائكة حين تصفُّ في عبادتِها، ٢٢ 🗹 ﴿ وَارْزَجَهُمْ ﴾ : أشباههم وأمثالهم، وليس المعنى رُوجاتهم.

(١٢) ﴿ إِذَا إِذَا اللَّهُ ﴾ لا تكن مَمْنَ إذا ذكَّر لا يتدكَّر ، واذا وَعط لا بتُعط -

(٢٤) ﴿ إِنَّهُ مِنْ وَلَالِهِمَ عَنَ كُلَمَاتُهِمَ عَنَ مَسَاعَرَهِمَ عَنَ النَّالِهِمَ عَنَ الرَّحَامِهِمَ عَلَ المُوالِهِمَ عَنَ الْمُلَّمِعُمُ عَنْ حَمِيعَ الْقَوْلِهِمَ عَنْ وَالْمُلِكُ وَلَمْ اللَّهِ وَالْمُعَالِهِمَ ). فاحفظ لبناك والفعالك حتى لا تقف موقعا بسووك بين يدى الله [17]: الواقعة [24]، [19]: النازعات [17]: المرسلات [78].

1.←(1.)→1

القسمُ بالملائكةِ أنَّ المعبودَ بحسقٌ

واحدٌ، نُسمٌ بيسانُ بعض الأدلَّةِ على

وجــودِ اللهِ وقدرتِــه

ووحدانينِـه: خلــــقُ

الســـــمواتِ

المشــــــارقِ

والمغارب، وتزيينُ

السماءِ بالكواكبِ.

 $Y \leftarrow (11) \rightarrow 11$ 

بعدَ ذكرِ أدلَّةِ وجودِ

اللهِ وقدرتِــــــه

ووحدانيتِه يأتي هنا

التَّعجبُ من مُنكِري

البعثِ، وذكرُ بعض

أقوالِهم الباطلةِ، ثُمَّ

إثبات البعث والنّفخ

في الصُّورِ.

مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ (25) بَلْهُ مُ أَلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ **٣٩←(١٨)→٢٢** بعدَ ذكر القيامةِ تُبينُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ (2) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْمُ تَاتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (3) الآياتُ حالَ الكفَّارِ، قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ (29) وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ حيث يُحشرون إلى النَّـــــــارِ، ويُلقــــــى بَلْكُنامُ قُومًا طَلِغِينَ ﴿ فَكُفَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآبِقُونَ (3) بعضُهم التَّبِعَةَ على فَأَغُويْنَكُم رَانًا كُنَّا عَنُوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يُومَ بِدِيفِ إِلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ بعسض، ويشستركُون في العذاب جميعًا، إِنَّا كَذَاكِ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ كَانُو ٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ بسبب استكبارهم وافترائهم على النبي لَا إِلَهُ إِلَّا أَلَّهُ يَسْتَكُمِرُونَ ﴿ وَفَي وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا يَشِجُ بِأنِّسه سُساعرٌ لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ ﴿ فَكَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِللَّهِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا لَمُ وَالْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا لَمُ مجنونٌ، مع أنَّه جاءَ لَذَ آيِقُوا الْعَذَابِ إِلَالِيمِ (38) وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ £4←(1·)→£· وَ إِلَّا عِبَادَأَ لِلَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَا أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ (4) بعسدَ ذكسر عسدَاب الكافرين؛ بَسيَّنَ اللهُ فَوَاكِهُ وَهُم مُكُرِّمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلَى سُرُرِيمُ لَقَابِلِينَ هنسا مسا أعَسدُه ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ فَ كَا يَضَاءَ لَذَهِ لِلشَّارِبِينَ للمؤمنين، ووحَسفَ مأكلَهم، ومسكنَهم وَ لَا فِيهَا غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَاتُ ومئسريكهم، وحسفةً الطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ اللَّهُ كَانَّهُ مَا يُنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل زوجاتِهم. بَعْضِ يَلَسَاءَ لُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ قَالَا قَابِلٌ مِّنْهُمُ وَإِنَّهِ كَانَ لِم قَرِينٌ ﴿ وَا

٣٠- ﴿ كُنِينَ ﴾: مُجاوِرَينَ الحَدْ فِي المضيّانِ، ٤٨- ﴿ فَنبِرَتُ ٱلنَّارِبِ ﴾: عقيقاتُ لا ينظُرُن إلى غير أزواجهنّ.

(٢٥) ﴿إِذَا مِيلَ غُمُ لاَ إِنَّهُ إِلَّا أَنَّهُ ... ﴾ أكثر اليوم من قول: لا إله إلا الله.

(٣٥) ﴿ ... يِسْتَكُرُونَ ﴾ تواضع، ودع الكبر.

(٣٦) في المرسلات [١٨]، ٣٩: يس [٥٤]، ٤٣]: الواقعة [١٢]، ٥٤: الزخرف [٧١]، ٥٤: الإنسان [١٥]، ٢٧]: الواقعة [١٩]، ٨٤]: ص [٥٢].

THE STATE OF THE PROPERTY OF T يَقُولُ أَ فَكَ لَمِنَ أَلْمُصَدِقِينَ ( فَكَ أَ وَذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ فَي اللَّهُ لَا أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَإِفَاظَّلَعَ فَرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ الْحَجِيمُ وَفَي قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ عَنْ وَقُ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ (5) أَفَمَا غَنُ بِمَيّتِينَ (8) إِلّا مَوْلَتُنا أَلْاولِي وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ وَ إِنَّ هَاذَا لَمُوا أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ 60 لِمِثْلِهَا فَلْيَعْمَلِ أَلْعَامِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومُ (62) إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (6) طَلْعُهَا كَأْنَهُ, رُءُوسُ الشَّيَطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمُ عَلَيْهَا لَشُوْبَامِنْ حَمِيمٌ (67) شُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى أَلْحَجِيمِ (68) إِنَّهُمْ وَأَلْفُواْ ابَآءَ هُرِضَا لِينَ (69 فَهُمْ عَلَيْءَاثِرِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدضَّلَ قَبْلَهُمُ وَأَحَكُثُرُ الْاقِلِينَ ﴿ وَلَقَدَارُ سَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ (2) فَانظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ الْمُنذَرِينَ (3) إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَادِينَانُوحُ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَ كَا فَكَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَ٥٠

ما من المادة المال الماداية المال المادية المال المنادة المال المنادة المنادة المال المنادة المال المنادة المالة على نعمة المالية.

٧٤ ← (١٣) ← ٩٢ بعد ذكر ما أعدَّهُ اللهُ للمؤمنينَ ذكرَ هنا ما أعدَّهُ للكافرينَ كشجرةِ الزَّقومِ، ثُمَّ ذكرَ قصص بعض ناد ا

ه٧٦ (٢) →٧٩ القصة الأولى: قصّة نوح عظظ لمّا دعا ربّه فنجّاه واهله، =

٥٢- ﴿لَنَبِينُونَ ﴾: مُعاسبُون، ٦٢- ﴿ثُرُلًا ﴾: ضيافة، ﴿شَحَرَةُ ٱلزَّقْعِ ﴾: شجرةَ ملْغُونة، منْ طعام أهل الثَّار، ٦٥- ﴿ طَلْتُهَا ﴾: لمزها.

(٦١) ﴿ لَتُهِمَ مُنْكُلُ ٱلْمُمَارِنِ ﴾ صويوما تقرّما إلى الله لتنجو من حرّ يوم القيامة

(٦٥) ﴿ مَلْكُهِ كَأَنَّهُ رُدُوشَ لَسُبِطُى ﴾ مشبيه شيء عيبي بشيء عيبي، وذلك لما استقرّ في اللّقوس من قبح التابي (٧٥) ﴿ وَعَدُ (١٠٠٠) أَرُامٌ مَلْمُهُ (اَلْتُحَلُونَ ) ﴾ بقدر ما تباديه تقترت من الإحابة، لا تتوقف عن نداء ربُك

٩٥]: الدخان [٣٥]، ٦٧]: الفرقان [١٥]، ٧٧]: الأنبياء [٧٦].

THE WEIGHT AND THE PROPERTY OF وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُمُ الْبَاقِينَ ﴿ وَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ١ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي الْعَالَمِينَ (9) إِنَّا كَذَالِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ( 3 أُنَّمَ أَغْرَقْنَا أَلَا خَرِينَ ( 3 هُوَ إِنَّ مِن شِيعَلِهِ عَلِا بْرَهِيمَ (83) إِذْ جَآءَ رَبُّهُ رِبِقَلْبِ سَلِيمِ (84) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَيِفْكًا - الِهَدَّ دُونَ أَللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَاظَنَّكُم بِرَبِّ إِلْعَالَمِينَ (8) فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي إِلنَّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّے سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُواْ عَنْهُ مُذْبِرِينَ ﴿ فَوَاعَ إِلَى عَالِهَمْ مِمْ فَقَالَ أَلَاتًا كُلُونَ ١٩ مَالَكُمْ لَا نَطِقُونَ ١٩ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَالُوٓ أَ إِلَيْدِيزِفُونَ (94) قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَالُواْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فِي إِلْهَ مِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكُدًا فِحَكَلْنَاهُمُ الْاسْفَلِينَ ﴿ فَا لَا سُفَلِينَ ﴿ فَا وَقَالَ إِنِّهِ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّحِ سَيَهُ دِيْنِ ﴿ وَ كَنِ هَبْ لِحِ مِنَ أَلْصَالِحِينً وَ فَكُ فَكُمْ مِنْ أَنْ لُهُ بِغُلَمْ حَلِيمٌ فِي فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ يَبُنِيَ إِنِيَ أَرِي فِي إِلْمَنَامِ أَنِيَ أَذَبَحُكَ فَانظُرْمَاذَا تَرِي قَالَ يَنَأْبَتِ إِفْعَلْ مَا تُومِرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ أَلْصَابِرِينَ وَاللَّهُ مِنَ أَلْصَابِرِينَ وَاللَّهُ مِنَ أَلْصَابِرِينَ وَاللَّهُ مِنَ أَلْصَابِرِينَ وَاللَّهُ مِنَ أَلْصًا مِرِينَ وَاللَّهُ مِنَ أَلْصًا مِرِينَ وَاللَّهُ مِنَ أَلْصًا مِرِينَ وَإِلَّهُ مِنْ أَلْصًا مِرِينَ وَإِلَيْ اللَّهُ مِنَ أَلْصًا مِرِينَ وَإِلَيْ اللَّهُ مِنَ أَلْصًا مِرِينَ وَإِلَيْ اللَّهُ مِنْ أَلْصًا مِنْ أَلْسُلُمُ اللَّهُ مِنْ أَلْصًا مِرْمِنَ اللَّهُ مِنْ أَلْصًا مِرْمِنَ اللَّهُ مِنْ أَلْصًا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْصًا مِنْ أَلْسُلُمُ مُواللَّهُ مِنْ أَلْسُلُمُ أَلْلِلْكُ مِنْ أَلْسُلُمُ مِنْ أَلْسُلْمُ مِنْ أَلْسُلُمُ مِنْ أَلْسُلُمُ مِنْ أَلْسُلُمُ مِنْ أَلْسُلِمُ مِنْ أَلْسُلُمُ مِنْ أَلْسُلِمُ مِنْ أَلْسُلُمُ مِنْ أَلْسُلُمُ مِنْ أَلْسُلُمُ مِنْ أَلْسُلِمُ مِنْ أَلْسُلُمُ مِنْ أَلْمُ مُلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْم

١٠١- ﴿ مُلْتَمِ كِلِيدٍ ﴾ : هو: إسماعيلُ عَلَيْكُمُّا.

**∨∨**←(₹)→**Y**∧

المؤمنين، وأغرقً

غيسرَهم مسن قومِسه

**4∧←-(17)→∧٣** 

القصَّةُ الثانيةُ: قصَّةُ

إبسراهيم عجي لمَّسا

استنكر على أبيه

وقومِه ما يعبُدونَ مـن

دونِ اللهِ، ثــم يتعلــل

إسراهيمُ ﷺ عسن

الخروج معَ قومِه إلى

عيدِهم بقولِه: إنَّي

مريضٌ، ثُمَّ يكسرُ

الأصنامُ، فتشــاورُوا

أن يجعلُـوه في النَّــارِ،

1 · Y ← (1) → 44

إسراهيم عليك يهاجر

من بلدِه، ثُمَّ سألَ ربَّه

الولدَ فَبُشْرَ بِهِ، فلمَّا

شبَّ إسماعيلُ ﷺ

أخبسرَهُ بمساراًى في

المنام؛ فاستجابً.

فنجَّاهُ اللهُ منها.

الكافرين.

(٨٧) ﴿ مِنْ مَنْكُمْ مِنْ المدينِ ﴾ طنت فيك يا ربّ أن تغفر لنا، فاعفر لنا.

(٩٩) ﴿وَقَالَ إِن دَامَتُ إِلَى مِيْدِينِ ﴾ الهداية تأتي لمن طلبها وسار إليها، لا من استدبرها وأعرض عنها

(١٠٢) ﴿ فَاشْرُ مَادَ رَحْبُ ﴾ المربون الكبار يحقلون اوامرهم احبانا وكأنها استشارةً، ليتُعد الاس القبرار سفسه [٨٠] المرسلات [٤٤]، ٢٨] الشعراء [٦٦]، [٨٥] الشعراء [٦٠]، [٨٠] الأنباء [٦٠]، [٨٨] الأنباء [٧٠]، القصص [٧٧]

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَيْنَاهُ أَنْ يَنَا بُرَهِمِهُ ﴿ فَ فَدَ صَدَّفْتَ أَلَّ ءُيا إِنَّا كَذَاكِ بَعِنِ إِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَالْهُ وَ ٱلْبَلَتَوُّا الْمُبِينُ ( وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمٌ ( أَنَّ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ١ سَكُمُ عَلَى إِبْرَهِيمٌ ١٠ كَذَالِكَ بَعْزِے الْمُحْسِنِينَ الله الله المُعْتَامِنَ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَكِنَّا رَنَّهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَبُرِكُنَاعَلَيْهِ وَعَلَىۤ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرَيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَبِينٌ ﴿ فَا هُوَلَقَدْمَنَ نَاعَلَى مُوسِى وَهَكُرُونَ إِنَّ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ أَلْكُرْبِ إِلْعَظِيمِ وَنَصَرِنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ أَلْعَالِمِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمَا أَلْكِنَابُ أَلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُ مَا أَلْصِرَطَ أَلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَهَدَيْنَا هُمَا أَلْصِرَطَ أَلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَوَكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ (اللهُ سَالَةُ عَلَىٰ مُوسِي وَهَارُونَ (120) إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَعْنَ الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا نَنَّقُونَ ﴿ أَنْدَعُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ أَلِلَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْلَوَّلِينَ ﴿ كالمنافعة والمنافعة وو

وإسماعيل عليهما السسلام لتنفيذِ أمر اللهِ، نـــادي اللهُ إبسراهيم، وفسدى إسماعيل بكبش عظيم، وبَشَّرَ بإسحاقَ.  $311 \leftarrow (4) \rightarrow 111$ القصة الثالثة: قصَّةُ موسسي وهسارون عليهما السلام لمَّا نجَّاهُما اللهُ من فرعسونَ، وآتاهُمسا التوراةً. **771**←(3)→**771** القضعة الرابعية:

١٠٢ ﴿ وَلَدُ لِنْجِينِ ﴾. ألقاه على جانب جبهته على الأرض، ١٠٨ ﴿ وَرَكْنَاعَلِنَهِ فِٱلْآجِرِينَ ﴾: أبقيننا لله ذكرًا حسنًا فيمن جاء بعده، ١٢٥ ﴿ أَنْدُعُونَ بَمَّلًا ﴾: أتعبُدُون الصَّنم المُسمَّى: •بغلاه.

(١٠٣) فيبياً مند ﴾ عجباً لكمال إيمان الراهيم عُلَيْكُ ﴾ دهب لبدلج ولده الذي تمناه واحبه وبعلق قلبه به

(١٠٤) ﴿ وَتَدَيِّنُهُ أَنْ يَتِإِرْهِيمَ ۗ ﴾ لا يويد الله الدماء، وتكن يومد منا النسفيد والنفس

(١٠٥) ﴿ إِنْ أَنْ مِنْ عَلِي أَنْ لَلْ الْمُعِلِينِ لِمُعِلِمُ فَإِنْ لِمَا عَلَيْكِ فَيِمَ مِنْسِنَ ١٠ تُوفِيقِت لَمَّ ٤٠ ثُوالِكُ عَلَيْمُ

114-(11)--114 لمَّا خضعَ إبراهيمُ

قصَّةُ إلياس عَلِيَكُمْ معَ قومِه اللذينَ عبدُوا صنمًا يُقالُ له (بَعُل) فدعَاهُم إلى توحيدِ

TO THE STATE OF TH فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ أَلَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ( 3) 17A←(17)→17V تكذيب قوم إلياس وَتُركَّنَاعَلَيْهِ فِي إِلَاخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى عَالِيَ السِينَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ عَلَيْكُمُ بِهِ، وثناءُ اللهِ عليه، ثُهمَّ القصَّةُ بَعْزِهِ إِلْمُحْسِنِينَ (13) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ (132) وَإِنَّ لُوطًا الخامسة: قصَّةُ لوطِ لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا عَلِينًا لمَّا نجَّاهُ اللهُ وأهلسه إلاامرأتسه فِي إِلْعَكَ بِينَ (وَفَا تُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْاخْرِينَ (وَفَا وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم ودمَّرَ الباقينَ. مُّصِيحِينَ ﴿ وَبِالنِّلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ 184-(11)--144 القضية السادسية ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا بَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ والأخبـــرةُ: قصَّـــةُ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّ فَالْنَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ فِنَا فَلُولًا أَنَّهُ يونس ﷺ لمَّا تركُ قومَهُ وركِبَ السفينةَ، كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يُوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ كَانَمِنَ أَلْمُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ فلمًّا خافُوا من غرقِها ﴿ فَنَهَذْنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوسَقِيمٌ ﴿ فَا بَلْتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً أُلقُوه في البحر بعدَ أن وقعتُ القَرعةُ عليهِ، مِنْ يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فابتلعَهُ الحوتُ ثُمَّ نجَّاهُ اللهُ. فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمُ وَإِلَى حِينِ اللَّهِ فَاسْتَفْتِهِمُ وَأَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ \or-(0)--\111 وَلَهُمُ الْمِنُونَ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِ كَمْ أَلْمُلَيْهِ مَا أَلْمُلَيْهِ كُمَّ أَلْمُ لَيْهِ مُ بعدَ قصص الأنبياءِ عادَ الحديثَ عن شَاهِدُونَ ﴿ أَلا إِنَّهُم مِنِ إِفْكِهِمْ لَيُقُولُونَ ﴿ وَلَا إِنَّا وَلَد بعسض عقائسدِ أَلَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى أَلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُذِبُونَ فَ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُذِبُونَ فَيَ السَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُذِبُونَ فَي أَلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلُهُ اللَّهُ مُلْكُا اللَّهُ مُلِّلِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه المشركينَ كقولِهم: الملائكةُ بناتُ اللهِ.

180- ﴿إِلْهَامِينَ ﴾: هُو: إلْيَاسُ نَفْسُهُ، أَوْ: هُو وَأَتَبَاعُهُ، 161- ﴿ مُنَاعَمُ ﴾ اقْترع، وليست من المساهمة أي المشاركة، 161- ﴿ يَسْلِمِ ﴾ فَرْعٍ. (161) ﴿ مَاهِ ﴾ لم يستثن بعبه لأنه سئ، له يعل الا فوقكم مسرلة فلا اقترع معكم، أي عدل هدا؟! (161) ﴿ مَا يَسُلُ بَعْدِكَ، وسَفَى احبهم الى الله ولكه حسر الفرعة، قد بحسر وبربح عيرك، وسقى احبهم الى الله (161) ﴿ مَا أَنْسُنَجِينَ ﴾ لم ينس التسبيح في بطن الحوت

١٣٥،١٣٦: الشعراء [١٧١،١٧٢]، ١٤٥: القلم [٤٩].

مَالَكُرْكِيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ فَأَفَلَانَذَّكُرُونَ ﴿ فَأَلَمُ لَكُو سُلْطَنٌ مُّبِينُ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ إِلَجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ فَا سُبْحَنَ أَلَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ إِلَّاعِبَادَ أَللَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ١٠ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٠ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ ( وَأَن إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ أَلْحَجِيمٍ ( وَأَن وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ إِنَّ النَّحَنُ الصَّافَقُ نَ فَأَن وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنَكَانُواْ لِيَقُولُونَ ﴿ لَوَانَّا عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ أَلَا وَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَأَللَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ١٠ فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمْ أَلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا لِمَنْ الْمُنْسَالِينَ إِنَّهُمْ لَهُمْ أَلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا هُمُ الْعَالِبُونَ ﴿ فَأُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَ الْمُعِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ إِنَّ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ( أَنَّ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتْهُمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنذرِينَ ﴿ وَتُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَالْصِرْفُسُوفَ يُبْصِرُونَ ١٠ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ إِلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ اللهِ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ وَسَلَنَّمُ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ إِنَّ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ عِنْ ٩

1V·←(1V)→10£

الإنكسسارٌ علسي

المشسركينَ فيمسا

قسالوا، ومطالبتُهم

بالدُّليل، فلا نسَبَ

بـــينَ اللهِ والجـــنُّ،

وعجبز المشبركين

عن إضلالِ أحدٍ، ثُمَّ

ناسبَه ذكّرُ تصريح

الملائكة بعبوديتهم

للهِ للسردُّ على مسن

زعمَ أنَّهم بناتُ اللهِ.

ختامً السورةِ بوعدِ

اللهِ لعبادِهِ المرسلينَ

بالنَّصرِ، وأمرُ النَّبي

ر بالإعراض عن

المشركينَ إلى مدّةٍ،

ثُمَّ تنزيةُ اللهِ عمَّا لا

يليقُ به سُبحانَه.

١٥٨ ﴿ سَبَّ ﴾ قرابة، ١٦٢ ﴿ مَنِينَ ﴾: بمصلِّين أحدا، ١٦٥ ﴿ اَلتَافُّونَ ﴾: الواقفُونَ صُفُوفًا في عبادة الله،

١٧٤ ﴿ مولَ عَلَيْمٌ ﴾: أعرض عمن عائد، ١٧٧ ﴿ إِسَاحِيمٌ ﴾: بِفَنَانِهم.

(١٦٥) انصبط في الصف مسبويا عند ادانك الصلاة ♦ وبا يبضُ أساوُن ♦

(١٧٢) ﴿ وَمِنْ مُدَّرِهُ ﴾ بشرى ليرداد الموصول يقينا بنهاية الضراع الحاري بين الحقّ والباطل لصالح اهل الحقّ (١٧٣) ﴿ وَمَنْ مُدَّرِهُ ﴾ فاذا ما غضوا فهناك خلل في حسنيتهم لله [١٥٤]: القلم [٣٦]، ١٧٦]. الشعراء [٢٠٤].

بِنْ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِ مِ  $\xi \leftarrow (\xi) \rightarrow 1$ تعظيمُ القرآنِ، ص وَالْقُرْءَ انِ ذِعِ الدِّكْرِ بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ١ وتكبُّـرُ الكُفّـارِ عــن الإيمـــانِ بـــه، كَرَاهَلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاسٍ ﴿ وَعَجُنُوٓاْ ويتعجَّبُسونَ مسن أَنْ جَاءَهُمُ مُّنذِرُ مِنْهُمْ وَقَالَ أَلْكُنفِرُونَ هَاذَاسَحِرُ كُذَّابُ اللهِ اللهِ اللهِ الله مجيء رسولي منهم ينسذرُهم، ويرمُونَــه اَجَعَلَ لَالِهَ لَهَ إِلَاهَا وَاحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَخَهُ عُجَابٌ ١ وَانطَلَقَ أَلْمَلاُّ بالسِّحرِ والكَذِب. 1 \←(∨)→ o مِنْهُمُ وَأَنِ إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰٓءَ الِهَتِكُمُ وَإِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُكُرُادُ ۞ وحسفُوا النَّبسي ﷺ مَاسِمِعْنَا بِهُذَافِي إَلْمِلَّةِ إِلْاخِرَةِ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا أَخْلِلُقُ ١٠ أَوْزِلَ قصرُ الألوهيةِ على عَلَيْهِ إِللَّهِ كُرُمِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِن ذِكْرِه بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ الله ﴿ أَجَعَلَ آلَا لِمُهَ إِلَنْهَا وَاحِدًا ﴾، وعدمُ المَعندَهُرْخَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ إِلْوَهَابِ اللهُ أَمْلَهُم وجـودِ النّوحيــدِ في مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا فَلْيَرْبَقُوا فِي إِلَّاسْبَتِ النَّصرانيةِ ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَنْدًا ﴾، وتخصيصُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهَرُومٌ مِن أَلَاحْزَاتِ ١٠ كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ النّبسوةِ في مُحَمَّسدٍ ﴿ أَءُ نَزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ نُوجِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُوا لَا وَنَادِ اللَّهِ وَنَادِ اللَّهِ وَالْمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ مِنْ بَيْنِهَا ﴾ . لَيْكُةُ أُوْلَتِكَ أَلَاحْزَابُ ﴿ إِن كُلَّ اللَّحَذَابُ الرُّسُلَ 1 <del>~</del> (0) → 1 <del>Y</del> ثُمَّ تـذكيرُهم بمـا فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنظُرُهُ لَأُولًا ۚ اللَّاصَيْحَةُ وَاحِدَةً مَّا لَهَا حسسل بسسالأقوام السابقةِ، واستعجالَ مِنفُواقٍ ﴿ وَقَالُواْرَبِّنَاعِجُلِلَّنَاقِطُنَاقَبُلَ يُوْمِرِ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١ ﴿ رِي الذِّكْرِ ﴾: المُشتمل على تذكير النَّاس، ١٢- ﴿ رَأَسْمَنْ لِنَيْكُمْ ۚ ﴾: أضحابُ الأَشْجار والبساتين؛ وهُمْ قَوْمُ شُعيْب عَلَيْظُكُا.

(٢) ﴿ كُرْ أَهْلُكُنَا مِن قُلْهِم مُن قُرْنِ ﴾ اعتبر بالقرون الماضية التي أهلكها الله .

الكفارِ للعسذابِ

استهزاءً بهِ.

(٤) من سبن الله الناقبة الى قيام الساعة سبب دعاة احق والاستهراء بهم، فلا تصرف ذلك ﴿وَمَا لَكُمُونَ هُنَا النّجِرُ كُدَّاتُ ﴾ (٨) لا تكن جاسدا للنّاس على بعم الله، فانت بدلك تعيرض على قضاء الله وقدره ﴿ آمرِلَ عِنْهُ لَذَكَّ مِنْ تَشْنَا ﴾

٤] ق [٢] ٨: القمر [٢٥]. ٩: الطور [٢٧]، ١٢.١٣ ق [١٢.١٣].

الالمالية المنافقة ال إِصْبِرْعَكَى مَايَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِ ذَاأَلَايُدِ إِنَّهُ وَأُوَابُ ١٠ إِنَّاسَخَّرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَهُ, يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ١٠ وَالطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّلَةُ وَأُوابُ (ق) وَشَدَدْنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةُ المِحْرَابِ ٥٠ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحْفَي خَصَّمَانِ بَغِيٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُرُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سُوآءِ أَلْصِرَطِ (١٠) إِنَّ هَاذَا أَخِي لَهُ وَتِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجُدُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِهِ فِي أَلْخِطَابٍ فَ قَالَ لَقَدَظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَئِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلْخُلُطَّاءَ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُرِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَرَبَّهُ، وَخُرِّرًا كِعَّا وَأَنَابُ الله وَهُ فَعُفَرُنَا لَهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ لَهُ وَعِندُنَا لَزُلُفِي وَحُسَّنَ مَعَابِّ (24) يَكُ اوُرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ أَلْهُوى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ إِنَّ ٱلذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَانَسُواْ يَوْمَ أَلْحِسَابِ ﴿ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَا لَكُ ال

١١- ﴿أَرَابُ﴾: عُطيعٌ، ٢٠- ﴿رَفَتُلَ لَلِمَابِ﴾: علْم فضل الخُضومات، ٢٣- ﴿أَكَبِلْيَهَا﴾: أغطنيها.

٢٠١) ﴿, ، ﴿ عَدَدِهِ صِهِ مَعَلَى ﴿ سِي مَهِدِهِ الصَّهِمُ لِمَ بَانِفَ مِن البَرَاحِعِ عَن حَكِمِهُ فِي قَصَةِ الْمِالَةِينِ اللَّبَيِّنِ اللَّبِينِ احتصمنا اليهِ، ورجع خُكم الله بيليمان عليهما البيلام

(١٢) ﴿ ﴿ مِنْ حِيهُ رَعِمُ الْحُصُومَةُ وَصِفَةُ مِرْاحِيٍّ)، الحُلاف لايهنام سور الأحوة والحِثُ الدا

(٢٢) في هذا حي (لم ) شعّ وسفر همه (ول) همة وسدة \* عليها ال بفر بحقوق الاحرين قبل المطالبة بحقوقها ١٧ المزمل [١٠].

القصة الأولى في هذه السورة: قصّة داود السورة: قصّة داود الجبال والطّيسر الجبال والطّيسر لمّا للتّسبيح معَه، ثمّ الخصمين لمّا قصّة الخصمين لمّا قصّة الخصمين لمّا قصّة الخصمين لمّا قصّة الخصمين لمّا قصة أخسي له تسع أخسي له تسع وتسعون شاة، ولي

37←(7)→77

شاةً واحدةً، فطمِعَ

سارع داودُ عَلَيْهُ إلى الحكم والقضاء قبل سماع بينة الخصم الآخر، فعاتبه الله على ذلك، نُسمَّ بيانُ استخلافِ اللهِ إيّاه في الأرض. البياليالية المنافقة وَمَاخَلَقْنَا ٱلْسَمَاءَ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَّا ذَٰلِكَ ظُنُّ الذِينَ كُفَرُواْ فَويْلُ لِلذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَلْيَارِ (26) أَمْنَجَعَلُ الذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي إِلَّارْضِ أَمْ نَجْعَكُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّادِ ( الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ مُبِكُرُكُ لِيَدَّبَّرُوا عَالِيتِهِ وَلِيتَذَكَّرَا وَلُوا الْالْبُكِ ﴿ وَهُمُنَالِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ وَفِي الْأَخْرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبُّ أَلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّىٰ تُوارَتْ بِالْحِجَابِ (3) رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكُابِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ (32) وَلَقَدُفْتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرِسِيّهِ عَكَدًا ثُمَّ أَنَابُ (33) قَالَ رَبِ إِغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِي إِنَّكَ أَنْتَ أَلُوهَا إِنَّ ﴿ 34 اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ  فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيعَ بَعْرِ عِ إِلْمَرِهِ عَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (35) وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بِنَّآءِ وَغُوَّاصٍ (36) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي إِلَاصْفَادِ (37) هَذَا عَطَا قُنَا فَامْنُنَ اَوَامْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ (38) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَرُلْفِي وَحُسَّنَ مَنَابِ (وَ اللهُ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادِي رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي أَلْشَيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابٍ ﴿ اللَّهِ اللَّ

**∀4**←(**∀**)→**∀**∨ لمَّما هَـدَّدَ الضَّمالينَ عن سبيلِه بعداب يسومَ القياميةِ، أُخبَسَرَ هنا أنَّ هـذا اليـومَ آتٍ، ثُمَّ بَيَّنَ حدمَ المسساواةِ بسينَ والكافرينَ، ثُمَّ بَيَّنَ فضل القرآنِ. £·←(11)→۲· القصة الثانية: قصَّةُ سليمان ﷺ، وذكرُ واقعتين من وقائع تويتِه (عرض الخيسل، وإلقساء الجسد)، ثُمَّة ذكرُّ بعض نعم اللهِ عليه كتسخير السريح والشياطينِ. 13 -- (7)->13 القضة الثالثة: قصَّة أيوب ﷺ، لنتعلَّمُ الصِّبرَ بعدَ أن تعلَّمُنَا

الشُّكرَ.

٢١ ﴿ اَلْشَادِكَ ﴾: الخَيُولُ الواقفةُ على ثلاث قوائم، وتزفعُ الرّابعة، ٢٢ ﴿ نَوَارَتْ بِلَقِبَابِ ﴾: غابت الشفش، ٢٨٠ ﴿ مُتَرَبِي ﴾: مُوثقين،
 ٢٦ ﴿ نَاسُنُ ﴾: أعط منْ شفت، ٤٦ ﴿ ارْكُشْ رِبْهِكَ ﴾: اضربُ برجلك الأرض.

(٢٩) ﴿ كُنْتُ أَرِلْهُ إِلَكَ (شَرِكُ ) ﴾ من بركاتُ القران؛ طلاب حلقات تعليم القران هم في المراتب الأولى دراسيا

(٢٩) ﴿لَيْدَثِّرُوْاْ مَالِيهِ. ﴾ لا تتحاوز اية إلَّا وقد علمت ما فيها من العلم والعمل، وما لك وما عللك (٤١) ﴿ أَنُونَ إِذْ مَاذَى رَبِّهُ، ﴾ الألمُ أعطمُ نعمة حين يقرّبك من الله ٢٩: إيراهيم [٣٥].

وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِيْ لِأُولِي إِلَّا لَبَكِ **73**←(7)→**1** جزاءُ صبرِ أيوبَ (42) وَخُذْبِيدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبِ بِهِ ، وَلَا تَحْنَتِ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ع الله وبعد ذكر نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ ﴿ وَاذْكُرْعِبُدُنَّا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قصَّةِ داودَ وسليمانَ أُولِي إِلَايِدِ وَالْابْصِيرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ذكسر إبسراهيم وإسحاق ويعقوب الدّارِ ﴿ وَ إِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ أَلْمُصَطَفَيْنَ الْاخْيارِ ﴿ وَ فَا لَكُمْ وَاذْكُرِ وإسماعيل واليسع اِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكِفُلِ وَكُلِّ مِنَ أَلَاخِيارٌ ﴿ هَا مَا الْحُكُرُ وذا الكِفلِ مُجملًا. 71←(1r)→£¶ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابٍ ﴿ إِلَّ جَنَّنتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَهُمُ الْابُوبُ بعد قصص الأنبياء ﴿ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ( 50 ) السَّابِقِينَ بَسِيَّنَ اللهُ جــزاءَ المُتَّقــينَ في ﴿ وَعِندَهُمُ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَرَّابُ إِنَّ هَذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ جنَّاتِ النَّعيمِ، أِلْحِسَابِ (52) إِنَّ هَاذَالرِزُقُنَامَالُهُ ومِن نَّفَادٍ (53) هَاذَا وَإِنَّ وعاقبة المشركين في نارِ الجحيم، ثُمَّ لِلطَّاعِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ﴿ فَي جَهَنَّمَ يَصَلُونَهُ الْفِيسَ أَلِهَادُ (55) هَاذَا حوارُ أهلِ النَّارِ معَ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ فَي وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِ إِزْوَجُ (57) بعضِهم البَعض. هَاذَا فَوْجٌ مُّقَالَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمُ وَإِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (8) قَالُواْبِلَ اَنتُولَا مَرْحَبًا بِكُورَ أَنتُوفَدُ مَتُمُوهُ لَنَا فَبِيسَ أَلْقَرَارُ وَقَ قَالُواْرَبُّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَاذَافَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي النِّارِ ٥

27 ﴿ وَمِثْلَهُم مِّنْهُمْ ﴾ : زِنناهُ مثلهُمْ معهُمْ، 25 ﴿ مِنْنَا ﴾ : خزعة شماريخ، ﴿ وَلَا غَنَتُ ﴾ : لا تنقُض يمينك التي حلفتها بضرب زوجتك،

07 ﴿ مِسْلَوْمًا ﴾: يدخلُونها ويُقاسُون حرَها.

(٤٤) ﴿إِنَّا وَجَدَنَّهُ مُنَامِرًا ﴾ وأنت كيف وجدك الله عند البلاء؟!

(٥٠) فأسمه لَمُ الأربُ في فتح البات قبل قدوم الصيف كرمَ يصافُ إلى كرمك.

(١١) لا تكن سب في معصية احد ﴿ وَأُو رَبَّا مِن مِدْ مُن هِدُ وَدُوْ مِنْ ﴿ ٤٠ الأَثِياه [٨٥]. ٨٤] الأَثِياه [٨٨]. ١٧] الأعراف [٣٨].

الباللالا وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نُرِيْ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِنَ أَلَا شَرَادٍ (0) أَتَّخَذُنَّهُمْ V·←(**↑**)→**1**Y بعدَ ذكرِ الحوارِ بَيْنَ سُخْرِيًّا أَمْ زَاعَتَ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (62) إِنَّ ذَالِكَ لَحَقَّ تَحَاصُمُ أَهْلِ أهل النَّارِ، ذكرَ هنا إِلْيَارِ ﴿ فَي قُلِ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّومَامِنِ إِلَهِ إِلَّا أَللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ 6 حسسرتَهُم لعسدم رۋيتِهم مَن سَخِرُوا رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَمَابِينَهُمَّا أَلْعَزِيزُ الْعَفَّارُ فَقَ قُلْهُونَبُوُّا مسنهم في السدِّنيا عَظِيمُ ﴿ فَكَ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ فَكَاكَانَ لِمِ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلِا إِلْمَالِ إِلْاعْلِيّ (فقراءُ المؤمنين)، ثَــمَّ بيــانُ مهمَّــةِ إِذْ يَخْلُصِمُونَ ﴿ فَا إِنْ يُوجِيَ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا لَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَاذْ قَالَ رَبُّكَ الرَّـــولِ ﷺ ووحدانيةِ اللهِ. لِلْمَلَيْكِدِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ (2) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ **∧٣←(1٣)→٧1** مِن رُّوجِهِ فَقَعُوا لَهُ مِن جِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَكَيْكَةُ كُلُهُمُ وَ القَصَّةُ الرابعةُ: قَصَّـةُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ إَسْتَكُبُرُوكَانَ مِنَ أَلْكِ فِرِينَ ﴿ قَالَ ادم عَلِيلًا لمَّا خلقَهُ اللهُ وأمرَ الملائكة يَنَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنت بالسُّـجودِ لــه، فسجدُوا إلا إبليسَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ لَهُ خَلَقَنْ عِن الرِ وَخَلَقَنْ وَمِن طِينِ استكبرَ، فطردَهُ اللهُ وَ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَى يَوْمِر من الجَنَّةِ ولعنَهُ، فتعهد بإغواءِ الخَلقِ الدِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِيَ إِلَى يُوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ إلا المُخْلَصِينَ. ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِرِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ( ﴿ فَالَ فَبِعِزَّ بِكَ لَاغُوينَهُمُ وَأَجْمَعِينَ (18) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (82)

٧٢ (تَحْدِينَ ): شَجُود تَحِيَّةٍ وَإِكْرَامٍ، لا شَجُود عبادةٍ وَتَعْظِيمٍ، ٧٩- ﴿ تَأْطِرْنِ ): أَخْرِنِي، ٨٦- ﴿ لَأَغْيِنَهُمْ ﴾: لأَصْلَتُهُمْ.
 (٦٢) ﴿ لا برى رَحَالا كُمّا مَدُهُم مَن لاَنْمُرِ ﴾ هولاء الاشرار الان في الجنة، دعوا باربحكم المليء بالسحريه بنفعكم
 (٧٤) ﴿ أَمَا عَبُرُ وَكُانَ مِنَ ٱلْكُتْمِينَ ﴾ الكبر مفتاح الكفر
 (٧٦) ﴿ أَمَا عَبُرُ تِرْدُةً ﴾ كلمة أهلكت إبليس، وما ذال الكثيرُ يكرُرها في نفسه كل يوم

(٧١) ١٧) ١٠٠ عبر قِده المنت إبليس، وها رال الكبير يخررها في نفسه على يوم ٧١ - ٧٧: الحجر [٢٨-٣١]، ٧٤: البقرة [٣٤]، ٥٧: الأعراف (١٢)، ٧٧ - ٨٨: الحجر [٣٤-٣٩]، ٨٣. الحجر [٤٠].



٨٦ ﴿ لَكُكُلِّمِنَ ﴾: التَّصنِّعين التَّقوَّلين على الله، ٣- ﴿ الدِّيرُ ٱلْمَالِشُ ﴾- الطَّاعةُ التَّامَّةُ السَّالَةُ من الشَّرَك.

كُلَّ يَجْرِ لِأَجْ لِ مُّسَمَّى اللهُ هُوَ الْعَرِيزُ الْعَقَارُ الْعَقَادُ اللهُ اللهُ وَالْعَالَةِ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَالْعَالَةُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَالَةُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

(٨٦) ﴿وَمَا لَأُمَا الْمُعْلِقِينَ ﴾ تُدخل العنوب على قدر قربك من جعيفتك

(٥) ﴿ وَسَخْمَ كَشَيْسَ ، كُمِيرَ ﴾ يا صعيف، يا صعير ، يا فقيرَ ، الاتستحي من القوي الكبير العبي وقد سنخر لنعيك هذه المحلوقات الكبيرة [٨٨]: الأعراف [١٨]، ١٨]: الفرقان (٥٧)، ٨٧: يوسف (١٠٤)، التكوير (٢٧)، ١): الجائية [٢]، الأحقاف [٢]، ٦]: النساء (١٠٥)، ٦ الشوري [٦]، ٤: الرعد [١٦].

وتعاقبُ الليلِ والنَّهارِ،

خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَأَنزُلَ لَكُم مِنَ ٱلْانْعَكِمِ ثَمَنِيكَ أَزُواجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَحَكُمُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خُلْقِ فِي ظُلُمَتِ ثَلَثْ ِذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُلكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَفَأَنِي تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ الله عَنِيُّ عَنكُمْ وَلا يَرْضِي لِعِبَادِهِ أَلْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرِي ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبِتُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ وُورِ السَّالُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ وَالسَّالُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ السَّالُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ السَّالُ وَرُولُ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِانسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا الَّيْهِ ثُمَّ إِذَا حُوَّلُهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلَّعَن سَبِيلِهِ عَلَّ مَتَع بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ اصْحَكبِ إِلْبَارِ ٥ أَمَنْ هُوَقَانِتُ اناآءَ أَلَيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمُا يَحُذُرُ الْلَاخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلَى هَلْ يَسْتَوِي اللَّهِ يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُونَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُوا الْلَالْبَدِ إِنَّ قُلْ يَعْبَادِ اللِّينَ ءَامَنُوا النَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَياحَسَنَةُ وَأَرْضُ اللّهِ وَاسِعَدُّ إِنَّمَا يُوفِي أَلْصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (1)

ومن أدلبة وحدانية اللهِ وقدرتِـه أيضًــا: خَلِقُ الإنسانِ، وخَلِــتُ الأنعـــام، وبيســـانُ أنَّ ثمــــرةَ العبسادةِ للعبسدِ واللهُ غَنِيٌّ عنها، ثُمَّ تقريرُ مبىدأ المسسؤولية الفرديةِ، ألا يتحمَّلَ أحدٌ ذنبٌ غيره. **1·←(٣)→**∧ بعدَ الردِّ على شُبهاتِ المشركينَ وبيانِ أَدلَةِ الوحدانيةِ، بَيَّنَ اللهُ هنــا تناقضَـهُم بــدعاءِ اللهِ وقىتَ الشُّدَةِ ونسيانِه وقت الرخاءِ، ونفى المساواةً بين المشركِ ومسن يقضسي الليسلَ ساجدًا وقائمًا، ثُـمَّ

الأمرُ بالتَّقوى.

V←-(Y)-->7

٣- ﴿نَشِينَةَ أَرْوَجُ ﴾: ثفائية أثواع ذُكُورًا وإناثًا؛ من الإبل والبقر والضّان والمُغز، ﴿ يَ تُلْلَسَنِ ثَلَتَ ۖ ﴾: طُلْمة البطن، والرّحم، والمشيمة،
 ٣- ﴿ وَلَا تَرِرُ وَارِيَّةً ﴾: لا تحملُ نفسُ أثمة، ٧ ﴿ وَفَقَ أُخْرَى ﴾: إِثْم نفس أَخْرى.

<sup>(</sup>٨) ﴿ مِن مَاكَانَ بِدَعُوا ﴾ احتفظ بداكرةٍ قوية للمحل التي فرْحها الله عنك، لتحمد الله، ولتعلم أن المحن لا تدوم

<sup>(</sup>١) ﴿سَابِدُاوَفَآيِمًا ﴾ أهل الله ليلهم يمضى هكدا.

<sup>(</sup>٩) ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُوى ... ﴾ رفع الله مكانة أهل العلم فكن صهم ٢: الأنعام [١٦٤]، الإسراء [١٥]، فاطر [١٨]، [٨] الرمر [٤٩].

A CARREST CONTRACTOR C قُلِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَ اعْبُدَ أَللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنَ اكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أَعُبُدُ مُغُلِصًا لَّهُ وبِينِ فَاعْبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِن دُونِهِ قُلِ إِنَّ ٱلْخُسِرِينَ ٱلذِينَ خَسِرُوٓ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَا لَخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴿ لَا لَهُم مِن فَوقِهِمْ ظُلَلُ مِن الْبِارِ وَمِن تَعْنِيمٌ ظُلَلُ ذَالِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ لِيَعِبَادِ فَاتَّقُونِ (قَالَّ وَالذِينَ إَجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى أَللَّهِ هُمُ الْبُشْرِي فَبُشِّرِعِبَادِ ﴿ إِلَٰ إِلَٰذِينَ يَسْتَمِعُونَ أَلْقُولَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِيكَ أَلْذِينَ هَدِينُهُمُ اللَّهُ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ وَأَوْلُواْ الْلَالْبَالِ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي إِلْيَّارِ اللَّهِ الْعَارِ الْ لَكِنِ إِلَا بِنَ إِنَّقُواْ رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّبِنِيَّةٌ تَجْرِح مِن تَعْنِهَا أَلَانْهَا وَعَدَ أَللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ١٩٠٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ، يَنكِيعَ فِي إِلارْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ ، زَرْعًا مُعْنَلِقًا الْوَنُهُ أَمْ يَهِيجُ فَ تَرِيهُ مُصْفَ رَاثُمٌ يَجْعَلُهُ, حُطَّعًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ كُرِي لِأَوْلِي إِلَا لَبَبُ (20)

11←(7)→71

العمودةً للأمسر

بإخلاص العبادةِ شِي،

ثَـمَّ تهديـدُ عُبَّـادِ

الأصنام، والتحذيرُ

من خَسارةِ النَّفسِ

والأهلِ، ثُمَّ وصفُ

٢١- ﴿يَهِيمُ ﴾: يَيْبِسُ. (١١) ﴿ ثُلْ إِنَّ أَرْكُ أَنْ أَعْدَائِدَ تُسْتَ لَهُ آتَتِهِ ﴾ الإحلاص أمر الله، وشرط في قبول العبادة.

(١٢) ﴿ مُنْ مِنَ أَمَاكُ إِنْ عَمْ مُكُرِينِ ﴾ العاقل يتدكر قبل المعصية ﴿عداد يوم عظيم ﴾.

(١٧) ﴿ سِبْرَعَاد ﴾ كلمة مدح من المدير تحفَّرُك، ومدخ ربَّ العالمِين لاَ يُحرِّكُ هيك ساكنًا!

(١٨) ﴿... فَيُسَبِّعُونَ أَحْسَبُهُ ﴿ ﴾ استمع واتَّبع

17]: الأنعام [10]، يونس (10]، [10]: الشوري [20]، [17]: الشوري [27]، [10]: الأنعام [90]: [27]: الانعام [10]، [20]، الحديد [20]

أَفْمَن شَرَحَ أَلَّهُ صَدْرَهُ ولِلاسْكَمِ فَهُوَعَلَى نُورِمِن رَبِّهِ عَفُويْلُ **77←(0)→77** بعسدَ ذكسر أدلُسةٍ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ إللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِمُبِينٍ (اللهُ اللهُ الله الوحدانيةِ والقدرةِ، بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّه لن إِللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَلْحَدِيثِ كِنْبَامُّتَشَبِهَا مَّتَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ ينتفع بهذه الأدلَّةِ إلا جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ وَ من شَرَحَ اللهُ صدرَهُ، وبَـــيَّنَ أَنَّ القـــرآنَ إِلَىٰ ذِكْرِ إِللَّهِ ذَالِكَ هُدَى أَللَّهِ يَهْدِ عِبِهِ عَمَنَ يَشَكَآءُ وَمَنْ أحسنُ الحديثِ، ثُمَّ التفرقسة بسين يُضَلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( عَلَي الْفَمَنُ يَنَّقِع بِوَجْهِدِ عَسُوءَ المُهندي والضَّالِ، ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَقِيلَ لِلطَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنْمُ تَكْسِبُونَ مكذِّبي الرُّسل من وَ كُذَّبَ أَلِذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْ يُهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ الأمم الماضيةِ. **\***1←(0)→1\* لَايَشْعُرُونَ ( 24 ) فَأَذَا قَهُمُ أَلَّهُ الْخِرْيَ فِي الْحَيَوْةِ الدَّنْيِ اوْلَعْذَابُ لمَّا خوَّف الكفَّارَ من العذاب؛ بَيَّنَ الْكِخِرَةِ أَكْبُرُلُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ (25) وَلَقَدَضَّرَ بِنَ الِلنَّاسِ فِي فساد ملعبهم أوضح بيان، هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَاذَكُرُونَ ﴿ فَي قُرْءَانَا عَرَبِيًّا فضَــربَ مــثلًا غَيْرَذِ عُوجٍ لْعَلَّهُمْ يَنْقُونَ (2) ضَرَبَ أَللهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ للمُشركِ والمُوحِّدِ: رجسلاً مَملُوكُسا شُرِكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلُ هَلَ يَسْتَوِينِ مَثَلًا لشركاء متنازعين الْحَمْدُ سِهِ بَلَا كُثُّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ أغضَــــبَ ذَاكَ، ورجلاً خَالصًا لسيِّدٍ و تُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ﴿ واحدٍ يعرفُ مرادَّهُ.

٢٩- ﴿ زَيُهُلا ﴾: عبدًا مَمَلُوكًا، ﴿ مُنَذَكِهُونَ ﴾: مُتنازعُون، ﴿ سَلَمًا ﴾: خالصًا، ﴿ زَيُل ﴾: الله واحد.

(٢٢) ﴿ وَرَبِّلُ لَنْفَسِيهِ فُنُونُهُم مَن دَكِّر آلله ﴿ وَكُرُ الله مِن أعظم ما يلين القلوب القاسية

(٣٤) ﴿ أَمِسَ مِنْ مَوْجَهِمَ مُنْوَءَ أَمِدَ بِ ﴾ علْت اليد والرَّجِل، ولم يبق إلا الوجه يُتُقي به النَّار

(٢٠) ﴿ رَبُّ مِنْ وَإِنَّهُ مِينُونَ ﴾ هال الجميع إلى الموت، فكن مستعدا

٣٣: الأنعام [٨٨]، ٧٩]: النحل [٢٦]، ٣٦]: قصلت [٦٦]، القلم [٣٣]، ٧٧]: الروم (٥٨]، ٢٩]: النحل [٧٦]، ٢١]: المؤمنون [١٦].

THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF ﴿ فَمَنَ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى أُلَّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدْقِ بعدَ أن بسالعَ اللهُ في إِذْ جَاءَهُ وَأَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثُوكًى لِلْكِيفِرِينَ ١٠ وَالذِي بيانِ وعِيدِ الكُفّارِ، جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ عَ أَوْلَيْكِ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴿ أتسى هنا بأسور اعتقسادِهم وهسو لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِمْ ذَاكِ جَزَا وَأَالْمُحْسِنِينَ 3 الكَــذبُ علــى اللهِ لِيُكَ فِي أَلِلهُ عَنْهُمُ وَأَسْوَأَ ٱلذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُ وَأَجْرَهُم بإثباتِ وليدِ له أو شريك، ولمَّا ذَكَرَ بِأَحْسَنِ إلذِه كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ أَلَتُهُ بِكَافٍ الكاذب المُكلدُب وبَسيَّنَ عقوبتَ ذَّكَـرَ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالذِينَ مِن دُونِيدٍ عَمَنْ يُصْلِلِ الصَّادقَ المُصَــدُقَ إِللَّهُ فَكَالُهُ مِنْ هَادٍّ وَمَنْ يَهْدِ إِللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلِّ أي الأنبياءَ وأتباعَهم وبَيَّنَ ثُوابَهُم. اَلَيْسَ أَللَّهُ بِعَزِيزِ ذِع إِنْفَامِ إِنْ قَالِمِ اللَّهِ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنِ أَنَّهُ قُلَ افْرَ يَتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَ أَرَادَ فِي أَللَّهُ بِضُرِّهِ لَلْهُنَّ كُثِيفَاتُ ضُرِّهِ = بعد وعيدِ المكذبين ووعبد المصبدَّقينَ، أَوَارَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، قُلْحَسِي وبُّخَ المشركينَ هنا لاعترافِهم أنَّ اللهَ هو أَلَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَ الْمُتَوكِلُونَ فِي قُلْ يَكُومِ إِعْمَلُواْ

٣٢٠ ﴿ إِلْشِدْقِ ﴾: بِالْحَقِّ، ٢٨ ﴿ مَبْنِ ٱللَّهُ يَكْفِينِي فِي جميع أموري، ٢٩- ﴿ مَكَانِكُمْ ﴾: حالتكُمْ الْتي رضيتُمُوها لأنْفُسكُمْ، ١٠ ﴿ عُنْرِيدٍ ﴾: يَذَلُهُ، ويَهِينُهُ، ﴿ وَعَبِلَّ عَلَيْدٍ ﴾: ينزلُ عليه.

(٣٢) ♦ وَ لَذِي عَامَ مَالْصَدُق وصدَى مَدُّ ﴾ قال محاهد هم الدين يجيبون بالقران موم القيامة قد اتَّبعوا ما فيه

عَلَىٰمَكَانَئِكُمُ وَإِنِّي عَكَمِلُ فَسُوِّفَ تَعْلَمُونَ

مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابُ يُخُرِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَّقِيمٌ (37)

(٣٦) ﴿ أَيْسَ أَمَا سَكَافِ مِشْدِلًا ﴾ بقدر عبوديت له سبحانه تكفي همَّك، ويتكفُّل بكلُّ شأنك

٣٧: العنكبوت (٦٨]، ٢٤]: الشوري [٢٧]، المائدة [٨٥]، ٢٨: لقمان [٢٥]، ٣٩: الأنعام [١٣٥]، هود [٩٣]، هود [٣٩]، هود [٩٣]،

خسالقُ السسماواتِ والأرض تُــــــــمَّ

يشركُونَ معَه آلهةً لا قدرةً لها على الخيرِ

٤٤ ← (٤) →٤٤

= ثُمَّ بَيْنَ لنبيَّه ﷺ

أنَّه أَنزلَ عليهِ القرآنَ
لهدايةِ النَّاسِ، فمن
اهتدى فاهتداؤُه
لنفيه، ومَن ضلَّ
فضلاله على نفيه،
فضلاله على نفيه،
ومسا عليسكَ إلا
البلاغُ، ثُمَّ بعضُ
البلاغُ، ثُمَّ بعضُ
والقدرةِ.

٤٨٠-(٤) → ٤٥

نوع آخرُ من أعمالِ
المشركينَ القبيحةِ:
اشمئزازُهم إذا ذُكِرَ
اللهُ، وإذا ذُكِرَ غيرُهُ
فَرِحُوا، ثُمَّ بيانُ
أفتداءِ الكافرِيومَ
القيامةِ نفسَه بما في
الأرضِ من أموالِ
ومثلِهِ، ولن يُقبلَ

اِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَن إِهْتَ دِئْ فَلِنَفْسِهُ ، وَمَنضَلُ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهِمَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوَكِيلٌ (38) ﴿ إِللَّهُ يَتُوفَى أَلَانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِتِ لَمْ تَكُتُ فِي مَنَامِهِ كَأَفَي مُسِكُ اللَّهِ قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمُوتَ وَيُرْسِلُ الْاخْرِي إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ ﴿ أَمِهِ إِتَّخَذُواْمِن دُونِ إِللَّهِ شُفَعَآءً قُلَ اوَلُوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ فَيَ قُل بِنِهِ إِلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلكُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ أَلَّهُ وَحُدَهُ الشَّمَأُزَّتَ قُلُوبُ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلذِينَ مِن دُونِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَكُ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ عَالِمَ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغَنَافُونَ ﴿ فَي وَلُوَ أَنَّ لِلذِينَ ظَلُمُواْ مَافِي إِلْارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لَا فَنُدُواْ بِهِ عِن سُوتِ إِلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿

CHEEL CORCLESSION OF CHEEL PROPERTY OF CHEEL PRO

٤٢ ﴿ شَرَقَ ﴾: يَقْبِضُ، ﴿ رَأَتِي لَدَ بَنْتَ فِي مَنَامِهِكَ ﴾: يتوفّاها وقت النّوم، ٤٥- ﴿ أَشْمَأَرَّتَ ﴾: نفرتُ، ٤٦- ﴿ فَالِرَ ﴾ خالق ومُبْدع،

٤٧ - ﴿ غَنْسِتُونَ ﴾: يظُنُون، ويتوقَّفُون.

<sup>(</sup>٤٢) ﴿ رَأِي لَمْ سُتُ فِي مَامِهَ ﴾ النَّومُ والاستيقاظ تذكيرُ يوميُ بالموت والبعث؛ فالنَّومُ موتُ أصغرُ، والاستيقاط بعثُ اصغر (٤٧) ﴿ رَبَد لَمُمْ مِنَ اللَّهِ مِلْ النَّومُ والاستيقاظ وحسوا أنَّها حسناتُ، فإذا هي سينات، قال سفيان الثّوري في هذه الابة: ويل لأهل الزياء، وبلّ لأهل الزياء، هذه ابتهم وقضتهم ٤٧]: المائدة [٣٦].

 $\uparrow \downarrow \uparrow ( \downarrow ) \rightarrow \downarrow \uparrow$ وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّ اَتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَ نوعٌ آخرُ من أعمالِ يَسْتَهْ رِءُ وَنَ ﴿ فَإِذَا مَسَ أَلِانْسَانَ ضُرَّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ المشركينَ القبيحةِ: عندَ الضُرِّ كفقر نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ ،عَلَى عِلْمِ بَلْهِي فِتْ نَةً وَلَكِنَّ ومرض يفزعُونَ إلى أَ كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَ قَالَمُ اللَّهِ مَا أَلْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنِي اللهِ، وعنسدَ النَّعمسةِ ينسِبُ ذلك لنفسِه، عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواً ئُمَّ بِيانُ أَنَّ اللهَ وحدَهُ وَالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسُبُواْ مصدرُ الرِّرْقِ. وَمَاهُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَبُّسُطُ الرِّزْقَ 70←(1)→70 بعسدَ ذكسر أعمسالِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْ لِقُوْمِ يُومِنُونَ ﴿ المشركينَ القبيحةِ تأتي هنا المدعوة قُلْ يَكِعِبَادِي أَلْذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم لَا نُقَنطُواْ مِن لجميع العُصاةِ من رَّحْمَةِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يَغْفِرُ الدَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ الكَفُرةِ وغيرِهم إلى التوبة واتبساع القرآنِ وَفَي اللَّهُ وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلَهُ, مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِ كُمُ قبلَ أن يأتيَ العذابُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُوبَ فَي وَاتَّبِعُوٓ أَخْسَنَ مَآأُنْزِلَ فتقسول السنفش المذنبةُ: يا حَسُرَتَي إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَنْ يُالِيكُ مُ الْعَذَابُ على ما ضيَّعتُ في بَغُتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فِي أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسُرَتِي الدُّنيا من العملِ، = عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ إِللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ أَلْسَّا خِرِينَ فَيَ

٤١ ﴿ خَرَّلْتُهُ ﴾: أغطيناهُ، ٥٢ ﴿ أَسْرَمُوا ﴾. تجاوزُوا الحد في المعاصى، ﴿ لَا نَشَـَّطُوا ﴾: لا تينسوا.

<sup>(</sup>٥٢) ﴿ معادى أَتَيِ الْتَرَقُواْ عَلَى الْمُسَهِدُ لا تَمَسُطُواْ مَن رَحْمَهُ أَنْدُ ﴾ مِن بالدَّهم بالإسمادي ﴾ وهم مدينون، هل يُعرض عنهم وهم تاينون؟!

<sup>14]:</sup> الجاثية [٣٣]، ٤٩]: الزمر [٨]، القصص [٧٨]، ٢٥: الروم [٣٧]، ٥٥: الأعراف [٣].

THE CALDED FOR CALDED SHEET أَوْتَقُولَ لَوَاتَ أَلَّهُ هَدِينِ لَكُنتُ مِنَ أَلْمُنَقِينَ (6) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى أَلْعَذَابَ لَوَاتَ لِي صَحَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينٌ ﴿ وَ إِلَى قَدْ جَاءَ تَكَ ءَ ايَنتِ فَكُذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ أَلْكِنفِرِينَ (60) وَيُومَ أَلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلذِينَ كُذَبُواْ عَلَى أَللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسُودٌة الكَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوكِي لِلْمُتَكَبِّرِينَ (5) وَيُنجِع إِللَّهُ الذِينَ إَتَّهُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَلَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَعْ وَهُو عَلَى كُلِ شَعْ وَوَكِيلٌ ﴿ لَهُ مَعَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَالذِينَ كَفَرُواْبِعَايَتِ اللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ الْحُسِرُوبِ فَي قُلَ افْعَيْرَ أَللَّهِ تَامُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ إِنَّ وَلَقَدُ اوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى أَلْذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَسِرِينَ (62) بَلِ إِللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِنَ أَلشَّن كِرِينٌ (63 ه وَمَاقَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْارْضُ جَمِيعًا قَبْضَ يُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيَّاتًا بِيمِينِهِ مُسْبَحَنَهُ وَتَعَالِيعَمَّا يُشْرِكُونَ 60

71←(a)→0Y = ثُمَّ ذكرَ اللهُ هنا مقالعة أخسري ممسا تقولُهُ تلك النَّفسُ، ثُمَّ ذكرَ مقالةً ثالثةً لها، وردَّ اللهِ عليها، ثُـمَّ بَـيَّنَ اسـودادَ وجبوه المشبركين المذين كمذبوا على الله بنسبة الشريك والولدِ إليه، ونجاةً المتقينَ. **Y F** ← (**F**) → **V F** بعد الوعدِ والوعيدِ يُذَكِّرُ اللهُ ببعض أَدلَةِ الوحدانيةِ، ثُمَّ وبَّخَ المشركينَ لمَّسا طلبُوا من النَّبِي ﷺ أن يعبدَ أصنامَهم، فهسم لسم يعرفُوا اللهَ حَقُّ المعرفةِ، إذْ لو عرفوه كماعبدوا

٥٨ ﴿ كَرَّهُ ﴾: رجعة، ٦١ ﴿ بِمَفَازَيْتِهِمْ ﴾: بغوزهم، ٦٧- ﴿ وَمَاقَدُرُواْ ﴾: مَا عظُّمُوا.

<sup>(</sup>٦٤) ﴿ اللَّهِ غَهِمُ إِنَّ مَهُمَا نَقَدُم فَي عَنُومَ الدِنِيا بِيقِي الأنسان حاهلا أَدَا عَنْدَ غير الرَّحْمن

<sup>(</sup>٦٦) ﴿ وَكُنْ مَنْ كَانِشَكُونِ ﴾ الشُّكر سببُ لروال العجب، فاكثر من شكر الله على توفيقك للأعمال الصَّالحة

<sup>(</sup>٦٧) ﴿ وَمَا مَدَرُّهُ أَكْمَ ﴾ ليس هناك ملكَ في السماء ولا نبئ في الأرض استطاع ان يعذر الدحقَ قدره، فكبف ممن يصبح على دمب ويُمسي، على اخر؟! ٢٣]: الشورى [٦٢]، ٦٧]: الأنعام [٩١]، الحج [٧٤].

THE CHARGE CHARGE CHARLES OF CHAR وَنُفِخَ فِي إِلْصُورِ فَصَعِقَ مَن فِي إِلْسَمَوَتِ وَمَن فِي إِلارْضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَلَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرِي فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ (65) وَأَشْرَقَتِ إِلَارْضُ بِنُورِرَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْكُ وَجِيَّةَ بِالنَّبَتِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَّ وَ وَ وَفِينَتَ كُلَّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (67) وَسِيقَ ٱلذِينَ كَفُرُوٓ أَإِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرَّاحَتَّى ٓإِذَاجَآءُوهَا فُيِّحَتَ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُما أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُمِّنكُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَءَايِئَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى أَلْكِنِ فِرِينً وَ قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مُتَّوى أَلْمُتَكَ بِينَ فَقُ وَسِيقَ ٱلذِينَ إَتَّقُواْرَبُهُمُ وَإِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتَ اَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُءُ خَزَنَهُا سَلَكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ١ وَقَ الْوَا الْحَكُمُ لُهِ إِلْذِ عَ صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا أَلَارْضَ نَتَبُوّاً مِنَ أَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿

**V•←-(۲)→•X** 

بعدَ بيانِ عظمةِ اللهِ

بَيَّنَ هنا حالَ النَّاس

عند النَّفْخَتين:

١ - نفخةُ الصَّعق

للإماتية، ٧- نفخة

البَعثِ للإحياءِ من

القبورِ، ثُمَّ تجلَّى اللهِ

للحكم بينَ النَّاسِ

بالعدلِ، فتُوفَّى كُلَّ

نفس ما عَمِلَتْ.

**∨Y**←(**Y**)→**∀V** 

بعبد الحكم ببين

النَّاس بالعدلِ يومَ

القيامةِ: يُساقُ الذينَ

كضرُوا إلى جهنتمَ

**∨**٤←(۲)→**∀**٣

= ويُسماقُ السذينَ

اتَقَسوا ربَّهـم إلـى

الجَنَّةِ رُمَرًا، =

زُمَرًا، =

١٨- ﴿ نَصَيِقَ ﴾: مات، ٦١- ﴿ وَوُسِمَ ٱلْكِنَابُ ﴾: نشرت الملائكة صحيفة كُلّ فزد، ٧١- ﴿ رُمَرّاً ﴾: جماعات، ﴿ عَرَنَابًا ﴾: الملائكة المو كُلُون بالنّار.

(٧٢،٧١) ﴿ وَسَنَى أَنْ فَصَادِهُ ﴾ ، ﴿ وَسَنَ الْمَاتِ أَنَهُ ﴿ إِنْ إِلَيْ الْعَلَى الْعَرَقِ إِلَى الْفِرقِ إِلَى الْفِرقِ الْفَالِّ الْمَالُومُ عَمَلًا بَعْيِنَا عَنَى ارالَّهُ الْكِيرِ مِنْ نَعْسَتُ الْمُعْمَرَاءُ وَالْعَمَالُ، أَوَ الْأَكُلُ مَعْهُمُ، أَوَ (٧٤) ، ﴿ عَمَلُ النَّمِلُ [٣٤] ، غَافَر [٧٦] ، فَافَر [٧٦] ، فَافَر [٧٦] ، فَافَر [٣٤] ، فَاطَر [٣٤] ، فَاطَر [٣٤] .

وَتَرَى ٱلْمَلَيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَولِ إِلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ Vo←(\)→Vo = ثُمَّ حالُ الملائكةِ رَبِهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ أَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ المحيطمين حمول الله المنظمة ا العرش. بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تنزيلُ القرآنِ مسن اللهِ، ووحسفَه تعسالى حِيمَ تَنزِيلُ الْكِئْبِمِنَ أَللَّهِ إِلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( عَافِر بسستِ صسفاتٍ الذُّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو جامعة بينَ الترغيب والترهيب، تُسمُّ إِلَيْهِ أَلْمَصِيرٌ ٥ مَا يُجَدِلُ فِي عَايِنِ إِلَّا ٱلذِينَ كَفَرُواْ جــدالُ الكفــارِ بالباطسل في آيساتِ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي أَلِيلَا إِنَّ كُونُ وَكُلَّ مَا فَالْكُمْ فَوْمُ القرآنِ وأدلتِه على وحدانيـــــــةِ اللهِ، نُوجٍ وَالْاحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلَّ أُمَّتِهِ بِرَسُولِمِمْ وتشابة أقوام الأنبياء لِيَاخُذُوهُ وَجَندُلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ أَهُمُ في التكذيبِ بهمم والحسرص علسى فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبُّكَ عَلَى تعذيبهم أو قتلِهم. V←( \ )→V ٱلذِينَ كَفَرُوٓ أَأَنَّهُمُ وَأَصْحَبُ النَّارِ ﴿ وَالذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ لمَّا بَيَّنَ عداوةَ الكُفَّار مسعَ الأنبيساءِ وَمَنْ حَوْلَهُ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَيْهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ ، وَيَسْتَغَفُّرُونَ والمؤمنينَ، بَـيَّنَ هنــا لِلذِينَ ءَامَنُواْرَيَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَعْ وَرَّحْمَةً وَعِلْمًا خُبُّ الملاتكةِ حَمَلةً العسرش واسستغفاؤهم فَاغْفِرْ لِلذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحِيمُ ٥ ودعاءَهم للمؤمنينَ.

٧٥ ﴿ مَا نِيْنَ ﴾ : مُخدقين، ومُحيطين، ٣- ﴿ دِى النَّارْلِ ﴾ : صاحب الإنعام والتَّفضُّل، ﴿ ٱلْنَصِيرُ ﴾ : المرّجعُ، ٤- ﴿ فَلَا بَمُرْرَكَ ﴾ : فلا يخُدعُك، ٥- ﴿ لِيُدَجسُوا ﴾ : لِيُنطِلُوا.

(۲) ﴿ عادر ٱلدَّبُ وَقَائِل ٱلتُوبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ﴾ يقرن الله بين هدين الوصفين في مواضع متعددة، ليبقى العبد بين الحوف والرحاء
 (۷) ﴿ وَيَسْتُنْمُ رُونَ لَلَّذِينَ ءَامِّواً ﴾ ما أكرم المومن على الله، بانما على فراشه والملائكة يستعفرون له

انصلت [۱]، الشوري [۱]، الزخرف [۱]، الدخان [۱]، البحاثية [۱]، الأحقاف [۱]، إن يونس [۲۲]، إن الشوري [۵]

F CARCING CORPORATION CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُ مُ جَنَّتِ عَدْنٍ البِّهِ وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ **\**\((a)→\) تكملية دعساء مِنَ-ابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَيُرْبِيِّهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَذُرِّيَّ عَلَيْهُمْ وَأَزْولَ عِلْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ فَالْعَالِيلُ أَنْكُ فَالْكُونِي مِنْ أَنْكُونُ مِنْ أَنْكُونُ أَنْكُونُ فَالْكُونُ لِلْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُمْ لِلْكُونُ أَنْكُمْ لِلْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُ نُ أَنْكُمْ لِلْكُونُ أَنْكُمْ لِلْكُونُ أَنْكُ لِلْكُونُ أَنْ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ الملاتكةِ للمؤمنينَ الْحَكِيمُ ( ) وَقِهِمُ السَّيَّاتِ وَمَن تَقِ السَّيَّاتِ بمدخول الجنسة والجفسظِ مسن يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الْعَظِيمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال السَّيثاتِ، ثُمَّ بيانُ ٱلذين كَفَرُواْينادُون لَمَقْتُ اللّهِ أَكْبُرُمِن مَّقْتِكُم و مَقْتِ اللهِ للكافرينَ، واعترافيهم بذنوبهم أَنفُسَكُمُ وَإِذْ تُدُعُونَ إِلَى أَلاِيمَنِ فَتَكَفُرُونَ ﴿ وطلسيهم الرجسوغ هِ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَتَّنَا إَثْنَانُ وَأَحْيَلْتَ نَا أَثْنَاتُ فِي فَاعْتَرَفْنَا إِذُّنُو بِنَا إلى اللَّذَيَّاءُ وبَلَّيُّنَّ سببَ عذابهم. فَهَلِ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلٌ ١٠ فَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي 17←(3)→1° بعسبة تهديسب أَلَّهُ وَحْدَهُ وَكُوْرَتُهُ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ عَنُومِنُواْ فَالْحَكُمُ لِلهِ المشركين بالعذاب الْعَلِيّ الْكَبِيرِ ١ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ وَ الْكِيدِ وَيُنْزِلُك ذكرً ما يىدلُ على توحبسيه وقدريسه لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿ بإظهار الأبات فَادْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ وإنسزالِ السرِّزقِ مسن السماء وإلقساء رَفِيعُ الدَّرَجَنتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنَ امْرِهِ عَلَى مَنْ الوحي لإنذارِ النَّاسِ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَبَوُمُ أَلْتَكْقِ عِلَيْ مَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفِي بالعسذاب يسوم الحِسابِ. عَلَى أَللَّهِ مِنْهُمْ شَعْءٌ لِمَنِ إِلْمُلْكُ الْكُومُ لِلهِ الْوَلِحِدِ الْقَهِّ الْوَلَا

الْيُوْمَ تَجُنْزِي كُلَّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومُ إِنَ أَللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ أَلازِفَةِ إِذِ إِلْقُلُوبُ لَدَى أَلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ١٠٥ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ إِنَّ يَعُلَمُ خَآبِنَةً أَلَاعَيْنِ وَمَا تُخْفِي إِلصَّدُورُ ١ وَاللَّهُ يَقْضِ بِالْحَقِّ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَتْءِ إِنَّ أَللَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ مَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ الذِينَ كَانُواْمِن قَبَلِهِ مُ كَانُواْهُمُ وَأَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي إِلَارْضِ فَأَخَذُهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ أَللَّهِ مِنْ قَاقِ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَدِينَا وَسُلَطَانِ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْ حِرُّ كَذَّابٌ فَكُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ الْقَتُلُوّاْ أَبْنَاءَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ الْكِنْفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ٥

Y·←(٤)→\V بعددَ إندارِ النَّـاس بالعذاب ذَكَرَ عدلَهُ تعالى وأوصافَ يوم القيامسةِ لتخويسفِ الكَفَّادِ من عـذابِ الأخسرةِ، وإحاطــةً علمِه تعالى بأعمالِ بعسدَ أن خسوَّفَهم بعسذاب الأخسرة خسؤفهم بعسذاب الـدُّنيا كما حـدَثَ للأمم السَّابقةِ الذينَ كَذَّبُوا الرُّسلَ. Y0←(T)→YY بعد ذكرٍ إحلاكِ اللهِ للمكذِّبين من الأمم السَّابقةِ، ذَكَرَ اللهُ هنا قضة موسى ﷺ معَ فرعونَ وهامـانَ

وقارونً.

١٩- ﴿ مَا إِنَّ ٱلْأَعْيُرِ ﴾: ما تختلسه الغيون من النظر إلى ما لا يحلُّ.

(١٧) ﴿ لِوَم عُدَرى الأَطْلَم الْوَم ﴿ تَذَكُر احدا طبعته، واطلت العقو منه، او ادع له نظهر العبت، و ستعفر من دنك (١٩) يكفيك في النظرة المحرّمة أنها حيانة لرئك، تأمّل قوله ﴿ سِيه الأثر ﴾ فسفاها حانبه، تذكّر هذه الانة كلّما هممت بمعصبة ١٨]: مريم [٣٩]، [٢]: الروم [٩]، فاطر [٤٤]، ٢٧ التغاين [٦]، الأنفال [٥٦]، ٢٣]: هود [٩٦،٩٧]، ٥٧ يونس [٧٦]، القصص [٤٨]

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَتُلُ مُوسِىٰ وَلْيَدَعُ رَبُّهُ وَإِنَّ أَخَافُ عزم فرعون على أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي إِلَارْضِ إِلْفَسَادٌ ( 26 ) قتىل موسىي وبيسان وَقَالَ مُوسِى إِنِّے عُذُتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكُبِّرٍ السبب، ولمَّا اعتزَّ فرعسون بجبروتسه لَا يُومِنُ بِيَوْمِ إِلْجِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُومِنُ مِنَ الِ وقوتِه فإن موسى فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقَتْكُونَ رَجُلًا أَنْ يَّقُولُ رَبِي عَلِينًا اعتصمَ باللهِ، ئُمَّ قَصَّةً مؤمن آل أُللَّهُ وَقَدْجَاءَ كُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَانِكُ كَاذِبًا فرعون ودفاعُه عن فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ الذِي موســـــــى ﷺ مستنكرًا قتلَ رجلِ يَعِدُكُمُ وَإِنَّ أَللَّهُ لَا يُهْدِئُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّا اللَّهُ لَا يُهْدِئُ مُوْمِ يقولُ رَبِّيَ اللهُ، = لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظُلُهِرِينَ فِي إِلَارْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ **٣٣**←(0)→**٢٩** = ئَسمَّ حسلَرَهُم مسن بَأْسِ إِللَّهِ إِن جَاءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ وَ إِلَّا مَا أَرِي وَمَا أُهّدِيكُورُ وَإِلّا سَبِيلَ أَلرَّشَادِ (29) ﴿ وَقَالَ ٱلْذِحْ عَامَنَ يَنْقُومِ إِنِّي لهم أنَّه يخافُ عليهم إن تعرَّضُوا أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ إِلَاحْزَابِ ﴿ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ لــه أن يُنــزِلَ بهــم وَعَادٍ وَثُمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (اللَّهِ مَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ اللَّهِ عذابًا مثلَ قـوم نـوح وعادٍ وثمودَ، كما وَيَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بُومَ أَلْنَّنَادِ عَنْ يَوْمَ نُولُونَ مُدْبِرِينَ يخاف عليهم أهوال يوم القيامةِ. مَالَكُمْ مِنَ أَللَّهِ مِنْ عَصِيرٍ وَمَنْ يُصْلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ( قَالَ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ( قَاللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادِ ( قَالَ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللهِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللهِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللهِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللهُ 
٢٨- ﴿ سُنْرِتُ ﴾: مُتجاوِزُ للْحدُ، ٢٩- ﴿ مَا أَدِيكُمْ ﴾: ما أشيرُ عليكُمْ، ﴿ اَمْدِبكُرُ ﴾: اَدْعُوكُم، ٢٣- ﴿ بَرْمَ النَّادِ ﴾: يؤم القيامة، ٢٠- ﴿ مُدْرِينَ ﴾: هاربين.

(٢٨) ﴿ وَقُلْ رَضَّ مُوْمِنُ مِنْ مِنْ وَعُونَ ﴾ من هو؟ لا بعرفه، لكن الله يعرفه، هذا هو المهم

(٢٨) فَأَكُنُّ إِنْ مِنْ الْمُكُنِّينَ ﴾ قالها وهو يكتم إيمانه، حالة الاستصفاف لا تعني ترك انكار المكر بالكلية

٢٩ ﴿ قَمَلَ مَشَّالًا ﴿ إِنَّا مَا أَفَادَقَ هُو الذِي تَدَحَن نَفِيتُهُ فِي الْخَطَابُ سَرَاعَةً، مع أن القصود عبره، حتى لا يدعي التَّفرد بالنَّحاة

٣٥٠-(٢)→٣٤ وأخيرًا ذَكَّرَهُم بما فَعَــلَ آبِاؤُهُم الأولُونَ معَ يوسفَ الأولُونَ معَ يوسفَ عَلَيْكُمُ من تكذيبِ رسالتِه ورسالةِ من بعدَه.

٣٩ (٥) → ٠٩ فرعونُ يأمرُ وزيرَهُ فرعونُ يأمرُ وزيرَهُ مامَانَ ببناءِ قصرِ عالِ ليصعدَ عليه ليسرى إلى موسى الستهزاءُ بموسى وإنكارًا لرسالتِه، ثُمَّ متابعة الرجلِ المؤمنِ دعوةَ قومِه المؤمنِ دعوةَ قومِه الاغترارِ بالدُّنيا.

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّاجَاءَكُم بِهِ عَتَّى إِذَاهَاكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثُ أَللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ ، رَسُولًا حَكَذَ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَمُسَرِفًى مُّرْتَاكُ ﴿ إِلَا لِنِكَ يُجُدِلُونَ فِي عَالِكِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطُنِ أَبِيْهُمْ كُبُرَمَقًتّاعِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارٌ ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ اللَّهِ عَلَى حَكِّلًا مُتَكَبِّرِ جَبَّارٌ ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّه يَكُهَامَنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَ لِي أَبْلُغُ الْاسْبَابِ (36) أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِى وَ إِنِّ لَأَظُنَّهُ وَكَالِمُ اللَّهِ مُوسِى وَ إِنِّ لَأَظُنَّهُ وكالم وَكَذَالِكُ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ ، وَصَدَّعَنِ أِلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعُونَ إِلَّا فِي سَابٌ ﴿ وَقَالَ أَلَذِ مَ ءَامَنَ يَنْقُومِ إِتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلْرَسَادِ (38) يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ إِلْحَيَوْةُ الدُّنْيِا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ الْقَكْرِارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجَرِي إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوُ انْثِى وَهُو مُومِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ أَلْحَنَّةً يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

٣٤- ﴿ تُرْبَابُ ﴾: شاكُ في الله، ٢٥- ﴿ يَثْلَبُمُ ﴾: يختمُ، ٢٦- ﴿ مَرْبُ ﴾: بناءَ عظيمًا، ﴿ أَسْبَبُ السَّمُوابِ السَّمُواتِ، وما يوصلُني إليها. (٢٥) ﴿ الَّذِيكَ عُمَدِدُونَ...﴾ احدرْ من الجدال بغير على

(٢٥) ﴿ بِطُنَّهُ أَنَّهُ عِن كُنِّ مِن مُنكُمِّرِ مِن إِن الكِيرَ عامعَ مِن الهِداية إلى الحق، هل انت متكثر ؟

(٢٧) ﴿ وَكَذَٰ لِكَ رُقَى لِمِرْعَوْدَ شُوَّءُ عَمَلِهِ. ﴾ بداية الهلاك أن قُرَيْن لك أعمالك السِّينة فتراها حسة

٥٠]: غافر [٥٦]، ٢٧]: القصص (٣٨]، ٣٩]: محمد (٣٦]، ٤٠ النساء [١٢٤]، النحل (٩٧].

TO THE CONTRACTOR OF THE PARTY ﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ وَإِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى **٤٦←-(٦)→٤١** مُسؤمِنُ آكِ فرعسونَ ٱلْبَّارِ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْكُ فَرُ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ يُعيدُ عليهم النَّصحَ، لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ وَإِلَى أَلْعَزِيزِ أَلْغَفِّر (2) لَاجَرَمَ ويقارنُ بينَ دعوتِه لهمم للنَّجماةِ أَنَّمَا تَدْعُونَنِحَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي إِلَّهُ نَبِ اوَلَافِ إِلَا خِرَةِ ودعسوتِهم لــه إلــى وَأَنَّ مَرَدٌّ نَا إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ أَلْمُسْرِفِينَ هُمُ وَأَصْحَابُ النِّارِ النَّسارِ، فرفضُسوا نصحه وأرادُوا قتلُه ﴿ فَسَتَذَكُّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُ مُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى فَحَفِظَةُ اللهُ، ثُلَمَّ أُللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ ﴿ فَوَقِيلُهُ أَللَّهُ سَيِّعَاتِ أغسرَقَ آلُ فرعسونَ، ئَـــمَّ يُعـــذُبُهم في مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَذَابِ فِي إِلْنَارُ قبسورِهم، ويسومَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا القيامةِ لهم النَّارُ. **₹4**←(٣)→**\$**¥ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَلْعَذَابٌ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي بعددَ ذكر النَّارِ في عظَّةِ مسؤمن آلِ النّارِفَيَقُولُ الشُّعَفَتَوُّا لِلذِينَ اسْتَكَبُرُوٓ الْإِنَّاكُنَّا فرعونَ، ذَكَرَ اللهُ هنا لَكُمْ تَبَعَافَهَ لَ اَنتُ مِثْغُنُونَ عَنَّانصِيبًا مِّنَ أَلْبَّارِ الجدل والمناظرة التسي تجسري بسين (4) قَالَ أَلْذِينَ إَسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا كُلَّ فِيهَاۤ إِنَّ أَلَّهُ الرؤساء والأتساع قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ فِي إِلْبَارِ لِخَزَنَةِ من أهلِ النَّارِ، = جَهَنَّمَ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَامِّنَ ٱلْعَذَابِ

22 ﴿ وَأُمْرِسُ ﴾ : أعتصمُ، وأَجُأَ، وأتوكُلُ، ٤٥٠ ﴿ سَيَمَاتِ مَا مَكَرُواً ﴾ : غَفُوبات مكرهم منْ إرادة إهلاكه، ﴿ وَمَانَ ﴾ : أحاط،

٤٦ ﴿ عُدُرٌّ وَعَشِيًّا ﴾: أوْلِ النَّهارِ، واخرهُ.

١٤١ ﴿ وَسِمْرِهِ مَا لِنَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ... ﴾ اذع مدت أني التوبه، أو كافرا إلى الإسلام، وأطهر شعقتك وحرصك عليه (£0،٤٤) ﴿ وَأُمُونَ أَمُرِي ﴿ فَوَسَمُ أَمَدُ سَمَا بِمُ مَحْجِرُو ﴾ تقويض الأمر بنا من استاب النحاة من مكر العدق (٤٩) ﴿ - عُمَدُ عَدِيرُهُ مِن عَدَابِ ﴿ رَبِّ رَكُفَةً فِي طَيْمَةً تَدَهِبَ عَبِثَ ذَاكَ العِدَابِ [٤٧] إيراهيم [٣١].

قَالُوٓا أُولَمْ تَكُ تَاتِكُمْ رُسُلُكُمْ مِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلِي قَالُواْ فَ ادْعُواْ وَمَادُ عَنَوُا الْحَصِيفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍّ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ فِي إِلْحَيَاوَ إِلَّهُ نَيا وَيُومَ يَقُومُ الْاشْهَادُ إِنَّ يُومَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدِّارِ (52) ﴿ وَلَقَدُ الْيُنَامُوسَى ٱلْهُدِي وَأُورَثِنَا بَنِ إِسْرَآءِ يِلَ ٱلْكِتَبَ هُدُى وَذِكِرِي لِأَوْلِي إِلَّا لَبُكِ فِي فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيْكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْ فِي إِنَّ أَلْذِينَ يُجَدِلُونَ فِي الْكِتِ الله يغكير سُلُطَانِ أَبِيهُم وإن في صُدُودِهِم وإلا حِج بَرُهُ مَّاهُم بِسَلِغِيدٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ الْبَصِيرُ (فَا لَخُلُقُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ أَحَابُرُمِنْ خَلْقِ إِلنَّاسٌ وَلَكِنَّ أَحَكُثُرُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَايسَتُوع إلاعَمى وَالْبَصِيرُ ﴿ وَالدِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا أَلْمُسِتَهُ فَلِي لَا مَّا يَتَذَكُّرُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ الدَّكُرُونَ اللَّهُ

٥٥- ﴿مُعْلِدُتُهُمْ ﴾: عَفْرُهُمْ

• **0**←(7)→**0 0** 

= ثُمَّ رَدُّ خزنةٍ جهنَّمَ

على الكُفَّارِ، ولمَّا

بَـــيَّنَ اللهُ حِفْظَـــه

لموسى ومؤمن آكِ

فرعمونَ ممن مكسر

فرعونَ بَيَّنَ هنا أنه

ينصر رسله والمذين

آمنُوا معَه، ثُمَّ أُمرَ

نَبِيَّه عِنْ بِالصَّبِرِ.

70←(T)→A0

توضسيځ سسبب

جـدالِ المشـركينَ

في آياتِ اللهِ بالباطل

السذي بسدآت بسهِ

السورةُ، ثُمَّ ذِكرُ أُدلَةٍ

علسي وجسود الله

وقدرته وإمكان يوم

القيامـــةِ، مثــل:

١ - خلقُ السَّمواتِ

والأرض.

(۵۱) ﴿ إِنَّا لَكُمْ أُوسُكُ وَالْفَهِ وَ الْفَهِ مَا أَدُّتُ ﴾ ابة حبرية الايمك احد تعييرها، ينصرهم (في الدنبا)، يا (اهن الدنبا) السمعون (۵۵) ﴿ وَالْمَسْتُ عُلْدَ رَبُّ لَأَمْنَى وَ آلِانَاتِ فِي الصَّاحِ وَلَا اسْتَعَمْرُ ﴾ استعمر (۵۵) ﴿ وَسَنْحُ مُلْدَ وَقَالُ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه ويحمده) مالة مرة في المساء وفي الصّاح (۵۱) ﴿ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

THE CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيتُ لَّارِيْبَ فِيهَ الْوَلَكِنَّ أَحَفُّرُ ٱلنَّاسِ لَايُومِنُونَ فِي وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُورَ إِنَّ ٱلذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَةِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ التِلَ لِتَسَكُّنُواً فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِ رَّا إِنَّ أَللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى أَلْنَّاسٍ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ شَعْءِ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَفَأَنِي تُوفَكُونً ( وَ كَذَالِكَ يُوفَكُ الذِينَ كَانُواْبِتَايَاتِ اللَّهِ يَجُحُدُونَ اللَّهِ عَجُمَدُونَ اللَّهِ عَجُمَدُونَ اللَّهِ عَجُمَدُونَ اللَّهِ عَجُمَدُونَ اللَّهِ عَجْمَدُونَ اللَّهِ عَجْمَدُونَ اللَّهِ عَجْمَدُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَجْمَدُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ عَلَّ عَلَيْكُ عِلْكِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُول ﴿ فَا أَلَهُ الذِه جَعَلَ لَكُمُ الْارْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ فَتَبَرَكُ أَللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ هُوَ أَلْحَى لَا إِلَكَ إِلَّاهُو فَادْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَدُ الدِّينَ الْحَمَدُ لِلهِ رَبِ الْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْعَكْمِينَ ﴿ فَلَ إِنَّ نُهِيتُ أَنَاعَبُدَ أَلَذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّيِّ وَأُمِرْتُ أَنُّ اسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْمِرْتُ أَنُّ اسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ الْحَا

٢٠٠٠ (٢) → ٠٠ الإخبارُ أنَّ القيامة الإخبارُ أنَّ القيامة آتية بلاشك، وناسبَهُ بيانُ طريقِ النَّجاةِ فيها وهو طاعةُ اللهِ.

الا ← (٥) ← ١٥ ذكرُ بقيةِ الأدلَةِ: المنهارِ، ٣- خلقُ الأشياءِ، ٤- جعلُ الأرضِ قـــرارًا الأرضِ قــرارًا والسماء بناءً، والمسرر مسرر مسررةً، ورزقه الطيباتِ، ثُمَّ والإخلاصِ فيها. والإخلاصِ فيها.

بعدَ الأمرِ في الآيسةِ

السَّابقةِ بعبادةِ اللهِ،

نَهَى هنا عن عبادةِ

٦٢- ﴿ رُزْمَكُ ﴾: يُضرف. (٥٩) ﴿إِنَّ السَّاعَةَ الْانِبَةٌ ﴾ فماذا أعددت لها؟

(٦٠) بطرقون أبوات النشر، ويريقون ماء وجوهها بالسوال، اليس لهدرتُ يقول ﴿ دَلُونَ السَّلَ ﴿ ٥، مَا أَمَرَكَ أَن تَدَعُوهُ، الالبَسْتَحِيثَ لَكُ (٦٠) بطرقون أبوت النشر، ويريقون ماء وجوهها بالسوال، اليس لهدرتُ يقول ﴿ دَلُونَ السَّلَ الله عالم الله والعقالية بشكرة تعالى (٦١) ﴿ رَبِّ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلْمَ عَلَيْ عَ

(٦٥) ﴿ يُمُنسِينِ ﴾ هل الت معلصُ؟

٦٢]: يونس (٦٧)، النمل (٨٦)، ٦٣]: الأنعام (١٠٢)، ٦٤ المؤمنون (١٤)، ٦٦]: الأنعام (٢٥).

هُوَ ٱلذِ عَ خَلَقَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّوابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمٌّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّنَ يُنُوفِي مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسكَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ فَهُ مُوالَّذِ عَيْمِيثُ فَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَا الرَّتَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَايَتِ إِللَّهِ أَنِّي يُصَرَفُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ كَ لَا يُوا بِالْحِيتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَ إِذِ الْاعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللَّهُ السَّكَسِلُ يُسْحَبُونَ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا فِي الْعَمِيمِ ثُمَّ فِي الْبِنَارِيسُجُرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ هُمُ وَأَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ إِنلَهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيَّا كَذَالِكَ يُضِلُّ أَلَّهُ الْكِيفِرِينَ 3 ذَلِكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي إِلارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ إِنَّ الْمُخْلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِي الْفِيسَ مَثُوكَ أَلْمُتَكَبِّرِينَ ( وَ ) فَاصْبِرِ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقُّ فَ إِمَّا نُرينَاكَ بَعْضَ أَلْذِ عِنْعِدُهُمُ وَأَوْنَتُوفَيَّنَاكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (0)

لمَّا ذَكَرَ خليقً

الإنسانِ في أحسن

صــورةٍ، بَــيَّنَ هـنــا

كيفية تكونِ الإنسانِ

ومراحسلً تدرجمه

وأطوارَ حياتِه، ثُمَّ

التَّعجبُ من حالِ

المجــــادلينَ

المكذِّبينَ بالقرآنِ.

**∀∀←(∀)→∀ \** 

لمَّا عِادَ لِـذُمِّ

المُجادلينَ في آياتِ

اللهِ ذكرَ هنا عذابَهم

في النَّارِ، ثُمَّ وبَّخَهُم:

أين أصنامُكم، وبَيَّنَ

سببٌ هذا العذاب،

ئُـمَّ أَمَـرَ اللهُ رسـولَه

عطي بالصّبر على

أذاهُم.

٦٧- ﴿ عَلَقَةَ ﴾: الله الفليظ؛ الشّعلُق بجدار الرّحم، ٧١- ﴿ رَّ السَّلَتِ لُ ﴾: القَيْودُ في الأرجل، ٧٢- ﴿ لَلْتِيدِ ﴾: الماء الذي بلغ عابة الحرارة.
 (٦٧) ﴿ عَامَةٍ ﴾ الله عن معاصى الله، وعلى طاعة الله، وعلى أقدار الله

اً المعبع أَه]، فاطر (١١)، ١٨٠ البقرة (١١٧)، ٣٧ الشعراء (٩٢)، ٧٧: النحل (٣٠)، الزمر (٧٣)، ٧٧: الروم (٦٠)، خافر (٥٥)، يونس [٤٦]، الرعد [٤٠].

THE CARDAGE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE P وَلَقَدَارُسُلْنَارُسُلُامِّنَ قَبَلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصَنَاعَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصُ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَا قِ بِحَايَةٍ إِلَّا إِذْ نِ إِللَّهِ فَإِذَا جِكَاءَ امْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْمُنْطِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْانْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ١ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَكُورِيكُمُ وَءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ كَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواً أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشُدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي إِلَا رَضِ فَمَا أَغُنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( قُلُمَّا جَآءَ تُهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عَسْتَهُزِءُونَ ﴿ فَالْمَا رَأُواْ بَأْسَنَاقَالُواْءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَكَ فَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَالْمُ يَكُ يَنفَعُهُمُ وَإِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْبَأْسَنَاسُنَّا سُنَّتَ أُللَّهِ إِلْتِ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ أَلْكُ فِرُونَ ﴿

أموالًا وأعظمُ قوةً، فلم ينفعهم هذا لمَّا جاءَهُم عدّابُ اللهِ، بل إنَّ إيمانَهُم باللهِ وتسركهم الشسرك حينَ رؤيةِ العذابِ لم ينفعُهُم أيضًا.

**∧**1←(**1**)→∨∧

بعسدَ أن أمَسرَ اللهُ

رسولَه ﷺ بالصَّبر

أخبَرَه هنا أن هذا

حَدَثَ لِمن سبقَهُ

من الرُّسل، ثُمَّ

العودةُ لَذِكرِ الأَدلَةِ

Ao←(t)→AY

تهديد المُكد ذبينَ

المُجادلينَ في آياتِ

اللهِ ببيانِ نِهايةِ من

أحسم أكثسر مستهم

وقدرتِه ونِعمِه.

٨٢ ﴿وَسَافَ ﴾: قَوْلُ وأَحَاطُ، ٨٤٠ ﴿ يَأْسَنَا ﴾: عداينا، ٨٥ ﴿ يِكُ ﴾: يكُنُّ.

(٧٨) ﴿ وَمَنْهُم مَن لُمُ مَفْشَى عَلَيْكُ ﴾ كثيرُ من الرَّسل لا يعرفهم النَّاس، فهل صرَّهم ذلك عبد ربُهم؟ ليست شهرة الإنسان هي القضية، وإنما مادا قذم لدين الد

(٨٢) ﴿ أَمِنْ بِسِرُواً فِي ٱلْأَرْسِ مَنظُرُواً ﴾ تأمّل صور اثار الأقوام الدين أهلكهم اللهُ ثم استفقر الله على تقصيرك ودنوبك؛ لنلًا يصيبك ما اصامهم (٧٨) الرعد (٣٨)، (٨) المؤمنون (٣٢]، (٨) يوسف (١٠٩)، محمد (١٠)، (٨٥) غافر (٧٨).

المَّنَّ الْمُنْ ِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا بِسْمِ إِللَّهِ أَلْرَّحْمَنِ أَلَّرِّحِيمِ جِيرٌ تَنزِيلٌ مِنَ أَلرَّمْكِنِ أِلرَّحِيمِ ﴿ كَانَبُ فُصِلتَ ماينتُهُ وقُرْءَ انَّا عَرَبِيَّا لِقُومِ يَعْلَمُونَ ٤ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَحَةُ رُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّانَدْعُونًا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ فَاعْمَلِ إِنَّنَاعَلِمِلُونَ ﴿ قُلِ إِنَّمَا أَنَا بِشَرِّمِ مُلَكُّمْ يُوجِيٓ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَاهُ كُرُدُ إِلَاهُ وَحِدُّ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ ﴿ أَلِذِينَ لَا يُوتُونَ أَلزَّكُوهَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمّ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلِدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمُرَة أَجْرُعُيْرُمَمْنُونِ ٥ ﴿ قُلَابِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالذِع خَلَقَ أُلَارْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَاذَ اللَّهُ وَأَندَادًا فَالْحِينَ ١ وَجَعَلَ فِيهَا رُوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكْرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوا تَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثُمَّ السَّوَى إِلَى أَلْسَمَآءٍ وَهِي دُخَانُ اللَّهُ فَقَالَ لَمَا وَلِلارِضِ إِيتِيَاطُوَعًا أَوْكُرُهُ الْقَالَتَا أَنْيُنَاطَآ بِعِينَ ١

القرآنُ مُنزِّلٌ من عندِ اللهِ بلسانٍ عَربي، بشيرًا للمومنينَ نديرًا للكافرينَ المُعرضينَ عنه، =

٢ → (٣) → ٨ = أُسمَّ بيانُ أنَّ الرَّسولَ عَلَيْ بشَرٌ خصَّهُ اللهُ بالوحي، وذِكسرُ جسزاءِ الكافرينَ وجسزاءِ المؤمنينَ، =

٩ (٣)→٩ = أُــم تــوبيخُ الكافرينَ بذكرِ ما خلَقَهُ اللهُ في أربعةِ أيام: يومانِ خلقَ فيهمـا الأرضَ، ويومانِ للجبالِ وتقدير الأرزاقِ، =

٥- ﴿ رَمْرٌ ﴾: صمم، وثقلُ، ١٠- ﴿ إِنَّ أَرْبَهَ إِنَّارٍ ﴾: يؤمان خُلق الأرض، ويومَان خُلْق الرُّواسي، وتقدير الأقوات.

(٦) ﴿ وَٱسْتَعْدُ وَهُ ﴾ أكثر من الاستعمار اقتداء بسلك إلي الذي كان يستعمر في اليوم أكثر من مانة مرة

(٧) ﴿ لَدِينَ لَا نُؤْتُونَ لَرَكُوهَ ۞ تَصَدَقَ أَبِتَ

(۱۱) ﴿ وَ لِنَا أَنِّهَا طَلَّهِمَ ﴾ لا يكن الحماد اقصل منك [١]، الشورى [١]، الزخرف [١]، الدخان [١]، الجائية [١]، الأحقاف [١]، ألا. هود [١]، أو: الكهف [١١٠]، الأنبياء [١٠٨]، [٨]: لقمان [٨]. فَقَضِيْهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأُوْجِي فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرِهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْهِ ابِمَصَابِيحٌ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُا لْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ١٠ فَإِنَاعَرَضُواْ فَقُلَ انذُرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلُ صَعِقَةٍ عَادِوَثُمُودَ ١٤ إِذْ جَاءَ تَهُمُ الرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَأَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا أَلَّهُ قَالُواْ لُوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَكَيِّكُةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَ حَكَبُرُوا فِي إِلْارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِ وَقَالُواْ مَنَ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً الوَلَمْ يَرُوَا اَتَ اللَّهَ ٱلذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاينِتِنَا يَجَحَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّا مِ نَحْسَاتِ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ أَلْخِرْيِ فِي إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَيْ أُولَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ وَأَنَّ هُوَأُمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمِيعَلَى ٱلْهُدِي فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ إِلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَا وَ فَجَّيْنَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠ وَيُومَ نَحْشُرُ أَعَدَاءَ أَسَّهِ إِلَى أَلْبًا رِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَالْ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَاشِهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ ١٠

١١- ﴿مُثَمِّنَهُنَّ ﴾؛ فخلقهُنْ، ١٦- ﴿مُرْمَرًا ﴾؛ شديدة البُرُودة، عالية الصُّوت، ﴿ يُمِنَاتِ ﴾؛ مشؤوماتِ،

١١ ﴿ فَهَدَبُنَهُمْ ﴾: فبيِّنًا لَهُمْ سبيلِ الْحَقِّ، ﴿ فَأَسْنَحَتُوا ﴾: فاختارُوا

10) ﴿ وَأَمْ عَادُ وَسُنْكُمُ وَ ﴾ استعد بالله من العرور والكبر

١٦) عاد يَا قَالُوا: ﴿ مَنْ أَشَدُ مَنْ فُوهً ﴾ ارسل الله عليهم ﴿ رَضِ ﴾ ، كل من انتصل وانتفح طار

1 **£** ←(٣)→1 **Y** = وخلقَ السماواتِ في يومين، فتمَّ بذلكَ خلــقُ السُّــماواتِ والأرض في ســـــــتةٍ أيام، ثَـمَّ تهديــدُ الكمآفرين بالعمذاب كسا خسدت لعساد

• *t* ←(*t*)→*r t* بعدَ الإجمالِ بدأ اللهُ بتفصيل مباحدث لعادِ قوم هودِ ﷺ لمَّا استكبرُوا أرسلَ علىيهم ريخسا

وثموذ.

أهلكَتهُم.  $Y \cdot \leftarrow (\xi) \rightarrow Y$ 

وأمسا تعسود قسوم مـــالح ﷺ فاختسارُوا الكفسرَ فأهلكَتْهُمُ الصاعقةُ، أسم الانتقسال مسن عقوبة المدنيا إلى عقوبسة الأخسرة

وشمهادة أعضائهم

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا أَلَّهُ الذِحَ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُم وَأُوَّلَ مَرَةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمُ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونً (افي وَذَلِكُو ظَنُّكُو الذِعظننتُم بِرَيِّكُمُ وَأَرْدِيكُو فَأَصَّبَحْتُم مِنَ أَلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِنْ يَصَبِرُواْ فَالنَّارُ مَثُوكَى لَكُمْ وَإِنَّ يَّسْتَعْتِبُواْفَمَاهُم مِّنَ أَلْمُعْتَبِينَ (23) ﴿ وَقَيَّضْ نَاهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمُ مَّابِينَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أَمَدِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ أَلِجِنِّ وَالإنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا أَلْقُرْءَانِ وَالْغُواْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ (25) فَلَنُذِيقَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمُ وَأَسُواً أَلْذِ عَكَانُواْ يَعْمَلُونَ (26) ذَالِكَ جَزَاءُ أَعَدَاآءِ إِللَّهِ إِلنَّا رُهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَّاءً إِمَا كَانُواْ بِنَا يَكِنْ اَ يَجْعَدُونَ (2) وَقَالَ ٱلذِينَ كَفُرُواْ رَبِّنَا آرِنَا ٱلذَيْنِ أَضَلَّنَامِنَ أَلْجِنَّ وَالإِنسِ بَجِعَلْهُ مَا تَحَتَ أَقُدًا مِنَا لِيَكُونِا مِنَ الْاسْفَلِينَ ( 3 )

٢٢- ﴿تَسْتَغِرُونَ ﴾: تستخفُون عنذ ارتكابِكُمُ المعاصي، ٢٣- ﴿أَرْدَنَكُرُ ﴾؛ أَهْلِكُكُمْ، ٢٥- ﴿رَقَيَمْسَا ﴾: هيأنا،

٣٦- ﴿ رَالْنَرْ آمِيهِ ﴾: النُّوا باللُّغو؛ من الصَّفير، والصَّياح، والجلبة، عند قراءته.

 $Y \leftarrow (\xi) \rightarrow Y Y$ 

لومُ وتعجُّبُ الكفارِ

من شهادةِ أعضائِهم

عليهم، وبيانُ أنَّهم

كسائوا يجساهرون

بالمعاصى لظينهم

أنَّ اللهَ لا يعلمُ ذلك،

ثُمَّ التَّحذيرُ من سوءِ

الظنِّ باللهِ، وبيانُ

مصيرِهم الأليم، =

Y 4←(0)→Y0

= ثُـمَّ بَـيَّنَ اللهُ هنـا

جانبًا من الأسباب

التي أوقعَتهم في هذا

المصير الأليم:

قَرنَساءَ السُّسوءِ مسن

شياطين الإنسس

والجنَّ، ثُمَّ طلبُ

الكفار الانتقام ممن

أضلُوهم من الجنِّ

والإنسِ.

(٢١،٢٠) ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمُّهُمْ وَأَعْسَرُهُمْ ﴿ وَمَا اقْسَى هذه اللحظة عندما تلوم حوارحك ﴿ لم شهداتُمْ عَيْساً ﴾

(٢٢) ﴿ وَذَالِكُمْ طَنْكُمُ الَّذِي طَيِهُ مِنِكُمْ أَوْدِيكُمْ ﴾ أحسن الطن بالله محالفة لطن المشركين به

(٢٥) ﴿ وَقَيْمَ مَا لَمُدَقُرِدٌ ورِيَدُوا ﴿ ﴾ الح على الله بالذعاء ان يررقك حليها صالحا، وأن يصرف عبك حلساء السوء. ٥٧]: الأحقاف [١٨]



لمَّا ذكرَ اللهُ أنَّه هَيَّأُ للكفسار قرنساء السُّوءِ، بَيَّنَ هنا أَنَّ الملائكة تَـدُنو مِـن أُولِيائِه تَثِّبُتُهم، ثُمَّ بشرهم بالجندة واستمرارِ الولايةِ. **77←(3)→77** بعسد ذكسر قرنساء الشسوء ودعسوتهم للمعاصي ناسبك ذكسر أضسدادهم البذينَ يبدعُونَ إلى اللهِ، وبيانُ آدابِهم · وأوصافِهم. **7**7←(**7**)→**7**7 بعدد بيسانِ فضل الدَّعوةِ إلى اللهِ، ذُكَرَ اللهُ هنا البدلائل الدالة على وجودِه ووحدانيته وقدرته كمادة للدعوة إلى

أنله .

**\***Y←(**\***)→**\***•

-٢٠- ﴿ نَتُرُكُ عَلَيْهِمْ ﴾: تنزلُ عند المؤت، ٢٥- ﴿ وَمَا يُلَقَّدُهَا ﴾: ما يُوفَقُ لها.

(٢٢) فريد (عُمَانِ ﴾ ليس احسن من داعته عامن، ولا أسوء من داع لهدي هو عنه خاملُ

(TE) ﴿ دُومٌ بَالْنَيْ هِي أَمْسِلُ ﴾ قَدْم هدية لاحد سك وبينه سوء تقاهم، وتامل فقل الهدية في إصلاح قلبيكما.

(٣٥) ﴿ وَمَا بُلَقُتُهِ إِلَّا كُبِينِ مِسْرُو ﴾ عؤد نفسك الطبير؛ فهو رأس الاحلاق الحسنة

٣٠] الأحقاف [١٣]، ٢٤]: المؤمنون [٩٦]، ٣٥: القصص [٨٠]، ٣٦: الأعراف (٢٠٠)، ٣٨: الأعراف (٢٠٦)، الأنبياء [٢٠].

وَمِنَ اينهِ عَأَنَّكَ تَرَى أَلَارِضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ P7←(0)→73 لمَّسا ذكرَ البدلائلَ إَهْ مَزَّتْ وَرَبَتِ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيِاهَا لَمُحْيِ إِلْمُونِي إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَعْءِ السماوية الأربعة قَدِيرُ (38) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَئِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ٱلْهُنَ الليــــلَ والنهــــارَ والشمس والقميرً، يُلْقِي فِي إِلْهَارِ خَيْرًام مَّن يَاتِ- عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمُ قِي إِعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ وَ أتبعها هنا بآية إِنَّهُ, بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمْ أرضيةٍ وهي إنباتُ النباتاتِ بالمطرِ، ثُمَّ وَإِنَّهُ الْكِئنَابُ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَائِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ تهديدُ المُلحدِينَ في خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْقِيلَ آياتِ اللهِ، ثُمَّ بَيَّنَ شرف القرآنِ، = لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغُفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ اَلِيمٍ ﴿ فَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ \$3 ←(٣)→5\$ وَلُوْجَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا اعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لُولًا فُصِّلَتَ النَّهُ وَءَاعْجَمِيًّا = ونزولَـــه بلغـــةِ العَربِ حتى لا يبقى وَعَرَبِيُّ قُلُهُ وَلِلذِينَ ءَامَنُواْهُدَى وَشِفَاءً وَالذِينَ لَايُومِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى اوْلَيْهِكَ الإعراض عنه، ثُـمًّ بيانُ أنَّ التكذيبَ يُنَادَوِّنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ( فَ وَلَقَدَ الْيُنَامُوسَى أَلْكِئنَ بَ بكتــب اللهِ عــادةٌ قديمةٌ في الأمم كما فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلُوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي حــــدتَ مـــعُ موســـى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَاكِي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا عَلِيْكُ ، ثُلَمَّ بَسِيَّنَ اللهُ قسانون الجسزاء فَلِنَفِّسِهُ وَمَنَ اسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَيُّكَ بِظَلُّو ِلِلْعَبِيدِ ( 45) المادل.

> (£1) ﴿ رَبِيهُ. بَكِنْبُ عَرِيرٌ ﴾ والقرب منه عرق فاعظه اعر اوفائك (££) ﴿ قُلْ مُوَ لِلْدِيرَ عَامِنُواْ هُدُكِ وَشِفَ ۖ ﴾ صبع يدك على مكان الم، واقرأ ما تيسر لك من القران؛ فإنه شعاءً.

٣٩: الحج [٥]، ٤٥: هود [١١٠]، ٤٦: الجاثية [١٥]، ق [٢٩]

المَدِيرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَاتَغُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنَ آكُمَامِهَا اللَّهِ إِلَيْهِ بُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَاتَغُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنَ آكُمَامِهَا ومَا تَحْمِلُ مِنُ انْ يَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وَأَيْنَ شُركَاء عقَالُوا ءَاذَنَّكَ مَامِنَامِن شَهِيدٍ (46) وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِن تَحِيصٍ (1) لايسَّمُ الإنسَانُ مِن دُعَاءِ إِلْحَيْرِ وَإِن مَّسَهُ الشَّرُفَيَّوسُ قَنُوطٌ ﴿ وَكَ إِنَ أَذَقَٰنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعَدِ ضَرًّا مَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا الِي وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيَ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسَنِي فَلَنُنَبِّ ثَنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَا إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلانسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ مِي وَإِذَا مَسَدُ أَلْشَرُ فَذُو دُعَاءَ عَرِيضٍ ﴿ قُلُ اَرَا يَتُمُوانِ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ حَكَفَرْتُم بِهِ مَنَ اَضَلَّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَ اقِ بَعِيدٍ إِنَّ سَنْرِيهِمُ وَ ءَايَكِنَا فِي إِلَا فَاقِ وَفِي أَنفُسِمِ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ وَأَنَّهُ الْحُقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ مَكِلَ كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ( ﴿ الْآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقا اَء رَبِّهِ مُرْداً لَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَعْء مُعِيطُ فَيَ

بعد تهديد الكُفّارِ بأنَّ جَزاءَ كُلُّ أُحدٍ يصلُ إليه يسومَ يصلُ إليه يسومَ القيامةِ ذَكَرَ اللهُ أنَّ عِلمَ هذا اليسومِ عِلمَ هذا اليسومِ وأنَّ علمَه مُحيطٌ بكلُّ شَيءٍ.

لمّا ذكر الله تبدلًا لمّا ذكر الله تبدلًا أحسوال الكفار عاء في البير كاء في السركاء في السّركاء في السّروو، بيّن منهم في الآخرة، بيّن منهم في الآخرة، بيّن على التّبدل ، وذكر على التّبدل ، وذكر حاله عند النعمة وعند البلاء.

• **₹** ← (**T**) → **• Y** 

ختامُ السورةِ بالسورةِ بالسدعوةِ للتَّأملِ والتَّفكر لسيعلمَ والتَّفكر لسيعلمَ النَّ القرآنَ القرآنَ حَقَّ، والسَّاعةُ آتيةٌ.

29 ﴿ لَا يَسَمُ ﴾ : لا يملُ، ﴿ بن دُعآهِ ٱلْمَارِ ﴾ : طلب الزيادة في اللَّهْ يا، ٥٣ ﴿ أَنَّهُ ٱلْمَانُ ﴾ : أن القران حقَّ لا رئيب فيه، ﴿ أَنَّهُ ٱلْمَانُ ﴾ : أن القران حقَّ لا رئيب فيه، ﴿ أَزَلُمْ يَكُبُ رَبِّكَ ﴾ ألا يكفيهم دلالة على أنَّ القران حقَّ : شهادةُ الله له بدلك؟!

(٥١) ﴿ وَإِدْ أَعْنُ ١٠ إِذَا مُشَدُّهُ ٱلتَّرُّ ... ﴾ هذا حال الإنسان، أمّا المؤمنُ هشاكرُ بالسراء، صادرُ بالضراء

(٥٢) ﴿مَنْ أَمِدُلُ مِثَنَّ هُو فِي شِعْدَاقِ نَعِيدٍ ﴾ الانسان بلا إيمان هن اصلُ المحبوفات

٤٧]: ماطر [١١]. ١٠]: هود [١٠]، الكهف [٣٦]، ٥١ الإسراء [٨٣]، فصلت [٤٩]، ٥٧ الأحقاف [١٠].



٥- ﴿ نَمَطُرُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ أَدْ فَيْ عَلَى اللهُ وَلَا مُعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبَّ اللهُ اللهُ وَرَبَّ اللهُ اللهُ وَرَبَّ اللهُ وَرَبَّ اللهُ وَرَبَّ اللهُ وَرَبُّ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَبُّ اللَّهُ وَرَبُّ اللهُ وَرَبُّ اللهُ وَرَبُّ اللهُ وَرَبُّ اللَّهُ وَرَبِّي اللَّهُ وَرَبِّ لَهُ اللَّهُ وَرَبِّ لَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَرَبُّ لَا اللَّهُ وَرَبُّ لَا اللَّهُ وَرَّالِيّالِ لَا لَهُ وَرَّالِيّالِ لَا لَهُ وَاللَّهُ الللّلَّ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللهُ وَرَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٥) ﴿ وَسِنْهُ مُورِثَ لَدَى فَي ٱلْأَرْسُ ﴾ تستعفر الملابكة لك في السَّماء فلا تكن عافلا في الأرض

(٧) ﴿ قُرَّهُ انَّا عِرِيبًا ﴾ ستبقى اللغة الغربية معناحا لتعلم الدِّين الصحيح، فحرص عِين تعلمها

[١]: غافر [١]، فصلت [١]، الزخرف [١]، الدخان [١]، الجائية [١]، الأحقاف [١]، [٠] مريم [٩٠]، غافر [٧]، [٢] الزمر [٣]، [٧]. الأنعام [٩٢]

THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF **11**←(**1**)→**11** فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ انفُسِكُم وَأَزْوَجًا = ثُمَّ الاستدلالُ على وَمِنَ أَلَانْعُ مِ أَزُورَجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كُمِتْلِهِ عَنْ يُ قدرة الله بخليق السّماواتِ والأرض، وَهُوَ أَلْسَمِيعُ الْبَصِيرُ فِي لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وخلــقِ الأزواج، وأن يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ اللهُ مفاتيحَ الخزائنِ بيدِه. 71←(Y)→1**Y** ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصِيٰ بِهِ عِنُوحًا وَالذِحَ أَوْحَيْنَا لمَّا ذكرَ اللهُ وحدة إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عَإِبْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِىٰ أَنَ اَقِيمُوا الدِّينَ الــــوحي في أولِ السُّـورةِ، ذكـرَ هنــا وَلَانْنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَعَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمُ وَإِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ تفصيل ذلك؛ فدينُ يَجْتَبِحَ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيثُ إِلَى وَمَا الأنبياءِ واحدٌ وهو نَفَرَقُوا إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَةً اختلفت أحكام سَبَقَتْ مِن رَبِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلْذِينَ الشَّسراتع، ثُسمَّ بيسانُ سبب التّفرقِ وهـو أُورِثُواْ الْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُرِيبٍ (1) البغيُ والظُّلمُ. فَلِلَالِكَ فَادَّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَلَا نَلْبِعَ اهْوَاءَهُمْ 10←(1)→10 لمَّا بَـيَّنَ أَن ديـنَ وَقُلَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ مِن حَكِتَ بِ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ الأنبياءِ واحدُّ وهـو بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَلُكُمْ الإسسلامُ أمرَ هنا بالسدُّعوةِ إليسه، الْحُجَّةُ بِينْنَا وَبِينَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ (1) والاستقامةِ عليه، = وَالَّذِينَ بُعَاَّحُونَ

١١ ﴿ فَاطِرُ ﴾ : خَالَقُ، ١٢ ﴿ رَبِقَدرُ ۚ ﴾ . يَضِيقُ، ١٢ ﴿ يُبِبُ ﴾ . يرجع إليه بالطاعة، ١٤ ﴿ نَبْهَا ﴾ : عنادا، وطُلما، ﴿ أَلْكِنَ ﴾ : التوراة، والإبعيل

(١٢) ﴿ شَكُمْ أَلْرُ فِي لِسَامِتُ وَمَعْدِرُ ﴾ ارض مما قسم الله، فالذي يبسط الزرق ويعنصه هو الله وحده.

(١٢) فولا مرفر في قد يحتف أهل الإسلام في أحبهاداتهم بشرط ألا بتفرقوا؛ لذلك بهاهم أنه عن النفرق فيه ولم ينه عن الاحتلاف في فهمه (١٥) فودلَّ فَ فَوَدُّ فَ أَدُّ فَ أَدُعُ صَدَفَ أَو قريب إلى عبادة أو سنّة أنت تعملها [١٧]: الزمر [٦٣]، ١٥]. هود [١١٧].

THE CONTRACT OF THE PROPERTY O وَالذِينَ يُحَاجُونَ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا انْسَتُجِيبَ لَهُ مُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدٌ ﴿ إِلَّهُ الذِحَ أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ أَلْسَاعَةَ قَرِيبُ (فَ) يَسْتَعَجِلُ بِهَا أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِهَ أَوَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَلْحَقُّ أَلاَ إِنَّ ٱلذِينَ يُمَارُونَ فِي إِلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (16) إِللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَنْ يُشَاءُ وَهُوَ ٱلْقَوِي الْعَزِيرُ الله من كان يُرِيدُ حَرِّتُ أَلا خِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرِيْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلدُّنْهَا نُوتِهِ عِمْنَا وَمَالَهُ فِي إِلاْخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ١ أَمْ لَهُ مِ شُرَكَ وَأُسْرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِينِ مَا لَمْ يَاذَنَّ بِهِ إِللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَدُّ الْفَصِّلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ أَلْظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ قُلْ مَرَى أَلْظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمُ مَّايِشَاءُ وِنَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ الْكَبِيرُ (0)

جـزاء الظـالمينَ
وأتبعَـهُ بجـزاءِ
المؤمنينَ، =
المؤمنينَ، =

14-(3)---17

= وبَيَّنَ بطلانَ حجةِ

المجادلينَ في ديسن

اللهِ، ثُمَّ بيانُ أصل

الحجج الصحيحةِ

(القــــرآن).

واســــــتعجالَ

المشمركينَ ليموم

القيامةِ استهزاءً به.

**\* Y ←**(**\***) **→ Y •** 

لمَّا بَيَّنَ أَنَّ الرزقَ

أتبعَهَ بما يزهـ دُ في

طلسب رزقِ السدّنيا

ويرغـــبُ في رزقِ

الآخرةِ، ثُمَّ بَيَّنَ

سبب ضلالِ

المشركينَ، ثُمَّ ذكرَ

17- ﴿يُمَّابِّرُ فِي اللهِ ﴾: يُخاصمُونَ في دين الله، ﴿ وَاحِسَةً ﴾: فاهبة باطلة، ١٨- ﴿ مُشْمِئُونَ بِهَا ﴾: خالفُون منْ قيامها، ﴿ يُمَارُونَ ﴾: يُجادلُون.

(١٩) ﴿ أَنَّذُ النَّبَ مَا مَا وَ عَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَلَّمُ سَتَعَرِفُ مَعْنَى ﴿ يُمَدُ ﴾ الذي يوصن البنا برد من المعد المستعين (١٩) ﴿ مَنْ كَانَ يُرِدُ حَلَى الْأَحْدِ وَ عَمَنَ الأَحْرِقَ بَعْنَاحِ لِتَعْنَا وَصِيرَ كَمَا يَعْقِلُهُ (حَارِثَ الأَرْضِ) برزعه

(١١) احدر من البدع؛ قانها تعلب عصب الله ﴿ شَرِغُوا عَهُمْ مَن لَدُسَ مَا لَمْ سَأَنَ مُ أَنَّهُ ﴾ [1٧] الأحزاب[٢٣]، [٢٧] الزمر [٢٤].

ذَلِكَ أَلْذِ عِينَشِرُ أَلْلَهُ عِبَادَهُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَلِحَتِ قُللًا أَسْئَلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي إِلْقُرْبِي وَمَنْ يُقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَيهَا حُسَنًا إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ آمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبَّا فَإِنْ يَشَاإِ إِللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَبَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ إِلْصُدُورِ فِي وَهُوَالْذِ عِيقَبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَ لُونَ (3) وَيستجيبُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضِّلِهِ عَ وَالْكُنِهُ وَنَ لَمُهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ أَلَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلْبَغُواْفِي إِلارْضِ وَلَكِكِنَ يُنَزِلُ بِقَدَرِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَ خَيرُ بَصِيرٌ (25) وَهُوَ أَلْدِ عُ يُنَزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُرَحْمَتُهُ، وَهُوَ أَلُولِي الْحَمِيدُ ﴿ وَهُ وَمِنَ الْكِيْهِ عَلَى الْحَمِيدُ وَفَي وَمِنَ الْكِيْهِ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَابَثَ فِيهِ مَامِن دَابَّةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمُ وَ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ بِمَا كُسَبَتَ أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (28) وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي إِلْارْضِ وَمَالَكُم مِن دُوبِ إِللَّهِ مِنْ قَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ وَفِي

٣٦٠-(١)→٢٣ = وهو البشرى التي يشر بها عباده المؤمنين، ثم بَيَنَ أنه ﷺ لا يطلب أجرًا إلا صلة الرَّحم والقرابة، ثمَّ ردَّ على والقرابة، ثمَّ ردَّ على المشركينَ قولهم بأنَّ القرآنَ مُفتريَّ ورغَّبَهُم في التَّوبة، ووعَذ بإجابة دعاء ووعَذ بإجابة دعاء

٣١٠-(٥)-٣٧ لمّا ذكر أنّه يُجيبُ دعاء المؤمنين، بَيْنَ هنا أنّه يُعطيهم من الأرزاقِ بحكمَةِ، وإلّا لبَغُوا وأقدمُوا على المعاصِي، ثُمَّ على المعاصِي، ثُمَّ أقام الأدلّة على وحدانيه وقدرتِه، وبَدرتِه، وبَدرتِه، وبَدرتِه، وبَدرتِه،

المؤمنين.

٢٢- ﴿إِلَّا ٱلْمَوْدَةَ وِٱلْقُرِّيُّ ﴾: لا تُؤذُوني في تبليغ الدُّعوة؛ لما بيني وبيَنكُمْ مِن القرابة.

(١٢٨) ﴿ لَمِنْ مِنْ مِنْدُمُ (فِيشُو ) ﴾ أبرل العنت على البانسين، فكيف بمن تشبثوا بالأمن وحسن الطنّ بدا

(۲۰) ﴿ وَمَا أَسْنَاهِ إِنْ أَسْنِينَا ﴿ مِن تَدِيرَ هِذَهُ الآية حَمَلَ فِي كُلِّ مَصِينَة مَعَاسِنَةَ لَنفِينَة وَتُونَةً
 (۲۰) عما العاقل عمل اساء الله؛ لائه علم أن الدائثلاة بدينة هو ﴿ ﴿ فِيمَا كُلِينَا أَمَا يُكُنَّا ﴾

٣٣]: الزمر [٦٦]، الأنعام [٩٠]، ٢٥]. التوبة [٦٠٤]، ٢٩] الروم [٢٢]، ٢٦]: العنكبوت [٢٢].

وَمِنَ اينتِهِ الْجُوارِ عِنْ الْبَحْرِكَا لَاعْلَيْ إِنَّ يَسَأَيْسَكِنِ الرِّيكَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهُرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَ لِكُلِّ صَبّارِشَكُورِ (30) اَوْيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ (31) وَيَعْلَمُ الذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَلِنَا مَا لَهُم مِن مِّعِيصٍ (32) فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَعْء فَمُنْعُ الْحَيَوةِ إِلدُّنَيْ وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ وَأَبقِي لِلذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونٌ ﴿ وَإِلَّا لِينَ يَجُنَّذِبُونَ كُنَّإِرَا لِإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ (34) وَالذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةُ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّارِزَقْنَهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿ وَالْذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ الْمَغَى هُمْ يَنْكَصِرُونَ وَ وَكَرَ وَأُلْسِيَّتَهِ سَيِّتَهُ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ, عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (37) وَلَمَنِ إِنْصَرَ بَعُدَ ظُلْمِهِ عَفَأُوْلِيَ إِكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن  اللَّهُ مِن  اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا يَظْلِمُونَ أَلْنَاسَ وَيَبَغُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَيْرِ إِلْحَقّ أُوْلَيَمِكَ لَهُمْ عَذَابُ إِلِيهُ ﴿ وَ وَلَمَن صَبَرُ وَعَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَمِنْ عَزْمِ إِلَّامُورِ (40) وَمَنْ يُضَلِلِ إِللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيِّ مِنْ بَعَدِهِ - وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ لَمَّارَأُواْ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٌ (أَنَّ اللَّهُ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٌ (أَنَّ

٣٢ (أَلْوَارِ ): الشَّفْنُ الحَارِيَةُ، ٣٩- (يَنتَمِرُونَ ) نَتقَمُون مَمْنُ بغي عليهم؛ لشجاعتهم، ولا يفتلُون.
 (٢٨) اذا اذن المؤدن فاترك ما يشعلك وقد مباشرة الى المسحد ﴿ وَالَّذِين أَسْتَمانُوا لَرَهُمْ وَالْمُوا الشوهُ ﴾
 (٣٨) تأمل ﴿ وَأَنْرُهُمْ شُورِى ﴾ ، ﴿ وَشَوِرُهُمْ وِ الْأَنْتُ ﴾ أمر الله بنيه يَبيِّينَ بالشّورى مع ان الوحي بدل ويحسم الأمر
 (٤٠) عطم منزلة العقو احيث جعل أجزه على الله ﴿ فَمَنْ عَمَا وَأَسْلِم مَا مُؤَاهُ عَلَ فَدُ ﴾
 (٣٤) الرحمن [٣٤] ، ٢٦: القصص [٣٠] ، ٢٧: النجم [٣٢] ، ٤٠ يونس [٧٧].

**~4←(∧)→~** 

ثُـمَّ ذكَـرَ دلـبلاً آخـرَ

وهـو: إجراءُ السُّفن،

ثُمَّ المُقارِنةُ بينَ نعيم

الدُّنيا والآخرةِ، وذَكَرَ

بعيضَ صيفاتِ أحيل

الجَنَّةِ: الإيمانُ بِاللهِ،

التُّوكـــلُ، اجتنـــابُ

الكبائر، العفو،

الاستجابةُ لأوامر اللهِ،

إقام الصَّلاةِ، الشُّوري،

الإنفساقُ، الانتصسارُ

**£ £ ← ( o ) → £** •

لمَّا ذَكَرَ الانتصارَ

ممَّن بغي أتبعَه هنا

بأنَّ ذلكَ الانتصارَ

يجــبُ أن يكــونَ

مقيدًا بالمشل، ثُدمً

بَـيَّنَ حـالَ الــذينَ

يظلمُونَ النَّاسَ =

ممن بغي عليهم.

THE STATE OF THE PARTY OF THE P \$7←-(Y)→\$0 وَتَرِيهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينٌ مِنَ ٱلذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِي وَقَالَ ٱلذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلذِينَ النَّارِ، يقفُونَ أمامَ النّسارِ ذليلسينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلا إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ خـــــائفينَ، دونَ أن فِعَذَابٍ مُقِيمٌ ﴿ فَكَاكَانَ لَهُم مِنَ أُولِياءَ يَنْصُرُونَهُم يجسدُوا أنصسارًا يخلصُـونَهم مـن مِّن دُونِ إِللَّهِ وَمَنْ يُّضَلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ إِللَّهُ إِللَّهُ عِبُواً العذاب. لِرَيْكُم مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِي يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ, مِن اللهِ مَا لَكُم  $\circ \cdot \leftarrow (t) \rightarrow t \lor$ بعد وعدِ المؤمنينَ مِن مَّلْجَإِيَوْمَبِدِ وَمَالَكُم مِن نَّكِيرِ ﴿ فَإِنَا عَرَضُواْ ووعيمدِ الكافرينَ، فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَكُ ثُم وَإِنَّا إِذًا ذكـــرَ اللهُ هنـــا المقصىودَ وهمو أَذَقَنَا أَلِانسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ أَ الاستجابة لأواسر اللهِ، ثُمَّ بيانُ أنَّ مهمةً بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ أَلْإِسْكَنَ كُفُورٌ (45) يِّلِهِ مُلُكُ النّبسي السبلاغ، السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَغُلُقُ مَايَشَاءُ يَهُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنكَا وتصــــرُّفُ اللهِ في ملكِه يهبُ ويمنعُ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ ﴿ أُو يُرُوِّ مُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْكُ كيفَ يشاءُ. o1←(1)→01 وَيَجُعُ لُمَنْ يَسَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمُ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ هُو وَمَا كَانَ خنسامُ السَّسورةِ بالحـــديثِ عـــن لِبَشَرِ أَنْ يُكُلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِنْ قَرْآءَ عُجَابٍ أَوْيُرْسِلُ الوحي، فبَيَّنَ اللهُ هنا أنسواع وحيسه إلسى رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْ نِهِ مَايَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ وَكُذَ إِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

٤٨ - ﴿كُمُورٌ ﴾ جِخُودً؛ يَعِدُدُ المصانب، وينسى النّعم، ٥٠ 🗹 ﴿ يُرَدِّجُهُمْ ﴾: أي يهب من يشاء النّؤعيْنِ مِعَا (إناث وذكور)، وليس معناه الزّواخِ، ﴿عَنِبِمّا ﴾. لا يُولَدُ لهُ

(٤٥) ﴿إِنَّ ٱلْمُسَرِّبِ ٱلَّذِينَ ﴾ بحيلٍ حس يساق الاهل للعنات، ويبقى احدهم في النار

(٤٧) ﴿ أَسْنَجِبُوا لِرِبِكُمْ شَرِمْتُ إِلَى بِأَنْ بِرَمِّ ﴿ ﴿ فَمُ طُولَ الأَمِلِ، والأَمْرِ بالتهارِ الفرصة في كلُّ عملٍ يعرض للعبد، قالَ للتاخيرِ اقاتَ. [٤٧] ﴿ أَنْ عَمْرانَ [٧٩] ، [٤٧] . [4] الزمر [١٥]، [٤٧] . الروم [٤٣]، [٤٨] : فصلت [٦٢]، [٤٤] المائدة [٦٧]، [٥] : أل عمران [٧٩].

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ آمَرِنَا مَا كُنتَ تَذَرِهِ مَا أَلْكِلَابُ وَكَالُابُ وَكَالُونَ مَا أَلْكِلَابُ وَكَالُونَ مَعْ اللّهِ عَلَيْكَ وُوحًا مِّنَ آمَرِنَا مَا كُنتَ تَذَرِهِ مَا أَلْكِلَابُ وَلَا أَلِا يَمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِه بِهِ عَمَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا أَلِا يَمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْ يَعِيهِ فِي عِبَادِنَا وَلَا أَلْا يَعْ مَا فَي إِلَى مِرْطِ مُسْتَقِيعٍ فِي عِبَادِنَا لَا مُورُدُ وَقَ مَا فَي إِلَا رَضِ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ وَقَ مَا فَي إِلَا رَضِ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْا مُورُدُ وَقَ مَا فَي إِلَا رَضِ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْا مُورُدُ وَقَ مَا فَي إِلَا رَضِ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْا مُورُدُ وَقَ مَا فَي إِلَا رَضِ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْا مُورُدُونَ وَمَا فِي إِلَا رَضِ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْا مُؤرِدُ وَقَ

الحد المنظمة المنطقة ا

بِسْ مِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِي اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِي المَّعِينَ الْمُعِينِ الْمُعْرَبُ عَنكُمُ الدِّحَرَصَفْحًا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ الْمُعْرِفِينَ فَي وَالْمُعْرَفِينَ اللهِ وَكُمَ السَّلْنَامِن تَيْتِ عِنْ اللهَ عِينَ اللهَ وَلَيْنَ اللهَ وَمُعَنِينَ اللهَ وَكُمَ السَّلْنَامِن تَيْتِ عِنْ اللهَ عِينَ اللهَ وَلَيْنَ اللهُ وَمُن اللهِ مِن لَيْتِ عِلْ اللهَ وَلَيْنَ اللهُ وَمُن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِينَ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ 
بينب و على وبسين الأنبياء السابقين؛ ليتناسق البدء مع الختام. الختام. القرآن كلام الله بلغة العسرب، لإنسذار المشرب، لإنسذار الممرضين عسن المعرضين عسن القرآن، وتخويفهم القرآن، وتخويفهم القرآن، وتخويفهم

بعقاب المستهزئين

بالأنبياءِ قبلَهم،

70←(Y)→70

= وتشابهُ السوحي

٩ → (٢) → ٩ أنهم مُنَّمَ تَذَكِيرُهم بِأَنَهم يُقَّ تَذَكِيرُهم بِأَنَهم يُقِ مِن يُقِ مِن يُقِ مِن يُقِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وجلسودِ اللهِ وجلسودِ اللهِ ووحدانية وقدرتِه ووحدانية وقدرتِه

٥٢- ﴿ سِرَطِ تُسْتَقِيدِ ﴾: هو: الإسلام، ٤- ﴿ أَيِّ ٱلْكِتَبِ ﴾: اللَّفِح المَحْفُوظ.

(٥٢) ﴿ وَكَدَاكَ أَوْجُ أَيْكَ \* وَخُسَلَ أَمْرِنا اللهِ سَمِي القرآن روحا؛ لأنَّهُ حياة القنوب، ولان الحباد الحصفيه تتوقف عليه ولا شو مدومه

(٣) ﴿ إِنَّا حَمْسَهُ قُرْء نَّا عَرِبِكَ لَعَلْكُمْ تَعْفَوْكَ ﴾ كلما راد حطك من النعة العربية راد تدمرك وتعفنك للقران

(٣) لا تصخ دعوى الاهتمام بالقران مع اهمال لعته

[١] خافر [١]، فصلت [١]، الشوري [١]، الدخان [١]، الجاثية [١]، الأحقاف [١]، [٢] الدخال [٢،٣]، [٢]: يوسف [٣]، ١٠]؛ طه [٥٣]

\* وَالذِ عَنَزَّلَ مِنَ أَلْسَمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنْشُرْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْسًا كَذَالِكَ تُغَرَّجُوبَ إِنَّ وَالذِهِ خَلَقَ أَلَازُوا جَ كُلَهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ أَلْفُلْكِ وَالْانْعَامِ مَاتَرَكُبُونَ ١٠ لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُودِهِ عَلَى ظُهُودِهِ ع ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ وإِذَا إَسْتُونَتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ أَلْذِ عُسَخَّرَلْنَاهَاذَا وَمَاكُنَّالُهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزًّ ۚ آلِنَّ أَلِانسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ﴿ آمِ إِنَّحَ ذَمِمَا يَغَلُّقُ بِنَاتٍ وَأَصْفِيكُم بِالْمَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُلًا ظُلُّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمُ فَ أَوَمَنْ يَنشَؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتِ كُةُ ٱلدِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّمْكِ إِنَكُنَّا آمَشْهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَبُ شَهَادَ أَيْهُمْ وَيُسْتَأُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْشَاءَ الْرَحْمَانُ مَاعَبَدُنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ وَ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ أَمُ الْبُنَّاهُمُ كِتَنَبًامِّن قَبُلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسْتَمْسِكُونَ (2) بَلُقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٓءَ ابْرِهِم مُهَمَّدُونَ (١) وَكَذَ إِلَّ مَا أَرْسَلْنَا

الردُّ على شبهةِ ثانيةٍ للمشركينَ وهي: أنَّ عبادة الملائكة بمشيئةِ اللهِ، ثُمَّ ذكرَ شبهة ثالثة وهي: تقليدُ الآباءِ.

١٨- ﴿ لَلْمَادِ ﴾: الجدال، ﴿ عَيْرُشِينِ ﴾: غير واضح.

(١٨) قال انه عن المراه ﴿ وَهُمْ قَ الْمُسَاءِ عَمُ مُنْ ﴾ فالسليطة حريبة اللسان فاقدة لأبوثتها الفطرية. (١٩) ﴾ ستُكَنَّبُ شَهِنَدَّهُمُّ وتُنْصُونَ ﴾ ما بكنيه بايدينا على مواقع الثواصل الاحتماعي سنْسال عنه يوم القيامة؛ فليكتب ما يرضي الله

(٢٠) ﴿ وَدَنَّ مِوْ مَاءَ أَوْضَلُ مَا عَدَّمَهُمْ ﴾ الاحتجاح بالقدر لتبرير المعاصي مسئكُ من مسالك المتحرفين [٢٠] ق [١١]، إ١٠] النجل [٥٨]، [٢٠] الجائية [٢٤].

وَكُذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَا ثِيرِهِم مُّفْتَدُونَ ﴿ 2 ﴿ قُلَ اللَّهِ عِنْدُكُم بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَ كُرْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ (23) فَانْفَقَمْنَامِنْهُمْ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّخِ بَرَآءٌ مِمَّاتَعَ بُدُونَ ﴿ إِلَّا أَلذِ كَ فَطَرَخِ فَإِنَّهُ رُسَيَهُ دِينِ وَ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيدً فِي عَقِيدِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ (27) بَلَ مَتَّعْتُ هَنَوُلاء وعَ ابَآء هُمْ حَتَّى جَآء هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مَّبِينَ (8) وَلَمَّاجَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواْ هَلَذَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ عَكُنْ وَنِ ( وَ فَ الْواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا أَلْقُرْءَ أَنْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ أَلْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ أَهُو يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي إِلْحَيُوةِ إِلْدَّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنِ لِيَتَخِذَبَعْضُهُم بَعْضَاسُخُرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ١ وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ أَلْنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّمْ لِنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّ فِرَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ 3

٣٠﴿ (٨) ← ٣٠٠ السبهةِ السردُ على شبهةِ تقليدِ الآباءِ، نُسمٌ تسلقُمُ وهو إبراهيم عليه واشرفُ أبو العربِ واشرفُ آبائِهم تبراً من دينِ آبائِه، فوجبَ تقليدُ الآباءِ. في تركُ تقليدِ الآباءِ.

٣٣ (٣) →٣٩ السردُّ على شبهةِ رابعةِ للمشركينَ للما اقتر حُوا نزولَ المَّا اقتر حُوا نزولَ القرآنِ على رجلٍ له أو الطَّائف، كالوَلِيدِ أو الطَّائف، كالوَلِيدِ بن المُغِيرَة أو عُرُوةَ بن المُغِيرَة أو عُرُوةَ بن المُغِيرَة أو عُرُوةً فظَّلُوا الغَنيَّ على الفقير بَدِينَ اللهُ أنَّ اللهُ أنَّ اللهُ أنَّ منافعَ الدُّنيا =

٣٧- ﴿ نَظَرَبِ ﴾ : خلقنبي ٢١ ﴿ اَلْقَرْبَتَيْنِ ﴾ : مكَّة ، والطَّائف، ٢٣- ۗ ۗ ﴿ سُخْرِيًّا ﴾ : ليكون بعضهم مسخرًا لبعض في المعاش، وليس من السخرية، ٢٣- ﴿ رَمَعَارِجَ ﴾ : سلالم من فضَّةٍ ، ﴿ يَظْهَرُونَ ﴾ : يضعنُون.

<sup>(</sup>٢١) ﴿ وَقُولًا لُولًا لُولًا مُراكًا مُلَا عَلَى ﴿ وعوما من الاعتراصات على تقسيم رحمات ربَّنا، ليس لنا شيءَ

<sup>(</sup>٣٢) ﴿عَنُ سَنَ ﴾ الله هو من يقسمُ الأرزاق، ارص بقسمته، ولا تحبُيد احدا ٣٣]: الأعراف [48]، سبأ [٣٤]، ٣٧: الأنعام [٧٤]، الأنعام [٧٨]، ٧٧: الشعراء (٧٨)، ٣٩]: الأنبياء [٤٤].

بعد وعدو بالنّصر أمرَ اللهُ هنا نبيّه ﷺ بشسدة النّمسكِ بالقرآن، وبَينَ أنّه شرف له، ثُمَّ ذكر شرف له، ثُمَّ ذكر قضة موسى هي وبعده عيسى هي تسلية له هي عمّا يلقاهُ من إعراض قويه عن دعوته. قويه عن دعوته. THE STATE AND ADDRESS OF THE STATE OF THE ST وَلِبُيُوتِهِمُ وَأَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ وَ وَرُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰ لِكَ لَمَامَتُكُمُ الْحَيَوةِ اللَّهُ نَيًّا وَالْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكْرِ إِلرَّمْ إِن نُقَيِّضُ لَهُ وَسَيْطُلنًا فَهُوَلُهُ وَيِن فَي اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لِيصَدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونًا ﴿ وَأَنْ إِذَا حَتَّى إِذَا جَآءَ نَا قَالَ يَعْلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَّدَ أَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِيسَ أَلْقَرِينُ ﴿ وَكُنْ يَنْفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذْ ظَلَمْتُ مُ وَأَنَّكُو فِي إِلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّعَ أَوْتَهُدِ عِ إِلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ وَقَى الْصَحْدَ الْعُمْدِينِ وَقَ فَإِمَّانَذُهُ بَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُنتَقِمُونَ ﴿ أَوْنُرِينَّكَ أَلذِ ٢ وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿ وَنَ إِنَّ \* فَاسْتَمْسِكَ بِالْذِحَ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلَا كُرُّلُكُ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَالُونَ ﴿ وَسَنَلُ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَامِن دُونِ إِلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَ فَا لَقَدَارُسَلْنَا مُوسِى بِعَايَكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ وَفَقَالَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) فَلُمَّاجَآءَهُم بِتَايِنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (46)

٢٥ ﴿ رَزُحُرُها ﴾: ذهنا، ٢٦- ﴿يَشَنُ ﴾: يُغرض، ٢٨- ﴿بُنَّدَ ٱلْمَشْرِفَيْنِ ﴾: مِثْل تباغد ما بيْن المشرق، والمغرب،

22- ﴿لَذِكَّرٌ ﴾ لشرفُ؛ لأنَّهُ أَنزِل بِلْغَتِهِمْ.

(٢٧) ﴿ وَيَعْسَلُونَ أَنْهُم مُّ هُنَدُونَ ﴾ كم هن مفتون لا يدرى اله معتون ١٠

(٤٤) ﴿لَكُرُّ مِن ﴾ شرفُكم بقدر قربكم من القران وبطبيقكم لتعاليمه، وإلّا فانتظروا الشؤال على تفريطكم به (٤٧) ﴿ مَلَاعَامُمُ بِالِدَارِد مُ مَنْهِ مُمَكُون ﴾ السحرية من الذين واهله من صفات الكفار والمافقين [٤٣]: الحج [٦٧]، [٤٣]: الأعراف [١٠٤]، [٤٧] النمل [٦٣].

وَمَانُرِيهِ مِنَ اينةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنُ اخْتِهَا وَأَخَذُنَّهُم  $a \cdot \leftarrow (\Upsilon) \rightarrow \xi \wedge$ أرسسلَ اللهُ موسسى بِالْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيَّهُ ٱلسَّاحِرُ ادْعُ لَنَا عَلِينًا بِالمُعجِزاتِ، فلمَّا نسزلَ بهــم رَبِّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَاكُمُهُ تَدُونً ﴿ فَالمَّاكَشُفْنَاعَنَّهُمُ العبذابُ طلبُوا منه الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَ وَنَادِي فِرْعَوْنُ فِي قُومِهِ، أن يسسدعوَ ربَّسه ليكشــفَ عـــنهُم قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ إِلَانْهَارُ تَجْرِي مِن العسذابَ فيؤمنُسوا، تَعِينَ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ (فَ أَمَانَا خَيْرٌ مِنْ هَلَا الذِي هُوَمَهِ يُنُ (5) فكشفَّهُ وما آمنُوا. 1 o ← ( T ) → 7 o وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ( 52 ) فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسَوْرَةً مِن ذَهَبِ أَوْجَاءَ ئُمَّ بَيَّنَ اللهُ جانبًا من مَعَهُ الْمَلَيْ حَكُةُ مُقْتَرِنِينَ (3) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، طَغيــــانِ فرعــــونَ واستخفافه بعقول فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْقُومًا فَسِقِينٌ ﴿ فَكَ فَلَمَّاءَ اسَفُونَا قومِــه، فــانتقمَ اللهُ إَنْكَمَنَامِنْهُ وَفَأَغُرَقَنَاهُمُ وَأَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ منهُم وأغرقُهُم.  $\forall \cdot \leftarrow (1) \rightarrow 0 \lor$ سَلَفَا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ فَ وَلَمَّا ضُرِبَ إِنْ مَرْيعَ بعدد ذكسر قصَّةِ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ أَنَ وَقَالُواْ ءَالِهَتُ مَا موسى ﷺ ذكر اللهُ هنا قصّة عيسى خَيْرُ الرَّهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلَّهُمْ قُومُ خَصِمُونَ ﴿ عَلَيْكُمُا، وبَيَّنَ أَنَّهُ عبدٌ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ انْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِّ إِسْرَآءِ يلَّ أنعـــمَ اللهُ عليـــه بالنَّبوةِ، = وَ وَلَوْنَشَاء لِمَعَلْنَامِنكُم مَّلَكِيكَةً فِي إِلَارْضِ يَخَلُفُونَ ١

٤١ ﴿ ٱلتَّامِرُ ﴾: العالم وكان السَّاحرُ فيهم عظيمًا يُوقَرُونَهُ، ولم يَكُنُ صفة دُمِّ، ٥٢ ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾: لا يكادُ يُفْصحُ في كلامه،
 ٥٨ - ﴿ خَسِتُرِنَ ﴾: لُذُ شدادُ الخُصومة بالباطل.

(٤٨) ﴿وَأَخَدُنَهُم نَالُمَد بِلَعِنَّهُمْ يَرْحَمُون ﴾ المصاحب التي تحل بالعباد تكون إبدارا من الدله، ليتوبوا ويرجعوا (٥٢) ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُو مِهِينٌ ﴾ قد تنظر لأحدهم بظرة تكبر وهو عند رنك حيرٌ صف ومن كلّ ما بمك

(٥٢) ﴿ أَوْ أَنَّا شَرَّ مِنْ هِد ﴾ حتى إيليس يرى انه من الاحيار. ١٥٠: الأعراف [١٣٥].

وَإِنَّهُ وَلِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُبَّ بِمَّا وَاتَّبِعُونِ هَاذَا صِرُكُمْ = وأنَّ نزولَــه ﷺ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ وَ وَلَا يَصُدُ ذَنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ وَلَكُو عَدُوُّ مُبِينٌ آخسرَ الزَّمسانِ مسن وَ وَلَمَّا جَآءَ عِيسِي بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُرُ بِالْحِكْمَةِ علامساتِ السَّاعةِ الكبرى، ثُمةً ذكرَ وَلِأُ بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ أَلذِ عَتَخَنْلِفُونَ فِيدِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اختلاف النّصاري (63) إِنَّ أَلَّهُ هُوَرَيِّ وَرَبُّكُرُ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ فيسهِ، فمسنهُم مسن يقسول: هسو إلسة، (64) فَاخْتَلُفَ أَلَاحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ومنهم من يقولُ: هو ابنُ اللهِ. مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَهِ فَي هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَن **∨r**←(∨)→**7**∨ تَانِيهُ مِنْعَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَ أَلَاخِ لَلَّهُ يُومَيِذِ بعدَ التَّهديدِ بمجيءِ القيامةِ بغتةً، ذكرَ اللهُ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُو اللَّا أَلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ عَلَا خُونُ هنا أنَّ كلّ صداقةٍ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلَا أَنتُ مِحَدَرُنُونَ ( فَا اللهِ مَا مَنُوا بِعَايَدِينَ عَامَنُوا بِعَايَدِينَا تنقلبُ يـومَ القيامـةِ عداوةً إلَّا ما كانَ للهِ، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الدُّخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَزْوَجُكُو ثُمَّ وصفَ نعيمَ أهل تُحَابُرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابٌ الجنسة وتمستعهم بأصنافِ التَّسرفِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ إِلَّانفُسُ وَتَكَذُّ الْاعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا جـــزاءً عملِهـــم خَالِدُونَ ﴿ وَيِلْكَ أَلْجَنَّهُ اللَّهِ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ الصَّالحِ فِي الدُّنيا. تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةً كُثِيرَةً مِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢١ ﴿ لَمِنْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾: إنْ نُزُول عيسى عَلَيْكُمُ لدليلٌ على قُرْب وَقُوع الشاعة، ٦٧٠ ﴿ ٱلأَمِلُاءُ ﴾: الأضدقاء، والأحباب.
 (٦٧) ﴿ ٱلْأَمِلُاءُ يُوْنِهِ نَشُهُمْ ... ﴾ الضداقه لا تدوم الا بين العصلاء والشرفاء

(٧٢) الرعبات وحدها لا تكفي، فربنا له يعسرنا بال دحول الحنة حراء بما كنا نتمس، بل \*بِمَا كُنْتُمْ تَمْ عَلُوكَ ﴾

عَدَ: آلَ عَمِرانَ [٥١]، ٢٤٠٦٥: مريم (٣٦،٣٧)، ٢٦: محمد (١٨)، يوسف (١٠٨)، ٢٦: الأعراف (٤٩)، ٧٧. الصافات (٥٩)، الإنسان (١٥)، ٧٧: الأعراف (٤٩)، ٧٧: المؤمنون (١٩).

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ( اللَّهُ الدُّيفَةُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ الطَّالِمِينُ ﴿ وَأَنْ كُانُواْهُمُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَأَنْ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّكِكُونَ ١٠٠ لَقَدْ جِئْنَاكُمُ بِالْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَّ (8) أَمَ اَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّا مُ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُويِهُم بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ قُلِ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّفَأَنَا أَوْلَ الْعَكِيدِينَ (الله السُبْحَنَ رَبِ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ( 32 فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَاقُواْ يُومَهُمُ الذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَفِي الْارْضِ إِلَا أُوكُ وَهُوا لَعْكِيمُ الْعَلِيمُ (8) \* وَتَبَكَرُكُ الذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَابِينَهُمَّا وَعِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلْيُهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ (86) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَنَّهُ فَأَنِّي يُوفَكُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَقِيلَهُ رِيَرَبِّ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءٍ قَوْمٌ اللَّهُ وَلَاَّ عَوْمٌ لَّا يُومِنُونَ ﴿ فَا فَاصَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿

٧٧ ﴿ بَكَ إِنْ ﴾. هو: خازن جهنم، ﴿ لِنَتِينَ ﴾: ليمثنا، ٨٩- ﴿ مَأْسَمَتُ ﴾: أغرض عن أذاهم.

(٧٧) ﴿رَبَادِرًا بِسِكُ ﴾ لما تيضُوا الله سبيل لهم إلى الخالق بادوا المخلوق، وتامَل ﴿رَبُكُ ﴾ ولم تك لهم الحراه أن يقولوا (ربُ)

(٧٧) ﴿لِنَتْسِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ صارت المنايا غايةُ الأماني،

**∧·←(∨)→∨ £** 

لمَّا ذَكَرَ حالَ أهل

الجَنَّةِ ناسَبَه ذكرُ

حالِ أهل النَّارِ،

وطلبُهم الموتَ من

مّالِـكٍ خـازنِ النَّـارِ

ليسستريځوا مسن

العذاب، فيُحِيبُهم:

إنَّكم مَاكِثون، وبَيَّنَ

**^4**←(**1**)→**^**1

ختامُ السورةِ بتنزيهِ

اللهِ عــن الولسدِ

والشـــريكِ، فهـــو

المعبسودُ بحسقٌ في

السَّــماءِ والأرضَ،

ومالكُ كلِّ شيءٍ في

الكـــــونِ، وأنّ

المشــــركينَ

متناقضـــونَ حـــينَ

يقرُّونَ بِـأنَّ الخالقَ

هــو اللهُ ثُــمَّ يعبــدُونَ

معه غيرُه.

سَبِبَ مُكثِهم.

(٨٠) ﴿ أَمْ يَصْبُونَ أَنَّا لَانْسَبَعُ ...﴾ احاطة الله وسعة علمه تدعو العبد الى مراقبته وتقواه (٨٩) ﴿ فَأَسْمِعُ ﴾ أمر الله بينه بالضفح عن الكافرين، فاصفح عمَن طلمك ٤٧]: القمر [٤٧]، ٨٣]: الممارج [٤٧]، ٨٨]: الدخان [٢٧].



٣ ﴿ لَيْـاَرِّتُكَرِّكَةً ﴾: هي: لَيْلَةُ القَلْرِ، ٤ ﴿ يُمْرَقُ ﴾: يَقْضَى ويَفْصَلُ مَنَ اللَّوْحِ المَحْفُوط إلى الكتبةِ من المَلائكة، ١٤ ﴿ نُمَلَّ ﴾: علْمهُ بشرّ، أو شيطانٌ، ١٨ ﴿ أَذُوّاً إِلَى ﴾: سلّمُوا لي عباد الله من بني إسرائيل ٣٠) ﴿ لـْهِ مُسْرِكِهِ ﴾ فتحزها، ولا تعمل عنها.

(١٤) اصبر، فقد قالوا عن اكمل البشر عقلا ﴿ لَمَا عَنُولُ ﴾

(١٦) الله عز وجلُ يُمهل ولا يهمل ﴿ رَمْ سَطْشُ ٱلْطُسُةُ ٱلْكُنْرِيَّ ﴾، تب الان

١]: غافر [١]، فصلت [١]، الشوري [١]، الزخرف [١]، الجائية [١]، الأحقاف [١]، ٣]: الزخرف [٢].

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُم بِسُلْطَكنِ مُّبِينٍ (اللَّهُ وَإِنَّ عُذْتُ **\***4←(11)→14 موسى ﷺ بدعو بِرَيْ وَرَبِّكُمُ وَأَن تَرْجُمُونِ عِنْ وَأَي وَإِن لَرَنُومِنُواْ لِي فَاعْنَزِلُونِ عَنْ فَكُعَا فرعسونَ وقومَــه ألا يتكبِّــرُوا علـــى اللهِ رَبُّهُ وَأَنَّ هَا وَلَاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونٌ (12) فَاسْرِ بِعِبَادِ عَلَيْلًا إِنَّ كُم فكَـــذَّبُوه، فـــأَمَرَه اللهُ مُتَّبَعُونَ ﴿ وَاتْرُكِ إِلْبَحْرَرَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندُمُغُرَقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مُ كُمْ أن يخسرجَ ببنسي إسرائيلَ من مصرً، تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (24) وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ (25) وَنَعْمَةٍ ويتشره بغرق فرعون وجندِه، ثَـمَّ حَـوَّل كَانُوافِيهَافَكِهِينَ (26) كَذَالِكُ وَأُورَثِنَاهَاقُومًا ماخَرِينٌ (27) اللهُ ما كانوا فيه من نِعـــم إلـــى بنـــي فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْارْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينً ١ وَلَقَدُ إسرائيل. بَعِينَا بَيْ إِسْرَاءِ يلَ مِنَ أَلْعَذَابِ إِلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ **~**•(··)→**\***• بعسد ذكسر غسرق كَانَ عَالِيًا مِنَ أَلْمُسْرِفِينَ (30) وَلَقَدِ إِخْتَرُنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى فرعمونَ ذكرَ نجماةً بنسي إسسرائيلَ، ثُسمَّ أَلْعَالَمِينَ (3) وَءَانَيْنَاهُم مِنَ أَلَايَتِ مَافِيهِ بَلَتَوُّا مُبِيثٌ عادَ لبيانِ إنكارِ المشركينَ للبعثِ ﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا أَلُا ولِي وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَاتُواْبِعَا بَآبِا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَا أَهُمْ الْهُمَ الْهُمُ بالهلاكِهم كمّا أهلك مَن قبلَهم خَيْرُامٌ قُومٌ تُبَيِّعٍ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَأَهْلَكُنَاهُمْ وَإِنَّهُمْ كَانُوا مُحْرِمِينَ كقوم تُبَّع الحِمْيَريُّ ملِكِ اليمن، وذكرَ وَفِي وَمَاخِلُقُنَا أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَابِيّنَهُمَا لَعِيِيتٌ (36) أدلة على وحدانية اللهِ وقدرتِه. مَاخَلُقُنَاهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مُلْكُونًا اللَّهُ

٢٥- ﴿ فَرَمَّا يَاخَرِينَ ﴾: هُمَ: بِنُو إِسُرائِيلِ؛ خَلَفُوا الأَقْبَاطُ عَلَى بِلاَدِهِمْ، ٢٥- ﴿ بِثُنثَرِنَ ﴾: بِمِبْغُوثِينَ. (٢٤) لما نحا موسى عُلَكُ عن طريق البحر ازاد اعلاقه حتَى لا يتبعه فرعون، فعال الله ﴿ وَ تَرُك لُخَر رَمَّو ۖ ﴾ اي بحاله، ليسلكه فرعونُ وحنوده فيهلكوا

(٢٩) ﴿ مِمَا بَكُتُ عَلَيْهُمُ أَنشَمَاهُ وَأَلَّأَرْضُ ﴾ المومن تبكى عليه السماء والارض بعد موته لعمله الصالح، فاعمل صالحًا لتكون كدلك ٢٢]: الزخرف [٨٩]، ٢٣]: الشعراء [٥٢]، ٢٦ – ٢٨]: الشعراء [٥٩،٥٩]، ٣٥]: الصافات [٥٩]، ٣٨]. الأنبياء [١٦]



٤٧ ﴿ فَآغَيْلُوهُ ﴾: جُرُّوهُ وسُوقوهُ نفنُف، ﴿ نَوَآهِ لَلْمَعِيرِ ﴾: وسط الجعيم، ٥٣ ﴿ شَدُرِن ﴾: هو: الرَّقَيقُ من الدِّيباج، ﴿ رَاِسَتَبْرَقِ ﴾: هو: الفليطُ من الدِّيباح

(٤٩) ﴿ دُنَّ إِنكَ أَبَ لُمِرَا ۖ أَعَظِرَاءُ ﴾ نقال له استهراء وتوسعا، فكم من مكرم في الدب مهان في الاحرة

(۵۸) ﴿ بِيدِينَرْبَهُ سَانِكَ لَمِهُمُ مَدَ حَصَرُونَ ﴾ هذا القرآن سهلة قراءته، واضحةُ مقانيه، متيسزٌ لكل الناس، فهل نعقل ونتذكر وتعتبرُ تما فيه (۱۰): النبأ (۱۷)، [٤٦] الطور [٤٦]، [٥٨]: الطور [١٨]، [٥٨] مريم [٩٧].

بِسْمِ إِللَّهِ أِلرَّحْمَنِ أِلرَّحِيمِ جيم تَنزِيلُ الْكِئْبِ مِنَ أُللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيْرِ الْعَكِيْرِ الْعَالِمَ اللَّهِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَالِمُ اللَّهِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ اللَّهِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال وَالْارْضِ لَا يَكِ لِلْمُومِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايِبُتُ مِن دَابَّةٍ ايكُ لِقُوْمِ يُوقِنُونَ ٤ وَاخْنِلَفِ إليّلِ وَالنّهارِ وَمَا أَنزَلَ أَللّهُ مِنَ أَلسَّ مَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيابِهِ إِلارْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَتَصْرِيفِ إِلرِّيكِحِ ءَايكُ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَاكَ عَلِكَ عَلِكَ عَلِيْكَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَ أَللَّهِ وَءَايلِهِ عِنُومِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْدِ فِي كَنْ مَعُ ءَايكتِ إِللَّهِ تُنْإِي عَلَيْهِ مُ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَذَابِ اللَّهِ ا وَإِذَا عَلِمَ مِنَ الْكِينَا شَيًّا إِنَّخَذَهَا هُزُوًّا اوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مِّن وَّرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغَيْغَ عَنْهُم مَّاكْسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا أَتَّخُذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَآ ء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ هَا لَا هُدَى وَالذِينَ كَفَرُواْبِعَاينتِ رَبِّهِمَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزِ الدِيمِ (اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ إِللَّهُ الذِي سَخَّرَ لَكُم الْبَحْرَلِتَجْرِي أَلْفُلُكُ فِيدِ بِأُمِّرِهِ وَلِنَبْنَعُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ نَشَكُرُونَ فِي وَسَخُرَكُمُ مَّا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إَلَارْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (12)

 $I \leftarrow (\Gamma) \rightarrow \Gamma$ تنزيسلُ القسرآنِ مسن اللهِ، ثَـمَّ بيانُ أُدلِّةِ وجـــــودِ اللهِ ووحدانيته وقدرته خلتُ السَّمواتِ والأرض، وخلــــتُ البشسر والسدّواب، وتعاقسبُ الليسل والنَّهـارِ، وإنــزالُ المطبرء وتسبخيرُ الرّياح. \\—(•)→V بعسدَ ذكسرِ الأدلسةِ السَّابِقَةِ؛ هِلَّدَ اللهُ هنا مَنْ أَصَرَّ على كفره واستكبر عن اتّباع الحقّ بعد ظهـوږه، وتوعّــده

۱۳ ← (۲) → ۱۲ أدلَّةٌ أخرى على وجسسودِ اللهِ ووحدانيته وقدرته.

٤- ﴿ بَنْ ﴾: ينشَرْ، ويَفرَقُ، ٧- ﴿ أَمَّالِهِ ﴾: كذَّابِ، ﴿ آتِيرٍ ﴾: كثير الإثم، ٩- ﴿ مُرُوًّا ﴾: سُخرية.

(٧، ٨) ﴿ وَبِلَّ لَكُلِّ الْمُلِيَّ الْمُعْرِبِ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْكُر ﴾ كل من لم ترده ايات الله تعالى كان مبالعا في الاثم والافك، فكان له الويل (١٢) ﴿ اَللَّهُ ٱلَّذِي سَحْرُ ﴿ وَلَمْلَكُمْ مَنْكُرُونَ ﴾ النَّعم تقتصى شكر المعم

[١]: غافر [١]، فصلت [١]، الشوري [١]، الزخرف [١]، الدخان [١]، الأحقاف [١]، [٧]: الزمر [١]، الأحقاف [٢]، [٥]: البقرة [١٦٤]، [٠]: البقرة [٢٥٠]، [٠]: البقرة [٢٥٠]، [٠]: البقرة [٢٥٠]، [٠]

TO ENGLISH CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA اللَّهُ عَلَى لَلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَلَّهِ لِيَجْزِي \V←(٤)→\£ لمَّا عَلَّمَ عبادَه أدلَّهَ قَوْمَا بِمَا كَانُواْيكُسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَدْلِحًا فَلِنَفْسِهِ عَ التُوحيــدِ والقــدرةِ، وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُ إِلَى رَبِكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدُ الْمَيْنَا أتبع ذلىك بتعليم الأخسلاقِ، فسأمرَ بَنِيِّ إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْكِنْبَ وَالْحُكُمْ وَالنَّهُ وَءَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطِّيِّبَتِ المؤمنينَ بالعفو عن وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ( أَنَّ وَءَا يَنْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ أَلَامَرٍ الكفسارِ، وبَسيَّنَ أن العميلَ الصبالحَ أو فَمَا إَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغَيْا بَيْنَهُمُ وَإِنَّ الفاسد يعبودُ أشرُه على صباحبِه، ثُسمٌ رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ تذكير بني إسرائيل اللهُ تُمَّجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ أَلَامَرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا نُتَّبِعَ بنعم اللهِ. **۲Y←(0)→1**A اَهُواآءَ ٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ أُلَّهِ بعددُ ذكر نعسمِ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمُ وَأُولِيآ هُبَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُنَّقِينَ على بني إسىرائيل، ذكر هنا النَّعمةَ الله المَا المَاكِيرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقُوْمِ يُوقِنُونَ العظمسى علسى المُ حَسِبَ أَلِذِينَ إَجْتَرَحُواْ السَّيِّئَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ الإنسسانيةِ وهسي الشريعة الإسلامية، ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءً مُعَيِاهُمْ وَمَمَامُهُمْ سَاءَ ئَــمَّ بَــيَّنَ فضــلَ مَا يَعَكُمُونَ وَكُلُقَ أَللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْارْضَ بِالْحَقّ القـرآنِ، والتفــاوتَ بـــين الكـــافر وَلِتُجْزِيْ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ (1)

١٧ ﴿ بَيْنًا ﴾ حسدًا وعداوة، ٢١ ﴿ أَجْتُرُجُوا ﴾ الخسبُوا.

(١٤) ﴿ مُرْ سَدَّةٍ ﴾ لو حلست تندكر اساءة النَّاس لك فلن تصفو مودتك حتى لأقرب الناس لك، فتعافل واعف تسعد مع من حولك

(١٧) ﴿ سَيْ يُسَهِّمُ ﴾ تفقد قلبك قال كان فيه حسدُ لاحد فادعَ له بالحُسر، وسل ربِّك أن يطهُر قلبك

17]: النحسل [14]، إيسراهيم [27]، البروم [42]، 10]: فصسلت [43]، 17]: يسونس [47]، 19]: آل حسران [7۸]، 17]: الأصراف [47]، [4]: العنكبوت [13]، 47]: العنكبوت [113]. التعليقية المنظمة المن أَفْرَآيْتَ مَنِ إِتَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُوبِهُ وَأَضَّلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ ع **77**←(3)→**77** العودةُ للحديثِ عن وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَكُوةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ إِللَّهِ أَفَلا المشـــركينَ وذَمُّ تَذَّكُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيِانَمُوتُ وَنَحْيِا وَمَا يُهْلِكُنَّا اتباعِهم للهوى، ثُمَّ الردَّ على منكري إِلَّا أَلدَّهُ مُو وَمَا لَكُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ وَ إِلَّا يَظُنُّونَ (23) ﴿ وَإِذَا نُتلِي البعثِ بأنَّ اللهَ هـو عَلَيْهِمُ وَءَايَنُنَابِيِّنَاتِ مَّاكَانَ حُجَّتُهُمُ وَإِلَّا أَن قَالُواْ البُّواْ بِالْمَايِنَا إِن المُحيى والمُميتُ وجامعُ النَّاسَ ليوم كُنتُوْصَلِدِ قِينَ ﴿ فِي قُلِ إِللَّهُ يُحِيدِكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجِمَعُكُورُ إِلَى يَوْمِ القيامةِ، = الْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (25) وَلِلهِ مُلْكُ

٣٧ ← (٦) ← ٣٧ = قُدمٌ بيانُ بعض الموالِ هذا اليوم من المجتوعلى الرُّكبِ، والاحتكام إلى صحائفِ الأعمالِ، قُمٌ جزاءُ المؤمنينَ وجزاءُ الكافرينَ.

السّمَوْتِ وَالارضِ وَيُومَ مَقُومُ السّاعَةُ يُومَ بِذِي عَلَى الْمُبْطِلُونَ الْسَمَوَةِ وَالارضِ وَيُومَ مَقُومُ السّاعَةُ يُومَ بِذِي عَلَى الْمُبْطِلُونَ وَفَي وَمَرِي كُلُّ الْمُنْظِلُونَ الْمُبْعِلُونَ الْمُبْعِلُونَ الْمُبْعِلُونَ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِ إِلَى كِئْبِمَ الْمُبْعِنُ وَلَا مَاكُنتُ مَعْمَلُونَ الْمُبْعِنُ الْمُعْلِيكِ مَا الْمَعْلِيكِ مَا الْمَعْلِيكِ مَا الْمَعْلِيكِ مَا الْمُعْلِيكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُوا وَعَمِلُوا الْمَعْلِيكِ وَالمَّا الْمِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
٢٢- ﴿ أَرْبَئِتَ ﴾؛ أَخْبِرْنِي، ﴿ رَبْتُمْ ﴾؛ طبع، ﴿ مِشَوةٌ ﴾؛ غطاء، ٢٦ ﴿ سَنْسِتُ ﴾؛ نأمرُ الملائكة أن تكتب.

<sup>(</sup>٢٢) ﴿ مِسْ يَهْدِيهِ مِنْ مَدَّاشِهِ ﴾ هدايتك وسعادتك وبحاحك بيد الله وحده فأطبها منه

<sup>(</sup>٢٩) ﴿ إِذَكُ سَتَمَدَّ مُ كُنِّمٌ مُكُنُّونَ ﴾ قبل أن تعمل أي عمل تذكر: أنت تمين والملابكة نكبت

<sup>(</sup>٢٩) ﴿سَنَسَحُ ﴾ لأَفعالك وكلامك وكتاباتك مسحة ستراها يوه القيامه، فحرص على ما بسرك ان براه ٢٣: الفرقان [٤٣]، ٤٤]: الأنعام [٢٩]، المؤمنون [٣٧]، ٤٤] الزخرف [٢٠]، ٢٧]: الروم [١٤]، ٣٠]: سبأ [٣٣].

THE STATE OF CONCORD OF CONCORD OF STATE OF STAT وَبَدَاهُمْ سَيِّنَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ 3 وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَسِيكُرُ كَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوِيكُمُ النَّارُومَا لَكُومِن نَّصِرِينَ (33) ذَالِكُو بِأَنَّكُو الْمُخَانَةُ مُوءَ ايكتِ إللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُو الْحَيَوَةُ الدُّنْيِافَالْيُومَ لَا يُحَرِّجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعَنْبُونَ 34 فَلِلهِ إِلْحُمَدُرُبِ إِلسَّمَوَتِ وَرَبِ إِلارْضِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ (35) وَلَهُ الْكِبْرِيآةُ فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله المنظمة ا بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حِمَّ تَنزِيلُ الْكِئْبِ مِنَ اللهِ إِلْعَزِيزِ إِلْحَكِيمِ الْمَالْكُونِ الْعَرَادِيرِ الْعَادِيرِ الْعَرَادِيرِ الْعَلَيْدِيرِ الْعَرَادِيرِ الْعَرَادِيرِ الْعَادِيرِ الْعَلَادِيرِ الْعَلَادِيرِي الْعَرَادِيرِ الْعَلَادِيرِ الْعَلَادِيرِ الْعَالِمِيرِ الْعَادِيرِ الْعَلَادِيرِ الْعَلَادِيرِ الْعَلَادِيرِ الْعَلَادِيرِ الْعَلِيمِ الْعَلَادِيرِ الْعَلِيمِ الْعَلَادِيرِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَادِيرِ الْعَلَادِيرِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَادِيرِي الْعَلِيمِ رِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَامِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَل ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلَازَ يَتُمُ مَّالَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْارْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي إِلْسَمَوَتِ إِينُونِ بِكِتَنبِ مِن قَبُّلِ هَاذَآ أَوَاتُكرَةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّنَ يَدَعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَن لايستَجِيبُ لَهُ وَإِلَّا يُوْمِ إِلَّقِيكُمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَلْفِلُونَ (4)

٣٢٠ ﴿ رَمَانَ ہِم ﴾: ننزل بهنم، ٣٤٠ ﴿ رَمَّارَنگُرُ ﴾: مَنْزَلَكُمْ ومقدرُ كُمْ، ٤٠ 🗹 ﴿ يُرَدِّ ﴾. شركة ونصيبٌ مَع الله تعالى في خلق الشموات، وليس بمعنى عبادة غير الله، ﴿أَنْذُرُو ﴾ بقيِّهِ.

(٣٣) بدكر أن كل ما أحضيه يسطهر بوء العيامة \* وبد عُلُمْ سيت أنام عبلُو \* ه على المراجعة على ال تنهم الاحريق القالس" [٢٣] الزمر [٤٨]، [١] فاقر [١]، فصلت [١]، الشوري [١]، الزخرف [١]، الدخان [١]،

٧ الزمر [١]، الجائية [٢]، ٢ الحجر [٨٥]، الروم [٨]، ٤ فاطر [٤٠].

**٣٧←(٥)→٣٣** بعدّ توبيخ الكُفَّارِ يسومَ القيامـةِ يَظهـرُ لهم جزاءً ما عملُوهُ في الدُّنيا، ويُعامَلُونَ معاملــةً المَنســيّ بتسركِهم في النَّسارِ، لاستهزائهم بآيات بالسدَّنيا، ثُسمَّ خِسَامُ السُّــورةِ بثنـــاءِ اللهِ

 $I \leftarrow (7) \rightarrow 7$ 

على ئفسِه.

تنزيلُ القرآنِ مِسن اللهِ، ثُلمَّ ذكرُ أُدلَّةٍ علسي وحدانيسةِ اللهِ وقدرتِسه، وتسوبيخُ المشركينَ عَبَدَةِ الأصنام، فالأصنامُ لاقدرةً لها على الخلق، ولا تَسمعُ دعاءً الداعينَ ولا

1 •←(<u>\$</u>)→V شبهاتُ السذينَ كفرُوا حولُ القرآنِ: قالُوا عنه سحرٌ، وقسالُوا اختلفَسهُ مُحَمَّـــدٌ مــن عنـــدِ نَفْسِـــه، ورَدُّه ﷺ عليهم: لو افتريتُهُ لعاقَبني اللهُ، ولست بأوَّلِ رسولٍ يدعو

1 **£**←(**£**)→1 1 شبهاتٌ أخسرى للذينَ كفرُوا تتعلُّقُ بإيمانِ بعض الفقسراء كعمسار وصهيبٍ فقالُوا: لو كان هذا الدينُ خيرًا ما سَبقَنا إليه هؤلاء، والسردَّ علىهم بسأنَّ التوراةً دلَّتْ على صدق القرآن.

وَإِذَا حُشِرَ أَلْنَاسُ كَانُواْ لَهُ مُ وَأَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كِفِرِينَ فَي وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِمُ وَءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُ هَلَا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ مَعُولُونَ إَفْتَرِيهُ قُلِ إِنِ إِفْتَرَيْتُهُ وَفَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ أَللَّهِ سَيْئًا هُوَ أَعَلَرُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفِي بِهِ عَشَمِيدًا بَيْنِ وَبِينَكُرُ وَهُوَ أَلْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَا كُنْتُ بِدْعَامِنَ الرُّسُلِ وَمَا آُدْرِهِ مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُرُو إِنَ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَى وَمَا أَنَا وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَاءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكْبُرْتُمُ إِنَّ أَنلَهَ لَا يَهْدِهِ إِلْقُومَ أَلْظُلِمِينَ ﴿ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفُرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْراً مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ء فَسَيَقُولُونَ هَنَذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْ مُوسِيَ إِمَامَاوَرَحْمَةً وَهَلَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُلْدِرَ ٱلذِينَ ظُلَمُواْ وَبُشُرِي لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ إِسْتَقَامُوا فَالاَخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُنُونَ ١٠٠ أُوْلَيِكَ أَصَّحَابُ الْحَنَّةِ خَلِدِينَ فِيمَّا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 😳

MI THE CONCERNMENT CONCERNMENT OF THE PARTY 
٨- ﴿ أَمْزَرُهُ ﴾؛ اختلقه، ﴿ يُبِيئُونَ مِيهِ ﴾؛ تقولُون في القُرَان، ١٢- ﴿ تُصَدِّقُ ﴾؛ لكُتُب قبله، ١٢- ﴿ اسْتَثَنُّوا ﴾؛ ثبتُوا على الإيمان والطاعة. (١٠) ﴿لاَ يَهِمُ أَنْفُ مِنْ ﴾ الطَّالِم محرومٌ من الهداية، ولو لم تكن همالك عقوبةُ الا هذه لكفته

(11) الإعجابُ بالنَّفس سبتُ من اسباب النفذ عن الهنابة ﴿ وَقَالَ أَنَّانِ كَمْرُواْ تُلِّذِي وَامِنُواْ لَوْ كَانِ مِيرًا مَا سِيقُوا إِلَّهُ ﴾ ٧]: مريم [٧٣]، سبأ [٤٣]، [٨]: هود [٣٥]، ١٠]: فصلت [٥٦]، ١١]: العنكبوت [١٢]، ١٧]. هود [١٧]، [١٣] فصلت [٣٠]

ALLE SOME DE COMPANIE DE COMPA \*وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وكرها وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَا تُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشَّدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيَ أَنَ اَشَّكُرُ نِعْمَتَكَ أَلْحَ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَا عَمَلَ صَالِحًا تَرْضِيلُهُ وَأَصَّلِحَ لِي فِي ذُرِّيَتِ إِنِّ بَنُتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ أَلْمُسَامِينَ ﴿ أُولَيْكَ أَلْدِينَ يُنَقَبُّلُ عَنْهُمُ وَأَحْسَنُ مَاعَمِلُواْ وَيُنْجَاوِزُعَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْعَكِ الْمُنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ الذِع كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَالذِع قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِي لَكُما أَتِعِدَ نِنِي أَنُ اخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ إِلْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثُنِ إِللَّهَ وَيْلَكَءَامِنِ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ الْاوَّلِينَ ﴿ أَوْلَيْكِ أَوْلَيْكِ أَلْذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ أَلِحِينٌ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ (17) وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِنُوفِيم مُ وَأَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظَامُونَ ١ وَيُومَ يُعْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِ حَيَاتِكُو الدُّنْيِا وَاسْتَمْنَعْتُم بِمَا فَالْيَوْمَ تُجْزُوْنَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَاكُنُتُمْ تَسْتَكُبُرُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلَحْقِ وَبِمَاكُنْتُمْ نَفْسُقُونَ ﴿ إِلَّا لَا لَ إِلَّ

المَّاذكرَ اللهُ التَّوحيدَ اللهُ التَّوحيدَ والاستقامةَ ذكرَ هنا الوصيةَ بالوالمدينِ كما هو مقرونٌ في كما هو مقرونٌ في أكثر من آيةٍ من القرآنِ، ثُمَّ بَشَرَ البارَّ البارَّ والديه بقبولِ أعمالِه الصَّالحةِ والتَّجاوذِ والتَّجاوذِ عن سيئاتِه.

٧٠ ← (٤) ← ٧٠ بعسد أن ذكر الله الولد البار بوالديه ذكر هنا الولد العاق لوالديه، عُمَّ أخبر تعالى أنَّ لكلُ من الفسريقين درجات عند ربهم، ثمَّ مَدَّد الكفار بعذاب النار ووبَعْهم.

١٥- ﴿ كُرْمًا ﴾ على مشقَّةِ، ﴿ رَسَدُدُ ﴾ • فطامَهُ، ١٧ ﴿ يَسْتَعِينَانِ آلَة ﴾ : يسألان الله هدايته، ﴿ رَبُّكَ ﴾ : هلكت.

(١٥) ﴿ وَوَسَّيْنَا ٱلْإِنسَ تُولِديُّه رَحْبُ ﴾ الدخل السرور عنهما النوم، ولو بهدمه يسيرة

(١٥) ﴿ وَأَسْبَحَ لِي فَيُرْبُضُ إِن النَّهُ إِنْكَ ﴾ التوبة والدعاء من اسباب صلاح الأساء

(١٧) ﴿ وَبُيكَ ، مَنْ ﴾ حرص الواليس على هذاية الولد يصطّرهما احيايا لغسوة العبارة

١٥ العنكبوت [٨]، لقمان [١٤]، النمل [١٩]، ١٨]: فصلت [٢٦]، ١٩: الأنعام [١٣٢]، ٢٠: الأحقاف [٣٤]، الأنعام [٩٣].

﴿ وَاذْكُرَا خَاعَادِ إِذَ اَنذَرَ قُومَهُ وبِالْاحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ إِلنَّا ذُرُ Y 0←(0)→Y 1 بعد تهديد الكفار بالعسذاب ذكسرَ اللهُ هنا قضة هودِ ﷺ لمَّا دعًا قومَه عَادًا لتوحيدِ اللهِ فكَذَّبُوه، وخسوفهم بعسذاب اللهِ فاســـــتعجلُوا العـذابَ، فـأهلكَهُم اللهُ بِسريح عاتيسةٍ، تُدَمِّرُ كُلِّ شيءٍ بِأُمرِ ربّها.

> **₹**٨←(٣)→**₹**₹ تىذكيرُ كُفَّارِ مكَّةَ المعرضينَ عسن القرآنِ بهلاكِ عَادِ وغيرهم من القري المجاورةِ لمَكَّةَ معَ أنهسم كسائوا أكثمر أموالأ وقوةً وجاهًـا مسنهم ليَعتبسرُوا بذلك.

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَا تَعْبُدُ وَالْإِلَّا أَللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ( 2 ) قَالُواْ أَجِئَتَنَا لِتَافِكُنَا عَنَ الْهُتِنَا فَانِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَإِنَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَبَلِغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِي أَرِيكُمْ فَوْمًا تَحْهَا لُونَ (22) فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَٰذَاعَارِضٌ مُعْطِرُنَا شَعْ إِلَّمْ رَبِّمَا فَأَصْبَحُواْ لَاتَرِئَ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِے الْقُومُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكُنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْيِدَةً فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْ يَدَيْهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجَحُدُون بِتَايَنتِ إللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِسْتَهْزِءُ وَنَّ (25) وَلَقَدَ اَهْلَكْنَا مَاحُولَكُمْ مِنَ أَلْقُرِيْ وَصَرَّفْنَا أَلَايَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَ فَكُولَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ قُرَّبَانًا -الِمَاتًا بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢

الاستخلال المعالمة ال

٢١- ﴿ أَمَا عَادٍ ﴾ : هُودٌ عُلَيْظُكُمُ ، ﴿ إِلَّا مُقَافٍ ﴾ : وادٍ باليمن ، ٢٤- ﴿ عارِشٌ ﴾ : سحابًا عرضًا في أفق الشماء .

(٢٤) راي قومُ عاد العيم فقالوا: ﴿ عَارِشُ مُنظِّرَه ﴾ وكان فيه هلاكهم، وراي قوم موسى البحر فصالوا: ﴿ بِ لَنْ أَب ﴾ وكان فينه بحاتهم، ﴿ واللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا مُعْلَمُونَ ﴾

(٢٤) دعاءُ الزّيج: «اللَّهُمُ انَّى أَسَالِكَ حيرها وحير ما فيها وحير ما أرسلت به، وأعود بك من شرَّها وشرّ ما فيها وشر ما أرسبت به، (٢٧) ﴿ وَلَقَدُّ أَمْنَكُما . ﴾ العاقل من يتُعط بعيره [٢٧]: يونس [٧٨]، ٢٣ أ الملك [٢٦]، هود [٧٥] TO THE WAR THE PARTY OF THE PAR وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ أَلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ أَلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ أَنْصِتُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلِّواْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ والمُواينقُومَنَآ إِنَّاسَمِعْنَا كِتَبَّا انزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسِي مُصدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِ يَ إِلَى أَلْحَقِ وَإِلَّى طَرِيقٍ مُستَقِيمٍ (29) يَنْقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِي أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ-يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرِكُمُ مِنْ عَذَابِ اليهِ (30) وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي أُللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي إِلَارْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَآءُ اوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (إنَّ \* أُولَمْ يُرُوا أَنَّ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْارْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقُلدِرِعَلَىٰٓ أَنْ يُحَيِّى ٱلْمَوْتِي بَلِيّ إِنَّهُ,عَلَىٰ كُلِّ شَتْءِ مِقَدِيرٌ ﴿ وَهُ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبَارِ أَلَيْسَ هَنْذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ (33) فَاصْبِرُكُمَا صَبَرُ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارِ بَلَنْعُ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا أَلْقُومُ الْفَسِقُونَ 3

٢٥- ﴿أُوْلُوا ٱلْمَرْدِ ﴾: ذوو الثبات والصَّبْر؛ وهَمْ: نُوحُ وإبْراهيمْ وهُوسي وعِيسي ومُحمَّدُ عليْهمُ السّلامُ.

(٢٩) ﴿ مَرْ مِنْ نُحِيِّ بِسَنْمِعُونَ ۖ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ اقرا القرال وارفع به صوتك؛ فريما استمع اليك ملائكة او جنَّ فيزيد اجرك.

(٣٩) ﴿ مِن فُمِي وَلُو ۚ إِلَى مُومِهِم مُدرِين ﴾ انطلقوا دعاه بعد سماعهم ايات من القران؛ ليتنا بفعل مثلهم حين بتعلُّم ثلك الايات

(٢٥) ﴿ ثَائِدٌ .. ﴾ الصَّرُ حلَّق الاسياء وفي استحصار صيرهم حبر تسلية للمنتل

٣٣ الإسراء [٩٩]، ٢٤ الأحقاف [٢٠]، الأنعام [٣٠]، [٥٩] يوس [٤٥].

بعد تذكير كفّار مَكّة بعد تذكير كفّار مَكّة بعد تذكير كفّار ليعتبرُوا، ذكّرهم هنا بسبق الحسلام حسّى الإسلام حسّى الإسلام حسّى يتوبُسوا، فسذكر قصة الجن النين النين المستمغوا القران وآمنُوا به، ثمّ رجعُوا الس قومهم دعاة مُنذرين.

٣٠٠-(٣)-٣٣ ختامُ السورةِ بالتأكيدِ على قدرةِ اللهِ على البعثِ لأنّهُ خالقُ السّمواتِ والأرضِ، وعرضُ والأرضِ، وعرضُ الكُفّارِ على النّادِ، ثمّ أمرَه ﷺ بالصّبرِ كما صبرَ أُولُو العزمِ من الرّسُل.

بِسْــــــم أِللَّهِ أِلرَّحْمَانِ أِلرَّحِيـــم ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِنلَهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالَهُمْ إِنَّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَلْحَقَّ مِن رَّيِّهِ مُكُفَّرَعَنَهُ مُ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ البَّعُوا الْنَطِلُ وَأَنَّ الْذِينَ ءَامَنُوا البَّعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَيْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُو إِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ أَلْحُرَّبُ أَوْزَارَهَا ﴿ فَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَانْصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِبَالُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالذِينَ قَنْلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ فَا سَيَهْدِيمِ مُ وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ فَي وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَّفَهَالْهُمْ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ اَقَدامَكُمْ وَالدِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَصَلَ أَعْمَلُهُمْ فَ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُ وُ وَإِنَّ فِي أَفَارُ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دُمَّرَ أَللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَالُهَا الله ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ مَولَى أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ أَلْكُلْفِرِينَ لَامُولِي لَمُمْ وَالْكَ

الحقّ، وفريقٌ اتَّبعَ الباطـلَ، ثُـمَّ الأمـرُ بقتالِ الكافرينَ، وأحكسامُ القتسالِ والأسسري والقتلسي في سبيلِ اللهِ. \\—(°)→V لمَّا بَيَّنَ للمؤمنينَ ما يترتُّبُ على القتالِ مـــن التّـــواب في الآخرةِ، وعدَّهُم هنا بالنَّمــر في الــدَّنيا وهــلاكِ الكــافرينَ، ثُمَّ بَيَّنَ سببَ ضلالِ الكافرينَ ووبَّخَهُم لعدم اعتبارِهم بما حسيدت للأمسيم

السابقةِ.

*t*←(*r*)→*r* 

قسمةُ النَّاس إلى

فريقين: فريقَ اتّبعَ

١- ﴿ أَنْكُلُّ أَخَلَهُمْ ﴾: أخبطها، ٦- ﴿ مُرَّمُهَا لَمُمْ ﴾: بينها لهم: فيهتلون إلى مساكنهمْ فيها من غير استدلالٍ.

(٧) ﴿إِن نَصُرُواْ أَنَّهُ بِصُرُكُمْ ﴾ دع عنت التّفكير كيف ينصرك اند، فله حبود السماوات والأرض، بل عبّك التّفكير كيف تنصــر أست ديس اله ليتحقّق نصرُه لك

(١٠) ﴿ بِلَطْرُواْ كِنْفَ كَانَ عَمِنْهُ لِنَّنَ بِنِ فَيْهِمَّ ﴾ كم من صحيح البصر لكنه أصبت في نصرته، فلا ينقط نموعظه، لا يتأثر، لا يتقدُم [١٠] . [١٠] : التحل [٨٨]، [٩] : محمد [٢٦]، [١٠] : يوسف [١٠٩]، فاقر [٨٨].

المُابَيَّنَ الفرقَ بينَ الفريقينِ في الاهتداءِ الفريقينِ في الاهتداءِ والضلالِ، بَيَّنَ هنا الفرق بينهما في الفرجيعِ والمالِ، وذكرَ صورًا من وعدابِ أهلِ النَّارِ. وعذابِ أهلِ النَّارِ.

بعد بيان حالِ بعد بيان حالِ المؤمنين والكافرين ذكر هنا حالَ المنافقين، وبَيِّنَ أنهُ جهلة لا يفهمون كلام النبي يفهمون كلام النبي إليه، ثم هددهم وأمرَهُم بأن يتعظوا قبل مجيء الساعة، قبل مجيء الساعة،

إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ بَعْرِهِ مِن تَعَنِهَا أَلَا نَهَارُ وَالذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كُمَا تَا كُلُ الْانْعَامُ وَالنَّارُمَتْوَى لَمُّ مُ إِنَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدَّقُوهُ مِّن قَرْيَكِك ٱلتِ-آخرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللهُ أَفْنَكُانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّيِهِ عَمَن رُيِّنَ لَهُ وَ الْمُعَوَّا مُعَلِهِ وَالْبَعُوَّا أَهُواءَ هُم اللهِ مَثَلُ الْحَنَّةِ الِيِّ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهُر مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهُر مُنِ لَّهَ لِلَّهِ لَمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهُ رُّمِنْ خَمِّرِ لَّذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُ رُمِّنْ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَمْ فِهَامِن كُلِّ التَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةً مِن رَّبِهِمْ كُمُنَ هُوَخَلِدٌ فِي النّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمَّعَاءَ هُو ﴿ وَإِنَّ وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلذِينَأُ وِتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَ هُرِ ١٠ وَالَّذِينَ إَهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانِيْهُمْ تَقُويِهُمْ وَالْمَالُهُمْ تَقُويِهُمْ وَالْمَالُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَانِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ اشْرَاطُهَ أَفَانِي هُمْ وَإِذَا جَآءَ مُّهُمْ ذِكْرِيهُمْ إِنَّ فَاعْلَمُ اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمُثُونِكُمْ وَمُثُونِكُمْ وَمُ

CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTRO

10 ﴿ عَيْرِ مَاسِ ﴾ : غنير مُتغيّرٍ ، ولا مُشَتَنِ ، ١٨ ﴿ بَشَتَةٌ ﴾ : فلجناة ، ﴿ بَنَة أَشَرَائُهَا ﴾ ؛ ظهرت علاماتُهما، ١٩- ﴿ تُتَقَلَّكُمْ ﴾ : تصرُ فكم في يقظمنكمْ مهازا، ﴿ وَمُثَوَّنَكُم ﴾ : مُستقرَكُم في نومكُمْ ليلا.

وَيَقُولُ الَّذِينَ وَامْنُوا

(١٨) ﴿ لَنَاعَةُ أَنْ تَأْنَهُم نَفَتَهُ ﴾ استعد ليوم القيامة بالعصل الصالح، اراع من الحير ما استطعت، ولا بسؤف الثوبة (١٨) ﴿ رَأَسْتُمْمُ لِدَبُكَ ﴾ حيرُ النشر يومرُ بالاستغفار وقد عُفر له، بحن احوج

١٢] الحج (١٤)، الحج (٢٣)، ١٤]: هود (١٧)، ١٥) الرعد (٣٥)، ٢١]: الأنعام (٢٥)، يونس (٤٢)، ١٨]: الزخرف (٦٦).

AN CONTRACTOR OF THE PARTY OF T ﴿ وَيَقُولُ الذِينَ عَامَنُواْ لَوْ لَا نُزَلَتَ سُورَةً فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةً مُّعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّسَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ (1) طَاعَةً وَقُولُ مَّعَ رُوفُ فَإِذَاعَزَمَ أَلَامَ رُفَاؤُصَ كَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَا فَهُ لَا فَهُ لَ عَسِيتُ مُرَانِ نَوَلَيْتُمُ وَأَن تُفْسِدُوا فِي إِلَارْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ وَدُفَّ أَوْلَيْكِ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُ وَأَعْمِى أَبْصَرَهُمُ وَ فَي أَفَلا يَتَدَبِّرُونَ أَلْقُرْءَانَ أَمْرِ عَلَىٰ قُلُوبِ اَقَفَالُهَآ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ إِزْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبِرِهِمِ مِنْ بَعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ وَأُمْلِي لَهُمْ ﴿ وَهِ كُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلذِينَ كُرِهُواْ مَانَزُكَ أللهُ سَنُطِيعُ حَكُمْ فِي بَعْضِ إِلَا مُرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ( الله عَلَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ الْمَلَيْ كُدُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ إِنَّا مَهُوا مَا أَسْخُطُ أَلَّهُ وَكرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُ مُ وَالْمُحْسِبَ ٱلدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَنْ يَحْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿

٣٠-(٤)→٢٠

= ثُمَّ بَيَّنَ الفارقَ بينَ
المحدومنينَ
والمنافقينَ عندَ
نزولِ آياتِ الجهادِ
ونحوها: فالمؤمنُ
ليتقرّبَ إلى ربّه،
كان ينتظرُ نزولَها
والمنافقُ إذا نرلَ
شيءٌ من التكاليفِ
شق عليهِ.
شق عليهِ.
٢٩-(٦)→٢٤
بعد أعدراضِ
المنافقينَ عن الخيرِ
واستماعِ القرآنِ،

بعدد إعسراض المنافقين عن الخير واستماع القسرآن، أمر أمم الله هنا بتدبر القرآن، وبَينَ أنهم ارتبدوا إلى الكفر ارتبدوا إلى الكفر بعدما تبين لهم صدقه على وبَينَ نام سبب ردّيهم، ثمر بين حالهم عند بين حالهم عند تبين حالهم عند تبين حالهم عند قيض أرواجهم،

وهدَّدَهُم =

٣٤- ﴿ أَتَّمَا لُهُمَّا ﴾؛ مُفلقةً؛ فلا تَفْهِمُ القُرْانِ، ٣٦- ﴿ إِسْرَارَكُرُ ﴾؛ مَا يَضْفُونَهُ، ويُسرُونَهُ.

(٢٤) لا سكر الله تقارى القرال اجرا على كل حال، لكن الله يقول ﴿ أَمَلَا بِنَدَّرُونَ أَلَقُرِّ، لَ أَمْ عَلَ فُتُوبٍ أَقَدَّ لُهَا ﴾ فمنى بكسير هذه الاقصال حتى نفهم ما بقال؟

(٢٦) ﴿وَأَمْهُ مَا يُهَرِهُ ﴾ لو تحمَّت للناس بعا تسطيع، وبرهنت لهم انتيافضل انسان في العالم، فانبته هناك من بعرفك عنى حقيقتك (٢١) ﴿فِي قُلُونِهِم مُرضٌ ﴾ الدغ الله ان يظنهر قلب ٢٠٠]: الأحزاب [١٩]، ٢٤]: النسام [٨٨]

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُ مِ فَلُعَرَفْنَهُ مِ بِسِيمِهُ مُ وَلَتَعْرِفَنَّهُ مِ فِي لَحْنِ أَلْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ ﴿ إِنَّ وَلَنَبَلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمُ وَالْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِنلَّهِ وَشَآفَواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيُّنَ لَهُمُ الْهُدِي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحُبِطُ أَعْمَالُهُمْ (33) الله يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا أَعْمَالُكُمْ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ أَللَّهُ لَمُونِ فَكُ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى أَلسَّلْمِ وَأَنْتُواْ لَاعْلُوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبِرَكُمُ وَأَعْمَلُكُمُ وَفَي إِنَّا مَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنِيا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُومِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُوتِكُمُ وَأَجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلْكُمُ وَأَمْوَلَكُمُ وَ ﴿ إِنَّ يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِحُمْ تَبْخُلُواْ وَيُخْرِجَ اَضْغُلْنَاكُو (38) هَانَتُمْ هَنَوُلآء تُدْعَون لِكُنفِقُواْفِ سَبِيلِ إِللَّهِ فَمِنكُم مَّنْ يُبْخَلُّ وَمَنْ يُبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُعُن نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُواْ أَمْثَالُكُمْ وَ ١

**₹** € ←(•)→\$ = بکشـــنفِ أحقادِهِم، فلهُــم صفاتٌ يُعْرَفُونَ بها مهمَا اجتهــدُوا في إخفائِهـــــا، وأنّ الاختبارَ سُنَّةٌ إلهيةٌ لتمييز المؤمن من المنافق، ثُمَّ هـدّد السذينَ كفسرُوا وصدُّوا النَّاسَ عن سبيل اللهِ، = **4**√(₹)→40 الضسعف ودعسوة الأعداء للصلح حِرصًا على الحياةِ، فإنَّ الحياةَ الدُّنيا لهوّ ولعبُّ، ثُمَّ الدعوةُ إلى الإنفساق، 

٠٠ ﴿لَمْنِ ٱلْمُرْلُ ﴾: ما ينذو من كلامهم، ٢٥٠ ﴿ يَهِمُوا ﴾: تضغفوا.

(٣٢) ﴿ وَلا سُمْمُ ۖ أَعْدِيكُمْ ﴾ احمل اعمالك كِنْها له وحده، لا نقصد رضى الناس او مدحهم، لا تبعثره بالمُنّة

(٣٨) ﴿ وَمَنْ سُبَّحَلُّ فِإِنْمَا بِنَّحَلُّ عَنْ مُلْسِمَةً ﴾ تراجعك عن الانفاق ليس نجلاً عن الفقير ، واثما هو نجل عن نفسك انت (٣٨) ﴿ وَبِنْ سَبِيْنَا أَنْ اللهِ أَنْ وَفَقِكَ اللهِ لطاعة أو أعانك على عمل دعوي فاعلم أنه أحبارك لفضله، وردُد اللهمُ استعملنا ولا تستبدلنا

٢٤. النساء [١٦٧]، ٢٦: فافر [٣٩]

الله المناس المن بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتُحَامُّبِينَا ۞ لِيَغْفِرَلُكَ أَللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِعِّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ٤ وَيَنْصُرُكُ أَلِلَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا ١٠ هُوَ أَلَدِ مَا أَنزَلَ أَلْسَكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُومِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانَامَعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلهِ جُمُودُ السَّمَواتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَلِلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ لَيُدْخِلَأُلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَعْنِهَا أَلَا نُهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ أَللَّهِ فَوْزَّا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُاتِ إِللَّا اللَّهَ الْمُنْ الْمُسْرِكُاتِ إِللَّا النَّالَ بِاللَّهِ ظَلَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِم دَآبِرَهُ السَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ مُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ١٠ وَلِلهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ اللَّهُ الْمُلْكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ لَيْ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ زِرُوهُ وَتُوقِدُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحُكِرَةً وَأَصِيلًا ١

١ ← (٤) → ٤
 بدأت السورة ببيانِ
 فضل الله على
 رسوله ﷺ في صلح
 الحديبية الذي تم الحديبية الذي تم بينه المشركين ٣ هـ
 المشركين ٣ هـ
 وكان سببًا لفتح
 مكّة ٨ هـ ثم فضله
 على المؤمنين.

ه (٣) → ٧ آثارُ صلحِ الحُديبيةِ في: المــــومنينَ والمنـــافقينَ والمشركينَ، =

٨ ← (٢) → ٩
 = ثُمَّ بيانُ مهام النَّبي
 السنْلاثِ،
 ووجوبُ تعظيمِ ووجوبُ تعظيمِ عظيمِ على هذا ذكرَ مَّ البيعةِ.
 البيعةِ.

١- ﴿ نَتَانَبِينَ ﴾: هُو: صَلْحَ الحَديْدِيةِ، ٩- ﴿ رَبُّ رَزُوءٌ ﴾: تنصروا الله، ﴿ رَبُّورُورُهُ ﴾: تعظموا الله، ﴿ بُستَرَةً رَأَسِيلًا ﴾: أوَّل النهار وأخرهُ.

<sup>(</sup>٢) الدي قال الله له: ﴿ لِنَمْرِ لِكُ مُعْرِ مِنْ مُعْرَدُهُ مِن دَيْثَ وَمَا تَأْخُرُ ﴾ كان يدعو ويقول الثب قلبي على ديسكاا

<sup>(</sup>٦) ﴿ٱلطَّـآيَّيَكِمِاللَّهِ طَّـَ ٱلشَّرَّءُ . ﴾ بقدر طبونهم ساءت حياتُهم، فاحسن أنت الطنَّ بالله؛ فلن يخيب طنك وسيعطيك فوق ما تتمنَّى (٧) ﴿وَيَلْوِجُنُودُ ٱلشَّمَوْتِ وَٱلْأَرْسِ ﴾ إِنا أراد الله بصر الأمَّة هيأ لها أسبابا لا تخطرُ على بال أحد

٦: الأحزاب [٧٣]، ١٨: الأحزاب [٤٥].

اِنَّ ٱلْذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُّاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنَ أُوفِي بِمَاعَاهُ دَعَلَتِهِ الله فَسَنُوتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ أَلَاعَ إِبِ شَعَلَتْنَا أَمُو لَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغَفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنَ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ أَللَّهِ شَيْنًا إِنَ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوَ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ بَلْ ظُنَنتُمُ وَأَن لَّنْ يَّنقَلِبَ أَلْرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ وَأَبَدَا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظُنَنتُ مِ ظُنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَ قُومًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُومِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَا إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكِنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكُالِ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله السَيقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا إِنْطَلَقْتُ مُ وَإِلَى مَعَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبُدِدُونَ أَنْ يُبُدِدُ لُواْ كُلْمَ أُللَّهِ قُللَّن تَبِّعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ أُللَّهُ مِن قَبْلٌ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلِّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قِلْ

المُتخلِّف بن عسن الخُروج معَ النَّبِي ﷺ من الأعراب، اللينَ ظنْسوا أنَّ النَّبسي ﷺ ومّن معّه سيَهْلكُونَ ولسن يُرْجعُسوا إلىي أهليهم في المدينة أبدًا. 10←(Y)→1Y تهديد المتخلفين بعلاب الأخرةِ، ثُمَّ بيسانُ كَسَدْبِهِم فِي ادِّعبائِهم الانشــغالَ بالمالِ والأهل بدليل طأسيهم السسيرٌ مسعً النبي بي الله خيبر لِما توقعُوا من مَعَانمَ يأخسذونها، ورفسض

\ \ ← (\ \ ) → \ \ ·

مسدحُ أهسلِ بيعسةِ

الرِّضـــــوانِ في

الحديبيــــة، وذمُّ

طلبهم فكانت خيبرً

لِمَن شهِدَ الحُديبيةَ

. خاصةً.

١١- ﴿ ٱلْمُتَلِّمُونَ ﴾؛ الَّذين تخلُّفُوا عن الخُرُوج معك إلى مكَّة، ١٢- ﴿ لَيْ يَزْجِعِ، ١٥- ﴿ مَنَانِدَ ﴾؛ طنالم خيبر الَّتي وعدكم الله بها. (١٠) ﴿ مَسَ نَكُتُ مِلْ مُلْكِمَا لِكُتُ عَلِ مُقْتِمَا ۗ ﴾ تَذَكَّر مواثبعك وعهودك مع الله أو مع الناس، وأعمل على الوفاء مها (١١) المَتْكَاسِلُونَ عَنِ الطَّاعَاتِ عُدِرْهُمْ وَاحِدٌ: ﴿شَعَلَتُمَّا أَمْوَ لُبَّا وَأَهْلُومًا ﴾

> (١٥) ﴿ مَنْ عُرُونَ بِنَّ عَشَيْرُونَ ﴾ تفسير ما لنصح الاحرين بأنه حسد بحرمنا من قرصة الابتفاع بالنصبحة [١١]: آل همران [١٦٧]، المائدة [١٧]، [١٤]: آل همران [١٢٩].

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ أَلَاعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قُوْمِ اوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمُ وَأَوْيُسَلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُوتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتُولِّواْ كَمَا تُولِّيَّتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُرْ عَذَابًا الِيمَا الْ لَيْسَ عَلَى أَلَاعَمِيْ حَرَجٌ وَلَاعَلَى أَلَاعَرِجٍ حَرَجٌ وَلَاعَلَى أَلْمُرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا أَلَا نُهَارُ وَمَنْ يَّتُولَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا الِيمَا ﴿ ﴿ لَٰ لَقَدْرَضِي أَللَّهُ عَنِ الْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزُلُ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتْبَهُمْ فَتْحًا قِرِيبًا ١ وَمَغَانِعُ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهُ أَوَّكَانَ أَلَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَكُمُ هَٰذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي أَلْنَاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُومِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (20) وَأَخْرِي لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَاَ حَاطَ أَلَّهُ بِهَا وَكَانَ أَلِلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَمْءِ قَدِيرًا (1) وَلُوقَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ الْمَادَبُ لَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهِ إليِّ قَدْخُلَتْ مِن قَبُّلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ تَبُّدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٨- ﴿ يُابِعُونَكَ ﴾: بيعة الرَّضُوانِ بالخُدنِينِةِ، ﴿ مُتَّمَّا قَرِبًا ﴾: فتُح خيير.

(١٨) ﴿ أَمَّدُ رَضَى أَشَدُعِ ﴾ فصل الضعابة واهل بيعة الرّصوانَ فقد رضي الله عله، وطهّر قبولهم، فمن سلهم او لعلهم فهو مكذَّت للقرال (١٨) ﴿ ذَا لِيُولِكَ (غَنْ ٱلنَّحَرُةِ ) ﴾ لا تشعلُك الأماكنُ، اعظم مؤتمرات التاريخ كانت تحت شخرة.

(١٨) ﴿ معلمُ ما فِي ثُلُوسِمُ مَأْرِلَ لَسَكِيمَة عَلِيْهِمْ وَأَسْبَهُمْ مَنْتُ فِرِيبٌ ﴾ أكثر الناس توفيقًا أصدقهم بية

١٦]: الحجرات [١٤]، ١٧: النور [٦١]، ٢٣: الأحزاب [٦٣].

1V←(Y)→17

اللهُ يبينُ للمتخلَّفينَ

أنَّ ميدانَ القتالِ ما

يـــزالُ مفتوحّـــا إن

أرادُوا إثبـــاتَ

إخلاصِهم، تُسمَّ

استثنى اللهُ أصحابَ

الأعذارِ من فرضيةٍ

**۲۳←−(۲)→1**∧

رضيسا اللهِ عسسن

بايعُوا النّبي عَلَيْ

بيعة الرضوان تحت

شـــجرةِ سَـــمُرَة

بالحديبيةِ، ووعدَّهُم

مغانمَ كثيرةً، عَجَّلَ

منها خيبرَ، ثُمَّ امتنانُ

اللهِ على المؤمنينَ =

الجهادِ.

TO THE CONTRACTOR OF CONTRACTO وَهُوَ ٱلذِهِ كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ **₹ Y (T**) **→ F Y** = إذْ كــفٌ عــنهم بَعْدِأْنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مُوكَانَ أَللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ هُمُ أيسدي الكسافرينَ وأتهم صبلح الذيب كفروا وصدُوكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى الحُدَيبيةِ، ثُمَّ بَيَّنَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُومِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّومِنَكُ أســــابَه: ١ - نشـرُ الإسـلام، لَّرْتَعْلَمُوهُمُ وَأَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِمَّعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمِ المستضعفينَ من لِيُدُخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَنْ يَشَاءُ لُوْتَ زَيُّكُواْ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ والمؤمناتِ بمكَّةً، كَفَرُواْ مِنْهُ مُ عَذَابًا الِّهِ مَا ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٣- تبديدُ آثارِ الْأَنْفَةِ فِ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً أَلْحَهِلِيَّةٍ فَأَنزَلَ أَللَّهُ سَكِينُكُهُ والحَميَّةِ الجاهليةِ. **Y**∧←(**Y**)→**YY** عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ مَكِلِمَةَ أَلْنَقُونَ البُشرى بتَحَقّقِ رؤيا النِّسِي ﷺ التي رَآهَا وَكَانُوٓ أَأْحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَعْءِ عَلِيمًا (26) في المدينــةِ أنّهــم الْقُدُ صَدَفَ أَللَّهُ رَسُولُهُ الرُّهُ فِيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسَجِدَ يسدخلون المسجد الحرامَ آمنِينَ - وتمّ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ هذا بالفعل لمَّا دَخَلُوا مكَّة معتمرين في عُمرَة لَا تَحْافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْفَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ القضـــاءِ ٧هـ -، ثُمَّ فَتْحَافَرِيبًا ( فَ مُو أَلذِ مَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَ بِالْهُدِي وَدِينِ ختائم السُّورةِ بأمُورِ ثلاثيةٍ هي: إرسالُ إَلْحَقِ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى أَلدِينِ كُلِّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِدِيدًا ﴿ مُحَمَّـدٍ ﷺ بالهُـدى عَلَيْنَ وَمُولُ اللَّهِ وَمِينِ الْحَقَّى اللَّهِ اللَّهِ الْحَقَّى اللَّهِ الْحَقَّى اللَّهِ الْحَقَّى اللَّ

٢٤- ﴿مَثَلُونَكُهُ ﴾: بالحديبية قرب مكة، ﴿الْمَرَكُمْ ﴾: أقدركم عليهم، ٢٥ ﴿وَالْمَدَى ﴾: اللهن التي ساقها ﷺ في عام الحديبية،
 ٢٧ ﴿مَدُّكُ فَرِبُ ﴾: هو- صَلحُ الحديبية، وفتح حيير (٢٤) ﴿ وَكَانَ اللهِ بِدَاكَ.
 ٢٥) ﴿ إِنْ لا د سَمُوفُ ﴾ ما اسل كن نفس نعمل بالحقاء، نفيدا عن الاصواء، هؤلاء هم الصادفون
 (٦٥) ﴿ مُحَدَّمِ مَنَ دُ ﴾ لا تحكم على احد نفعله الطاهر، فلست انت من بقسم رحمة الله
 (٢٥) الزم قول ﴿ إِنْ شَاءَ الله ﴾ فيما تحير به للمستقبل

٢٩→(١)→٢٩ تُعَمَّدُّرَسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَاءُ عَلَى أَلْكُفَارِرُ حَمَاءُ بَيْنَهُمْ ووصفُ النَّب فِي وَجُوهِ هِ مِن اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

١ (٥) ٥٠٥ من الأدب مع النبي الناثر مع النبي قدول أو فعل قبل قبل قول أو فعل قبل المسوت أمامَه وعدمُ الجهر، أمامَه وعدمُ الجهر، أمامَه وعدمُ الجهر، غض صوته عنده غض صوته عنده ينادُونه من خلف ينادُونه من خلف حُجُرَاتِ نسايْه.

يِسْ إِللهِ أَلْرَحْنَ إِلَّهِ الرَّحْنَ الْرَجِي اللَّهِ وَرَسُولِةِ وَالْقُواْ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَرَسُولَةِ وَالْمَالَةُ اللَّهَ اللَّهِ وَرَسُولَةِ وَالْمَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْمً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ 
المَّنَ الْمُنَا الْمُخَالِقُ الْمُخَالِقِ الْمُخَالِقُ الْمُخَالِقُ الْمُخَالِقُ الْمُخَالِقُ الْمُخَالِقُ الْمُخَالِقُ الْمُخَالِقُ الْمُخَالِقُ الْمُخَالِقِ الْمُخَالِقِ الْمُخَالِقِ الْمُخَالِقِ الْمُخَالِقِ الْمُخَالِقِ الْمُخَالِقِ الْمُخْالِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ ال

٢٩٠ ﴿ سِيمَاهُمْ ﴾: علامتُهُمْ، ١- ﴿ لَانْتَقَدُمُوا بِقَوْلِ أَوْ طَعْلِ، ولا تَغْضُوا أَمْرًا دُونِ أَمْرِ الله ورسُوله؛ فتبُتدعُوا، ٤٠ ﴿ الْمُثُرَّتِ ﴾: خُجُرات رَوْجاته ﷺ. (٢٩) ﴿ أَمَدَ مُن لَكُمَارِ أَحَدُ شَهُمٌ ﴾ هكذا بعب أن تكون أرحيما رفيف باحوابت، و ما العصه فيعبر هم

(١) ﴿ أَنْ عَلَمْ أَغْمَا كُمْ مِنْ مِسْرُورِ بَعْمِلُهُ، وَلِيسَ لَهُ شَيْءً بَوْمِ اللَّقَاءَ

(٢) ﴿ أَنْ يَخْفِطُ أَغْمِدُكُمُّ وَأَسُمُ لَاسْتُمُ إِنَّ ﴾ ايه تهز كبان المومن، محبطات الاعمال قد لا يعلمها الإبسان

(٤) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ ... لا مَنْ يَتُونَ ﴾ ادبُ العند عنوان عقله. [٧٩]. المائدة [٩].

TO THE REPORT OF THE PROPERTY وَلُوانَهُمْ صَبُرُواْ حَتَى تَغْرِجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ **∧**←(٣)→٦ ومسن الأدب مسع رَّحِيثُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ عَامَنُوا إِنْ جَاءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَا إِفْتَ بَيِّنُوا المسسسومنين: ١ التثبَّـــتُ مـــن أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةٍ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٥ الأخبسارِ وعسدمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي أَلَامَ لِعَيْتُمْ سماع الإشباعات منعسا للفتنسةِ بسينَ وَلَكِنَّ أَللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ المؤمنينَ والخِصام، الْكُفُرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْإِكَ هُمُ الرَّسِدُونَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْإِكَ هُمُ الرَّسِدُونَ وتسذكيرُهم بوجسودِ رسولِ اللهِ ﷺ بينَهُم فَضَالًا مِنَ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ ﴿ وَإِن طَآبِفُكُن فسلا يتسسرعُوا في مِنَ ٱلْمُومِنِينَ إَفْنَ تَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَعَتِ إِحَدِيْهُمَا إصدارِ الأحكام. 11←(٣)→1 عَلَى أَلَاخُرِي فَقَائِلُوا اللَّهِ تَبْغِيحَتَّى تَفِيَّ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتُ ٢- بعدَ التحذيرِ من فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الفتنةِ والخِصام أمَرَ بالإصسلاح بسين ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْبِينَ أَخُوَيْكُرُ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ المُتخَاصِــمين، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْقُومُ مِن قُومٍ وقتىالي الفشةِ الباغيـةِ حتى تعودُ لصَّفَ عَسِيٓ أَنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسِيٓ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا الجماعةِ، ثُمَّ سدًّ مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓ الْنَفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَزُواْ بِاللَّا لَقَابِ بِيسَ أَلِاسَمُ الطسرقِ المؤديسةِ للخصــــام مثــــل الْفُسُوقُ بَعَدَ الإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَيْكِ هُمُ الظَّالِمُونَ ١

٦ ﴿ مَنْ يُوا ﴾ : فتثبتوا، ٩ ﴿ مِن ، ﴾ ، تزجع ، ١١ ﴿ رَلَا نَلْمُرُوا ﴾ : ولا يطعن بعصكم بعضا.

(1) ﴿إِن جَاءَكُمُ وَاسْقُ إِنبَهِا ... ﴾ كم عصصنا أصابع الله مسبب أحكام مستعجلة

(٧) حَبِ الطاعبة بعَملة لا يوفيق الدلها إلا من يعبُه ﴿ حَبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِبِسُ وَرَبُهُ فِي قُلُوبِكُرُ ﴾ ، ومن كرهبه صرفيه عنها ﴿ كِن أَمَا أُسُكَ تُهُمُ فَتُنَفِّهُ ﴾ (١٠) ﴿ مَا تَسَجُ أَبِنَ شَوِيْكُمُ ۚ ﴾ قل كلمة ، افعل شيا، قرِّت بين قنوب نناعدت

(١١) ♦ عنيَّ أَنْ بَكُونُواْ عَبْرُ مُنْهُمْ ♦ كم من مسحور به حيز من الشاحرا √: المعتجنة [١٠].

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلطَّيِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّيِّ إِنَّهُ 1**r**←(**r**)→1**r** ٣- بعسدَ تحسريم وَلَا تَحْسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُ مُ وَأَنْ الشخرية واللمبز والتَّنَــابز بالألقــاب، يَّاكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكُرِهَ تُمُوهُ وَانْقُواْ أَللَّهَ إِنَّ أَللَهُ تَوَّابُ حرَّمَ هنا سوءَ الظُن رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَٱنْفِي وَجَعَلْنَكُمْ والتَّجسسَ والغِيبةَ، شُعُوبًا وَقَبَ إَيِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقِيكُمْ وَإِنَّ أَللَّهُ وأعلنَ المُساواةَ بينَ الشــــعوب، وأنَّ عَلِيمُ خَبِيرٌ ١٤ ١ ١ قَالَتِ إِلَاعْ رَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُومِنُواْ وَلَكِن التَّفاضــلَ يكـــونُ بالتَّقوى والعمــل قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ إِلايمَن فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ الصالح. وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمُ مِنَ اعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (1) 1A←(a)→1 £ ختـــامُ السُّــورةِ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَا بُواْ بالحـــديثِ عـــن وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ إِللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ الأعسراب السذين ظنُّوا الإيمانَ كلمةً الصَّدوقُونَ فَأَلَاتُعُلِمُونَ اللَّهُ يدينِكُمْ وَاللَّهُ تُقالَ باللسانِ، ثُـمَّ يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلارْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءِ عَلِيهُ الحسديثَ عسن الإيمسان وصسفات (6) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ إِللَّهُ المــؤمنينَ، وعلــمُ يَمُنُّ عَلَيْكُورَ أَنَّ هَدِيكُو لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ اللهِ بكلُّ شيءٍ. يَعْلَمُ غَيْبَ أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعْ مَلُونٌ (8)

١٢ ﴿كِبُرَا بِنَ ٱللَّذِي ﴾: هُو ظنَّ السُّوء بالمؤمنين، ﴿رَلَا بِشَتَ ﴾: لا يقُلُ أحدُكُمْ في أخيه الفالب ما يكرهُ، ١٤ ﴿ٱلْأَمْرَابُ ﴾: البدَّوْ.

(١٢) ﴿ أَمَّتُمُوا كُثِرًا مِنَّ أَلِمَنَ ﴾ تدكّر شحصا أسأت به الطنّ وانحث له عن عدر

(١٢) ﴿أَكُنَا لَخَدَّاتِهِ مِنْ ﴾ اتاكل شاه مدبوحة قبل طبحها" فكيف لو كانت مبيه" فكيف بنجد ادمي مبت" (١٧) ﴿ بِشُونِ عَبِّتُ أَنَّ لَيْشُوْ ﴾ (١٥ وفقك الله لعمل حير فاحمد الله على البوفيق ولا بمن به؛ فهو فادر أن بجرمت

١٧]: النور [١٠]، ١٤]: الفتح [١٦]، ١٥]: النور [٦٢]، ١٨]: فاطر [٣٨]

مدردیم مردیم مردیم مردیم مردیم مردیم مردیم مردیم مردیم مدردیم مدردیم مدردیم مدردیم مدردیم مدردیم مدرد الموت، 
المُنكرينَ للبعثِ، دعَاهم اللهُ هنا إلى النَظسرِ في آياتِه والنَّامُ لِ في السَّماءِ والتَّامُ لِ في السَّماءِ والأرضِ، فالسَدي والأرضِ، فالسَدي خَلَقَ هذا لا يَعْجزُ عن بعثِ الموتى عن بعثِ الموتى أحياءً.

تدكيرُ المُنكسرينَ للبعثِ وتهديدُهم بمساغُوقِسبَ بسه أمثالُهم كقومٍ نوحٍ وغيرهم.

الا فَيْنُولُولُو وَيْرِينَ لِي الْمُؤْلِوُ وَيْرِينَ لِي الْمِينَ الْمُؤْلِدُونَ وَيُونِي الْمُؤْلِدُونَ وَيَ بِسْمِ إِللَّهِ أِلرَّحْنَنِ أِلرَّجِيمِ قُ وَالْقُرْءَ انِ إِلْمَجِيدِ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمَجِيدِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ أَلْكُنفِرُونَ هَاذَاشَتَ مُ عَجِيبُ اللَّهِ أَوذَامِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ ابْعِيدُ ﴿ قَلْ عَلِمْنَا مَا انْفَصُ الْارْضُ مِنْهُمْ وَعِندُنَا كِنْكِ حَفِيظُ ﴿ بَلُ كُذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُ مَ فِي أَمَّرِ مَرِيجٍ ﴿ أَفَامْ يَنْظُرُوا إِلَى أَلْسَمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَمَا مِن فُرُوجٍ ٥ وَالْارْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقِنْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْاتُنَافِهَا مِن كُلِّ زُوجٍ بَهِيجٍ ٢ تَبْصِرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ١ ﴿ وَنَرَّلْنَا مِنَ أَلْسَمَاءِ مَاءً مُّبِدَرِّكَا فَأَنْكِتُ نَابِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ أَلْحُصِيدِ ٥ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٍ لَمَّاطَلُمٌ نَضِيدٌ ١ رِّزْقَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا كُذَاكِ أَلْخُرُوجُ ﴿ كُنَّالِكَ أَلْخُرُوجُ الْ كُذَاتِ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ الرَّيسَ وَثُمُودُ ١٤٠ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ ﴿ وَإِنَّ وَأَصْعَابُ أَلَا يَكُهِ وَقَوْمُ نُبِّعٍ كُلِّ كُذَّبَ ٱلْرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِة الله المُعَيِينَا بِالْخَلِقِ إِلا وَ لِي الله وَ الله وَ الله وَ الله و 
١٢ ﴿ اَلْزِينَ ﴾ البنر، ١٤ ﴿ رَأَضَتُ ٱلْأَبْكُمِ ﴾: أصحابُ الشجر الكثيف المُتفُ بعضُهُ على بعضٍ؛ وهُمْ قَوْمُ شُعيْبٍ عَلَيْكُمْ.

(١) ﴿ رُمْ مَنْ سَجِدَ ﴿ يَصِينُكُ مِنَ الْمُعِدُ يَقْدِرُ حَظَّتِ مِنَ الْقَرَالِ الْمُرَالِ

(١) ﴿ أَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ مُدَّ مَلَمْ ﴾ المشركون يستعظمون السوة على النشر، ويمنحون صفة الألوهية للحجر؛
 (١٤) ﴿ كُلِّ كَدَبِ أَرِّشَ عَنَ وعد ﴾ التكديب بالرسل عاده الامر السابقة، وعقاب المُكْنِس سنَةُ الهيةُ
 (١٤) ﴿ كُلِّ مَن [٤]، [٧]: الرّخرف [١١]، [١١]، [١٠ - ١٤]: ص [١٧ - ١٢]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلِانْسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَنَعَنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ **۲**٦←-(۱۱)→۱٦ بعدد الإستدلال مِنْ حَبْلِ إِلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَنْ لَقَّى أَلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ إِلْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ بابتداءِ الخلقِ الأوَّلِ ا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرُهُ اللَّهِ مَا يَلُونُ عَلَيْهُ وَجَاءَتْ سَكُرُهُ على إعادةِ الخلق مِن جديدٍ؛ ذَكَرَ هنا الْمُوْتِ بِالْحُقِّ ذَالِكُ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ وَالْفُورِ ذَالِكُ الخلقَ الأوَّلَ، وعِلْمَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتَ كُلَّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ (2) لَقَدْ اللهِ بكلِّ قولٍ وفعل، ثُـمَّ الحـديثُ عـن كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَاذَا فَكُشُفْنَا عَنِكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدً سكراتِ المَـوتِ، ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ, هَٰذَا مَالَدَى عَتِيدُ ﴿ فَا لَقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفِّادٍ والـنَّفخ في الصُّـورِ، وكسلام القسرين عَنيدِ (24) مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبِ (25) الذِع جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا المُوَكِّـل بعمــل ماخرَفَأَلْقِينُهُ فِي إِلْعَدَابِ الشَّدِيدِ (26) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبُّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ الإنسسانِ مِسن الملائكةِ، = وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٌ إِنَّ قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْلَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ **ro←(1)→۲∨** = ثُــمَّ كــلامَ قــرين إِلَيْكُرُ بِالْوَعِيدِ (29 مَايُبِدَّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (29) الإنسسانِ مسسن يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْتَالاً تِوَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ (30) وَأَزْلِفَتِ الشَّياطين، وســـــــــــــالَ جهنَّمَ هَل امتَلاْتِ؟ الْجُنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٌ ﴿ [3] هَاذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ وتقريسب الجنّسةِ (32) مَنْ خَشِي أَلرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبِ (33) ادْخُلُوهَا للمتَّقــينَ، وذَكــرَ صفاتِهم في الدُّنيا. بِسَلَكْمِ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُالُودِ ﴿ لَهُ لَهُمْ مَا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ وَا

١٨ ﴿ رَبِبُ عَبِدٌ ﴾: ملكَ يزقُبُ قولهُ ويكُتُبُهُ، حاضرٌ مُعدُّ لذلك، ٢٢- ﴿ تُربِبٍ ﴾: تالب.

(١٦) ﴿ وَمَلَا مَا تُوسُوشُ مِدَ مَشْكُ، ﴾ حتى الحواطر والأفكارُ، الله مراقبُ.

(٢٧) ﴿ قَالَ قَيْدُرُبُّ مَا أَظْمَيْتُهُ ﴾ حا أصرع حا يتبرُ أ شيطانك حنك

(٢٥) ﴿ رَدُّنِكُ مُرِيدٌ ﴾ أجملُ وأكبرُ وأعظم ممَّا توقُّعت، وهناك المريد ٢٥]: القلم [١٧]، ٢٩]. نصلت [٤٦]، ٢٦] الشعراء [٩٠].

وَكُمَ الْمُلْكَ عَنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنٍ هُمُ وَأَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي **7**<sup>7</sup>**7**←(0)→・3 بعدَ أن هدُّدَ مُنكِري الْبِلَادِهُ لَمِن مِّعِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْ رِي لِمَن كَانَ البعسب بعسذاب لَهُ، قَلْبُ أَوَالَقِي أَلْسَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَ لَقَدْخُلَقْنَ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْخُلَقْنَ جهنَّمَ، هذَّدَهُم هنا بمسا يُعَجِّسل مسن ألستماؤت والارض ومابينه مافيستة أيتام ومامسكا عذاب الدَّنيا كما مِن لَغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَعَلَ بالأمم السَّابقةِ، ثُمَّ ذَكَرَ دليلَ إمكانِ قَبْلَ طُلُوعِ إِلسَّمْسِ وَقَبْلَ أَلْغُرُوبِ ﴿ وَ عَنِ أَلْيُلِ فَسَبِّحُهُ البعسثِ مسن خليقِ وَإِذْ بَكُرَأُلْسُ جُودٍ ﴿ وَإِنْ مَا مُنَادِ إِلْمُنَادِ عِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ السَّـــــمواتِ والأرض، = (1) يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (4) إِنَّا **ξο**←(ο)→**ξ**1 نَحَنُ نُحْدِء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا أَلْمَصِيرُ ﴿ فَا يَوْمَ تَشَقَّوْ الْارْضُ = ثُـمَّ ذَكَّرَ بالنفخةِ الثانيــةِ في الصَّــورِ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ ﴿ ﴿ فَكُ نَعُنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وخروج النَّاسِ من وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبّارٍ فَذَكِّرُ بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ عَنْ اللَّهِ مَا أَن القبـورِ للحسـابِ، وعلمِه بكلُّ شيءٍ. **1**←(**7**)→**1** القَــَـــمُ بالرّيــاح بِسْمِ إِللَّهِ أَلْرَحْمَنِ أَلرَّحِيهِ والشخب والشفن وَالذَّرِينِةِ ذَرُوا إِنَّ فَالْحَيلَتِ وِقْرًا فِي فَالْجَرِينَةِ يُسْرَا فِي والملائكةِ على أنَّ البعث والحسباب فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْفِعُ ﴿ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّا لَوْفِعُ لَا أَعَالِيَ لَا يَعَالَى اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ

١ ﴿ وَالدَّرِيْبِ ﴾: الزياح، ٢ ﴿ فَالْمَيلِبِ ﴾. الشَّعب، ٣ ﴿ فَالْمَزِينِ ﴾: الشَّفُن، ٤- ﴿ فَالْمُقَيِّدَتِ أَثْرًا ﴾: الملائكة الَّتِي تُقَسَّمُ أَهُرِ الله

(٢٦) ﴿ وَكُمْ أَمَّاكُمُ أَمَّاكُمُ مَنَ اتَّعِطُ بعيره

(٢٩) ﴿ مسار على مسابلُ ... ﴾ لعد كانت ادينهم افعالاً واقوالاً، ولكن الأقوال أكثر آلما للغقلاء واعمق خرجاً
 (٤٥) حسما يطلمك احدهم ويكدب عنت، فلا تقبق واستحصر شهادة علام الغيوب ﴿ غُنُ أَعْرُ بِمَا يِغُولُونَ ﴾

٣٦: مريم [٧٤]، مريم (٩٨]، ٢٩: طه (١٣٠]، ٤٠: الطور (٤٩)، ٢٤: يس (١٢].

MORE CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PARTY. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ إِلْحُبُكِ فِي إِنَّكُمْ لَفِي قُولِ مُخْلِفٍ فَ يُوفَكُ عَنْهُ مَنُ 1 **£**←(∧)→∨ = ثُمَّ قَسَمٌ آخرُ على افِكُ فَيُلَ أَلْخُرَّصُونَ فَا أَلْذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُوتُ فَا اللَّهِ مِنْ مُمْ فِي عَمْرَةِ سَاهُوتُ فَا تنساقض أقسوال الكفارِ في القرآنِ يَسْ عَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (1) يَوْمَ هُمْ عَلَى النِّارِيفَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل والنَّبي ﷺ، ثُمَّ بيانُ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلذِ كُنُتُم بِهِ عَسَّتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ حالِهم يومَ القيامةِ. وَعُيُونٍ وَأَنَّ الْخِذِينَ مَا ءَانِيْهُمْ رَبُّهُمْ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ قِبْلَ ذَاكِ مُعْسِنِينً YY←( ¶)→ \ 0 بعسدَ ذكر حسالِ (6) كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ أَلِيلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَإِلَّا سَعِارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الكُفِّارِ المُكلِّبين للبعثِ ونُبُوَّتِه ﷺ، ( وَفِي الْمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَالْمَرْضِ عَالِكَ الْمُرْضِ عَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ ذكسرَ هنا حسالَ لَامُوقِنِينَ (20) وَفِي آنفُسِكُم وَأَفلا تُبْصِرُونَ (2) وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُم المؤمنينَ، ثُمَّ ذَكَرَ أدلَّةً على وحدانيتِه وَمَا تُوعَدُونَ ٤٤ فَورَبِ إِلسَّمَاءِ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَلَكُ مَّا أَنَّكُمْ وقدرتِه، = نَطِقُونٌ (23) هَلَ أَيْنِكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (24) **∀·←(∨)→Y £** = أُحمَّ تسليةُ النَّبِي إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مِّنكُرُونَ (25) فَرَاعَ إِلَى عِينَ عَمَّا بِلْقَاهُ مِن أذى قومسه بسذكر أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (26) فَقَرَّبِهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَا كُلُوتُ قصسص بعسفر (27) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَحْفُ وَبَشَّرُوهُ بِعُلَيْمِ عَلِيمٍ الأنبياء، فبدأً بقصَّةٍ إسراهيم عيك مسة (28) فَأَقْبَلَتِ إِمْرَأَتُهُ وِفِصَرَةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُعَقِيمٌ الملائكةِ الذينَ مرُّوا وَ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ أَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بإسحاقَ عَلِيَكُمُ .

١٧ ﴿ بَهَ مُرْنَ ﴾ : ينامُون ، ٢٨ - ﴿ بِمُكَنِم ﴾ : هو إسْحاقي عَلَيْكُمَّ ، ٢٩ ﴿ أَمْرَأَنَّهُ ﴾ : هي سارةً.

(١٨) ﴿ رَبُّ لَأَتِّمَارَ هُمَّ بِشَيِّمُرُونَهِ اصْبطُ صِنه إيقاطك على وقت السِّجر، صل واستَعفر انه من دنونك

(١٩) ﴿ وَقُ أَمْوِلِهِمْ حَقُّ لِسَايِلَ وَلَكَمْرُومِ ﴾ حلْد مقدارا ثابتاً ولو يسيراً من دخلك للعفراء

(٢٢) اطمئن، لن يستطيع اي مخلوق ان يقطع ررقك ﴿ وَوَ النَّهِ مَ إِنَّا لَهُ وَمَا وَهِ ﴾

١٥]: الحجر [٤٥]، ١٩]: المعارج [٢٤،٢٥]، ٢٥: الحجر [٢٥]، ٢٦]: هود [٦٩]، ٢٧]: الصافات [٩١]، ٢٨]: هود [٧٠].

CHESTIFF CONTROL OF CO اللهُ عَالَ فَمَا خَطَبُكُورَا مَيُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مَّغْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ (33) مُسَوَّمَةً عِندُريِك لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ أَلْمُومِنِينَ (35) فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَبِينِ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَ وَتُركَّنَافِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْالِيمُ ١٠٠ وَفِي مُوسِى إِذَارْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ (38) فَتُولِي بِرُكِنِهِ عَوَقَالَ سَاحِرُ أَوْ مِحَنُونُ (39) فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَّهُمْ فِي أَلْيَمْ وَهُومُلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ وَفِي وَفِي عَادٍ إِذَارْسَلْنَاعَلَيْهِمُ الرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَالْذُرُمِن شَعْءُ الْتَعَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ٤ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ﴿ فَا فَعَتُواْ عَنَا أَمْرِرَجِهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا إِسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْكَصِرِينَ ﴿ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَنسِقِينَ ﴿ وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُو إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَ الْارْضَ فَرَشْنَهُا فَنِعُمَ أَلْمَ لِهِدُونَ ( 4 ) وَمِن كُلِ شَعْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَ لَذَّكُرُونَ ﴿ فَا فَفِرُ وَ إِلَى أَلِلَّهِ إِنَّ لَكُر مِنْهُ لَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ فَا وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ أَللَّهِ إِلَى هَا - اخْرَ إِنَّ لَكُر مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَإِلَّا لَكُ

ثُمَّ إثباتُ وحدانيةِ اللهِ وقدريه بخلقِ السَّماءِ والأرضِ، السَّماءِ والأرضِ، وخلقِ الجنسينِ من كُلِّ نوع، واللهُ فردٌ لا

**٣**٧←-(٧)→**٣**1

الملائكة تخسر

إبراهيم عليك أنهم

أرسِلُوا لإهللاكِ

قريسسةِ لـــوطِ

بالحجـــارةِ،

فأهلكُوها إلا بيت

**∧Y**←(**↑**)→**F**3

قصَّةُ موسى عَلِيُّكُا

معَ فرعونَ، ثُمَّ قصَّةُ

هود عليه مع قومِهِ

عادٍ، ثُمَّ قصَّةُ صالح

عیک مسع قومسه

ثمودَ، ثُمَّ قصَّةُ نوحٍ

• \←(•)→ { ∨

لوطِ ﷺ.

٣٤- ﴿ نُسَرِّنَهُ ﴾: مُعلُّمةً، ٤٢- ﴿ مَانَذَرُ ﴾: ما تدغ، ٤٤- ﴿ مَمَرَّا ﴾: تكبَّرُوا، ﴿ السَّيْحَةُ المُلكُّةُ،

كَذَ إِلَّ مَا أَقَ ٱلَّذِينَ ٢٢٥ اللَّهُ الَّذِينَ كَذَ إِلَّ مَا أَقَ ٱلَّذِينَ

٤٧ 🗹 ﴿بَأَيْدٍ ﴾: بِقُوْقٍ، وليس جمع يد.

(٢٦) ﴿ مَرْ سَبِ ﴾ درِسَ لكلَ داعية في عدم الياس ادا لم يشعه الْأَقْليلُ من النَّاس، فقد كان الرَّسل كذلك.

(٥٠) \* بِمِزُوَّ إِلَى مُنَدَّ ﴾ حمل النَّاسِ على امهم اذا حافوا احدا في دبياهم فروا منه سراعًا، إلا التوابُ الرحيمُ همن حافه فانّه سيفرُّ إليه. ٣١. ٣١]. الحجر (٥٧، ٥٨)، ٢٤]: هود [٨٣]، ٣٧]: المنكبوت [٣٥]، لاع]: النجم [٥٢].

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرًا وَبَعْنُونُ ختامُ السورةِ بتسليةِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَ قُومٌ طَاغُونَ ( فَي فَنُولٌ عَنْهُم فَمَ اللَّهُ مَ قُومٌ طَاغُونَ ( فَي فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنت النِّسى ﷺ عــن إعراض قومِه ببيانِ بِمَلُومٍ ﴿ فَكُو وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلدِّكْرِي نَنفَعُ ٱلْمُومِنِينَ فَي ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِجُنَّ وَالإنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ فَي مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ كُــُدُّبَ، وأمــره ﷺ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ يُّطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُواْ لَقُوَّةِ إِلْمَتِينُ بالإعراض عنهم، والتذكير بالغايةِ من (68) فَإِنَّ لِلذِينَ ظُلُمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْعَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ خلقِ الجنِّ والإنس (59) فَوَيْلُ لِلذِينَ كَفُرُواْ مِنْ يَوْمِهِمُ الذِي يُوعَدُونَ (60) وهمسي عبسادةُ اللهِ الله المنظولة المنطولة المنطول 17←(17)→1 القسمُ بخمسةِ أمورِ بِسْمِ إِللَّهِ أَلْرُحْمَنِ أَلْرَجِيبِ على أنَّ حـــذابَ وَالطُّورِوَكِنَابِ مَسْطُورِ ١٠ فِي فِي رَقِّ مَنشُورِ ٥ وَالْبَيْتِ الكـــافرينَ آتٍ لا ريبَ فيه، ثُمَّ وصفُ الْمَعْمُورِ ٥ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمُسَجُورِ ١ إِنَّ يــومَ القيامــةِ، عَذَابَ رَبِكَ لُو فِعٌ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿ يُومَ تَمُورُ السَّمَاءُ ووصسف عسذاب المكذبينَ في النَّارِ. مَوْرًا ١٥ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ١٥ فَوَيْلُ يُوْمِينِ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) أَلذِينَ هُمُ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ (11) يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى بِالِ جَهَنَّمَ دَعَّا هَندِهِ إِلنَّارُ اللَّهِ كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١

أَفَسِحُ هَاذَا أَمَ اَنتُولًا لَبُصِرُونَ ﴿ إِصَاوَهَا فَاصْبِرُوا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَاءُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ فَأَ فَكِهِينَ بِمَآ الْمِيْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِيهُ مُرَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْحَجِيمِ ﴿ فَا كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِمَ صَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِعِينٌ (اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ عَامَنُواْ وَالنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُم بِإِيمَنِ الْحَقْنَا بِيمَ ذُرِيَّتِهِمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِ وَمِن شَعْ وَكُلَّ الْمَرْجِ عِاكُسُبُ رَهِينُ (إِنَّ وَأَمْدُدْنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّايَشْنَهُونَ (20) يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَاشِيرٌ ١٠٠ ١ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُ وَكَأْنَهُمْ لُوْلُوْمًا كُنُونُ ﴿ وَأَقِبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ وَ عَالُوا إِنَّا كُنَّا فَبَلُ فِي ۖ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينَا عَذَابَ أَلْسَمُومِ ( 25 ) إِنَّا كُنَّامِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ, هُوَ أَلْبُرُ الرَّحِيمُ (26) فَذَكِرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ ٢٥ الْمَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَرُبُّصُ بِهِ عَرَيِّبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ فَا قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّے مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينٌ ﴿ فَالْمُنُونِ فَالْمُتَرَّبِّصِينٌ ﴿ فَا

من أنواع الملذات مسن المطعسم والمشرب والحور والحور العسين، والحاق الندرية بالآباء في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم. المنزلة نعيم أمر الله تكملة نعيم أمر الله نبيه على أن يُذكر الله النس بالقرآن، نبية على وانكر عليهم النبي المن الوران وانكر عليهم النبي المن وانكر وانكر عليهم النبي المن وانكر وا

مجنونٌ أو شاعرٌ.

**YY**←(**Y**)→**YY** 

لمَّا ذَكَرَ عَذَابٌ

المكذبين أتبعسه

بنعيم المتقينَ في

الجَنَّةِ، وما هم فيه

٢١ ﴿ رَمَّا أَنْنَهُم ﴾: ما نقضنا الآباء بهدا الإلحاق، ٢٠ ﴿ رَبَّ ٱلْسُورِ ﴾: فَزُول المؤت، وحوادث الشفر.

(٢١) ﴿ وَ لَذِي وَ مِنْ أَنْ أَغْمُنا بِهِ وَ مِنْ ﴿ صَلاحِكَ حَسِرٌ لِلْقَاءِ الاحْتَةُ

(٢٤) ﴿ رَسَٰونُ عَنِهِمْ عِسَانٌ لَهُمْ فَأَيُّمْ لُوْلُو مَكُونٌ ﴾ إذا كان الخادم كاللولو، فكيف يكون المعدوم؟!

(٢٦) ﴿ وَأُرْآ رِدَكُ مِنْ قُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

١٨: الدخان [٥٦]، ١٩ المرسلات [٤٤]، ٢٠: الواقعة (٢١،٥١]، ٢٧: الواقعة (٢١)، ٥٧: الصافات (٢٧،٢٨].

أُمْ تَامُرُهُمُ وَأَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قُومٌ طَاعُونَ (30) أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلُلْابُومِنُونَ (3) فَلْيَاتُواْ بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (32) أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَتْ وَامْ هُمُ أَلْخَالِقُونَ (33) أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَالْارْضُ بَلِلَّا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيِكَ أُمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (35) أُمْ لَهُمْ سُلَو يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَاتِ مُستَمِعُهُم بِسُلَطَانِ مُّبِينٍ (36) لَمُ لَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (37) أَمْ تَسْئَلُهُمُ وَأَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ (38) أَمْ عِندُهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ( وَ فَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمَكِيدُونَ ( 40 ) أُمْ لَهُمْ وَإِلَاكُ عَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنْ يُرُوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرَكُومٌ ﴿ فَالْرَهُمْ حَتَى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الذِ عِنِهِ يَصْعَقُونَ (فَي يَوْمَ لَا يُغْنِهِ عَنْهُم كَيْدُ هُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ فِي وَإِنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فِي وَاصْبِرَ لِحُكْمِرَيْكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْ بَرَ النَّجُومِ (4) الله المنتها ا

٣١ → ٣١ → ٣٩ أنَّ مَنا منّا في هـنا الأنهام من تناقض، ثمّ تحدّاهُم بان ياتُوا بمثلِ القرآن، ثمّ أبّاتُ القوحيد بخلقهم التوحيد بخلقهم وخلق السّمواتِ والأرض، والسردُ على من قال: الملائكة بناتُ اللهِ.

عدَ تفنيدِ منزاعمِ
المشركينَ بَيْنَ اللهُ
المشركينَ بَيْنَ اللهُ
المشركينَ بَيْنَ اللهُ
المكابرتَهم ولو رأوا
قطعة من السماءِ
المساقطة عليهم، ثُمَّ
المسرنيب ﷺ
الإعراضِ عنهم،
والصّبرِ عليهم،
والصّبرِ عليهم،

وذكرِه تعالى.

٣٢- ﴿أَتَلَنَّكُمُ ﴾: عُقْبُولُهُمْ، ٢٨- ﴿ثُلَّرُ ﴾: مضعدً إلى الشيعاء، ٤٠- ﴿يَرَتَنَزَرِ ﴾: صن التيزام غراميةِ تطلُّهُها صنهُمْ، ٤٢- ﴿يُدَا ٓ﴾: مخيزا، ٤٤- ﴿كَنْمُا ﴾: قطعًا، ٤٥- ﴿يُسْمَثُونَ ﴾: يُهَلِكُونَ.

<sup>(15) ﴿</sup> وَإِن رَوَّا كَنْمَا مَن السَّامِ سَاطِ بِفُولُوا سَحَابٌ مَرَّكُومٌ ﴾ من طمس الله على قلمه لا يستقع بالإندازات (28) ﴿ وَمَنْ مَا عَنْبُ ﴾ لا شيء يمنحنا قوة الضمر على الامنا مثل اليقيس بان رسا الرحيم يراما وبحس مثالم (77: ص [9]، (13، 13: القلم [27، 23: لاع: الدخان [21]، (28: الذاريات [60]، [28: ق[23].

بِسْمِ إِللَّهِ أَلْرُحْمَنِ أَلْرَجِيهِ وَالنَّجْمِ إِذَاهُويْ أَنَّ مَاضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاغُويْ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ أَلْمُويَ ١٤ إِنْ هُو إِلَّا وَحَي يُوجِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّلَّ اللَّلَّ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُولَّ اللَّهُ وَاللَّا ا ذُومِرَّةٍ فَاسْتَوىٰ ﴿ وَهُوَ بِالْافْقِ إِلَا غَلِي اللَّهِ مُنَّافَئَدَ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوَادُنِي ﴿ فَأُوجِيۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَا أُوجِيٓ ١ مَا كُذَبَ أَلْفُؤَادُ مَارِأَي إِنَّ إِنَّ أَفْتُمُرُونَهُ مَاكِمَا يُرِي اللَّهُ وَلَقَدُّرِهِ الْهُ نَزْلَةً اخْرِيْ ﴿ عِندُسِدُرَةِ إِلْمُناهِي ﴿ عِندَهَاجَنَّةُ الْمَأْوِيَّ ﴾ فَرَلَّا فِي اللَّهِ عِندَهَاجَنَّةُ الْمَأْوِيِّ اللَّهِ إِذْ يَغْشَى أَلْسِّدُرَةً مَا يَغْشِي ﴿ مَا زَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغِي ١ الْفَدْرِاي مِنَ اينتِ رَبِّهِ إِلْكُبُرِي ﴿ إِنْ أَفَرَ يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُزِي ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْاخْرِيْ ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْانْثِي ﴿ قِالَ إِذَا فِسَمَةُ ضِيرِيٌّ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُو مَّا أَنزلَ أُنَّهُ بِهَامِن سُلُطُنِ إِنَّ يَتَبِعُونَ إِلَّا أَلْظَنَّ وَمَاتَهُوَى أَلَا نَفُسُ وَلُقَدُّ جَآءَهُم مِن رَّبِّهِمُ الْمُدِئُ ﴿ أَمْ لِلإِنسَانِ مَاتَمَنَّىٰ ﴿ فَالِهِ إِلَاخِرَةُ وَالْاولِيْ ﴿ ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي إِلْسَمَوَ تِ لَا تُغْيِي شَفَاعَنَّهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَنْ يَاذَنَ أَنَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضِيَّ ﴿

بعد إثبات الرسالة وصدق النبوة ذكر الله هنا ما ينبغي أن يبتدئ به الرسول يبتدئ به الرسول ومنع الإسراك، ومنع الإسراك، وبيان عدم جدوى الأصنام في الشفاعة الأصنام في الشفاعة عند الله تعالى.

\**^**(\\)→\

القَسَمُ بالنَّجم على

صدق النّبي مُحَمّدٍ

ﷺ، ثُمَّ الحديثَ

عـــن معجـــزةِ

المعــــراج،

ومشاهدتِه جبريــلَ

علىسى صىسورته

الحقيقيةِ، وما رآهُ

**₽**1 ← (∧)→**Г**Ү

من عجائب.

٢ ﴿ رُرِرَزَ ﴾ : صاحبُ قُوْقٍ، ومنظر حسن، ١٩ - ﴿ اللَّتَ وَاللَّرَىٰ ﴿ ثُنَوْدَ ﴾ : أسماء أضنام كانوا يغبُدُونها في الجاهليّة،
 ٢٢ - ﴿ رِبِرَىٰ ﴾ : جائرةً، ١٢ - ﴿ لُلْمَانَ ﴾ : خجةٍ تُصدَقُ دغواكُمْ فيها، ٢٦ - ﴿ لَا نُمْنِ ﴾ : لا تنفغ

وَالْمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ لِلَّا لَا مُؤْمِنُ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّالِي اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ م

(١) رحلة الإسراء والمعراج تحدثت عنها سورتان. الاسراء عن رحلة الاسراء، والبحة عن رحلة المعراج

(٢) ﴿ مَا سَلَّ سَامِتُكُرُ وَمَا عَرَىٰ ﴾ فاقع الله عن نبيه، أقلا تدافع عنه تحن؟!

(١٠) ﴿ مَرْحِيْ إِلَ عَلَيْهِ. ﴿ اعظم لقب تقدم به بعسك، وافحم توقيع تديّل به خطاباتك، هو الله عبد الله [٢٣] يوسف [٤٠].

إِنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسمُّونَ ٱلْمُكَّتِيكَةُ تَسْمِيةً ٱلْآنِينَ (2) **∀**Y←(**7**)→**Y**Y بمسد تسوبيخ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِنَّ يَتَبِعُونَ إِلَّا أَلْظُنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِع مِنَ المشركين لعبادتهم ٱلْحَقِ شَيْنَا فَأَعْرِضَ عَن مَّن تُولِي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ الأصنام وَبَّخَهُم هنا مرةً أخرى لقولِهم: ٱلدُّنْيا ﴿ وَ لَاكَ مَبْلَعُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن الملائكة بناتُ اللهِ، سَبِيلِدِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ إِهْتَدِى ﴿ وَلِلهِ مَا فِي السَّمَا وَ مِا السَّمَا وَمَا وأوضحَ أنَّها دعوى بلا دليلِ، ثُمَّ ذكرَ فِي إِلَارْضِ لِيجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ جـزاءَ المسـيئينَ، بِالْحُسْنَى ﴿ أَلِذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَيْرِ أَلِاثُمِ وَالْفَوَحِسَ إِلَّا أَلْامَمُ وجنزاء المحسنين وأوصافَهم. إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُواً عَلَمْ بِكُمْ وَإِذَ انشَأَكُمْ مِن الْارْضِ £7←(1·)→77 لمَّا ذَكَرَ اللهُ جِزاءَ وَإِذَانَتُمُ وَأَجِنَّهُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا مِكُمْ فَلَا تُزَكِّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ أهسل الإسساءة بِمَنِ إِنَّهِيْ ﴿ أَفُرْ يُتَ أَلَدِ عُ تُولِي ﴿ وَأَعُطِى قَلِيلًا وَأَكُدِى والإحسسانِ، وبَّسخَ هنا کل من تولی ( قَ أَعِندُهُ وَعِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرِي ﴿ فَا أَمْ لُمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ عـن طاعتِـه، وذَكَّـرَه مُوسِىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ أَلَذِ ٢ وَفَيْ اللَّهِ اللَّهِ مُوسِىٰ وَفَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْرَرُ وَازِرَهُ وَزَرَا أَخْرِي بمسا في صححف إبسراهيمَ وموسسى، ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعِي ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ وَمُوفَ ئَــمَّ تقريــرُ مبــداِ يُرِيْ ﴿ فَي شُمَّ يُجِزِيْهُ الْجَزَاءَ أَلَاوَفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلَّمُنَّهُىٰ المَسؤوليةِ الفرديةِ، ألاً يتحمَّــلَ أحـــدٌ ﴿ وَأَنَّهُ مُهُوَ أَضَحَكَ وَأَبْكِن فَ وَأَنَّكُ وَأَنَّكُ اللَّهِ وَأَنَّهُ مُهُواً مَاتَ وَأَحْيا الله

٣٢- ﴿ ٱللَّمَ ﴾: الذُّنُوبِ الصِّفارَ الَّتِي لا يُصرُّ صاحبُها عليْها، ﴿ مَلَا تُرَكُّواۤ أَشْتَكُمْ ﴾: لا تمدخوها، وتصفُّوها بالتَّقُوي.

(٣٢) ﴿ مَلا نُركِّرُ أَ أَمُنَكُمْ ۗ ﴾ لو يعلمُ الذي يمدخ نفسه نما يشعر به السَّامعون له، لما مدحها

(٢٩) ﴿ وَأَن لَّتِس لِلْإِسْسِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ اعمل لنجاة تفسك الآن، ولا ستطر أحدا يوزَّع عنك مصحفا او يحفر لك بترا بعد وقاتك

(٤٢) ﴿ وَأَنْدُهُو أَصَّمَكَ وَأَبَّكَ ﴾ الذي خلق الدُّموع في عينيك قادرٌ على أن يحلق البسمة على شفنيك.

۲۲: الشوري [۲۷].

الله =



٤٨ - ﴿ أَمْنَ رَأَتْنَ ﴾: ملكهم الأموال، وأرضاهم بما أعطاهم، ٥٢ - ﴿ رَالتُوْنَوكُمْ ﴾: مدانن قوم نُوطِ عَلَيْكُمُ، ٥٧ - ﴿ الْأَرِمَةُ ﴾: القيامة، ١٠ ﴿ رَاسَنَى الْمُعَالَمُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّ

(٤٨) ﴿ وَأَنَّذُ مُوْ أَمُّنَ وَأَنِّي ﴾ غناك وفقرك بيده، فلم تدل نفسك لغيره.

(٦٢) ﴿ مَا تَمُدُواْ بِنِّهِ وَأَعَدُواْ ﴾ اسحد سحود الثلاوة عبد قراءتك لاحر سورة النَّحم

(١) ﴿ فَرَبِ ٱلنَّاعَةُ ﴾ الإيمان بقرب السَّاعة يورث عبد صاحبه العمل الصالح [٥٤]: الليل [٣]، ٥٧]: الذاريات [٤٦].

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرِجُونَ مِنَ أَلَاجَدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادُمُّنَيْسُ وَ اللَّهِ مُعَالِدُمُ اللَّهُ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ عِنَولُ الْكَيفِرُونَ هَلَا ايَومُ عَسِرٌ ١ كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوجٍ فَكُذَّ بُواْعَبْدُنَا وَقَالُواْ مَعِنُونٌ وَازْدُجِرٌ ﴿ اللَّهِ هَدُعَا رَبُّهُ وَأَنَّ مَعُلُوبٌ فَانْصِر ﴿ فَانْصِر ﴿ فَفَنْحِنَا أَبُوبِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِر الله وَفَجِّرْنَا أَلَارْضَ عُيُونَا فَالَّنْقَى أَلْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَّ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ﴿ تَعَرِي الْعَيْنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرُ ١ وَلَقَد تَرَكُنكُهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُدَّكِرٌ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُرِهِ ١ وَلَقَدْ يَسَرُنَا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلُ مِن مُّدَّكِّرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّفَكُيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِّة ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ لَا اللَّاسَ كَأَنَّهُمُ وَأَعْجَازُ نَعْلِ مُنقَعِرِ ٥ فَكَيْفَكَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ عَ ١ وَلَقَدْ يَسَرُنَا أَلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهُلُمِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَا كَذَّبَتَ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ فَا الْمَالُوا أَبْشُرَا مِنَّا وَاحِدًا نَّتِبُعُهُ وَإِنَّا إِذُالَّهِ ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٠ أَفِي ٱلْذِكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُ وَكُذَّا أَبُ الشِّر ﴿ فَا سَيَعَلَمُونَ عَدًا مِّنِ إِلْكُذَّا بُ الكشرُ ١٤ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِنْنَدَّ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ١٠٠

**1∨**←(11)→**∨** 

= ثُمَّ بَيَّنَ حالَهم يومَ

القيامةِ، ثُمَّ التذكيرُ

بهلاكِ الأمم التي

كسذبت الرّسسل في

الـــــــــدُنيا:

١ - قومُ نوح: كَذَّبُوا

نوحُسا ﷺ فسدعا

ربسه فسأغرقهم

بالطوفانِ، وحملُـه

٧ ﴿ ٱلْأَبْدَاثِ ﴾: الْقَبُورِ، ١٣- ﴿ دَاتِ أَلَوْجٍ وَدُسُرٍ ﴾: سفينةٍ ذات أنّواحٍ، ومسامير شَدْتَ بها، ١٥ ﴿ تُدْكِرٍ ﴾: مُفتبرٍ،

١٩- ﴿مَرْمَرًا ﴾: شديدة البرد.

(١٠) ﴿ مدعارِنَهُ إِن (مَنْبُرِبُّ ) الْأَنْمِرُ ) ( سَحْنَ ) ﴾ خطة شعورك بصعفك وفقرك وانقطاع فدرتك هي خطة الدعاء والإحابة

(١٠) ﴿( مَدَعَا رَبُّهُ. ) - ( مَنَحَمَّا )﴾ الفرح قريت، قريبٌ جدا، لمن (دعا ربه)

(١٧) ﴿ وَلَمْدُ مَثَرُهُ ۚ كُفُرُهُ لِهِ الْفَرِالِ مِن يَدِيكَ وَالنِّسِيرِ وَعَدِ بِهِ الرِّبِ عَرِ وحل، قلم يبق عبر صدق البية [١٩]: فصلت [١٦]، ٢٥]: ص [٨].

وَنَيِنْهُمُ وَأَنَّ أَلْمَاءَ قِسْمَةً بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعَنْضَرٌ (3) فَنَادُواْ صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطِي فَعَقَرٌ ﴿ فَكُنُّ فَكُنَّا فَكُنِّهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ الْمُحْفَظِرِ ﴿ وَلَقَدُيسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرٍ ١٤ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِ بَعَيَّنَهُم بِسَحَرٍ ١٠ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَّا كَذَالِكَ بَعِزِهِ مَن شَكَر ﴿ وَ وَلَقَدَ أَنذُرَهُم بُطْسَ تَنَا فَتَمَارُواْ بِالنَّذُرِ ﴿ وَهُ هُ وَلَقَدُرُ وَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعْيَنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرِ عِ ﴿ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُستَقِرٌ ﴿ وَاللَّهُ مُستَقِرٌّ ﴿ وَاللَّهُ مُستَقِرٌّ ﴿ وَاللَّهُ مُستَقِرٌّ اللَّهِ اللَّهُ مُستَقِرٌّ اللَّهُ مُستَقِرٌّ اللَّهُ مُستَقِرٌّ اللهُ اللَّهُ مُستَقِرٌّ اللَّهُ مُستَقِرٌّ اللَّهُ مُستَقِرٌّ اللهُ اللَّهُ مُستَقِرً اللهُ اللَّهُ مُستَقِرٌّ اللهُ اللَّهُ مُستَقِرً اللَّهُ اللَّهُ مُستَقِرً اللهُ اللَّهُ مُستَقِرً اللهُ اللَّهُ مُستَقِرً اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَذُوقُواْ عَذَا بِهِ وَنُذُرِ عَ ﴿ وَكُو كُلُقَدُ يُسَرِّنَا أَلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِفَهُ لَمِن مُدَّكِّر ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ وَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿ كَا كُذَّبُواْ بِنَا يُنِينَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُقَادِرٌ ﴿ اللَّهُ الْكُفَّارُكُو خَيْرٌ مِنَ اوْلَيْكُورَ أَمْ لَكُو بَرَاءَةً فِي إِلزَّبِرُ ١٤ أُمْرِيقُولُونَ نَعَن جَمِيعٌ مُّسْنَصِرٌ ١٩ سَيْهُرُمُ الْحَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرِ ﴿ بَلِ إِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِيٰ وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسَّحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ١ إِنَّا كُلُّ شَعْ الْحَلَقَيْهُ بِقَدَرِ ١

**~**Y←(0)→Y∧ ثمودُ قتلُوا النَّاقةَ فأرسل اللهُ عليهم صبحةً واحدةً. **77**←(∧)→•3 ٤ - قسومُ لسوط: كَـذَّبُوا لوطَـا عَلِيُّكُ وفعلسوا الفاحشسة وراودُوه عــــــن ضــــيوفِه مــــن الملائكةِ، فأهلكَهم اللهُ بسريح تسرميهُم بالحجـــارةِ، إلا آلَ لوط عَلِيَكُمْ. ه - ال فرعــــون: كَذَّبُوا الآياتِ، ثُمَّ خاطبَ اللهُ أهلَ مكَّةَ موبنخا لهم بطريق الإنكاري، ليسيِّنَ لهم أنَّ ما أصابَ غيرَهم من العذابِ سيُصيبُهم، ثُمَّ بَيَّنَ

عذات =

٢٠ ﴿ نَشَرُ ﴾: نحر، ٢٤ ﴿ عَامِيًّا ﴾: حجارةً، ٢٧- ﴿ مَلَنَتْ ﴾ أعمينا، ٤٢ ﴿ أَرُّرُ ﴾: الكُتُب المَزْلَة على الأنبياء.

(٢١) ﴿ إِنَّ سَنَّ عَيْهِ مُسْتِدُ وَعِدَهُ ۞ مَهِمَا كَانُوا اقْوِيَاءَ تَكْفِيهِمْ صِيْحَةً وَاحْدَةً تَدَمَرُهُمْ

(٢٥) ﴿ يُمُدِدُ مُرْعَدُهُ ﴾ ليس الشان في جعم البعمة، الشان انها من الله العطيم لك الت

(٣٥) ﴿ كَذَٰ لِكَ عَرِي مَن شَكَّرَ ﴾ اشكر الله على نعمه باللسان والعمل

(٤٥) ﴿ سُنَّهُمْ ۚ خُمُعُ ﴾ وعد أنه رسوله بهريمه الكُفار ولم يره الا بعد سبوات من برول الاية، كن واثقا يوعد اله وبصره [٧٤]: الزخرف [٧٤].

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدُهُ كُلُّمْجِ بِالْبَصَرِّ ١ وَلَقَدَ اَهْلَكُنَا • • ←( ア )→• • = المجـــرمين في أَشْيَاعَكُمْ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَعْرُ فَعَلُوهُ الآخسرةِ، وسسرعةً فِ إِلزُّابُرِ ١٤ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسَتَظَرُ ١٤ إِنَّ الْمُنْقِينَ نفساذِ أمسرِ اللهِ، وأن أعمسالَ البشسرِ فِجَنَّتِ وَنَهُرِ ﴿ فَكُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندُ مَلِيكِ مُقَنَّدِرٌ فَي محفوظةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ ثوابَ المتقينَ. الله المرابع ا **4**←(**4**)→**1** بِنْ إِللَّهِ إِللَّهِ أَلْرُمْكِنِ أِلرَّحِيبَ بيانٌ نعم الله على الرَّحْمَانُ عَلَّمَ اللَّهُ رَءَانَّ ١٤ خَلَقَ الإنسانَ عبــــادِهِ، ومنهــــا: القـــرآنُ، وخلــــتُ عَلَّمَهُ الْبِيَانَ ١ أَلْسَّمْسُ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ ٥ وَالنَّجْمُ الإنسانِ وتعليمُ البيــــانَ، وخلــــقُ وَالشَّجَرُيسُجُدُ إِن ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ أَلْمِيزَانَ الشمس والقمر ﴿ أَلَّا تَطَعُوا فِي إِلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ والسنجم والنبسات ورفعُ السَّماءِ وإقامةُ وَلَا يَخْسِرُوا الْمِيزَانُ ١٥ وَالْارْضَ وَضَعَهَا لِلْانَامِ ١ فِهَا فَكِكُهَدُّ وَالنَّخْلُ ذَاتُ أَلَا كُمَامِ ٥ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ 17←(V)→1· وَالرَّيْحَانُ ﴿ فَبِأَيْءَ الْآءِرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ خَلَقَ خَلَقَ نعسمٌ أخسري في الأرض، تُسمَّ بيسانُ ألإنسننَ مِن صَلْصَالِكَالْفَخِّ إِن ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ الْمَ أصل خلق الإنسان مِن مَّارِجٍ مِن بَّارٍ ﴿ فَإِنَّ فَبِأَيَّ الْآءِرَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِّ ﴿ والجانُّ.

٥١- ﴿نُدَّكِرٍ ﴾: مُتُعظِ، ٤- ﴿أَلْبَيَانَ ﴾: النُطق بأنْ لِبين عمّا في نفسه بالنُطق، ٥- ﴿مُسْبَادٍ ﴾: بحسابٍ مُتقنِ، ١٤ ﴿ الإسنَ ﴾: ادم ﷺ. (٥٢) ﴿ وَكُلُّ سَبِيرٍ وَكِبِرِ مُسْتَطَرُّ ﴾ من علم انْ كل صعيرة وكبيرة من بطرانه، وكلمانه، وكانانه، كل هذا يُكسب في صحيفه، هاب لحظة يقف فيها بين يدي الله

(٢٠١) إلى كلَّ معلم ومربي لن تكون ناجعا وموثرا حتى تكون رحيما، تامَل ﴿ يُرَحْنُ ﴿ عَلَمَ الْمُدَدِينَ فَقَدَم الرحمة على النفيم (٢) ﴿عَلَّمَ ٱلْفُتِرَءَانَ ﴾ استفتح النَّفير بأعظم نفمة. بعد بيانِ نعم اللهِ في بعد بيانِ نعم اللهِ في البَّرِ ذكسرَ اللهُ هنا نعمه في البَّحرِ، ثُمَّ أخسرَ أن كلَّ هذه السنَّعم وجميع المخلوقاتِ فانية، والبقاءُ للهِ وحده.

رَبُّ الْشَرِفَيْنِ وَرَبُّ الْمَعْرِبَيْنِ ﴿ فَإِلَى عَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِينِ ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِينِ ﴿ فَإِلَّا عَالَاءً الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ ١ يُخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْ أُوَالْمَرِّجَاثُ ١ فِي فَبِأَيّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنشَأْتُ فِي الْبَحْرِكَا لَاعْلَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كُنَّا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْعِي وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَالِ وَالإِكْرَامِ ﴿ فَيَ فَبِأَيِّ ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ و يَسْتَلُهُ رَمَن فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ كُلِّ يَوْمِرِهُو فِي شَأْنٍ ﴿ فَإِلَّى فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ سَنَفُرُغُ لَكُمْ وَأَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ فَإِلَّي فَبِأَي ءَالاَّهِ رَبِّكُمَاتُكُذِّبَانِ ﴿ يَعَعْشَرَأَ لِحِنَّ وَالْإِنسِ إِن إِسْتَطَعْتُمُ وَالْإِنسِ إِن إِسْتَطَعْتُمُ وَ أَن تَنفُذُواْ مِنَ اَقَطارِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ فَانفُذُواْ لَانْنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَكُنَّ ﴿ فَإِلَّا عَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواطُ مِن يَّارِ ﴿ وَ فَكَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ فَإِلَي عَبِأَي عَالَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِذَا إِنشَقَّتِ إِلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَيِأْيِّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيُوْمَبِدِ لَّا يُسْتَكُلُّ عَن ذَنْهِمِ عَلَى عَا ذَنْهِمِ إِنسُ وَلَاجِكَآنٌ ﴿ فَي فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّحَكُمَا ثُكَذِّبَانٌ ﴿

٣١-(١٠)→٠٤

بعد بيانِ فناءِ جميعِ
المخلوقاتِ، أخبرَ
اللهُ هنا عن مجازاةِ
النَّاسِ وحسابِهم
النَّاسِ وحسابِهم
واستحالةِ الهَربِ
منه، ثُمَّ ذكرَ ما يطرأُ
وتبدلٍ يومَ القيامةِ.

٢٠ ﴿ رَرِحٌ ﴾ : حاجزً ، ٢٤ ﴿ اَلْمُفَنَ اللَّهِ فَالْأَمْلَمِ ﴾ : الجبال، وليس الرّاياتِ ، ٢٦ ﴿ نَارٍ ﴾ : هالك ، ٢٦ ﴿ وَمَأَرٍ ﴾ : أمر فيُعزُ ويُدلُ، ويُعطي ويمنغ، ويجيي ويُميث، ٢٥ ﴿ شُرَادٌ ﴾ لهت خالص ، ٢٧ ﴿ زَرْدةَ ﴾ : حمراء كلون الورد.

(٢٦) امَّا وابت و ﴿ كُلِّسْ عَلِيًّا فَأَنِ ﴾ فماذا أعددنا للموت؟!

(٢٩) ﴿ مَنْ أَنْ مَنْ إِنْ أَنْ أَنْ فَي يَسَالُهُ حَبَرِيلٌ ﷺ وقد سيمانةُ حياح، وإنا الفقيرُ الحائر كيف لا اسألُه؟!
 (٢٩) ﴿ فَيْ رَبِّهِ فِي مَنْ فِي لا بياس، عدا احمل [٧]: المزمل [٩]، المعارج [٤٠]، [٤٤]: الشوري [٣٢].

\* يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمِ لَهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَصِ وَالْاقْدَامِ ٥٠ فَبِأَي ءَالَآءِرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ هَذِهِ عَهَنَّمُ اللَّهِ يُكَذِّبُ مِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِينَ حَمِيمِ مَانِ ﴿ فَا فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّكُنِ ﴿ فَيَأْيِءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ وَ فَوَاتَا أَفَنَانٍ ﴿ فَإِلَى فَبِأَي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا فِيهِمَا عَيْنَنِ تَعْرِيَنِ ﴿ فَا فِي أَيِّ ءَالْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَي مِمَامِن كُلِّ فَكَهَةٍ زَوْجَنْ الْأَيْ فَبِأَيّ ءَالْآءِرَيْكُمَا تُكُذِّبَانِ اللَّهِ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآيِنُهَامِنِ اِسْتَبْرَقِ وَجَنَا أَلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ فَإِلَّى عَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ ﴿ فَي فِهِنَّ قَاصِرَتُ الطَّرْفِ لَوْ يَطْمِنْهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ١ فَي فَيا يَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ كَأَمُّنَّ أَلْيَا قُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١٤ فَإِلَى فَبِأَي مَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١١ هَلَجَزَاءُ الإخسن إلَّا ألاحسن في فَبِأَي عَالاً و رَبِّكُمَا تُكَدِّبانِ ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّكُنِ ﴿ فَيَأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ مُدُهَا مَّتُنِّ ٥ فَبِأَيِّ الْآءِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِي فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَيَأْيِءَ الْآءِرَبِكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿

\$0←(0)→\$1 بعددَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ الجساب واستحالة الهرَب منه، بَيَّنَ هنا تميزَ المُجرمينَ عن غيسرهم بعلامسات خاصةٍ، ثُمَّ الزجّ بهم في جهنّمَ. 71←(17)→{7 لمَّا ذكرَ أحوالَ المجسرمينَ أهسل النَّارِ، ذَكَرَ هنا ما أعسده للمسؤمنين الأبرارِ من الجِنانِ والحور الجسانِ، ليبين الفارق الهائل بــــينَ منــــازكِ المجرمينَ ومنازلِ المتقينَ.

٦٧ ← (٦) → ٦٧ ثُسمٌ ذكر جنتينِ أخريينِ أقلً من الجنتينِ الأوليينِ.

٤١- ﴿إِلَّوْسِ ﴾: بِمُقَدَّمة رُؤُوسهمْ وَأَقْدَامهمْ فترَميهمْ في الثَّارِ، ٤٥ ﴿ خَاتَ مَثَامُ رَبِّهِ ﴾: خاف القيام بين يدي ربّه في مؤقف الحساب.

(٤٦) قال احد السلف كير من معصبة باختفاء منعتني منها هذه الآية ﴿ رَبْنَ عَالِمَ مَا عَدِينَ ﴿ (٤٦)

(٥٨ ، ٥٦) ﴿ مَمِرَتُ ٱلطَّرِّفِ ﴿ كَأَيْهُنَ آلِيهُ وَّتُواَلُمُرَّمَانُ ﴾ ناملي احتي العصمة انقديم ذكر العفة عن الحسن، فلا قبعة لحسن بلا عماف (٦٠) ﴿ مِنْ حَدِياً لِإِنْسَانُ ﴾ ما هو الإحسان الذي قدمه العبد حتى يستحق من ربه كلُ هذا الاحسان؟!



السُّورةِ بتمجيدِ اللهِ والثناءِ عليه على ما أنعَمَ على عبادِهِ من فنونِ النَّعمِ والإكرامِ وهو أنسبُ خِنامِ لسُرحمَنِ لسُرحمَنِ للسُورةِ السرَّحمَنِ ليتناصقَ البدءُ معَ الخِنامِ.
الخِنامِ.
الخِنامِ.
ومُ القيامةِ وما فيه من أهوالي.

**V**∧←(11)→**7**∧

بقيسة وصسف

الجَتَّينِ، ثُمَّ ختامُ

٧ (١٠١) - ١٦٠ تقسيمُ النّاس في الاخرة إلى ثلاثة: الاخرة إلى ثلاثة: أصحابُ اليمين، وأصحابُ الشمالِ، والسابقون، ثُمَّ بيانُ جزاءِ القِسْمِ الثالثِ جزاءِ القِسْمِ الثالثِ (السابقين).

١٠ ﴿ رَالسَّبِقُونَ ﴾: الَّذين يستقُونَ إلى الطَّاعات، ﴿ النَّبِقُونَ ﴾: الَّذين يستقُونَ إلى المَّازل العالية في الجُنَّة.

CONTROL OTE SECTIONS OF SECTIONS

(١١٠١٠) ﴿ وَالشَّبِيُّونَ ... أَلْمُنْزِبُونَ ﴾ معزموا إلى حالِعهد فقرمهم

١٧]: الصافات [٤٣]، ١٣: الواقعة [٣٩]، ١٥: الطور [٢٠].

المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ مُّخَلِّدُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّا الْوَابِ وَأَبَارِيقَ ﴿ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ **Y** 7←( **1 ·** )→ **1 Y** بقية جزاء القِسم (أ) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ﴿ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الثالثِ (السَّابقين) وما يتمتّغُونَ بـه مـن ﴿ وَلَيْمِ طَلْمُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَكُورُ عِينٌ كَأَمْتُ لِ اللَّوْلُو أنواع النّعيم: فَرُشِ وخسدم وطعسام إِلْمَكُنُونِ ﴿ حَرَاءً لِمَا كَانُواْيِعُمَلُونَ ﴿ فَكَ لَايسَمَعُونَ فِيهَالُغُوا وَلَا وشسراب ونسساء تَاشِمًا ١٤٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا ١٤٥ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ وأحاديث خاليةٍ من الْيَمِينِ ﴿ فَي فِي سِدْرِمَّغُضُودِ ﴿ وَهَ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَ وَطِلْمٌ مُدُودٍ  $\xi \cdot \leftarrow (1\xi) \rightarrow YV$ جزاء القسم الأول ﴿ وَمَاءِ مَّسَّكُوبِ ﴿ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ ﴿ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا (أصحاب اليمين) وما يتمتعُونَ بـه مـن مَمْنُوعَةِ ﴿ وَفُرُشِ مَرَفُوعَةً ﴿ وَ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَآءً ﴿ فَا خَعَلْنَهُنَّ اللَّهُ اللَّ أنواع النَّعيم: فواكة أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿ لِأَصْحَبِ إِلْيَمِينِ ﴿ ثُلَّةً مِّنِ وظلال وميأه وفرش ونســــاءٍ حســـــانِ ٱلْاوَلِينَ ١ وَثُلَّةُ مِنَ ٱلْاحِرِينَ ١ وَأُلَّةُ مِنَ الْآمِينَ الْأَصْعَابُ الشِّمَالِ ١ مَا أَضْعَابُ الشِّمَالِ ﴿ فَهُ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ ﴿ وَفِلْ إِمِنْ يَعْمُومِ ﴿ لَا بَارِدٍ جزاء القِسم الثاني وَلَا كُرِيمٌ ١٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ١٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ (أصحاب الشُمالِ) عَلَى أَلِحَنْثِ إِلْعَظِيمٌ ﴿ فَهُ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُكُالًا ومسا يلقونسه في جهــنم، بســب وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٠ أَوَءَ ابْأَوُّنَا أَلَاوَّلُونٌ ١٠ هُفُلِ إِنَّ انشبغالِهم بشهواتِ السدّنيا، وشسركِهم، ٱلْاوَّلِينَ وَالْاخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ ﴿ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَعَلُومٍ ﴿ وَالْمُومِ اللَّهِ عَلَوْمِ الْ

 ٢٦ ﴿ زَمْلُمْ تَـشُورِ ﴾: موز، ٢٧ ﴿ عُرَّا ﴾: متحبَّباتِ لأزواجهنَ، ﴿ أَرَّاباً ﴾: في سنَّ واحدةٍ. (٢١،٢٠) ﴿ وَمَكِهِمِ ﴿ وَلِمُرِ طَيْرٍ ﴾ تصدق على فقير بِهاكهة أو لحم لتبال ف كهة الحمه ولحمها (٣٧) ﴿ عُرُّنَّا ﴾ من أسباب الاستقرار الأسري توذَّذُ الزَّوجة لزوحها (٤٠، ٣٩) ﴿ لَذًا مَنَ لَأَوْلِي ﴾ وَلُلَّمَ لَلْجِرِي ﴾ مهما تأخرت القرون بطل الرمن مكبطًا بالأحيار، حفلنا الله وإياكم منهم 14: الصافات [٤٧]، ٢١] الطور [٢٢]، ٥٠: مريم [٦٣]، النبأ [٣٠]. ٣٩: الواقعة [٦٢]، ٨٤: الصافات [٦٧،١٨]

اللغوِ والإثم.

واحدةٍ.

مُمَّ إِنَّكُمْ وَأَيُّهَا ٱلصَّآ أَوُنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ كُلُّونَ مِن شَجِرِ مِن زَقُّومِ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالْمُ الللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّاللَّا اللل 1 o←(7)→7 o بقيسة جسزاء فَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَهُ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَعِيمِ ﴿ فَاسْرِبُونَ القِسْم الشَّماني شُرِّبَ أَلِمْ مِنْ ﴿ فَا هُذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ فَكُنْ خَلَقْنَكُمْ فَالُولَا (أصحاب الشّمالِ) **1∨←(11)→0∨** تُصدِقُونَ ﴿ فَ أَفَرَ آيتُم مَّاتُمنُونَ ﴿ وَإِنَّا مُنْكُونَ مُونَ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ َّا اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّلَّهُ مُلِّلَّهُ مُلَّا مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلّلِهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلَّ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلَّ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلّ بعددَ بيسانِ مسآلِ الأقسام الثّلاثةِ ذَكَرَ الْخَالِقُونَ ﴿ فَي نَعُنُ قَدَّرُنَا بِينَكُرُ الْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ وَالْمُؤْتِ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ وَالْمُؤْتِ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ وَإِلَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا غَنَّ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ وَإِنَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ مَا غَنَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ أدلسة الوخدانسية عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِمَالًا تَعْلَمُونَ ﴿ وَكُولَا لَهُ وَلَقَدُ والقسدرة علسي البَعْسِثِ: خلستُ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ ٱلْأُولِي فَلُولَا تَذَّكُّرُونَ ﴿ أَفَرَآيُتُم مَا تَحْرُثُونَ الإنسانِ، وإخراجُ ﴿ وَالْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَعُنُ الزَّرِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ النباتِ. **∧**۲**←(↑)→**۲**∨** حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴿ إِنَّالَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّالَمُغُرُومُونَ ﴿ مَا لَئَعْنُ مُعُرُومُونَ ادلَـــة أخــرى الله المُورَ يَتُمُ الْمَاءَ الله عَشَر بُونَ الله عَ النَّهُ وَالْمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ للوحدانية والقدرة على البَعْثِ: إنزالَ أَمْ خَنْ الْمُنزِلُونَ ١ لَوْ نَشَاء جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا سَتَكُرُوكَ الماءِ، وخلقُ قوةِ الْفُرَ يَسْمُ النَّارَ الْمِعْ تُورُونَ ﴿ عَالَتُمْ مُ النَّمْ وَأَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا أَمْ الإحسراقِ في النَّسارِ، ثُمَّ القَسَمُ بمنازلِ نَعْنُ الْمُنشِئُونِ ﴿ نَعْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُومِنَ النَّجوم على صدقِ السَّمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمٌ ﴿ اللهِ فَكُلَّ أَقْسِمُ اللهِ فَكُلَّ أَقْسِمُ اللهُ فَكُلَّ أَقْسِمُ القرآنِ، = بِمَوَقِعِ إِلنَّجُومِ ١ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُوتَعُلَمُونَ عَظِيمُ ١

79- ﴿ٱلنَّرُو﴾: الشعاب، ٧٠- ﴿لُبَابًا ﴾: شعيد اللُوحة، ٧٣- ﴿تَذَكِرُهُ ﴾: تذكيرًا لَكُمْ بنار جهنّم، ﴿رَمَتَكَا لِلْمُقْرِينَ ﴾: منفعة للْمسافِرين. (٦٢) ﴿ أُورِينَهُ مَا كُلُوبِ ﴾ اذا اكلب طعاما فعدد المراحل التي النفل الله الطعام حيّى اصبح مهنّا للاكل، ثم احمد الله على ذلك (٧٢) ﴿ عَلَ جَدَلُهُ مِنْ تَذَكِرُهُ ﴾ كلما أوقدت فازًا تستدفيءً مها تذكر فاز الاحرة

(٧٣) \* عَلَ حَلَيْهِ بَدُدُ وَوَسِيدَ \* قَدَمَ كُونِهَا تَدَكَرَهُ عَنَى كُونِهَا مِناعَا، لِيعِيمَ أَنَ العائدة الأخروية أَنْهُ وَبِالذُّكُرُ أَهُمُ [٧٣]: المعارِجِ [٤١]، [٤٧]: القلم [٧٧].

اِنَّهُ وَلَقُرُهُ الَّاكْرِيمُ ﴿ فَا فِي فِي كِنْكِ مَّكُنُونِ ﴿ اللَّهِ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا **∧∨**←-(11)--->∨∨ = وأنَّــةُ تنزيــلٌ مــن ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ تَنزِيلُ مِن رَبِ إِلْمَاكِمِينَ ﴿ فَا أَفِيهَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن ربِّ العالمينَ، وذمُّ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١٩ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ وَأَنتَكُمُ تُكَذِّبُونَ ١٩ فَلَوْلاً المشـــركينَ لتشــــكيكِهم في إِذَا بِلَغَتِ إِلْحُلْقُومَ ١ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ ١ وَعَنْ أَقُربُ صِدقِه، ثُمَّ حالُ إِلَيْهِ مِنكُمُّ وَلَكِن لَانْبُصِرُونَ ﴿ فَالْوَلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ الإنسانِ عندَ الاحتضارِ. (8) تَرْجِعُونَهُ آ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَلْمُقَرِّبِينَ **↑↑(↑)→/∧** الله فَرُوحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَالْمَا إِن كَانَ مِنَ اَصْعَكِ ختامُ السُّورةِ ببيانِ عاقبة الأقسام الْيَمِينِ ﴿ فَسَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اصْعَنِ الْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الثَّلاثةِ المذكورةِ في ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ ﴿ فَانْزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٌ أوَّلِ السُّـــورةِ، ليتناسقَ البدءُ معَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَ إِنَّ هَا لَهُ عَظِيمٍ ﴿ وَا الختام. **r**←(r)→1 الحادث المنافق المنافقة المناف تنزيهُ اللهِ عن كلُّ ما لا يليتُ بـه، والثُّنـاءُ بِسْمِ إِللَّهِ أِلرَّحْمَنِ أِلرَّحِيمِ عليه بصفاتِه الدَّالةِ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ أَلْعَ بِيرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ لَهُ وَمُلَّكُ علىى وحدانييسه السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يُحْمِد وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَعْ وِقَدِيرٌ ٤ وقدرتسه وعزتسه وحكمتيه وعلميه هُوَأَلَاوَّلُواللَّاخِرُوالظُّلهِرُوالْبَاطِنُّ وَهُوبِكُلِّ شَعْءً عَلِيمٌ ١ المحيطِ بكلُ شيءٍ.

٧٨- ﴿نَكُرُو ﴾؛ مستُورِ مصُونِ، ٨١٠ ﴿نُدُمِرُنَ﴾؛ مُكنْبُون، ٨٢- ﴿ وَغَيْنَلُونَ رِدُقَكُمْ ﴾؛ تجعلُون شكر نعم الله عليكم، ٩٢ ﴿ مُرُّلُ ﴾؛ ضيافةً. (٧٩) اذا كان ورق القران ﴿ لابسَنْهُ، إِلَا لُسُهِرُون ﴾ فمعاليه لا يهندي بها الا العنوب الطاهره (٨٤) ﴿ وَأَنْهُ جَبِدِ نَظْرُون ﴾ لحطة عجر . حين تشرع روح حبيب لك بين يديك، تراه يموب، والت للطر لا تسلطيع فعل شيء

(١) ﴿ ستَح بنه مَا في النمون و الأرامين • التسابيح معلاً كل شي حولها، شارك الكون سعح
 ٨٠: الحاقة [٤٣]، ٩٦: الواقعة [٤٧]، الحاقة [٣٥].

WHENCE CONTRACTOR CONTRACTOR SOMETHING WITHOUT THE هُوَ أَلذِ عَلَقَ أَلسَمُ وَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْتَوِى عَلَى ٱلْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي إِلَارْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أُلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ وَأَيْنَ مَاكْتُمُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْامُورُ ا يُولِجُ التِلَ فِ إِلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ إِلتِّلْ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ١ ﴿ ١ مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمُوا مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ وَأَجُرُكِيرٌ وَمَالَكُمْ لَانُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَ ٱخْذَمِيثَنَقُكُمْ وَإِنكُنْهُم مُّومِنِينَ ﴿ هُوَ الْذِع يُنزِلُ عَلَىٰ عَبِّ دِهِ عَ ءَايكتِ بَيّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِنَ أَلْظُلُمَتِ إِلَى أَلْتُورٌ وَإِنَّ أَلْلَهَ بِكُرْ لَرَءُ وَثُلَرَّحِيمٌ ﴿ وَمَالَكُورَ أَلَانُنفِقُواْ فِيسِيلِ إِللَّهِ وَلِلهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَايَسْتَوِے مِنكُرُمَّنَ اَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَانَالَأُوْلَيْ إِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلذِينَ أَنفَقُواْمِنَ بَعْدُ وَقَا مَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ أَلَّهُ الْحُسَنِي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ مَن ذَا ٱلذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ ١

٤ → (٣) → ٢ = أدلّة وحدانية الله وعلمه وقدرته ومُوجِباتِ تسبيحِه: أنّه خالقُ السّمواتِ والأرضِ، ومالكُ ما فيهما. عسد ذكر أدلّة بعد ذكر أدلّة

بعد ذكر أدلّة وحدانية الله وعلمه وحدانية الله وعلمه أمر هنا ببعض التكاليف: الإيمان بسالله والإنفاق في سبيله السّابقين الأوّلين أنفقُ وقاتلوا المنتح مكّة وقاتلوا والسنين أنفقُ وقاتلوا عمرة أمّ أعاد الحَثُ مكّة على الإنفاق وبيّن على الإنفاق وبيّن على الإنفاق وبيّن

﴿ مِنَا عَمَلَكُمُ مُنْمَنْلُونِ مِنَّ المَالِ الذي جعلكُمْ خُلفاء في التُصرُف فيه، ١٠- ﴿ ٱلْمَتْحِ ﴾: فتح مكة، ﴿ ٱلْمُتَنَّ ﴾: الجنة.
 (٤) ﴿ مُو مِنكُو أَنْ مَكُمُ ﴾ تكمى هذه الابة لتشعر بطمانية قلبك، لا نجف ولا تقلق، قائد معك

(٧) ﴿ وَأَنْمُواْ مِنَا خَمِيكُمْ أَنْسَبْدِهِ مِنْ ﴿ الْفِق حَرْءًا مِنْ مَالِكُ مِسْتَشْعِرًا انَّكَ وَكِيلٌ قِد استحففك الله على هذا المال.

(۱۰) والايسنوى مِسكَّر مَن أمل مِن مِن الْمَنْحِ فِي احز عظيمُ العظاء وقت الحاحد

2: هود [٧]، سبأ [٢]، ١٠: آل عمران [١٨٠]، ١١: البقرة [٢٤٥].

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ يَسْعِيٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم 10←(1)→1Y ثُـمَّ بَـيَّنَ هنا حَـالَ بُشْرِيْكُمُ الْيُومَ جَنَّتُ تَجْرِعِ مِن تَعْنِهَا الْانْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هؤلاءِ المُنفقينَ يومَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلذِينَ القِيامةِ، ثُمَّ بَيَّنَ حالً المنافقين وأنهم ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقَلِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ إِرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَيَسُواْ نُورًا يَطلبُونَ النَّـورَ مـن فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بِالْجِ بَاطِنُهُ وفِيهِ إِلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ المؤمنينَ فيجابُونَ: ارجِعُوا إلى الـدُّنيا الْعَذَابُ بِنَادُونَهُمُ وَأَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِئَّكُمْ فَنَاتُمُور فالتمسُّوا النَّورَ من الأعمالِ الصالحةِ، أَنْفُسَكُمْ وَتَرِبَصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمْ الْامَانِيُّ حَتَّى جَآءَ امْنُ فسلا أمّسلَ لهسم في اللهِ وَعَرَّكُم بِاللَّهِ إِلْغَرُورُ ﴿ فَالْيُومَ لَا يُوخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً وَلَا النَّجِاةِ، وأنَّ النَّارَ هي مَأْوَاهُم. مِنَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مَأْوِيكُمُ النَّارُهِي مَوْلِيكُمْ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ **1∨←(۲)→17** ﴿ اللَّهِ عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ اللَّهِ عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ثُمَّ دعا اللهُ المؤمنينَ لخشوع القلب وَمَا نَزَلَ مِنَ أَلْحَقُّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبِ مِن قَبْلُ فكما أنَّ اللهَ قادرٌ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْامَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ اللهِ علىسى أن يُخسى الأرض بعد موتها إَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْمِ إِلَّارْضَ بَعْدُمُوتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَتِ بالمطرِ، قادرٌ على لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ إِنَّ أَلْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَدَتَ مَا أَقُرَضُواْ أن يُحْسى قلسبَ الإنسانِ بعدَ موتِه. الله قرضًا حسنًا يضعف لهم ولهم وأجر كريي ١

١٢- ﴿ اَكُذُرِيًّا ﴾: انتظرونا، ﴿ نَفْيِسَ ﴾: ناخُذَ، ونصب، ١٤- ﴿ ٱلْمُرْدُ ﴾: الشَّيْطانُ، ١٦- ﴿ ٱلْمَيْلُ ﴾: الم يحن ويجي الوقت؟!

(١٢) ﴿ بِنْسِي رُورُمُم ﴿ ﴾ يعطي العبد من النور يوم القيامة بحسب عمله

(١٤) ﴿ لَـ رُونَهُ لَمُ مَكُمُ مَكُمُ مِنْ أَمِنَ وَجَوِدِنا مَعَ الصَّخِينَ أَوَ طَهُوزُنا فِي الصَّورَةُ مَعَهُ لا يَحْفَّ مِنْهُ مَكُمُ مِنْ أَمُنَ لَيْ وَجَوَدِنا مَعَ الصَّخِينَ أَوْ طَهُوزُنا فِي الصَّورَةُ مَعَهُ لا يَحْفَّ مِنْهُ الأَرْضَ عَلَى أَمُوالكَ أَن تَصِيعَ حَبِيمًا تَرَائِرُلَ الأَرْضَ رَثَرَ الهَا وَتَبَدِلُ الأَرْضَ عَبَرَ الأَرْضَ ' اقرضَهَا رَبَكَ يُوقِيهَا لَكُ بَعْدَ الأَرْمَةَ. [17]: التَّحْرِيمَ [٨]. لمناذكر الله حال المنافقين، ذكر هنا المنافقين، ذكر هنا المنافقين، ذكر هنا وحال المنافين، ثم وحال الكافرين، ثم أم المنافقية الدُنيا وحَدِّر من الاغترار بالدُنيا.

٢٤ ← (٤) ← ٢١ بعد بعد بيان حقيقة بعد بيان حقيقة إلى المنسارعة في أمور الأخرة، وبَدين أنَّ كلَّ ما في الدُّنيا من كلَّ ما في الدُّنيا من مصائب وأحداث مقضائيه وقدره، ثمم بقضائيه وقدره، ثمم حذَّر من الاختيال حدد والفخر والبخل، =

is a contract to the contract وَالذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأُولَنِّ إِلَّهُ مُ أُلْصِدِيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِم لَهُ مُرَا أَجْرِهُمْ وَنُورُهُمْ وَالذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ أَلْحَرِيمِ ١ إِعْلَمُواْ أَنَّمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنيالِعِبُ وَلَمْ وَوَرِينَةً وَتَفَاخُرُ ابِينَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي إِلَامُوالِ وَالْاوْلَادِ كُمْثُلِغَيْثٍ أَعْجَبُ أَلْكُفَّارَبُانُهُ مُ يَهِيجُ فَتُرِيهُ مُصِّفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّامًا وَفِي إِلاَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِّنَ أَلَّهِ وَرِضُونَ أُومَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنْيِ آ إِلَّا مَتَنعُ الْعُرُورِ ١ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا كَعَرْضِ إِلسَّمَاءِ وَالْارْضِ أَعِدَّتُ لِلذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَالِكَ فَضَلُّ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُواْلْفَصِّلِ الْعَظِيمِ ١٠٥ هُمَاأُصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي إِلَارْضِ وَلَافِي أَنفُسِكُم وَ إِلَّافِ كَانِي حَيْبٍ مِن قَبْلِأَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَهِ يَسِيرٌ ﴿ لَا لَكُمُلا تَاسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا بِيْ كُمُّ وَاللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٌ ﴿ إِنَّ إِلَا مِنْ مَنْ مُكُونَ وَمَامُ وَنَ أُلنَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنْ يَّتُولَ فَإِنَّ أَللَّهَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿

٠٢٠ كَ ﴿ أَلَكُنَّارَ ﴾ الزُّرْاع، لأنَّهم يستُرون الحبُّ في التُّراب، وليس مقابلاً للمؤمنين، ٢٢ ﴿ فَأَسَوْا ﴾: تخزنوا.

(١١) بعد، استعد، بطؤر، ابدع، فالقرال بعول ﴿ سَانَعُوا ﴿ وَسَالِعُوا ﴾ ، ﴿ وَسَالِعُوا ﴾ ، ﴿ فَسَنَاهِ سَ

(٢٢) ﴿ لَكُنْلَالِأَسُوا ﴾ لا تتحسر على امر قد فقديه، وما يدريك لعلَّك لو ملكته كانت حسرتك أكبر

١٩] المائدة [١٠]، المائدة [٨٦]، ٢٠] الرمر [٢١]، ٢١] أل عمران [١٣٣]، ٢٧ التغابن [١١]، ٢٣]. آل عمران [١٥٣]، ٢٤: النساء [٣٧].

لَقَدَارُ سَلْنَارُ سُلْنَا إِلَّهِ يِنَاتِ وَأَنْزُلْنَا مَعَهُمُ الْكِئْب وَالْمِيزَابَ لِيَقُومَ أَلْنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا أَلْحَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ أَللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ أَنَّهُ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ مَا أَلْتُ بُوءَةً وَالْحِيَّابُ فَمِنْهُم مُّهُمَّالٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ فَي ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَالْإِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّتْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبِعَوَ وَءَاتَيْنَ مُ أَلا نِجِيلٌ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ إلْذِينَ إَنَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنْهَا عَلَيْهِ مُرَدَ إِلَّا إِبْتِغَاءَ رِضُونِ إِللَّهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقَّ رِعَايِتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمُ وَأَجْرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِيُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تُمشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِيَكُلْ يَعْلَمُ أَهْلُ الصَّحِتَابِ أَلَا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَعْءِ مِن فَضَلِ إِللَّهِ وَأَنَّ الفَضْلَ بِيدِ إِللَّهِ يُومِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُواْلَفَضْلِ الْعَظِيمِ ١

MANAGE CONCORDANCE CONCORDANCE SERVICION DE 
٣٠ (٣) - ٢٧٠ = وأنَّ الغايسةَ مسن إرسالِ الرُّسُلِ هي هدايسةُ النَّاسِ، ثُسمَّ بيانُ وحدةِ النَّبوةِ ووحدةِ النَّسريعِ، فما جاءَ أحدٌ بعدَ نسوحٍ وإبراهيمَ نسوحٍ وإبراهيمَ بالنبوةِ إلا مسن مسلالتِهما وعلي منهجِهما، ثُمَّ ذكرَ منهجِهما، ثُمَّ ذكرَ عبسى عَلِيًكُمْ وبعضَ صفاتِ أنباعِه.

٢٩٠(٢)→٢٨ وعدُ المؤمنينَ به عَلَيْ بعدَ الإيمانِ بالأنبياءِ قبلَه بِ: مضاعفةِ الشَّوابِ، مضاعفةِ الشَّوابِ، والنَّسورِ علسى الصِّراطِ، ومغفرةِ الصَّراطِ، ومغفرةِ فضلِ اللهِ على فضلِ اللهِ على عباده.

٣٧٠ ﴿ تَنْشَاعَلَ مَاكَدِهِم ﴾؛ أَتْبِعَناهُمْ، وبعثنا بغدهمْ، ﴿ رَدْمُبَايَةً ﴾؛ غُلُوا في التّعبُد، ﴿ مَا كَتَبَاهَا ﴾؛ ما فرضناها، ٢٨٠ ﴿ يَكُلُيْرِ ﴾؛ ضففيْن، ٢٩ ﴿ إِنْكُرْسَلُو ﴾؛ ما فرضناها، ٢٨٠ ﴿ يَكُلُيْرٍ ﴾؛ ضففيْن، ٢٩ ﴿ إِنْكُرْسَلُو ﴾؛ يعلم.

(٢٥) ﴿ مَمْ مَ لَكُ سُ مِ لَمَدَ عَلَى العدل قامت السعاوات والارض، فاحرض عنى العدل في حصع شوونك
 (٢٥) ﴿ وَيُهْمَ مُمُ أَمُ سَيضُمُ أَمُ وَرُسُلِمُ مَا أَمْ مَا مَن كلمه أو فعنه تنصر بها دين الله الا وهي محسونه لك
 (٢٩) هن تشعر بحسد في قبيت اطفيه بهذه الابه ﴿ وَلَ أَمْسَنَ بِدَانَة أَمَا مَا سَنَا \* ٢٧ المائدة [٤٦]

الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرَّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرّحِيدِ مِي الله الرَّمْنِ الرّحِيدِ مِي الله الرّحِيدِ مِي الله الرّحِيدِ مِي الله الرّحِيدِ مِي الله الرّحِيدِ الرّحِيدِ مِي الله الرّحِيدِ الرّحِ

قصة المجادلة خُولة بنت تَعْلَبَة النسي ظاهرَ منها زوجُها أُوسُ بْنُ الصَّامِتِ، فجاءت تشتكي إلى النَّبِ مِيَّالِيَّة، فاستجابَ اللهُ لها ونزلت الآبات في ونزلت الآبات في

7←(Y)→#

وكفَّارتِه. ً

بعد بيان أحكام الظهار ذكر الله هنا ما يلحق المخالفين لأحكام الله مسن خري وهوان في السدنيا وعداب في الأخرة، وبَينَ أنه تعالى مُطلع عليهم وعلى أعمالهم.

قَدْسَمِعَ أَلِلَهُ قُولَ أَلِيَ تُحَدِلُكَ فِي زُوجِهَا وَتَشْتَكِ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ أَللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ إِلَا يِنَ يَظُّ هَرُونَ مِنكُم مِن نِسَابِهِم مَّاهُرَ أُمَّهَا يَهِمُ وَإِنَّامَّهَا تُهُمُ وَإِلَّالِحُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكَرَّامِنَ أَلْقُولِ وَزُورًا وَإِنَّ أَلْلَهَ لَعَفُورٌ عَفُورٌ ﴿ وَالذِينَ يَظَ هَرُونَ مِن نِسَابِمٍ مَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْفَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ مِن قَبْلِأَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُتَمَاسًا فَمَن لَرْيَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَيِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكِيفِرِينَ عَذَابُ الِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَكُبُوا كَمَاكُبِتَ أَلْذِينَ مِن قَبِلِهِ مُ وَقَدَ أَنزَلْناً ءَاينتِ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكِيفِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يُومَ يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُ مِ إِمَا عَمِلُوا أَحْصِيلُهُ اللهُ وَنسُوهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَعْءِ شَهِيدً ١

٢- ﴿ إِنَّا مِرُونَ ﴾ يقول الرَّجُلُ لامراته: أنت عليَّ كظهر أمّي.

(١) ﴿ وَاللَّهُ سَمُّ عَاذِرَكُما ﴾ العبية، النميمة، الشتم، الشحرية ﴿ في كل حوار لك تدكر هذه الابة.

(١) ﴿ وَنَشْتَكِنَ إِلَى أَهَهُ اعرض مشكلتك الزُّوحية على باضح محت، بشرط ان تكون الشكوى له فقط

(١) هل تدكرُ دبوبك؟ كلها محموطةُ مسطورة في كتاب ﴿أَخْصَاهُ أَنَهُ وَسُوءُ ﴾ استغفر الان

(٦) \* حَصْدَهُ مَهُ وَدُودُ \* ما أحطر ال يعتمع احصاء الرث وسيال العندا [١]: آل عمران [١٨١]، [٥]: المجادلة [٢٠]، ٦. المحادلة [١٨].

ON THE PROPERTY OF THE PROPERT ٱلمُتَرَأَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلاَّرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بَجْوِي ثَلَاثَةِ إِلَّا هُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوسَادِ سُهُمْ وَلآ أَدۡ فِي مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُثَرَ إِلَّاهُو مَعَهُمُ وَأَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْبِتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَعْ وَعَلِيمٌ ١٠ ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ إِلنَّجُويْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا أَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ بِالإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيبَ إِلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ إِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمِ مَ لَوْلا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلَّوْنَهُ الْفِيسَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِالإِنْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِالْبِرِوَالنَّقُويْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلْذِحَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوِيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحْزِبُ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا اللَّابِإِذْنِ إِللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْمَتَوَّكُلِ الْمُومِنُونَ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ إِللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنشُرُواْ فَانشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنْتِ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

٧ → (٢) → ٨ ثُمَّ أكَّدَ هنا علمَه تعالى بكلِّ شيءِ، ومنه التَّناجِي وهو الكلامُ سِرًّا بينَ الثينِ فأكثرَ، وعقابُ المُتناجِينَ بالإثمِ والمُدوانِ ومعصيةِ الرَّسولِ كما كان يفعيلُ اليهودُ والمنافقُون.

٩ (٣)→١٩ أمّر هنا بالتناجي بالبرّ والتّقوى، ولمّا نَهَى عن سببٍ من أمر هنا بسببٍ من أمر هنا بسببٍ من أمر هنا بسببٍ من أمر هنا بسببٍ زيادة المحبّة وهو التّوسعُ في المجالسِ، ثُمَّم في المجالسِ، ثُمَّم في المجالسِ، ثُمَّم بيانُ فضلِ العلماءِ.

٧- ﴿ غُرَىٰ ثَلَتَهُ ﴾: تناجى ثلاثةٍ بحديث سرّ.

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَنَّ أَنَّ أَنَّهُ يَمْلُمُ ... ﴾ تذكّر دائما أنه لا تخفي عليه خافيةً

<sup>(</sup>٩) مِن أَكْثَرُ مَا تَعْبِيكُ عَلَى تَقُوى الله تَدَكُّرِ الوقوف بين يديه تَعَالَى ﴿ رَبُوا أَمَهُ مَنْ لِنَهُ مُنْدُرُونَ ﴿

<sup>(</sup>١٠) ﴿ الشَيْطِي لِبَحْرُبَ ۖ لَذِي مَامِواً ﴾ علينا ان سنبه لكنماتنا وافعالنا، ونتاكُد أننا لا سنب حرنا للمومنين، احزان المومن فعل الشياطين (١١) ﴿ مَرْمَم ۖ سَا أَمَدِي ، مَوْ مَكُمْ وَ لَذِي أُولُوا ۖ لَمَمْ ﴾ بالإيمان والعلم تكونَ الرّفعة في الدُّنيا والاحرة ۚ ۚ الحج [٧٠].

يَتَأْيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِذَا نَحَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوْدِكُمْ **1 r** ← (**r**) → **1 r** الأمر بتقديم صدقة صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرًا كُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَوْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ قبل مناجاة النبى ﷺ لأنهُسم كسانُوا ( الله عَلَيْ مَهُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَعَوِيكُو صَدَقَنَتِ فَإِذَ لَمْ تَفْعَلُواْ يكشرُونَ من هــذه وَتَابَ أَلَدُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ المناجاةِ فشقَ عليه. وَرَسُولُهُ, وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \$1←(Y)→1**£** لشًا أخبرَ بإحاطةِ غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى أَلْكَذِبِ علمِه تعالى بكلّ شىيء، بَسيَّنَ هنسا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَعَدَّ أَلْلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ اطلاعَه على نفاقِ يَعْمَلُونَ ﴿ أَي اللَّهِ فَأَلَّهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنْسَبِيلِ إِللَّهِ فَلَهُمْ المنسافقينَ السذينَ والوا اليهودَ ونقلُوا عَذَابٌ مُّ هِينٌ ﴿ إِنَّ لَن تُعْنِي عَنْهُم وَأُمُوا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ أَللَّهِ إلسيهم أمسسرارً شَيْتًا اوْلَيِكَ أَصْعَابُ الْهَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يُومُ يَبْعَثُهُمُ المسؤمنينَ، ولمَّسا أخبر عن حالِهم اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَعْءً اللَّ أتبعَه بذكرِ مآلِهم، = إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ إِنَّ السَّتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسِلُهُمْ ذِكْرَ **∀**1←(0)→1**∀** = ومـدى إفلاسِــهِم أُللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزَّبُ الشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونُ يـومَ القيامـةِ، وبَـيَّنَ إِنَّ الذِينَ يُحَادَّونَ أَللَهُ وَرَسُولَهُ وَ أُولَئِيكَ فِي اللاذَلِينَ اللهُ وَالْوَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سببَ ضلالِهم، ثُمَّ جــزاءُ المُعــادِينَ اللهِ كَتَبَ أَلِلَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِّي إِنَ أَلَّهُ قُوِيٌّ عَزِينٌ ﴿ ورسبوله والوعبد بنصرِ المؤمنينَ.

﴿ الَّذِينَ وَإِنَّا فَرَمًّا ﴾: المُنافقين اتَّخدوا اليهود أصدقاء، ووالوهم.

(١٣) ﴿ وَأَطْبِعُوا أَنْمُ وَرَسُولُمُ ۞ احرض على الناع سنه السي إليَّاتِينَ

(١٨) فَأَشَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُبِيعِةِ الْعِبِيعِةِ الْإِيمَانِ الْكَادِيةِ، حَتَى خَلِقُوا بِين يَدِي عَالَم الفيتِ والشهادة

(١٩) ﴿ ٱسْنَهُوْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُينُ فَأَسَهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهُ ﴾ إول قيود الشيطان عني الامسان تقييد النسان عن الدكر، فإذا قيد اللسان استسلمت الأركان. ١٤] الممتحنة [١٣]، ١٥]: الطلاق [١٠]، ٢١]: المنافقون [٢]، ١٨]: المجادلة [٦]، ٢٠]: المجادلة [٥].

١ → (٣) →٣ تنزية الله عن كلً نقصص، ثُمَّ بيانُ إجلاء يهود يني النَّفِيرِ من المدينةِ إلى الشَّامِ في ربيعِ الأولِ ٤ هـ، وكانُوا يُخرِبُونَ بيوتَهم بأيدِيهم لِنلًا يسكُنَها المسلمونَ بعدَهم.

٢٢: المائدة (٥٦)، ١: الصف [١]، ٦: الأحزاب [٣٦].

لَا يَعِدُ قُوْمَا يُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِيُوَآدُونَ مَنْ مَا لَا يَعْمُ وَالْاَخِرِيُوَآدُونَ مَنْ مَا اللّهِ وَالْمَاءَ هُمُ وَأُولَا اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَاءَ هُمُ وَأُولَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَيُدْخِلُهُ مَ وَرَضُوا مَنْ مَا لَا لَهُ عَنْهُ مُ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَا إِنّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقَلِّحُونَ اللهِ عَنْهُ أُولَا إِنّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقَلِّحُونَ اللهِ عَنْهُ أَوْلَا إِنْ حَرْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقَلِّحُونَ اللّهِ عَنْهُ أَوْلَا إِنّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقَلِّحُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الحادث المناسلة المنا

سِسْتَ لِلهِ مَافِي إِلسَّمَوَتِ وَمَافِي إِلاَّرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ سَبَّحَ لِلهِ مَافِي إِلسَّمَوَتِ وَمَافِي إِلاَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ سَبَّحَ لِلهِ مَافِي إِلْسَمَوَتِ وَمَافِي إِلَارْضِ وَهُو الْعَرْبِرُ الْحَكِيمُ مِن دِيرِهِمُ لَا هُو الْذِي كَفُرُواْ مِنَ اللَّهِ مَا الْعَنْهُ مَا اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَعْنَسِبُواْ ﴿ وَقَدَفَ حُصُونُهُم مِن اللَّهِ فَالْمِيهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَعْنَسِبُواْ ﴿ وَقَدَفَ حُصُونُهُم مِن اللَّهُ فَالْمِيهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَعْنَسِبُواْ ﴿ وَقَدَفَ فَي فَلُوبِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَرِيعِمُ وَأَيْدِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْحَرَةِ عَذَابُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلْعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

١٢٠ ﴿ إِنَّا أَدُرِكَ ﴾ : يُحبُون، ٢٠ ﴿ أَمْلِ ٱلْكِتَبِ ﴾ : هم يهوذ بني النصير، ﴿ إِنَّوْلِ ٱلْمَشْرِ ﴾ : في أوّل إخراج، وإجلاء إلى الشّام.
 (٢٢) ﴿ لَا لَا يَمْدُ فَرَّمَا يُؤْمِدُ كَ. ﴾ عندما يمتلئ القلت بالإيمان! لا يجمع بين حث الرّحمن وحث أتباع الشّيطان.
 (٢٢) ﴿ وَلَوْ كَانَ أَمْلُ أَنَّا ءَاكَا مَثْمُ ... ﴾ معاداة من حاذ الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
 (٣) ﴿ مَا طَسَنُمْ أَن يَخْرُجُونَ ﴾ كم من هموم والام كنّا نظنُ أنها استوطنت فينا، أذالها الله رغم طُنونا

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ إِللَّهَ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ V←-(**ξ**)→**ξ** بيانُ سبب إجلاءِ الْعِقَابِ ﴿ مَافَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَأَيِمَةً بنسى النَّخِسيرِ وهسو معــاداةُ اللهِ ورَسُــولِه عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ إِللَّهِ وَلِيُخْزِى أَلْفَسِقِينَ ﴿ وَمَآ أَفَاءَ أَلَّهُ ونقضُهم العهودِ، عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ ثَـمَّ بيـانُ مصـار فِ وَلَكِكَنَّ أَلَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَعَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْءِ الفيءِ، وهو المَسَالُ الحاصِلُ للمسلمينَ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنَ اَهْلِ إِلْقُرِيٰ فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ من أموالِ الكُفّارِ بغيرِ قِتالٍ، = وَإِذِ عِلْقُرْنِي وَالْيَتَ مِي وَالْمَسَكِمِينِ وَابْنِ إِلسَّبِيلِ كَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ أَلَاغَيْنِياء مِنكُمْ وَمَاءَ الْمِيكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا  $\Lambda \leftarrow (\Upsilon) \rightarrow \Lambda$ = ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّه نَهِيَكُمْ عَنْدُفَانِهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ أَللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ جعسل فسيءَ بنسي لِلْفُقُرَآءِ إِلْمُهَجِرِينَ أَلذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيدِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ النَّضِــير لفقــراءِ المهاجرينَ اللذينَ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ أَللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ أَللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيِّك ترڭسوا ديسارَهم وأمسوالَهم للهِ، تُسمَّ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوَّءُ وَالَّذِينَ تَبُوَّءُ وَالْدَّارَ وَالَّايِمَنَ مِن قَبْلِهِمُ مسدخ الأنصسار يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَكَةً لرضاغم بإعطاء الفىء للمهاجرين مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وحسدَهم، بسل وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ١

والذي عادو ٥ ﴿ لِسَاءُ ﴾: نخلة، ٩ ﴿ مِزْدُو الدَّارِ ﴾: اشتوطنوا المدينة، ﴿ مُساسَةٌ ﴾: حاجة، وفقرُ، ﴿ يُونَى ﴾: يُجنُّب، ﴿ شُمَّ ﴾: بُخل. (٧) هوما وسكم الزسول محمد وماسكة عنه والنهوا ٥ هذا الحب الحقيقي للسي عليه والدي يتمثل في الاتباع أمزا ونهيا (١) ﴿وَتُؤْثِرُونِ عِلَى أَنْفُسِهُ ﴾ لولا أن الله شهد لهم بدلك ما صَدْقَت أنَّ أحدا يوثر أحدا على نفسه

وإيثارهم لهم على

(٩) ﴿ وَلُؤَيْدُونَ عِنْ أَنفُسِمَ ﴾ المحس نظهر معادل البياس (٩) ﴿ وَمَنْ نُونِ شَعْ نَفْسَهُ مَأْوَلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْدِحُونَ ﴾ حين تعطي وأنت محتاخ فتقاسم احال حبرتك ولممتك وقرشك فداك الفلاح ﴿٤]. الأنفال [١٣]، ◘: البقرة [٢٧٣].

وَالذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَغْفِرْ لَنَا \Y←(Y)→ \ • بعسدَ الثّناءِ على وَلِإِخْوَانِنَا ٱلذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قَالُوبِنَا المهـــاجرينَ غِلَّا لِلذِينَ ءَامَنُواْرَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى والأنصار ذَكَرَ اللهُ هنما التَّابعينَ لهم ٱلذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الذِينَ كَفُرُواْ مِنَ اَهْلِ بإحسانِ، ثُمَّ بَيَّنَ ما إَلْكِئَابِ لَبِنُ اخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ فَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُة قالَــه المنـافقونَ لليهـودِ، وخــذلانَ أَحَدًا اَبَدًا وَإِن فُوتِلْتُ مُ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونًا المنسافقينَ مسن الله المرجوا لا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِن قُوتِلُواْ لا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِن قُوتِلُواْ لا يَنصُرُونَهُمْ يحمالفونهم وقست الأزمة. وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولَّنِ أَلَادْ بِنَرَثُمَّ لَا يُصَرُونَ ١ 17 (3)->14 لَأَنْتُهُ وَأَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ أَللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ جُــنِنُ اليهــودِ وخسوقهم مسسن لَا يَفْقَهُونَ فَي لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مواجهةِ المؤمنينَ، ئُمَّ تشبيهُ المنافقينَ تُعَصَّنَةٍ اَوْمِنْ وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بِيُنَهُمْ سَكِدِيدُ تَحْسِبُهُمُ اللذينَ تحالفُوا معَ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَيِّى ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١ اليهــود ضِــــدُ المسلمينَ بالشَّيطان كَمَثُلِ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الذي يُغري الإنسانَ الِيمُ ﴿ كُمْثُلِ الشَّيطُنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَنِ اِحَفُرُ فَلَمَّا كَفُر بالكفر ثُمَّ يتَخَلَّى قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ الْ

١٠- ﴿ عِلَّا ﴾: حسنًا، وحقْنَا، ١١- ﴿ لِإِخْرَائِهِمْ ﴾: يهود بني النَّضير.

(١٠) ﴿ رَدَّ أَسْدَهُ لِكُونَ ﴾ لا يعرفون وجوههم، ولا استاءهم، ولا متى واين وفي اي رمن ولدوا، ويدعون لهم، وتستمونهم احواتنا

(١٠) ﴿ وَ لِأُمُّونَ ﴾ لا تَسَن إحوالك، ادع لهم نظهر العيب

(١٠) ﴿ وَلاَ غَمْلُ فِي فُنُو بِ عَلاَ .. ﴾ مدحهم لمحرد دعامهم! فكيف ممن ليس في قسه علَّ اصلاً! مِن كنف ممن معب المومسين!! (١٢) ﴿ لاَنْتُمْ أَسْدُ رَفْسَهُ ﴿ لَا يَقْدَهُونَ ﴾ وخوف من الحيق اكثر من الحالق علامة عدم الفهم

فَكَانَ عَلِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي إِلَيْهَا رِخَالِدَيْنِ فِيمَّا وَذَالِكَ جَزَاقُوا الظَّالِمِينَ ١٠ يَتَأَيُّهَا الدِينَ عَامَنُوا اللَّهُ وَلَتَنظُرٌ نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسِيْهُمُ وَأَنفُسَهُمُ وَأُولَكِمِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ لَا لَا سَتَوِيَّ أَصْعَابُ الْبَارِ وَأَصْعَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُونَ ١٠ لَوَ انزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لُرَأَيْتَهُ، خَلْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ إِللَّهِ وَتِلْكَ أَلَامْنَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ هُوَأَنَّهُ الذِ عَلا إِلَهُ إِلَّاهُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ١٤ هُوَ أَللَهُ الذِع لاَ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَا ٱلْمَاكُ الْقُدُوسُ السَّكُمُ الْمُومِنُ الْمُهَيِّمِ ثُ الْعَكَرِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيِّرُ سُبْحَانَ أَللَهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِلَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِعُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي إِلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَا المنافعة المنتخبة المنافعة

٢٠٠(٤)→٢٠
 = ثُمَّ بَيْنَ اللهُ هنا عاقبة الشيطانِ ومن أمر أطاعه، ثمم أمر المؤمنين بالتَّقوى والاستعدادِ ليوم والاستعدادِ ليوم القيامة، والاعتبارِ بأحوالِ الماضين.

٢٤ ← (٤) ← ٢١ خسامُ السُّورةِ السُّورةِ بالحديثِ عن عظمةِ القرآنِ الكريمِ، ثُمَّ السُّولِ الحديثِ عن مُنْزُلِ الحديثِ عن مُنْزُلِ القرآنِ، وأسمائِه القرآنِ، وأسمائِه الحسنى وصِفاتِه العليا، وتنزيهه عن كلَّ نقص.

14 ﴿ وَلَنْظُرُ ﴾: ولتنظِر، 14 ﴿ سُرَأَ أَلَهُ ﴾. تركُوا أَداء حقه.

(۱۸) ﴿ وَلَــِكُمْ مَنْ مُدَمَدُ لِمَدَّ فِي هَذَهُ الأَنهُ اصْلَ فِي مَحَاسِمُ العبد نفسه، وانه نسفى له أن يتفقدها، فأن راى وللا تداركه
(۱۸) ﴿ وَلَــِكُمْ ﴾ نامل عمالت في الانسوع عاصل، واستجرح ثلاث عبادات عمنتها، واحمد انه علها، ثما استجرح ثلاثة احطاء، واستعفر انه منها
(۱۲) ﴿ يَا لَـٰنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لا يَبَاثُرُ بَالْقُرَالِ فَاتُهُمْ نفسك، لأن الله احبر أن القرآن لو أبول على حسن لتصدع، وقللت لا يتأثر؟! ﴿ ١٧]: العنكية ت [23]

١ → (٣) → ٣ النَّه يُ عن موالاةِ أعداءِ اللهِ السدينَ كفرُوا بساللهِ وأخرجُوا الرسولَ وأخرجُوا الرسولَ مكة، وبيانُ أن القرابة والنسبَ لن تنفعَ يومَ القيامةِ.

٤ ﴿ (٣) ﴾ ٢ بعد النهسي عسن مُسوالاةِ الكسافرينَ والإنكارِ على مَنْ والاهُم، أَمَرَ اللهُ والاهُم، أَمَرَ اللهُ المسؤمنينَ هنا بالتّأسِي بإبراهيمَ بالتّأسِي بإبراهيمَ في التّبَسرُّ وْ مسن في التبَسرُّ وْ مسن الكافرينَ، ثُمَّ أخبرَ الكافرينَ، ثُمَّ أخبرَ اللهُ =

بِسْمِ إِللَّهِ أَلْرُحْمَنِ أَلرَّحِيمِ

يَّنَا يُهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُ وَإَعَدُوْ عِلْوَكُمُ وَأُوْلِيَا عَ تُلْقُونَ

إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفُرُواْ بِمَاجَاءً كُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ

وَإِيَّاكُمْ وَأَن تُومِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ وإِن كُنتُمْ خُرَجْتُ وَجِهَا دُافِ سَبِيلِ

وَابْنِعَاءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ

وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَقْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدضَّلَّ سَوَاءَ ٱلْسَبِيلِ ١ إِنْ

يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوالْكُمْ وَأَعْدَاءُ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ

بِالسَّوْءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكَفُرُونَ ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ وَأَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمُ

يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُفْصَلُ بِينَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١ عَدْ

كَانَتَ لَكُمْ وَإِسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ وَ

إِنَّا بُرَءَ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنَا

وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا

قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا آمَلِكَ لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِن شَعْمٌ وَ

رَّبِّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ وَبَنَا لَا جَعَلْنَا

فِتْنَةً لِلذِينَ كَفُرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِمُ ﴿

٢ ﴿ مُسِلُ مَنَكُمْ ﴾ يَفرَقُ بِين المطيعين والعاصين، ٤ ﴿ أَسُودُ ﴾ فَنُودُ ، ﴿ وَالْاَوْلَ إِرْمِمَ ﴾ : لكن لا تفتنوا بإبراهيم حين قال، ﴿ أَسُا ﴾ : رحما بالتوبة.
 ١١) ﴿ لا سَمِدُ عَدُرى وَسُرَنُهُ وَلِهِ • تحريم موالاة الكفار

<sup>(</sup>١) ﴿ وَأَنْ أَمُّوا مِن أَحْمُنَامُ وَمَا أَبْدَيْمٌ ﴾ استشهر هُراقية الله لك

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَ سِمِكُمُ أَرْمَا مُكُولِا وَلِذُهُ . ﴾ اولادك وارحامك لن يسقعوك شما اذا تركت امر الله لاحمهم

<sup>(</sup>٤) ﴿إِلَّا تَوْنَ إِنْرِهِمِ لِأَنْهُ لِأَنْتُمُونَ لِكَ ﴾ راجع صفحة ٢٠٥ (٤) لقن صفارك درس الطير قبل معادره اعشاشهم ﴿ . عنك باف ﴿

لَقَدْكَانَ لَكُرْ فِيهُمُ وَإِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاخِسَ **4**←(**\***)→**∨** = هنا أنَّهُ قَادِرٌ على وَمَنْ يَنُولَّ فَإِنَّ أَلَّهُ هُواً لَغَنِيُّ الْحَمِيدُ ١٤ هُوكَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ تغييــــــرِ أوضـــــاع بَيْنَكُرُ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُّودَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ المشركينَ من الكفرِ إلى الإيمانِ، ثُمَّ بَيَّنَ الْ يَنْهِينَكُو اللَّهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُ حكمَ الذينَ لم يقاتلُوا مِن دِينِكُمُ وَأَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُوا إِلَيْهِمُ وَإِنَّ أَللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ يُخرِجُسوهم مسن الله الله الله عَن إلذِينَ قَائلُوكُمْ فِي إلدِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ ديارِهم، وحكمَ اللَّينَ قاتلُوهم وأخرجُوهم مِن دِينِ كُمْ وَظُلْهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ وَأَن تُولِّوْهُمْ وَمَنْ يَنُولُمُ فَأُولَيِك من ديارهم. هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَ كُمُ الْمُومِنَاتُ  $(\gamma) \rightarrow (\gamma) \rightarrow (\gamma)$ ولمَّا كانَ النَّكَاحُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتِ والمُصــاهَرةُ مـــن فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلْكُهُا لِلاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُم المُوالاةِ ذَكَرَ اللهُ هنا امتحانً المهاجراتِ مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ الْيَتْمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ من دارِ الكفرِ إلى وَلَاتُمْسِكُوا بِعِصَبِمِ إِلْكُوا فِرِ وَسْعَلُوا مَا أَنفَقْنُمْ وَلْيَسْتَلُوا مَا أَنفَقُواْ مهـــورِهن إلــــي ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بِيَنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمُ أزواجِهـــــنّ، وتعويض المسلمين شَحْ أُمِّنَ أَزْوَجِكُمُ وَإِلَى أَلَكُهُارِ فَعَاقَبْهُمْ فَعَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتَ عن مهورِ زوجاتِهنَّ اَزْوَاجُهُم مِّثْلَمَا أَنفَقُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلذِيخَ أَنتُم بِهِ عَمُومِنُونَ **اللَّهَ** الذِيخَ أَنتُم بِهِ عَمُومِنُونَ **اللَّهَ** اللاتِمي ذهبينَ إلى بلادِ الكُفّارِ.

٨- ﴿نَرُومُ ﴾: تعسوا إليهم، ﴿رَتُقِيلُوٓ ﴾: تغدلُوا فيهم.

(٧) وعن أللا رغمل ﴿ ﴾ حتى مع الاعداء هناك أمل في الحث وربما تتوثّر علاقاتك باحرين تعلّهم غيرة لله لا تكثرت، من عاديتهم لله سيحنق موذنك في قلولهم (٩٠٨) ﴿ لاِللّه كُرُ أللهُ عَلَى إِنَّنَا لَهُ كُرُ أللهُ عَلَى إِنَّنَا لَهُ كُرُ أللهُ عَلَى إِنَّنَا لَهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّه المسلمين أن يردوا للمُشركين المعاربين الدين طردُوهم من ديارهم مُهور روجاتهم بعد تقريق الإسلام بينهم. [٩]: التوبة [٢٣]، [١٠]: الحجرات [٦].

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ } إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُومِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكَن \**r**←(**r**)→ \ **r** مبايعةُ النَّبِي ﷺ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْ نِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أُولَا دَهُنَّ وَلَا يَاتِينَ للنِّساءِ وبنودُ هـذه بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ ، بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَايَعْصِينَكَ البيعيةِ، ثُمَّ ختامُ السُّورةِ بالنَّهي عن فِي مَعْمُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ أَللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ مُسوالاةِ أعسداءِ اللهِ، ليتناسقَ البَّدْءُ معَ الختام. قَدْيَبِسُواْمِنَ أَلَاخِرَةِ كَمَايَبِسَ أَلْكُفَّارُمِنَ اصَّحَكِ الْقُبُورِ ١  $o \leftarrow (o) \rightarrow 1$ عَنْ اللَّهُ الصَّفَاعُ السَّفَاعُ السَّفَاءُ السّلَّاءُ السَّفَاءُ السَّاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّلَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّفَاءُ السَّاء تسبيحُ اللهِ، وذمُّ من خالفَ فعلُهُ قولَهُ، بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيمِ ثُــمَّ الــدعوةُ إلــي سبَّحَ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الجهادِ وذمُّ التَّخلفِ عنسبه، وتسلدُكيرُ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١ المسؤمنين بقصّية موسسي غلبتك ومسا كُبُرَ مَقْتًا عِندَ أَللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۚ إِنَّ إِنَّ لاقساة مسن فرعسونَ أَللَّهَ يُحِبُّ الذِينَ يُقَايِبُ لُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم وقومِســه وبنــــى إسسرائيلَ مسن أذىً، بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ فِي وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ لِمَ وعَاقِبةِ ذلك. تُوذُونَنِ وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا

زَاغُواْ أَزَاعُ أَلَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي إِلْقَوْمَ اللَّهُ الْفَسِقِينَ وَا

١٢ ﴿ إِنَّائِمْك ﴾ يُعاهدُنك، ﴿ بِثُهْتَنِ بِقَرْبِكُ ﴾ بأن يُلَحقن بأزُواجهنُ أؤلادا ليسُوا منهُم، ٢٠ ﴿ كُرُ مَفْتًا ﴾ . عظم بُغضا.
 (٢) ﴿ كُرُ مِنَا عَدَ أَنَا أَنْ مُولُولُ مَا لَا مُمَكُوبَ ﴾ افسد الوعاط كذاب بعظ في الصدق، وبمام بعظ في الاحوّة، ومنتبع عورات بعظ في السترا

<sup>(</sup>٥) ﴿لَمْ تُؤْدُونَي ﴾ صبرُ الأنبياء على الأذي، وهم القدوة للدعاة

<sup>(</sup>٥) ﴿ طمار عُو ۚ أَرَاعِ أَنَّهُ ﴾ ما أكرم الله الا يصلُ قوما التداء • مل يبين لهم الطريق، قال احتارو الصلال عاقبهم مه [17]: المجادلة [12]، [1]: الحشر [1].

وَإِذْ قَالَ عِسَى إِنْ مُنْ يَمُ يَكِينِ إِسْرَاءِ يِلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِينَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِي مِنْ بَعْدِي اَسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَأَمَّا جَاءَهُم بِالْبِيَنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُمْبِينُ ﴿ وَمَنَاظَامُ مِمِّنِ إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُو يُدِّعِيٓ إِلَى أَلِاستَكْمِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِعُ إِلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ الله المُريدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكِرِهُ أَلْكَيْفِرُونَ ﴿ هُوَالْذِحَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِالْمُدُى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِهِ عَوَلَوْكُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ عَامَنُواْ هَلَ ٱدُلَّكُو عَلَى جِهَرَةِ نُنجِه كُرُمِّنَ عَذَابِ اللهِ ﴿ فَا نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهِدُونَ في سَبِيلِ إِللَّهِ بِأَمْوَ لِكُرُ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَّكُورُ إِنكُنَّمْ نَعَلَمُونَ ١ يَغْفِرْلَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَيُدْخِلْكُوْ جَنَّاتِ بَعْرِے مِن تَعْنِهَا أَلَانْهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرِى تَعِبُّونَهَا نَصَرُ مِّنَ أَللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبَشِرِ إِلْمُومِنِينَ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُونُواْ أَنصَارًا لِلهِكُمَاقَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمُ لِلْحُوارِيِّينَ مَنَ انصَارِي إِلَى أَللَّهِ قَالَ ٱلْحُوارِيُّونَ نَعْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَامَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَكُفَرَت طَابِفَةٌ فَأَيَّدُنَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصَّبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

٢ → (٤) → ٩ أنم التَّذكيرُ بقصَّةِ عيسى ﷺ معَ بني إسسرائيلَ حسينَ جاءَهم بالمعجزاتِ الدَّالةِ على صدقِه وبَشَّرَهم بمُحَمَّدِ وبَشَّرَهم بمُحَمَّدِ يمتثلُوا أمرَهُ، ثُمَّ البِسْارةُ بنَصِرةِ الإسلام.

الحداد (٥) → ١٤ بعد الحدث على الجهاد والتَّحددير من المُخالفة، دعا الله التّجارة الرّابحة: الإيمانُ به الرّابحة: الإيمانُ به والجهادُ في سبيله، ثم دعا إلى نُصرة دينِه كما فعلَ الحواريُونَ مع الحواريُ

٧- ﴿ أَمْرُكُ ﴾: اخْتلق، ١٤ ﴿ لِلْمُوارِئِنَ ﴾: أصفياء عيسى عَالِبَكُمُ وخواصه.

(٨) ﴿ رَمْ رَمْ وَ مَدَ لَا تَقِيقٍ عَن دِس الله، لكن اقلقَ على نفسك أن لا يكون لك موضع قدم في سعينة العاملين لهذا الدين
 (١٢) ﴿ رَمْعٌ رَبِثُ وَيَثَمَ أَلْمُؤْمِنِ ﴾ ، ﴿ عَلَ أَمَد عُدَ ذَلك أَمْرًا ﴾ كم هي حميلةً تلك النشائر التي تساق للعوسنا، وتجدد بها الأعل (١٤) النشمة بالأمم السابقة في الحير ﴿ تَأَمُّهَا أَلَدَى مَ سُو كُونُو آسار أَشَاكِنا ﴾
 إن المائدة [١١٠]، [٢] ، [٢] ، [٨] : التوبة [٣٧]، [٢] ، [٢] : التوبة [٧٧].

 $\xi \leftarrow (\xi) \rightarrow 1$ 

تسبيحُ اللهِ، ثُمَّ بيانُ الغايةِ من بعثة مُحَمَّدٍ على وهي: مُحَمَّدٍ على القسرآنِ، وتزكية الأمية، وتعليمُ القسرآنِ والسنةِ.

ولمّا ذَكرَ اللهُ ما ولمّا ذَكرَ اللهُ ما المتنّ به من بعشة الرّسولِ وإنسزالِ القرآنِ، ذَكرَ هنا ما تركِ العملِ بالتّوراةِ، تركِ العملِ بالتّوراةِ، فشبّهم بالحِمارِ النّافعة المنو الكتُب النّافعة طهرِه الكتُب النّافعة ولكنه لا يفهم منها شيئًا، ثُمّ الرّدُ على قولِهم أنهم أولياءُ قولِهم أنهم أولياءُ اللهِ.

الله المنظمة ا بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَيِّحُ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ إِلْكِكِ إِلْقُدُّوسِ إِلْعَزِيرِ الْحَكِيدِ اللَّهِ هُوَ الْذِي بَعَثَ فِي الْاِمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمُ وَءَاينِنِهِ وَيُزِكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُبِينِ (2) وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَاللَّهُ فَصْلُ اللَّهِ يُوبِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُواْلْفَصْلِ إِلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ الذِينَ حُمِلُوا النَّوْرِينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثُلِ أَلْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِسَمَثُلُ الْقَوْمِ الذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنتِ إِللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عَ الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمُ وَأَنَّكُمُ وَأُولِكَآءُ لِلهِ مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمُوتَ إِن كُنامُ صَلِاقِينٌ ﴿ وَلَا يَنْمَنُّونَهُ وَ أَبَدُا بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مُ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِللَّهُ الظَّالِمِينَ وَقُلِ إِنَّ الْمَالِمَةِ الْمَاقَدَ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِهِ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُرَّرُدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ إِلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكَّنَّمْ تَعْمَلُونَ ١

٢ ﴿ ٱلْأَنْتِسَ ﴾: العرب النين لا يقرؤون، ولا كتاب عندهم، ٥- ﴿ أَسْفَارَأُ ﴾: كُتُبًا.

(٥) ﴿ مَثُلُ ٱلَّذِينَ حُمَلُواْ ٱلنُوْرِيَّةَ ... ﴾ شَبِّه الله من حمَّله كتابه ليومن به ويتذَّيره ويعمل به ويدعو إليه ثمّ حالف دلك ولم يحمده إلا على طهر قلب كحمار على ظهره أسفارً لا يدرى ما فيها، وهذا وإن كان ضرب لليهود فهو يتناول من حمل القران فترك العمل به (٨) ﴿ ٱلمَوْنَ ... مُنْفَحَدُهُ أَلَّمُ مَا أَنْفُعُلُ عَنَهَا مَهِما فررنا منه حتما سنحذه امامنا [١]، [٧] . أن عمران [١٦٤]، [٧]: البقرة [٩٥].

MARKET CONTRACTOR OF SEPARATE يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِنْ يُومِ إِلَّجُمْعَةِ 11←(٣)→1 بعـــدُذمُّ اليهـــودِ فَاسْعَوِا إِلَىٰ ذِكْرِ إِللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنْتُمْ لتسركهم العمسل تَعْلَمُونَ ١ فَإِذَا قُضِيَتِ إِلصَّلَوْةُ فَانتَشِرُواْ فِي إِلاَرْضِ بالتوراةِ، تأتي هـذه الأيساتُ لِبيسانِ وَابْنَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفَلِحُونًا وجموب صلاةٍ الجُمُعةِ، وتحريم ﴿ وَإِذَا رَأُواْ جِحَدُهُ أَوْلَهُ وَا إِنفَضُّ وَأَ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآيِمًا قُلْ البِيع بعدَ الأذانِ مَاعِندَأُللَّهِ خَيْرُمِنَ أَللَّهُ و وَمِنَ ٱلنِّجَرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلرَّزِقِينَ ١ الشَّانَ، ثُمَّ معاتبةً المؤمنين الذين تركوا النافعون النافعون النافعون النافع الن النّبىسي ﷺ وهــــو يخطبُ على المِنبـرِ بِسْـــــــم أِللَّهِ أَلْرُحْمَنِ أَلرَّجِيــــم لمشساهدة قافلسة التّجارةِ. إِذَا جَآءَكَ أَلْمُنَافِقُونَ قَالُواْنَشُهُ دُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ **{**←(**{**})→**}** إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَاللَّهُ يَثْهُدُ إِنَّ أَلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ١ بعسيض صسفاتِ التَّخُذُواْ أَيْمُنْهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ المنسافقينَ مثسلَ: يَعْمَلُونَ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَءَامَنُواْتُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ الأيمانِ الكاذبةِ، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ والصد عن سبيل اللهِ، والاهتمـــــام وَإِنْ يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمِ مُكَانَّهُمْ خُسُبُ مُسَنَّدُهُ يُحْسِبُونَ كُلُ بالمظاهر، وعداوة صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوَ الْعَدُولُ فَاحْذَرُهُمْ قَنْلُهُمُ اللَّهُ أَنِي يُوفَكُونَ ١ المؤمنينَ.

٩- ﴿ وَدَرُوا ﴾: اتْرَكُوا، ٢- ﴿ مُنَّةَ ﴾: وقاية، ٣- ﴿ مَلْبَعَ ﴾: خُتم، ٤- ﴿ تَتَمَعْ لِغَيْلِيمٌ ﴾: تسمع خديثهم؛ لفصاحتهم، ﴿ كَأَنْهُمْ حُنْبُ مُسَدَّةً ﴾: كأنّهم خُنْبُ مُسَدَّةً ﴾: كأنّهم خُنْبُ مُسَدَّةً ﴾: كأنّهم خُنْبُ مُسَدَّةً ﴾: كأنّهم خُنْبُ مُسَدَّةً ﴾ العمل لا ينتهي.
(١٠) ﴿ وَأَنْعُوا مِن صَلَ اللهِ وَاذْكُرُوا مَلْدُ كَثِرا ﴾ قال بعد الذكر ﴿ كنبرا ﴾ فليكن ذكر الله أكثر من ابتفائك الزرق (٤) ﴿ ورد رأتِهُمْ تُمَحِنُكَ أَخْبَامُهُمْ ﴾ العبرة بالحوهر لا المطهر، لا تفترُ بالصّور والأشكال.

١٠: النساء (١٠٣)، ٢: المجادلة [١٦].

وَإِذَاقِيلَ لَمُ مُ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لُووْارُهُ وسَهُمْ  $\wedge\leftarrow(\xi)\rightarrow 0$ ومسن صلفاتٍ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكَبِرُونَ ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِ مُ المنسافقينَ أيضًا: أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمُ وَأَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَنْ يَغْفِرَ أَلَّهُ لَكُمْ وَإِنَّا إعراضُـهم عـن الاعتذارِ، ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ أُلَّهُ لَا يَهْدِعُ إِلْقُومَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ هُمُ الذِينَ يَقُولُونَ مـــا قالَــه رَأْسُ لَانُنفِ قُواْعَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ إِللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلهِ الْمُنَافِقِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبُسَى ابْسنُ سَسلُولِ فِي خَزَآيِنُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَلَكِكَنَّ أَلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِق: ا يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَ آ إِلَى أَلْمَدِينَ ذِلَيْ خُرِجَ كَ أَلَاعَزُّ لَا تُنْفِقُ وا عَلَى ... وقوله: لَئِنْ رَجَعْنَا ... مِنْهَا أَلَاذَلُ وَلِلهِ إِلْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّا 11←(\*)→4 ٱلْمُنَافِقِينَ لَايَعْلَمُونَ ١ ١ فَيَا أَيْمَا ٱلذِينَ عَامَنُوا لَا ثُلُهِكُمْ وَ الْمُنْوَالْا ثُلُهِكُمْ بعدد ذكر صفات المنافقين وذمهم أَمْوَالُكُمْ وَلا آولُندُكُمْ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ أَلْخَسِرُونَ ١ وَأَنفِقُوا مِن مَّارزَقُنكُمُ هندا مسن صِسفاتِ المنافقين، تُــمَّ مِن قَبْلِ أَنْ يَا فِكُ أَحَدُكُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْ لَا أَخْرَيْحَ أمَرَهم بالإنفاق، إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّ قَكَ وَأَكُن مِنَ أَلصَّالِحِينَ ١٠ وَلَنْ وألّا يسؤخّرُوا ذلسكَ حتّى يأتيَ الموتُ يُوَخِرَاللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اجِلُهَا وَاللهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ١ فينسدئوا ويطلبُسوا إطالةَ العُمْرِ. النَّا النَّا النَّا اللَّهُ ا

٨- ﴿رَجَمْنَا ﴾: منْ غزّوة بني المضطلق، ﴿الأَدْلُ ﴾: الأضعف والأهون؛ يغنُون: رسُول الله ﷺ، ومن معه.
 (٧) ﴿ رَبُّهُ حَرِينُ ٱلسَمْرِ بِوَ أَنْ أَنْ عَلَى عَرْجُوا من الحُمَق شبها بعد هذه الاية ١٠ فكل أحلامك وامالك وما تنطلع اليه وتريده بيد ربك وحده، وبهذا اليقين بيدا الطريق إليها

(٨) ﴿ يَقُولُونَ لِينَ زَحَقْنَا إِلَى ٱلْمَدِيسَةِ ﴿ ﴿ قَالَهَا رَحَلُ وَاحَدُ هُو ابن سلول، لكن الله بسب القول لهم حميعا لابهم رصوا قوله (١٠) ﴿ لُوْلاَ أَخَرُتُنِي ﴿ فَأَمَدُونَ وَأَكُنَ ﴾ أمياتهم لارالت بين يدبك فتداركها ﴿ ١٠]. البقرة [٢٥٤].

CHERT CORCLES CORCLES CORCLES CONTROL CORCLES بِسْمِ إِللَّهِ أَلْرُحْمَنِ أَلْرَجِيمِ يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ أَلْذِ عَ خَلَقًاكُمْ فَمِن كُرْكَافِرٌ وَمِنكُمْ مُومِنُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلْيَهِ الْمَصِيرُ ١ يَعْلَرُمَا فِي إِلسَّمُوَتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ إِلصُّدُورِ ﴿ أَلَوْ يَاتِكُو نَبُوُّا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ البُرُ اللَّهِ فَإِلَّا إِنَّاكُ بِأَنَّهُ كَانَت تَالِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبِينَاتِ فَقَالُوا أَبْسُرِيمُ دُونَنَا فَكُفُرُواْ وَتُولُواْ وَاسْتَغْنَى أَللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ هِ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُواْ قُلُ بَلِي وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَلْنَبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالنُّورِ إلذِ مَ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ وَوَمُ يَجْمَعُكُمْ لِيُومِ إِلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ النَّعَابُنِ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا لُّكُفِّرْ عَنْهُ سَيِّ عَالِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحَيْهِ ا أَلَانُهَارُخَالِدِينَ فِيهَآأَبَدَاذَالِكَأَلْفُوزُ الْعَظِيمُ \* أَلَانُهَارُخُالْعَظِيمُ \* أَلَانُهَارُخُالْعَظِيمُ

الح(٤)→٤ تنزية اللهِ عما لا يَليقُ بهِ، ثُمَّ بيانُ بعضِ أدلَّةِ وحدانيتِه وقدرتِه: خلتُ الإنسانِ، وخلتُ الإنسانِ، وخلتُ السَّماواتِ والأرضِ، وسعةً علمِه تعالى.

ه (ه)→٩ بعد بيان أدلّة وحدانيسة الله وقدرته، حذّر هنا مشركي مكّة من الكفر وحَوفهم أن يحِلَّ بهم ماحلً يحِلَّ بهم ماحلً بالأمم التي كذّبت الرسل، ثمّ الردُّ على منكري البعث، والدّعوة للإيمان والدّعوة للإيمان بالله، وبيانُ جزاءِ المسؤمنين يسوم

﴿ وَالتُّورِ ﴾: القُران، ٩ ﴿ إِنَّوْرِلَمْنَمْ ﴾: يوم القيامة الدي يُخشر فيه الأوّلُون والاخرون، ﴿ يَرَّمُ النَّمَانُ ﴾: يظهر فيه خسارة الكفّار، وَعَبنُهُم،
 بتركهم الإيمان (٧) ﴿ مُلَّ اللهِ وَنَائَتُمَنَّ ﴾ يلزم في امن بالبعث إن يعمل ويستعد لدلك اليوم

(٨) ﴿ رَادُورُ اللَّذِي ثَرِفُ ﴾ سمى الله الفران بورا، فمن وحد (الطّلمة الروحية) فشفاوه في (الآية القرابية) (٩) ﴿ دَلِكَ بِرَّمُّ ٱلنَّمَائِنُ ﴾ ود المومنون حين يرون مبازل الحيان ان لو قصوا انفاسهم في طاعة الله (١: الجمعة [١]، ﴿ عَافَر [٢٢]، فاطر [٦٠]، ﴿ الطّلاق [١١].

وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ التّارِخُلِدِينَ فِهَاوَبِيسَ أَلْمَصِيرُ ١ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ إِنَّهِ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْ عَلِيمٌ إِن وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُوْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلَّٰبَكُعُ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَوَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ الْمُومِنُونَ ﴿ يَالَّهُمَا إِلَّا هُومِنُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلدِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَ مِنَ اَزُونِ حِكُمْ وَأَوْلَدِ كُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتْنَهُ وَاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ فَالْقُوا اللَّهُ مَا إِسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَأَوْلَيَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيثُ الْعَامِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ١ النَّهُ الطَّالِاتِ اللَّهُ الطَّالِاتِ اللَّهُ الطَّالِاتِ اللَّهُ الطَّالِاتِ اللَّهُ الطَّالِاتِ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهِ المَّالِمُ اللَّهُ المَّلَّمُ اللَّهُ المُّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ اللَّهُ المُّلِّمُ اللَّهُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِيلُونِ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المُلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المُّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمِيلُونِ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المُّلِّمُ المَّلِّمُ المُلِّمُ المُلِّمُ المُلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المُلِّمُ المِّلْمُلْمُ المُلِّمُ المُّلِّمُ المُلِّمُ المُلِّمُ المُلّلِمُ المُلِّمُ المُلْمُلِمُ المُلِّمُ المُلِّمُ المُلِّمُ المُلْمُلِمُ المُلِّمُ المُلِّمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُ

١١- ﴿ يَهْدِ ثُلْبُهُ ﴾: يُوفَّقُهُ لِلتَّسْلِيمِ بِالقضاءِ، والصَّبْرِ على المُقَدُورِ.

\r\—( { } ) → \ .

بعسدَ ذِكْسِ جَسْرًاءِ

المؤمنينَ ذَكَرَ هنا

جزاءَ الكافرينَ، ثُمَّ

بیانُ أن كـلَ شـيءٍ

بقَضاءٍ وقَسدرٍ،

والأمسرُ بطاعسةِ اللهِ

وطاعةٍ رسُولِه ﷺ،

والتوكسل عليسيه

\A←(0)→\ {

بعدَ الأمرِ بطاعةِ اللهِ

وطاعةِ رسولِه ﷺ،

حملَّرَ اللهُ مِسن فتنسةِ

الأزواج والأولادِ

والأموالِ وكـلُّ مـا

يثبِّطُ عن الطَّاعةِ، ثُمَّ

أمسر بسالتَّقوى

والإنفاقِ.

وحدَّهُ.

(١٤) ﴿إِنَّ مِنْ ارْدِمِكُمْ ﴾ هذا في الأزواح والأولاد الأقربين، فكيف بالأصحاب والأبعدين؟ ﴿

(١٤) اعفُ عن مسلم أخطأ في حَقْك لعل الله أن يعفر لك ﴿ رَإِن تَمَعُّواً ... فإنَ أَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيتُ ﴿

(١٧) ﴿ إِن تُقَرِّسُواْ اللَّهُ ﴾ المالُ مالُه ؛ يُنعِزُ بِه على عبده، ثمْ يُنعِم بالتَّوقيق للصدقة، ثمْ يُنعم المضاعفة والمعفرة ؛ ١٠]: البقرة [٣٩]، [١١]: الحديد [٢٢]، [٢٧]: المائدة [٩٢]، [٥٠]: الأنفال [٢٨]، [١٨]: السجدة [٢] البانُ الطَّلاقِ السُّنِي السُّنِي السُّنِي السَّنِي السَّنِي السَّنِي السَّنِي السَّنِي السَّنِي السِّنِي العِستقبلُ به العِسدَّةِ، وأحكامُ العِسدَّةِ، وأحكامُ العِسدَّةِ، وأحكامُ الأزواجِ بالإمساكِ الأزواجِ بالإمساكِ بمعسروفِ أو بمعروفٍ أو المفارقةِ بمعروفٍ، وألمفارقةِ بمعروفٍ، وألمفارقةِ بمعروفٍ، وألمفارقةِ بمعروفٍ، وألمفارقةِ بمعروفٍ، وألمفارقةِ بمعروفٍ، وألمفارقةِ بمعروفٍ،

فهى سبيلَ النَّجَاةِ

مِـن كـلَ شِـدَةٍ

٣ (٣) →٥ كما أنَّ التَّقسوى سببٌ للرِّزقِ الطَّيبِ الحلالِ الواسعِ، ثُمَّ بسانُ عِلَّةِ المراقِ الآيسةِ مِن المَحيضِ الآيسةِ مِن المَحيضِ لِكِبَرِ سنَّها، وعِلَّةِ الصَّغِيرةِ التي لم الصَّغِيرةِ التي لم بِسَـمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

THERE IS NOT THE WAY OF THE PARTY OF THE PAR

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيَحَ مِ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِمِتَ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةُ وَاتَّقُوا اللَّهُ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ مِن اللَّهُ وَيَهِا وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِسَةٍ مُّبِيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ الله ومن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَقَد ظُلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِ عَلَعَلَّ أَللَّهَ يُحَدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَےْ عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَنَكَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ إِلَاخِرُ وَمَنْ يَتَّقِ إِللَّهِ يَجْعَلْلَهُ مُخْرَجًا ٥ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُ وَلَدْ جَعَلَ أَللَّهُ لِكُلِّ شَعْءِ قَدْرًا ١٥ وَالِع يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُورِ إِن إِرْبَتُو فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثَةُ أَشَهُم وَالِيعُ لَمْ يَحِضُنُّ وَأُولَاتُ الْاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَنْ يَنَّقِ إِللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ أَمْرِهِ عِينَ مُلَّ اللَّهِ أَنْزُلُهُ وَ وَلَكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزُلُهُ

ا- ﴿مَلَيْتُرِهُنَّ لِمِدَّيِّرِتَ ﴾: مُسْتقبلاتِ لعدَّتهنَّ، ٢٠ ﴿لَا يَتَنَسِبُ ﴾: لا يخطر بباله، ولا يتوقع.

إِلَيْكُرُوْمَنْ يَنَّقِ إِللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ١

(١) ﴿ لا تَدَرِى لَمِلَّ اللَّهِ يُحْدِثُ مَدُ وَلِكَ أَمْرًا ﴾ رفدها في معسك كلما أصابك يأسِّ

(٣٠٢) ﴿ رَسَى اللهِ هَذَا شِرَطَ، ﴿ يَسُلِ لَدُعْرِنَا ﴾ هذا وعَذَّ، ﴿ وَزُرُفَهُ مَنْ بِثُ لا عَبِثُ الْهُ هذه مكافاةً، فحقُق الشُرط لتستحقُ الوعد وتبال المكافأة (٣) ﴿ وَدَّحَمَلُ اللَّهُ لِكُلُلُ مَنْ وَ فَدَّرُهُ اللهُ لَا تَبِيعِ عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى وَقَتُهُ الدي قَلْرَهُ اللهُ لا تَبِيعِ عِلَى اللَّهُ وَ لا تَبِيعُ فِي وقتُهُ الدي قَلْرَهُ اللهُ لا تَبِيعِ عِلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ للَّهُ لَا عُلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

TO CHELLE CORCE OF CHELLE OF CHELLE اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِنْ وَجَدِكُمْ وَلانضارُوهُنَّ لِنْضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ مَلْ هُنَّ فَإِنَ ارْضَعْنَ لَكُو فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُواْبِيِّنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ﴿ وَإِن تَعَاسَرُ مُ فَسَرِّضِعُ لَهُ وَأَخْرِيْ ﴿ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ مَ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفُلْمُنفِقَ مِمَّاءَ ابْيَهُ أَللَّهُ لَا يُكُلِّفُ أَللَّهُ نَفْسًا اللَّامَاءَاتِيهَاسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعُسَرِيسُرًا ١ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتَعَنَ أَمْرِرَجَ الوَرْسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعُذَّبْنَهَا عَذَابَانُّكُرًا ١ فَذَاقَتُ وَبَالَأُمْ مَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أُمِّهِ الْحُسِّر ١ اَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَنَأُولِ إِلاَ لَبُكِ إِلاَيْنَ اللَّهِ المَوْأُ قَدَ أَنزَلَ أَنلَهُ إِلَيْكُوْ ذِكُوا ١٠٠ رَسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْكُورَة عَايَاتِ إِللَّهِ مُبَيَّناتٍ لِيُخْرِجَ أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظَّامَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَنْ يُومِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا أَنَّدْ خِلَّهُ جَنَّتِ تَجْرِے مِن تَعْتِها أُلَانْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَا قَدَاحَسَنَ أَنَّهُ لَهُ رِزْقًا ١٠ إِنَّهُ الذِعَالَةِ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ أَلَارْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْ زُلُّ الْامْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوا أَنَّ أُسَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ أُسَّهَ قَدَاحاطَ بِكُلِّ شَحْءِ عِلْمًا ١

٢-(٢)→٢
 لمّا بَيْنَ اللهُ حُكمَ
 الطلاقِ والرَّجْعةِ
 بَيَّنَ هنا حكمَ النَّفَقةِ
 والسُّكنى، ثُمَّ بَيَّنَ
 عِدَّةَ المرأةِ الحامِلِ
 وهي وضعُ الحملِ،
 وتقديرُ النَّفقةِ يسارًا
 وإعسارًا.

٨٠-(٥)→١٨
 بعد بيان الأواسر السّابقة حذّر الله من مُخالفة أمرو، كما عاقب الأمم السابقة التي تعدّت أوامِرَه تعالى، ثُمَّ بيانُ مُهمّة السّابلة وعِلْمِه السّاملة وعِلْمِه الله الشّاملة وعِلْمِه بكلّ شيءٌ.

٦ ﴿ بِن رُبِّيكُمْ ﴾: على قدر وسعكم، ٧- ﴿ تُدِرَ ﴾: ضيّق.

<sup>(</sup>٧) ﴿ سِيمُنْ أَنْهُ لِلَّهُ عُشْرِيُّكُمْ ﴾ لو امسكت بالعسر، وحمعت كلَّ قوة لقامه؛ لأفلت منك ورحن، كن متعابلا

<sup>(</sup>٧) ﴿ بَنَّدَ عُنْدِ بِنُثُرُ ﴾ سنةُ ربائيةُ ثانتةُ لكنا تتعجل، فليت الياس بدركُ دلك!

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَكَأْيِن مِّنَ قَرْبَةٍ...﴾ تأخل عقومة من طعى وتكبر (١١) ﴿ ومَن بُؤْسُ مَاشِهِ وَسَمَلَ صَابَحَ الله حَسَبَ ﴾ لا يستصعر أي عمل صالح، فاست لا تدري أيُّ الأعمال يُدخلُك الجنّة ﴾ البقرة [٢٨٦]، ١٠: المجادلة [١٥]، ١١]؛ التغابن [٩].



﴿ غَلْدَ أَنْسَكُمْ ﴾ تحليل أيمانكم بأداء الكفّارة، ٥ ﴿ سَيِّمَ ﴾ : صائمات.

(۱) فَاتَدْعَى مُرْمَاتُ أَرُومِكَ ﴾ هنينا لن ناسيس به ﷺ فحفل رضا وسرور اهله من اولوياته

(٣) ﴿ عَرُف سُمَّةً وَأَعْرِم عَرُسُمٌ ﴾ لا ذاعي أن تقانب على كل تقاضيل القصة، العظماء لا يفعلون ذلك

(٤) ﴿ إِنْ سَهِرَاعِبَ مِنَ أَسَاهُمُ مِنْكُ مُرَّدًا وَمِنْعُ ٱلْمُؤْمِنِيِّ وَلِيْسِيَّكُ ﴾ الله وحبوده في السماء والارض مع السي ﷺ في مشكلة اسرية، ما اعظم قدره عبدرته (١) ﴿ فُو الْمُسَكُّ والْمُسَكُّ مَازًا ﴾ صلاح ببتك ومجتمعت بيدا بنفسك، فلا تطلمها

﴿ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى أَللَّهِ تَوْبَكَ نَصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمُ وَ أَنْ يُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِب مِن تَعْتِهَا أَلَانُهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِعِ إِللَّهُ أَلْنَيْجَ } وَالْذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, نُورُهُمْ يَسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمُ لَنَانُورَنَا وَاغْفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ قَدِيرٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ مُ جَهِدِ إِلْكُ فَارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيْهُ رَجَهَنَّهُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرُ ﴿ صَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا لِلذِينَ كَفَرُواْ إِمْرَأْتَ نُوجٍ وَامْرَأْتَ لُوطٍ صَانَتًا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَ الْحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْخُ لَا أَلنَّا رَمَعَ أَلْدَ خِلِينً ١ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَالًا لِّلذِينَءَ امَنُواْ إِمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي إِلْجَنَّةِ وَنَجِيْنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلْظَالِمِينَ ﴿ وَمُرْبَمُ إِبْنَتُ عِمْرَنَ ٱلِيَّ أَحْصَلَتَ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ ، وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بعد الحديث عن أبعد الحديث عن أبعد الحديث عن أبعد أبياء السورة أبياء (امرأة لوط)، يوسط كفار (آسية ومسرأة فرعسون، أبيان أنه لا ومسريم بنست عمران)، لبيان أنه لا يعني أحد عن أحد المسرأة فرعسون أبعني أحد عن أحد المسرأة فرعسون أبعد المسرأة فرعسون أبعن أبعد المسرأة فرعسون أبعني أحد عن أحد المسرأة فرعسون أبعد ال

في الأخِرةِ.

 $\Lambda \leftarrow (\Upsilon) \rightarrow \Lambda$ 

= ثُـــةً أمــرَ اللهُ

المؤمنينَ هنا بالتَّوبةِ

النَّصُوح، ثُمَّ أَمَرَهم

بجهادِ الكُفَّارِ

والمنافقينَ.

﴿ لَا يُعْذِى ﴾ : لا يُذِلُّ ، ١٠ كَا ﴿ وَمَا لَنَا شَمًّا ﴾ : بالكفر ، وليست الفاحشة .

(٨) ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَ مَامَنُواْ تُوبُواً ﴾ نعاءُ التوبة لمن ي ج: المؤمنين

(١٠) ﴿ لِلَّذِيرَ كُفَرُواْ أَمْراَت بُوح وَأَمْرات لُوطِ ﴾ القرابة لا تنفع صاحبها يوم القيامة انا فرق بيبهما الذين

(١١) ﴿ آَيِّ لِي عِدْكَ بَيْتُ ﴾ سعادةُ المؤمنة البيت. (١١) ﴿ عِدك بَتُ ﴾ اختارت الجار قبل العار (١١) ﴿ وعي مرعوب وعدادٍ ﴾ طئست النحاة من فرعون، ومن ان تصل فتعود لتعمل عمله [١٨] الحديد [١٢] . [٩٠] التوبة [٧٣] ، [٧٧] الأبياء [٩١].



٢ ﴿لِتَلْزُكُمْ ﴾: ليختبركَمْ، ﴿لَمَـَنُّعَلَا ﴾: اخلصُه، واضوبُه، ٤٠ ﴿حَبِيرٌ ﴾: فتعبُ، ٧٠ ﴿عَبِيقًا ﴾: صوفًا مُنكرًا. (١) احرص على قراءة سورة الملك كل ليلة قبل البوء، عن عبد الله بن مسفودٍ شرومن قرأ ﴿سرَكَ ٱلَّذِي بَدِءِٱلْمُلْكُ ﴾ كُلْ ليلة منعه الله عنزُ

> وحل بها من عدات القبر ، [النسائي في عمل اليوم واللينة ٧١١ وحسنه الالبائي] (٢) قال تعالى ﴿ لَـٰرُكُمْ اَنْكُمُ الْمُسْرَّمِلا ﴾ ولم يقل (أكثرُ عملًا) لأنّ العبرة بالأحسن لا بالأكثر.

(١١) الاعتراف بالدُّنب في الدُّنيا بيضع صاحبه، اما في الاحرة ﴿ مَا عَبُرُو الدُّهُمُّ مِنْحَفُ لِأَصْحَبُ لَتَعِر ﴿. ٩]: يس [١٥].

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمُ وَأُو إِجْهَرُواْ بِهِ وَإِنَّهُ عَلِيمُ الْإِذَاتِ الصَّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ فَالَّهِ مُوَ الَّذِي جُعَكَ لَكُمُ الكَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِيْدٍ وَإِلَيْهِ إِللَّهُ اللَّهُ وُرّ ﴿ وَامِنهُم مَّن فِي أِلسَّمَاءِ أَنْ يَعْسِفَ بِكُمُ الْارْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١٠ أُمَ امِنتُم مَّن فِي إلسَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ فِي وَلَقَدْكُذَّبَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِةٌ ١٠ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى أَلْطَيْرِ فَوْقَهُمُ صَلَقًاتٍ وَيُقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ وِكُلِّ شَعْء بَصِيرٌ ١٠ اُمَّنْ هَاذَا ٱلذِي هُوَجُنْدُ لَكُو يَنصُرُكُم مِن دُونِ إِلرَّمْكُنِ إِنِ إِلْكَفِرُونَ إِلافِي غُرُورٍ ﴿ اَمَّنْ هَاذَا اللَّهِ عَيْرَزُفُّكُم وَإِنَ الْمُسَكَ رِزْقَهُ وَبَلَ لَّجُّوا فِي عُنُو اللَّهِ وَالْحِالَةُ عُنُو اللَّهِ وَالْحِالَةُ عُنُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَنُفُورٍ ١٤ أَفَنَ يُمْشِعُ مُكِمًّا عَلَى وَجَهِهِ عَلَهُ دِي أَمَّن يُمْشِع سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ قُلُ هُوَ أَلَدِ مَ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارُوالْافْيِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُّرُونَ ﴿ قُلُ هُوَأَلْدِ عَذَراً كُمُّ فِي إِلَارْضِ وَإِلْيَهِ تُعَشَرُونَ ﴿ وَ فَي وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ 

17 ﴿ مَنْ فِي ٱلسَّمَاآءِ ﴾: الله الَّذي في العُلُقِ، ١٩- ﴿ مَنْفَاتٍ ﴾: باسطاتِ أجنعتها.

(١٣) ﴿ بِهُ.عَلَمُ سَاتَ لَشَدُورَ ﴾ مَا تُحفيه في نفسك ولو كان (حاطرة) الدنفلمها

(١٩) ﴿ الطَّيْرِ مَوْ تَهُدُّ مَنْكُبُ ﴾ تَفكُر وتامل في الطبور وعدم سفوطها

1**1**←(∨)→1**٣** 

بعبذ وعيبد الكفبار

ووعبد المبؤمنين،

عادَ إلى تهديدِ

الكافرينَ والنَّاس

جميعًا بعلمِه بكلّ

شيءٍ، وقدرتِه على

الخَسـفِ بهــم، أو

رجمِهم بالجِجَارةِ،

ثُمَّ التَّذكيرُ بإهلاكِ

الأمسم السسابقةِ،

وتمكين الطيورِ من

\* Y ←-(∨)-→ Y •

= ثُمَّ تَحدِّي النَّاسَ

هنا أن ينصرَهم غيرُ

أو يسرزقَهَم غيسرُهُ،

وقارِنَ بينَ التَّايْـه في

الضللال والسائر

علىسى صسسراط

مستقيم، ثُـمَّ أوردُ

أدلَـةً أخرى على

قدرتِه.

الطيرانِ، =

(٢١) ﴿ أَمْنُ هِدَ أَلَدَى بِرَرِقَكُ فِي رِفْكَ بِيدِ حَالَقِتِ، وما النَّاسِ الا وسابط، فعلق بفسك بالرراق لا بالوسابط

19]: النحل [٧٩]، ٢٣]: المؤمنون [٨٨]، ٢٥]: يونس [٤٨]، الأنبياء [٣٨]، النمل (٧١)، سبأ (٢٩)، يس (٤٨)، ٢٦ الأحقاف [٣٣]



٢٧- ﴿رَازَا رُلُمَةَ ﴾. رأوا عداب الله قريبًا، ٢٠- ﴿عَرَا ﴾: ذاهبًا في الأرض لا تصلُون إليه بوسيلةٍ، ١١- ﴿ مَثَارٍ ﴾: مُفْتاب للنَّاس، ﴿مَنَا إِسَيِدِ ﴾ يمشي بالمعيمة، ١٢- ﴿ عُلْلٍ ﴾ فاحش، ليم، ﴿رَسِمٍ ﴾: منشوب لغير أبيه

(٤) حبت ازاد الدوصف بيه ﷺ لم يصفُ شكته او نسبه او ماله، ولكن قال ﴿ ، ،ك من شَيْ عسم ﴿ • قيمنك باخلاقك. (١١) ﴿ هِمْ مِنْ يَسِيمِ ﴾ لما تكلم اللسان (بالهمر) جاوبته القدم (بالمشي بالنصمة) • صلاحت يبنا من لسابك.

٧: النحل (١٢٥]، ١٧: ق (٢٥)، ١٥: المطفقين (١٣].

٣٠٠ (٤) → ٣٠ ختامُ السُّورةِ ببيانِ حسالِ الكسافرينَ وتَغيُّرِ وجوهِهم عندَ رؤيتِهم العنداب، وحثَّهم على طلبِ النَّجساةِ والإنقساذِ بالتَّوبةِ والرَّجوعِ إلى اللهِ.

القسم على رفعة النبي على رفعة وبراءيه النبي على وبراءيه ممسا الله بسه الله مسن الله ووصفه المخسون، ووصفه بالخلق العظيم.

بعد بيانِ ما عليه النَّبسي ﷺ مسن النَّبسي الأخلاقِ العَظيمةِ، الأخلاقِ العَظيمةِ، بَيَّنَ هنا ما عليه الكفارُ من الأخلاقِ الكفارُ من الأخلاقِ

\7**←(**1)→\

سَنَسِمُهُ عَلَىٰ لَخُرُطُومِ ﴿ إِنَّا بِلَوْنَهُ مُ كُمَا بِلَوْنَا أَصْحَلَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذَا فَسَمُوا بعدَ ذكر الذي آتاهُ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلا يَسْتَنْنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اللهُ المسالَ والبنسينَ وَهُمْ نَاآيِمُونَ ١٩٠ فَأَصْبَحَتَ كَالصَّرِيمُ ١٥٠ فَلْنَادَوْأُمُصْبِحِينَ ١٥٠ أَنُ فجَحَدُ وكفرَ، ذكرَ اللهُ هنا قضة اعَدُواْعَلَى حَرْثِكُرُواِنكُنْمُ صَنْرِمِينَ ﴿ فَانطَلَقُواْ وَهُرْيَنَ خَلَفُونَ ﴿ أصبيحاب الجنسة، أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينُ ﴿ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِقَدِرِينَ (25) فَلَمَا وبَـيَّنَ نتيجـةَ الكفـر بسيغم الله وجحسيا رَأَوْهَاقَالُوٓ أَإِنَّا لَضَآ الُّونَ (26) بَلْ نَعَن مَعْرُومُونَ (22) قَالَ أَوْسَطُهُم وَأَلَو اَقُل حقسوقي الفقسراء لَّكُولُولَاتُسَبِّحُونَ (29) قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكْنَاظُلِمِينٌ (29) فَأَقْبَلَ والمساكين: أحرقً بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يُونِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَاعِينَ ﴿ عَسِي وجعلَهـــم عبـــرةً رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونً ١٤٠ كُذَاكِ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ للمعتبرينَ. £٣←-(11)-->٣£ الْإِخْرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَبِهِمْ جَنَّنتِ النَّعِيمِ بعدَ تخويفِ الكُفَّار بعذاب الآخرةِ، بَيَّنَ (3) أَفْنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ (35) مَالَكُرْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أُمّ اللهُ هنــا نعــيمَ لَكُرْكِنَابُ فِيهِ تَذَرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ فَا أَمْ لَكُمْ وَأَيْمَانُ المؤمنينَ في الأخرةِ، ثَــمَّ بَــيَّنَ عــدمَ عَلَيْنَابَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ إِلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُرْلَا تَعَكَّمُونٌ ﴿ اللَّهُ مُرَالُهُ مُوا أَيُّهُم المساواةِ في الآخرةِ بِذَالِكَ زَعِيمٌ ١ ﴿ إِنَّا مُفُمْ شُرِّكًا ءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرِّكَا مِهُمْ وَإِن كَانُواْ صَادِقِينٌ ﴿ إِن بسين الكسافرينَ والمؤمنينَ. يَوْمَ يُكُشُفُعَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونٌ ﴿ ١٠٠٠ يَوْمَ يُكُسُمُ عَالَى السّ

١٦ ﴿ اَلْمُرْدِرِ ﴾: أنفه، ١٩- ﴿ لَآيَتُ ﴾: نارُ أخرقتها، ٢٨- ☑ ﴿ أَرْسُلُمْ ﴾: خيرُهُمْ عَقْلًا ودينًا، وليس المرادُ أوسطهم في السُنّ.
 (٢٤) ﴿ أَنْ يَدْسُنُ ﴿ يَسَكِينٌ ﴾ انو بالمساكين خيرا، نية شوء بالمساكين حعلت النستان كاللّيل المطلم، وتثمر حياتنا بقدر حبّنا لهم (٢٠) ﴿ مَأْنَــُلُ … يَتَنَوْشُونَ ﴾ الاعتراف بالنّنب أوْل طريق النّجاة

(٢٢) إذا فاتتك فرصةً واحترق قلبك عليها، أطفئ لهيمه بدخ عنى رُنّا أَنْ تُدِنَا مَرَاتُهُ ﴾ [٢٦]: الواقعة [٦٧]، [٢٦]: الصافات [٦٥٤].

بعد تخويفِ الكُفّادِ بعد تخويفِ الكُفّادِ بعد تخويفِ الكُفّادِ وشدائدِها، خوفهُم هنا وهسدّدهُم النّبي بقدرتِه، ثمّ أمَرَ النّبي بقدرتِه، ثمّ أمَرَ النّبي الصبر على أدى المشسركين أدى المشسركين وعدم التضجر كما فعل يونسُ عليها فعل يونسُ عليها تعرك دعوة قومِه، ثمّ بيانُ حسدِ قومِه، ثمّ بيانُ حسدِ الكافرينَ للنّبي تَعَلِيْ.

١ → ١ → ١
 القيامة، وتكذيبُ الأمم السابقة بها كثمود قوم صالح السابة وعاد قوم هود الله تحويفًا أهلكهم الله تحويفًا الأهل مكة.

خَشِعَةَ ابْصَرُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذِلَةُ وَقَدَكَانُواْ يُدْعُونَ إِلَى الشَّجُودِوهُمْ سَلِمُونَ وَفَى فَذَرْ نِ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُم مِن حَيْثُ لَا عَلَمُونَ فِي فَذَرْ نِ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُم مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فِي فَامْلِحُهُمُ وَإِنَّ كَيْدِ عَمِينٌ وَفِي الْمَتَنْلُهُمُ وَالْجَرَافِهُم مِن مَعْرَمِ مُنْقَلُونَ وَفَي الْمُعِندِ عَمِينٌ وَفِي الْمَعْدِ الْحَرُونِ الْعَنْ فَهُمْ يَكُنْبُونَ وَهُو مَكْفُومٌ فَي فَاصْبِرَ لِلْمُونَ مُؤْمِن مُنْ مُؤَمِّ وَلَا تَكُن كَصَحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادِي وَهُو مَكْفُومٌ وَفَى فَاحْنَبُهُ وَلَا يَكُن كَصَحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادِي وَهُو مَكْفُومٌ وَفَى فَاحْنَبُهُ وَلَا يَكُن كَصَحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادِي وَهُو مَكْفُومٌ وَفَى فَاحْنَبُهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَرْلِقُونَكَ وَاللّهُ وَلَا يَكُن كَصَحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادِي وَهُو مَذْمُومٌ وَفَى فَاحْنَبُهُ وَلَا يَكُن كَصَحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادِي كَوْهُومَكُمُومٌ وَفَى فَاحْنَبُهُ وَلَا لَكُولُونَ إِنْ مَن كَنْ عَلَى مُن كَنِي عَلَيْهُ وَلَا يَرْلُونُ وَلَا يَرْلُونُ وَلَا يَرْلُقُونَكَ وَالْمَولِ اللّهُ وَلَا يَرْلُونُ وَلَيْ لَا عَلَيْ اللّهُ الْمُؤْلُونَ إِنّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلِلْ اللّهُ الل

سِسْمِ إِللّهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِيةِ فَي الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادِيةِ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

٤ ﴿سَنَدَرَجُهُم ﴾ سنمُذُهُم بالأموال والنَّعم؛ استدراجا لهم، ٤٨ ﴿كَمَامِهِ ٱلْمُنِ ﴾: يُوس عَلْطُكُا.

(٤٤) ﴿ سَامَ عُهُمْ ﴾ ليس الحوف ان يجرُّ مِك وانت يطبعه، اثما الحوف ان يُعطيك وانت تعصيه

(14) ﴿ وَلَا تَكُن كُمَا مِنْ عَلَمُ السَّعِجَالُ فِي اسْطَارُ سَائِحُ الدَّعُوةُ إلى اللَّهُ

(٧) ﴿ سَحَرَهَا ... مَرْعَى كَأَيُّهُمْ أَعْسَارُ يَعْلِ حَاوِيَةِ ﴾ الدغ الله محسن الخاتمة.

٤٤]. المعارج [٤٤]، ٤٤]: المزمل [١١]، ٥٤ الأعراف [١٨٣]، ٤٦٠٤): الطور [٤٠،٤١]، ٤٨): الإنسان [٢٤]، ٤٩: الصافات [٥٤٥].

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِهِمْ فَأَخَذُهُمْ وَأَخَذَةً رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَّاطَعَا أَلْمَاءُ حَمَلْنَكُونِ فِي أَلْحَارِيَةٍ النَّجْعَلُهَا لَكُرُ لَذَكِرَةً وَتَعِيماً أَذُنُّ وَعِيلُةً الْأَوْلُوعِيلُهُ فَإِذَانُفِحَ فِ الصَّورِ نَفْحَةُ وَكِدَةً اللَّهِ وَمُمِلَتِ إِلارَضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّنَادَكَةً وَاحِدَةً ١ فَيُوْمَبِذِوقَعَتِ أِلُواقِعَةُ ﴿ وَانشَقَّتِ إِلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ ذِواهِيَّةُ وَالْمَاكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِدِ ثَمَّانِيَةٌ وَ اللَّهُ مُومَ لِإِنَّعُرَضُونَ لَا تَخْفِي مِنكُرُ خَافِيَةٌ ﴿ فَا هُوا مَا مَنُ اوتِ اللَّهِ الْمَا مَنُ اوتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا مَنُ اوتِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال كِنْبَهُ وبِيمِينِهِ عَنْيَقُولُ هَا وَمُ اقْرَءُ وَأَكِنَابِيَهُ اللَّهِ إِنَّ ظَنَنْتُ أَنَّ مُلَاق حِسَابِيَةً ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ فَ خِنَةٍ عَالِيكةٍ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةً ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي إِلَايًامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَأَمَّا مَنُ اوِتِي كِنَابُهُ دِيشِمَالِهِ ﴿ فَيَقُولُ يَنَايُنَا لَوَ اوتَ كِنَابِيَّهُ وَ وَلَوَادُرِ مَاحِسَابِيَهُ ﴿ فَي يَنْكُنَّهُ أَكَانَتِ إِلْقَاضِيَةَ ﴿ مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيهُ ﴿ فَا هَاكَ عَنِّي سُلُطَانِيةً ﴿ فَا خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ فَا أُو الْحَالِيةِ الْحَالِيةِ عَنَّ مَالِيهُ اللَّهِ عَنَّے مَالِيهُ ﴿ فَا اللَّهِ عَنَّے مَالِيهُ اللَّهِ عَنَّے مَالِيهُ اللَّهِ عَنْ مَالِيهُ اللَّهِ عَنْ مَالِيهُ اللَّهُ عَنْ مُاللَّهُ عَنْ مُاللَّهُ عَنْ مُاللَّهُ عَنْ مُاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مَا لَيْهُ عَلَّهُ مُاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ عَنَّ مُلْكُ عَنَّ مُلْكُ عَنَّ مُلْكَانِيةً وَاللَّهُ عَنْ مُلْكُونُهُ عَلَيْهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ عَنَّ مُلْكُ عَنَّ مُلْكُونُهُ وَاللَّهُ مُلْكُونُهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ عَلَيْهُ مَا لَكُ عَلَيْهُ مَا لَكُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَالْكُ عَنِي مُ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَّهُ مُنْ عُلَّاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ صَلُّوهُ ﴿ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعَافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ إِلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ إِلْمِسْكِينِ ﴿

وأبضُما: أهلمكَ اللهُ فرعونَ وقُرى قـوم لوطٍ وقوم نوح، وأنجى من ركب السَّفينةَ، ثُمَّ بيانُ أحداثِ يوم القيامةِ، وعرض العبادِ على اللهِ للحســـاب والجزاءِ. بعسك عسرض العيساد على الله للحسباب ينقسمُ النَّاسُ إلى فسريقين: أهسل اليمسين، وأهسل الشَّمالِ، وبيانُ حالِ كلَ فريقٍ.

\A←(\·)→¶

﴿ وَالنَّوْتِوكُتُ ﴾: أهل قرى قوم أوط. (١٨) ﴿ وَمِيدِ مُرَمُونَ لا عَمَى مَكُرُ مَامِهُ ﴾ ما معهبه البوم سبكشف عدا
 (١٩) ﴿ مَا وَمُ أَثْرَا الصالحة حتى بعين ذلك الوقت وله يكن شيءَ في اللغيا أكرة الله منه
 (٢٧) ﴿ مِنْ مَنْ طَمَةٍ مَنْ المُوتِ وله يكن شيءَ في اللغيا أكرة الله منه
 (٣٤) ﴿ ولا عُمْرُ عل طَمَّ مَنْ المُوتِ وله يكن شيءَ في اللغيا أكرة الله منه
 (٣٤) ﴿ ولا عُمْرُ عل طَمَّ مَنْ المُعْلَقِ أَنْ تطعمه ، حض الاحرين معك
 (٩٤) الانشقاق [٨] ، (٢٤) الغائية [١٠] ، (٢٥) الانشقاق [١٠] ، [٢٤] الماعون [٣].



٣٦- ﴿عِنْهِي ﴾: صديد أهل النَّار، ٣٨- ﴿ لَلْا أَشْمُ ﴾: الْحَسَمُ، ١- ﴿ سَأَلُ سَآيِلٌ ﴾: دعا داع.

(٤٦-٤٤) ﴿ بَوْ مَنِ مَدَّمَ لِأَدُونَ ﴾ ﴿ أَنَّ كَانَ السَّى إِنَّا أَوْ حَوَظَتَ بَالنَّهِدِيدَ أَدَا نَقُولُ عَنَ الله فكيف بمن يقيي على الله بقير عداً ' (١٧) ﴿ بَيْنَا دَوْبَةً مِنَدَ ﴾ ( بَرِيَّهُ وَبِ ﴾ ليفين باليوم الاجر وشدة قرية بدعو أهل الايمان للقمن (١٠) ﴿ يَا سَلَّ حَبِيا ﴾ لا يسأل قريب قريبة عن شابه؛ لان كل واحد منهما مشعولُ بنقسة

· ٤]. التكوير [١٩]. ٢٤]: الواقعة (٨٠). ٢٥]. الواقعة [٤٧]، الواقعة [٩٥]، ٤]: السجدة [٥].

٢٨ (١٥) → ٢٨ ختامُ السُّورةِ بالقسَمِ على صِدقِ القرآنِ، واتّه كلامُ اللهِ المُنزَلُ على رسولِه ﷺ واتّه ليس بقولِ واتّه ليس بقولِه ﷺ والو أنَّ مُحَمَّدًا ﷺ ولو أنَّ مُحَمَّدًا ﷺ للنستقمَ منه، وأنَّ للمتقيرَ وحسرةٌ للمتقيرَ وحسرةٌ للمتقيرَ وحسرةٌ للمتقيرَ وحسرةٌ

١٠٠ → ١٠٠ → ١٠ طلب كُفَّادٍ مَكَّة تعجيل العنداب استهزاء، وهو واقعٌ بهم لا محالة، ثُمَّ عرض مشاهدَ من عرض مشاهدَ من

يوم القيامةِ، =

على الكافرين.

يُصَرُّونَهُمْ يُودُّالْمُجْرِمُ لُو يَفْتَدِع مِنْ عَذَابِ يَوْمَيِدْ بِبَنِيهِ وصَحِبَتِهِ، وَأَخِيدِ ١٤ وَفَصِيلَتِهِ إليّ تُنُويدِ ١٥ وَمَن فِ إلارْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظِي فِي نَزَّاعَةُ لِلشَّوى ﴿ تَدْعُوا مَنَادُبُرُوتُولِينَ ١ وَجَمَعَ فَأَوْعِينَ ١ إِنَّ أَلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرِّجِزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا أَمْوَ لِلِيهِ مَا مُعَلُّومٌ ﴿ لَا لَهُ لَا لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي وَالذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ إِلَّذِينِ ﴿ وَفِي وَالذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِيم عَيْرُمَامُونِ (30) وَالذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (3) إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمُ وَأَوْمَامَلُكُتَ أَيْمُنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينٌ ﴿ فَا فَمَنِ إِنَّعِي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْعَادُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَّنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَايِمُونَ (33) وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَيْكَ فِي جَنَّنْتِ مُّكُرِّمُونٌ ﴿ فَالِ إِلَّذِينَ كُفُرُواْ قِبَلَكُ مُعَطِعِينَ وَهُ عَنِ الْمَدِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيَظُمَعُ كُلَّ الْمِي مِنْهُمُ وَالسَّمَالِ عِزِينَ ﴿ وَأَيطُمُ عُلَا الْمِي مِنْهُمُ وَالسَّمَالِ عِزِينَ ﴿ وَأَيطُمُ عُلَا الْمِي مِنْهُمُ وَالسَّمَالِ عِزِينَ ﴿ وَأَيطُمُ عُلَّا اللَّهِ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَ أَنْ يُدُخُلُ جَنَّةَ نَعِيمِ ١ كُلِّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ١

= وتَمنَّى الكافرِ لـو يفدي نفسَه من عذابٍ يـوم القيامـةِ بأبنائِـــه وزوجِـــه وأخيب وعشسيرتيه ومَــــنُ في الأرض جميعًا لينجـوَ مـن عذابِ اللهِ، فلا يُقْبَلُ منه فداءً. **\*4←(\*1)→14** ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ هنا طبيعةً الإنسانِ: الجـرّعُ عندَ الشـدُّةِ، والمنـعُ عنـــدَ النِّعمــةِ، تُـــمَّ استثنى اللهُ المؤمنينَ وذكرَ صفاتِهم، ثُمَّ بَيَّنَ طمعَ الكافرينَ في دخولِ الجَنَّةِ.

1 A←-(A)→11

١٢- ﴿ رَسِيلَهِ ﴾: عشيرته، ﴿ تُتَرِيدِ ﴾: ينتمي إليها، ١٩- ﴿ مَارُمًا ﴾: يجزعُ عند المصيبة، ويمنغ إذا أصابه الخيرُ.

<sup>(</sup>۱۱) ﴿ بِرَدُّ أَنْتُحْرِمُ بِوْ يَعْتَدِى . ﴾ يود ان يفتدى نفسه من العداب بزوجته وأخينه وعشيرته ولم بدكر الام والاب، لأنه يعلم ان دلك بعصب ربّه إد أمره بالإحسان إليهما فكيف يفتدي بهما؟

<sup>(</sup>١٩) **من أعطم أسباب الاستقرار النفسي المداومة على الضلاة ﴿إِنَّ ٱ**لِاسْرَسُومِيُوَّ ﴿ إِلاَّ لَنُسْسِ ﴾ [17]: عبس [٣٦]، ٢٥، ٢٤: الذاريات [٩٩]، ٢٩-٣٤: المؤمنون [٥-٩].

(v. Still) اللهُ فَلا أُقْسِمُ بِرَبِ إِلْمُسَرِقِ وَالْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَّبَدِّلَ خَيرًا مِّنْهُمْ وَمَا غَنْ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَغُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ الذِح يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يُغْرِجُونَ مِنَ الْآجَدَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ وَإِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً اَبْصَارُهُمْ مَرْهَمُهُمْ ذِلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْكُ الْيُومُ الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ الله المنافع ا بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الْرَحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الْرَحْمَٰنِ الْرَحْمَٰنِ الْرَحْمَٰنِ الْمُلْمَانُو مَّا الْهَ قَوْمِهِ عَلَى الْمُلْمَانُو مَا الْهَ وَمِهِ عَلَى الْمُلْمَانُو مُلْكُ مِن فَبْلِ أَنْ يَالِيهُمْ عَذَابُ اليهُ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ إِنَّ لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ٤ اَنُ اعْبُدُواْ اْللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرَكُمُ و إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ أَللَهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَرَبِ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَازًا ﴿ فَالَّمْ يَزِدُهُ رُعُاءً يَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَإِنِّ كُلُّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُلَهُمْ جَعَلُواْ أُصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ بِاسْتِكْبَارًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُعَوْمُهُمْ جِهَارًا ١ اللهُ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ

عَدَّ الْمُعَانِّ ﴾: أَفْسَمُ، 27- ﴿الْأَبْنَانِ ﴾: القُبُورِ، 25- ﴿زُمَنَهُمْ ﴾: تَفْشَاهُمْ.

(٤٢، ٤٤) ﴿ وَمُرْكُونُ مِن ﴾ التُدكيز معال الحروج من القبور في سرعة ودلة (٦) ﴿ مَدْرِدُهُرُ دُعْهِ عَهَالًا مِن ﴾ بدل عَلَيْكُمُ الكثير لكنّهم فرّوا، مهما اجتهدت فقد لا يُقدّر النّاس دلك، لهما ليس أمامك إلا الاحتساب. (٧) ﴿ وَأَمَدُوا وَالشَّكُمُوا أَسْتَكَارًا ﴾ العباد والكبر أشدُ أسباب عدم قبول النّصيحة، فلا منفخ معه حشّ رفق الأسباء وحمالهم.

(٧) ﴿وَامَرُّواْ وَّسْتَكَرُّواْ أَسْتَكَارًا ﴾ العباد والكبر أشدْ أسباب عدم قبول النّصيحة، فلا ينفغ معه حتّى رفق الأبياء وحدالهم. ٤٠ الرحمن [١٧]، المزمل [٩]، [٤] الواقعة [٦٦]، [٤]: الزخرف [٨٣]، [٤٤] القلم [٤٣].

لَهُمُ وَإِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ إِسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمُ وَإِنَّهُ رَكَانَ عَفَارًا ۞

٤ ←(٥)→٤٤
 ختامُ السُّورةِ بالقَسَمِ
 على أنَّ البعثَ حقَّ،

وأمر النَّب ي عَلَيْهُ بِ النَّب مِن اللَّهُ المَّد المَّد اللَّه وبيانِ المُشركينَ، وبيانِ

**٤**←(**1**)→ \

من القُبورِ.

حالِهم عندَ الخُروج

إرسسالُ نسوح ﷺ إلى قومِه، فأنذرَهُم ودعَاهُم لعبادةِ اللهِ.

•←(**↑**)→• **/** 

مناجساةُ نسوحِ عَلَيْكُ وشكواه لربّه: أنّه دعَاهُم ليلاً ونَهارًا، جهسارًا وإسسرارًا، ولكنّهم أبوا دعوته، مُسسمٌ دعساهُم للاستغفار.

يُرْسِلِ إِلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ١٠ وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُرْجَنَاتِ وَيَجْعَلَ لَكُرُوا أَنْهَالًا ١٤ مَالَكُو لَا نُرْجُونَ لِلهِ وَقَارَا ١١٥ وَقَدْ خَلَقَكُور أَطُوارًا ١٠ ١٥ ١ أَرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ أَللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلُ أَلْقَمَرَفِي نَوُرًا وَجَعَلُ أَلْقَمَرُ فِي أَنُورًا وَجَعَلُ أَلْشَمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ أَلَارْضِ نَاتًا ﴿ ثُمُّ يُعِيدُ كُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ وَ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١ قُ قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَّرْيَرْدُهُ مَالْهُ ووولَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٤ وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبَّارًا ١٤ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَانْذَرُنَّ وُدًّا وَلَاسُواعًا ﴿ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا فِي وَقَدَاضَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ إِلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ﴿ وَالسَّالَا فَا مِمَّا خَطِيَّ إِنَّ أَغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴿ فَالَّرْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحُ رُبِّ لاَنْذُرْ عَلَى أَلَارْضِ مِنَ أَلْكِيفِرِينَ دَيَّارًّا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرُّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ وَ لَهِ إِغْفِرْ لِي وَلُو لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُومِنًا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَلَانْزِدِ إِلْظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَّارًا ١

٢٨ ← (٨) → ٢٨ بعد كل ما سبق أصر قوم نوح على عبادة الأصنام، فسدعا نوح على عليهم بالهلاك والدّمار، ثم دعا والمؤمنين ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات.

٢٢ ﴿ وَذَا وَلَا سُوعًا ﴾: هذه أنسماءُ أضنامهم، وكانتُ أنسماء رجالِ صالحين أنا ماثوا، زيْن لهمُ الشَيْطانُ أنْ يُقيمُ والهُمْ التُماثيل والصُّور؛ لينشطُوا على الطَّاعة إذا زَاؤهُم، فلمّا طال الأمدُ، عبدُوهُمْ.

PARTICIPATION OF THE OWN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR

(١١، ١٢) ﴿ يُرْسِل ... وَيُنْدِذَكُر ... وَعَسل ... وَعَسل ... ﴾ باختصار: كل ما تريده يأتيك بالاستعمار

(٢١) ﴿ مَالُ بُرِجُ رَبِي بَهُمْ عَصَوْنَ ﴾ ولم يقن عصوك، ما اعظم ادبه، بسب عصياتهم إلى امره هو (٢٨) أكثروا من قول ﴿ رِبِ عَبِيرَ لَي وتولِدَى ﴾ فائها تحمع بين عنادتين التر والاستعفار [٨٨]: إبراهيم [٤١]

الحادث المرابع ∨**←(**∨)→1 إيمسانُ فريستِي مسن بِسْمِ إِللَّهِ أِلرَّحْمَنِ أِلرَّحِيمِ الجنِّ بالقرآنِ حينَ قُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ أَلِحِينَ فَقَالُو آ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا سمعُوا تِلاوتَه من النَّبِي ﷺ في صلاةِ عَجَبًا ١ أَنْ مَهِدِتِ إِلَى أَلُّ مُشْدِفَا مَنَابِهِ وَلَى نَشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ١ الفجر ببطن نَخْلَةَ وَإِنَّهُ,تَعَلَىٰ جَذُّرَبِّنَامَا إِنَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١ وَإِنَّهُ,كَانَ بعسدَ عودتِسه مسن الطَّسائفِ قَبيسلِ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى أَللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَإِنَّاظُنَّا أَن لَن نُقُولَ أَلانسُ الإسراءِ والمِعْرَاجِ. وَالْجِنَّ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا إِنَّ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ أَلِانسِ يَعُوذُونَ برجَالِ **∧**←(ר)→**۲** مِّنَ أَلِجِينَ فَرَّادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَ وَإِنَّهُمْ ظُنُّواً كَمَاظَنَنْمُ وَأَن لَنْ يَبْعَثَ ثُمَّ أخبرَ اللهُ هنا عن أللهُ أَحَدًا ١٠ وَإِنَّا لَمُسْنَا أَلْسَمَاءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلِئَتَ حَرَسًا محاولاتِ الجـنَّ استراقَ السمع من شَدِيدًا وَشُهُمًّا ١ وَإِنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنَّ السَّماءِ، وإحاطيةِ يَّسْتَمِعِ إِلَانَ يَجِدُلُهُ مِنْهَا بَارَّصَدُا ۞ وَإِنَّا لَانَدْرِتَ أَشَرُّ ارِيد السَّماءِ بالحَرَسِ من الملائكةِ، وإرسالِ بِمَن فِي إِلَارْضِ أَمَرَ ارَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدُ اللهِ وَإِنَّامِنَّا الْصَلْلِحُونَ الشُّهُبِ عليهم بعدَ بعثةِ النَّبِي رِينَا اللَّهِ. وَمِنَّادُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَإِنَّاظَنَنَّا أَن لَن نَّعَجِزَ أُللَهُ فِي إِلارْضِ وَلَن نَعْجِزَهُ وَهُرَبّا ﴿ وَإِنَّالُمَّا سَمِعْنَا أَلْهُ دِي ءَامَنَّا بِهِ فَمَنْ يُومِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا ١

٣- ﴿ بِذُرَبًا ﴾: عظمة ربّناه ١٠- ﴿ رَشَدًا ﴾ خيرًا وهدى.

(١) ﴿ أَسْنَتُ مُوْمَنَ أَغُنَّ ﴾ اقرأ أبات من القرآن مسحصرا استماع الملائكة والحنَّ لقراءتك، لعله يكتب لك احر استماعهم

(۱) \*أَخَرَ ﴾ من عقيدتنا الانعال بالجن (۲،۱) \*بعالُو إن سنت أُرَّ تَ عند - إندى إِلَّ أَشَدَتُ سَابِدٌ - ♦ كانوا متدبّرين للقران من أوّل وهلة (۲) \*ب أَشَدَ سنجه ولا ولد • حشّ الحن انكرت على النصاري نسبة الولد الى النه ا

(١٠) نامل ادب اخْنَ مع الله ﴿ أَنْ أَدَ أَمْ أَدَابُ أَنَّ مَذَا ﴾ اصافوا الخير إلى الله، والشرُّ حدفوا فاعله

وَإِنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَ ٱسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَعَرَّوْاْرَشَدُ اللَّ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهُ حَطَبًا اللَّ وَأَن لُو إِسْتَقَامُواْ عَلَى أَلطِّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا ١ لِنَفْئِنَاهُم فِيهٌ وَمَنْ يُعْرِضَ عَن ذِكْرِرَبِهِ عِنْ لَكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ١ وَأَنَّ وَأَنَّ أَلْمَسَنْجِدَ لِلهِ فَالْ تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَإِنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا آذْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنَّ لَا أَمْلِكُ لَكُونَ صَرًّا وَلَارَ سُدًّا ١٤ قُلِ إِنَّا مُلِكُ لَكُونَ صَرًّا وَلَارَ سُدُا ١٤ قُلِ إِنَّا لَنْ يَجِيرَ فِي مِنَ أَللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ أَللَّهِ وَرِسَالَتِهِ \* وَمَنْ يَعْصِ إِللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنَ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا ﴿ قُلِ إِنَ اَدْرِحَ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيَ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَالا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٤ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ إِرْتَضِيٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا ﴿ لِيَعْلَمُ أَنْ قَدَ أَبْلَغُوا رِسَلَنتِربِهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصِى كُلَّ شَعْءِ عَدَدًا ١

١٩٠(٦)→١٤
 أبم بَسيَّنَ اللهُ هنا انقسام الجن إلى فسريقين: مؤمنين وكسافرين، أسمَّ وصَافرين، أسمَّ وصَافرين، أسمَّ ازدحامهم وصَافرين بيلِي حين حوله بيلي حين سمعُوهُ يتلو القرآن بيطن نَخْلَة.
 ٢٨٠(٩)→٢٠

الله يامر نبيه على بنبليغ دعويه إلى النّاس، وإعلامه بأنّه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، وأنه لا يُنجيه أحدٌ من الله أن عصاه، تُسمّ النعصاصه تعالى اختصاصه تعالى بعلم الغيب.

٢٥ الأنبياء [١٠٩].

١٤- ﴿ ٱلْفَنْسِلُونَ ﴾: الجانزون، الطَّالُون، ١٦- ﴿ ٱلطَّرِيثَةِ ﴾: دين الإسلام، ١٧- ﴿ إِنْفِينَامُ بِيدٍ ﴾: لنختبر هم،

<sup>(</sup>١٦) ﴿ وَالَّهِ أَسْفَعُوا عَلَى الطريعة الْمُفْسَمُهُم مَا تُعَدُّهُ ﴾ واستقامتك تسول البركات من الشماء

<sup>(</sup>١٨) ﴿ وَأَنَّ لَمَسَجِدِينَه ﴾ لما كان السحود اشرف افعال الصلاة، لقرب العند من رئه اشتق اسم المكان منه، فغيل مسحد، ولم يقولوا مركع (١٨) ﴿ وَأَنْ إِيّ لاَ أَمْلِكُ لَكُرُّ سَرًا وَلاَرَسُدُ ﴾ النّفغ والضرّ بيد الله، فلا يتعلَقُ قلبك معير الله ٢٠]. الكهف [٣٨]، ٢٣] طه [٧٤]، ٢٤] مريم [٧٥]

بِسْمِ إِللَّهِ أِلْرَحْمَنِ أِلرَّحِيهِ يَنَأَيُّهَا أَلْمُزَّمِلُ قُرِ إِلَيْلَ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ يُضَفَّهُ وَأُوا نَقُص مِنْهُ قَلِيلًا ا وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ إِلْقُرْءَ ان تَرْبِيلًا ١٤ اِنَّاسَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِنَهَ أَلْيُلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النّهار سَبْحًاطُوبِلُا ۞ وَاذْكُرِ إِسْمَرَبِكَ وَتَبْتَلِ الَّهِ بَنْتِيلًا ۞ رَّبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَفَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا ١ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًاجَمِيلًا ٥ وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي إِلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُ وَقِلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالُا وَجَعِيمًا ١ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا الِيمَانِ يَوْمَ تَرْجُفُ الْارْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ إِلْجِبَالُكِثِيبًامَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلْيَكُمُ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصِى فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴿ فَأَ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الولدانَ شِيبًا إِلسَّمَاءُ مُنفَظِرً إِلَّهِ عَكَانَ وَعَدُهُ وَمَقْعُولًا ١ إِنَّ هَانِهِ وَ مَذْ كِرَةٌ فَكُن شَاءَ إِنَّا لَكُ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿

۱۹ (-(۹) - ۱۹ به بعد بعد المسرو الله المسركين هدد دهم الله هذا بعد الإيوم الله هذا بعد القيامة، ثم هدد كما بعد الباكما بعد أب الدنيا كما حدث مع فرعون لمنا عصى موسى

١ ﴿ أَلْرَوْلُ ﴾ : الثّلَفْفُ بثيابه، ٨ ﴿ وَتُنْفُلُ ﴾ : الْقطع لعبائته، ١٠ ﴿ مَثْرًا جَيلًا ﴾ : أعرض عنهم؛ تاركا الانتقام مَنْهُم.
 (٤) ﴿ وَ رَا لَكُوْ مَا رَادُ لَا عَصِل بن عناص حربية ، بطبية ، معربية ، كانه يحاطب إنسانا، وكان ادا من باية فيها ذكر أَخْذَ فيها
 خُنْهُ يُرِدُدُ فيها

١١ عنمسي سوره طرمل أن الدعنة لا بدأن بصير عن الادي فرأسير في وأن احتاج للهجير فليكن فحمر حيلا في لا عتاب فيه؛ لأنه لا ينتصر لنفسه. إذا الإنسان [٢٩]، إذا المعارج [٤٠]، إذا القلم [٤٤]، إذا الإنسان [٢٩].

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدُيْ مِن ثُلْتِي إِلْيُلِ وَنِصْفِهِ عَوْثُلُيْهِ ء وَطُآبِفَةٌ Y•←(1)→Y• تخفيف مقدار قيام مِّنَ ٱلذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيُلُوالنَّهَ ارْعَلِمُ أَن لَّن تُعَصُوهُ فَنَابَ الليلِ عن النَّبِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُ وَأَمَا تَيْسَرُمِنَ أَلْقُرْءَ أَنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِن كُرِمَ مَنْ فَي وأصحابه لِمِا يطرَأ لهمم مسن مسرض وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي إِلَارْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ إِللَّهِ وَءَاخُرُونَ ونحـوّه، والاكتفـاءُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ أَلْصَلُوْهُ وَءَاتُوا بتلاوةِ ما تيسَّرَ من القــــرآنِ، وأداءِ ٵٚڶڗٞڲۏ؋ؖۅٲؘڡٙڔۣۻۘۅٲٵ۫ڵڵۘۮؘڡٙۯۻٵڂڛڹۜٵۅؘڡٵؽؙڡۜێڡؙۅٳڵٳ۫ڹڣؗڛڮٛۄؚۜڹ۫ڂؠڔۼؚٙڋۅۿ عِندَانلَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظُمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُرِّحِيمٌ الله الزُّكاةِ، ومداومةِ الاستغفار. الله المالة الما 1·←(1·)→1 تكليفُ النَّبِي ﷺ بِنَ إِللَّهِ أِلزَّمْنَ أِلرَّحِيبِ بالقيام بالدَّعوةِ إلى يَتَأْيُهُا ٱلْمُدَّيِّرُ إِنَّ قُرْفَأَنْذِرُ ﴿ وَوَبَلَكُ فَكَيْرِ ﴿ وَيُهَابِكَ فَطَهْرُ ﴿ ربِّه، وإنذارِ الكُفَّارِ، وَالرِّجْزَفَاهُجُرُ ۚ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ ۗ وَلِا يَمْنُن تَسْتَكُيْرُ ۗ وَلِرَبِكَ فَاصْبِر والصَّبر على أذاهُم، ئُــمَّ تهديددَهم بيـوم فَإِذَانُقِرَفِي إِلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِلِي وَمُ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى أَلْكِ فِرِينَ عَيْرُيسِيرٍ ١٠ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا ١٠ وَجَعَلْتُ لَهُ وَمَالًا \\( (\) → \ \ بعد التَّهديدِ العَامُّ مَّمْدُودُاكِ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَّدتُّ لَهُ وَتَهْ لِيدًا ﴿ مُعْمَاعُهُمْ يَظْمَعُ ببوم القيامةِ؛ هـدُّدَ اللهُ هنا الوليدَ بسن أَنَازِيدَ ١٤٠٤ كَلُا إِنَّهُ كَانَ لِآيَكِنَا عَنِيدُ اللَّهِ سَأَرُهِ قُهُ وصَعُودًا ١٠

٣٠ ﴿ فَأَنْ خُسُوهُ ﴾ : لَنْ يُمْكَنَّكُم قَيَامُ اللَّيْلِ كُلُّه ، ١- ﴿ ٱلثَّذَيَّرُ ﴾ : المتفعلَى بثيابه ، ١٢ ﴿ مَنْدُونًا ﴾ : مبنسوطا واسعًا .

(٣٠) ﴿ ثَأَفْرَءُو ۗ مَا يَبْسَرُ مِن ۖ ثَفْرُهُ بِ ﴿ مَهُمَا كَانَ لِيكُنَ لِكَ وَرَدُ يَوْمِي مِن القرالِ، ولو كان يسيرا

(٢٠) ﴿ وَمَا تُمِدُّواْ وَلِأَنْفُ كُمُّ ﴾ تَنْ مَبْرِ \* الله المستقيد الأوَّل ص اعمالت الصاحَّة، فقدُم للفسك

(٤) ﴿رَبُنَكَ طَمِرَ ﴾ إِنَّا كَانْتَ النَّيَابُ يَجِبُ تَطَهِيزُ هَا؛ فَالقَلْبُ مِنْ بَابِ أَوْلَى

القيامةِ.

عليه.

المُغِيرةِ، وعدَّدَ نِعَمَه ﴿

(٦) ﴿ وَلانتَسُ سَكُنْرُ ﴾ قال الحسن لا تستكثر عملك! فإنَّك لا تعلم ما قبل منه وما ردَّ منه فلم يقبل [١١٠]. البقرة [١١٠]

DECHEDED ACTED TO THE PROPERTY OF THE PARTY. اِنَّهُ وَفَكَّرُوفَدَّرُ ﴿ فَا فَقُيلَكُمْ فَقُيلَكُمْ فَدَّرُ ﴿ فَأَنْ فَكُنَّ فَيُلِّكُمْ فَكُرَّرُ ﴿ فَعُ مُعَ نَظَرَ **™**1←(11)→1**∧** اقتنسعَ الوليسدُ بسنُ (2) أُمَّ عَبَسَ وَبُسَرَ (2) أُمَّ أَدْبَرُواسْتَكُبَرُ (2) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّاسِعُرْ يُوثُرُ (24) إِنْ هَاذَا إِلَّا قُولُ الْبَشِّرِ (25) سَأْصِلِيهِ سَقَرٌ (26) وَمَا أَدْرِيكِ الزَّعامــةَ والرِّياســةَ مَاسَقَرُ ﴿ إِنَّ لَانُهُ فِي وَلَانَذَرُ ﴿ فَا لَوَاحَةٌ لِلْبَشِّرِ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَّرُ زَعَهُ أنَّهُ سِخْرٌ، (30) ﴿ وَمَاجَعَلْنَا أَصْعَلَا أَلْيَارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ وَإِلَّا فِتْنَةً فَذَكَرَ اللَّهُ مَا يُسْتَجِقُّه لِلذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ وَيَزْدَادَ ٱلذِينَ عَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَابَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَالًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهدِ القَسَمُ بالقمرِ والليلِ مَنْ يُشَآَّهُ وَمَايَعُلُوجُنُودَرَيِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِيْ لِلْبَشَرِ ١٤ كَلَّا والصبح على أنّ وَالْقَمْرِ ﴿ وَإِلَّهُ إِذَا ذَبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) إِنَّهَا لَإِحْدَى السدُّواهي العِظام، وأنَّ كــــلَ نفــــسٍ أَلْكُبِرِ وَفِي نَذِيرًا لِلْبَشَرِ فَهِ لِمَن شَاءً مِنكُرُوأَنْ يَنْقَدُّم أَوْ يَنْأَخَّرُ اللَّهُ كُلُّ مرهونةً بعملِها، ثُمَّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ رَهِينَةُ (38) إِلَّا أَضْعَابَ أَلْبِينِ (39) في جَنَّاتِ يَتَسَاءَ لُونَ الحمسوارُ بمسينَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سَلَكَ كُوْ فِي سَقَرٌ ﴿ فَالْوَالْوَنَكُ مِنَ والمجــــرمينَ في أَلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ سبب دخسولِهم ٱلْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ وَ حَتَّىٰ أَيْلِنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ وَالدِّينِ

المُغِيرةِ بِأَنَّ القرآنَ

من عقاب، وناسَبَ

ذلك تعدادُ أوصافِ

النَّارِ، وعَدَدُ خزنتِها.

£4←(\\)→43

جهنئم إحسدى

٢٢ ﴿ مِنْ ﴾؛ قطَّبُ وخهه، ﴿ رِنْرِ﴾ اشتذ في الفيوس، ٢٨ ﴿ رِمِنَّهُ ﴾؛ مغيُّوسةً، ٤٢- ﴿ مَا مُلْسَعَكُمُ ﴾؛ ما أدخلكم. (٢٢) ﴿ تُرْسِرُونِهِ ﴾ راقب حتَى تمفَّر وجهت، فكلُّ شيء مكبوبٌ عبد الله حتى (تفطيب الحبين).

(٣٧) ﴿ لَمَ مُشْمَعُ لَهِمَ النَّفِيدِ لِيسَ أَن بركب القصاء، ولا أن تقوص في أعماق التعار، التقدمُ هو أن تطبيع الله (27، 27) اقصر قصّة مؤلمة الشوال ﴿ مَا سَكُمُ وَ مِمْرَ ﴾ ؟ الجواب ﴿ مَالُواْ لَا نَكْ مِي ٱلْمُعَالِّينِ ﴿

(٤٤) ﴿ رَكُرُ لِكُ لُتُلِيمُ ٱلْمِسْرِكِينَ ﴾ كفالله العقواء - صغور ٢١]: البقرة [٢٦].

فَمَالَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّلفِعِينَ ﴿ فَمَالَكُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ختائم السُّورةِ بتوبيخ (48) كَأَنَّهُمْ حُمْرُمُسْتَنفرَةً ﴿ فَيْ فَرَّتْمِن فَسُورَةٍ ﴿ وَفَى بَلْ يُرِيدُ المُشــــركينَ كُلَّ إِمْرِي مِنْهُمْ وَأَنْ يُونِي صُحُفَا مُّنَشِّرَةً ﴿ كَالَّا بِلَا لَا يَخَافُونَ لإغراضِـهم عـن الاتعاظِ بالقرآنِ، ٱلْاخِرَةُ وَفَي كَلَّ إِنَّهُ رَبَذُكِرُةٌ وَفَي فَمَن شَآءَ ذَكُرُهُ وَفَي فَمَن شَآءَ ذَكُرُهُ وَفَي وتشبيههم بالحُمُرِ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَللَّهُ هُو أَهْلُ النَّقْوِي وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ (5) الوحشيةِ إذا هربت من الأسدِ. الحافظ الفيّا الفيّامِيِّمُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللّل 17←(1Y)→1 القَسَمُ بيوم القيامةِ بِسَبِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ وبالنَّفسِ اللوَّامةِ أنَّ لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ إِلْقِيكَةِ ١ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ إِللَّوَامَّةِ ١ أَجْسِبُ البعثَ حقّ، ثُمَّ ذِكرُ بعضي علاماتِ ذلك الإنسَانُ أَلَّن بَعْمَعَ عِظَامَهُ وَ إِلَّا مَلْ فَلِدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ وَ اللَّهِ اللَّ اليومِ، وأنَّه لا فرارَ يُرِيدُ الإنسَانُ لِيفَجُرَا مَامَهُ وَ فَي يَسْنَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلَةِ فَي فَإِذَا بِرَقَ الْبَصَرُ 11 (V) -- 1" وَ وَخَسَفَ أَلْقَكُ فِي وَجَمِعَ أَلْتَمْ سُوالْقَكُ وَ يَعُولُ الإنسَنُ يُومِيدٍ وإخبارُ الإنسانِ يـومَ اَيْنَ ٱلْمُفَرِّ اللَّهُ كَلَّا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَى رَبِكَ يَوْمَ بِدِ الْمُسْتَقَرُّ فَيَ كُنْبَوُ الْإِنسَنُ القيامية بجميع أعمالِه، ثُمَّ نهيُّه ﷺ يَوْمَيِذِ بِمَاقَدُّمْ وَأَخَّرُ ﴿ إِلَّا لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ عَبْصِيرَةً ﴿ وَلُواَلَّهِى عن محاولةِ حفظِ مَعَاذِيرَهُ وَلَيْ لَا يَحْرِكَ إِلَيْ إِلِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَ إِنَّ عَلَيْنَاجِمْعَهُ و آياتِ القرآنِ أثناءَ وَقُرْءَ اللَّهُ وَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَّبِعَ قُرْءَ اللَّهُ وَلَيْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمَنَا بِيَانَهُ وَاللَّ

٥١- ﴿ مُسْرَرَةٍ ﴾؛ أسد كاسرٍ ، ٢- ﴿ اللَّهُ مَا النَّفِ النَّفِ النَّهِ مَا حَبِهَا ، ٧- ۚ ﴿ رَبَّ ٱلْمَارِ ﴾: شخص البصرِ ، وليس معناه لغ٬ ١٤- ﴿ مُرَدِّ ٱلْرَامَادِ مُنْ أَنْنَ مَادِرُهُ ﴾ : لو جاء بكل مفدرةٍ يفتدر بها، ما قبلت، ١٧- ﴿ مَمَدُ ﴾ في صدرك.

(٥٠) ♦ كَأَيُّهُمْ خُبْرٌ ﴾ شبِّه الله المُعرض عن التُدكرة وسماع القرآن بالحُمر الوحشية

(٢) ﴿ وَلاَ أَمِيرُ مُنْكُسُ مُومِدَ ﴾ إنَّ عُومِن لا تراه الايلوم بقسم، ما أردت بقول كما، ما أردت بفعل كما

٤٥ ، ٥٥ : هيس [١١ ، ١٢].

كُلَّابُلْ يَحِبُونَ أَلْعَاجِلَة ﴿ وَالْ وَتَذَرُونَ أَلَاخِرَة ﴿ وَ وَهُو مُو مُو مُو مُو مُو مُو مُ الْحَرَةُ وَالْ £.←(Y1)→Y. سببُ إنكار البعثِ الله ربّها نَاظِرَةُ ﴿ وَ وَجُوهُ يَوْمَ إِذِ بَاسِرَةٌ ﴿ وَ كَا مَا فَاقِرَةٌ ﴿ وَ اللَّهِ مَا فَاقِرَةٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا فَاقِرَةٌ ﴿ وَ وَجُوهُ يَوْمَ إِذِ بَاسِرَةٌ ﴿ وَكَا نَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ مِهَا فَاقِرَةٌ ۗ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنَّ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ هو حبُّ الإنسانِ كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ إِلنَّرَاقِي (25) وَقِيلَ مَن زَاقٍ (26) وَظَنَّ أَنَّهُ أَلْفِرَاقُ (27) وَالْمُفَّتِ للدُّنيا وتركُ الآخرةِ، وانقسامُ النَّاسِ في السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ بِإِ الْمَسَاقُ ﴿ فَكَاصَدَّقَ وَلَاصَيِّلَىٰ الآخرةِ إلى فريقينٍ، وَ وَلَا كِن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهُ مُّمَّذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عِيتَمَطِّي (32) أَوْلِي لَكُ ووصفُ ما فيها من أهوالٍ، وأنَّه لابدُّ من فَأُولِي ﴿ فَكُمْ مَ أُولِي لَكَ فَأُولِي آفِي أَيْ عَسِبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكُ سُدِّي ﴿ وَ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الموتِ. ٱلرِّيَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِي تُمْنِي أَمْ فَي اللَّهِ عَلَيْ مَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِي عَلَيْ فَعَلَمِنهُ / ←(r)→r الزَّوْجَيْنِ إِلذَّكُرُوالُانِيْ ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرِ عَلَىٓ أَنْ يُحْتِي ٱلْمُؤَتِّي ﴿ 39 خلق اللهُ الإنسانَ، المنتابي المنتابي المنتابي المنتابي المنتابي والمنتابي والمنتابية وطريـــقَ الشــــرُّ، بِنْ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ هَلَ أَيْ عَلَى أَلِانسَنِ حِينُ مِنَ أَلدَّهُ رِلَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذْكُورًا ١ فئتــــين: شـــــاكر إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَ مِن نَّطُفَةٍ ٱمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّاهَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ۞

وبَيَّنَ له طريقَ الخيرِ فانقسَمَ النَّاسُ إلى وكفورٍ، ثُمَّ ذكرَ اللهُ جــزاءَ الكــافرينَ وجزاءً الشاكرين.

٢٢ ﴿ كَاظِرَةٌ ﴾ : ترى ربُها في الجُنَّة ، ٣- ﴿ هَذَيْتُهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ : بينًا لهُ طريق الحير ، والشَّرِّ.

(٢٢) ﴿إِنْ إِمَاءَ مُرَّفِّدُكُ فِي كُلِّ حَمَالُ وَنَعِيمُ وَمِنْ فِي النَّنِيا ﴿ (٢٦) ﴿وَأَنْفُتِ أَتْ رُبَاكِهِ فِي المُنْفِقِ القِيدِ فِي النَّنِيا وَأَوْلَ يوم لاحرته، مشهدُ عصيتُ ينبعي لكل عاقل استحضاره قبل أن يتحسر ويندم

 (٣) ﴿... إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴾ إذا اردت أن بعرف هذاية الله لك، قابطر إلى حالك هل امت من الشاكرين أم لا" ٢٢]: الغاشية [٨]، ٤٤]: عيس [ ٠ ٤ ].

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكِيْفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَالُاوَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ النَّا اللَّهِ عِيرًا ﴿ إِنَّ

أُلَابْرَارِيَشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ۞

عَيْنَايَشْرَبْ بِمَاعِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ وَمُسْتَطِيرًا ١٥ ويُطْعِمُونَ أَلطَعَامَ عَلَى حُبِهِ وَمِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأُسِيرًا ١ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ إِللَّهِ لَانْرِيدُ مِنكُو جُزَّاءً وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَنْطَرِيرًا ﴿ فَوَقِيهُمُ اللَّهُ شُرَّذَ اللَّهُ ٱلْيُومِ وَلَقِيْهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا إِنَّ وَجَزِيْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِهَاعَلَى أَلَارَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُرِيرًا اللهُ اللهُ مُسَاولًا زَمْهُرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذَ لِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِعَانِيةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قُوارِيرًا ﴿ قُوارِيرًا قِلْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا لَقُدِيرًا قَالَ وَيُسْقُونَ فِيهَا كَأْسُاكَانَ مِنَ اجُهَازَنِجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا (13) ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوَا مَنْتُورًا وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُصْرُ وَإِسْتَبْرِقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقِيْهُمْ رَبُّهُمْ سُرَابًا طَهُورًا إِنَّ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا فِي إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ وَءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ فَي وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ بُكُرُةً وَأَصِيلًا ﴿ وَفَي

بيسانُ أعمسالِ الشاكرينَ: الوفاءِ الطَّمام، والخبوفِ من عــــــــــُـابِ اللهِ، ثُـــــَّ وصفُ نعيم أهلِ الجَنَّةِ في المسكن والمأكل والمشرب **▶** / ←(∧)→ **/ ↑** بعد ذكر المسكن والمأكل والمشرب ذكرَ اللهُ هنا الخدمَ والملبسَ، ثُمَّ بَيَّنَ مصـــدر تنزيـــل القرآنِ، وأَمَرَ نُبيَّـهُ عَلَيْ بِالصَّبِرِ، وذِكر

اللهِ، وكثرةِ السُّجودِ.

١٢ ﴿ رَمْهُ رِزَ ﴾ شدة بزد، ١٤ ﴿ رَدُلِكَ تُلُونَهَا ﴾ سُهُل لهم أَخَذُ ثمَارهَا، ٢٠ ﴿ رَإِذَارَأَتَ ثَمَ ﴾: وإذا أبصرت أي مكانٍ في الجنّة، ٢٥ ﴿ رَإِذَارَأَتَ ثَمَ ﴾: وإذا أبصرت أي مكانٍ في الجنّة، ٢٥ ﴿ رُكَرُهُ وَأَسِيلًا ﴾: أول النّهار، وأخره. (٧) ﴿ وُوْرِ بِالدّرِ ﴾ اوف سدرك ادا مدرت.

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَيُطْمِثُونَ ٱلطَّمَامَ عَلَ شُهُمِهِ ﴾ كلمًا تصدقت يطعام تحبُّه اكثر ! كان أعطم لاحرك

<sup>(</sup>٩) \* إِن الْمَمْكُوَّ وَمَدَّ مُدَلِّ أَنْدُو الْمُكُورُ ﴾ قال اس تبعية وهي طنب هي الفقراء الدعاء او الثناء حرح من هذه الايه ١٥: الصافات [٤٥]، الزخرف [٧١]، ٢٤: القلم [٤٨]، ٢٥: المزمل [٨].



٣ ﴿ مُذَرًّا ﴾؛ إعذازًا من الله إلى خلقه، ٨ - ﴿ كُلِـتَ ﴾؛ محيت، وذهب نُورُها، ٩- ﴿ مُرِبَّتُ ﴾؛ تشقَقَتُ، ١٠ ﴿ مُبِمَّتُ ﴾: تطايرت، وتناثرت. (٣٧) هودامي؟ ♦ كلما ثقل لسابك عن الذكر وقراءه العران فتذكر شدة ذلك البوم الثقيل

(٢١) من السبه قراءة سورة "السحدة" في الركعة الأولى، وسورة "الأنسان" في الركعة الثانية في صلاه الفحر يوم الجمعة

(١٠<u>٨) شدةُ اهوال يوم القبامة ﴿ بِإِذَا النَّجُرُمُ كُلِبَتَ... ﴾</u>

٧٩]: المزمل [١٩]، ٣٠]: التكوير [٢٩]، [٥٠]: المطفقين [١٠]، ١٨]: الصافات [٣٤].

**~!**~(0)→ **!** ∨ بعسدَ بيسانِ حسالِ الشَّساكرينَ بَسِيَّنَ اللهُ هنا حالَ الكافرينَ وأنكرَ عليهم حبَّ الدُّنيا العاجلةِ وتركَ الآخرةِ، ثُمَّ هدَّدَهم، وبَـــيَّنَ أنَّ القـــرآنَ تذكِرةٌ وعظةٌ.

14-(14)-1 القَسَــمُ بالربـاح والملائكةِ على أنَّ يومَ القيامةِ والبعثِ حتٌّ، وبيانُ علاماتِ تخويفُ الكفارِ من إهلاكِهم كإهلاكِ

الأمم السابقةِ، =

أَلُوْ نَغَلُقًا مُن مَّاءِ مَهِينِ ﴿ فَكَالَنَّهُ فِي قَرِارِ مَّكِينٍ ﴿ إِلَّا لَا قُدُرِ مَّعَلُومِ (2) فَقَدَّرُنَّا فَيَعْمَ أَلْقَادِرُونَ (23) وَيْلُ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَرْ نَجْعَلِ إِلَارْضَ كِفَاتًا ﴿ إِلَّهِ الْحَيَاءَ وَأَمُوا تَا ﴿ وَكُلَّا فِيهَا رُواسِي شَامِخَاتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءَفُواتًا (27) وَيُلُّ يُومِ إِلِمُكَلِّبِينَ (28) إَنطَلِقُوا إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَنُكُذِّ بُونَ ﴿ إِنْ الطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِع ثَلَثِ شُعَبِ ١٠٥ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ١٥٠ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ وَجِمَالَتُ صُفْرٌ (33) وَمُلْ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُوذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴿ وَفَا وَقُولُ يُومِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَا لَا يَوْمُ الْفَصِّلِ جَمَعَنَاكُمْ وَالْاوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدُ فَكِيدُونِ ﴿ وَ فَي كُنُومَ إِلَّهُ كُذِّبِينٌ ﴿ فَا إِنَّا أَلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ ١٠ وَفُوكِه مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٠ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْنِ عِلْمُ وَيُلِّيوُمُ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْنِ عِلْمُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْمُ وَمُلِّكُومُ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْنِ عِلْمُ اللَّهِ مَا كُنتُهُ وَمُلِّكُومُ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْنِ عِلْمُ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَل لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ يَجُرِمُونَ ﴿ فَا وَيَلُّ يُوْمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ الرَّكُعُواْ لَا يَزَكُعُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِذِلِلْمُ كَذِبِينَ ﴿ فَإِنَّ عَلِينَ مَا أَيّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ ، يُومِنُونَ ﴿ وَا

= ثُسمَّ بيسانُ الأدلَّةِ

على البعثِ وقدرةِ

اللهِ على إعسادةِ

الإنسسانِ بعسدً

£ · ← ( \ Y ) → Y ¶

بعددَ أن خوّفَ اللهُ

الكُفِّسارَ بعسذاب

القيامة وبهللاك

الأمم السَّابقةِ، بَيَّنَ

هنا كيفية عذابهم

في الآخرةِ، وأنَّه لا

إذنَ لهم في الكلام

o·←(1·)→ £1

بعسدَ ذكْسر عسذاب

الكافرين ذكر نعي

المُتَّقِينَ لتتضاعفَ

حسرةُ الكافرينَ،

وتحتِمَـتُ السُّـورةُ

بتسوبيخ الكُفُّسارِ

وتهديسيكهم بسزوال

فيعتذرونَ.

الموتِ.

نِعَمِ الدَّنيا في وقتِ مِنْ وَقَتِ مِنْ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَي أَيِّ حَلِيثٍ بَعَدَهُ ويُومِنُونَ ﴿ وَمَنُونَ ﴿ وَمَنْ وَنَ فَي أَيِّ حَلَيْنِ بَعَدَهُ وَيُومِنُونَ ﴾ قصيرٍ . • • فو النَّطفة ، ٢٧- ﴿ مَنْ مَنْ النَّارِ ، ﴿ الشَّرارة ؛ ما يتطايز من النَّار ، ﴿ النَّمْ لَهُ ؛ كالبناء المُسُدِ في العظم والارتفاع (٢٠) ﴿ النَّمْ مُن مَنْ وَنَهِمِ ﴾ قبل أن تتكبر على أحد تدكّر أصل خلقتك (٢٠) ﴿ إِنَّهُ مِن مَنْ وَنَهُمِ ﴾ استعذ مانه من عذاب حهم ثلاثاً (٢٠) ﴿ إِنَّهُ مِن مَنْ اللهُ مِن عذاب حهم ثلاثاً (٢٠) ﴿ إِنَا مَنْ مَن وَلَوْ وَلَ مُنْ مِنْ اللهُ وَلَا المُعلق وَلَ الاعتدار في الديما فعط (٢٠) ﴿ المَا فَاتُ [٢٠] ﴿ عَلَى الصَافَاتِ [٣ مرات] .

ا → (١٦) → ١٦ المنطقة النطقة 
عَمْ يَنْسَاءَ لُونَ إِنْ عَنِ إِلنَّهَا إِلْعَظِيمِ فَ اللَّهِ عُمْ فِيهِ مُغْلِفُونَ فَي كَلَّاسَيْعَلَمُونَ ﴿ ثُو كُلِّاسَيْعَلَمُونَ ۗ فَأَلَا خَعَلَ إِلَارْضَ مِهَادُا ۞ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا إِنَّ وَخَلَقُنَكُمُ وَأَزُو كِا فَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَانًا ﴿ وَجَعَلْنَا أَلِيْلَ لِبَاسَا ﴿ وَجَعَلْنَا أَلْتُهَارَمَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبِعَاشِدَادًا ١٤ وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا ١٤ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلْمُعْصِرَتِ مَاءَ ثَجَّاجًا ﴿ لِنُحْرِجَ بِهِ عَجَّا وَنَبَاتًا ١٠ وَجَنَّاتٍ اَلْفَافًا فَا اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَتَا ١٠ يَوْمَ يُنفَخُ فِي إِلصُّورِ فَنَا تُونَ أَفُواجًا ١١٠ وَفُيِّحَتِ إِلسَّمَاءُ فَكَانَتَ اَبُوابًا ١٩٠ وَسُيِّرَتِ الْجِهَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا (2) إِنَّ جَهَنَّةً كَانَتْ مِنْ صَادًا (2) لِلطَّعِينَ مَانًا ﴿ لَا يَدِينَ فِيهَا آحُقَابًا ﴿ فَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَّدُا وَلَا شَرَابًا (24) اللَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا (25) جَزَآءُ وِفَاقًا (26) اِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلُّ شَعْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَنَبَّا ﴿ فَلَا مَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدًكُم رَ إِلَّا عَذَابًا ١

بِسَمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٠٠—(١٤) →١٧ - ثُمّ بَيْنَ اللهُ هنا أنَّ يومَ القيامةِ مؤقّتُ باجل معلوم، وذَكَرَ بعض أحداثِه: النَّفخُ في الصّورِ، وتصدّعُ السّماءِ، وتصدّعُ السّماءِ، وتصديرُ اللهُ السّماءِ، وتسييرُ ما يلاقبه المُكذّبونَ ما يلاقبه المُكذّبونَ في جهنتَم جزاءً في جهنتَم جزاءً أعمالهم التسي أحصاها اللهُ.

٤٤- ﴿ النَّفِيرِتِ ﴾؛ النَّبَحْبِ المطيرة، ٢٢- ﴿ أَمْنَابِا ﴾. دُهُورًا لا تَنْقطيعُ، ٢٥ ﴿ وَعُنَاقًا ﴾؛ صيديد أهُلِ النَّار، ٢٦ ﴿ وَمَاقًا ﴾؛ عادلًا، مُوافقًا لأعمالهم، ٢٥ ﴿ أَسْتَلَمُ ﴾؛ حفظناهُ. (٢٧) ﴿ بَهْرَكُ وَ حَدَّهِ عِدِم الأيمان بالحَساب أو العقلة عنه بستُ لتكاثر النِّساب

(٢٩) بذكر دنيا عملته ثم استعفر الله ﴿ وَكُلُ ثَمِنَ ، تَحْمِيْتُ كِنِيا ﴾ ٢٠١) قال عبد الله بن عصرو الم تسرل على اهل البار انه اشد من هذه ﴿ مَدُونُونَ مَنْ مَدَدُ ﴾ فهم في مريد من العدات اندًا [٦] . المرسلات [٢٥]، [٧]: الدخان [٤٠].

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَ آبِقَ وَأَعْنَبُا (32) وَكُواعِبَ أَزْابًا (33) وَكُأْسًا بعسك ذكسر عسذاب دِهَاقًا ﴿ لَا لِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِنَّا بَا فَ اللَّهِ مَا أَعُ مِن زَّبِّكَ عَطَاءً الكافرينَ ذكرَ نعيهَ حِسَابًا ﴿ وَ مُن السَّمَوَتِ وَالارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ٱلرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ المُتَّقِينَ، ثُمَّ خَتَمَ السُّورةَ بالإخبارِ عن مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ عظمتِـه وجلالِـه، إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ أَلْرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَا بَالْ 3 فَالْكَ أَلْيُومُ الْحَقُّ فَمَن وتهديسدِ الكُفَّسارِ وإنسذارهم عسذابًا شَاءَ إِنَّخُذَ إِلَى رَبِّهِ عِنَالًا ﴿ إِنَّا أَنْذُرْنَكُمْ عَذَا بَا قَرِيبًا يُومَ قریبّــا، یــومَ یتمنّــی يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ١٠ الكافرُ لو صارَ ترابًا مثلَ الحيواناتِ المَّا النَّا ال من شدّةِ الحسرةِ بِسْمِ إِللَّهِ أَلْرُحْمَنِ أَلرَّحِيبِ 1 € ← ( 1 € ) → 1 وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا إِنَّ وَالنَّاشِطَاتِ نَشَطًا فِي وَالسَّابِحَاتِ سَبِّحًا القسَم بالملائكة ﴿ فَالسَّنبِقَاتِ سَبْقًا ﴿ فَالْمُدَيِّرَتِ أَمْرًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ على وقوع البعثِ، ووصــفَ حـــالِ وَ تَتَبَعُهَا أَلَرًا دِفَةً ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ إِ وَاجِفَةً ﴿ اَبْصَكُمُهَا المشـــر كينَ المُنكرينَ البعث، خَلْشِعَةٌ ٥ يَقُولُونَ أَو نَالَمَرُدُودُونَ فِي إِلْحَافِرَةِ ١ إِذَا كُنَّا ومـــدى الخـــوفِ . عِظْلَمَا نَجْرَةً إِنَّ قَالُواْ يَلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ إِنَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ الشَّديدِ السَّدي يكونون عليه ينوم وَحِدَةٌ اللهِ اللهِ السَّاهِرَةِ إِنَّ هَلَ الْمِلْ عَرِيثُ مُوسِيَّ (أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

(٢) سل الله حسن الحاتمة عند الموت، وتذكّر: ﴿ رَّالَّشِطْتِ نَطْ ﴾.
 (٣) مريم [٦٢]، الواقعة [٢٥]، [٢٠،١٤]: الصافات [١٩]، [١٩] طه [٩].

القيامةِ.



إنكار البعث، ذُكَرَ هشا قضية موسس ع فرعبون مع فرعبون الذي ادّعي الرُّبوبية، فأهلكه اللهُ، **٣٣←-(٧)→٢**٧ ثَــمَّ اثبـتَ قدرتَــه تعالى على البعثِ بقدرتِه على خلقِ السمواتِ والأرضِ والجبالِ، ₹7←-(11)→٢\$ ثُمَّ ذكَرَ أهوالَ يوم القيامةِ، وانقسامَ النّاس فيه فريقين: أشقياءً وسمعداءً، وسنؤال المشتركين عن مِيقاتِ الساعةِ، وتفويض أمرها إلى

 $\circ \wr \longleftarrow (11) \longrightarrow \uparrow \gamma$ 

بعسدَ أن ذَكَسرَ اللهُ

إصرارَ الكُفَّارِ على

١٦- ﴿ تُنْزَى ﴾: اسْمُ الوادي، ٢٤ ﴿ اللَّامَةُ ﴾: القيامةُ، ٤٠- ﴿ مِنَامَ رَبِّهِ ﴾: القيام بيْن يَدي ريْه للجساب.

(١٧) ﴿ رُهَبَ إِلَى وَرَوْنَ إِنَّهُ طَيَّ ﴾ وعوة أي شحص مهما بلغ طعيانه.

(٢٥) ﴿ بِرِّهُ مَدْكُرُ ۖ كُلِسُ مَاسِي ﴾ شريط الأعمال يعرض بوم القيامة بتفاصيله؛ فيا ربُّ تقبل ما احسنا واغفر ما اسأنا

(٣٥) ﴿ وَم يدكُّرُ أَلْإِنسُ مَا لَـنَى ﴾ اعمل عملا صالحًا تتمنَّى ان تتدكره يوم القيامة.

(٤٠) ﴿ وَأَنْ مَنْ حَافِ مِدَ وَهِ ﴾ عظم مسرلة المراقعة ١٧]: طه [٢٤]، ٢٣] عبس [٣٢]، ٢٥]: الأعراف (١٨٧].

بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبْسَ وَتُولِيْ إِنَّ أَنْ جَاءَهُ أَلَاعَمِي ﴿ وَمَايُدُ رِبِكُ لَعَلَّهُ مِنْ إِنَّ فَا أَوْ يَذَّكُرُ فَنَنفَعُهُ أَلَدِّكُرِي ﴿ أُمَّا مَنِ إِسْتَغَينِ ۞ فَأَنتَ لَهُ وَتَصَّدِّي ﴿ وَالْمُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَذَكُرُ فَ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَكُ وَتَصَّدِّي ﴿ وَالْمُ اللَّهِ مَا لَكُ وَتَصَّدِّي ﴿ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ وَتُصَّدِّي ﴾ وقال الله وتصدّ في الله وتعلق الله وتصدّ في الله وتعلق في وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَزِّكِي ﴾ وَأَمَّامَن جَآءَك يَسْعِي ﴿ وَهُو يَخْشِي ﴾ فَأَنت عَنْهُ لُلَّهِي ١٤ كُلِّ إِنَّهَا لَذَكِرةً ١٤ فَمَن شَآءَذَكُرَهُ, ١٤ فِي فَحُفِ مُكَرِّمَةٍ (13) مَرْ فُوعَةِ مُطَهَّرَةً ﴿ إِنَّا يِأْيَدِ عُسَفَرَةٍ (15) كِرَامِ بَرَرَةً (16) قُبِلَ أَلاِنسَنَ ٱلسِّبِيلَ يَسَرَهُ, ﴿ فَأُ مُاللهُ وَفَأَقَبَرُهُ, ﴿ فَأَنَّ اللَّهُ اللّ يَقْضِ مَآ أَمَرُهُ وَ فَكَنظرِ الإنسَنُ إِلَى طَعَامِدِة ﴿ إِنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا وَ أَمْ مَ شَقَقْنَا أَلَا رُضَ شَقًّا وَ فَأَنْكَنَا فِيهَا حَبًّا (2) وَعِنْبًا وَقَضْبًا (2) وَزَيْتُونَا وَغَالَا ﴿ وَ وَحَدَ آبِقَ عُلْبًا ﴿ وَفَكِكُهَ دُوَأَبًّا ﴿ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَلِأَنْعَكِمُ فِي فَإِذَاجَاءَتِ إِلصَّاخَّةُ فَقَ يَوْمَ يَفُرُ الْمَرْءُ مِنَ آخِيهِ ١ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَقُلُ وَصَاحِبَاهِ وَ وَبَالِيهِ وَهِ لِكُلِّ إِمْ عِينَهُمْ يَوْمَهِ إِسَانًا يغنيه (37) وجوه يؤميذ مُسفرة (38) ضاحكة مُستبشرة (39) ووجوه يَوْمَيِدِعَكَيْهَاعَبُرَةٌ ﴿ فَأَنَّ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا لَكُفَرَةً الْفَجْرَةُ ﴿ فَا اللَّهُ مُا لَكُفَرَةً الْفَجْرَةُ ﴿ فَا اللَّهُ مَا لَكُفَرَةً الْفَجْرَةُ وَ فَيَ

المنصة الصّحابي الأعمى عَبْدِ اللهِ بن الأعمى عَبْدِ اللهِ بن أُمَّ مَكُنُوم عندما أني النبسي عَلِيْ يطلب المعلم، وكان عَلِيْ يطلب مستعولاً بدعوة كِبارِ مستعولاً بدعوة كِبارِ قسيس عَلِيْ في وجهِ فعبس عَلِيْ في وجهِ فعاتمة الله.

٧٧ ← (٧) ← ٧٧ التَّعجُّبُ من حالِ الإنسانِ المُعرِضِ عسن الإيمانِ وتذكيرُه بأصلِ نشأتِه.

۲۲ ← (۹) → ۲۶ ثُمَّ نـذكبرُه بخلقِ طعامه وطعهم أنعامه.

٣٧٠-(١٠)-٢٤ ثُمَّ تذكيرُه بفسرارِ الإنسانِ يومَ القيامةِ من أقسربِ النَّاسِ إليه، وبيانُ حالِ السعداءِ والأشقياءِ.

١- ﴿ نَبُرُ ﴾: قطب وجهه، وظهر أثرُ التّغيّر عليه.

(٢٠١) ﴿ عَسَ رَبِي اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى العَنْوَسِ فِي وَجِهُ الْأَعْمَى وَهُو لَا يَرِي، فكيف بمن يرى 10

(١٠،١) ﴿الأَشْرِ ﴾ زر اليوم معوقا او صعيفا محاولا إدحال الأنس علي نفسه

(٣٤) ﴿ رَمْ بِمَ ۚ نَرُا مَنَ أَمِدَ ﴾ ضرب قرار الأحوة مثلاً لهول الموقف، لأنّ الاصل أن الأح لا يتحلّى في الارمات عن أحبه [١١،١٧]: المنثر [٤٥،٥٥]، [٤٤]: الطارق [٥]، ٣٧]: النازعات (٣٣]، ٣٦]: المعارج [١٢]، ٢٨] الغاشية [٧]، [٤٠]: القيامة [٢٤].



(٢٩) ﴿ إِلَّا أَن بَضَاءَ أَنَيْدُ ﴾ مشيئة العند تأبعة غشيئة الله [٢٠] الانفطار [٣]، [١٤] الانفطار [٥]، [١٩]. الحاقة [٤٠]، [٢٧]: يوسف [١٠٤]، ص [٨٧]، [٢٩]، الإنسان [٢٠].



١٠ ﴿ لَتُوطِينَ ﴾ : اللائكة رَقباء يكتُبُونِ أغمالكُم، ١٠ ﴿ إِنْسُطَنِينَ ﴾ : الَّذين ينخسُون المكيال، والميزان.

(٦) ﴿ يَتَأَيُّهِ ٱلْإِنسَ مَا عَرَكَ ... ﴾ المُبادرةُ بالأعمال الصَالَحَة وعدمُ الاغتبرار مكرم الله وحنمه. (١٢-١٠) ﴿ وَرِنَ عَيْكُمْ لِخَمِلِينَ . ﴾ استشهارُ وحود الملائكة حولنا وهي تسخّل أعمالنا يساعد على ترك كثير من الدّنوب

(۱) ﴿ وَنَلَّ سَلَطَهُمِ ﴾ أَ ﴿ وَنِلَّ بَسَكُنِ هُمَرُزَ لَّمَ عِ ﴾ الأولى في أموال النّاس، والثانية في أعراض النّاس، فلا تقترب منهما الله التكوير [٦] ، أو التكوير [٦] ، أو النشقاق [٦] ، أو المطفقين [٢٧]

كَلَّا إِنَّ كِنْبَ أَلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ۞ وَمَاۤ أَدْرِيْكَ مَاسِجِينٌ ۞ كِنَبُ مَّرْقُومٌ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ١ وَمَايُكُذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١٤ إِذَا نُنْانِ عَلَيْهِ وَايَنْنَاقَالَ أَسَاطِيرُ الْلَوْلِينَ ١٤٥ كُلُّا بَلَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهُ يَوْمَيِذِ لِلَّحْجُوبُونَ فَا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْحَجِيرِ فَ ثُمَّ يَقَالُ هَاذَا ٱلذِ عَكُنتُم بِهِ عَلَكَذِبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّا كِنَّبَ ٱلْابْرِارِ لَفِي عِلِّيِّينًا اللهُ وَمَا أَدْرِيْكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كَنْ اللَّهُ مَرْفُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ الْلُقَرِّبُونَ وَ إِنَّ أَلَا بُرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى أَلَارًا بِكِينَظُرُونَ عَلَى أَلَارًا إِكِ يَنْظُرُونَ عَلَى تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِ رُنَصْرَةً ٱلنَّعِيمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ﴿ خِتَكُهُ ومِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ إِلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ وَمِنَ اجْهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ مِهَا أَلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ أَلَذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَنْعَامَرُونَ ١٠٠ وَإِذَا إِنْقَلَبُو أَإِلَىٰ أَهْلِهِمُ اِنْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ١٠٠ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُلاَّءِ لَضَالُونَ ١ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ فَالْيُومُ ٱلَّذِينَءَ امْنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَصْبَحُكُونَ ﴿

بعد بيان تحريم التَّطفِيفِ وأنَّ سببَه إنكسارُ البعسثِ، رَدَعَهم اللهُ هنا عن الأمرينِ معًا، وبَيَّنَ أنَّ أعمالَ الفُجَّارِ مكتوبةٌ، ثُمَّ توعَّدَ مُنكِسرِي البعسثِ مُنكِسرِي البعسثِ المكذّبينَ به. المكذّبينَ به. بعد ذِكْرِ الفُجَّارِ ذكرَ الأبرارُ وما لهم من نعيم في الآخرةِ.

1V←(11)→V

٣٦ ← (٨) ← ٣٦ موقف المجرمين مسن المسؤمنين وسخريتهم منهم في الدُّنيا ثُمَّ انعكاسُ هسذا الموقسفِ في الآخسرةِ تسليةً المادن أ

١٥ ﴿ لَكُمْرُونَ ﴾؛ محرُ ومُونَ مِنْ رُؤِية رَبِّهم، ٢٦ ﴿ فَكَهِينَ ﴾؛ مُتلفَّدينَ بِسُخْرِيتَهمْ مِن المؤمنين.

(١٥) ﴿ كَلْ شِيمَ مِنْ مَا مُنْظِيْنِ ﴾ لما جعب أعداءه أهابة وأدلالا ذل على روية أوليانه له أكراما وأنعاما (٢٦) ﴿ وَقَادَكَ فَيْنَا مِنْ لَمُسْمِنُونِ ﴾ أنظر إلى رجل يبكّر إلى المنتخذ ونافسه في ذلك

(۲۲، ۲۹) \* صَحَكُر صَحَكُر إلى السَحَكُر إلى الله الله الله على الله على المحد في الاحر
 المطفقين [۲۰]، ۱۰: المرسلات [۱۰مرات]، ۱۳ القلم [۱۵]، ۲۷ الانقطار [۱۳].

بِسْ إِللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمَنِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمَ اللّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الْمُحَمِّدُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

( وَأَلْقَتُ مَافِيهَا وَتَخَلَّتُ ( وَأَذِنَتَ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ( ) يَتَأَيُّهَا

ألانسن إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيدٌ ﴿ فَأَمَّا مَنُ اوتِ

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ ، ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ

إِلَىٓ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ اوِي كِنْبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ = ١٤ فَسَوْفَ

يَدْعُوا بُورًا إِنْ وَيُصَلِّي سَعِيرًا إِنْ إِنَّهُ وَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّ

اِنَّهُ, طَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ﴿ إِنَّ بَلِيٓ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عِبْصِيرًا ﴿ فَالْا أَفْسِمُ

بِالشَّفَقِ اللَّهَ وَالتِلِوَمَاوَسَقَ اللَّهُ وَالْقَمَرِ إِذَا إِنَّكَ اللَّهُ عَلَى إِذَا إِنَّكَ اللَّهُ

لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿ فَمَا لَمُ مُ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِحً

عَلَيْهِمُ الْقُرْءَ الْ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَ الْ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ عَلِي الذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَكُنِّ مُهُمْ بِعَذَابِ ٱلِيمْ ﴿

اللَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ الْمُم وَأَجْرُ عَيْرُمَمَنُونِ ١

ا → (١٥) → ١٥ وصفُ الأحداثِ الكونيةِ التي تحدثُ يومَ القيامةِ، وانقسامُ النَّاسِ فسريقين: سعيدٌ يأخذُ كتابَه بيمينِه، وشقيٌ يأخذُ كتابَه بشمالِه من وراءِ ظهره.

٢٥٠ (١٠) → ٢٦ بعد بيان انقسام السّاس إلى فريقين يوم القيامة؛ أكّد اللهُ هنا أنَّ البعث كائنٌ لا محالة، شم تعجّب من حالِ المُشرر عن حالِ وتوعّدهم بالعذاب، وبَشَر المؤمنين والنّحاة.

٦- ﴿ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ ﴾: ساع إلى الله، وعامل بالخير أو الشرّ ، ١٦- ﴿ إِلَّشَعَنِ ﴾ : باخسرار الأفق عند الفروب ، ١٧- ﴿ وَسَقَ ﴾ : جمع .

(٦) ﴿ إِنْكَ كَادِجُ ۚ إِلَى رِنْكَ كُدُّتَ مَبْيِقَهِ ﴾ كُلُّ ما عملت من حير أو شرٌّ ليس خلفك، بل امامك، سيطرك

(٨) ﴿ سُوْفَ يُحْسَنُ حَسَا بِسَرَ ﴾ من حاسب نفسه في الدنيا حسانا عسيراً كان حسانه يوم القيامة بـسرا، ومن حاسب نفسه في الدن حسانا يسيزا كان حسانه يوم القيامة عسيرا

٣: الانشقاق [٥]. ٦: الانفطار [٦]. ٧: الحاقة [١٩]. ١٠: الحاقة [٢٥]. ٢٣]. البروج [١٩].



القسم على لعنة القسم على لعنة السحاب الأخدود السخدين حفروا الأخدوا الأخادية وأوقدوا فيها النّارَ ثمّ القوا فيها المؤمنين أحياء بسبب إيمانهم بالله، وإندارُهم بعداب

٢٢ → (١٢) → ٢٢ بعد إندار الكافرين بعداب جهنم، وعد هنا المؤمنين بنعيم الجنّة، ثمم بَيّن أنَّ انتقامه شديد، وأنَّ انتقامه شديد، وأنَّ حالَ الكُفّارِ في كلِّ الأزمنةِ شبية بحالِ أصحابِ الأخدودِ فسذكر فرعبونَ

٣- ﴿ وَالرَّورُ الرَّعُودِ ﴾: هُو: يَوْمُ القيامة، ٤- إلى ﴿ مُنِي ﴾: لُعن، وليس من القتل، ﴿ أَصَنَ الأَحْدُودِ ﴾: المُنعَ شقُّوا في الأرض شقًّا عظيمًا؛ إإخراق المؤمنين، ١٠ ﴿ نَدُوا ﴾: حرَّقُوا بالثّار، ١٤ ﴿ الْرَدُرَدُ ﴾: المحبُ الوليانه، المخبُوبُ لهُمْ.

(١٠) ﴿ مَنُو ۚ كُنُوْمِهِ وَكُنُو مِنْ مُ أَنْهُ سُوسُ ﴾ طعاةُ حرَقوا المؤمنين بالبار ويعرض عبيهم التّوية، وتقنطُ يا مؤمنُ من رحمة الله؟!

(١٤) ﴿ رَمْرَ آلَمُو ۗ أَرْدُرُهُ النَّاسِ تَعَمَّرُ وَيَنْفَى فِي نَعْسَهَا شَيءَ، والله يَعْمَرُ وَيَتُودُه! (٢١) ﴿ بِلَهُو قُرْدَانٌ يَجِدٌ ﴾ من تَمشَك نَهْدا القرآن له المجد والعزة والرَّقْعَةُ ﴿ ١٩]: الانشقاق [٢٧].

القَسَمُ على أنَّ كلَّ إنسانِ قد وُكُلَ به مسن يحرُّشه مسن الملاتكة الأبسرار، وذكبرُ الأدلُّةِ على قدرة الله على إعادة . الإنسانِ بعدَ موتِه، ثُـمَّ بيانُ صدقِ القرآنِ. ∧←(∧)→ 1 تنزيةُ اللهِ عن كـلُّ مـا لا يليقُ بِهِ، ثُمَّ بَشْرَ اللهُ نبيَّه ﷺ بـ: حفظِ القسسرآنِ وعسدم نىسيانِە، والتيسىير ( والتوفيسق لأعمسال 10←(V)→¶ بعدَ أَن بَشْرَه أَمْرَه بتذكير الخلق، ثُمَّ بَيَّنَ فلاحَ من طَهِّرَ



## بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ إِسْمَ رَبِكَ أَلَاعًلَى ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فَلا تَنْسِينَ ﴿ إِلَّا مَاشَاءَ أَنَّهُ إِنَّهُ وِيعَلَمُ الْجَهْرُ وَمَا يَخَفِي ٥ وَنُيسِّرُكَ

لِلْيُسُرِيٰ ﴿ فَذَكِرِ إِن نَّفَعَتِ إِلذِّكُونَ ﴿ سَيَذَّكُومُنَ يَّغُشِيٰ ۞ لِلْيُسُرِيٰ ﴿ سَيَذَّكُومُنَ يَّغُشِيٰ ۞

وَيَنْجَنَّهُ الْأَلْشَقَى ١ أَلَذِ عَيْصًلَى أَلْنَارَأَلُكُمْ فِي أَمْ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَعْيِي ١٤ قَدَا فَلَحَ مَن تَزَكِي ١٥ وَذَكُرُ اِسْمَرَيِّهِ عِفْصَلِّي ١٥

## ٩- ﴿ إِزْ الرَّارِ ﴾ ، تُخْتَبَرْ ، وَتُكْشَفُ صَمَائِرُ الْقُلُوبِ.

(٩) ﴿يَرْمُ ثُلَّ ٱلنَّزَّامِرُ ﴾ هناك كُلُّ النَّوايا تتكشف! لديك الأن مُشْبعُ لترميم سريرتك وإصلاح نيتك.

(١٤ ، ١٢) ﴿ إِنَّهُ لَنَوَّلُ مَمَّالًا ` اللَّهُ وَمَا هُوَ بِالْمُزَارِ ﴾ هل يعي دلك أولنك الدين يستشهدون بأيات الله في مواطن المزاح والضحك؟!

(١) ﴿ سُنَّرِ ثُكَ مَلَا عَسَىٰ ﴾ الحفظ نعمة عطيمة ، وأعظم منها عدم نسيال ما حفظت.

(٧) ﴿ إِنَّهُ يَمُّلُوا لَهُمْ رَمَّا يَعْمَى ﴾ على الإنسان أن يتنبه إلى أعمال قلبه وأعمال الخلوات؛ فائلة تعالى يعلمُ كلُّ شيءٍ. ﴿ عبس [٢٤]، [١٤] الشمس [٩]



١- ﴿ٱلْمَنْهِيِّةِ ﴾؛ القِيامة تفْشي النَّاس بِأَهُوالها، ٢٢- ﴿يُمُمَّيْطِرٍ ﴾؛ بِفُتسلَّطِ تُكُرِهُهُمْ على الإيمان، ٢٥- ﴿إِيَابُهُمْ ﴾؛

بتذكيرِ النّاس بهذه

(١٦) ﴿ رَبِّنَ تُؤَيِّرُونَ ﴾ إذا تعارض ما تحبُّ مع ما يحبُه الله، فاثر ما يحبُه الله.

(١١) ﴿ لَا نَسَمُ مِهَا لَمِهُ ﴾ في الحنة حيث الأحاديث الحميلة، حيث يموتُ اللغوُ والكدبُ والتجريخ

(t<u>1</u>) ﴿ مُدَّكِّرُ يَّمَا أَتَّ لُدَحِيِّرٌ ﴾ وطيعتك التُدكيز لا الإقعاعُ (٢٥، ٢٥) ﴿ إِنْ إِنْهَا ۚ بِالْهُمْ ۖ أَنَّ أَنْ عِنْا حِسَاجُم ﴾ فأين تغر؟

٧: هبس [٣٨]، ٨: القيامة [٢٢]، ١٠: الحاقة [٢٧].

المَا الْمِنْ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ عَلَى الْمُنْ الْمِنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُعِلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عِلْمُ لِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلَى الْمُنْ ا بِسْمِ إِللَّهِ أَلرَّمْنِ أَلرَّحِيبِ وَالْفَجْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرِ ٥ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٥ وَالتَّلِإِذَا يَسْرِء ﴿ هُلَ فِي ذَالِكَ فَسَمُ لِدِي حِمْرٌ ﴿ اللَّهُ مَرَّكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ إِلْعِمَادِ ﴿ إِلَيْ لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي إِلْبِكَدِ ﴾ وَثُمُودَ أَلْذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ عِنْ وَفِرْعُونَ ذِعِ الْاوْنَادِ ١ الذين طَعُواْفِي البِلدِ ١ فَأَكْثَرُواْفِيهَا ٱلْفَسَادَ ١ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ١ فَأَمَّا ألانسَنُ إِذَامَا إَبْنَا لِيُهُ رَبُّهُ وَأَكْرَمُهُ وَنَعْمَهُ وَنَعْمَهُ وَأَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمُنِ ع الله وَأَمَّا إِذَا مَا إِنْكُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ رَبُّ فَيَقُولُ رَبَّ أَهُنَنِ عَلَيْهِ وِزْقَهُ رَبُّ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ عَنْ اللهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ رَبُّ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ عَنْ اللهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ رَبُّ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَزُقَهُ رَبُّ فَيَعُولُ رَبِّي أَهْنَنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَزُقَهُ رَبُّ فَيَعُولُ رَبِّي أَهُنَنِ عَلَيْهِ وَزُقَهُ رَبُّ فَيَعُولُ مَا إِنْكُ لِيهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَلَا يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَا إِنْكُ لِيهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ وِزْقَهُ وَلَا يَعْمُ لَا إِنْكُ اللهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ وِزْقَهُ وَلَا يَعْمُ فَا لَا عَا لَهُ مِنْ اللهُ فَقُدُولُ وَلَيْ اللهُ فَقُدُ لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَقُدُ لَا عَلَيْهِ وَلَا مَا إِنْكُ لِللَّهُ فَقُدُ لَا عَلَيْهِ وَإِنَّا فَقُولُ مَا إِنْكُ اللَّهُ فَقُدُ لَا عَلَيْهِ وَإِنَّا لَا عَلَيْهِ وَلَا مَا إِنْكُ لِللَّهُ فَقُدُ لَا عَلَيْهِ وَلَا مَا إِنْكُ اللَّهُ فَقُدُ لَا عَلَيْهِ وَإِنَّا فَالْعَالَ عَلَيْهُ وَلَا مَا إِنَّا لَا إِنّا لَا إِنْكُ لِللَّهُ فَقُدُولُ وَقَلْ مَا إِنْكُولُ مِنْ إِنَّا لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ إِنَّا لَا إِنْكُولُولُ مَا إِنْكُولُولُ وَلِي اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ فَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ إِلَا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلَّا بَلُ لَاتُكُرِمُونَ أَلْيَتِهُ ﴿ وَلَا تَعْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ٥ وَتَاكُلُونَ النُّرَاثَ أَكُلُو الْمُنَا ١ وَيَحِبُونَ أَلْمَالُ حُبًّا جَمًّا ﴿ كُلِّرَ إِذَا ذُكَّتِ إِلَارْضُ دُّكًّا دَكًّا ﴿ وَجَاءَرَبُّكُ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِحَ، يَوْمَيِذِ بَعَهَنَّمُ وَفَي يَوْمَبِذِينَذَكَّرُ الإنسَانُ وَأَنِّي لَهُ الذِّكْرِي ﴿ وَهُ إِلَّا لَهُ الذِّكْرِي ۗ وَهُ

القَسَـــمُ بـــالفجر

وعشـرِ ذي الحجَّـة

والشَّــفع والــوترِ

والليسل علسي أنَّ

عذاب الكُفّار واقعٌ

بلا شكِ، ثُمَّ قصصُ

بعض الأمم الظّالمةِ

كعاد وثمود وقوم

فرعونَ، وبيانُ ما

YY←-( **1**) → 10

ثُمَّ تذكيرُ المشركينَ

بـأنَّ حـالَهم كحـالِ

أولئسك المتسرفين

الطُّغاةِ، وتنبيهُهم أنَّ

كشرة النّعم ليست

دليلاً على إكرام اللهِ

للعبدِ، ولا العكس،

ثُــمَّ بيـانُ حــبُّ

الإنسانِ للمالِ،

ووصفُ يوم القيامـةِ

٦]: الفيل [١]، [٢٣]: النازعات [٣٥].

وأهوالِه، =

حلّ بهم،

٢- ﴿ رَبّالٍ عَشْرِ ﴾: فَسَمْ بليالي عَشْرِ دَي الحجّة الأول ، ٢- ﴿ رَالتّهْ رَالرّر ﴾ : فَسَمْ بكُلُ رَوْجٍ وَفَرَدٍ ، ٩- كَا ﴿ بَارُا ﴾ أي قطفوا الصّخر ، وليس معنى أحضروه ، ١٥- ﴿ رَلّا عَشْرَ ﴾ : لا يحثُ بغضًا ، ١٩- ﴿ النّراث ﴾ : الميراث . (٢) ﴿ وليالٍ عشْرٍ ﴾ فصل العشر من دي الحجّة (١٤) ﴿ إِنْ رَنكَ لِمَا لَمِيرَادٍ ﴾ ازجر بها نفسك ، وهند بها من ظلمك .
 (١٧) ﴿ لَا نَكُر سُنَ آلِينِيرَ ﴾ ليست قصية طعام وشراب فحسب ، الاية تحثُ على (الإكرام) وليس مجرّد (الإطعام) .



بعد ذكر النّهم دعا الله عبده هنا لشكر هذه النّعم، وتجاوز مشقّة الآخرة بإنفاق المال، ودلّه على الوجوه التي ينفقُ فيها المال، ثُمَّ قارنَ له بينَ حالِ السّعداء وحالِ الأشقياء في

﴿ الآخرةِ.

**∀**·←(∨)→**1** 

= وبيانُ ندم الإنسانِ

الغافل الحريص

على الـدّنيا، وفوزِ

 $1 \cdot \leftarrow (1 \cdot) \rightarrow 1$ 

القَسَمُ بِأَنَّ حِالَ

الإنسانِ في الدُّنيا في

نَصَب وتعب، وذَمُّ

الغُسرورِ والتَّبساهي

بالمالِ، ثُمَّ تَـذُكِيرُ

الإنسانِ بسنعمِ اللهِ

Y·←(\·)→\\

المطيع.

ا ﴿لاَ أُنْهُ اقْسَم، ﴿ أَلَيْهِ ﴾. مكة، ٤ ﴿كِيهِ . شدة وعناء من مُكَابِدة الدُّنيا، ١٤ ﴿ سَبَوَ ﴾: مجاعة شديدة.

(٢٤) \* سُولُ مشهِ مَا مُنْ لِلْهَاتِي ﴾ اعتنم الحياة، قالما هي ساعاتُ قبل أن يحلُ زِمانُ الأمنيات

(٤) ﴿ المُدَّامِدُ ﴾ أَلِا مِن وَكِدِ ﴾ هكذا الدنيا لا تصفوا لأحد، فلا راحة للمومن إلَّا في الحيان.

(٧) ﴿ أَيْعَسَبُ أَن لَهُ رَبُّ أَلَدٌ ﴾ مراقية الله في السرّ والعلن

(١٤) ﴿ أَرَالُمَدُ وَ وَرَدَى سَمِم ﴾ كلُّما كانت حاجةً الفقير أشد كانت الصدقة عليه عبد الله أعظم ٤ التين [٤]، ١٧]: العصر [٣].

بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ القَسَمُ بمخلوقاتِ وَالشَّمْسِ وَضُعَيْهَا إِلَّ وَالْقَمَرِ إِذَا نَلْيَهَا ١ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّيْهَا ١ اللهِ أحدَ عشرَ قسمًا وَالْيُلِإِذَا يَغْشَيْهَا ٥ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَيْهَا ٥ وَالْارْضِ وَمَا طَحَيْهَا متواليًا على فـلاح ( ) وَنَفْسِ وَمَاسَوَيْهَا ( ) فَأَلَّهُ مَهَا فَجُورَهَا وَتَقُويْهَا ( قَالَمُ عَلَا اللهِ عَدَ الإنسانِ إن طَهَّـرَ نفسَــه بطاعــةِ اللهِ، أَفْلَحَ مَن زَكَّيْهَا ٥ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّيْهَا ١ كُذَّبتُ ثُمُودُ وعلسي خيبيسه إن بِطَغُويْهَا ١ إِذِ إِنْبَعَثَ أَشْقَيْهَا ١ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ 10←(0)→11 نَاقَةَ أَلِلَّهِ وَسُقِّيَاهَا ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَ مُكُمَّ مشالٌ لِمساسبقٌ: قصَّةً ثمودَ قوم عَلَيْهِ مُرَبِّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسُوِّيْهَا ﴿ فَالْا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴿ صالح ﷺ، كَذَّبُوا نبيَّهمُ وعقرُوا النَّاقـةَ فأهلكَهم اللهُ. بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ 1V←(1V)→1 القَسَمُ بأنَّ عملَ وَالنِّلِ إِذَا يَغْشِيٰ ١ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلِّي ١ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَّرُوَ الْانْتَى ١ النَّـاسِ مختلـفٌ، إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَيِّى ﴿ فَأَمَّامَنَ أَعْطِى وَانَّقِى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ﴿ وَاللَّهِ لَا الْحُسْنِي ﴿ وَاللَّهِ لَا الْحُسْنِي ﴿ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وانقسامُ النَّاسِ إلى فريقين، وجزاءُ كـلُ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيسَرِي ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَين ﴿ وَكُذَّب بِالْحُسْنِي فريسي، ثُمَّ التَّحذيرُ ﴿ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسِرِي ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ وَإِذَا تَرَدِّي ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا من النَّارِ: يصلاها الأشـقى، ويتجنبُّهـا ٢ لَلْهُدِي ﴿ فَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالْاوِلَى ﴿ فَأَنْذَرْتُكُو نَارًا تَلَظِّي ﴿ الأتقى.

﴿ فَأَلْتُهَا ﴾: بين لها، ٩- ﴿رَكُنها ﴾: طهرها ونهاها بالطّاعة، ١٠- ﴿ دَسَّنها ﴾: أخفى نفسه، ونقصها بالمعاصي،
 ﴿ أَشْفَنهَا ﴾: أكثرُ هُمْ شَقاوةً، وهُو قُدارُ بْنُ سالفٍ.

(١٤) الذي عَقَر النَّاقَةُ وأحد، وقال الله. ﴿ مُعَرُّرُمُ ﴾ لأنهم وإن لم يشتر كوا ما خُرِم ولكنهم سكتوا ورضوا، فعمُهم العداب ﴿ مِدَّمَّهُ عَيْهُمُّ رُتُهُم مَدَّيْهُمُ مَنَّوْنَهُ ﴾ (١٠،٧) ﴿ ﴿ مَيُنَرُّمُ الْأَبْدِي ﴿ مَنْ مُوالِ الْحَسَةُ الْحَسَةُ العَدها، وص جراء السينة النبية العدها ٩: الأَعلَى [١٤]، ٣: النجم [٤٥].



صدرِه للإيمانِ، وتطهيسرُه مسن السذنوب والأوزار، 

٣- ﴿ مَا وَدُّعَكَ ﴾ : ما تركك، ٢- ﴿ وِزُرِكَ ﴾ : فَلْبِك.

(١٩، ٢٠) انتظر الثواب من الله ولا تنتظر ثناء من المحلوقين ﴿ وَمَا لِأُحْدِ ﴿ إِلَّا أَمَّا، وَمُورِيْهِ ٱلْأَعْلَ ﴾ .

(1) ♦... مدرى ﴾ اذا عطف النَّاس عليك وأكرموك وأعطوك، فهذا من محبَّة الله لك، أودع حبَّك في قلونهم.

(١١) ﴿ رَانَا سَمَهُ رِنْكَ مَسَدُتُ ﴾ حدَّت، حدَّت، حتَّى يُشكر ويُدكر، لا تكن بخيلا (٢) ﴿ أَفَيْنَا نَسَ طَهُرك ﴾ إذا كان وزره ﷺ قد أثقل ظهره، فكيف بصوبنا؟! (٦) هذا وعدُ الله: ﴿إِنَّ مِ ٱلْشُرِيُّمُ إِنَّ مِنْهُ بِأَتِي مِعِهُ لا بعده، لكنَّنا بعجل

**11 (1)** → 1 **1** نموذجٌ للأتقى: أبو بكر الصَّديق اللهُ

حينَ اشترى بــــلالًا وأعتقُه للهِ.

*11*←(*11*)→*1* 

القَسَمُ الإلهي أنَّ اللهَ ما هجرَ رسولَهﷺ ولا أبغضه بإبطاء الوحي عنه، وأنَّه سسيعطيه حتسى يرضى، ثُمَّ عَدَّدَ اللهُ نعمَه على نبيَّه منذ صعفره، ووصَّاه باليتيم والمسكين

۸**←**-(۸)→۱ شلاث نعم من الله

والتّحدثِ بالنّعم.

لنَبيُّـه وهـي: شـرحُ

الدُّنيا والآخرةِ.



﴿ وَالْورِسِينَ ﴾ : جبل طُور سَيْنَاء اللَّذِي كُلُم الله عليه مُوسى عَلَيْكُ ، ٢ ﴿ اللَّذِي عَلَم الله عليه مُوسى عَلَيْكَ ، ٢ ﴿ اللَّذِي عَلَم الله عليه مُوسى عَلَيْكَ ، ٢ ﴿ اللَّه الله على كرامة العبد عبد الله ١٨ ﴿ اللَّه الله على كرامة العبد عبد الله ١٨ ﴿ اللَّه الله على عَد مبلاد بعمة ، حبث بولد معها جبين استعلاء وكبر (١٥) ﴿ اللَّه عند مبلاد بعمة ، حبث بولد معها جبين استعلاء وكبر (١٤) ﴿ اللَّه عند مبلاد بعمة ، حبث بولد معها جبين استعلاء وكبر (١٤) ﴿ الله عند الله عن ديوب الحلوات والحمايات الله عند عند الله عند

(١٤) ﴿ النَّمَ اللهِ اللهِ عَلَى الأرض لتقترب من الشماء. [٤]: البلد [٤]



سائرِ الأيام والليالي والشسهورِ ، لنسزولِ الملائكة وجبريسل ومسا فيهسا مسن بركاتٍ، وهي أمُنَّ لاشرَّ فيها. o ← (o) → \ موقسفُ اليهسودِ والنَّصاري من دعوةِ النَّبِسِي ﷺ، كسانُوا ينتظرونَ قدومَه فلمَّا جاءَهم كانُوا أولَ من گذَّبَ به، وما أمرُوا إلا بعبسادةِ اللهِ وحدَّهُ، = **r**←(ץ)→۸ = ثُبمَّ ذُكِّرَهم هنا بعذاب الكافرينَ في

o ←(o)→1

بسدءُ نسزولِ القسرآنِ

الكريم في ليلــةِ

القَدْرِ، وفضلُها على

٤ ﴿ وَٱلزُّرِحُ ﴾ جَبْرِيلَ عَلَيْكُمُ اللهِ الْمُمَّكُمُ ﴾ تاركين كفرهم، ٤ ﴿ أُونُواْ ٱلْكِنْتَ ﴾ : اليهوذ والتصارى، ٦- ﴿ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ : الخليقة. (٢) من اراد ان ينظر إلى محروم يمشي على الارض فلينظر إلى من يلهو في ﴿يَهُ ۖ أَمَدُ سَرَّ مَنَّ أَلْف شَهْرٍ ﴾ ، فلو قبدُر لعابدٍ أن يعبد ربَّه أكثر

و المؤمنين = المؤمنين = المؤمنين =

من ٨٢ سبة ليس فيها ليلة القِدر، وقام موفق هذه الليلة وقبلت منه لكان عمل هذا الموفق حيرا من ذاك العابد (٥) ﴿ وَمَا أَمْرُواۚ إِلَّا لِمُنْذُواۚ أَنْ غَصِينَ ﴾ من اعظم الحسرات ان ترى يوم القيامة سعيك وعملك ضانعا؛ سبب فقد الإحلاص ودحول الزياء

= في الجَنَّةِ.

**∧**←-(**∧**)-->**\** حسدوث الزلسزال الشَّديدِ يومَ القيامةِ، وخروجُ الموتى من بطــــن الأرض، فتشبهدُ على كـلّ إنسانٍ بما عمل على ظهرها، ويىرى كلّ إنسانِ أعمالَه ويُجَازَى عليها. **4**←(**1**)→**1** القَسَــمُ بخيـــلِ المجاهدينَ على أنَّ الإنسانَ جَحُــودٌ لَنِعَم ربُّه عليه، ثُمَّ بيانُ حبِّه الشَّديدِ للمسالِ، وتسذكيرُه بالبعثِ =

جَزَآؤُهُمْ عِندَرَبِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدَارِضِي أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ وَ ﴿ الله المنظم المن بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ إِلَارْضُ زِلْزَا لَهَا ١ وَأَخْرَجَتِ إِلَارْضُ أَثْقَالُهَا ﴿ وَقَالَ ٱلاِنسَانُ مَالَمًا ٥ يَوْمَبِدِ تَحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ٥ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْجِي لَهَا ﴿ يَوْمَبِ ذِيصَدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا ﴿ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا ﴿ لِيُرُواْ اعْمَالُهُمْ ١ فَهَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ ﴿ ١ وَمَنَ يَعْمَلُمِ ثُقَالَ ذَرَّةٍ شَـرُّا يَـرَهُ وَ ١ عَنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالْعَلْدِينَتِ ضَبُّحًا ١ فَالْمُورِبَتِ قَدْحًا ١ فَالْمُعِيرَتِ صُبِّحًا ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ عِنْقُعًا ﴿ فَوَسَطَنَ بِهِ عَجَمْعًا ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَكُنَّ لِرَبِهِ عَلَكُنُودٌ ١ وَإِنَّهُ وَعَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ١ وَإِنَّهُ ولِحُبِّ إِلْخَيْرِ لَسَدِيدٌ ﴿ فَ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿

﴿ ثُمَدَتُ أَحْبَارُهَا ﴾: تُخْبِرُ الأَرْضُ بِما عُمِلُ عِلَيْهَا، ٧- ﴿ مِثْقَــَالَ ذَرَّةٍ ﴾: وزن نفاتِ صغيرة،

٨ كَ ﴿ الْغَيْرِ ﴾: أي المال، وليس المراذ به أعمال البر.

(٤) ﴿ بِرَّمِيدٍ كَمُّذَتُ أَخَارِهَا ﴾ الأماكنُ التي عندت الله فيها ستشهدُ لك، فاررع شهودك في كلّ مكان (٧، ٨) ﴿مِثْفَكَالَ دُرَّةٍ حَيِّرً ... مِثْفَكَالُ دَرَّةٍ شَـرًّا ﴾ لا تحتقر أعمالك الخيرية، يوم القيامة ستنبهرَ بها، ولا تستصغر شرًا تعمله، فلرنما

يُغضَبُ الربُّ ويُعبطُ العملُ. (١) ﴿ رَالْمَدِيثِ ﴾ إذا كان الله قد أقسم بحيول المجاهدين، فما بالك بالمحاهدين؟!



١ ﴿ ٱلْنَكَارِعَةُ ﴾: القيامة التي تقرع القُلُوب بأهوالها، ١- ﴿ ٱلتَّكَارُ ﴾: التّفاخُرُ بكثرة الأموال والأولاد والمتاع.
 ١١) عن مُحمَّد س كعب القرطئ لأن اقرأ في ليلتي حتى اصبح بـ ﴿إِدَا رُئْرِكَ ﴾ و ﴿ ٱلْفَكَارِعَةُ ﴾ لا أريدُ عليهما، أرددهما وأتفكر، أحبُ إليْ من أن أهٰدُ القرآن (أي أقرأه بسرعة كاملا).

(٦) ﴿ مَأْنَامَى ثَقْلَتُ مُورِبِثُمُ ﴾ ثقل مواريبك، وتدكّر قوله ﷺ · ما من شيء في الميزان أثقل من حُسن الخلق.
 (٨) ﴿ ثُمُّ لَتُسْتُلُنَّ يَزِّمَهُمْ عَنِ ٱلنِّمِيمِ ﴾ عن كل النّعم من الحواش والطعام والضّعة، هل قمتم بشكرها؟



١- ﴿وَٱلْسَرِ اللَّهُ إِنَّ ﴾: الدُّهُو، ١- ﴿ هُمَزَرَ ﴾: مُغَتَابٍ، ﴿ لُمُزَرَ ﴾: طفانٍ، ٤- ﴿ ٱلْمُلَدَةِ ﴾: الثار الَّتِي تَهُمُمْ كُلُّ ما يُلْقَى فِيهَا،

٣- ﴿ أَبَائِلُ ﴾ : خِفاعاتِ مُتَنَابِعَةُ، ٤- ﴿ بِيَبِلِ ﴾ : طين مُتَحَجِّرٍ . (١) ﴿ وَٱلْمَسْرِ ﴾ أهمية الرَّمَنِ الذي هو مزرعة الأخرة. (١) ﴿ وَبِلَّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَرَةٍ ﴾ تذكر همزًا أو لمزًا فعلته ثم استغفر الله.

(٨) ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْسِدَةً ﴾ تينيس لهم من الخروج.

(٢-١) ﴿ ٱلْبِيلَ ... وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ أرسل (الطير) على (الغيلة) لتعلم أنّ الله ينصر من يشاء بما يشاء. ٣: البلد [١٧]، [١]: الفجر [٦].



١- ﴿ لِإِيلَنِ ﴾: لاعتيادهم، ٧- ﴿ الْمَاعُونَ ﴾: ما لا تَضُرُ إغازتُهُ مِنَ الأَتِيَةِ وَغَيْرِهَا، ١- ﴿ الْكَوْتُرَ ﴾: الْخَيْرَ الكَثِيرَ، وَمنْه نَهْرُ الكُوثُرِ فِي الجُنَّةِ.

(٢٠٤) ﴿ فَلْيَصْبُدُواْ ... ٱلَّذِيتَ أَطْعَمُهُم ... وَمَامَنَهُم ﴾ الخالق الرّازق هو المستحقّ للعبادة.

(٢، ٧) ﴿ رُزَاءُونِ ﴾ وَيَعْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ لا أحسنوا عبادة الله، ولا أحسنوا إلى عباد الله.

(١،١) ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْنَرُ ۞ فَصَلَ لِرَبِّكَ وَٱغْمَرُ ﴾ من أنعم الله عليه بنعمة فليُكثر من طاعة الله بالصّلاة والتُحر والصّدقة مع الإخلاص شكرًا لله عليها. ٣: الحاقة [٣٤].



الشُّـــركِ والوثنيـــةِ 🛴 وعبـادةِ غيــرِ اللهِ، في والمستقبل. **r**←(**r**)→1 بشارةٌ للنَّبِي ﷺ بقسربِ فسنح مكسةً وانتشسارِ الإسسلام، ثُمَّ الأمرُ بتسبيح اللهِ وحمده واستغفاره عند خصولِ النُّعَم، وفي آخرِ الحَياةِ. o←-(o)-→ 1 الإخبارُ بهلاكِ أبى لَهِبِ عمِّ النَّبِي عَلَيْقِ، ودخولِه جهنَّمَ لشدَّةِ 🗣 إيذائِه النَّبِي ﷺ وصـدُّه النَّـاسَ عـن الإيمانِ به، ومصيرِ

زوجتِه أمّ جميل.

خطابٌ للنَّبِي ﷺ

لإعلان البراءة من

١- ﴿ رَالْنَـتُحُ ﴾؛ فَتْحُ مَكُهُ هُ هُ ٢- ﴿ أَنْرَابًا ﴾؛ جَمَاعَاتِ كَثِيرَةً بِلَوْ جَمَاعَاتِ، ٢- ﴿ مَسَيْحٌ مِسَدِرَبِكَ ﴾؛ فَزُهُ رَبِّكَ تَنْزِيهَا مَضَحُوبًا بِحَمْدِهِ، ٥- ﴿ بِدِيمًا ﴾؛ عُنْقِهَا، ﴿ بِنَ مُسَيِهٍ ﴾؛ مِنْ لِيفِ.

(١) من السُّنَّة قراءة سُورة "الكافرون" في الرُّكعة الأولى وسُورة "الإخلاص" في الرُّكعةِ الثانية من سُنْتي الفجر والمغرب.

(۱) إذا جاءتك النَّعمُ من الله ﴿ نَصَــرُ ٱللَّهِ وَٱلْمَــتَّحُ ﴾ فقابلها بالطَّاعة والعمل الصَّالَح ﴿ مَسَيِّعْ عِمَدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾. (٣) ﴿ سَيَصْلَ نَازًا ذَاتَ لَمَبٍ ﴾ هو عمُّ رسول الله صحيحًا ﴿، وهو في النَّارِ ذاتِ اللهبِ، فالقرابة لا تغني شيئًا مع الكفر.



٣- ﴿ النَّكَ مَدُ ﴾: الَّذِي يُقْصَدُ في قَضَاءِ الْحَوَالِجِ، ٤- ﴿ سَكُنُوا ﴾: مُكَافِنًا، وَمُعَاثِلًا، ١- ﴿ اَلْفَلَقِ ﴾: الصَّبْحِ، ٣- ﴿ غَاسِقٍ ﴾: لَيْلِ، ٣- ﴿ وَالْفَلَقِ ﴾: الصَّبْحِ، ٣- ﴿ غَاسِقٍ ﴾: لَيْلِ، ٣- ﴿ مِنَّا لِهُ إِنْسِيًّا.

مِنَ أَلْجِنَّ لِهِ وَالنَّاسِّ ٥

(١) اقرأ المعودات (الإخلاص والفلق والنَّاس) مرةً واحدةً بعد كل صلاةٍ، وعند النوم ثلاث مرَّاتٍ، ومع أذكار الصباح والمساء ثلاث مرَّاتٍ.

(٥) ﴿ وَمِن سُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ لا تحسد

(٦) ﴿ مِنَّ ٱلْجِنْكَةِ وَٱلنَّكَأْسِ ﴾ بعض النَّاس شياطين، يشجُعون غيرَهم على فعل المُكراتِ ويقُودونهم إلى طريق الفسادِ.